د. لیلی رعد

# تاريخ لبنان السياسي والإقتصادي

facebook.com/musabaqat.wamaarifa 19V0 – 190Λ



تهدیم د. مسعود ضام*ر* 

مكتبة السائع

## د. ليلي رعد

# تاريخ لبنان السياسالي والإقتصادي

1940 \_ 1901

تقديم د. مسعود ضاهر

مكتبةالسائح

# جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولك

Y . . o



مکتبهٔ السائح طرابلس - لبنان هـ: ۰۳/۲۹۰۷۰۱ - ۰۳/۲۹۰۷۵۱ فاکس : ۴۸۱۸۹ / ۲۰

www.sachlib.com

## الإهداء

### إلى أمي وأبي وأخوتي

أقدم مشاعر الحب والتقدير لما قدّموه لي من تضحيات ومؤازرة من أجل إنجاز هذا الكتاب

# تاريخ لبنان الاجتماعي في عصره الذهبي

بقلم : د. مسعود ضاهر أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية

باستثناء نقل السلطة من الفرنسيين إلى اللبنانيين لم تحصل تبدلات جذرية في البنى الثقافية والإدارية والسياسية والتربوية والثقافية في لبنان خلال السنوات الأولى من استقلال لبنان السياسي عام ١٩٤٣. ورغم الأزمات السياسية الحادة التي عرف لبنان في المرحلة المتدة ما بين ١٩٤٣ – ١٩٧٥، وبخاصة أزمات ١٩٥١، و١٩٥٨، و١٩٧٩، و١٩٧٩، مشهد المجتمع اللبناني بحبوحة اقتصادية بسبب وفرة المال النفطي الوافد إلى البنوك اللبنانية، ونكبة فلسطين وما رافقها من انتقال قسم كبير من المال الفلسطيني إلى لبنان، وتوسع دائرة الاصطياف والحركة السياحية وقطاع الخدمات والتعليم وغيرها. هذا بالإضافة إلى استقطاب قسم مسم من الأموال العربية إلى بنوك لبنان بعد حركة التأميسات في بعض الدول العربية، وتدفق أموال المغتربين اللبنانيين من مناطق تواجدهم في العالم وبشكل خاص من القارة الأفريقية والدول النقطية، وتعزيز دور بيروت كمدينة كوسموبوليتية وسيطة ذات دور مميز في حركة الرساميل العالمية باتجاه منطقة الشرق الأوسط، وعوامل إيجابية أخرى، لذلك كثر الحديث على العالمية باتجاه منطقة الشرق الأقليمية الملائمة لقطاع الخدمات الذي برع فيه لبنان ضمن محيطه الاقليمي الواسع.

وبنتيجة تلك التبدلات البنوية برز نمو مضطرد للطبقة المتوسطة الـتي بلـغ حجمها أكثر من ٧٠ بالمئة من الشعب اللبناني. وقد تميز أفراد هذه الطبقة بنسبة عالية من التحصيـل العلمي والمهارات الفنية والإدارية، والإبداع الأدبي والفني. وشكلت عامل استقرار داخلي مسهم طوال السنوات التي سبقت الحرب الأهلية.

لقد شكلت تلك المرحلة، ومنها العهود الاستقلالية، والثورة الأهلية لعام ١٩٥٨. موضوعات بحثية تناولها عدد كبير من المؤرخين وعلماء السياسة والاجتماع والاقتصاد، ونشرت حولها دراسات موثقة، ومذكرات مهمة لرجالات تلك الفترة، صدرت بالعربية أو بالفرنسية. أو بالإنكليزية وغيرها من اللغات العالمية. لكن اياً من تلك الدراسات السابقة لم يقدم مادة غنية متكاملة ومدعمة بالوثائق الأصلية المستقاة من تنوع مصادر الأرشيف الكثيرة مع الإشارة هنا إلى أهمية الأرشيف الأميركي الذي يعتبر من المصادر الأكثر أهمية في تاريخ المرحلة الممتدة من الاستقلال حتى اليوم. فهو يكشف بدقة خلفيات التدخل العسكري الأميركي في

العراق. ولبنان، ومصر، ودول عربية عدة. وقد أسس التدخل الأميركي، بجانبيه السياسي والعسكري في شؤون منطقة الشرق الأوسط. فقد أخرج الاستعمار الأنكلو – فرنسمي القديم منها تحت وطأة الانذارات الأميركية والسوفياتية بعد حرب السويس لعام ١٩٥٦. وحلت الهيمنة الأميركية والسوفياتية مكانه إلى أن أخرج السوفيات مهزومين أيضاً بعد نهاية الحرب الباردة عام ١٩٨٩. فاتخذت الهيمنة الأميركية طابع الاحتلال العسكري المباشر للعراق عام ٢٠٠٣، وهو شكل مباشر من اشكال الاستعمار الجديد في عصر العولمة بهدف السيطرة على النظام العالمي الجديد.

وبعد اطلاعي الشخصي على وثائق الأرشيف الأميركي الموضوع على ميكروفينم، تبين لي أنه لم يستغل بشكل كاف حتى اليوم. فقد تمت الاستفادة منه في عدد محدود من الدراسات العلمية المهمة التي تناولت أحداث ١٩٥٨، ومنها الدراسة التي نشرتها بالإنكليزية إيرين غيندزير، ودراسة عباس أبو صالح بالعربية. وهناك دراسات أخرى استفادت جزئياً من بعض وثائق الأرشيف الأميركي الكثيرة. وقد اسهمت تلك الدراسات في تحليل الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا المجال لا بد من التأكيد على أن النظام السياسي في لبنان منذ الاستقلال، كان وما زال شديد الالتصاق بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وتؤكد الوثائق الأميركية نفسها، بما لا يقبل الشك، أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن أحداث لبنان لعام ١٩٥٨، ولا عن تفجير الحرب الأهلية فيه لسنوات ١٩٥٥ – ١٩٩٠. واللافت للنظر، أنه بقدر ما كان الدور الأميركي فاعلاً في تفجير لبنان ، كان فاعلاً أيضاً في إعادة ترميم نظامه السياسي بعد الأزمات التي كانت تعصف به

وإذا كان من المبالغة تحميل الولايات المتحدة المسؤولية في حالتي السلم والحسرب في لبنان، فمن السذاجة أيضاً القول أنها ليست الطرف الأساسي والأكثر فاعلية فيهما منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وذلك يطرح تساؤلات منهجية حول موقع لبنان في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، خاصة بعد قيام إسرائيل والارتباط الوثيق ما بين المصالح الأميركية ومشروع إسرائيل الكبرى الذي يتم تنفيذه بالتدريج وبأشكال متنوعة، في إطار ما عرف مؤخراً باسم "مشروع الشرق الأوسط الكبير" وابرز تلك التساؤلات:

۱- إن النظام اللبناني لم يتمتع بحصانة دائمة تحميه من المخططات التي أعدتها الولايات المتحدة للنظام الشرق أوسطي الجديد. فقد سمحت أو ساعدت على تفجير لبنان عام ١٩٥٨ ثم عام ١٩٧٥ ورحبت باحتلال إسرائيل المستمر لأكثر من عشر (١/١٠) الأراضي اللبنانية عام ١٩٧٨ ، كما باركت احتلال إسرائيل لأجزاء واسعة من لبنان، ومنها العاصمة بيروت.

٢- إن كشف الزيف الايديولوجي عن حقيقة الاستراتيجية الأميركية تجاه لبنان والتي أظهرت استعداداً دائماً للتضحية بأمنه واستقراره في أكثر من مناسبة ، يطرح أيضاً خطل السياسة اللبنانية التي كانت تلحق نفسها تبعياً بمركز القرار الأميركي، مع علمها المسبق والأكيد أن هذا القرار منحاز سلفاً ، ومنذ البداية ، للمشروع الصهيوني في الشرق الأوسط وليس أفضل من الوثائق الأميركية لاظهار الحقائق التاريخية حول أحداث ١٩٥٨ ، وكيف أن السياسة الأميركية حولت لبنان إلى "حقل ألغام" تصهيداً لطلب التدخل الأميركي الجاهز في إطار دبلوماسية عسكرية لتحويل الشرق الأوسط إلى محمية أميركية تحرسها إسرائيل من جهة ، والقواعد العسكرية والأساطيل البحرية الأميركية من جهة أخرى.

٣- إن تحليل أسباب الحرب الأهلية في لبنان لسنوات ١٩٥٨ و ١٩٧٥ على أساس تأرم البنية الطائفية في لبنان، أو سياسة التطرف اليساري والتزمت اليميني للقوى السياسية في لبنان يبدو تحليلاً طحياً للغاية بعد قراءة الوثائق الأصلية التي كشف عنها كتاب إيرين غيندزير "ملاحظات من حقل الألغام فالاستراتيجية الأميركية في هذه المنطقة تقدم الدليل المقنع لمنهجية تفجير لبنان بهدف انجاز مهمات استراتيجية أميركية بعيدة المدى. فقد استفادت من البنية الطائفية الهشة لتفجير النظام اللبناني من الداخل، ولم تقم وزناً كبيراً لتصريحات قادة اللبنانيين، أو لخيبات أمالهم المتلاحقة عندما يكتشفون هزال موقعهم وموقع وطنهم في الاستراتيجية الأميركية الثابتة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالح التحالف الأميركي الصهيوني.

3- كرر القادة الأميركيون في خطبهم السياسية عن لبنان مقولة ثابتة يمكن إيجازها على الشكل التالي: إن الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن وحدة لبنان شرط ألا يسيطر جناح فيه على آخر، أو طائفة على غيرها من الطوائف، أو أن ترتبط سياسة لبنان بسياسة معادية للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط وقد اعتبرت أن أي خطر يهدد إسرائيل، أو لبنان، أو منابع النفط يجب أن يصنف بمثابة اعتداء صريح على مصالح الولايات المتحدة، مما يعطيها الحق باستخدام قواتها العسكرية ضد مصدر الخطر.

ومن نافل القول أن المعني بهذا التهديد هم القوميون الوحدويون العرب الذين رفعـوا شعارات: « فلمطين عربية » و « ما أخـذ بالقوة لا يسترد بغير القوة » و « نفط العرب للعرب »، و « لبنان كامل العروبة » وغيرها. هكذا جعلت الاسـتراتيجية الأميركية الجديدة من الدبلوماسية العمـكرية سياسة ثابتة ضد الوحدة العربية لمنع قيام الحد الأدنى من التضامن العربي ضد المشروع الصهيوني في هذه المنطقة. وليس ما يبرر القـول بجـهل اللبنانيين، لا بل جميع العرب، بهذه الاستراتيجية الأميركية في المنطقة بعد كشف الكثير من وثائةها المستقاة من الأرشيف الأميركي بالذات. وهل يبقى لبنان بلداً مفخخاً بألغام السياسة الأميركية لتفجـره

ساعة تشاء دفاعاً عن مشروعها الشرق أوسطي الجديد الذي تلعب فيه إسرائيل دوراً أساسياً وفاعلاً ؟

تجدر الإشارة إلى ملاحظة منهجية مهمة في هذا المجال وهي أن أحداث ١٩٥٨ الدموية لم تصب البنى التحتية اللبنانية بخسائر جسيمة، وكانت محدودة الأثر في عدد من المناطق اللبنانية فقط، وخلال فترة زمنية قصيرة. وسرعان ما استعاد لبنان موقعه الاقليمي بعد سلسلة من الإصلاحات الجذرية التي قام بها الرئيس فؤاد شهاب وأطلق عليها بعض الباحثين صفة " التحديث بدون ثورة ".

فقد تميزت الشهابية ببناء مؤسات اقتصادية وثقافية وتربوية واجتماعية عصرية ساهمت في نشر الثقافة والتعليم على نطاق واسع في مختلف المناطق والطبقات في لبنان. وانطلقت حركة اقتصادية ومالية وثقافية واسعة عززت دور لبنان كصلة وصل بين الشرق الأوسط، وعمقت روابطه الثقافية مع الجامعات الأوروبية والأميركية الكبرى، وساهمت في تعزيز دور لبنان المالي والاقتصادي مع المراكز المالية والأسواق التجارية العالمية نتيجة لذلك حققت البورجوازية اللبنانية أرباحاً كبيرة خيالية بسبب المرونة القصوى للأنظمة المالية والضرائبية في لبنان التي جعلت منه، طوال عقدي الخمسينات والمتينات من القرن العشرين، مكاناً مفضلاً للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. لكن الإصلاحات الشهابية بقيت محدودة الأثر في ردم الهوة الكبيرة أو الخلل القائم في البنية الاجتماعية اللبنانية بعد أن سيطر من اللبنانيين على نسبة كبيرة من الدخل الوطني. ومما زاد في خطورة الخلل أنه أصاب فئات اجتماعية كبيرة من الطوائف الاسلامية بشكل هدد السلم الأهلي الطوائفي في لبنان.

لقد حاولت التجربة الشهابية إقامة التوازن بين المناطق والطوائف في لبنان، وتعزيز دولة المؤسسات، والحد من دور زعماء الطوائف في السيطرة على سياسة الدولة وتوجيه أعمالها لمصالحهم الشخصية. ومع أن الإصلاحات الشهابية لم تبدل جذرياً في البنية الطائفية والسياسية والاقتصادية للمجتمع اللبناني، فقد شهد لبنان في تلك المرحلة سمات ثقافية إضافية يمكن إنجازها على الشكل التالي: توسع في البنى التربوية السابقة مع زيادة مهمة في حجم المؤسسات الرسمية والمهنية ونشرها في جميع المناطق اللبنانية، والتي كان لها الدور الأساسي في خفض نسبة الأمية في لبنان، وتعزيز دوره الثقافي والتربوي في المشرق العربي. في هذا الإطار تأسست الجامعة اللبنانية بكلياتها المختلفة، فساهمت في زيادة عدد الطلاب الجامعيين من ذوي المنابت الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأسيس جامعات محلية خاصة، وجامعة بيروت العربية التي نشأت كفرع لجامعة الإسكندرية، وكان من الطبيعي أن يبزداد عدد المثقفين والعاملين في القطاع الثقافي مع زيادة ملحوظة في عدد المتخصصين بعلوم عصرية، وبعضهم تلقى الإعداد التربوي في أرقة الجامعات الأوروبية والأميركية. فأحدث هؤلاء نقلة

نوعية في مجالات التعليم الجامعي والثانوي، وتطوير مناهج التعليم في لبنان بشكل جذري، وعلى جميع المتويات. وشهدت تلك المرحلة أيضاً ولادة البنى التحتية للإعلام المسموع والمرثي التي بدأت تساهم في ربط المشاهد اللبناني بالإنتاج الثقافي العربي والعالمي عبر شبكة من الإذاعات ومحطات التلغزة.

نشير أيضاً إلى ولادة المهرجانات الدولية التي تحولت إلى ظاهرات ثقافية وفنية مهمة استقطعت أرقى الفرق العالمية في مهرجانات بعلبك. وما لبثبت هذه الظاهرة أن اتسعت نحو مدن ومناطق لبنانية أخرى كمهرجانات الأرز، وبيت الدين، وصور، وجبيل، وغيرها. وليس من شك في أن تلك المهرجانات، بالإضافة إلى حفلات الطرب شبه اليومية في كثير من مناطق الاصطياف، أعطى لبنان سمة فنية فريدة بين جميع الدول العربية.

ومع اتساع حجم الطبقة الوسطى في لبنان، وكثرة دور النشر، وتحديث الآلات الطباعية، وإيجاد أسواق عربية ودولية واسعة للكتاب اللبناني، وزيسادة عدد معارض الكتب والإنتاج الفني والثقافي السنوية، وتوظيف قسم هام من أموال المغتربين ومصادر مالية أخرى في هذا القطاع الحيوي الذي جعل من لبنان مطبعة العرب، ومكاناً مريحاً للاصطياف، ومسرحاً لنوياً لأهم الأعمال الفنية والموسيقية.

لقد شكل مسار الثقافة الديعوقراطية الحرة سمة بارزة من سمات تمايز لبنان الثقافي. واتساع دائرة الإشعاع الثقافي لمدينة بيروت إلى أبعد من حدودها الجغرافية. وتبلورت اتجاهات وطنية وقومية شكلت نموذجاً يحتذى عن دور المنابر الثقافية البيروتية كنموذج متقدم في الثقافة الحرة، العقلانية، النقدية، والعصرية من جهة، وفي الثقافة المقاومة بجميع اشكالها خاصة المسلحة منها من جهة أخرى. ولعل سمة الثقافة المقاومة التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب من بيروت أولاً، ومن مناطق لبنانية أخرى لاحقاً دون قيد أو شرط، ودون توقيع اتفاقيات من أي نوع كان، هي أفضل ما أبدعه اللبنانيون عبر تاريخهم الثقافي طوال القرنين التاسع عشر والعشرين.

ومنذ تشكلها كمدينة عصرية كوسموبوليتية في القرن التاسع عشر ما زالت بيروت حتى الآن طليعة المدن العربية بامتياز في مجال نشر الثقافة العربية، والتراث العربي، والموسوعات الاسلامية من جهة، ومنفتحة على جميع الاتجاهات الثقافية والسياسية والدينية والفنية في العالم كله من جهة أخرى. واحتضنت منابرها على الدوام كل جديد ثقافي، وفتحت صدرها لكل أدبا، وشعرا، ومفكري العرب، فبادلوها الحب العميق، وساهموا في تعزيز حضورها الميز على المستويين الاقليمي والدولي.

على الجانب السياسي والإداري، لم تعمر الاصلاحات الشهابية طويلاً لأسباب متعددة، فانتهت بعيطرة الجيش على الدولة بدلاً من وضعه في خدمة دول القانون والمؤسسات وتشابكت الأزمات المحلية مع الأزمات القومية الناتجة عن الصراع الاسرائيلي لتنتج حرباً أهلية طويلة الأمد تحمل اللبنانيون أوزارها السلبية طوال الربع الخير من القرن العشرين. وبعد أن كانت الدولة اللبنانية تجاهر بحيادها في الصراع العربي الصهيوني وتتبنى سياسة ملتبة على قاعدة طوباوية تروج لمقولات ملتبة منها: "قوة لبنان في ضعفه"، و"لبنان تحميه صداقاته الدولية" جاء اتفاق القاهرة لعام ١٩٦٩ ليعطي المقاومة الفلسطينية حرية الحركة في بعض مناطق جنوب لبنان. وجاءت مجازر أيلول الأسود في الأردن عام ١٩٧٠ لتدفع بالجسم وبثكل خاص إلى بيروت العاصمة. وسرعان ما انتشر السلاح على نطاق واسع بين اللبنانية، وبدأت الاشتباكات اللبنانية – اللبنانية – اللبنانية – الفلسطينية تزداد حدة وخطورة منذ عام ١٩٧٧ إلى أن سقط الجميع في دائرة المخطط الصهيوني الرامي إلى تفجير لبنان من الداخل. فاندلعت حرب أهلية في لبنان دامت خمسة عشر عاماً ما بين ١٩٧٥ و ١٩٩٠، وشاركت فيها أطراف لبنانية، وعربية، وصهيونية، ودولية. ورغم انتهاء تلك الحرب على قاعدة "اتفاق الطائف" لعام ١٩٨٩، فأن نتائجها السلبية ما زالت فاعلة حتى الآن، وفي جميع المجالات.

هذه الموضوعات وغيرها شكلت مادة غنية لبحث علمي أصيل ومعمق قامت به الدكتورة ليلى رعد، وطال التبدلات السياسية والإدارية والاقتصادية التي شهدها لبنان ما بين ١٩٤٣ و ١٩٧٥. فقد بدأت أبحاثها العلمية برسالة ماجستير في التاريخ حول الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة طرابلس ما بين ١٩٤٣ و ١٩٥٨. ثم أعقبتها بأطروحة دكتوراه دولة في التاريخ طالت سنوات ١٩٥٨ حتى ١٩٧٥. وليس من شك في أن نشر تلك الأعمال في كتاب يساعد على تصويب ما ورد في دراسات سابقة حول تلك الحقبة، على ضوء الوثائق الرسمية الجديدة التي استندت إليها الباحثة، وبعض وثائق الأرشيف الأميركي. وقد اعتمدت منهج التأريخ الاجتماعي التحليلي في مناقشة الوثائق، والدراسات العلمية التي تناولت تلك الحقبة من تاريخ لبنان المعاصر.

فكتاب ليلى رعد سيلعب درواً مهماً في فتح الباب واسعاً لمريد من الدراسات العلمية حول تفاصيل الأحداث التي شهدها لبنان ما بين حربين أهليتين. وفي حين استمرت الأولى لأشهر معدودة فقط فإن الثانية امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً. وفي ذلك توكيد على أن قادة الرأي والسياسة في لبنان لا يعيرون اهتماماً كبيراً لدروس التاريخ وعبره. وهم مستمرون في بناء لبنان بعد الطائف على أسس خاطئة تهدد بانفجار أكبر قد يطيع بلبنان ويشرد شعبه. فقد

دفعت تلك السياسة بعشرات الآلاف من شبابه نحو هجرية قسرية إلى الخارج مع إصرار واضح بعد العودة طالما بقى النظام السياسي على تحجره وفساده.

إن هذه الدراسة العلمية المسندة إلى كثير من الوثائق العلمية الأصلية والتي نشر الكثير منها في ملاحق الكتاب تستحث المزيد من الدراسات المسندة إلى وثائق أخرى من الأرشيف الفرنسي والانكليزي والروسي وغيرها، واجراء مقارنة الوثائق بالمصادر المحلية.

أخيراً، لعل نجاح هذه الدراسة العلمية حول تاريخ لبنان المعاصر يعود بالدرجة الأولى، إلى اعتماد الباحثة لعدد من المبادئ المنهجية السليمة، أبرزها:

١- الاستناد إلى الوثائق العلمية الأصلية التي ساهمت في تقديم إشكاليات علمية أكثر دقة للخروج من دائرة التحليل الطائفي المنتشر بقوة على الساحة اللبنانية وزادت في صعوبة الكتابة العلمية حول تاريخ لبنان المعاصر. وحدها الدراسة العلمية الموثقة والمستندة إلى الوثائق والمصادر العلمية هي القادرة على تقديم حقائق علمية يمكن توظيفها وتطويرها في دراسات أكثر علمية وتوثيقاً.

٢- إن نقد ما كتب عن ثورة ١٩٥٨ والحركة السياسية والنقابية لتلك الفترة يتطلب، وبالدرجة ألأولى، نقد الفكر السياسي والاجتماعي والنقابي الذي جعل منها مجرد حركات احتجاج مرحلية لم تتحول إلى حركات شعبية قادرة على فرض تغييرات بنيوية في النظام السياسي الطائفي الطبقي السائد.

٣- ليس المؤرخ الموضوعي محايداً بالمعنى السطحي الذي يفهمه البعض عن الحياد والموضوعية، بل منحاز سلفاً إلى الحقائق التاريخية بالشكل العلمي الذي تدل سليه الوثائق الأصلية. وهو منحاز أيضاً إلى التحليل الموضوعي الذي يساهم في توليد مقولات ثقافية تساعد على إنقاذ لبنان من المقولات الطوائفية التي تهدد دوماً بإعادة تفجيره من الداخل.

إ- إن الدراسات الجديدة حول مرحلة الاستقلال تظهر مدى تعايش كبار الملاكين مع القوى السلطوية الأخرى كالبورجوازية الناشطة حديثاً. ورغم ذلك التحالف الوثيق تبلورت قوى سياسية جديدة من الطبقات الوسطى، إلا أن تأثير القوى الطبقية الجديدة في الخطاب السياسي والمصطلحات التي كانت تستخدمها الصحافة اليومية والحركات السياسية والنقابية والشعبية بقي محدوداً للغاية. هناك دعوة يومية إلى المساواة، والمواطنية، والوطن الحر، والبدالة الاجتماعية، والشعب الحر في وطن سعيد، ودولة القانون والمؤسسات والدعوة إلى نبذ الخلافات المذهبية والطائنية، والتذكير بشعار الملك فيصل الأول "الدين لله والوطن للجميع" وتعزيز مفاهيم الوطنية اللبنانية، والدفاع عن الأرض، وتعزيز الانتماء القومي العربي و.. إلا أن المحصلة العامة لتلك الشعارات ما زالت مخيبة للآمال. فقد

انتشرت "ثقافة الفساد" على نطاق واسع. "لدينا الكثير من الحريبة والقليل من الديموقراطية"، على حد تعبير الرئيس سليم الحص.

نخلص إلى القول إننا الآن أمام مرحلة نوعية في كتابة التاريخ العربى شعارها تخليص الكتابة العلمية من أسر الايديولوجيا التي أفسدت البحث العلمي التاريخي دون أن تفيد السياسات العربية بشيء. ويشكل الكشف عن الوثائق الرسمية وقراءتها على ضوء وثائق الأرشيف المتنوعة، مدخلاً صالحاً لفهم تاريخ لبنان الحديث والمعاصر على أسس علمية. لكن الجهود العلمية في هذا المجال، على أهميتها، ما زالت متعثرة. وما زال عدد المؤرخين اللبنانيين الذين انصرفوا إلى دراسة تاريخ لبنان المعاصر على أساس منهجية التأريخ الاجتماعي محدوداً للغاية. ولا بد من إيلاء الاهتمام الكافي بالتطورات الاقتصادية والاجتماعيـة دون إغفال الجوانب السياسية والإدارية والعسكرية والتربوية وغيرها. وهو حقل يحتاج إلى تضافر جهود علمية كبيرة، والى جيـل كـامل مـن المؤرخـين اللبنـانيين الشـباب. لقـد شـهد لبنـان في عقـد التسعينات عملية ترميم واسعة النطاق لعدد كبير من الأبنية التي تضررت في الحـرب الأهليـة. لكن الهم الثقافي ما زال مغيباً، فلم يشهد لبنان ولادة مؤسسات علمية رصينة تساهم في الحفاظ على الأرشيف اللبناني وجمعه من مصادره ووضعه في تصرف الباحثين. على العكس من ذلك، يتقلص دور الثقافة الجادة، وليس هناك مشروع واحد لاحتضان الباحثين والمبدعين من المثقفين والفنانين والموسيقيين. وما زالت الثقافة في لبنان رهناً بالمبادرات الفردية والقطاع الخاص الـذي يحاول دعم البحث العلمي والإبداع الثقافي في ظل غياب شبه تام لدولة تصر على التوظيف في الحجر مع تجاهل دور الثقافة ومختلف أشكال الإبداع والفنون.

لذا تطرح الآن أسئلة منهجية كثيرة حول دور ثقافي جديد للبنان في إطار الشرق الأوسط الكبير. فمن يرسم هذا الدور: القطاع الخاص أم الدولة؟ وهل يشارك في صياغته اللبنانيون أنفسهم عبر مؤسساتهم اللبنانية أم ترسم له في الدوائر الإقليمية والدولية؟ وهناك مسألة حيوية حول كيفية التواصل بين لبنان العصر الذهبي زمن الحقبة الاستقلالية ولبنان الحالي بعد خروجه من دائرة الحرب الأهلية الطويلة التي شكلت قطيعة ثقافية لا يستهان بسها ماضى لبنان وحاضره.

لقد خلفت الحرب الأهلية هوة ثقافية كبيرة في تاريخ لبنان المعاصر، ولا بد من ردمها بالكثير من الدراسات العلمية الجادة لإعادة التواصل الثقافي بين أجيال من اللبنانيين في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وما بعدها. في هذا السياق، تعتبر دراسة الدكتورة ليلى رعد محاولة علمية جادة لإعادة ذلك التواصل عبر فصول علمية موثقة بصورة جيدة. فقد تناولت تطور البنى السياسية والإقتصادية اللبنانية بشكل معمق يوازي، في بعض جوانبه، ما كتبه كبار المؤرخين الذين تناولوا بالتوثيق والتحليل تلك الجوانب من تاريخ لبنان المعاصر. قد

استندت إلى وثائق مهمة من الأرشيف الأميركي، بالإضافة إلى عدد كبير من المصافر والمراجع، بالعربية والفرنسية، مع إشارات قليلة إلى مصادر ومراجع بالإتكليزية. وقدمت دراسة موثقة تظهر تبدلات السياسة اللبنانية بالاستناد إلى الوثائق الرسمية بالدرجة الأولى. وهي منهجية علمية دقيقة لقراءة الحدث التاريخي من خلال وثائقه الأصلية المستقاة من التقارير الرسمية. ودوائر الدولة، ومذكرات القادة السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في صفاعة الحدث، ومحاضر مجلس النواب والقوانين الصادرة عنه، والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، وردود الفعل على الأحداث من خلال الصحافة اليومية، والمقالات العلمية الموثقة، ومناقشة الدراسات الأكاديمية السابقة التي تناولت الموضوع نفسه بلغات عدة، وغيرها. هذا بالإضافة إلى تقسيم الموضوع بصورة علمية مفيدة جعلت من هذا الكتاب بحثاً علمياً موثقاً وموسوعياً.

ختاماً، دخلت الباحثة ليلى رعد حقل الكتابة العلمية حول تاريخ لبنان المعاصر بأقدام ثابتة ووضوح في الرؤية المنهجية. وهي تعرف مسبقاً أن الكتابة حول تاريخ لبنان حقل مفخخ بالألغام الطائفية والمذهبية والمناطقية وغيرها لكنها تزودت بوثائق علمية غنية، وبنصائح باحثين على معرفة دقيقة بتلك الألغام وكيفية تعطيلها أو منعها من الانغجار فجاءت فصول دراستها بصورة عقلانية تناولت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية في لبنان فنجحت في رسم صورة واضحة لاستراتيجية الدول الكبرى على الساحة اللبنانية إبان تلك المرحلة، كما نجحت في الكشف عن تعدد المصالح الاقتصادية والمالية لتلك الدول في الشرق الأوسط والتي وجدت تعبيراً لها على الساحة اللبتانية عبر صراع على النفوذ السياسي والاقتصادي.

بيروت في ٨ آب ٢٠٠٤

الدكتور مسعود ضاهر

#### المقدمة

طول القرن الماضي، تناولت أقلام شتّى المسألة اللبنائية بتفرعاتها وتفاصيلها، درساً وتحليلاً ، خصوصاً على مدار الأزمات التي مر بها لبنان وما أكثرها ... وقد تنوعت تلك الدراسات والتحليلات، على ما بينها من تشابه أو من تناقض، لتلامس جذور البنية اللبنانية عبر تاريخها الطويل .

تناول هذا البحث تحديداً النواحي السياسية والاقتصادية بحركتها وتطورها منذ الحرب الأهلية المحدودة عام ١٩٥٨، وحتى بداية الحرب اللبنانية الشمولية التي استمرت للسنوات ١٩٥٨ – ١٩٨٩، وقد حاولت فيها تمليط الاضواء على جوانب لم تنل القسط الوافي من التحليل المعمق في الدراسات العلمية السابقة .

صحيح أن المرحلة التاريخية التي تناولتها هـذه الدراسـة عالجـها بعـض البـاحثين سابقاً، إلا أنهم لم يحاولوا معالجة الجوانب السياسية والاقتصادية بشكل معمق ، ولم يتوصّلوا إلى تحليل المجتمع اللبناني بعناصره المتفاعلة، خلال تلك الفترة .

وحتى لا يقع هذا البحث في التكرار أو التبسيط أثناء دراسة الحالتين السياسية والاقتصادية في لبنان ، أو أن يخرج مبتوراً وناقصاً ، حرصت على أن أعالج المسألة وفق الاعتبارات الآتية :

- إنّ هذه الحقبة ذات أهمية خاصة في تاريخ لبنان المعاصر، إذ إنها تحمل في طياتها أسباب تفجير الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥، مع أنها تعود بجذورها إلى ميثاق ١٩٤٣. فقد رأى بعض الباحثين أن بذور التفرقة والنيزاعات السياسية والطائفية والاقتصادية في لبنان تعود إلى صيغة هذا الميثاق، التي أدت إلى الحرب الأهلية المحدودة عام ١٩٥٨، وانتهت على أساس "لا غالب ولا مغلوب"، في تصالح هش سقطت صدقيّتُه عام ١٩٧٥، حين تفجير الوضع اللبناني من جديد، فتشابكت فيه تدخلات إقليمية ودولية متنوعة.
- إن دراسة واقع الحرب اللبنانية الأخيرة تُظْهِرُ ، إضافة إلى التدخيلات الخارجية ، عملية تصاعد الضغط الإسرائيلي المتكرر في اعتداءاته على لبنيان . وموقف بعض القوى اللبنانية التي ربطت مصيرها بالمشروع الإسرائيلي . ومسألة تهجير الشعب للفلسطيني من لبنيان ... وهي عوامل شكلت معاً بداية الصدامات الدموية بين اللبنانيين .

- يحاول هذا البحث أن يظهر الأسباب السياسية الكثيرة التي كان لها دور أساسي في إشعال نيران الحرب اللبنانية ، والعوامل الاقتصادية المتفجرة التي تعود إلى وضع الاقتصاد اللبناني المرتبط تبعياً بالخارج ، وإلى عجز الدولة اللبنانية عن اختيار الحلول الملائمة للأزمات اللبنانية ، إذ كان للأوضاع الاقتصادية المضطربة الدور الفاعل والمهم في حدة انفجار تلك الحرب .
- يولي هذا البحث أيضاً أهمية خاصة للفترة الزمنية المحدودة التي حملت في طياتها جميع التناقضات والنزاعات التي فجرت الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥، وذلك باعتماد منهج نقدي مبني على التحليل العلمي لتلك التناقضات، وعلى البحث الموضوعي، والابتعاد قدر الإمكان عن تأويل الوقائع الاجتماعية التي عاشها اللبنانيون آنذاك.
- إن دراسة تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي من عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٧٥ تعتمد أساساً لها منهجية " التأريخ الاجتماعي " المرتكز على مفاهيم علمية في البحث والتحليل، إذ إن هذه المنهجية قادرة على تحليل النشاطات المجتمعية فتجمع بين التحليل الدقيق والوصف لفهم مختلف الظواهر الاجتماعية في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصراعات الدولية على مجريات الأحداث التاريخية ، كما تعتمد على رؤية ملامح الحدث التاريخي منذ صيرورته، أي لحظة تبدّله، وفي تطوره من حالة، إلى أخرى، زمانياً ومكانياً، هذا بالإضافة إلى تلمس المسببات المباشرة وغير المباشرة لحدث التاريخي والكشف عن كونه سبباً لأحداث تاريخية اخرى .
- إن تاريخ لبنان الاجتماعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ الاقتصادي والسياسي، وهذه العلاقة الجدلية فيما بينها هي العاملة على تطور المجتمع .
- إن علاقة الواقع الاقتصادي وثيقة بالواقع السياسي ، أي إن البناء المادي للمجتمع ، بموارده الطبيعية والبشرية ومصادر رزقه ووسائل استغلالها ، يلعب دوراً أساسياً في البناء الفوقي للمجتمع ، كما أن هذه البنى من اقتصادية وسياسية هي التي ترسم أنماط العلاقات الاجتماعية وتفاعلاتها
- تجدر الإشارة إلى أن النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام رأسمالي يستند إلى مبدأ الطبقية والتمايز الاجتماعي، نظراً إلى الصلة الوثيقة بين رجال الحكم والسياسة ، من جهة ، والفئة الرأسمالية والبورجوازية التي تملك وسائل الإنتاج والخبرات التكنولوجية والتنظيمية من جهة أخرى . هذه القوى

مجتمعة هي التي رسمت آفاق العمل السياسي ، فشكل التحالف الطبقي بين القوى البورجوازية وكبار الملاكين القاعدة الأساسية للسلطة اللبنانية التي ربطت لبنان بعجلة الرساميل الخارجية ربطاً تبعياً محكماً.

وما آمله أن تقدم هذه المنهجية فهماً دقيقاً وشمولياً للمجتمع اللبناني، قد لا يوجد في منهجيات أخرى، وذلك باعتمادها التحليل المعمق للمجتمع من مختلف جوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولتطورات البنى الأساسية من خلال تفاعلاتها الداخلية بعضها مسع البعض الآخر، وتفاعلاتها الخارجية مع بنى مجتمعات أخرى مجاورة أو بعيدة.

ولم يكن بحث هذا الموضوع إلا محاولة لإبراز الجديد وطرح الفرضيات وصياغتها ومحاولة اختبارها، وجمع الدلائل التي تدعمها للوصول إلى الحقائق التاريخية دون الإغراق في التحليلات الانفعالية والطائفية. لملّي عن طريق تحليل تلك المعطيات أصل إلى مضمون تلك الحقبة وتسليط الأضواء الداخلية عليها من خلال وثائقها الأصلية.

#### اعتمدت في هذا البحث على تحليل الفرضيات التالية :

- ١- أنتجت تسوية ١٩٤٣ تراكماً في التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
   في البنية اللبنانية، فمهدت الطريق لانفجار عام ١٩٧٥.
- ٢- استغلت الصراعات الدولية والإقليمية الخلل في الوضع الداخلي لتأجيجه وفق
   مصالحها الذاتية وعبر تأثيراتها الداخلية .
- ٣- ساهم تغلغل الرساميل الأجنبية في الداخل اللبناني إلى بروز خلل بنيوي بين القطاعات الإنتاجية وإلى طغيان قطاع الخدمات على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، أضف إلى ذلك أن ضعف التنظيم والتخطيط في الدولة ساعد بدوره في إضعاف الإنتاج الوطني، وبالتالي في زيادة العجز في الميزان التجاري.
- ٤- من فرضيات البحث أيضاً أن النظام الطائفي الطبقي الذي أنتجته صيغة المؤلف متعددة، تجمعها وتفرقها مصالح الزعماء اللبنانيين في الدرجة الأولى. وقد استغل هؤلاء النزاع الطائفي لضمان امتيازاتهم الطبقية بكل ما لديهم من قدرة، لأن أي تغيير أو تبديل في المؤسسات البنيوية يزعزع بلطتهم السياسية.
- ه- ترسخت الظاهرة الطائفية بعد هذه التسوية (صيغة ١٩٤٣) لحماية الهيمنة البورجوازية ، بجناحيها المسيحي والإسلامي ، إلا أنها سمحت للتأثيرات

الخارجية بأن تمارس دورها بشكل جيد على الساحة اللبنانية وتفجر الاوضاع الداخلية مما أدّى إلى تدمير التشكيلة الاقتصادية - الاجتماعية برمتها.

كما اعتمدت على بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذه الحقبة، منها:

1 - Hassan Mounla, "Le Liban et la Ligue Arabe", Thèse de Doctorat en Droit, 3 <sup>ème</sup> Cycle, Université de Paris, 1968.

عالجت تلك الأطروحة ثورة ١٩٥٨ والأسباب التي أدت إلى اندلاعها من انقسامات داخلية وتأثيرات خارجية ساعدت في تأجيجها ، وما رافقها من اجتماع لفجلس جامعة الدول العربية في بنغازي، في تلك الفترة، للنظر في الشكوى المقدمة ضد الجمهورية العربية المتحدة. كما ركزت على الخلافات العربية التي سادت خلال المناقشات والتي انتهت برفض الوفد اللبناني لها، بالإضافة إلى ايضاح الانقسامات التي سادت خلال التدخيل الأميركي في لبنان، وما أعقبه من اجتماع لمجلس الأمن الدولي، انتهت مناقشاته بالموافقة على المشروع العربي الذي شدد على الانسحاب الأجنبي من لبنان.

وتناولت كذلك العدوان الإسرائيلي على مصر والأردن وسوريا ومشاركة لبنان في اجتماعات مجلس الجامعة العربية، ودورها في اتخاذ القرارات لمواجهة الخطر الإسرائيلي، بالإضافة إلى تبيانه المواقف الدولية تجاه العدوان والانقسامات التي سادت حيالها .

2- Nawaf Salam, "L'insurrection de 1958 au Liban, "Thèse de Doctorat en Histoire, 3<sup>ème</sup> Cycle, Université de Paris, 1979

في هذه الاطروحة حاول الدكتور نواف سلام تبيان الأسباب المباشرة وغير المباشرة لثورة ١٩٥٨. فأبرز تشابك القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي ساعدت في تفجيرها، كما تناول الاتجاهات السياسية المختلفة التي رافقت أزمة عامي ١٩٥٦ و١٩٥٨ من خلال شهادة بعض السياسيين الذين لعبوا دوراً مهماً في تلك الفترة، إذ أجرى مقابلات مسهبة معهم حول الأسباب القريبة والبعيدة التي أدت إلى اشتعالها بالإضافة إلى عرض شامل لكل البيانات التي أصدرتها الأحزاب السياسية المشاركة في الشورة، والتصاريح العديدة لكثير من المسؤولين اللبنانيين.

ركز الدكتور سلام على التناقضات الدولية والإقليمية إبان تلك المرحلة، وعلى المشاريع الأميركية والسوفياتية والسويدية واليابانية التي نوقشت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إجتماعاتها التى عقدت لأجل حل المسألة اللبنانية.

3 - Ramez Ammar, "Le régime politique libanais de 1958 à 1970, le Chehabisme", Thèse pour le Doctorat d'Etat en Sciences Politiques, Université de Paris, 1983.

هذه الأطروحة تناولت المرحلة الشهابية في عهدي فؤاد شهاب وشارل الحلو. وانهيارها مع انتخاب الرئيس سليمان فرنجية. كما ركزت على النهج الشهابي والـدور الفعال الذي لعبه لتوطيد الوحدة الوطنية والتضامن العربي والعدالة الاجتماعية، وذلك بإزالة الأسباب المباشرة لقلاقل ١٩٥٨، وإعادة التوازن وترسيخه بين المعسكرين الرئيسيين المتخاصمين في البلاد، وإحداث تغييرات متنوعة عبر القيام بإصلاحات عديدة أهمها معالجة مشاكل الإنماء في لبنان عن طريق استقدام بعثة " إيرفد".

حلّل الدكتور رامز عمار المعارضة القوية التي واجهت نشو، الشهابية من قبل بعض السياسيين ولاسيما الإقطاعيين منهم، فعملوا ضد سياستها الاقتصادية — الاجتماعية التي أفقدتهم نفوذهم، وركّز على ظهور "المكتب الثاني"، والاعتماد عليه، ولاسيما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها الحزب السوري القومي الاجتماعي. وحاول إظهار مرحلة اضمحلال دور الشهابية في عهد الرئيس حلو بسبب سياسته الازدواجية وتقربه من المعارضة، مما ساعد في نشوء الحلف الثلاثي ونجاحه في انتخابات ١٩٦٨، كما أبرز في أطروحته الانقسامات الداخلية حول حرية العمل الفدائي في لبنان

4 - Nawaf Kabbara, "The Chehabisme in Lebanon: The Failure of a Hegemony Project 1958 - 1970", Ph.D, Philosophy Politic, in University England of Essex, 1988.

عالج الدكتور كبارة في أطروحته المشروع الوطني الشهابي المهيمن في لبنان، ذلك المشروع الجديد الذي يحدد للفئات الاجتماعية المختلفة مواقع مختلفة في النظام الاجتماعي، ويقترح تقييماً جديداً في السلطة يحتمل أن يخدم مصلحة المجموعات المهيمنة، وحاول تبيان توجّه هذا المشروع نحو تكوين هوية وطنية تشمل كل الشعب اللبناني، للحيلولة دون تفاقم الخصومات، ولإنهاء الحروب الأهلية التي كانت البلاد تتخبط فيها، وهو المشروع البديل عن المهويات التي قسمت المجتمع اللبناني وتصارعت فيما بينها للفوز بالسيطرة على البلاد بكاملها.

وأوضحت الدراسة أسباب فشل هذا المشروع، إذ إن الرئيس شهاب أخطأ في تقدير طبيعة مشروعه وخططه، فأخفق في فهم أبعاد عملية التغيير التي أراد تحقيقها. وقد برهن الدكتور كبارة أن هذه المحاولة التي قامت في الستينيّات فشلت لتحولها إلى ديكتاتورية

عسكرية ولاسيّما في أعقاب حرب ١٩٦٧ ، ولِهشاشة السلم الاجتماعيّ الأهليّ الذي يرتبط دائماً بالحفاظ على التوازن بين الطوائف لفترة محددة بسبب ارتباطه بتوازنات إقليمية ودولية.

٥- أحمد سفر، "المصارف المتخصصة في لبنان"، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق،
 الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، الفرع الأول، بيروت، ١٩٦٨.

حاول الدكتور سفر في أطروحته تبيان التحولات السياسية والاقتصادية العميقة الجذور والبعيدة الأثر، التي استجدت في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أسهمت في جعل لبنان وعاصمته في حالة نادرة من استقدام الرساميل الأجنبية إليه، وتوافر العوامل القانونية، وخاصة حرية القطع، وسرية المصارف التي ساعدت في أن تجعل من بسيروت سوقاً رئيساً للقطع في المنطقة.

ثم حلّل أسباب قصور الاقتصاد اللبناني عن الاستفادة من تلك الرساميل الوافدة، إذ إنّ قسماً كبيراً من الزيادة التي طرأت على الودائع كان عبارة عن رساميل أجنبية وفدت إلى لبنان، بعد أن وجدت فيه استقراراً أمنياً ملحوظاً، كي تستثمر لأجَلٍ قصير الأمد. من خلال معاملات تجارية ومالية، ولاسيما تجارة الترانزيت والذهب.

كما تناولت دراسته صعوبة التمويل الإنمائي الذي يقع في المقام الأول على عاتق المقطاع المصرفي الذي غلب عليه الطابع التجاري، فأبرزَ أثرَ غياب المصارف المتخصصة التي تشكل مخزوناً يرفد المشروعات الإنمائية التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد، وعدم تدخَل الدولة استجابةً لضروريات الاقتصاد اللبناني إذ اكتفنت بإنشاء بعض المصارف التي لم تكن كافية لسد الحاجة.

٦- زهير إبراهيم "الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان ١٩٤٣ -- أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، الفرع الأول. بيروت، ١٩٩٣.

أبرز الدكتور زهير إبراهيم في أطروحته انصراف رجال السياسة في لبنان إلى الاهتمام بشؤون المال والاقتصاد والإدارة، مما أدّى إلى الاختلال في التوازن المطلوب للاقتصاد اللبناني، وقام على تصوير واجهة الازدهار لبعض القطاعات الاقتصادية ولاسيّما قطاعى التجارة والخدمات، والتي كانت تخفي وراءها واقعاً متخلفاً وظروفاً سيئة يعيشها عدد من المواطنين، وأوضح أن الاقتصاد الحرّ الذي أخذ به لبنان قد مكنّه من تحقيق إنجازات واسعة، إلا أنه جر البلاد إلى العديد من المآزق والمخانق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تناولت دراسته ثورة ١٩٥٨، مبيّناً ضعف الدولـة آنـذاك أمـام التدخـل الفعلـي للقوى الخارجية من جهـة، وأمام الزعامات والإقطاعات والطائفية السياسية من جهـة أخـرى.

ومن ثمَ تأثرُها السريع بكلُ الصراعات الدولية والإقليمية التي تحيط بها، والتي عجزت عن ضبطها كما عجزت عن ضبط ما يماثلها من الصراعات الداخلية، بالإضافة إلى انعكاس التركيبة السياسية والاجتماعية للنظام اللبناني على الامور الداخلية من سياسية واقتصادية واجتماعية.

#### أبرز موضوعات الكتاب :

قسمت بحثي هذا إلى مقدمة منهجية ، ومدخل تاريخي، وبابين، وخاتسة. وقد توزعت على الشكل التالي :

المقدمة : تناولت فيها الإطار النظري والهدف من إعداد هذا البحث، مع مناقشة لأبحاث سابقة في الموضوع عينه وتقديم بعض الفرضيات والاستنتاجات الجديدة.

مدخل تاريخي : ركزت فيه على تحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى اشتعال فتيل ثورة ١٩٥٨، وكيف ساعدت التناقضات الإقليمية والدولية على تفجير التناقضات السياسية في لبنان.

الباب الأول : تطور الأوضاع السياسية في لبنان ١٩٥٨ - ١٩٧٥

وقد تضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: بدايات تشكل الدولة الحديثة على قاعدة الإصلاحات الشهابية.

الفصل الثاني : تطور الأوضاع السياسية في عهد الرئيس شارل حلو.

الفصل الثالث: انفجار الصيغة اللبنانية في عهد الرئيس سليمان فرنجية.

حلّات في هذا الباب تطور الأوضاع السياسية خلال عبهود الرؤساء الثلاثة فؤاد شهاب، شارل حلو، وسليمان فرنجية، وحاولت ايضاح الكيفية التي كانت تتم بها التسويات التقليدية الهثّة كما رسا عليها ميثاق ١٩٤٣، عن طريق توزيع المكاسب والمغانم بين رجال السلطة للحفاظ على الامتيازات الاجتماعية. كما أظهرت تأثير الصراع العربي—الإسرائيلي على الساحة اللبنانية، وعلى القوى الداخلية المتناقضة حسول حرية العصل الفدائي، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية ودورها الفعال في تأزيم الوضع وانفجاره.

الباب الثاني : تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان ١٩٥٨ \_ ١٩٧٥

وقد تضمن أربعة فصول:

الفصل الأول: استمرار سياسة الإهمال في القطاع الزراعي.

الفصل الثاني : تطور محدود في القطاع الصناعي.

الفصل الثالث: تبدلات مهمة في قطاعي النقل والسياحة.

الفصل الرابع : التركيز على القطاع المالي والتجاري.

تمحور هذا الباب حول بنية الاقتصاد اللبناني ومدى ضعف قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي وهيمنة قطاع الخدمات الذي اتجه نحو الخارج، وهذا ما ساعد في زيادة الخلل البنيوي فيما بين القطاعات الاقتصادية، وبين حالة الاقتصاد على حقيقتها بالرغم من المعطيات الإحصائية شبه النادرة في بعض الأحيان، وأبرز مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالخارج عبر رؤوس الأموال الأجنبية التي هيمنت على المصارف التجارية، ممًّا أدّى ذلك إلى اتجاه التسليفات الكبرى نحو القطاع التجاري محققاً بذلك العجز في الميزان التجاري والتمادي في اعتماد لبنان على الخارج.

#### الخاتمة : نظرة مستقبلية إلى لبنان الجديد.

تضمن كل فصل من فصول الكتاب بعض الاستنتاجات الشخصية التي ساعدتني، في النهاية، في استنباط استنتاجات عامة حول مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ أواسط القرن العشرين حتى اندلاع الحرب الأهلية عام ١٩٧٥.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأبحاث السابقة لم تتوسع في هذه التفصيلات الاقتصادية والسياسية ، لذلك جاءت هذه الدراسة لتكمل ما وصلت إليه الدراسات السابقة ، التي أدين لها بما قدمته من معلومات قيمة ساهمت في بلورة معارفي ، وساعدتنى في انجاز هذا الكتاب .

استندت هذه الدراسة في الوقائع والمعطيات التاريخية التي كشفتها إلى ما استسقيتُه من الوثائق والمصادر الأساسية في الحقبة التاريخية التي تناولتها، بالإضافة إلى عدد من المراجع المنشورة والدوريات.

لقد حرصت على أن تكون هذه الدراسة جديدة في منهجيتها نظراً للوثائق الجديدة غير المنشورة، واضغاء الطابع الأكاديمي عليها، وتزويدها بالمعلومات العلمية الكافية. وبما أن مهمة الكتابة التاريخية هي أساساً الكشف عن الحقائق التاريخية بأكبر قدر ممكن من الدقة الممكنة، فقد استندت إلى العديد من الوثائق التاريخية العربية والأجنبية غير المنشورة، العائدة إلى الحقبة موضوع الدراسة، فجمعتها من مصادر متنوعة. ولإعطاء هذا المدخل السياسي للبحث عمقاً وثائقياً هاماً كان من الضروري الأطلاع على الوثائق الأميركية الموجودة في أرشيف الجامعة اللبنانية على ميكرو فيلم، وسيُشار إليها بعبارة من « الأرشيف الأميركي »،

فحاولت الاطلاع على قسم منها يتحدث عن ثورة ١٩٥٨، وبشكل أساسي عن مرحلة ١٩٤٥ - ١٩٥٨... وقد تكون هذه الدراسة ، بين الدراسات القليلة التي اعتمدت هذه الوثائق المهمة التي تنشر للمرة الأولى ، وهي تعبر عن مواقف لدولة فاعلة على الساحة اللبنانية، وكان لها حضور قوي في المنطقة، عن طريق ارتباط إيران والسعودية وإسرائيل بالسياسة الأميركية، كما كان لها الأثر الكبير في اختيار رئيس الجمهورية اللبنانية فؤاد شهاب ، وفي تشكيل الوزارات وإجراء الانتخابات النيابية

وكان السفير الأميركي يشكل مركز استقطاب لعدد من الزعامات اللبنانية، كما كان له الأثر الفعال في التدخل في جميع الشؤون اللبنانية السياسية والاقتصادية، على سبيل المشال التشجيع على انخراط لبنان في سياسة الأحلاف الأميركية في المنطقة ، محاربة الشيوعية ، تسليح الجيش ، مشاريع المياه ( كمشروع جونسون ) ، والنفط I.P.C، والتجارة الحرة .

وبما أن معظم الزعامات السياسية ترفض أن تُطلع أحداً على وثائقها أو أوراقها الخاصة ، فقد توجهت إلى أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية الذي يحتوي على مختلف المصادر والوثائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وحاولت التنقيب في أرشيف مكتبة الجامعة الأميركية عن الوثائق غير المنشورة ، ذلك أنها تلقي الضوء على اتجاهات سياسية لبنانية حيال القضايا المحلية والإقليمية والدولية ، فكانت البيانات تعبر عن مختلف مواقف التيارات اللبنانية وميولها، وعن نهجها الفكري والسياسي، مثال على ذلك: الكتائب اللبنانية الحزب التقدمي الاشتراكي ، الحزب القومي السوري الاجتماعي، الكتلة الوطنية ، شباب البعث العربي الاشتراكي ، الشباب القومي العربي، جبهة الاتحاد الوطني. مجلس الطلبة في لبنان، واتحاد الطلاب العام في لبنان . وهذا ما أتاح لي مقارنة وجهات النظر وتبيانها ودراستها وتحليلها بعد التمعن فيها، وركزت على بعض الوثائق الخاصة الـتي اطلعت عليها من خلال مصادرها الأصلية ، (للرئيس سليمان فرنجية والاستاذ غسان مرعي والدكتور عبدالله بيدار) . كما حاولت الاطلاع على أرشيف وزارة الزراعة الذي يتضمن مختلف التقارير والوثائق المتعلقة بالوضع الزراعى وخاصة المشروع الأخضر.

كما حرصت على أن أزود القسم السياسي والاقتصادي بالمصادر الأساسية لصياغة معظم أجزاء هذا الكتاب، لاضفاء الطابع الأكاديمي عليه، ولأنها ضرورية عند بحث أية دراسة تاريخية

أما المصادر التي استندت إليها لصياغة معظم أجزاء الكتاب . والتي لا يمكن لأي باحث جاد الاستغناء عنها لأهميّتها، فهي عربية وأجنبية، ويمكن عرض بعضها على سبيل المثال لا الحصر :

#### المصادر العربية

- ١- « محاضر مجلس النواب من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٧٥ »: تعطي هذه المحاضر صورة واضحة لمواقف معثلي الشعب اللبناني من التطورات السياسية والاقتصادية ، وخاصة خلال أبرز المحطات التي تعرض فيها لبنان للأزمات في الأعرام ١٩٧٨ ١٩٦٩ ١٩٦٩ ١٩٧٨ . كما تكشف هذه المحاضر المهمة اتجاهات الطبقة الحاكمة وانقساماتها وتناقضاتها السياسية والاقتصادية، فبرزت خطب ترمي إلى التغيير في أفق اشتراكي . أو إلى عدم التغيير بقصد الحفاظ على المصالح الطبقية ، وأخرى تمثل الاتجاه المتزمت والضيق .
- ٧- « الجريدة الرسمية : من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٧٥» : شكلت هذه بدورها مصدراً منهماً لمرحلة الدراسة، إذ إنني رصدت من خلالها تطور التشريعات والقوانين على الصعيد الاقتصادي والسياسي، كما أن فيها ملحقات مهمة : إحصائيات ضرائب وموازنات ، إبرام اتفاقيات كانت تعقد بشأن التبادل التجاري أو التعاون القضائي وغير ذلك ...
- ٣- « البيانات الوزارية » ( ٣ مجلدات ): وهي محاضر رسمية هامة وموشوق بها . أظهرت مواقف النواب ومدى التناقض فيما بينهم خلال الجلسات الـتي كانت تثار أثناء نيل الثقة لتلك البيانات ، وذلك إزاء المشكلات والأزمات التي كان لبنان يتعرض لها على الصعيدين السياسي والاقتصادي . وركزت مجمل البيانات الحكومية على سياسة لبنان الخارجية المرتكزة على مبادئ أساسية معلومة مستمدة من واقع لبنان وكيانه ، باعتباره بلداً عربياً حراً سيداً مستقلاً . ومن مصالح شعبه الحيوية ؛ كما أكدت على توثيق العلاقات الودية وتأمين المصالح المتبادلة مع الدول الصديقة ضمن مبدأ الحياد وعدم الانحياز والابتعاد عن أي تكتلات أو أحلاف .
- ٤- « مجموعة التشريع اللبناني » (٦ أجنزاء) : وهي تضم مجمل المراسيم والقوانين التي صدرت في عهد الرئيس فؤاد شهاب وغيره، فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
- ٥- « مجموعة خطب الرئيس فؤاد شهاب في مجمل المناسبات الوطنيـة »: وهـي
  تحدد الخطوط الرئيمة لمياسته الخارجيـة والداخليـة ، بـهدف إرساء لبنـان
  على قواعد ثابتة متوازنة تجعل منه دولة حديثة متطورة .

- 7- « مشروع الخمس سنوات للإنماء الاقتصادي ١٩٥٨ -- ١٩٦٢ » : وضع هذا المشروع مجلس التصميم والإنماء وقدمه إلى مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ شباط ١٩٥٨ ، وهو يتضمن جدولاً بكامل المشاريع المقترح القيام بها في مدة خمس سنوات ، مبوبة حسب القطاع الذي تنتمي إليه مع بيان بتكاليفها موزعة على سنوات التنفيذ . كذلك أرفق المشروع بمذكرات في الأسباب الموجبة لكل من المشاريع في القطاعات المختلفة ، بالإضافة إلى بيان بكيفية تحاشي التضخم المالي عند التنفيذ . وكان يهدف إلى مل الكثير من النواقص في الخدمات الحكومية لجهة توفير الظروف الملائمة للنشاط الفردي والقيام بالأعمال الضرورية .
- ٧- « الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان » الصادر عن وزارة التصميم كشف هذا الملف عن أهمية الزراعة في الاقتصاد اللبناني، وأكد على ضرورة اختيار سياسة زراعية ملائمة ترتبط بالإنماء الاقتصادي، كما ركز على مشاريع الريّ وأهميتها في زيادة المساحة المزروعة، وحاول أن يلفت النظر إلى الطرق الشائعة في العالم للاستثمار بالطرق التعاونية أو الجماعية مما يعمل على زيادة الدخل الوطنى .
- ٨- « لبنان الاقتصادي الاجتماعي ، مجالات الاستثمار » : أعدت مصاحة الدراسات الاقتصادية التابعة لوزارة التصميم هذه الدراسة المهمة . وتناولت من خلال الجداول الإحصائية الإنتاج الزراعي والصناعي والميزان التجاري ما بين ١٩٦٤ و ١٩٧٠ ، كما بحثت الأطر الاجتماعية والمعطيات الإنمائية البتي تقتضيها متطلبات الزمان والمكان لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي في البلاد .
- ٩- « تقرير عن القطاع التجاري في لبنان عام ١٩٦٩ » : تضمن جداول إحصائية من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٦٨ عن تجارة لبنان الداخلية والخارجية ، وأهم الكتل والبلدان المصدرة له والمستوردة منه. بالإضافة إلى تركيين على تركيب التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، كما برهن كيف أن الحرية التجارية المشروعة ، وسياسة الانفتاح على الخارج قد سمحتا بأن يصبح لبنان بلد إقامة وبلد أعمال .
- ۱۰- « الدراسات والتقارير الصادرة عن وزارة التصميم فيما يتعلق بالقطاع السياحي »: وهي معلومات قيمة وحقائق إحصائية هامة، إذ أبرزت العوامل الإيجابية والسلبية لهذا القطاع، وقدمت عدة اقتراحات وحلول مستقبلية تحدد السياسة السياحية وما تستتبعه من إجراءات عامة واضحة . ترتكز على

روزنامة عمل ، بعدما أوضحت المعطيات السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مما أتاح لها أن تغدو إحدى المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي

11- « تقرير حبيب مدور عن تحقيق الجهاز الشامل المتكامل للنقل البري في لبنان » عام ١٩٧٠: تكمن أهمية هذا التقرير بكونه يعود لعضو سابق في مجلس وشركة انتركونتيننتال كونسلتانتس للدراسات المدنية والهندسية، وهي شركة أميركية . قدّم هذا البرنامج لوزير التصميم وهو يتضمن تحديث وسائل النقل البري لحل مشاكل ازدحام السكان والسير في لبنان ، والذي من شأنه رفع مستوى الاقتصاد اللبناني بتنسيق الاحتياجات المتزايدة للنقل مع تزايد عدد السكان المستور

١٩٧٠ 
١٩٧٠ 
القد شمل الملاحظات الإيجابية لوزارة التصميم حول الجهاز الشامل المبتكر المتكامل الذي سيحسن سمعة لبنان السياحية ، وأرفق التحليل بالعوائق التي تحول دون تنفيذ البرنامج بسبب تضارب الصلاحيات بين عدة وزارات .

الدراسات المختصة بقطاع الصناعة الصادرة عن وزارة التصميم » : لهدذه الدراسات أهمية كبرى ، لأنها تناولت تطور الصناعة من خلال توزيعها الجغرافي وقضية التسويق الداخلي والخارجي ، وعرضت لدور القطاع الصناعي في الاقتصاد اللبناني ، كما سلطت الأضواء على دور الرأسمال الأجنبي في عملية تطورها من خلال ربط أسواق البلدان النامية بالسوق العالمي، وقدمت الاقتراحات والحلول اللازمة للتغلب على العوائق داخيل الصناعة وخارجها بمساعدة الحكومة لتنمية وتحسين وضع الميزان التجاري .

1- « قطاع الشؤون الاجتماعية والتنمية الريفية » ، ١٩٧١ : تكمن أهمية هذه المذكرة المرفوعة لـوزارة التصميم في أنها تتضمن وصفاً للحالة في ميدان الخدمة الاجتماعية . وتقريراً عن أوضاع ونشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الطوعية ، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الحكومية . كما أنها ركزت على التوصيات العامة والاقتراحات الممكن اتخاذها لتنظيم تأدية الخدمات الاجتماعية .

١٥- « تنوع الصادرات في لبنان من حيث الانتاج والتسويق عام ١٩٧٣ » : تناولت هذه الدراسة الصادرة عن وزارة التصميم أهمية تنوع الصادرات في لبنان على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والوضع الراهن لهذه الصادرات من

- حيث الإنتاج والتسويق في قطاعي الزراعة والصناعة، كما قدّمت اقتراحات وتوصيات بشأن ذلك على هدي التجارب التي حصلت في البلدان النامية.
- 71- « المجموعات الإحصائية التي صدرت ما بين عام ١٩٦٣ وعام ١٩٧٣): 
  تولّت هذه الإحصاءات مصلحة الإحصاء في وزارة الاقتصاد اللبناني، ثم ما 
  لبثت مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم أن تولت جمع الإحصاءات 
  المتوفرة لدى الوزارات الأخرى ، ودققتها ونشرتها في مجلدات . هذه المهمة 
  هي فرصة للباحثين للاطلاع على المعلومات الرقبية التي تمثل مختلف أوجه 
  النشاط الاجتماعي والاقتصادي في لبنان . وتشمل هذه الاحصاءات العناوين 
  التالية : الخصائص الطبيعية ، الأرصاد الجوية ، السكان ، الزراعة . 
  الصناعة ، البناء ، التجارة الخارجية ، الأسعار ، النقد والمصارف ، المعاملات 
  المقارية ، النقل والمواصلات ، المالية العامة ، السياحة والتسلية ، الصحة . 
  التعليم ، الاستخدام والمحاسبة .
- ١٩٧٠ «خطة التنمية السداسية ١٩٧٧ »: تعتبر هذه الخطة مهمة لاعتمادها التركيز على مقومات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: وقد بنئها وزارة التصميم العام على معطيات رقمية وإحصائية قامت بجمعها وتنميقها، وذلك لتوضح مواضع النقص ، كما ركزت على الدراسات الواجب القيام بها مستقبلياً .
- ١٨٠ « دراسة فنية حول كلفة تخزين المياه »، أصدرتها وزارة الزراعة عام ١٩٦٨: تُظهر هذه الدراسة ضرورة تخزين المياه الشتوية في خزانات لري المغروسات، كما تقدم اقتراحات بشأن بناء الخزانات للحفاظ على المياه ومنع تسربها ، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وإدارة المشروع الأخضر لتنفيذ الخزانات المائية .
- 19- التقارير الصادرة حول « أعمال المشروع الأخضر في أربع سنوات والتقرير السنوي لعام ١٩٧٠ وموجز أعماله ونتائجه لعام ١٩٩٤ »: اعتبرت هذه التقارير أن عملية استصلاح الأراضي الزراعية هي خطوة أساسية تسير باتجاه الإنماء الاقتصادي الوطني، وبيّنت أن إنماء هذا القطاع يشكل حافزاً لإنماء قطاعات صناعية وتجارية أخرى وتطويرها لقد برهنت على أن الهدف من تحقيق « المشروع الأخضر » هو الإسهام الفعلي في ترسيخ التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الريف اللبناني

- ٧٠- « اجتماع عمل لتحديد الخطوط العريضة للسياسة الزراعية في ٣ و ٤ آذار ١٩٧٢» : تم هذا الاجتماع ، بعد إقرار خطة التنمية السداسية ، وهدف إلى توزيع المهام وتنسيق الأعمال المختلفة لمجمل الإدارات التي لها علاقة مباشرة بأعمال تنمية القطاع الزراعي، وإلى خلق جو من التعاون والانفتاح بين مختلف المعنيين ، وذلك رغبة في توحيد الجهود وتنسيق العمل ، بغية تحقيق سياسة زراعية متوازنة تأتي بالمنفعة الأكيدة على المزارع خاصة وعلى الاقتصاد الوطني عامة . وقد تناول المواضيع التالية : التجهيزات الريفية ، استصلاح الأراضي ، الإنتاج اللبناني والحيواني ، تجميل الطرق والمباني ، التعاونيات ، الطرق الزراعية ، الكننة ، التسويق ، التنظيم ، والبناء الريفي ، ومشاريع الري .
- ٣١٠ « تقرير لجنة السوق السياحية المشتركة » و « جلسة عمل في ١٧ شباط ١٩٧٥ » : هذان التقريران أصدرتهما وزارة السياحة، الأول : أبرز المشوقات السياحية التي يتمتع بها لبنان والتي تشكل حلقة وثيقة لتسويق سياحي مشترك بينه وبين المنطقة العربية، فأوصت اللجنة على ضرورة التعاون بين البلدان ذات المصلحة السياحية المشتركة . والثاني: بين قلة الاهتمام بوضع سياسة كفيلة بالتجهيز السياحي في البلاد.
- 77- « ١٧ آب طريق المستقبل، ١٩٧٤ » : تضمنت هذه الدراسة الصادرة عن وزارة الأعلام عرضاً لمنجزات الدولة في عهد الرئيس سليمان فرنجية ، ما بين ١٩٧٠ و ١٩٧٤ . كما حَوَت أبحاثاً عديدة ومتنوعة لذوي الاختصاص في الاقتصاد اللبناني والخدمات الاجتماعية . وركزت على أهم المنجزات للمركز التربوي للبحوث والإنماء في الحقل التربوي . فشكلت بذلك مصدراً مهماً عن عهد الرئيس سليمان فرنجية ، إلى جانب دراسات أخرى حاولت أن تنشر بالتفصيل ، الشؤون العربية والدولية ولبنان في معترك الأحداث العربية وتوجيهات الرئيس سليمان فرنجية وخطبه ورسائله في المناسبات الوطنية والزيارات والمحادثات ، وأهم النشاطات في عهده .
- ٢٣ « الحركة التعاونية في لبنان »، عام ١٩٧٤ : دراسة صادرة عن وزارة الأعلام، تناولت نمو وتطور الحركة التعاونية خلال الأعوام ١٩٧١ \_ ١٩٧٤، والدور الإيجابي الذي لعبته في عملية تصريف المنتجات الزراعية.
- ٢٤ نشرة أصدرتها وزارة الاقتصاد اللبناني تورد فيها بعض الحقائق عن مشروع
   استثمار نهر الليطاني الذي يمكن اعتباره من أكبر المشاريع الإنشائية التي هي

- قيد التنفيذ في لبنان ، والذي ينتظر أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في الدخل الوطنى .
- ٥٢- « الاتفاق بين لبنان والسوق الأوروبية المشتركة » ، عام ١٩٦٨ : هذه الدراسة ، الصادرة عن وزارة الاقتصاد ، حاولت أن تبرز ، عبر تحليلها، أن التبادل التجاري بين لبنان وبلدان السوق الأوروبية المشتركة يسير في خط تصاعدي مستمر ، لصالح المجموعة الأوروبية ، على حساب بقية أنحاء العالم، كما أوضحت طرق تشجيع الحكومة اللبنانية لاستيراد السلع الترسملية والسلع الوسيطة ، وتخفيض السلع الكمالية ، وتحديد الاستهلاك من المدخر . وتكمن أهميتها في الجداول المفصلة الملحقة بها عن تجارة لبنان الخارجية مع بلدان السوق الأوروبية المشتركة.
- حراسة قيّمة حول « القطاع الصناعي اللبناني، نموّه ومشاكله عام ١٩٧٠ » أصدرها مكتب التنمية الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد اللبناني. أوضحت هذه الدراسة أن المشاريع الصناعية لا تقوم على المجهود الفردي بل على تكتل عدد من رجال الأعمال والرساميل ، لأنه بذلك يمكن توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤولية الادارية والمالية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كما أظهرت بإسهاب المشاكل التي تعترض القطاع الصناعي ، سواء تلك الناتجة عن طبيعة لبنان وموقعه الجغرافي ، أو الناتجة عن عدم وجود أي سياسة صناعية للدولة وضعف الجهاز الحكومي المسؤول ، كما تحدّثت عن المشاكل الناتجة عن بعض الصناعيين وفقدان العنصر الفني وعدم الاهتمام بجودة الانتاج
- ٧٧- «كتاب موجّه من المديرية العامة للنقل عام ١٩٧٠ إلى وزير الأشغال العامة
   » حول إنشاء ورشة لتصليح السفن بواسطة حوض جاف أو عائم . تعلىن فيه الموافقة على اقتراح الوزارة القاضي بتلزيم هذا المشروع إلى شركات أو مؤسسات خاصة .
- ٣٨- « تقرير لمدير عام النقـل عن مطار بيروت عـام ١٩٧٥ » : يتضمن أهـم الحلول حول إبقاء مطار بيروت الدولي في مكانه أو نقلـه إلى مكـان آخر . وهـو يلخص التقارير الثلاثة المقدَّمة من قبل لجنة من خبراء مطـار بـاريس، المنظمة الدولية للطيران المدني وسلطات الطـيران البريطانية، وذلك في سـبيل ازدهـار الطيران المدنى .

- ٣٩- « تقرير حول أوضاع مرفأ بيروت ومستقبله » ، عام ١٩٧١: تناول فيه وزير الموارد المائية والكهربائية أوضاع المرفأ ونشاطاته خلال الأعوام ١٩٦٠ ١٩٧٠. مركزاً على الأحداث الخارجية وتأثيرها على تطور حركته في عام ١٩٦٧. والمهم في هذا التقرير هو الاقتراح المقدّم الذي يتضمن العمل في سبيل التوسيع وإكمال الإنشاءات لمجاراة الحركة المتزايدة فيه .
- -٣٠ ( لبنان عند منعطف عام ١٩٦١ )، و ( لبنان يواجه تنمية عام ١٩٦٣ ) : دراستان صدرتا عن معهد التدريب على الإنماء الأولى تطرقت إلى المشكلات التي يعاني منها لبنان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وطرحت المشكلة الأساسية للوجود الوطني والوحدة الوطنية ، كما سلطت الأضواء على العقبات التي تواجهه فركزت على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إنماء سليم متوازن أما الثانية فقد تضمنت عرضاً لموارد لبنان وحاجاته الاقتصادية والاجتماعية ، وأرفقت بجداول إحصائية تثبت ذلك . وبين عرض الملاحظات ، الضرورة القصوى لإنماء لبنان وإحداث توازن عادل بين مناطقه وبين قطاعاته الإنتاجية
- ٣٦- « محضر الجلسة السادسة والثمانين المنعقدة بتاريخ ٢ أيار ١٩٦٣ لمصاحبة سكة حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وطرابلس»: نوقش خلال هذه الجلسة المشروع المستعجل لتطوير شبكة السكك الحديدية والوسائل المساعدة على معالجة وضعها المتردي . بشكل جنري وسريع ، كي لا تبقى عبئاً ثقيلاً على خزينة الدولة .
- ٣٢- « منشورات ندوة الدراسات الإنمائية لعامي ١٩٦٨ و ١٩٦٩» : وهي مجموعة أبحاث ومناقشات وتوصيات صدرت عن المؤتمرات الوطنية التي عقدت في تلك السنوات بهدف الإنماء الزراعى والصناعى .
- ٣٣- «تقرير حول أوضاع شركة إنترا للاستثمار ونشاطاتها خلال عام ١٩٧١»: قُدُم إلى وزير المالية من قبل ممثل الدولة اللبنانية لدى شركة إنترا للاستثمار . تناول هذا التقرير إفلاس بنك إنترا والانعكاسات السلبية على أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية . كما تضمن ظروف تأسيس الشركة الجديدة لإنترا والموجبات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي فرضتها الدولة على نفسها لإنقاذها وحماية المودعين .

٣٤ « وثائق ومستندات قضية لبنان أمام مجلس الأمن » : هذه الوثائق وضعت بين يدي القارئ في لبنان النصوص الكاملة لمحاضر الجلسات الرسمية ، التي خصصها مجلس الأمن الدولي لبحث الشكوى اللبنانية عام ١٩٥٨ ، وتكمن أهميتها في أنها تفيد في معرفة الروح التي سادت المناقشات بتفاضيلها الدقيقة .

٥٣- دراسة حول « الشؤون الاقتصادية — الاقتصاد اللبناني، الإنقاذ اللبناني» . ١٩٨٥: قدمتها غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس ، محاولة إبراز أهمية المهمة التي قامت بها البعثة البريطانية » كوندباتيرز « عام ١٩٧٤، لدراسة أوضاع مرفأ طرابلس ، والتقارير التي تتعلق بمستقبل النشاط الاقتصادي والمرفئي في لبنان، والاقتراحات الفنية لجهة الإنشاءات والتجهيزات التي نعي إحداثها لتطوير مرفأ طرابلس .

٣٦- « تقرير مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي لعام ١٩٦٦»: تناول هذا التقرير الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك الرقابة المالية ونتائجها، بالإضافة إلى مدى تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف. كما سلط الأضواء على الأسباب الداخلية والخارجية التي أست إلى أزمة السيولة.

#### المصادر الأجنبية

37- Mission IRFED, « Besoins et possibilités de développement du Liban », 1960 – 1961 :

قدّمت هذه الدراسة، في سبعة أجزاء، عملية تحليلية لمجمل المناطق اللبنانية وحاجاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي بمثابة درس عام ومقارنة لمستويات المعيشة بين القرى. كما قدّمت بياناً بجميع الموارد التي تنعم بها البلاد وتمكنها من تحقيق إنماء شامل متناسق وأوضحت نقاط الضعف في إمكانات البلد الاقتصادية الحقيقية، وركزت اهتماماتها على تحليل القطاعات الإنتاجية في لبنان . كما كشفت عن سوء توزيع المداخيل وخاصة في القطاعات الزراعسي قياسساً علسى بساقي القطاعسات، واسستمدت هسذه البعثسة القطساع الزراعسي قياسساً علسى بساقي القطاعسات، واسستمدت هسذه البعثسة «إيرفد » توصياتها من فلسفة خاصة في التنمية الاقتصادية تركز على تنمية الإنسان بجميع قواه وكفاءاته .

38- Pierre Gorra, «Nouvelle étude prospective sur l'apport du tourisme au développement économique au Liban », 1967 :

أجرى مدير قسم الأبحاث والتوثيق في » المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان « دراسة مستقبلية حول مستقبل حصة السياحة في التطور الاقتصادي في لبنان، وأعطى إحصاءات توقّعية ما بين العام ١٩٧٠ والعام ١٩٨٠ مبنية على معدل الزيادة السنوية التي كانت تطرأ على حصة القطاع السياحي . كما ارتكزت هذه الدراسة التحليلية الإحصائية على الواردات السياحية المتزايدة التي كانت تجنى من الوافدين العرب والأجانب ما بين العام ١٩٥٨ والعام ١٩٦٦ في أثناء إقامتهم القصيرة والطويلة وفترة توزعهم على الفنادق.

39- « Le transport », 1969:

تضمنت هذه الدراسة القيمة الصادرة عن وزارة التصميم الوضع العام للمواصلات وما حققته الخطة الخمسية ١٩٦٥ – ١٩٦٩ على صعيد النقل البري والبحري والجـوي. كما ركزت على ضرورة تنفيذ خطة إنمائية للسنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٤، من أجـل تحسين شبكة المواصلات على جميع الأصعدة .

40- « La balance des paiements du Liban 1960 – 1969 »:

لا يمكن إنكار أهمية هذه الإحصاءات القيمة ، ولاسيّما الدراسة التي أعدها معهد الدراسات الاقتصادية بالجامعة الأميركية في بيروت ، بتكليف من وزارة التصميم، وهو «ميزان المدفوعات اللبناني لعام ١٩٦١»، إذ إنها بيّنت العجز الحاصل في الميزان التجاري وكيف أن قطاع الخدمات يغطي القسم الأكبر من المستوردات . كما أوضحت الإحصاءات العجز المتزايد الذي هو أمر طبيعي يعود بالأساس إلى نوعية تركيب الناتج القومي اللبناني.

41- « Plan quinquenal 1965 - 1969 » :

وضعت هذه الخطة وزارة التصميم على الأسس المقترحة من بعشة « إيرفد » التي أحالته إلى مجلس التصميم والإنماء بغية درسه وإبداء ملاحظاته فيه، وقد أخذ بعين الاعتبار أهمية المشاريع من الجهتين الاقتصادية والاجتماعية التي رآها ضرورية ، وإمكانية تنفيذها وتمويلها .

42- « Analyse économique, financière et sociale des travaux du plan vert », 1969:

تكمن أهبية هذا التحليل في أنه ألقى الضوء على النتائج الاقتصادية والاجتماعية - لعملية المشروع الأخضر على أسس إحصائية تحليلية، كما بيّن الضواغط الاجتماعية -

السياسية التي أدت إلى الانحرافات عن مستوى الأهداف النظرية لهذا المشروع، وأبسرز المستفيدين الذين مارسوا نشاطات غير زراعية .

43 - « L'enquête par sondage sur la population au Liban » , 1972:

يعتبر هذا البحث خطوة مهمة من قبل وزارة التصميم إذ قامت بعملية إجراء استقصاء وتحقيق حول القوى العاملة في لبنان عامة وبالتحديد في كل محافظة، فشمل إلى جانب الإحصاءات القيمة لعدد المساكن وتجهيزها وكثافتها وتوزعها على المقيمين، عدد السكان العاملين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توزيع الذكور والإناث بحسب المهنة والوضع في المهنة في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

44 - « Perspective de développement de la montagne », F.A.O, B.E.I, Agréer A.S, 1969 :

سلطت التوصيات التي قدمها فريق Agréer - F.A.O ، الأضواء على فائدة منح وإيفاد المرشحين للتعليم العالي الزراعي إلى الخارج ، من أجل تنظيم الانتاج ، بدل تلقي المفهوم التقليدي للزراعة في كلية للزراعة ضمن إطار الجامعة اللبنانية غير القادرة على التصدي للتخلف الزراعي السائد . كما شدد على ضرورة منح التسليفات للمزارعين والاستفادة من الموارد المائية الموجودة في لبنان ، لتحدين المستوى الحياتي للفلاح وللإنتاج اللبناني، وتُعدّد خلال الدراسة التخطيطية على ضرورة التقيد بتوجيهات الفنيين لجهة إدخال المكننة واختيار الأصناف الملائمة للتربة والمناخ .

45 - « Dossier de présentation : routes agricoles » :

تعتبر هذه الدراسة الصادرة عن وزارة التصميم مصدراً مهماً للباحثين، إذْ أبرزت أن عملية الاستثمار الاقتصادي الحديث للأراضي الزراعية ، تفرض إنشاء طرق زراعية ولاسيّما للأراضي المراد استصلاحها، إذ إن عملية الربط هذه تخلق روحاً من التعاون بين الدولة والمواطن تُنمّي البلاد وتزيد من استقرار الاقتصاد الريفي ، إضافة إلى الحد من عملية النزوح نحو المدن .

46 - Rapport de Mission de Mr Philipe Lamour, programme des Nations Unies pour le développement, F.A.O, 1970:

يجدر القول إن هذا التقرير التابع لجهاز الأمم المتحدة ، منظمة الاغذية الزراعية آج.A.O ، هو غاية في الأهمية ، لإظهاره كيف أن المشروع الأخضر خيّم عليه التشتت والمصلحة الخاصة ، مما أدّى إلى عدم تغيير الاقتصاد تغييراً جذرياً، وقدم عدداً من الاقتراحات المهمة التي تهدف إلى إنجاح عملية التصلاح الأراضي الزراعية ، من خلال عملية توجيهية ، تؤدي إلى تنمية ضرورية للاقتصاد ، وتنظيم الأراضي الريفية ، للوصول إلى المستوى المطلوب لرفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي للريف اللبناني .

وأضيفت إلى هذه الدراسة ملاحق إحصائية هامة حول الأرباح المتوقعة من العائدات بعد اعتماد سياسة إنمائية شاملة، وخاصة بعد إنجاز المشروع الأخضر لأنها تعود على البلاد بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية .

47 - « Banque Nationale pour le développement industriel et tourisme » :

يحتوي هذا الملف على جداول إحصائية عن عدد السياح القادمين من جميع الدول العربية والأجنبية . بالإضافة إلى المداخيل التي تُدرُّ على لبنان خلال فـترة إقامتـهم الطويلـة أو القصيرة في الفنادق .

والجدير ذكره أنني حاولت الاعتماد على هذه المصادر ، لأنها تشكل مصادر أولية . وهي تتضمن معظم التقارير التي تشرح مشاكل معظم القطاعات ، بالإضافة إلى الاقتراحات الـتي لو أُخِذ بها لساهمت في تحمين هذه القطاعات منذ فترة طويلة وأدّت إلى تخفيف المشاكل الناجمة عنها ، وقد حفلت هذه المصادر بمقترحات علمية كان يمكن أن تساعد في إطلاق المشاريع الاقتصادية بشكل سليم ، وفي التخفيف من تراجعها على الصعيد المحلي ومن المضاربات الاقليمية والعالمية .

كما حاولت سدّ بعض الثغرات بالارتكاز على الدوريات الـتي كانت بمثابة وثائق يومية لا يمكن إغفالها لأهميتها، إذ تسجل الأحداث اليومية بتفصيلاتها وجزئياتها، وهي سجل حافل بالمواقف السياسية لمختلف التيارات السياسية السائدة آنذاك، ويرصد مواقف الحركة الشعبية ونضالاتها . ويجدر القول إن ما من صحيفة لبنانية إلا وكانت تعثّل اتجاهاً سياسياً حقيقياً . و انعكاساً للاتجاهات السياسية السائدة محلياً وعربياً .

وخدمةً للبحث العلمي حاولت قدر الإمكان استخراج معظم الوثائق الحزبية من مصادرها . فعلى سبيل المثال، عملت جهدي على استخراج البيانات التي تتعلق بكلً من حزب الكتائب من جريدة الأنباء ، والحزب التقدمي الاشتراكي من جريدة الأنباء ، والحزب القومي السوري الاجتماعي من جريدة البناء ، والحزب الثيوعي من جريدة النداء والأخبار إلخ

لقد واجه هذا البحث بعض الصعوبات خصوصاً لجهة عدم الحصول على بعض الوثائق أو الملفات العائدة لبعض الوزارات بسبب فقدائها أثناء الحرب الأهلية، ذلك أنه يصعب على الباحث أن يطال كل مصادر التاريخ من مختلف جوانبه وخاصة السياسية والاقتصادية، في الظروف العادية والأحوال الطبيعية.

فقد تطلبت عملية البحث عن الوثائق والمصادر جهداً كبيراً، لكنني ، رغم هذا العناء، لا أدّعي أن بحثي بلغ حدّ الكمال ، وكلّي أمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة مساعدة لأبحاث تاريخية جديدة أكثر عمقا وتخصصا تزودها بالمعلومات الاقتصادية والسياسية الضرورية .

وقد حرصت على أن تكون هذه الدراسة جديدة في منهجيتها وتحليلها واستنتاجاتها حول تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي المعاصر في تلك الفترة المحددة، وأن يكون الأسلوب الذي اتبعته علمياً موضوعياً لِتأتي الدراسة لبنة صالحة في مدماك الدراسات التاريخية حول تاريخ لبنان الحديث .

وأخيراً، لا بد من توجيه شكري العميق إلى أستاذي الدكتور مسعود ضاهر الذي شجعني على اختيار موضوع هذا البحث وسهل لي الطريق بإرشاداته وتوجيهاته وملاحظاته القيمة وخبرته ، لتخطي الكثير من الصعوبات التوثيقية ، واجتياز العقبات التي واجهتني خلال البحث ، وفتح لي مكتبه ، وعمل دائماً على أن يشد من عزيمتي من أجل إنجاز هذا العمل وإتمامه بدأب ومثابرة، وكان له الفضل الأكبر في إخراج هذا البحث إلى النور

كما لا يسعني إلا أن أوجه تحية احترام وتقدير ، لكل من الأساتذة : عصام شبارو وحسان حلاق وإبراهيم محسن وخير المر، الذين قدّموا لي ملاحظات قيّمة وإرشادات مفيدة. وكان لهم الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث بصورة أكثر دقة وموضوعية .

ولن أنسى أن أقدم خالص الشكر إلى كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في إنجاز هذا العمل ، من العاملين في الدوائر الأكاديمية والحكومية ، وأخص بالذكر القيمين على أرثيف الجامعة اللبنانية ومكتبة الجامعة الأميركية في بيروت، ومؤسسة المحفوظات الوطنية . إذْ سمحوا لي بتصويرها وإثباتها في ملحقات هذا الكتاب فأكسبتها قوة علمية وأغنتها نصاً وتحليلاً ، كما أقدم شكري واعتذاري إلى كل الذين ساعدوني في هذا البحث وسهوت عن ذكر أسمائهم .

طرابلس فی ۲۰۰۱/۸/۱

ليلي رعد

# مدخل تاریخی

## تطور الأوضاع السياسـية والاقتصاديـة في لبنــان ما بـيــن ١٩٥٨ ١٩٥٢

### ١– سياسة الرئيس شمعون الداخلية وتعديل قانون الانتخابات لعام ١٩٥٢

مع تولي الرئيس كميل شمعون سدة الحكم وممارسته لصلاحياته الدستورية عام ١٩٥٢، برزت أسباب وعوامل عدة ، كانت تنذر بانفجار متوقّع، وقد تفاعلت تلك العواصل وتأججت لتلد ثورة ١٩٥٨ الشهيرة التي اندلعت إثر مقتـل الصحفي نسيب المتني في ٨ أيـار ١٩٥٨.

فقد تجاهل الرئيس كميل شمعون منذ ترؤسه الحكم المواثيق الخطية ('' للبرنامج الإصلاحي، حيث شرع يركز سلطته منذ السنة الأولى، متجاهلاً حلفاء الأمس، بإصدار مرسوم تشريعي في ٤ تشرين الثاني عام ١٩٥٢ قضى بإنقاص عدد النواب من ٧٧ إلى ٤٤ نائباً، في الوقت الذي كانت فيه المعارضة تطالب برفع هذا العدد إلى ٨٨ نائباً ، بالإضافة إلى تقسيمه وتعديله مناطق الاقتراع عاملاً فيها مقص الاقتطاع والجمع والضم لعزل اللبنانيين بعضهم عن بعض طائفياً وإقليمياً، وذلك بهدف التحكم بمصير النتائج الانتخابية، لإضعاف الإرادة التمثيلية في البلاد، وإضعاف الزعماء السياسين التقليديين في مناطقهم، وخاصة الحرب التقدمي الاشتراكي، ولجوئه إلى التأثير على الناخب بالدعايات الطائفية بهدف السيطرة على غالبية أعضاء المجلس النيابي، وفرض إرادته. وقد زاد الأمر سوءاً التجاؤه لسياسة التطهير التي طالت عدداً كبيراً من المواطنين والقضاة لمصلحة الأقارب والمحسوبين العاملين في خدمة الحاكمين.

في جلسة ١٩ شباط ١٩٥٣، ظهر التناقض جلياً حيال السياسة العاسة للعهد الجديد، في الوقت الذي كانت فيه مصلحة البلاد بحاجة إلى قوانين بقيقة مدروسة لتلافي الأخطار التي أدت سابقاً إلى إحداث ثورة أيلول. فقد وجه أكثرية النواب انتقادهم للقوانين

<sup>-</sup> هي الضمانات المعنوية التي ارتبط بها مرشح الجبهة الاشتراكية الرئيس شمعون أمام رفاقـه في ٢١ أيلـول ١٩٥٢. وهي منشورة في كتاب كمال جنبلاط، "حقيقة الثورة اللبنانية" ، لجنة تـراث كمـال جنبـلاط، بـيروت، ١٩٧٨. ص: ٧٩-٨٠.

الناقصة كالقانون الانتخابي، وسجّلوا مآخذهم على حملة التطهير التي اعتبرها النائب كمال جنبلاط ضربة قاسية للشعب الذي ثار ضد المستبدّين والمستثمرين، وذلك بعد أن تغاضت الدولة عن تلبية متطلباته وتحقيق بعض آماله واستعاضت عن ذلك بما دَعَتُهُ الإصلاح القضائي والإداري مستغلة الطائفية بطردها صغار الموظفين الذين "كانوا كبش المحرقة، أما الذي اختلس أموال الدولة وعمل ما عمل من الموبقات فقد أبقت عليه. وفي القضاء ... طردت أربعة أو خمسة وأبقت الآخرين الذين لوثوا سمعة لبنان..."(۱).

غير أن بعض النواب أظهروا بالمقابل حسن نية الدولة في تصرفها، فقد برر النائب روفائيل لحود تقصيرها بأنها جاءت إلى الحكم في ظروف استثنائية دقيقة وأنها لمّا تنه أعمالها، حتى أنها "لم تتعد تنفيذ برنامج محدود يتطلب مع الجرأة والإقدام، الحرية في العمل وانعتاقاً من ضغط النائب وتأثيره. وهذان الشرطان لا يتوفران في بعض النواب الكرام ولا في المرشحين للوزارات"(٢).

وباستمرار تصاعد الأزمة داخل أروقة البرلمان ضد أعمال الحكومة اضطر الرئيس شمعون إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة صائب سلام في ٣٠ نسيان ١٩٥٣، استبعد عنها أركان المعارضة التي عبرت عن رأيها، بعد إصدار مرسوم حلّ مجلس النواب في ٣٠ أيار والتحضير لانتخاب مجلس جديد، بلسان السيد كمال جنبلاط القائل: إن هذا الحل جاء نتيجة انعدام التعاون بين المجلس النيابي ورئيس الجمهورية الذي يعمد دائماً إلى إسقاط الحكومات، لذا طالب أن يتم هدفُ الانقلاب ويُطرد الإقطاعيون من داخل المجلس، وأضاف بأن على الشعب أن يقترع " ضد مشاريع الاستعمار والدفاع الأجنبي الذي يظهر من بعضهم أنهم لم يتخلوا بعد عنها تماما بالرغم من تظاهرات لبنان المعبرة الصاخبة..." (1).

وبالرغم من المعارضة ، سعى الرئيس شمعون إلى بسط سلطته على البرلمان عبر التقسيم الاعتباطي للمناطق (°) ، تمهيداً للانتخابات النيابية ، حيث يتوافر التأثير السياسي

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ١٩ شباط ١٩٥٣، ص: ٤٥١ - ٤٥٢ . ولزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على أقوال النواب بهيج تقى الدين، غسان التويني، إميل بستاني، سعدي المنلا.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب ، جلسة ١٩ شباط ٣٥٠١ ، ص: ٤٤٤ - ٤٤٥ . ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على أقوال النواب يعقوب الصراف، على البزي، فؤاد الخوري، يوسف الهراوي .

<sup>ً –</sup> يوسف قزما خوري ، "البيانات الوزاريـة ومناقشتها في مجلس النواب" ، المجلد الأول ، مؤسسة الدراسات اللبنانية ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ص : ٢٥٦ – ٢٥٧ .

<sup>ً -</sup> بيان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ، منشور في جريدة "الأنباء" . العدد ٩٨، الصادر في ٥ حزيـران ١٩٥٣ .

أ - المؤتمر الصحفي للسيد كمال جنبلاط ، منشور في جريدة "العمل"، العدد ٢٢٢٢ ، الصادر في ١٦ تصور ١٩٥٣ .
 ص ٢ . حيث ألحقت بلدة الدامور بقضاء عإليه خدمة للسيد مجيد أرسلان، وضمت قرى المناطق، بدون أي مبرر، لمنطقته الشخصية، وربط الإقليم اعتباطاً بدير القمر محاولاً وضع الأكثرية السنية تحت رحمته، وخططة

لحلفائه عامة وتتحقق أهدافه الشخصية خاصة. وحين لم يأبه لمصلحة الشعب باتت انتخابات ١٧ تموز، ثبيهة بانتخابات ٢٥ أيار ١٩٤٧، إذ لعب فيها التأثير الطائفي دوره من قبل المسؤولين لإنجاح مرشحيهم وإقصاء خصومهم بتعويضهم للفتن، مثلما حدث خلال المهرجان الذي أقامته لائحة التويني - النقاش في ٩ تموز ١٩٥٣، عندما حاول أصحاب الغايات السيئة إلقاء متفجرة في ساحة كنيسة مارمارون، واتهم بها حزب الكتائب الذي شجبها مباشرة واستنكرها وطالب السلطات بأن "تجري التحقيقات الشديدة السريعة في الحادث إظهاراً للحقيقة واقتصاصا من المجرمين ومنعاً للإشاعات المغرضة المضلة" (١٠).

ويكثف البيان الصادر عن المديرية العامة لنادي الطلبة والأساتذة العرب عن المتدخلات الأجنبية في العملية الانتخابية، إذ وجه هؤلاء نداء إلى المواطنين اللبنانيين من أحزاب وهيئات وأفراد من مختلف العقائد والذين يتمتعون بأهداف سامية، لعدم الانجرار أو الانخداع بالتعليمات الخارجية ووجوب انتخاب المرشحين الوطنيين لأنه كما جاء في البيان، ليس "لعملاء لندن ولا لجواسيس موسكو ولا لصهاينة واشنطن – إسرائيل معتوهي الدولار مكان في ندوتنا الشعبية" (1).

كما طالبوا المرشحين، قبل دخولهم الانتخابات، بأن يعلنوا أنهم سيحاربون "المشاريع الاستعمارية وسيرفسون سماسرة الدولار... فمن يفعل ذلك يحق له وحده شرف تمثيل اللبنانيين الأحرار ومن يتردد عن القيام بما نطلب سيبقى أمره موضع شك وشبهة من جميع المواطنين الشرفاء..." (7).

وبعد انتهاء العملية الانتخابية في جبل لبنان وبيروت اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السلطات العليا بالضغط على المرشحين ورجال الأمن بممارسة الإكراه والإرهاب والتزوير في جميع الدوائر الانتخابية للضغط على إرادة الناخبين بهدف تأمين وصول حلفائهم. كما اتهم شركات أجنبية "الأنتلجنس سرفيس"، الاستخبارات البريطانية بالضغط مالياً

<sup>=</sup> منطقة جون – بعقلين الغريبة العجيبة بشكلها المتد من حدود صوفر حتى الرميلة، الذي لا مبرر له إلا مصلحة الرئيس الخاصة بأن تفُم بعض القرى التي له فيها نفوذ وأنصار لكي يتوافر له التأثير السياسي في هذه المنطقة، كما شطرت منطقة رشميا شطرين محاولاً بذلك القضاء على نفوذ أي مرشح ماروني هناك، وخاصة آل الخوري، فلا يتمكن أحد فيما بعد حسب قوله من مناوأته ومزاحمته على الرئاسة!

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (١) .

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (۲) ، ص ١

<sup>-</sup> الوثيقة رقم (٢) ، ص ٢

لعرقلة أعمال "الجبهة الاشتراكية" حتى أنها عرضت "مليون ليرة لبنانية شرط أن نكف عن مهاجمة الدفاع المشترك وإذ ذاك تصبح السلطة اللبنانية تخدمنا في كل مكان" (١٠).

وفي النتيجة استطاع رئيس العهد بهذه الأساليب والتدخلات الخارجية أن يوصل أشخاصاً ممالئين له إلى مجلس الـ 13 نائباً لفرض إرادته، ولم تحقق انتفاضة أيلول ١٩٥٢، بالرغم من المراسيم الاشتراعية والقوانين التي حصلت عليها حكومات العهد، الإصلاح المنشود الذي أراده الشعب وطالب به خلال ثورته الرائعة التي حققت الانقلاب، ذلك أن قضية بناء الدولة السليمة ليست قضية مراسيم وقوانين، كما رآها النائب كامل الأسعد، بل هي "قضية أبعد من هذا المدى بكثير... إنها قضية بناء دولة... ديمقراطية دستورية بالمعنى النظامي الصحيح، دولة تنشر العدل وتوطد الأمن وتفرض هيبة الحكم المفقودة وتوجب احترام القوانين وتطبقها على جميع المواطنين بالسوية" (1).

تمنى النائب عبدالله الحاج معالجة ما خلفه النظام الطائفي الموروث عن الانتداب الفرنسي من إعاقة التطور والمحافظة على الامتيازات الإقطاعية، والمحسوبية، وغيرها مما أضر بالمصلحة الوطنية، لأن دولة الطوائف لا تستند إلى الأكثرية الشعبية التي تحتاج إلى حكومة نزيهة مؤلفة من "وزراء يترفعون في إدارة شؤون الدولة عن التمسك بمصالحهم الخاصة، إن هذا الترفع هو أساس الفضيلة وأساس كل حكم صادق"(").

أما النائب غسان التويني فقد عزا فشل أهداف انتفاضة أيلول إلى العلة الكامنة في المبادئ والقواعد "التي يقوم عليها الحكم وإذا كان ثمة قاعدة أساسية يجب أن يقوم عليها الحكم الجديد فهي أن الحكم لا يمكن أن يصلح ويستقيم ما لم تنبثق الحكومة من الشعب وترتكز إلى دعائم شعبية متينة وإلى ثقة واطمئنان يمكنها مسن تمثيل الإرادة الشعبية خير تمثيل" (1).

<sup>ً -</sup> المؤتمر الصحفي لرئيس الحـزب التقدمي الاشـتراكي، في جريـدة "الأنبـاء"، العـدد ١٠٤، الصـادر في ١٧ تمـوز ١٩٥٣، ص : ٣-٦.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب ، جلسة ٣ أيلول ١٩٥٣، ص ٣٧ .

<sup>&</sup>quot; - المصدر نفسه ، ص: ٣٩ - ٤٠ .

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٣ أيلول ١٩٥٣ ، ص: 8٥ - ٤٦ .

## ظمور الأحلاف الأميركية في الشرق الأوسط وأثرها على لبنان ١٩٥٤–١٩٥٥

إثر فشل تطبيق مشروع " الدفاع المشترك " عام ١٩٥١ (" وبروز الناصرية وتيار القومية العربية الوحدوي عام ١٩٥١ ، قام وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جان فوستر دالس ( Dallas) عام ١٩٥٣ بجولة استطلاعية على العواصم العربية في : لبنان ومصر والسعودية وسوريا، وعلى باكستان وتركيا، وكانت هذه المهمة تمهيداً لصياغة استراتيجية أميركية جديدة غايتها إقامة حلف عسكري جديد في الشرق الأوسط، وهذا ما دفع باللجنة التنفيذية "لاتحاد الطلاب العام في لبنان"، في ١٥ أيار ١٩٥٣، إلى إصدار بيان دعا فيه جميع الطلاب والطالبات، على اختلاف آرائهم وعقائدهم وأحزابهم للتضامن في جبهة واحدة في ١٦ الأحلاف الغربية لأنها تكبّل البلاد العربية بقيود تضمر من ورائها الصلح مع إسرائيل والقضاء الأحلاف الغربية لأنها تكبّل البلاد العربية بقيود تضمر من ورائها الصلح مع إسرائيل والقضاء على كفاح الشعوب العربية من أجل التحرر الوطني بهدف جرّها إلى عدوان ضد الاتحاد السوفياتي " بحجة خطر مزعوم تدحضه سياسة هذا البلاد الخارجية السلمية ومواقفه المعروفة من البلاد العربية وقضاياها التحررية ومن الدفاع المشترك في حين أن الخطر والعدوان واقعان على الشعوب العربية من أصحاب الدفاع المشترك المستعمرين وحدهم" (").

وفي ١٥ أيار ١٩٥٣، اجتمعت الهيئات الشعبية في بيت النجادة وبعد تداول أهداف هذه الزيارة. وعلاقتها بالعالم العربي وقضاياه عامة، ولبنان خاصة، وما ترمي إليه من اعتداء على حقوق العرب من أجل تحقيق مطامعها التوسعية، وإرضاء إسرائيل بعقدها صلحاً مع العرب، دعت في نهاية الاجتماع، بعد شجب كل مسعى يهدف إلى تعريض العالم العربي إلى الخراب، إلى الإضراب العام في ١٦ أيار للتعبير عن استنكارها موضحة في بيانها غايات مشروع الولايات المتحدة الأميركية وموقفها من ذلك:

" لقد أثبت تاريخ العلاقات السياسية بين العرب والدول الغربية على أن هذه الدول كانت وسا تزال ترمي من وراء سياستها إلى الاعتداء على حقوق العرب والافتئات على مقدساتهم وكياناتهم السياسية، تحقيقاً لمطامعها ولمصالحها الخاصة ثم مطامع أجرائها وعملائها الصهاينة " (").

<sup>-</sup> بعد بلوغ الصراع بين الشرق والغرب أوجه بسبب الحرب الكورية عام ١٩٥٠ ، تبين للحلف الأطلسي ضرورة ايجاد جهاز متين في منطقة الشرق الأوسط عام ١٩٥١ عن طريق إقامة أحلاف وقواعد في المنطقة، وذلك رغبة منهم في تنظيم الدفاع عن بلدان الشرق الأوسط والمحافظة على السلم والأمن فيها. إلا أن الدول العربية رفضت إقامة قيادة حلفية عليا للشرق الأوسط.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٣) .

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٤) .

على الرغم من أن مهمة المشروع الغربي اقتصرت على النشاط الاستطلاعي تمهيداً لإقامة إطار دفاعي عن الشرق الأوسط فقد تبلورت كل عناصر هذا المشروع في الأفق مع بداية عام ١٩٥٤ ليكون مواجهاً للاتحاد السوفياتي، وقد باشرت الدول الشلاث الكبرى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا إنشاء الحلف التركي – الباكستاني – العراقي الذي دفع طلاب "القوميون العرب" في الجامعة الأميركية إلى إصدار بيان في ٢٧ آذار ١٩٥٤ ، نددوا فيه بهذا الحلف لأنه بمثابة عملية تكبيلية للعرب في حلف عسكري ولأنه يخدم مصالح الاستعمار وإليهود خاصة ، مطالبين الشعب بأن يبرز قوته، ومما ورد في البيان : " إن قوتك ليست بمصافحة من دفعوا بدولة العدو إلى الوجود... إنما قوتك الحقيقية كامنة في وحدتك الشاملة... ولأن فيها إحباطاً لمشاريعه الاستعمارية... فأثبت وجودك وأعلن رفضك لهذا الحلف الاستعماري الجديد... " (۱).

رافق هذا الموقف موقف آخر لجمعية "العروة الوثقى" في الجامعة الأميركية بمؤازرة من الهيئات الطلابية في بيروت لتنظيم مظاهرة سلمية احتجاجاً على انضمام العراق إلى محور أنقرة – باكستان، قابلتها مذكرة في مجلس الوزراء تمنع التظاهر منعاً باتاً، وقد رفض وزير الداخلية الترخيص للمظاهرة بحجة أن انضمام العراق إلى المحور هو مجرد إشاعة، لأن السفير العراقي نفى هذا الخبر، لكن منظمي المظاهرة أصروا على إجرائها في موعدها المحدد، وقد أسفرت المظاهرة فيما بعد عن سقوط عدد من الجرحى من كلا الطرفين وقتيل هو الطالب التقدمي الاشتراكي حسان أبو اسماعيل، بعد أن استعملت القوى الأجنبية في الدرك والشرطة أسلحتها لقمعها.

وقد أثيرت حيثيات هذه المجزرة في جلسة ٣ آذار النيابية التي شهدت نقاشاً حاداً وتناقضاً، حين رفض رئيس الوزراء عبدالله اليافي ووزير الداخلية جورج الهراوي التظاهرة بحجة منع الشغب، في حين دافع النائبان أحمد الأسعد وغسان التويني عن حق الطلاب بالتظاهر، والتعبير عن مقاومتهم للمشاريع الغربية، وقد استندا بذلك إلى واقع كل بلدان العالم التي تنفي التعامل بهذا الأسلوب مع المتظاهرين ، وخاصة أن المادة ١٣ من الدستور تسمح بالتظاهر . كما طالب النائب حميد فرنجية بإنشاء لجنة عليا للتحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات، واعتبر النائب كمال جنبلاط أن التظاهرة تمت ضد الاستعمار لأن "حلف بغداد

<sup>-</sup> زهير إبراهيم ، "الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان ١٩٤٣-١٩٥٨"، أطروحة دكتوراد، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الانسانية، الغرع الأول، قسم التـاريخ، ١٩٩٣، وثيقة رقم (٣١). ص ٩٦٥.

المرتبط بحلف الدفاع المشترك يربطنا بعجلة الاستعمار والصهيونية ، لكي نجلس إذ ذاك على طاولة واحدة مع إسرائيل..." (۱).

ثم أعقب هذا التطور موقف آخر حدد بداية مسار للسياسة اللبنانية في عهد شمعـون عند تسليمها بعقد اتفاق مـع أميركا يتناول الناحيتين الاقتصادية والسياسية التي اكتنفها الغموض أدت بدورها إلى إغضاب روسيا وبريطانيا، فأعربت "المراجع المختصة في السفارة الإنكليزية في بيروت... عن عدم ارتياحها لقيام أي اتفاق من هذا النوع بين لبنان وأميركا" (").

رغم البلبلة التي أثارها المشروع على الصعيد الدولي والداخلي، وفي وزارة الخارجية، لجهة عدم تحديده نوع الارتباطات السياسية التي ستقيد بها الولايات المتحدة لبنان. فقد رضخ الحكم ووقّع الاتفاق اللبناني – الأميركي في ١٨ حزيران ١٩٥٤<sup>(٣)</sup>.

بدأت بوادر انحياز لبنان لهذا الحلف تظهر جلياً خلال استقبال الحكومة اللبنانية لرئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، القادم من بغداد خلال جولته على البلدان العربية في كانون الثاني ١٩٥٥، لإجراء محادثات حول الحلف التركي – العراقي (أ)، وهذا ما دفع "اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلاب العام" في لبنان إلى أن تعلن استنكارها لهذه الخطوات المريبة من قبل رئيس وزراء دولة ما زالت تناصب العرب العداء، إذ إنها هذه الخطوة ليست إلا محاولة لجر البلدان العربية إلى التحالف مع الغرب، فدعت الطلاب والأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية في بيان لها للوقوف صفاً واحداً وبمزيد من الحزم والإصرار لإحباط جميع هذه المساعي والاتجاهات الآيلة للتكتل الحربي العدواني، كما أضاف البيان ضرورة اتخاذ موقف حاسم " ووضع حد لجميع المؤامرات والتدخلات الاستعمارية في بلادنا للحفاظ على استقلال وسلامة بلادنا وأمن شعبنا" (°).

كذلك دفع هذا الموقف السلبي للحكم اللبناني الأحزاب والهيئات السياسية إلى عقد مؤتمر وطني بدعوة من السيد كمال جنبلاط، لمطالبة الحكومة بتحديد موقفها الصريح من حلف

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٣٠ آذار ١٩٥٤، ص ٣٣٩.

<sup>ً - &</sup>quot; الاتفاق اللبناني - الأميركي"، خبر منشور في جريدة " العمل " ، العدد ٢٤٤٦ ، الصادر في ٧ نيسان ١٩٥٤. ص. ٢

<sup>&#</sup>x27; - وقع الحلف رسمياً في ٢٤ شباط ١٩٥٥ ، وقد انضمت إليه بريطانياً في نيسان ١٩٥٥ واشتركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بصغة عضو مراقب. لكن هذه التطورات أدّت إلى اضطراب الفرنسيين حول مصير الشرق الأوسط. لزيد من التفاصيل يمكن مراجعة سامي الصلح، "احتكم إلى التاريخ"، دار النهار للنشسر، بيروت، ١٩٧٠، ص

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٥).

نوري السعيد والموافقة على الميثاق المصري – السوري – السعودي. وانتهى المؤتمر الذي عقد ما بين ٢ و ٥ آذار ٥٩٥١ بمقررات هامة رُفِعَت للحكومة اللبنانية أهمها :

- " تأييد الميثاق الوطني اللبناني المتفق عليه عام ١٩٤٣.
- معارضة الحلف التركي العراقي، ومطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف صريح لعدم الدخول في هذا الحلف وغيره من الأحلاف العسكرية الأجنبية، وذلك محافظة على سيادة لبنان واستقلاله وللحؤول دون عودة الاحتلال الأجنبي" (۱).

أثار المؤتمر بالفعل ضجة إعلامية كبرى حملت حزب الكتائب على مناهضة الجهود التي نتجت عن تحركات السيد كمال جنبلاط وبعض السياسيين الذين يعارضون الحلف التركي – العراقي، فأصدر بياناً في ١٦ آذار ١٩٥٥، أعلن فيه موقفه الصريح من الاتفاقات الأجنبية، كما هاجم سياسة الحياد معلناً معارضته لهذا الحلف، إذ إنه يدعم مخطط الهلال الخصيب. كما اتهم الشيوعيين وأتباعهم بنشر الفوضى والاضطراب منهياً كلامه بضرورة إقامة حلف مع الغرب مباشرة وليس عبر أنقرة وكراتشي، وذلك ضمن الشروط التالية:

- ١ " التمسك بسيادة لبنان واستقلاله.
- ٢- التمسك بحالة الوضع الراهن (Status quo) بين الدول العربية.
  - ٣- احترام قرارات الأمم المتحدة بخصوص فلسطين.
  - ٤- مساعدة اقتصادية للبنان لكي ينهض اقتصاديا واجتماعياً " (٢).

ومع أن الشعب اللبناني بأحزابه وهيئاته وشخصياته الوطنية قد شجب محور أنقرة 
- بغداد، إضافة إلى تمني لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب حميد فرنجية الـتزام الحيـاد 
بين الجبهتين العربيتين، إلا أن حكومة الرئيـس شمعـون لم تأبـه لـلإرادة الداخليـة والجبهـة 
العربية المثلة بالاتفاق الثلاثي، بل نقل شمعون مشاعره المنحازة نحو الغرب إلى حـيز الفعـل. 
فذهب في أول نيسان ١٩٥٥ إلى تركيا، متوجاً رحلته بصدور البيان اللبناني - الـتركي الـذي 
نص على اتفاق سياسى صريح يتنافى وسياسة الحياد.

<sup>&#</sup>x27; - صدرت مقررات المؤتمر الوطني كاملة في جريدة "الأنباء"، العدد ١٨٩، الصادر في ١١ آذار ١٩٥٥، ص ١.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٦) :

<sup>&</sup>quot;Position of Christian Phalanges on Security Pacts" U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 548, March 22, 1955.

لذلك اتُهم الرئيس شمعون بأنه خرق مبدأ التضامن العربي مما دفع المعارضة إلى تسيير مظاهرات شعبية في مجمل المناطق اللبنانية منددة بالاحلاف المسبوهة. فأصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً يشجب فيه بشدة كل حلف سياسي أو عسكري لا تتفق أهدافه مع مصلحة لبنان ومصالح البلدان العربية بوجه عام، كما شجب بكل قوة هذا الاتفاق واعتبره "تحدياً لإرادة الشعب اللبناني، وتقييداً لحريته واستقلاله وخطراً يهدد لبنان وكيان الشرق العربي بأسره " ".

وفي ١٥ نيسان ١٩٥٥ وجه البطريرك الماروني أنطوان عريضة كتاباً إلى رئيس الجمهورية طلب فيه اتخاذ موقف يتماشى مع المصلحة العربية لأن الوضع التاريخي والجغرافي يقتضي ذلك. إذ إن المصلحة اللبنانية مستوحاة من ذلك الوضع، وتلزم الحكم بعدم الانضمام إلى الأحلاف الأجنبية، أما إذا كان لا بدّ من ذلك فليكن الاتفاق "مع الدول الغربية مباشرة بدون واسطة وبشرطٍ يضمن لنا السلامة والاستقلال والسيادة" (").

في ظل هذا التأزّم والتناقضات التي سيطرت على الساحة اللبنانية ظهر في الأفق اتجاه آخر يدعم الاشتراكية، يتزعّمه بانديت نهرو، رئيس وزراء الهند، من دول العالم الثالث بعيداً عن الانتماءات الغربية والشرقية. وهو اتجاه تبلور في عقد المؤتمر الآسيوي – الإفريقي في مدينة باندونغ، المدينة المضيفة في أندونيسيا بين ١٨ و٢٤ نيسان ١٩٥٥ (٦)، بمواجهة هاتين الكتلتين اللتين حاولت كل "منهما الضغط على أصدقائها لاستغلال المؤتمر لمصلحتها، فالدول الميالة إلى الشرق اعتبرت الأنكلو – أميركيين مستعمرين، أما الدول الميالة إلى الغرب فاعتبرت السوفيات المستعمرين الجدد" (١).

شكل المؤتمر الآسيوي – الإفريقي حدثاً مهماً، مدشناً سياسة الحياد الإيجابي بين الشرق والغرب، فبالإضافة إلى تقارب وجهات النظر بين العرب والمجموعة الاشتراكية لجهة قضية فلسطين، ظهر تناقض حول موضوع التفاوض بين العرب وإسرائيل، إذ أبدت بعض الوفود رغبة في ضرورة التفاوض بين الطرفين، مما أثار الأكثرية التي هبّت رافضة كل إشارة تدعو إلى التفاوض. وهذا ما انعكس إيجاباً على موقف الحكومة اللبنانية التي بدأت تتراجع عن مواقفها السابقة خاصة بعد الضغوطات الداخلية، فقد حدد رئيسها سامى الصلح، عند

<sup>ً -</sup> بيان للحزب التقدمي الاشتراكي "حول البيان اللبناني - التركي" ، منشور في جريـدة " الأنبـاء"، العـدد ١٩٣٠. الصادر في ٨ نيسان ١٩٥٥، ص : ١ - ٨ .

<sup>ً –</sup> تصريح البطريرك عريضة ، منشور في جريدة "العمل"، العدد ٢٧٦٢، الصادر في ٢١ نيسان ١٩٥٥، ص ١.

<sup>ً –</sup> أبرز الدول المشتركة في المؤتمر : الهند، الباكستان، أندونيسيا، بورما، مصر، السعودية، العراق، الأردن، ولبنان. وللمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يمكن مراجعة " مذكرات خالد العظم" ، المجلد الثاني، دار المتحدة للنشــر، لا تاريخ، ص : ٣٦٦–٣٦٧.

<sup>· -</sup> سامي الصلح ، " احتكم إلى التاريخ " ، مرجع سابق ، ص: ١٢٥ - ١٢٦.

عودته. سياسة بلاده الخارجية بعدم رغبتها في الانضمام إلى الحلف الـتركي – العراقي أو إلى الحلف الثلاثي المصري – السوري – السعودي، كما أكد هذا الموقف رئيس لجنة الشؤون الخارجية حميد فرنجية إذ قال بأن "لا حلف تركي ولا دخول بأحلاف أخرى إلا بعد موافقة الجميع. ولكن لا نقبل بأن ينبذ العراق من المجموعة العربية. هذه سياستنا واضحة وصريحة لا غبار عليها ولا إبهام" (۱).

تجدر الإشارة هنا إلى أن مؤتمر باندونغ شكل قفزة نوعية لشعوب العالم الثالث التي عبرت بصوت عال عن مشاعرها ضد الاستعمار وتحالفاته، إلا أنه أظهر بوضوح تناقضات أحكام المؤتمرين حيّال التحالفات. ففي حين أعلنت مصر وسوريا انضمامهما إلى المعسكر الحيادي، أعلنت الأردن والعراق الانفتاح والتعاون مع الغرب، وهذا ما انعكس على الساحة اللبنانية. لكن الرئيس كميل شمعون لم يعلن رفضه لميثاق بغداد وعزّز تحالفه العلني مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحمى الفارين من أعضائه المتهمين بقتل عدنان المالكي الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحمى الفارين من أعضائه المتهمين بقتل عدنان المالكي عربياً في السعودية وسوريا حيث شنت الصحف السورية حملة مركّزة ضدّ لبنان تتعلق بنشاطات الحزب القومي السوري الاجتماعي، وقد رأى السفير الأميركي هيث (Heath) من جهته أن ذلك سيؤدي إلى ضغط شعبي على الحكومة لتلبية المطالب السورية . فعمدت السلطات اللبنانية إلى " العمل على تلطيف الأجواء مع الحكومة السورية عن طريق وضع حد

<sup>&</sup>quot; – محاضر مجلس النواب ، جلسة ١٢ أيار ١٩٥٥، ص ٢٠٢ ، أما بالنسبة للسياسة الخارجية التي حددها الرئيس سامي الصلح ونالت تأييد المجلس عبر لجنة الشؤون الخارجية فارتكزت على الدعائم التالية : " أولا : المحافظة على استقلال لبنان وسلامة كيانه وسيادته المطلقة . ثانيا : التعاون إلى أقصى حد مع شقيقاته الدول العربية لما فيها خيرها جميعاً وخير كل منها وتعزيز ميثاق جامعة الدول العربية . ثالثا : التمسك بالمبادئ التي قامت عليها شرعة الأمم المتحدة . رابعا : تعزيز مركز لبنان الدولى"، المصدر نفسه، ص ٧٠٠ .

<sup>&</sup>quot; – اغتيل عدنان المالكي في ٢٢ نيسان ١٩٥٥ ، وهو يحضر مباراة لكرة القدم، على يد جندي سوري ينتمي إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، الذي ينادي بقيام سوريا الكبرى ويرفض القومية العربية كفكر والوحدة العربية كهدف، وتبين أثناء المحاكمة أن القاتل كان على اتصال مع نوري السعيد لتنفيذ سياسته في سورية وأنسه كان يتلقى معونات مالية منه، وكان هذا الحزب قد نجح في الدخول إلى صفوف العسكريين من ضباط وجنود، وأصبح الصراع يدور دباخل الجيش بين ايديولوجية الحزب وإيديولوجية حزب البعث الذي ينادي بالوحدة العربية، وقد تصور المتآمرون ان اغتيال المالكي سيحول دون تحقيق التعاون المصري السوري، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك في صغوف الجيش مما يتيح الغرصة أمام القوى المتآمرة للسيطرة على الحكم، للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة : محمود رياض، "الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل، أميركا والعرب "، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٨، ص ٩٧، ومعجم الشرق الأوسط، تأليف سعد السعدي، منشورات دار الجيل. بيروت، ١٩٩٧، ص ٣٧.

للحملة على سوريا التي شهدتها الصحف القومية السورية في بيروت. ولكن من غير المستحب بأن ينظروا بجدية لتوقيف أو طرد زعماء PPS الذين يمكن أن يكونوا قد التجأوا إلى لبنان"(''.

وسرعان ما بدأ استياء المعارضة يتعاظم، بعد أن تزايد ضغط بريطانيا، أحد صانعي الحلف العراقي -- التركي الذي يشكل خطراً على الحدود السورية، على سوريا لدفعها إلى الاستسلام والاعتراف بإسرائيل. فدفع هذا الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى تصعيد حملته على نظام الرئيس شمعون وإدارة الصلح خلال مؤتمره الصحفي في ٢٣ حزيران ١٩٥٥، واتهم النظام بأنه فشل كلياً لأن المصلحة الشخصية كانت هدفه الأساسي، كما اتهمه باستغلال النفوذ والحزبية، وبأن الوظائف العامة والترقيات باتت حكراً على المحاسيب، فيما يبعد الحزب التقدمي الاشتراكي ليتفرد بالرأي والقيادة، وقد أتسار أيضاً إلى فضائح التليفون واليانصيب والزفت وسوى ذلك مما صرفت عليه الأموال السرية.

بالمقابل ، اعتبرت حكومة الرئيس شمعون تصريح جنبلاط عيباً وتشهيراً، فأرادت بسببه إحالة مُطْلِقه إلى السلطات القضائية، وخاصة أن هذه الاتهامات لقيت صدى كبيراً في الصحف التي حذرها من نشرها ولكن الحكومة دفعت بأقرب المقربين والناطق باسمها، وزير الأشغال العامة نعيم مغبغب ليرد على الاتهامات والفضائح، وليتهم كمال جنبلاط بمحاولة السيطرة على الحكم. وقد فسرت السياسة الأميركية تبادل الاتهامات بين المعارضة والموالاة بأنه ذو مغذى خاص بما أنهما وجهان سياسيان، وأن أعمال جنبلاط ترتكز على " وعي سياسي وإحساس بخيبة أمل عميقة دفعته إلى هذا التفكير بما أنه خارج النظام الجديد. فضلاً عن شعوره بالامتعاض الشخصي. ورأى أن المنافسة القائمة بينه وبين الرئيس شمعون يمكن أن تؤدي إلى مغامرة طائشة ويجهد لإنهاء نظام شمعون قبل أوانه سنة ١٩٥٨، وبهذا الخصوص رأت أنه من المفيد معرفة ما إذا كان هناك اتصالات... سائر الأطراف غير الراضية عن الإدارة المللية يمكن أن تشكل تهديداً جدياً لنظام شمعون" (").

<sup>` -</sup> الوثيقة رقم (٧) :

<sup>&</sup>quot;Syrian-Lebanese Tension over PPS Activities", U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 655, May 13, 1955,

تجدر الإشارة إلى أن "PPS" الواردة في النص هي اختصار لترجمة غير دقيقة "للحزب القومي السوري الاجتماعي" – نشرت جريدة "الأنباء"، العدد ٢٠٤، الصادر في ٢٤ حزيران ١٩٥٥، وثيقـة عـن تـهريب القوميـين إلى الخـارج بواسطة "باسبورات" لبنانية، ص ١.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (۸):

<sup>&</sup>quot;Jumblatt, Steps up compain against Chamoun regime", U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 20, July 8, 1955, p. 2.

غير أن تصلب المعارضة تجاه الحكم لم يكن إلا ليزيده تشبّثا بتقوية حلفائه في الداخل لاستمرار ديمومته، إذ قام باستغلال نفوذه ومحاسيبه لعرقلة إصدار مراسيم سابقة كان وضعها الوزير السابق للتربية، موريس زوين، بشأن تسريح معلمين لانتمائهم للحزب القومي السوري، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية بشأن تسليمهم بموجب الاتفاق القضائي المعقود مع لبنان، بتهمة الاشتراك باغتيال عدنان المالكي. كما "علم أن تدخلات بعض كبار المسؤولين حالت دون تسليم هؤلاء المطلوبين العاملين في دوائر الدولة اللبنانية" (۱).

لم يكن المعارضون وحدهم ضد سياسة الدولة في حمايتها للقوميين، بل استنكر ذلك أيضاً المقربون منها والموالون أمثال رئيس حزب الكتائب بيار الجميل، الذي كانت له مآخذ على العهد الذي يعمل لهدم الكيان اللبناني ويخدم الأجنبي بحمايته للقوميين السوريين، أعداء لبنان، بحجة مناهضة الشيوعية، ومن أجل مصالح انتخابية، وخاصة أن هؤلاء القوميين تلطخت أيديهم بدماء رياض الصلح وتوفيق شمعون وغيرهم ... فانتقد بشدّة " هذا الإغفال على نشاط القوميين كتابة وقولاً وعملاً، مع أن سوريا قد سهلت الأمر على الحكومة اللبنانية. فأغمض المسؤولون عندنا عيونهم. ولربما ساءت العلاقات بيننا وبين سوريا بسبب هذا الأمر ... فإما أن يكون حكام لبنان مسؤولين عن مصيره أو فلْيتواروا من وجه الحق والحقيقة والتاريخ "".

والجدير ذكره أن تصرفات السلطة والتغييرات التي كانت تجريبها من أجل مصالحها السياسية الداخلية والخارجية، وتثبيت دعائم حكمها ونفوذها السياسي، ومن أجل إرضاء محاسيبها وكسب فئة أو طائفة معينة لجانبها، لم تكن تخلو من التأجيج الطائفي الذي يظهر خلاله الجدل التقليدي حول المطالبة بالحصص في المراكز الإدارية، تلك المحاولات التي كانت تعمل لزرع الخوف في النفوس لدى الطوائف، لم تكن بالشدة الكافية التي تؤدي إلى الخصام الطائفي لأن "الجيل الجديد من اللبنانيين تشرب من التسامح والشعور الوطني وعلم أن الكفاءة الإدارية والمهنية ممكن أن تحل محل الطائفية المرتكزة على الوظائف الحكومية" (").

وشكلت تلك الانتقادات تطوراً خطيراً تمثل في مواجهـة رئيـس العـهد، الـذي أقـام احتفالاً في ٦ آب ١٩٥٥ ، بذكرى عيد سيدة التلة في دير القمر، ألقـي فيـه خطابـاً يـهدف إلى

<sup>ً – &</sup>quot;الوزير زوين يفضح المداخـلات الـتي أدت إلى وقـف تسـريح المعلمـين القوميـين" ، خـبر منشـور في جريـدة . " العمل"، العدد ٢٨٣٤، الصادر في ١٤ تموز ١٩٥٥، ص ٢.

<sup>ً -</sup> نُشر حديث شامل لرئيس حزب الكتائب بيار الجميل "مأخذنا على العهد" في جريــدة "العمـل"، العـدد ٢٨٣٤. الصادر في ٢٤ تعوز ١٩٥٥، ص : ١ - ٨.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٩):

<sup>&</sup>quot;Confessionalism Rears Once again its ugly head", U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 34, July 18, 1955, p. 2.

تغطية الفضائح التي يكشفها المعارضون، وعرض الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققها منذ سقوط الرئيس بشارة الخوري، وإلى الدفاع عن نظامه، إلا أنَ هذا الخطاب لم يلق الصدى الإيجابي الذي توقعه الرئيس بل تناولته صحف بيروت المعارضة بشكل سيئى مبررة الازدهار الاقتصادي بفضل المبادرة الفردية اللبنانية، نافية أن تكون من نتاج السياسة الخاطئة التي يمارسها الحكم، حتى أن الصحف المستقلة "عنفت الرئيس... لأنه ردّ على هجومات المعارضة وبعض الزعماء السياسيين ليتهموا الرئيس بمحاولة وضع نظام حكومي رئاسي شبيه بالنظام في الولايات المتحدة" (۱).

بالإضافة إلى التيارات السياسية المعارضة، برز تيار عسكري مهم ترجم استياءه من الحكم باستقالة قائد الجيش الذي ألح على الحكومة في إصدار عفو عام عن المحكومين في جرود الهرمل التي سكنها الدنادشة والجعافرة، إذ تبيّن للّواء فؤاد شهاب بعد التحقيق "أن الشقاوة ليست متأصلة في نفوس الدنادشة والجعافرة وإنما هي مشكلة لقمة خبز وبؤس وبداوة واستفزاز". (1)

لقد غضً المسؤولون أعينهم عن حملات صحف القوميين ضد الجيش السوري، وعرقلة تهدئة الوضع في جرود الهرمل، مما دفع المعارضين لسياسة الحكم الداخلية وتناقضها في تطبيق العدالة والمساواة ومنع انتشار الفوضى والاضطراب، إلى استغلال استقالة اللواء فؤاد شهاب. بالمقابل ظهرت بوادر إيجابية طرأت على السياسة الخارجية لمحاولة تنقية الأجواء مع الدول العربية بشأن الحلف التركي – العراقي، وإهمال البلاغ التركي – اللبناني الذي بنتيجته حدثت تطورات خطيرة في السياسة الدولية. ومن هذه التطورات تراجع الولايات

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (١٠) :

<sup>&</sup>quot;President Chamoun reviews achievements of his regime". U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 80, August 10, 1955, p. 2.

أ – اللواء فؤاد شهاب لم يقدم استقالته وإنما اعتكف احتجاجاً على النفوذ الذي يعرقل تهدئة جرود الهرمل ويمنع وقوع الملاحقات، "خبر منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٢٨٣٧، الصادر في ٤ آب ١٩٥٥، ص ٤. توضح جريدة "الحياة" أن اللواء فؤاد شهاب اقترح منذ السنة الماضية اصدار العفو عن المحكومين في جرود الهرمل التي يسكنها الدنادشة والجعافرة حيث كانت مسرحاً للشقاوة والاصطدامات، ولكن طلبه لم يلق آذاناً صاغية بسبب النفوذ السياسي في تلك المنطقة الذي تدخل لدى الحكومة لمنع إصدار العفو (هنري فرعون ومطران رأس بيروت)، مع أن العفو يشمل جميع الملاحقين. وقد ألح قائد الجيش في إصدار العفو لأن له علاقة بالخطة التي رسمها لإعادة= الهدوء نهائياً إلى هذه المنطقة، فينصرف أهلها إلى العمل الجدّي، ويتمكن الجيش من متابعة مهمته بسلام. وينتقل إلى المرحلة الثانية وهي تثبيت الأهلين في قراهم والقضاء على القصف الدائم.

<sup>-</sup> لقد صرح الأستاذ هنري فرعون "حول استقالة اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش" بما يلي : "استقالته لا تتوافق مع روح العدالة وسلامة المواطنين... تدبير العفو غير عادل، خطر العواقب، وربما حمل سكان منطقة الهرمل على تنفيذ العدالة بأنفسهم ومتى وصلت الأمور إلى هذا الحدّ، فذلك يعني غياب الدولة وانتشار الاضطراب والغوضى محل النظام والطمأنينة ". جريدة "العمل"، العدد ٥٢٨٥، الصادر في ٧ آب ١٩٥٥، ص ٨.

المتحدة الأميركية عن دعمها لهذه السياسة الدفاعية التي أرادتها في الشرق بعد اقتناعـها بعـدم جدوى الحلف الذي ساعد على إضعاف شؤونها الدفاعية في المنطقـة، فارتـأت "تسـوية الـنزاع القائم بين الدول الجامعة وجمعها على أساس عربي بالدرجة الأولى حـول المنظمـة العتيـدة ... ولا شك أن الجانب الأميركي قرر... إنشاء منظمة جديدة تضم الدول العربية" (١٠).

أما بشأن السياسة الداخلية فقد حاول الرئيس شمعون استيعاب المعارضة بإدخال شخصيتين مارونيتين إلى الحكومة هما: حميد فرنجية وبيار إده، وقد استغل المعارضون ذلك للعب دور مهم أثناء انتخابات ١٩٥٨، فأطلقوا إشاعات تبيّن الفرق بين الرئيس شمعون والجنرال شهاب الذي يتمتع بدعم شعبي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ضمّت بعض زعماء العارضة. ومن بينهم حزب الكتائب وحزب النجادة والحزب التقدمي الاشتراكي، حتى أنه سُجلت محادثة بين أحد أعضاء السفارة الأميركية ونسيم مجدلاني أحد كبار مستشاري جنبلاط يذكر فيها "نوايا الحزب التقدمي الاشتراكي باستغلال استقالة شهاب... لإسقاط حكم شمعون" (1).

وتضيف الوثيقة أن الجنرال شهاب رفض محاولة إسقاط النظام لأنه أراد أن يبقى الجيش قوة لإعادة الهدوء في حالة الطوارئ. وبالرغم من عدم دعم الجيش فإن المجموعات السياسية المختلفة التي، لسبب أو لآخر، تعارض نظام شمعون حاولت بقيادة جنبلاط "تكويت حركة موحدة من المعارضة منبثقة من خلال خطوط سنة ١٩٥٢ الجبهة الوطنية الاشتراكية... واستطاع أن يتوصل إلى تفاهم مع بيار الجميل للتعاون بين PSP والكتائب في حملتهم ضد الرئيس شمعون. هذه التطورات تعيد ذكرى أحداث ١٩٥٢" (٢).

أخذ الجوينذر بهبوب عاصفة تطيح بالنظام الذي عجز حتى عن استمالة المعارضين أمثال بيار إده وحميد فرنجية، فقد واجه هذا الأخير مؤامرة سياسية حيكت ضدّه فيما كان في القاهرة يجري مع المسؤولين المصريين محادثات تتعلق بالسياسة الخارجية، إذ حاول أحد المقربين من الحكم، وهو إميل بستاني، لمصالح شخصية ولزعزعة الصداقة التي تربط حميد فرنجية بالرئيس جمال عبد الناصر، العمل على عرقلة مهمته. فقد فوجئ حميد فرنجية بثلاثة آلاف نشرة، قدّم له الرئيس المصري نسخة منها تتضمن الخطاب الذي ألقاه في جلسة ١٣ أيار ١٩٥٥، أي قبل اشتراكه في الوزارة، منتقداً فيه رجال الثورة في مصر في

<sup>` - &</sup>quot;حدوث تطورات خطيرة في السياسة"، خبر منشور في جريدة "العمل"، العدد ٢٦٨٠، الصادر في ١٣ آب ١٩٥٥، - - "

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (١١) :

<sup>&</sup>quot;Opposition Attempts to exploit Chehab Incident", U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 98 August 23, 1955 p.2.

<sup>·</sup> - الوثيقة رقم (١١) ، ص: ٢ - ٣ .

سياستهم الخارجية ، مما دفعه إلى الاستقالة في ٧ أيلول ١٩٥٥ ، نتيجة فقدان الثقة والانسجام "واحتجاجاً على عدم المحافظة على تطبيق القانون في السياسة الداخلية" (١).

وهو بالفعل تطورٌ خطير كان له صدى كبير في الخارج، حيث صرَّحت بغداد للسفارة الأميركية عن أهمية استقالة فرنجية التي "ممكن أن تؤدي إلى إسقاط حكومة الصلح" '

مع ذلك ، ورغم المصالح والمطامع المتضاربة والمتعددة بين أركان المعارضة والموالاة ، استمرت الاتصالات السرية والعلنية بين جنبلاط والكتائب، وبين الإدّيين والكتائبيين، وبين الإدّيين وفرنجية ، ومع بشارة الخوري ، لتعلن بدء انهيار الحكم . فقد أعلن رئيس حزب الكتائب في مؤتمره الصحفي في ٢٠ أيلول ١٩٥٥ ، أن الحكم عجز عن معالجة الأزمة المستمرة منذ عشر سنين ونيف لأن الذين جي ، بهم للاشتراك في الحكم ، في معظم الاحيان ، كانوا للوجاهة ولارتباطهم بعلاقات شخصية أو عاطفية أو مصلحية مع رئيس الدولة أو مع رئيس الحكومة ، أي لحماية المصالح والأنصار ، في حين كان الحكم بحاجة إلى شخصيات قوية نزيهة يثق الرأي العام بقدرتها على خدمة المصلحة العامة . كما طالب العهد بتحقيق ما ثار من أجله الشعب . إذ بعد ثلاث سنوات لم يحقق الإصلاح المنشود ، وختم الجميّل بيانه مهدداً الحكم بأنه إذا لم تتحسن الأوضاع "ولم تحقق تلك الثورة فالعهد فاشل والنقمة متصاعدة . . إن الشعب مل الانتظار " (۲۰) .

أدت تلك التطورات إلى زيادة التأزم في الوضع، إذ نشطت المعارضة في تحركاتها خاصة بعد ازدياد حدة معارضتها للرئيس شمعون، وعمد كل من جنبلاط واليافي وفرنجية وإده إلى العمل على استمالة سامي الصلح بعدما أصبح بعيداً عن الحكم، ولكنه رفض الانضمام إليهم وظل يدعم الرئيس شمعون لطمعه بتأليف حكومة جديدة، وخاصة أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الرئيس كرامي ضعيفاً وغير كفء، وأن قراراته سوف يأخذها على "أساس موقفه السياسي الخاص في حين أن الصلح لديه ما يكفى من التأثير والتحكم في شارع بيروت –

<sup>&</sup>quot; - نشرت جريدة "الحياة" خبراً تحت عنوان "خفايا استقالة الوزيرين إده وفرنجية"، جاء فيه: أن الوزير بيار إده تبع فرنجية بعد خمس دقائق بسبب إعفاء شركات مستحدثة من ضريبة الدخل، لأن بعضها لم تستوف جميع الشروط "ولما أصر الوزراء على ضرورة البحث في وضع كل شركة على حدة وأصر إده على رفض المشروع برمته، دون النظر بالتفاصيل اعترف الوزراء بهذه الطريقة، لأن لكل شركة طابعاً خاصاً تتميز به ، فيمكن بعد الدراسة إعفاء بعضها وحرمان البعض الآخر من الإعفاء لكن الوزير إده أعلن استقالته" . العدد ٢٨٦٧ . الصادر في ٨ أيلول ١٩٥٥ ص : ١-٧ .

<sup>ٔ –</sup> وثيقة رقم (١٢) :

U.S. Embassy, Beirut, to Secretary of State,N: 233 September 9, 1955.

وبالفعل سقطت حكومة سامي الصلح وتألفت حكومة برئاسة رشيد كرامي في ١٩ أيلول.

ر المؤتمر الصحفي لرئيس حزب الكتائب بيار الجميل ، منشور في جريدة "العمل"، العدد ٢٨٩٣، الصادر في ٢١ أيلول ١٩٥٥، ص 1-3 .

مما يعطيه الجرأة حتى يأخذ قرارته... إن مصالحه العليا هي في العمق نظرات بناءة في السياسة الخارجية، وهي مع الموقف المقرب من أميركا... إن شمعون – الصلح أحسن فريق حتى الآن لمصالح أميركا" (۱).

ورافقت تلك التحركات إعادة صياغة التحالفات لمطالبة الحكم بإعادة النظر في القانون الانتخابي المعمول به على أساس ٤٤ نائباً، وهو قانون لم يحظ حتى برضا الجمهور، ولاراسة مشروع قانون انتخابي جديد يزيد التمثيل البرلماني إلى ١٢٢ نائباً، وهو ما كان يطالب به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط ورئيس الوزراء السابق حسين العويني رئيس مؤتمر الأحزاب الوطنية. لكن هذا المشروع، ككل المشاريع، كان يحركه الحس الطائفي الذي أظهر التناقض بين المتحالفين، إذ إن المجموعات المسلمة، على سبيل المثال، كانت تطالب بزيادة أعضاء ممثليها، وهو أمر رفضه المسيحيون بشدة، ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المصالح الإنتخابية ومبدأ المحافظة على الامتيازات الطبقية عادت للتحرك في هذه الإصلاحات إذ تردد بعض النواب في الموافقة "بما أن مدة ولايتهم لن تنتهي طبيعياً قبل صيف ١٩٥٧... وبما أنه لم يفكر أحد بالدعوة إلى انتخابات جديدة مرتكزة على قانون انتخابي جديد، يؤمن فؤاد غصن أن النواب سوف يقبلون بقانون جديد لكن شرط أن يكون مرحلياً فقط ينتهي بانتهاء مدة رئاسة البرلمان الحالى" (").

هكذا تدخلت المصالح الانتخابية لمنع اجراء انتخابات جديدة دون أن يُنتج ذلك تخفيفاً من حدة الأزمة العاصفة تجاه العهد الذي واجه أزمات وضغوطاتٍ خارجية لم تكن أخف من غيرها، وذلك بسبب تبعيته المطلقة للغرب.

## تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦

يُعتبر الشرق الأوسط النقطة الجوهرية الأولى في استراتيجية الغيرب الأوروبي الكبرى، وممراً لهجوم معاكس قد يشنّه هذا الغرب على الاتحاد السوفياتي عند نشوب أية حرب كبرى، عبر قناة السويس التي تشكل حلقة اتصال بين أوروبا وآسيا. لذا، سعى الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى إقامة خط دفاعي يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدفاع الغربى، "وإنه ليبدو من المستحيل بدون قاعدة السويس، أن تنتقل الجيوش في الشرق

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (١٣) :

<sup>-</sup> U.S. Embassy, Beirut, to Secretary of StateN: 442, October 19, 1955.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (١٤) :

<sup>&</sup>quot;Electoral Reforms", U.S. Embassy, Beirut, N: 220, November 18, 1955 p.2

الأوسط إلى مسافات كافية للدفاع عن حقول الزيـت، أو المطارات أو الطرق البريـة المؤديـة إلى تركيا. وهذا هو رأي السلطات العسكرية المعول عليه في بريطانيا والولايات المتحدة" ('').

إن هذا الصراع بين الدول العظمى على منطقة الشرق الأوسط بهدف فرض سيطرتها الاستعمارية، حمل الرئيس عبد الناصر على الإسراع في تأميم قناة السويس. فالشروط الاقتصادية التي كانت تفرضها بريطانيا والولايات المتحدة والبنك الدولي بغية فرض وصايتها، دفعت الرئيس المصري إلى الاستعانة بالاتحاد السوفياتي لتمويل بناء السد العالي بعد أن سحبت منه الدول الغربية مشروع التمويل في ١٩ تموز ١٩٥٦. ثم أعلن في ٢٦ تموز تأميم القناة الذي مثّل " ثورة ضد الاستغلال الأجنبي يمتد أثرها إلى أنحاء العالم وتشكل أكبر تحد للدول الكبرى مما أثار حماس الشعوب العربية ودول العالم الثالث الستي تعاني من استغلال الدول الغربية لموردها" (١٠).

أذهلت تلك الخطوة الجريئة الدول الغربية (الولايات المتحدة – بريطانيا – فرنسا)، فأصدرت البيان الثلاثي الذي يضيق الخناق الاقتصادي على مصر عن طريق تجميد الأموال المصرية في هذه الدول، موهمة العالم أن القناة مؤسسة دولية. وقد دعت الحكومة البريطانية – استناداً إلى البيان الثلاثي – حكومة موسكو للاشتراك في مؤتمر مقترح عقده في لندن في ١٦ آب ١٩٥٦ للبحث في القضايا المتعلقة بتأميم القناة الذي اعتبرته الحكومة السوفياتية مسألة داخلية. كذلك أعلنت أن اشتراكها بالمؤتمر لا يلزم الاتحاد السوفياتي على الإطلاق بتقيدات والتزامات، أياً كان نوعها، ناجمة عن المبادئ التي وضعتها الدول الغربية الثلاث في التصريح المؤرخ في ٢ آب أو التي " يمكنها أن تلحق الأذى بكرامة مصر وحقوقها في السيادة... ويمكن تسوية المسائل الطارئة المتنازع عليها تسوية سلمية وذلك وفقاً لحقوق ومصالح الشعوب المشروعة" (٢٠).

أقلقت هذه المعطيات الغرب الأوروبي وخاصة بريطانيا التي أخذت تقوّي جهازها العسكري في البحر المتوسط كإجراء احتياطي وقد دفع تزايد الاستعدادات العسكرية الفرنسية والبريطانية في المنطقة إلى تحرك اللجنة العسكرية العليا للجامعة العربية التي عقدت اجتماعاً طارئاً في ١٢ آب ١٩٥٦ . أعلنت فيها الدول الأعضاء ، ومنها لبنان ، الذي مثّله وزير الدولة صائب سلام ، تأييدَها ومساندتها الكاملة لمصر. وقد جاءت قراراتها متطابقة مع روح وأهداف

 <sup>&</sup>quot;قاعدة قناة السويس مفتاح الشرق الأوسط، مقالة منشورة في مجلة "يوناتد سيتد نيوز وارلـد ريبـورت" ، مترجمة إلى العربية ، مطبعة دار الكتب، دون تاريخ، ص ٨.

<sup>&</sup>quot; – محمود رياض ، " الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل..."، مرجع سابق، ص: ١١٦ – ١١٧. وكان ذلك بعد تراجع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والبنك الدولي عن عروض تمويــل مشـروع السـد العـالي مـن أجــل الضغط على الرئيس المصري بسبب صفقة السلاح مع الاتحاد السوفياتي .

<sup>ً –</sup> بيان صادر عن الحكومة السوفياتية منشور في مجلة "الأنباء السوفياتية"، بتاريخ ٢٢ آب ١٩٥٦.

قرارات مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع في نفس اليوم وذلك بتمسكها المطلق بسيادة مصر وصيانة حقوقها القومية (۱). وأصدر " العمال العرب " بياناً يدعو فيه إلى الإضراب والتظاهر في ١٦ آب، وهو اليوم الذي سيعقد فيه المؤتمر، ووقف" ضخ البترول لمدة ٢٤ ساعة، كما أوقف العمال السوريون مرور البترول في الأنابيب المارة بالأراضي السورية، وأضرب عمال المطارات العربية، فتوقف الطيران كما توقفت المواصلات العامة وأغلقت المتاجر أبوابها"(۱).

لم تقتصر الموجة الحماسية على الأقطار العربية المجاورة، بل اجتاحت لبنان أيضاً حيث وُزِّعت البيانات الوطنية وعمَّت المظاهرات الشعبية تعبيراً عن المشاعر الوطنية المؤيدة لمصر ومتابعة مسيرة النضال ضد الاستعمار الذي يحاول أن يوطد دعائمه في الوطن العربي. لذا دعا "الشباب القومي العربي" عبر بيان له في ١٥ آب ١٩٥٦ الشعب إلى الكفاح ضد المستعمرين، الذين يريدون فرض نفوذهم على البلاد العربية التي عانت الكثير من استغلالهم لها. لتحقيق مصالحهم، وللحفاظ على موقع إسرائيل التي تلقَّت ضربة قاسية من جراء تأميم القناة إذْ حقق نصراً كبيراً للعرب. لذلك على الشعب العربي مواصلة معركته ضد الغرب لأن الانتصار في هذه المعركة "بدء لانتصار أكبر في معركتنا مع إليهود، معركة القضاء على إسرائيل معركة تطهير الوطن من الغزاة معركة الثأر... إن النصر لا يأتي عفواً بل عن طريق تجنيـد كـل ذرة من إمكانياتنا، نفطنا العربي عماد الحياة الاقتصادية والعسـكرية للغـرب ولا بـد أن نجنـد هذا السلاح في وجه الطغاة" (").

أما "مجلس الطلبة في لبنان" فأشار عبر بيانه إلى الانشقاق في الصفّ العربي، لكنه طالب العرب بالمُثل التي تدعو إلى أخذ الخطوات الجريئة عن طريق المعالجة الثورية لتحطيم مؤامرات الغرب وربيبته إسرائيل، وتحطيم المخططات التي يُهيّئها بعض الحكام العرب الذين باعوا وساروا في ركاب الغرب. لذلك دعا يوم ١٦ آب ١٩٥٦ إلى التظاهر والإضراب اللذين نظمتهما الهيئات الشعبية الداعمة لخطوة مصر التحريرية والتعبير عن السخط الشديد على عقد مؤتمر لندن. كما نادى بـ "التعاون معه لإقرار التعبئة العامة في لبنان على غرار بقية الدول العربية الأخرى المتحررة وتجنيد جميع أبناء لبنان وتدريبهم على حمل السلاح لليوم الموعود. يوم تصفية الاستعمار الغربي في كل بقاع الوطن العربي والإجهاز على جميع مصالحه الأخرى" (1).

<sup>&</sup>quot; – للمزيد من التفاصيل حول القرارات ، يمكن مراجعة أحمد حمودي ، " لبنان في جامعــة الـدول العربيـة ومواقـف الطوائف اللبنانية من العمل العربي المشترك "، المركز العربي للأبحــاث والتوثيـق، بـيروت، ١٩٩٤، ص ٢٠٠–٢٠٠

<sup>–</sup> محمود رياض ، " الأمن القومي العربي بين الإنجاز والفشل..." ، مرجع سابق ، ص ١١٩.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (١٥) .

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (١٦) .

عُقد مؤتمر لندن في الفترة ما بين ١٦ و٢٣ آب ١٩٥٦ بغياب مصر المعنية مباشرة بالقضية، وبحضور ٢٤ دولة من أصل خمسين دولة تستعمل القناة، وهي في أغلبها تميل إلى التكتلات العدوانية ككتلة شمال الأطلنطي وحلف بغداد. وقد خيم على المؤتمر تنوع الآراء والاختلاف في وجهات النظر رغم اتفاق المشاركين على تسوية مسألة السويس عن طريق المحادثات وبالوسائل السلمية. وقدم المشتركون اقتراحات عديدة على أن يتاح لمصر الاطلاع عليها، وهي:

- مشروع الوفد الأميركي كان محاولة لفرض شروط على مصر لا تتفق مع سيادتها ووضعها، إذ إنه حرَّم عليها الحق في إدارة ممتلكاتها.
- أما مشروع الهند ، فقد حاول إيجاد حل سلمي سريع لمشكلة قناة السويس يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، فطالب بتأليف هيئة استشارية تمثل مصالح مستخدمي القناة في حرية الملاحة دون إسقاط حقوق سيادة الدولة المصرية .

أيّد الوفد السوفياتي مقترحات الهند لأن حرية الملاحـة متاحـة لجميـع الـدول دون أي تدخل في الشؤون الداخلية، وانتهى المؤتمر بانشطار الفرقاء إلى فريقين، إذ وافقت ١٨ دولة من أصل ٢٢ على المشروع الأميركي الذي سمي "مشروع دالس"، واتخذ قـراراً بتسليم محاضر المؤتمر إلى مصر. لكن الوفد السوفياتي "رفع الصوت محذراً من المشاكل الدوليـة الـتي قـد تجر إليـها محـاولات تسوية قضيـة السويس بواسطة القـوة وقـد وصـف تدابـير... الاسـتعدادات العسكرية التي اتخذتها بعض البلدان ضد مصر بأنها تحد سافرٌ ممجوج للشعب المصري المتعلق بالحرية. ولجميع شعوب الشرق المناضلة في سبيل استقلالها الوطـني وسيادتها وتحـد لقضية السلم" (۱۰).

وبذلك يتضح الخطأ الذي ارتكبه مؤتمر لندن بتأييد "برنامج دالس" دون الأخذ بملاحظات وتحفظات الفريق الآخر مما أدّى إلى فشل المفاوضات التي قامت بها "لجنة متريس" (الرئيس الأسترالي) مع الرئيس عبد الناصر الذي حذّر الغرب من أيّة محاولة للسيطرة على القناة التي يجب أن تنفصل "عن السياسة وتصبح من جديد حلقة من حلقات التعاون والفائدة المتبادلة والتفاهم الوثيق بين دول العالم بدلاً من أن تكون مصدراً للنزاع" (").

<sup>&#</sup>x27; - خطاب وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ، "حول مسألة قناة السويس في مؤتمر لنــدن" ، منشـور في مجلـة "الأنبـاء السوفياتية"، العدد ٢٤، الصادر في ٢ أيلول ١٩٥٦، ص ٨ .

<sup>ً - &</sup>quot;هذه وثائق مفاوضات القاهرة"، خَبر منشور في جريـدة "بـيروت"، العـدد ٤٥٥٤، الصـادر في ١١ أيلـول ١٩٥٦. ص.٤

نتيجة لذلك تأزمت الأحوال، وقد أدّى تأميم قناة السويس إلى استهداف مصالح الدول الغربية في المنطقة، مما دفعها إلى القيام بالعدوان الثلاثي ( بريطانيا \_ فرنسا \_ إسرائيل) على مصر في ٢٩ تشرين الأول ١٩٥٦ والذي استمر حتى ٣١ منه. وقد برر الحرب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أيزنهاور بأنها ردّ على تعرض تلك البلدان إلى أعمال استفزازية خطيرة، في حين استاءت الحكومة السوفياتية من العدوان الثلاثي المسلح على مصر واعتبرته مناقضاً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة وأهدافها التي التزمت بها هذه الدول، فشجبت هذه العمليات العدوانية وطالبت مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة "بأن يأخذ دون إبطاء تدابير ترمي إلى وقف العمليات العدوانية التي تقوم بها إنكلترا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر، ومن أجل انسحاب القوات المتداخلة من أراضي مصر على الفور" ('').

انعكست بعض المواقف الدولية إيجاباً على لبنان، فبعد أن أعلنت في ٣١ تشرين الأول ١٩٥٦ حالة الطوارئ، بموجب مرسوم يحمل رقم ١٣٩٢٠، شرع الرئيس شمعون بدراسة الموقف الخطير جدياً عبر الاجتماع مع سفير مصر ليعبر عن عاطفته تجاه المحنة التي تمر بها بلاده، كما اجتمع بالشخصيات الوطنية لتداول الأخطار الناشئة عن تطور الموقف الحربي ومعالجة "الحالة الحاضرة وتوحيد الصفوف في هذه الظروف الصعبة". غير أن الحماس الشعبي العربي في المناطق السورية فسرته، للأسف، بعض الأوساط المسيحية وخاصة حزب الكتائب اللبنانية بأنه موجه ضدهم، فبعثوا ببرقيات احتجاج للسلطات السورية ضد حوادث حلب، وأخذوا يخططون لمظاهرات فسرتها السفارة الأميركية بأنها في سياق مخطط "يعكس ازدياد التوتر في الأوساط المسيحية ... لكن العنف الإسلامي كان ظاهرياً ضد الفرنسيين، ولكن كثيرين من المسيحيين اللبنانيين يعتقدون أنه كان ضدهم" (").

أما على الصعيد الشعبي فقد استنكر طلاب المقاصد وحشية الاستعمار وأعلنوا استعدادهم لتجنيد أنفسهم فداءً لمصر، وطالبوا السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية بتلبية ما يلى:

١. "استدعاء المدربين تدريباً عسكرياً إلى الالتحاق بالثكنات ...

<sup>&</sup>quot; – بيان الحكومة السوفياتية ، "حول العدوان المسلح على مصر" ، منشــور في مجلـة " الأنباء الســوفياتية" ، العــدد ٤٤ ، الصادر في ١١ تشرين الثاني ١٩٥٦ ، ص ١ . في الواقع اعتبرت الدول الأوروبية أن اقفال قنــاة الســويس في وجه الملاحة البحرية يعني انقطاع نفط ايران والجزيرة العربية عنها. وهذا ما يؤدي إلى توقف دورتها الاقتصاديـــة خاصة بعد توظيف الشركات الغربية ملياري دولار في مشروعات النفط العربي بعد الحرب العالمية الثانية.

<sup>- &</sup>quot;الرئيس شمعون يجتمع بالشخصيات اللبنائية لدراسة الموقف"، خبر منشور في جريدة "بيروت"، العدد ٥٦١٨، الصادر في ٢ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص ٢.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (١٧):

<sup>-</sup> U.S , Embassy, Beirut to Secretary of State, N: 1047, November 2, 1956.

- ٢. تحويل الدروس إلى تدريب كل من يقدر على حمل السلاح.
  - ٣. الالتحاق بالدفاع المدنى" ('').

وأصدر المؤتمر اللبناني برئاسة أمين نخلة بياناً في ٢ تشرين الثاني ١٩٥٦ يدعو فيه اللبنانيين إلى مساندة الشقيقة مصر. وطلب من الوطنيين المخلصين الوقوف بعزم في وجه المندسين الذين يحركون النعرات الدينية لأنهم يسببون الضرر لمصلحة لبنان في وقت هو بحاجة إلى " جمع الكلمة، ولا يخفى ما تلحق عواقب ذلك التحريك المشؤوم بموقف مصر نفسه" (أ).

إزاء التطورات المؤلمة التي تحدث في مصر سعى الاتحاد السوفياتي جاهداً، بصفته صاحب مصلحة حيوية في صيانة السلم وضمان الطمأنينة في الشرق الأوسط والأدنى، إلى وقف العدوان. فأرسل عدة رسائل في ٥ تشرين الثاني ١٩٥٦، عن طريق رئيس مجلس وزرائه بولغانين إلى أيزنهاور رئيس الولايات الأميركية وإيدن رئيس الوزراء البريطاني وبن غوريون رئيس وزراء إسرائيل يطلب منهم الإسراع في تسوية المسألة لصالح السلم العالمي، لأنها تنذر بحرب عالمية ثالثة، كما تناولت الرسالة الموجهة إلى الرئيس أيزنهاور طلب التعاون الوثيق للحد من سفك الدماء وتوحيد الجهود في منظمة الأمم المتحدة لاستتباب الأمن وتعزيزه لصالح مصر، وأظهر فيها الاتحاد السوفياتي رفضه القاطع للتبريرات الهجومية التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، بل تعمل على إعادة العبودية وإلحاق الضرر بمصالح الدول المعنية بالقناة، وطلب منها إيقاف العدوان وسفك الدماء لأنه ينذر بعواقب بالغة الخطورة على قضية السلم العالمي.

كذلك صعد الكرملين وتيرة معارضته للمغامرة الجنونية لإسرائيل بأن سحب السفير الروسي من تل أبيب وأعاده إلى موسكو، كما استنكر في الرسالة التي وجهها إلى بن غوريون الأعمال الإجرامية التي تنعكس سلباً على دولة انتهكت سيادة دولة تتمتع باستقلالها التام، واعتبر هذا الإجرام الإسرائيلي عاملاً مساعداً في تنمية الحقد على "دولة إسرائيل لدرجة انه لا يمكن إلا أن ينعكس على مستقبل إسرائيل وأن يضع موضع البحث مسألة بقاء إسرائيل في الوجود بصفتها دولة" (").

<sup>&</sup>quot; - "طلاب المقاصد يتبرعون لمصر ويقدمون نفوسهم جنوداً تحت لوائسها"، خبر منشـور في جريـدة "بـيروت" ،العـدد ( ١٦١٨ ،الصادر في ٢ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص ٢.

<sup>ً -</sup> زهير إبراهيم ، "الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان .. " ، مرجع سابق ، وثيقة رقم ( ٣٢)، ص ٢٩٩ .

<sup>&</sup>quot; – رسائل رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي ، منشورة في مجلة " الأنباء السوفياتية" ، العــدد ٤٤ ، الصـادر في ١١ تشرين الثاني ١٩٥٦ ، ص: ١٥–١٩ .

دفعت المواقف الدولية المتناقضة حيال الصراع في الشرق الأوسط الحزب القومي السوري الاجتماعي الوقوف منها موقف العداء واعتبارها مجرد صراع بين معسكرين استعماريين يسعيان لفرض سيطرتهما على القطاع البترولي. لذا طالب في البيان الذي أصدره في تشرين الثاني ١٩٥٦، بعد تأييده مصر في عراكها من أجل حريتها، بضرورة الإسراع إلى قيام جبهة عربية متماسكة وقيادة موحدة للوقوف سداً منيعاً في وجه الدعوات التي تبثها الدول الكبرى لأنها أثبتت أنها تعمل وفق مصالحها فقط دون أي اعتبار للمصلحة القومية العربية ومن الواضح أن رصيد معركة القناة كما يبدو هو اقتطاع غزة للمساومة على عقد صلح مع إسرائيل، وهذا ما تسعى إليه الدول الكبرى، تابع البيان: " وهذا ما نرفضه بشدة لأنه لا يجوز أن نقبل باعتراف حقوقي بدولة مغتصبة لأرضنا، كما أنه لا يجوز التنازل عن حقنا القومي في أي شبر من أرضنا مهما كانت الظروف، إن موقفنا واضح في هذا الموضوع، فلننبه المواطنين إلى أخطار السياسات التي تفرضها على أمتنا كوارث جديدة دون أي اعتبار لمصلحة أمتنا وسلامة أرضها" (").

إزاء تلك المواقف الدولية والضغوطات الداخلية لوقف الهجوم المسلح حاول الرئيس شمعون السعي إلى تسوية قضية السويس ضمن الممكن والمستطاع، حيث أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس السوري شكري القوتلي العائد من موسكو، حول الوضع الراهن، كما أوف د الدكتور شارل مالك حاملاً رسالة إلى الرئيس أيزنهاور تتضمن ملاحظات صريحة عن الوضع الراهن الخطير في الشرق الأوسط. وقد طلب من حكومة الولايات المتحدة التدخل فعلياً لصد الاعتداء عن مصر، لأن حكومات العالم العربي سوف تخوض حرباً دفاعية عن أراضيها، ثم لفت نظر رئيس الولايات المتحدة إلى "النشاط الروسي في العالم العربي نتيجة الظروف الحاضرة خصوصاً بعدما وردت معلومات رسمية تفيد أن الحكومة الروسية وعدت سوريا بمؤازرتها في جميع الميادين" "".

من جهـة أخرى، دفعت التطورات الخارجية إلى اشتداد الضغوط على الحكم اللبناني الذي قرر دعوة الملوك والرؤساء العرب إلى عقد قمـة في الأونيسكو ببيروت في ١٣ و١٤ تشرين الثاني ١٩٥٦، كان محورها العدوان الثلاثي على مصر، واتخاذ التدابير الضرورية الـتي تتفق مع مقتضيات سيادة مصر واستقلالها، حرصاً على المصلحة العربية المشتركة؛ ولكـن رغـم الانقسام في المواقف العربية حيالً قضية قطع العلاقات الديبلوماسية مع إنكلـترا وفرنسا، فقد

ٔ - الوثيقة رقم (١٨) ، ص ٢.

<sup>ً - &</sup>quot;الرئيس شمعون يوفد مالك برسالة إلى أيزنهاور طالباً تدخله"، خبر منشور في جريـدة "الحيـاة"، العـدد ٣٢٢٧، الصادر في ٦ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص ٥.

عرض العرب بارتياح القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في (٢ و٤ و ٧ تشرين الثاني ١٩٥٦)، وصدر بيان مشترك، من أهم قراراته :

- ضرورة تنفيذ قـرارات الجمعيـة العامـة القاضيـة بوقـف القتـال وسـحب
   القوات المعتدية فوراً من الأراضى المصرية .
- " الحرص على فصل قضية قناة السويس عن الظروف التي رافقت الاعتداء على مصر واعتبارها قضية مستقلة قائمة بذاتها.." (١)

لكن الانقسامات العربية انعكست، للأسف، على الساحة اللبنانية، لأنه في الوقت الذي أعلنت مصر وسوريا والسعودية قطع علاقاتها مع فرنسا وبريطانيا ، اكتفت الأردن والعراق بقطعها مع فرنسا، ورفض الرئيس شمعون قطع العلاقات الديبلوماسية مع الدولتين المعتديتين أو حتى سحب السفيرين منهما. وهذا ما أدّى إلى إثارة الاضطرابات وقيام المظاهرات وخلق نوع من التوتر على الصعيد الرسمي والشعبي ضد الحكومات بعد أن "وجد مخبأ آخر من الأسلحة والمتفجرات في مقر ثانوية صور الإسلامية لستة أساتذة مصريين" (1).

وحدثت إثارة بلبلة وفتن طائفية وانقسامات داخلية خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله اليافي ووزير الدولة صائب سلام لأنهما رفضا تحمل مسؤولية نتائج ما حاول البعض زرعه في النفوس، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة سامي الصلح في ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٨.

تجدر الإشارة هنا إلى محاولة البطريرك الماروني المعوشي القضاء على الفتنة من خلال دعوته عدداً كبيراً من الشخصيات الوطنية من مسلمين ومسيحيين إلى مأدبة غداء أكد خلالها التشديد على المحافظة على الميثاق الوطني، كما شجب بشدة "حرب الشائعات التي تروج الآن وتخلق البلبلة في الصفوف وتزرع الفساد بين اللبنانيين. كذلك دعا عقلاء الطوائف جميعاً للضغط على العناصر التي تثير الخواطر والنفوس سواء بالقول أم بالفعل" (").

كما أثيرت قضية الانقسامات حول قطع العلاقات الديبلوماسية مع إنكلترا وفرنسا، والتى أدت إلى بلبلة طائفية في جلسة ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥٦ الـتي ظهرت فيها التناقضات

<sup>ُ –</sup> زهير إبراهيم ، " الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .." ، مرجع سـابق، وثيقـة رقـم ( ٣٣ )، ص: ٥٧٠–٧٠٥.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (١٩) .

U.S. "Embassy, Beirut to Secretary of State,N: 1331, November 24, 1956.

- "كلمة غبطة البطريرك الوطنية في مأدبته ببكركي"، خبر منشور في جريدة "بيروت"، العدد ٥٦٣٨، الصادر في ٢٠ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص ٢. ويذكر أنه في نهاية الاجتماع أجمع الرأي على "ضرورة جمع الصفوف وتوحيد الكلمة والإخلاص في بنا، هذا الوطن الذي يجمع مختلف الطوائف تحت سما، واحدة وسقف واحد".

والآراء المتباينة، فقد رأى البعض، أمثال أحمد الأسعد وعبدالله الحاج وحميد فرنجية وجوزيف شادر، أن مصدر هذه الدسائس هو الغرب، الذي اتخذ لبنان حقلاً لتخطيط مؤامراته ضد البلدان العربية وسوريا بواسطة فئة قليلة ذات تبعية للخارج. لذا كان من النمرورة القصوى قطع الطريق على هؤلاء بقطع العلاقات لمنعهم من اتخاذ لبنان مركزاً للتجسس والدسائس الأجنبية وعدم السماح لمخططاتهم التآمرية بإشعال نار الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية. وبالمقابل تهجم البعض الآخر، أمثال غسان تويني وسليم لحود، على عبدالله اليافي بسبب استقالته التي سمحت للأعبين بالنار باستغلالها وتهديد وحدة لبنان، مُلمَّحاً بذلك غسان التويني إلى الشيوعية. وطلب من الحكومة اتخاذ قرار حاسم بإختيارها المعسكر الغربي بدل اللجوء إلى المراوغة واعتماد سياسة الحياد لمسايرة بعض الدول العربية التي تقيم سياستها حسب ضرورياتها.

أما النائب سليم لحود فقد رفض اتهام لبنان بأنه يتلقى تعليمات ومخططات من الخارج، وأكد بالنسبة لقطع العلاقات الديبلوماسية أنه لم يكن هناك وعد خلال المؤتمسر الذي كما قال " لم يكن من حقنا كلجنة استشارية أن نسبقه إلى اتخاذ قرار بقطع العلاقات، وكان علينا أيضاً أن لا نعد بقطع العلاقات والذي وعد بذلك كان وعده خاطئاً وقد كنت حاضراً في الجلسة التي بُحث الموضوع خلالها... إن لبنان لم يعد بقطع العلاقات، ولكنه وعد ببحثها في اجتماع الملوك والرؤساء" (١).

لكن تلك المواقف لم تؤثر في نهج الرئيس شمعون ، كما لم تؤثر فيه آراء الأكثرية الشعبية أو السياسية لاتباع سياسة خارجية تلائم المصلحة العربية ، فقد استمر في سياسة الارتباط بالغرب الأوروبي ، وعين شارل مالك وزيراً لخارجيته المعروف بميوله وبصلاته المتينة مع الولايات المتحدة الأميركية ، وكان ذلك مؤشراً لربط لبنان بسياسة الغرب في هذه المنطقة . وقد بلور ذلك غسان تويني نفسه في جلسة ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥٦ بكلامه عنه "لقد آن لنا أن نريد وأن نحدد أية مصلحة نبغي وأعتقد أن حكومة فيها الدكتور شارل مالك تدرك ما عنيته ولا تحتاج إلى القول الكثير في هذا الصدد ، والدكتور مالك قد يكون واحداً من القلائل في العالم الذين يدركون خطورة الوضع العالمي الذي يعيشه الإنسان ونعيشه نحن ، بالتالي في لبنان " (١٠).

### موقف لبنان من مشروع أيزنهاور ١٩٥٧

كان لتهديد الاتحاد السوفياتي وإنذاره الدول المعتدية دور كبير في وقف القتال والانسحاب من مدن القتال، وإحلال قوات الطوارئ الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة

<sup>ٔ -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص ١٣٩.

<sup>ً –</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥٦، ص: ١٢٧ – ١٢٨.

مكانها. ويبدو أن أميركا لم تكن راغبة في مواجهة مع الاتحاد السوفياتي قد تكون مواجهة نووية لإنقاذ حلفائها المعتدين، لكن مصلحتها كانت تقتضي بإنسحابهم، وكانت مرتاحة جداً لتقلص نفوذهم في الشرق الأوسط، وقد رأت الفرصة سانحة لبسط نفوذها عليه تحت ستار ما يسمى بسد الفراغ الذي أحدثه تقلص نفوذ بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. فجاء إعلان مبدأ أيزنهاور في الخامس من كانون الثاني ١٩٥٧ (۱)، الذي تضمن مشروع السياسة التي ستسير عليها حكومة الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، والتي كانت خالية تماماً من أي اقتراح لمعالجة الخطر الحقيقي وهو النزاع العربي الإسرائيلي لأنه لم يكن يعنيها إلا سوى تزايد نفوذ الاتحاد السوفياتي في المنطقة.

لاقى هذا المشروع الأميركي الهادف لتدويل منطقة الشرق الأوسط الشجب الشديد من قبل الجماهير المعارضة لسياسة الأحلاف الأجنبية، خصوصاً بعد أن نشرت مجلة "المراقب إليهودي" الصادرة في لندن صورة لشارل مالك ومشروعه للصلح مع إسرائيل مرفقة بتأكيد للتقارير الواردة من بيروت بأن هذا المشروع قد حصل على "بركة الولايات المتحدة الأميركية الكاملة لأن مالك هو أكثر سياسيي الشرق الأوسط حظوةً لدى وزارة الخارجية الأميركية" (") . علماً بأن شارل مالك كان قد أرسل تقريراً إلى قادة لبنان في ٥ آب ١٩٤٩ يفند فيه مخاطر إسرائيل على لبنان والعالم العربي. (")

هدف هذا الموقف إلى عزل لبنان عن أشقائه العرب وضرب التيار التحرّري العربي، مما دفع القوى المناهضة لحكم الرئيس شمعون إلى إصدار المناشير الرافضة لهذا المشروع، فأوضح "الشباب القومي العربي" عبر بيان له في ١١ شباط ١٩٥٧ للشعب العربي عـن أهـداف مشروع أيزنهاور التى تشكل:

- " مؤامرة لفرض الصلح بين العرب وإليهود.
- محاولة لربط الوطن العربي بالأحلاف الاستعمارية الغربية.
- ضربة موجهة ضد تيار التحرر العربي المنطلق نحو تحقيق أهداف أمتنا في الوحدة والتحرر والثار" (1).

<sup>` -</sup> سامي الصلح، " ص: مجيدة في تاريخ لبنان ، مذكرات ذات الأربعة الأجزاء المصورة ١٨٩٠-١٩٦٠"، منشورات مكتبة الفكر العربي بيروت ١٩٦٠، ص: ٤٠٤-٤٠٩.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (۲۰) .

<sup>ً –</sup> يراجع كتاب شارل مالك الـذي أصدرته دار النـهار مـع مقدمـة لغسـان تويـني في آب ٢٠٠٢ تحـت عنـوان : " إسرائيل ، أميركا والعرب: تنبؤات من نصف قرن".

أ - الوثيقة رقم (٢١) .

وفي الوقت الذي أعلنت فيه مصر وسوريا رفضهما لمبدأ أيزنهاور. أعلن الحكم اللبناني انضمامه رسمياً لهذا المبدأ، وأصدر في ١٦ آذار ١٩٥٧ (١١، بياناً لبنانياً – اميركياً مشتركاً ينظم التعاون بين لبنان والولايات المتحدة على أساس مشروع الرئيس أيزنهاور. واعتبرت المعارضة هذا الانضمام بمثابة انحراف عن الخط الوطني وعن روح الميثاق الوطني. بالإضافة إلى الإعلان الصريح لتبنى لبنان سياسة مخالفة لسياسة مصر وسوريا الخارجية.

وإضافة إلى ذلك عمدت الحكومة اللبنانية إلى محاولة شق صف المعارضة بلجوئها إلى محاكمة الموقوفين المتهمين بتفجير قنابل في السفارات الإنكليزية والفرنسية والبنوك التابعة لها في شهر تشرين الثاني ١٩٥٦، في أثناء العدوان الثلاثي على مصر، عن طريق كسب حـزب النجادة إلى جانبها حيث لجأت إلى وقف تنفيذ الحكم "على محمد الحكيم شقيق عدنان الحكيم رئيس حزب النجادة المتطرف الذي أدين بتخزين متفجرات في منزله" (١٠).

اللافت للنظر أن تقارير موثوقاً بها للسفارة الأميركية تؤكد أن هذا البيان أحدث شرخاً في بناء "المؤتمر الوطني للاحزاب" بشأن أخذ موقف صريح رافض للبيان اللبناني الأميركي والتي تعود أسبابه كما يعتقد المراقبون إلى:

- تأييد أكثرية الشعب المسيحي والدرزي للسياسة الأميركية.
- إحجام بعض الزعماء المسلمين المقربين من السعودية عن تأييد اليساريين المصريين.

وهذا التصدّع ترسّخ بتشكيل تجمّع سُميّ " الجبهة الوطنية "، استبعدت منه كل العناصر المؤيدة للشيوعية، ما عدا النائب عبدالله الحج، وقد أعلىن التجمع مبادئه السياسية للشعب اللبناني في أول نيسان ١٩٥٧، بتوقيع ١٦ عضواً من "المؤتمر الوطني للأحزاب" وامتناع كمال جنبلاط الذي أعلن رفضه الانضمام لعدم استشارته في تشكيل "الجهة الوطنية"، وهذا يدلّ. برأي السفير الأميركي، على وجود إشارات في الأفق تظهر الصراع الموجود في الجبهة بين تيار مع سوريا وتيار مع مصر يؤيد (هذا الأخير) موقفاً قوياً مع عبد الناصر وسياسته، في حين يؤمن بأن الجبهة يجب " أن تقف بعيداً عن السياسة الخارجية والتركيز على السياسة الداخلية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، إن وجهات النظر المتناقضة في صفوف المعارضة زادت الضغط على رئيس الوزار، الصلح لأن أكثرية الأعضاء من المسلمين، مما أبرز جو الانقسام

<sup>ّ -</sup> نص "البيان اللبناني - الأميركي المشترك" ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ٦٥٢٣، الصادر في ١٧ آذار ١٩٥٧، ص١.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٢٢) :

<sup>&</sup>quot;Sentences of persons convicted of guilt in November bombings" U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 428, March, 21, 1957.

الطائفي بين اللبنانيين، وهذا الوضع يشكل خطراً في المدن ذات الأكثرية المسلمة مثـل بـيروت وطرابلس وصيدا، ويقلق كثيراً قادة المسلمين والمسيحيين المعتدلين" (().

لقد انعكست الانقسامات الدولية والعربية على مواقف المعارضة في لبنان. مما أدّى إلى ظهور تكتل جديد أصدر بياناً إلى الشعب اللبناني يحدد فيه سياسته الخارجية على ضوء التطورات السياسية العامة، وطالب ب:

- ١- " إلغاء حالة الطوارئ والرقابة على الصحف.
  - ٧- إعادة تنظيم المناطق الانتخابية.
    - ٣- رفع عدد النواب إلى ٨٨.
- ٤- تكليف حكومة محايدة بالإشراف على الانتخابات النيابية القادمة.
  - ه- لا ارتباطات أجنبية حتى تتم الانتخابات "(۱).

وأخذت تتوضح بوادر انحياز السيد عدنان الحكيم للحكومة برفضه توقيع المذكرة الموجهة من قبل المعارضة لرئيس الجمهورية في ٢ نيسان ١٩٥٧. فقد صرح رئيس حزب النجادة ، بعد توضيح موقفه البعيد جداً عن الحركات الشيوعية واليسارية ، أن المذكرة "تعمل للدعاية الانتخابية من جهة وتدعو إلى استقالة الحكومة وقيام حكومة حيادية تشرف على الانتخابات ... وأضاف ... لو كان الأستاذ سلام والأستاذ اليافي في الحكم وطُلب إلى أي منهما الاستقالة وتأليف حكومة حيادية أكانا يعملان بهذا الطلب؟" (٣).

أما رئيس "حزب التحرير العربي" رشيد كرامي فقـد أبـدى رأيـه في بيان لـه في ٢ نيسان ١٩٥٧ تجاه السياسة اللبنانيـة الخارجيـة، وخاصـة بعـد إعـلان لبنـان تأييده لمشـروع أيزنهاور، مطالباً الحكومة بعدم الانحياز إلى أي من المعسكريْن، وذلك عن طريـق المثابرة على السياسة التقليدية التي انتهجها لبنان عام ١٩٤٣ والمؤيدة للميثاق الوطني، كمـا أضاف البيـان بعحه :

- " التضامن مع الدول العربية في مقاومة الاستعمار الذي يتآمر مع الصهيونية المجرمة لحرماننا من حقوقنا المشروعة في فلسطين والنيل من سيادتنا واستقلالنا.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٢٣) :

<sup>- &</sup>quot;Re-Grouping of opposition against Chamoun Regime", U.S, Embassy, Beirut, Despatch N: 486, April 17, 1957, p2.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٢٣) : تذكر الوثيقة أن المعارضة بعثت بهذه المطالبة مع وفد إلى الرئيس شمعون الذي رفض استقباله بحجـة أنـه اطلـع عليها في صحف الصباح ولا يحق للمعارضة أن تنشرها قبل تقديمها رسمياً للقصر.

<sup>ً – &</sup>quot;جنبلاط يتبرأ من البيان والحكيم ينتقد سياسة اليساريين"، خبر منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٣٣٥٢. الصادر في ٣ نيسان ١٩٥٧، ص ٤.

التريّث في تقرير أي اتجاه سياسي في انتظار ما سيسفر عنه الاستفتاء الشعبي
 العام" (١).

انتقل هذا التناقض السياسي العام في مسألة انتماء لبنان، حياداً أو انحيازاً للغرب. إلى داخل أروقة مجلس النواب خلال جلستي ؛ وه نيسان ١٩٥٧، حيث جرى الاقتراع فيهما على أساس السياسة الخارجية المستندة إلى البيان اللبناني – الأميركي، فوجد النائب عبدالله الحج أن هذا البيان قاد لبنان إلى سياسة العزل والانفراد عن السياسة العربية وطالب الحكومة بأن تزيل من أذهان العرب " فكرة انفرادنا بسياسة شخصية ومناوئة للشيوعية التي لولا انذاراتها المستمرة لما بقيت دولة عربية واحدة مستقلة " (۱).

أما النائب إميل بستاني فرأى أن البيان يدعم السيادة اللبنانية ويدفع الخطر عن لبنان، بينما هاجم النائب عبدالله اليافي سياسة الحكومة وسياسة جميع الأحلاف ضد الاتحاد السوفياتي، ونادى بالتمييز بين الشيوعية وبين معاداة روسيا، لكن غسان تويني نادى بتأييد السياسة الخارجية الجديدة لأن الشيوعية لا تؤمن بالأوطان ولا بالقوميات، وهي تشكل خطراً على لبنان وعلى كل الأقطار العربية وشدد النائب كامل الاسعد من جهته شدد على ضرورة رسم سياسة خارجية تقوم على أساس المصلحة اللبنانية في الشرق العربي، لأن القضية هي واحدة لا تتجزأ، معتبراً أن هذا البيان لو وضع بتوافق الدول العربية لأتى بفائدة أكبر، وأكد رفضه للشيوعية التي لا تهدد حياتنا لأن حياتنا مهددة من "إسرائيل والاستعمار، وهذان الأمران لم يأت البلاغ المشترك على ذكرهما" (٣).

لقد أدت سياسة انحياز حكومة لبنان إلى الغرب وحصول الحكومة على الثقة بأكثرية الأصوات، إلى استقالة سبعة نواب من المجلس هم : رشيد كرامي، عبدالله اليافي، حميد فرنجية، صبري حمادة، أحمد الأسعد، كامل الاسعد، وعبدالله الحج .

أحدثت هذه الاستقالات أثراً ملحوظاً في صفوف الشعب اللبناني وفي معظم المناطق، حيث التفت غالبية اللبنانيين حول المعارضة الوطنية وطالبت الدولة بضرورة الإسراع في البحث عن الخطوات الواجب اتخاذها للمحافظة على الأوضاع السليمة التي تجنب البلاد ويلات الحرب الباردة، ولاقت هذه الدعوة تجاوباً كبيراً منع هذه الفئة التي "برهنت عن تمسكها

<sup>&</sup>quot; – "المعارضون يختلفون على مكان إقامة المهرجان"، خبير منشبور في جويدة "الحيناة" العدد ٣٣٥٢، الصادر في ٣ نيسان ١٩٥٧، ص ٤.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٤ نيسان ١٩٥٧، ص ٨٩٨.

<sup>&</sup>quot; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٥ نيسان ١٩٥٧، ص ١٩٥٦.

بسياسة الحياد وبالإبقاء على نعمة الاستقلال وبالخلاص من كل سياسة ترمي إلى ربط البلاد بأحلاف أجنبية" (').

وبعد أن تبنى الحكم رسمياً الموافقة على "مبدأ أيزنهاور" ، غير مكترث بصدى الاستنكار العارم في الأوساط السياسية والجماهير الشعبية على مختلف فئاتها وميولها السياسية منها خاصة ، بدا هذا الموقف بمثابة الانحياز العلني إلى جانب السياسة الأميركية التي تهدف إلى ايجاد تسوية في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل وأهدافها التوسعية ، الأمر الذي يتنافى كلياً ومبادئ الميثاق الوطني . وأحدثت شرخاً كبيراً بين اللبنانيين حيث انقسموا إلى تيارين: التيار الأول رأى أن الانحياز للسياسة الأميركية يشكل حماية لاستقلال لبنان وهو الدرع الحقيقي للكيان اللبناني من خطر الشيوعية الدولية ، والتيار الثاني اعتبر أن هذه السياسة المنحازة هي انحراف عن سياسة لبنان التقليدية في الحياد تجاه الأحلاف الأجنبية الذي ارتكز عليه الميثاق الوطنى.

#### انتخابات ١٩٥٧ وإبعاد المعارضين عن البرلمان

بدأت معركة الانتخابات تأخذ بعض الحدة منذ مطلع العام ١٩٥٧، فقد طلب الرئيس شمعون التحقق من الأخبار التي تسربت إليه بشأن الأموال التي تدفع من قبل سوريا ومصر في لبنان لأجل إيصال مرشحيهم إلى البرلمان في الانتخابات المنوي إجراؤها في حزيران ١٩٥٧، وأوضح للسفير الأميركي هيث (Heath) أنه إذا تأكد "وجود تأثير مهم للأموال الخارجية بهدف كسب الانتخابات وإيصال مرشحين غير وطنيين فإنه سيستخدم القوة لإيقاف الحملة الانتخابية "(٢).

كانت نوايا الحكم تهدف إلى تأمين فوز أكثرية ساحقة من النواب مؤيدة لسياسته الخارجية والداخلية من أجل تعديل الدستور لتجديد ولايته، فعمد إلى تعديل قانون انتخاب مجلس النواب في ٢٤ نيسان ١٩٥٧<sup>(٣)</sup>. وأصبح المجلس الجديد يتألف من ٦٦ نائباً. كما أقر تقسيماً للدوائر الانتخابية لا يتوافق ومصالح المعارضة التي بدأت تشدد حملتها وتخطط لإقامة مهرجان كبير في ٢١ أيار، وذلك بسبب سوء التصرف الصادر عن المسؤولين بإجراء سلسلة

<sup>ً - &</sup>quot; التفاف البلاد حول المعارضة الوطنية " ، خبر منشور في جريـدة "السياسـة"، العـدد ٩٦، الصـادر في ٧ نيسـان ١٩٥٧ ص ٤.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٢٤) :

U.S, Embassy, Beirut to Secretary of State, N: 1716, January 15, 1957.

<sup>ً –</sup> الجريدة الرسمية، العدد ١٨ الصادر في ٢٥ نيسان ١٩٥٧، وقد قسم الجمهورية اللبنانية إلى سبع وعشــرين دائـرة انتخابية.

تنقلات ادارية لمصالحها الخاصة "لبلوغ المقاعد النيابيـة وتزويـر إرادة الشـعب لارتقـاء الرئاسات" (۱).

حاولت الحكومة قطع الطريق على المعارضة بمنع إقامة مهرجان أيار الشعبي المذكور اذا كان دون ترخيص مسبق من وزير الداخلية، بناء على طلب يقدم قبل موعده بثلاثة أيام، وهذا ما حمل المعارضة على إصدار سلسلة بيانات تبرز أهداف المهرجان فأوضحت "جبهة الاتحاد الوطني" في ٨ أيار ١٩٥٧ عبر بيانها أن هذا التدبير أكثر دكتاتورية، وقد لجأت إليه الدول لتحقيق غايات مبيتة ترمي إلى إفساد عمليات الانتخاب وتزوير إرادة الشعب ومحاولة إيصال مرشحيها إلى الندوة تنفيذاً لخطة مرسومة، لأن الجبهة تجد نفسها "أمام دستور وقوانين يجب احترامها... لن تثنى عن متابعة جهادها، فهي ستقيم مهرجانها في ١٢ أبار الحالي محملة الحكومة كل مسؤولية قد تنتج..." (٢٠).

كما دعا "حزب البعث العربي الاشتراكي" إلى الاشتراك في المهرجان الذي ستقيمه المعارضة في الوقت المحدد للتعبير بقوة وحزم عن الإرادة الحقيقية للشعب الحر، بعد إلغاء حالة الطوارئ التي تحول دون إظهار الأهداف الحقيقة الوطنية التي تتعلق بمصلحة الوطن. ألا وهي:

- "التمسك بالوحدة الوطنية في لبنان.
- المطالبة باحترام الحريات العامة والتقاليد الديمقراطية.
- رفض مشاريع أيزنهاور وجميع مشاريع الأحلاف الأجنبية.
  - اتباع سياسة الحياد الإيجابي.
  - العمل بوحي السياسة العربية التحررية" <sup>(۳)</sup>.

وفشلت محاولات التفرقة بين صفوف الشعب لمنع إقامة المهرجان لأن المعارضة أقامته في موعده المحدد، بوجود وحضور جموع غفيرة من مختلف الاتجاهات والفئات ومن سائر المناطق اللبنانية قدرت بـ ١٠٠,٠٠٠ (مئة ألف نسمة)، حملوا صوراً للرئيس عبد الناصر. وتعاقب على الكلام فيه عدة خطباء أمثال حميد فرنجية، عبدالله اليافي، صائب سلام، فيليب تقلا ، أحمد العيتاني، وسعيد فريحة، هاجموا في خطبهم رئيس الجمهورية والحكومة

<sup>ً - &</sup>quot;تبدأ الحكومة سلسلة تنقلات انتقامية حزبية"، خبر منشور في جريدة "السياسة"، العدد ١٢٠، الصادر في ٨ أيار ١٩٥٧، ص ٤.

<sup>ً -</sup> بيان "جبهة الاتحاد الوطني" ، منشور في جريدة "السياسة"، العدد ١٢١، الصادر في ٩ أيار ١٩٥٧، ص : ١ -٨.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٢٥) .

واتهموها بأنها "تستعمل السلاح الطائفي للوصول إلى هدفها ودعـوا لمحاربـة محـاولات تفرقـة الشعب اللبناني" (١٠).

على خط آخر، قام أنصار الحكومة بإصدار بيان في ٢٧ أيار ١٩٥٧ تحت اسم "أبناء الشعب البررة" يحمل عنواناً يدل على مضمونه وهو:

"رأيتُ الصلحَ خيراً في بلادي وأنَّ الصلحَ أصلحُ ما يكونُ"

وفي البيان هجوم على المعارضة التي تخترع الدعايات المغرضة في جرائدها ومجلاتها مستعملة أساليب الكذب والتضليل. وذلك لتوهم الشعب بوطنيتها، في حين أنها في الواقع تتاجر بها للوصول إلى مآربها، كما حاولوا اظهار الإرهاب الذي مارسه عبدالله اليافي عندما كان رئيساً للوزارة وصائب سلام وزيراً للداخلية، أثناء مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة، وكيف مارسوا لأجل مصالحهم الخاصة الضغوط والتنكيل في الانتخابات متهمين بأن "أعمال عبدالله وصائب وتدابيرهم... كان لهدم هذا الوطن" (٢).

ليس مستغرباً بالتالي أن يؤدي مسار التناقضات العديدة إلى تصعيد المواقف. فلجأت المعارضة إلى توسيع نطاق حَمْلتها على السلطة بإقامة مهرجان انتخابي في ٢٨ أيار في محلّة المصيطبة حيث ألقت خطباً حماسية . وقد تعاقب على الكلام كل من عبدالله اليافي مائب سلام، نسيم مجدلاني، وعبدالله المشنوق الذي أعلن عدم خوفه من الأسطول الأميركي، ودعا إلى مظاهرة انقلابية ضد الحكومة وإلى إقالة الرئيس شمعون لأنه أساء "إلى البلاد وأساء إلى الائتمان على مقدراتها وطعن بالدستور اللبناني والميثاق الوطني والعروبة... لقد سلمناه بلادنا منذ أربع سنوات حرة من كل قيد وسيسلمنا إياها اليوم مكبلة بالقيود الاستعمارية الأميركية المجرمة" (٢٠).

أثار خطابه مشاعر الجماهير، لكنه أدّى بالمقابل إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه، دفعت المعارضة إلى عقد اجتماع في المساء لتقييم الوضع الداخلي. فأسفر هذا الاجتماع عن دعوة

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٢٦) :

<sup>&</sup>quot;Opposition rally", U.S, Embassy, Beirut, Despatch N: 547, May 16, 1957.
وتشير خاتمة الوثيقة إلى أن هذا المهرجان كان رداً على الاستقبال الذي جرى للرئيس سامي الصلح عندما عاد من
مستشفى الجامعة الأميركية حيث جرى له احتفال كبير اعتبره السفير الأميركي صفعة موجهة إلى المعارضة
لتحطيم آمالها.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٢٧) .

خطاب المعارضة أثناء المهرجان منشور في جريدة "السياسة"، تحت عنوان" الشعب يطالب بإسقاط الحكومة".
 العدد ٣٩، الصادر في ٢٩ أيار ١٩٥٧، ص: ١ – ٨، الجدير بالذكر أن خطبتهم أثارت الجماهير الغفيرة.

الشعب إلى التظاهر في ٣٠ أيار ١٩٥٧ حسب بيان أصدرته "جبهة الاتحــاد الوطـني" أوضحـت فيه أنها لجأت إلى هذه الوسيلة للدفاع عـن حقـوق الشـعب وخاصـة بعـد أن رفـض المـــؤولون طلبها "بإقالة الحكومة وإزالة الإرهاب والتدخلات غير المشروعة والرشوة الانتخابية" (١٠).

إن خوف الدولة من نتائج المظاهرة المقررة في ٣٠ أيار دفعها لاعتماد أسلوب مضلل لأنصار المعارضة، فأصدرت منشوراً مشابهاً يحمل اسم "جبهة الاتحاد الوطني"، دعت فيه إلى تأجيل التجمع والتظاهر وذلك "بناء على المقابلة التي تمت بين أركان جبهة الاتحاد الوطني وبين المراجع المختصة وبناء على الوعود المقطوعة..."(٢٠).

لكن تلك الخطة فشلت أمام استدراك المعارضة الأمر والإسراع في إصدار منشور مخالف له مساء ٢٩ أيار ١٩٥٧، حذرت فيه الشعب من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة لتضليل الفئة الناقمة التي نادت بسقوط الخطة فعمدت إلى الوسائل التي تعتمد عليها "العصابات فزورت على جبهة الاتحاد الوطني وأذاعت منشوراً... أن المظاهرة السلمية غداً الخميس... " (").

غير أن الدولة زادت الطين بلة حين عمدت إلى قمع الحريات بإصدار الأوامر إلى قوى الأمن والجيش بتطبيق القانون لمنع كل فوضى بهدف السيطرة على الموقف وتنفيذ التعليمات الموجهة إليهم، وبالفعل هاجمت المظاهرة السلمية التي انطلقت في موعدها المحدد. بعنف، وقامت بسلسلة اعتداءات استهدفت المرشحين للانتخابات وزعماء المعارضة، وقد نقل، بالنتيجة، الرئيس صائب سلام والأستاذ نسيم مجدلاني إلى المستشفى، وجرح العديد من المواطنين، كما تعرض "المرشحون وزعماء المعارضة إلى محاولات اغتيال دنيئة مدبرة سلفاً من الحكومة قام بتنفيذها رجال الدرك الذين شوهدوا يطلقون الرصاص على المرشحين والزعماء من سطوح منازل بعض المرشحين الموالين..." (1).

إثر ذلك حاولت الحكومة تبرير أعمالها حيث ألقى رئيس الوزراء سامي الصلح المسؤولية على المتمردين على القانون والمسيئين إلى النظام بهدف الإطاحة برئيس الدولة والحكومة وإحداث انقلاب دموي في البلاد، كما وجّه أصابع الاتهام إلى أفراد وهيئات غريبة تحاول أن تخرب هذا البلد، لذا قررت السلطات قمع كل محاولة إجرامية بعد أن عمد

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٢٨).

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٢٩).

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٣٠).

<sup>· -</sup> بيان "جبهة الاتحاد الوطني" ، منشور في جريدة "السياسة"، العدد ١٤١، الصادر في ٣١ أيار ١٩٥٧، ص ٤.

المتظاهرون إلى " تكسير الأعلام اللبنانية وإحلال العلم المصري محلَّه والمناداة بعبد الناصر زعيماً لهم." (١)

انتهت تلك الحوادث على أثر اتصالات مكثفة قامت بين "جبهة الاتحاد الوطني" واللواء فؤاد شهاب، تلبية لنداء غبطة البطريرك المعوشي لحقن الدماء، وذلك بفك الإضراب بغية الخروج من الحالة المأساوية لأنها كانت تهدد سلامة البلاد ووحدتها، على أن يشرف قائد الجيش على الانتخابات ويعمل على تأمين أهم المطالب، وهي:

- ١- "إعطاء أوامر صريحة للموظفين بعدم الانحياز والتدخل في شؤون الانتخابات...
  - ٢- توقيف المجرمين المأجورين الذي قتلوا الأبرياء..." (١٠).

غير أن الرئيس شمعون وأعضاء حكومته تنكروا للوعود المقطوعة للمعارضة، وتابعوا تنفيذ الوسائل التي سبق أن مرروها في إجراء الانتخابات النيابية على أربع مراحل، أي في المام آحاد متتالية، وتبين أنهم اعتمدوا هذه الطريقة لكي يحشدوا القوى الموالية في كلل منطقة على حدة، وهذا ما خلق جواً من التوتر بين المؤيدين والمعارضين. وقد دفع هذا الأسلوب المراقبين لتوقع فوز اللوائح المدعومة من الحكومة، وخاصة في بيروت، واعتبروا أن الانتخابات سوف تتخذ أهمية كبيرة لسببين:

"السبب الأول: الانتخابات ستعتبر استفتاءً شعبياً لنهج الحكومة الموالية للغرب... أي انتصاراً للغرب وخسارة للشيوعية والناصرية، بالرغم من أن المعارضة تحصل على مساعدة مالية هامة من سوريا ومصر...

السبب الثاني : المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس جمهورية جديداً مكان كميل شمعون، بالرغم من أن الدستور بالتحديد يمنع الرئيس من التجديد، اعتبر كثير من الزعماء اللبنانيين أن الرئيس اللبناني سيحاول احتذاء خطوات بشارة الخوري سنة ١٩٤٩ بجعل مجلس النواب الجديد يصوت لتغيرات دستورية من أجل إعادة انتخابه... وهذا يتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيجب إذاً أن يكونوا موالين للرئيس كميل شمعون " ".

<sup>&#</sup>x27; - سامي الصلح، " ص: مجيدة .."، مرجع سابق، ص ٤٤٤. وكذلك سامي الصلح ، "احتكم إلى التاريخ" ، مرجع سابق، ص ١٥٨.

<sup>ً - &</sup>quot;رضخت الحكومة لارادة الشعب"، خبر منشور في جريدة "السياسة"، العدد ١٤٤، الصادر في ٤ حزيران ١٩٥٧.

<sup>&</sup>quot; - الوثيقة رقم (٣١) . على أن تكون الانتخابات في بيروت والجنوب في ٩ حزيران ، جبل لبنان في ١٦ منه، والبقاع في ٢٣ منه ، أما الشمال في ٣٠ من الشهر نفسه.

<sup>&</sup>quot;Outlouk for Lebanese Parlementary elections"

U.S, Embassy, Beirut, Despatch N: 584, May 29, 1957, p. 2.

برز التدخل في الشؤون الانتخابية اللبنانية عبر التأثيرات الخارجية في محاولة مثلاً لإنجاح مرشحين موالين للولايات المتحدة الأميركية عن طريق الرئيس شمعون ووزيـر خارجيتـه شارل مالك، أو للاتحاد السوفياتي بواسطة سوريا ومصرالمساعدتين لمرشحي المعارضة وقد أحدث هذا التدخل الدولي حماوة وحماساً تزيـد من الضغـوط على الشعب، وأخـذت تنـهال البيانات المؤيدة والمعارضة التي يأتي ذكر بعضها على سبيل المثال.

سعت الحكومة عبر مؤيديها إلى إصدار المناشير التي تفضح تصرفات المعارضة وتبين حسنات أنصارها. فوزَعت بياناً في ٧ حزيران ١٩٥٧ باسم "لجنة شباب الأحياء" تذكر فيه المواطنين بالوسائل القمعية الـتي استخدمها آل سلام في انتخابات عام ١٩٥٧، وكيف أمر بالاشتراك مع عبدالله اليافي بإطلاق النار على المتظاهرين من طلاب وعمال الريجي. وقد أوضح البيان أن "الثروة التي يستغلها صائب سلام اليوم في معركته الانتخابية هي وليدة ثمن الحولة، اذكروا أن المال الذي دفعه الحجاج عن طريق السفارة الأميركية بعد أن نقلتهم الطائرات الأميركية العسكرية مجاناً إلى الأراضي المقدسة قد ذابت في يد صائب سلام ولم يعرف أحد مصيرها" (۱).

وحاول بيان آخر في التاريخ نفسه ان يضع بين أيدي الشعب ما يوضح حسنات مناصري العهد أمثال سامي الصلح وغسان تويني وخليل الهبر وبطرس اده وخاتشيك بابكيان، ويفضح من جهة أخرى السياسة الخارجية التي اتبعها كل من عبدالله اليافي وصائب سلام مع الشركات الفرنسية أيام الانتداب؛ وختم المنشور بالقول "نقدم إليك هذه الحقائق لتختار على ضوئها ممثليك في المجلس النيابي المقبل. ويكفينا منك أنك تستضيء بضميرك وتستنير لمصلحتك الوطنية" (۱).

على صعيد آخر ، برز التدخل القوي لرئيس الجمهورية لصالح وزير خارجيته شارل مالك من أجل تحقيق الانتصار الكبير للسياسة الأميركية ، وخاصة بعد أن شعر بالتدخل السوفياتي حيث سلم السفير الروسي "عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية احتجاجاً على التدخل السوفياتي في الانتخابات" (").

وهذا ما دفع شارل مالك إلى الإسراع في توزيع بيان انتخابي في ١٥ حزيران ١٩٥٧. دعا فيه أبناء منطقة الكورة لانتخابه مبيناً خطر المداخلات الخارجية المحدقة بلبنان الذي من مصلحته الاتجاه نحو الولايات المتحدة الأميركية لأن " تاريخ لبنان وتقاليده وتفكيره ونصفه

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٣٢).

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٣٣) .

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٣٤) :

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3024, June 13, 1957.

المغترب ومصالحه الأساسية، كل هذه تحتم عليه أن يتجه نحـو الغـرب دون أي انتقـاص مـن سيادته، لأن الأخطـار الحقيقيـة الخارجيـة المحدقـة بلبنـان هـي الصهيونيـة والشـيوعية والمداخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية..." (۱).

ثم أصدر الموالون للحكم بياناً باسم "لبناني" في ١٨ حزيران ١٩٥٧، دعوا فيه إلى ضرورة إيصال شارل مالك إلى الندوة النيابية، لأن المعركة هي استفتاء للسياسة الخارجية إذ إن المواطن اللبناني لأول مرة، ينتخب نوابه على أساس اختيار سياسة لبنانية معينة ، وأن المعركة ليست معركة أشخاص بل هي معركة "مبادئ سوف تحوّل عبوسة وجه لبنان إلى بسمة... نقترع لمن رفع اسم لبنان إلى مستوى أكبر الدول وأرقاها، إلى من تفخر به جميع دول العالم وتريده رئيساً لهيئة الأمم، إلى من واجه ممثلي أكبر الدول وأقواها ووقف أمامهم وقفة الندّ اللدد ""

على خطّ آخـر ، تدخـل رئيس الجمهوريـة مباشـرة في إدارة المعركـة الانتخابيـة ، فاسـتدعى فـؤاد غصـن المرشـح عـن الكـورة ، وأمضـى "٤٨ سـاعة بـالعمل لكـي يقنــع غصــن بالانسحاب لصالح مالك" <sup>(٣)</sup>.

ومع أن فؤاد غصن قد سبق "ونفى الشائعات التي تقول إنه سوف ينسحب عن مقعد الكورة النيابي لصالح وزير الخارجية شارل مالك" (1)، إلا أنه أخيراً اضطر، وتحت ضغط وإلحاح الرئيس شمعون، إلى سحب ترشيحه، وأصدر بياناً يشرح أسباب تنحيه لمصلحة شارل مالك لثقته "التامة به وحرصاً على وحدة الصفوف ونزولاً عند رغبة أصدقاء كبار" (°).

كانت العمليات الانتخابية في بقية المناطق الشمالية قد أصبحت أكثر احتداماً، ففي عاصمة الشمال طرابلس سيرت المظاهرات الضخمة في ١١ حزيران وضمت جموعاً غفيرة تنادي بسقوط مبدأ أيزنهاور. وكان يترأسها عادة رشيد كرامي المعارض لسياسة الحكم، والمستقيل الأول احتجاجاً على سياسة الحكم الخارجية، ويدعو خلالها الشعب إلى الجهاد في الشوارع ضد الحكومة اللبنانية لأن المعارضة الشريفة لا ترتكز على التمثيل النيابي في المجلس، لكن على القتال في الشارع والجامع والكنيسة والبيت "(١).

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٣٥) ، ص١

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٣٦) .

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٣٧) :

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 14, July 3, 1957.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٣٨) :

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3157, June 26, 1957.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٣٩) .

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٣٤) .

أما في زغرتا فقد بلغ التنافس أشدَّه بين تحالف عائلتي فرنجية ومعوّض المعارضين من جهة، وعائلة الدويهي الموالية للعهد من جهة أخرى، وأدى ذلك إلى وقوع معركة دامية في ١٧ حزيران ١٩٥٧ أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى، وتعود أسباب المعركة حسب روايتَيْ مصدرين مختلفين إلى الآتي:

- في الرواية الأولى، كما ذكرتْها جريدة "السياسة" المعارضة، نسب إطلاق الشرارة الأولى إلى الموالين للعهد الذين شعروا بأن الأستاذ حميد فرنجية "يتمتع بقوة انتخابية ليس بالمستطاع دحرها في الشمال... وقد تجمّع كثرة الزغرتاويين الساحقة على مناصرته وتأييده... وإزاء هذا التأييد المكلّف كان لا بدّ من افتعال شيء ما، اعتقد المسؤولون أنه يزعزع مكانة الرجل..." (۱).
- وفي الرواية الثانية تحدث الأب سمعان الدويهي إلى جريدة "الحياة" المحايدة متّهماً حميد فرنجية وآل معوض بتدبير هذه المؤامرة الخطيرة لاغتياله والقضاء على جماعته، وأن ذلك حدث بعد تأكد حميد فرنجية "من خسارة المعركة الانتخابية القادمة فأراد أن يسترجع قواه بالسلام... فأحضر الفارين من وجه العدالة... إلى مزيارة عند أنصارهم المجرمين وتَمَثّرُسوا هناك في كل البيوت المشرعة على الكنيسة... للفتك بآل دويهي وبصورة خاصة الأب الدويهي... المؤامرة... كان أبطالها آل فرنجية ومعوض..." (1).

رغم التناقض الظاهر في الروايتين، نستطيع الاستنتاج أن بذور الإثارة والانتقام بئتها الدولة بين المواطنين، إضافة إلى الجوّ الإرهابي الذي فرضته في اليوم التاريخي ٣٠ أيار، مما شجع على افتعال الحوادث الدامية، لهذا كانت عمليات التزوير وأساليب الضغط التي مورست في بقية المناطق لتحقيق مآربها الشخصية وعدم وصول المعارضين إلى الندوة البرلمانية، مما أدّى إلى إثارة الفوضى والاضطراب في جميع أنحا، البلاد، وافتعال جوّ عدائي عام خاصة بعد أن أيقن الموالون أن السلطة وجميع أجهزتها إلى جانبهم.

<sup>&</sup>quot; - "القصة الحقيقية لذبحة مزيارة "، خبر منشور في جريدة "السياسة"، العدد ١٥٧، الصادر في ١٩ حزيران ١٩٥٧، ص: ١ - ٨، وهي تروي أن سائق سيارة رينه معوض كان جالساً في القهي الذي كان غاصاً بجماعة آل دويهي الموالي وأنصارهم فأطلقوا عليه رصاصة بينما كان يشعل سيكارة أردته قتيلا، وعندما رأى موريس كعدو معوض من أنصار فرنجيه، ذلك ثارت ثائرته وحاول أن يشهر مسدسه إلا أن سركيس زخيا الدويهي أمسكه من الخلف لمنعه من إطلاق النار، وهنا كان الرصاص من مسدسات آل الدويهي ينصب على صدور موريس معوض وسركيس الدويهي المسك به من الوراء، فسقط الاثنان مضرجين بدمائهما. وهكذا كان الحادث إشارة الانطلاق الأولى لإكمال ما تبقى من حلقات المؤامرة.

<sup>ً –</sup> المؤتمر الصحفي للأب الدويهي ، منشور كاملاً في جريدة "الحياة"، العدد ٣٤٢١. الصادر في ٢٢ حزيران ١٩٥٧. م. ٢

حققت تلك الإجراءات بعض أهداف الحكم بتدحرج رؤوس المعارضة بطريقة لم يتوقعها حتى المقربون من رئيس الجمهورية، إذ أظهرت نتائج إنتخابات جبل لبنان على سبيل المثال انتصاراً للسياسة المقربة من الولايات المتحدة الأميركية في الحكومة اللبنانية، إنتصاراً شخصياً للرئيس شمعون. كما اعتقد السفير الأميركي هيث (Heath) ومراقبون عدة أن هذا الانتصار "ممكن على المدى البعيد لأن ينقلب ضده... هكذا انتخابات في بيروت وجنوب لبنان وجبل لبنان أبعدت شخصيات معروفة عن البرلمان... هذه الحالة لا تنذر باستقرار الوضع السياسي في لبنان في السنين القادمة" (۱).

يتضح من ذلك، أنه كان للحكم، وخاصة الرئيس شمعون، اليد الطولى في تسيير العمليات الانتخابية لصالحه كي يسهل إعادة انتخابه، بما استخدمه من قوة على الصعيد الشمالي، وخاصة عند تصريحه بأنه "تأسف لأن رشيد كرامي واثنين من شركائه المسلمين المقربين من الشيوعيين انتخبوا بأكثرية كبيرة... لكن هذا الانتصار الظاهر للشيوعيين في هذه المنطقة كان يمكن عدم حدوثه لو تم إنزال القوى الأمنية بشكل ظاهر".(٢)

كما تبيّن الوثيقة أن الانتخابات النيابية أتت كما يريد رئيس الجمهورية "ملائمة لسياسة حكومته الداخلية".

اعتبر رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" الشيخ بيار الجميل أن نتائج الانتخابات جاءت سلبية، لأنها دفعت البلاد إلى الهاوية عندما قام الحكم بالتحضير للانتخابات بشكل يؤدي إلى النتيجة التي يبتغيها، إذ أسقط معظم الزعماء اللبنانيين والقادة الشعبيين، فأضعف الحكم وأتى بفئة من الضعفاء والمستسلمين مستزلين للعهد. وشعرت الكتائب أن القوى "لم تعد متكافئة وأن الحكم الوطني أضعف من أن يصمد أمام التيار الجارف، وأن هذا التفاوت في القوى لا يهدد أشخاصاً، وإلا لما كان للأمر أهمية، ولكنه يهدد الشرعية ومن بعدها مصير وطن وأمة" (").

أما النائب فوزي الحص صديق الرئيس شمعون، والفائز في الانتخابات بأصوات عالية. فقد أوضح للسفير الأميركي هيث (Heath) أن عدم نجاح المعارضين يعود إلى أنهم يشكلون تياراً تقليدياً سلبياً، وأن المعارضة تعد مدرسة قديمة تعرف ما لا تريد ولكن لا تعرف

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (٤٠) :

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3073, June 17, 1957.

– أسقط في الانتخابات كل من : صائب سلام وعبدالله اليافي في بيروت، وكمال جنبلاط في الشوف، وأحمد الاستعد في الجنوب.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٣٧) .

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٤١) ، ص٢.

ماذا تريد، كما أنّهم "اختارواً مثلهم الأعلى في الانتخابات النيابية شخصاً أجنبياً هو جمال عبد الناصر وليس لبنانياً مسلماً فكانت النتيجة أن الأذكياء المسلمين والطبقة الوسطى والدنيا أحسّت بالنفور" ('').

وبات على العهد مواجهة معارضة كبيرة تضم كبار السياسيين النافذين والقادة الشعبيين، وبدا الصراع متفجراً بين السلطة والمعارضة عبر تعدد الحوادث في كل المناطق اللبنانية، وأصبحت الثورة لا مفر منها، كما أعلن السيد كمال جنبلاط، فكانت "التمهيد الطبيعي للثورة اللبنانية... فالدولة البوليسية لا تقاوم إلا بأساليب مناسبة معينة، فسياسة القمع لا تفيد خاصة في لبنان إذا لم يدعمها شعور بالوطنية، بالعدالة، بمطلب من مطالب قيم الحياة" (1).

#### معركة التجديد للرئاسة تشعل فتيل الثورة عام ١٩٥٨

أدّى اختيار حكومة لبنان لمبدأ أيزنهاور إلى زيادة تأجيج الاحتدام بينها وبين العناصر الرافضة لانحياز لبنان نحو السياسة الغربية، وخاصة بعد أن رمت بثقلها لإنجاح أنصار شمعون، فأعرب وزير خارجيته شارل مالك خلال مباحثاته مع هندرسون النصار شمعون) المبعوث الخاص لأيزنهاور إلى الشرق الأوسط في ٢٨ آب ١٩٥٧ عن خطر السياسة الشيوعية في سوريا الذي بات الرد عليه حتمياً، لأنه يهدد السلام العالمي. كما اعتقد أن التعايش بين سوريا المحايدة وعلى الطريقة اليوجوسلافية والمتجهة إلى الشيوعية، وبين لبنان المتجه إلى الغرب مستحيل، فآجلاً أو عاجلاً لا بد أن يختفي أحدهما، وينتج من ذلك بالنسبة لنا في لبنان، أن حياد سوريا أو اتجاهها إلى الشيوعية هو مسألة حياة أو موت بكل معنى الكلمة "". وأضاف أن الخطر الذي يتعرض له لبنان "من الأعمال الهدامة التي تحركها أو توجهها اتجاهات خبيثة شيوعية أو حيادية أو معادية للغرب في سوريا، أكبر من خطر عدوان سورى مباشر "".

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (٤٢) ، ص ١:

<sup>&</sup>quot;Political views of liberal Moslem leader: Talk with deputy Fawzi El Hoss", U.S, Embassy, Beirut, Despatch N: 410, January 10, 1958, p. 1.

<sup>ً -</sup> كمال جنبلاط ، "حقيقة الثورة اللبنانية"، مرجع سابق، ص: ٧٨ - ٧٩، وللمزيد مـن التفـاصيل عـن الحـوادث يمكن مراجعة ص: ما بين ٧٤ - ٧٨.

حمد حسنين هيكل ، "سنوات الغليان"، الجزء الأول، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٨، الوثيقة
 رقم (٢٢)، ص ٨٤٣.

<sup>· -</sup> محمد حسنين هيكل ، "سنوات الغليان"، المرجع نفسه ، الوثيقة رقم (٢٣) ، ص ٨٤٥ .

في الوقت ذاته، بدأت تظهر شرارة انعكاس الصراع الدولي الأميركي – الروسي على الساحة العربية، عندما بدأ حراس الحدود في لبنان "يعتقلون باستمرار شبّاناً لبنانيين عائدين من سوريا، وقد حمّلهم الضباط السوريون منشورات هدامة وذخائر... والشباب اللبنانيون المعنيون هم عملاء لسوريا، ومن الواضح لا يعملون على ابتلاع سوريا ولبنان... ولا يطلب منهم السوريون غير الإطاحة بالحكومة اللبنانية الحالية وإقامة حكومة أخرى تتبع خطى سوريا في السياسة الخارجية" (').

وترافقت تلك التطورات على الساحة اللبنانية مع التحضيرات لولادة الجمهورية العربية المتحدة التي تمت في أول شباط ١٩٥٨ (١) فكانت ردة فعل في لبنان واضحة جداً حيث ظهر الانقسام واضحاً حيالها على الساحة اللبنانية، فرفضها القوميون السوريون بشتى الوسائل، وعبر "الطلبة القوميون الاجتماعيون" في بيانهم في أول شباط عن ذلك. إذ اعتبروها اتحاداً مصطنعاً غير جدير بالبقاء، لأنه يفتقر إلى عوامل الوحدة الحقيقية، نظراً للتباعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين القطرين السوري والمصري، كما رأوا في هذا المشروع نكسة قومية كبرى لخروجه عن المحور القومي السليم، وأكدوا أن هذه العملية ناتجة عن أسباب محض سياسية داخلية وخارجية مشتركة بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى أنه انطلق من خلال التخطيط السوفياتي للسيطرة على أجهزة الحكم.

كما "أن الوضع الشيوعي المتردي في الشام دفع ببعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي استخدمها الشيوعيون كمخلب قط للوصول إلى محاولة يائسة في اللجوء إلى قوة أكبر من النطاق المحلّى الشامى لتفادي الطوفان الأحمر الذي تم في الشام...

إن فكرة توطين مصريين بكثرة في الشام من ضمن مخططات ورثة إبراهيم باشا، لم
 يزل تمثاله في القاهرة وهو يشير بيده صوب أرضنا" (").

وعلق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الشيخ بيار الجميل على الوحدة السورية، فاعتبر أن الوحدة العربية الروحية قائمة قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة التي ستؤدي إلى انقسام العرب إلى عربيين، فتصدع الوحدة العربية بدل أن تقويها، إذ كان عليها أن تكون أكثر واقعية، وأن تتم ضمن التفاهم الكلي بين كل الدول العربية، كما أكّد لزوم الإيمان بأن الوحدة

<sup>ٔ –</sup> المرجع نفسه ، الوثيقة رقم (٢٤) ، ص ٨٤٧ .

<sup>&#</sup>x27; - بالمقابل، قامت في المنطقة العربية جبهة ثانية حيث تم ولادة "الاتحاد العربي" بين العـراق والأردن في ١٤ شـباط ١٩٥٨ . وهكذا بدأ الصراع واضحاً في العالم العربي .

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٤٣) .

اللبنانية من أهم الوحدات، " إذ لا وحدة عربية بدون الوحدة اللبنانية وأخلص الناس للوحــدة العربية هم الذين يشتغلون للوحدة اللبنانية قبل غيرها" (''.

وأصدر "حزب الشباب القومي العربي" بياناً هاجم فيه موقف الحكم المتلكئ في الاعتراف بالجمهورية العربية، وأوضح فيه للشعب العربي اللبناني الرافض لمساريع الأحلاف الاستعمارية، ولدعاة الطائفية الذين يعتبرونها خطراً على استقلال لبنان، أنها في الحقيقة فكرة تقدمية شعبية أصلية تتنافى وعناصر الإرغام "وتعتمد أولاً وأخيراً على إرادة الشعب الحقيقية الصافية، ولن ترغم الجمهورية العربية المتحدة ولا الفكرة القومية العربية لبنان على وحدة لا ترضاها أبناؤه، لن يجتاح أحد لبنان، ولن يهدم لبنان" (١٠).

برز هذا الانقسام حول موقف لبنان واضحاً عندما اشتعلت التصريحات المتناقضة بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، حين أعلن الرئيس شمعون أن عروبة لبنان تدعو إلى التجاوب الكامل مع الدول العربية المختلفة التي عليها التدخل في شؤون لبنان، فجاء رأيه مناقضاً لرأي البطريرك الماروني الذي يحظى بتأييد خطي من الفاتيكان، اذ تمنى "الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان من خلال التجاوب والتعاطي مع وطنيين عرب أو قوميين عرب... على المثل السوري المصري" (٢).

دفع هذا الصراع بالصحف الموالية للعهد وخاصة (البيرق) إلى شن حملة عنيفة ضد الكرسي البطريركي الذي تحوّل إلى حزب سياسي ، خاصة بعدما أعلن أمام زائرين من سوريا إلى لبنان أنه على اقتناع بأن على المسيحيين أن يتعايشوا مع المسلمين "وعليهم التعامل والتجاوب مع الإسلام وإلا ضبوا الحقائب وهاجروا" (1).

بالمقابل ، اندفع الرئيس شمعون إلى تغذية سكان قرى دير القمر بالدعايات الطائفية وإثارة خوفهم من القومية العربية ، فأخذوا يقرعون أجراس الحزن احتجاجاً على أقوال البطريرك الذي كان يستقبل ممثلين من معقل الرئيس شمعون ، يعلنون تأييدهم لمحبذ القومية العربية. حينئذٍ كانت جريدة "نداء الوطن" تقول إنَّ هذه الحملة الشخصية ضد البطريرك تشكل مسألة جد مؤذية للمسيحيين ، فدفع هذا السجال السفارة الأميركية لاعتبار الوضع

<sup>&</sup>quot; — حديث الشيخ بيار الجميل ، منشوراً كاملاً في جريدة "العمل"، تحت عنوان "بيار الجميل يعرض موقف الكتائب من الحدث العربي"، العدد ٣٦٦٧، الصادر في ٩ شباط ١٩٥٨ ، ص:: ١ – ٥.

<sup>ً -</sup> زهير ابراهيم، "الاَّتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان..." ، مرجع سابق، وثيقـة رقـم (٣٧)، ص

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٤٤) :

<sup>&</sup>quot;Views of the Maronite Patriarch on nationalism and presidential renowal", U.S. Embassy, Beirut, Despatch N: 474, February 28, 1958, P. 1.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة نفسها ، ص ٢.

الداخلي يزداد تعقيداً، وهي " لا ترى حلاً قريباً في سنة انتخابية رئاسية، في وقت تغير الدول العربية تحالفاتها بين بعضها البعض وفي علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى والمعسكر الشيوعي" (۱).

هذا الانقسام الحاد انتقل إلى داخل البرلمان حيث رأى مثلاً الرئيس تقي الدين الصلح، أن قيام الجمهورية العربية المتحدة ليس حدثاً عربياً بل هو حدث لبناني محض، لأنه بمثابة تحقيق الحلم القومي العربي لهذه الفئة اللبنانية التي تعرضت للقمع المسلح بسبب رفضها لسياسة الارتباط التي سلكتها الحكومة اللبنانية وعلى رأسها شارل مالك، كما حذر من أن أي "محاولة لكبت هذه العاطفة، وكل سياسة تقوم على مصادرة هذا الشعور واضطهاده، من شأنها أن تحل عرى الوحدة الوطنية وتفك رابطة اللبنانيين وتفتت كيان هذا البلد" (").

وأعرب النائب قبلان عيسى الخوري عن ثقته التامة بمشروع أيزنهاور والمساعدات الأميركية لأنها لا تحد من سيادة لبنان ولا تخضعه لأي سيطرة أجنبية، واعتبر أن وجود عناصر معينة من اللبنانيين هم الذي يشوهون هذا البلد ويثيرون الشغب والبلبلة لتحقيق مآربهم وغاياتهم، وفيهم يكمن الخطر، لأن تفكيرهم خارج حدود لبنان هذا بالإضافة إلى أنهم "يزحفون إلى دمشق قوافل تلو القوافل حيث يتنكرون للبنان مندفعين وراء أهوائهم المكبوتة للتعبير عن كل ما من شأنه الإساءة إلى إخوانهم... دون أن يقيموا للرابطة الوطنية أي وزن أو تقدير " (7).

دفعت تلك التناقضات إلى تأزم الأمور وتصعيد الدولة ضغطها على معارضي سياستها والمؤيدين للفكرة القومية العربية، فأقدمت على تنفيذ وسائل ترهيبية وقمعية خلال مظاهرات حصلت في ٢٨ آذار ١٩٥٨ في مدينة صور أثناء ابتهاج المواطنين بإعلان الوحدة المصرية – السورية، فأدى ذلك إلى حصول اشتباكات بين قوى الأمن والمواطنين، انتهت بزج عدة أشخاص في السجن بتهمة تحقيرهم للعلم اللبناني، ثم تبيّن بعد التحقيقات والتحريات الخاصة أنها باطلة مما دفع برفاقهم إلى تنظيم مسيرة سلمية تالية تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الدرك، لأن الدولة وصفتها بعملية تآمرية رغم أنه لم يكن "بين المتظاهرين لا فلسطيني واحد ولا شيوعي واحد إذ لا حزب شيوعي في صور، وما كانت حصلت المأساة لو لم يستعد لها بإستبدال قائد الدرك بالصورة التي استبدل فيها"(١٠).

<sup>` -</sup> الوثيقة نفسها. ص ٤.

<sup>ٔ -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٥ آذار ١٩٥٨، ص: ٣٤٢ - ٣٤٣.

<sup>ً -</sup> المصدر نفسه، ص: ٣٨٣ - ٣٨٤.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، محضر جلسة أول نيسان ١٩٥٨، النائب نقولا سالم، ص: ٤١٠ - ٤١١، أما النائب معروف سعد فيذكر أنه "جرى اجتماع شعبي في قرية عيتنيت ابتهاجاً بإعلان الوحدة بين مصر وسـوريا، وذهـب إلى مكان الاجتماع بعض الطلبة حاملين العلم اللبناني الذي ادعى بعضـهم أنـه مـزّق وأهـينَ. وهنـاك في سـاحة=

استغلت تلك المواقف من قبل أصحاب المصالح العليا لتحويلها في نفوس الحائرين والخائفين إلى مسألة انفعالية، ويؤكد ذلك إرسال رئيس النجادة عدنان الحكيم برقية إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر يطلب فيها بل يتمنى أن يصبح "لبنان النجمة الثالثة في علم الوحدة" (۱). واتهم الرئيس شمعون بأنه حاول استغلال هذه التظاهرات والمهرجانات والنداءات لصالحه، وبأنه ينشر العصبية الطائفية ويثير القلق وينميه في نفوس الكثير من المسيحيين الخائفين على مصير لبنان وسيادته من جراء الوحدة. وبأنه يظهر نفسه حامياً للنصارى والمُدافع الوحيد عن بقائهم، حتى أنه أخذ يثير الموارنة على بطريركهم. "وكانت سياسة شمعون تزيد من عنفها ضد سيد بكركي كلما لمس منه بادرة سمحاء في حقل الوطنية وذلك بإصدار مناشير وتوزيعها من القصر الجمهوري ذاته في حملته المناوئة للبطريرك المعوشي" (۱).

على جانب آخر، دعا عادل حمدان، أحد المقربين من الرئيس شمعون وأمين سره وصديقه المخلص، إلى وضع حد للتدخلات العربية المؤثرة في الساحة اللبنانية بإجراء وساطة لدى الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفيرها في بيروت، فحاول أمامه إبراز التهديد الذي تشكله الجمهورية العربية المتحدة على لبنان وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية لافتا الانتباه إلى امتداد نفوذها ليس على لبنان وحسب، بل إلى السيطرة على الدول العربية الغنية بالنفط، وطلب دعم استقلال لبنان، وتأمين إعادة انتخاب الرئيس كميل شمعون، وتعهد بتوجيه إنذار فيستدعى تدخلها إذا لزم الأمر، حتى تؤدي هذه المواقف إلى :

١- " مقاومة مخططات العملاء السوريين والمصريين.

٢- حث الجنرال شهاب قائد الجيش على استعمال الجيش فعلياً لتجنب التدخل
 الخارجي " (").

<sup>=</sup>القرية، رفعوا العلم اللبناني على سارية فوق البناية التي حصل الاجتماع أمامها، وبعد انتهاء الاجتماع انزل مؤلاء الطلاب أنفسهم العلم اللبناني وأعادوه إلى مدينة صور ورفرف فوق رؤوسهم. وكل ما حدث أن أحد القوميين السوريين المعروفين بعدائهم للقائمين بالمهرجان وللعلم اللبناني وشمى للدرك بالطلاب وادعمى زوراً أن الطلاب أهانوا العلم اللبناني وهناك طالب من الطلاب اعترف بإهانة العلم تحبت تأثير الضرب والتعذيب، والضرب والتعذيب علين الطالب بناء على طلبنا، فالأدلة هي فقط الشاهد القوي والطالب المعترف تحت تأثير الضرب والتعذيب المصدر نفسه، ص: ٤١٣ - ٤١٤.

Nawaf Salam, "l'insurrection de 1958 au Liban", volume IV, entretien avec Raymond Eddé, op. cit, p.144.

<sup>ً -</sup> كمال جنبلاط ، "حقيقة الثورة اللبنانية"، مرجع سابق ، ١٩٧٨، صفحة ١٠٣.

<sup>&</sup>quot;- الوثيقة رقم (٥٤):

<sup>&</sup>quot;Views of Chamoun confident on Egyptien role in Lebanese presidentiel election", U.S., Embassy, Beirut, Despatch N: 517, March 19, 1958 P. 2.

كان رأي السفير الأميركي أن الاقتراح بتقليص الاضطرابات الداخلية وتأمين دعم الجنرال شهاب لإعادة انتخاب الرئيس شمعون تعترضه صعوبات جمة ومنها:

- " احتمال حدوث خضة شعبية تنتج عن المعارضة لتعديل الدستور اللبناني من أجل إعادة إنتخابه.
  - رفض الجيش السيطرة على هكذا وضع " (۱).

في هذه الأثناء، كان الرئيس عبد الناصر يعمل للإتيان برئيس لبناني يدخل بلده في فلك الجمهورية العربية المتحدة بدعم الصرح البطريركي، ونشط على عدة محاور، أحدها عن طريق إعطاء الوعود لعدة أشخاص لانتقاء الشخص الذي يرجح كفة الدعم الخارجي والداخلي، مثال:

حصول الرئيس بشارة الخوري على وعد شفهي أمام البطريـرك المعوشـي وزعمـاء المعارضة المسلمين عبدالله اليافي، صائب سلام، صبري حماده، أحمد الأسعد.

إعطاء وعد مشابه لفؤاد عمون المدير العام السابق لـوزارة الخارجيـة في حـال قبـول البطريرك ترشيحه لهذا المنصب.

إعطاء دعم لحميد فرنجية الذي أصبح غير قادر على تسلم زمام الأمور بعد الضربة الموجعة التي حلت به في تشرين الأول ١٩٥٧.

نتيجة لذلك، عمد الإعلام المقرب من رئيس الجمهورية "إلى إلهاب المشاعر السياسية بعد أن رفض التعاون مع الرئيس عبد الناصر رفضاً قاطعاً بإدخال لبنان بفيدرالية مع مصر، ولاقتناعه بأن الرئيس المصري سوف يعمل كل ما في وسعه لوقف إعادة انتخابه" (1).

في ظل هذا الانقسام الحاد، كان الحكم يسعى لتجديد ولايته التي شعلت مختلف الأوساط، والتي أدت إلى تدهور الأمور بين الرئيس شمعون ووزير خارجيته من جهة والبطريرك المعوشي من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المساعي الحميدة التي قام بها ألفرد نقاش رئيس جمهورية لبنان السابق الذي لمس المواقف المتصلبة من غبطته، والذي كان يعارض تجديد الرئاسة بقوة لأن ذلك سيجعل المسلمين يطالبون بالأمور الآتية:

١- " إجراء إحصاء سكاني... إذا حصل، سيكشف بأن المسلمين أصبحوا الأكثرية في لبنان.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة نفسها، ص ٣.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٤٥)، ص ٢.

- ٢- المطالبة بانتخاب مسلم سني كرئيس جمهورية أو على الأقل كنائب رئيس.
  - ۳- المطالبة بإعطاء المسلمين مراكز حكومية أكثر" ('').

خلق الوضع الجديد سجالاً بين أنصار العهد المحبذين لتعديـل الدسـتور والمعارضة التي رفضت محاولة التجديد، فعمل الرئيـس على الإسـراع في توزيـع مناشـير على أنصـاره، الغاية منها الحصول على تواقيع من زعماء وشخصيات البلاد تهدف إلى إجراء اسـتفتاء شـعبي حول المطالبة بتجديد الرئاسة وقد جاء في بعض هذه النشرات ما يلي:

"أولاً: تعديل الدستور اللبناني ليكون صالحاً لتجديد الرئاسة الأولى، مثنى وثلاث، أسوة بالدساتير الديمقراطية النافذة المفعول في دول العالم الحر.

ثانياً: تفويض المجلس النيابي بطرح الفقرتين التاليتين واتخاذ القرار بإحداهما لتكون مادة دستورية:

- أن يكون انتخاب رئاسة الجمهورية من اختصاص ممثلي الأمة اللبنانية
   أعضاء المجلس النيابي اللبناني.
- أن يكون انتخاب رئاسة الجمهورية من حق الشعب اللبناني، مقيميه ومغتربيه.

ثالثاً: تجديد انتخاب منقذ لبنان، فخامة كميل نمر شمعون رئيساً للجمهورية اللبنانية للمرة الثانية.

رابعاً: تطهير مجلس النواب اللبناني ليس من المعارضة الحرة المقدسة بل من كل عضو يتآمر على كيان لبنان..." (٢٠).

لقد اتهم رئيس الجمهورية بأنه يعمل على إنجاح معركة التجديد للرئاسة عن طريق إثارة الحس الطائفي بالدعايات المغرضة، وكان هدف جعل فئة من المسيحيين، وخاصة الموارنة، يعتقدون أن هذه المعركة هي معركة بقاء الكيان اللبناني أو زواله. وهذا ما دفع السيد كمال جنبلاط إلى أن يصدر بياناً في ١٤ نيسان ١٩٥٨ دحض فيه مزاعم الحكومة، وفضح المؤامرات التي تسعى إليها تمهيداً لإنجاح عملية التمديد وتدمير الكيان اللبناني واستقلاله، عن طريق إبقاء نار الفتنة بإثارة النعرات الطائفية، وتهيئة الفرص لإنجاح روح الدس والتفرقة والانقسام التي يبثها أعوان المسؤولين في كافة المناطق المسيحية حيث شجبها العديد منهم

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٤٤) ، ص ٢.

<sup>ً -</sup> زهير إبراهيم ، "الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان ١٩٤٣ - ١٩٥٨"، مرجع سابق، وثيقة رقم (٣٨). ص ٥٧٨.

ورفضوا استلام الأسلحة التي كانت توزع هنا وهناك. وفي الوقت نفسه "وزعت كميات كبيرة من الأسلحة على بعض الدروز في منطقة حاصبيا من قبل أعوان السلطة وهم يحملونها علناً وأمام رجال الدرك، كما تم توزيع كميات أخرى من الأسلحة في المنطقة ذاتها بواسطة سيارة للدرك تخص قائد المنطقة..."(1).

قاومت المعارضة ، بكل ما أوتيت من قوة ، فكرة التجديد ، واعتبرت تلك المحاولة تحدياً لرغبات الشعب اللبناني ، واعتبرت أن فوز الرئيس شمعون هو استمرار وامتداد لسياسته الحالية . بالإضافة إلى أنه " لا ينبغي أن يمس الدستور إلا لدواعي وطنية خطيرة تجمع عليها البلاد . ولا ينبغي أن يعدّل تأييداً لفرد أو تجديداً لرئيس ". (٢)

على خط آخر ، باءت محاولات هنري فرعون بالفشل، وهو أحد أعضاء "القوة الثالثة" المتبنّية السياسة الخارجية للحكم، والمعارضة السياسة الداخلية للتجديد، في آن معاً. وذلك بعد اتصالات أجراها بين المعارضة والرئيس كميل شمعون بهدف منعه من التجديد، إذ أيّد المعارضة التي اتخذت قراراً حاسماً ضد التجديد. كما حاول فرعون إجراء اتصالات لدى كل السفارات الأجنبية، وخاصة مع سفير الولايات المتحدة الأميركية ماكلنتوك لدى كل السفارات الأجنبية، وخاصة مع تشكل خطراً يمكن أن يؤدي إلى نشوب أزمة كبرى في لبنان، لكن السفير الأميركي أوضح له أنه "لا توجد أبداً أسباب لإقناع أو لمحاولة منع الرئيس شمعون من التجديد"."

بدأت الأحداث المتلاحقة منذ نهاية شهر نيسان ١٩٥٨ وبداية أيار، تنذر بهبوب العاصفة مع تصلب المواقف بين الحكم والمعارضة، وكأنّ التحضيرات شارفت نهايتها، وهي لا تنتظر إلا عوداً من الكبريت لإشعالها. وقبل أن يطل السادس من أيار، ذكرى تكريم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل استقلال لبنان بدأت حوادث التفجيرات في معظم المناطق اللبنانية و الأماكن التي تهز الجو السياسي المحيط بالرئيس والمرتبط بالسياسة الأميركية، وتركعت الباب مفتوحاً على كل التأويلات. ومن هذه الحوادث على سبيل المثال:

<sup>-</sup> الوثيقة رقم (٤٦) .

<sup>ً -</sup> حمدي الطاهري، "سياسة الحكم في لبنان"، المطبعة العالمية ١٧،١٦ ش ضريح سعد بالقاهرة، لا تاريخ، ص

<sup>3 -</sup> Nawaf salam, "l'insurrection de 1958 au Liban", volume IV, entretien avec Henri Pharoun, op. cit p. 123-124

وقد ضمت "القوة الثالثة": هنري فرعون، يوسف سالم، يوسف حتي، نجيب صالحة، شارل حلو، غبريال المر، غسان التويني، جورج نقاش. وكانت تعارض السياسة الداخلية وخاصة فيما يخبص التجديد، وبالمقابل تبنت مبادئ السياسة الخارجية للرئيس كميل شمعون.

- " ١ أيار خمس حوادث وتبادل إطلاق نار بين عائلات زغرتا، الوضع الأمني الداخلي في غليان...
  - ٢ أيار انفجارات قرب القصر الجمهوري وفي بعلبك ولم تقع إصابات.
  - ٣ أيار متفجرة تحت جسر في عكار، وتبادل إطلاق نار خلال عرس في زغرتا.
- ٤ أيار انفجار في بيروت قرب منزل النائب المسلم وزير الأشغال العامة خليل الهبر
- انفجار كبير خارج بناية تقطنها عائلات أميركية... انهزت بسببه الأعصاب" '''.

أدّى إصرار الرئيس شمعون على التجديد لولايته، وفشل الاتصالات والمساعي الحميدة لتهدئة العاصفة، إلى تأزم الأوضاع وانفجارها الكبير، عندما استفاق الناس في صباح ٨ أيار ١٩٥٨ على نبأ اغتيال الصحفي نسيب المتني صاحب جريدة "التلغراف"، المعارض لسياسة العهد الداخلية، ذلك لأن المتني كان يخصص جريدته لوحدة اللبنانيين وطموحهم ولتصحيح أوضاعهم الشاذة، فتحول مصرعه إلى رمز سياسي وطني ثارت من أجله ثائرة جميع القوى المعارضة من أحزاب وهيئات وشخصيات سياسية. وقد عقدت تلك القوى مؤتمراً وطنياً هاجمت فيه الجو الإرهابي وسياسة خنق الحريات، وألقت المسؤولية على الحاكمين، ودعت الشعب إلى المشاركة في الإضراب العام في ٩ أيار. كما أصدرت "جبهة الاتحاد الوطني" بياناً استنكرت فيه عملية الاغتيال وحملت فيه الحاكمين مسؤولية الأعمال الاستفزازية، وكل ما ينتج عنها من فتن ومؤامرات. وانتهى البيان بالدعوة إلى:

" إعلان الإضراب العام في أنحاء لبنان كافة ، ملقية مسؤوليته على الحاكمين الذين قضوا على صلاح الحكم..." (1).

انعقدت جلسة مجلس النواب بشكل طارئ بعد ظهر الثامن من أيار للبحث في قضية الاغتيال، وقد تحوِّلت إلى محاكمة علنية للحاكمين الذي اتبعوا سياسة التنكيل والاغتيال والتفرقة والفتن وتوزيع رخص السلاح، واتهموهم بالتحريض، واعتبر النائب فيليب تقلا أن موضوع مقتل نسيب المتنى من أخطر المواضيع التى يمكن أن تجابه المجلس، وأن

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٤٧).

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3686, May 6, 1958

- بيان جبهة الاتحاد الوطني"، نشر بكامله في جريدة "الأخبار" ملحق العدد ٢٠٢، الصادر في ٨ أيـار ١٩٥٨، ص ١. وتضمن العدد على الصفحة الأولى، بيان "الأحزاب والهيئات الوطنية بالدعوة إلى الإضراب العام" العدد نفسه. ص ١. وبيان "القوة الثالثة" التي دعـت فيـه اللبنانيين إلى التراضي بمختلف ميولهم وأحزابهم ونزعاتهم إلى الإضراب الشامل حداداً... واستنكاراً لأساليب السلطة التي طالما حذرناها من وخيم عواقبها...".

ينتهي الصراع السياسي إلى الاغتيال وإلى القتل هو "منتهى ما يمكن أن تنحدر إليه السياسة، مهما بلغت بيننا، نحن اللبنانيين، أسباب الخلل، عقائدياً كان أم سياسياً، لا يجوز أن ننحدر إلى هذا المستوى..." (۱).

أما النائب كامل الأسعد فوجد في هذه الجريمة دليلاً على تدهور الحالة الداخلية وعلى انتشار موجة الإجرام، وهي تتعلق بصميم النظام القائم، وأن مصرع نسيب المتني هو مصرع الحرية في لبنان لأن ذنبه الوحيد أنه صحفي مؤمن بحرياته وبرسالته عند انتقاده "لعناد الحكم ومهاجمة الحاكمين وتسميته الأشخاص بأسمائهم، هذا هو السبب الذي أدّى إلى مصرع المرحوم نسيب المتنى" (٢٠).

طالب وزير العدلية بشير الأعور بعدم إثارة هذا الموضوع، لأنه ليس في مصلحة أحـد لا الحكومة ولا النواب، واعداً إياهم بأنه سيتخذ التدابير الضرورية لكشف الحقيقة. بينما حاول النائب نهاد بويز، إبعاد أصابع الاتهام عن السلطة لأن هذا "سابق لأوانه وأننا ننتظر التحقيق الجزائي ليقول كلمته" (<sup>7)</sup>.

أظهرت تلك الانقسامات داخل المجلس بوضوح تام توزّع القوى السياسية التي أخذت تتهيأ مع مناصريها لبده الصدام، حيث بدأ يتحول الحادث إلى ثورة مسلحة عمت أنحاء البلاد، وكأن مصرع المتني لم يكن إلا شرارة لإشعال فتيلها بمشاركة عدة أطراف دولية وإقليمية ولبنانية. وانقسم اللبنانيون على أنفسهم، وبدأت تتشكل "المقاومة الشعبية" (''، إلى جانب المعارضين في مجمل المناطق اللبنانية لتواجه المؤيدين والموالين للسلطة الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى سوريا التي تحيك خططاً تخريبية وإرهابية بهدف انضمام لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة. وجاء الاتهام من جراء قبض السلطات اللبنانية على قنصل بلجيكا العام في دمشق والوزير المفوض السابق لدى الجمهورية السورية، لوسي دي سان (Saint العام في دمشق والعدوان، وبعد العثور "على توصيات خطية إلى الفوضويين والمخربين في للشغب والتخريب والعدوان، وبعد العثور "على توصيات خطية إلى الفوضويين والمخربين في بيروت توصيهم بإحداث حرائق في كل شارع الحمراء، وسوق الطويلة، ومحلة الصنائع" (°).

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٨ أيار ١٩٥٨، ص ٦٥٤.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٨ أيار ١٩٥٨، ص ٦٥٥.

<sup>ً -</sup> المصدر نفسه ، ص: ٥٥٥ - ٢٥٧.

أ - زهير إبراهيم ، " الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..."، مرجع سابق، ص: ٤٠٨ - ٤٠٩، وقد
 شكلت بقيادة رشيد شهاب الذي كان مقرها نادي خريجي المقاصد في محلة البسطة، وكان يعمل في سوريا على
 إعداد العناصر اللبنانية المدربة ويشرف على إرسال السلاح إلى لبنان.

<sup>ً – &</sup>quot;وزير بلجيكا المفوض بدمشق يهرب سلاحاً سورياً إلى بيروّت مع توصيات للمخربين" ، خبر منشور في جريـدة "العمل". العدد ٣٠٠٦، الصادر في ١٩٥٨، ص ٢.

وكشف الحزب "القومي السوري الاجتماعي" في بيانه الصادر في ١٣ أيار ١٩٥٨ عن حقيقة مواقفه عندما دعا الشعب إلى الالتفاف حول الحزب وليس حول السلطة، للحفاظ على سيادة لبنان وسلامته وكيانه، لأن المعارضين والموالين يتناحرون متسابقين على الكراسي. يبثون الطائفية وينشرون الفتن لتثبيت أهداف سياستهم الخارجية. كما حـذر المستغلين داعياً إلى تحمل المسؤولية وتفهّم الأمور التالية:

- ١- "إن السلطات المحلية عجزت عن مقاومة موجمة التخريب كما انها لم تتمكن
   حتى الآن من تحقيق أي إصلاح جذري في بناء الدولة.
- إن المعارضة الحالية رغم حسن النية عند بعض أقطابها قد فسحت المجال الرهيب للشيوعيين وزبانية المكتب الثاني الشامي ليستغلوا نقمتها فيوجهوها وفق غايتهم، كما في حوادث صور وطرابلس والهرمل.
- ٣- إن الحزب القومي الاجتماعي تجاه هذه الحالة المتفاقمة يعلن أنه قد عبأ كل قواه للدفاع عن سلامة المواطنين وأرواحهم وأرزاقهم في كل مناطق لبنان ضد كلل تخريب" (۱).

إزاء هذا كله، تخوف الرئيس كميل شمعون من تأزم الأوضاع فطلب في ١٣ أيار المساعدة العسكرية الأجنبية استناداً لمبدأ أيزنهاور، وطلب في الوقت نفسه من السفير الأميركي ماكلينتوك (Maclintock) بواسطة وزير خارجيته شارل مالك إجراء وساطة مع الجنرال فؤاد شهاب "لكى يرفع من معنوياته" (٢٠).

أثار إعلان ماكلينتوك (Maclintock) استعداد بلاده لمساعدة الحكومة اللبنانية، ردود فعل قوية في الداخل والخارج، فقد دفع البطريرك المعوشي إلى مناشدة اللبنانيين بالاتحاد والتضامن محذراً السفير الأميركي "من التدخل في شؤون لبنان ومن أنه سينزل إلى الشارع حتى سقوط الطغيان... لأن التدخل الأجنبي ليس في مصلحة أحد من اللبنانيين، كذلك لأن عملا كهذا يؤدي إلى انجراف البلاد ببحار من الدم" (").

وقابل غالبية اللبنانيين طلب التدخل الأميركي بالاستنكار الشديد، فأذاعت "جبهة الاتحاد الوطني" بياناً حذرت فيه السفير الأميركي في لبنان من التدخـل في شؤونه الداخلية.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٤٨).

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٤٩) :

U.S. Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3849, May 13, 1958.

" - "البطريرك الماروني يقول: أن التدخل الأجنبي ليس في مصلحة المسيحيين ولا في مصلحة أحد من اللبنانيين"، - "البطريرك الماروني عريدة "الاخبار"، ملحق العدد ٢٠٣، الصادر في ١٥ أيار ١٩٥٨، ص ١.

وأصدر "مؤتمر الأحزاب والهيئات الوطنية" بعد نهاية اجتماعهم بياناً حذروا فيه المسؤولين من عاقبة انحرافهم نحو الغرب وارتمائهم في أحضانه، واستنكروا سياسة القمع والتنكيل التي تقوم بها الحكومة التي هي أشبه بصب الزيت على النار، رأت أن " أصلح العلاجات أن يذهب هؤلاء المسؤولون وأن لا تهدر بعد دماء اللبنانيين، بعد أن استعصى الأمر، وفي الأزمات يختار أهون الشرين" (۱).

في الوقت الذي كان يدور فيه البحث بين الأميركيين والفرنسيين بشأن التدخل الأميركي، طلب السفير الفرنسي من سفير الولايات المتحدة ماكلنتوك (Maclintock) "عدم التدخل الأجنبي في الوقت الحاضر لأنه يشكل تهديداً للسيادة اللبنانية، ونصح القنصل الفرنسي بالاعتدال لتجنب الفيتو السوفياتي الذي يشكل صدمة للرأي العالمي" (")، وذلك لأن رئيس الاتحاد السوفياتي خروشوف أعلن للرئيس المصري جمال عبد الناصر عن مساندته كل شعب يريد المحافظة على استقلاله، وأضاف قائلاً: "نحن، السوفياتيين، نريد السلم والتعايش وعدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى، ولكننا لا نريد هذا السلم إذا كان على حساب أي دولة صغيرة..." (").

إثر هذه التطورات حاولت "القوة الثالثة" عن طريق العميد ريمون إده إجراء وساطة مع الأستاذ رشيد كرامي الذي اجتمع مع زعماء المعارضة، لبحث الموقف، واقتراح حل بتأليف حكومة ائتلافية يكون رئيسها الجنرال شهاب، وإنهاء الشورة الستي لا مصلحة لأحد باستمرارها، لكن الوساطة فشلت بعد اجتماع الأستاذ رشيد كرامي بالجنرال شهاب الذي أخذ بنصيحته بعد اختلائه به "بإكمال الثورة في طرابلس" (1) لعدم ثقته بالرئيس شمعون الذي رفع شكوى إلى مجلس جامعة الدول العربية، وإلى مجلس الأمن الأول في ٢١ أيار ١٩٥٨ والثانية في ٢٢ أيار ١٩٥٨ والثانية في

واحتجت المعارضة على اتهام الجمهورية العربية المتحدة، إذ إن الاحتكام إلى مجلس الأمن مقدمة لتدويل الأزمة، وحملت في بيانها بشدة على أركان العهد، كما اعترض

<sup>-</sup> بيانات "مؤتمر الأحزاب والهيئات الوطنية وجبهة الاتحاد الوطني" ، منشورة بكاملها في جريدة "الاخبار"، ملحق العدد ٢٠٣، الصادر في ١٥ أيار ١٩٥٨ ، ص: ١ – ٢ .

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٥٠)

<sup>&</sup>quot;U.S., Embassy, Beirut to Secretary of State, Despatch N: 3980, May 17, 1958

<sup>ً – &</sup>quot;خروشوف يقول: لا نريد السلم على حساب الدول الصغيرة"، خبر منشـور في جريـدة "الأخبـار"، ملحـق العـدد ٢٠٣. الصادر في ١٥ أيار ١٩٥٨، ص ١.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Nawaf Salam ,"L'Insurrection 1958...", Entretien avec Raymond Eddé, op. cit, p 166.

<sup>ً –</sup> سويدان ناصر الدين . "يوميات ووثائق الوحدة المصريــة – السـورية، ١٩٥٨ – ١٩٦١"، المجلـد الثـاني، معــهد الإانماء العربي، بيروت ١٩٨٨، وثيقة رقم (٤٨٠)، ص ١٥٨.

<sup>-</sup> جريدة "العمل"، العدد ٣٧١٩، الصادر في ٣٠ أيار ١٩٥٨، ص ١.

البطريرك الماروني المعوشي على تقديم الشكوى لأن ذلك سيقابل تدخلاً أجنبياً آخـرَ متمنيـاً أن تحل الأزمة داخلياً، إذ " لا علاقة لأي دولة من الدول بها ونحن لا نريد ان يكون لبنان عبـدا لأحد. وعليه ان يتعاون مع جميع الدول ولا سيما جيرانه وإخوانه "(۱).

بدأ التناقض يظهر بوضوح بين "الحزب القومي السوري الاجتماعي" والعهد من جديد، عندما أعلن رئيس الحزب أسد أشقر خلال حديث له في ٢٩ أيار ١٩٥٨، رفضه لأي شكل من أشكال التدخل العسكري في لبنان، لأنه يزيد الحالة تعقيداً وخطورة، ولأن الغرب هو الذي فسح المجال لتدخّل السوفيات في المنطقة وسمح فيها الرئيس المصري بأن يسجل انتصاراً، واعتبر أن أسباب الأزمة اللبنانية تكمن في " المخطط الشيوعي الناصري الذي يمكّن من إنهاء الوضع الدستوري القائم في الشام لمصلحة طغمة حمراء، ويحوّل الآن نقل معركة الشام إلى لبنان وقد تذرعت المعارضة بموضوع التجديد لاحداث الثورة" (").

انتقلت الأزمة إلى داخل المسلمين أنفسهم، وخاصة عندما طلبت المعارضة من الرئيس سامي الصلح الاستقالة، فقد دعا علماء الدين الإسلامي إلى الموافقة على البيان الذي أصدره سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد علايا في ٥ حزيران ١٩٥٨، بعد رفضه التنحّي عن الحكم الذي جرّدوه فيه من آداب الإسلام، ودعوا إلى "التبرؤ منه والبعد عنه لخروجه عن آداب الإسلام وإتباعه غير سبيل المؤمنين" (<sup>7)</sup>.

وصدر بيان باسم "شباب رابطة الأحياء المسلمين" في ٨ حزيران ١٩٥٨، أعلنوا فيه عدم اعترافهم بكل من المفتي محمد علايا، الشيخ شفيق يموت رئيس المحكمة الشرعية العليا، وقاضي بيروت الشيخ مصطفى الرافعي، لأنهم يمثلون أشخاصاً يرشونهم أمثال صائب سلام وعبدالله الميافي وعبدالله المشنوق. إذ إن كل هؤلاء "يدعون بأنهم إسلام (مسلمون) ولكن الحقيقة كشفت عن وجوههم وظهرت خيانتهم، وجميع الشباب الإسلامي الواعي يعرفهم كل المعرفة لأنهم أعداء للإسلام، والدين الإسلامي متبرئ من هؤلاء الاقزام أمثال (البطريرك) علايا الذي طردته محلة البسطة يوم كان ينادي بحياة الإفرنسيين ضد الإسلام... ونحن بدورنا نطلب من رئيس الحكومة المسلم والحاكم الشرعي أن يضرب بيد من حديد ويطرد هؤلاء..." (1).

<sup>ً -</sup> سويدان ناصر الدين ، "يوميات ووثائق الوحدة..."، المجلد الثاني، مصدر سابق، وثيقة رقم (٥٤٣)، ص: ٣٣٠ - ٢٣٠ - ٢٣١

<sup>ً -</sup> المصدر نفسه، وثيقة رقم (٥٤٤)، ص ٢٣٢.

<sup>&</sup>quot; – بيان "صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد علايا وعلماء المسلمين" منشور في جريـدة "السياسة"، العدد ٤٦١، الصادر في ٧ حزيران ١٩٥٨، ص: ١ – ٨.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٥١). وتجدر الاشارة هنا إلى أن علماء الشيعة أصدروا بياناً في ٩ حزيـران أعلنـوا فيـه تضامنـهم مـع سماحة مفتي الجمهورية محمد علايا ورفضهم للمرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس سـامي الصلح والقـاضي=

في ظل هذه الأجواء المحمومة اجتمع مجلس الجامعة العربية في بنغازي (ليبيا) في المار ١٩٥٨ الإيجاد حلل للصراع الدائر بين الدول العربية، استمرت الجلسات حتى السادس من حزيران، حاول خلالها الأطراف المختلفون تحقيق أهدافهم الخاصة عن طريق تقديم التبريرات والتأكيدات التي تثبت صحة أقوالهم، إلا أن الجلسات دارت في حلقة مفرغة حيث اتسعت شقة الخلافات نتيجة سيطرة التناقضات العربية على جوها وانتقل الصراع العربي وتأثيراته على لبنان إلى داخل مجلس الجامعة العربية.

وقف الوفدان العراقي والأردني إلى جانب لبنان شاجبين، وبلهجة قاسية. التدخـل المستمر للجمهورية العربية المتحدة في المسائل الداخلية للبنـان، وخلصـت الجلسـات إلى أربعـة قرارات هي:

- ١- " العمل على وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى صفاء العلاقات بين الدول الأعضاء بمختلف الوسائل.
  - ٢- مطالبة الحكومة اللبنانية بسحب شكواها المقدمة إلى مجلس الأمن.
- ٣- توجيه نداء إلى مختلف الفئات اللبنانية لإنهاء الاضطرابات واتخاذ التدابير
   الضرورية لتسوية الخلافات الداخلية بالطرق الدستورية السلمية.
  - إرسال لجنة من أعضاء المجلس لتهدئة الحالة وتنفيذ هذا القرار" (').

لم تحظ النتيجة التي توصل إليها مجلس الجامعة العربية بموافقة الوفد اللبناني. بل اصطدمت بمعارضة متواصلة من جانب الحكام اللبنانيين، وهذا ما أدّى إلى فشل المساعي الرامية لإيجاد حل لإزالة الخلافات بين الأفرقاء، وأثبتت بالفعل ضعفها عن اتخاذ أي قرار حاسم يرضي الأطراف المتنازعة.ولعل سبب عجز الجامعة عن القيام بدور مفيد يعود إلى خلفية النزاع، " فالنزاع كان ظاهره بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة، ... أما الحقيقة كان صراعاً بين سياسة أيزنهاور وحلف بغداد من جهة ، وبين الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر، من جهة ثانية، كما أن كون النزاع بين أكبر دولة عربية ، وهي

<sup>=</sup> بإحالة قضاة المحاكم الشرعية إلى المجلس التأديبي وكف يدهم عن العمل. منشور في جريدة "السياسة"، العدد ٤٦٨، الصادر في ١٠ حزيران ١٩٥٨، ص ٨.

Hassan Mounla, "Le Liban et la Ligue Arabe", Thèse pour le Doctorat en Droit,
 3ème cycle, Université de Paris, 1968, p. 158.

<sup>- &</sup>quot;لقد أعرب الوفد اللبناني في جلسته الختامية بأن حكومته رفضت هذه المقررات النهائية لأنها لم تتخذ القرار الجدي الذي يدين فعلياً" الجمهورية العربية المتحدة، ولأنها فشلت في إيجاد حل للمعضلة الأساسية. لذا فإن بلده لن يسحب شكواه من مجلس الأمن، لأن أسباب الخلافات بين البلدين ما زالت قائمة وعالقة وليس هناك ضمانات كافية للتخفيف من حدة التوتر"، المرجع نفسه، ص ١٥٩٨.

دولة الوحدة الأولى ، ودولة عربية صغيرة ، وكون بلد مقر الجامعة هو أحد الطرفين ، كان من شأنه تعطيل دور الجامعة" (١٠).

لذا اجتمع مجلس الأمن في ٦ حزيران ١٩٥٨، للنظر في شكوى الحكومة اللبنانية ضد الجمهورية العربية المتحدة لتدخلها في شؤون لبنان الداخلية، وخلال المناقشة ظهر الصراع الدولي واضحاً بين الشرق والغرب، وانقسمت الدول إلى فرقاء ما بين مؤيدين للحكومة اللبنانية ومعارضين. فساندت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين الوطنية والعراق لبنان وأيدت شكواه، ورأت في هذه الاتهامات الواضحة والمقنعة أموراً خطيرة ومقلقة متمنية مد يد العون واتخاذ الاجراءات السريعة والكفيلة لمنع التسلل الناصري المتزايد، واتهمت الاتحاد السوفياتي بأنه يعرقل مساعي السلام ويساند الجمهورية العربية المتحدة. أما الاتحاد السوفياتي فاعتبر أن الهدف من الشكوى هو التمهيد للتدخل الغربي في شؤون لبنان الداخلية وهذا يخلق وضعاً خطيراً في المنطقة ويؤدي إلى نتائج خطيرة، وطالب برفض الشكوى لأن لا مبرر لها في مجلس الأمن، وأخيراً أقر في ١١ حزيران المشروع السويدي الذي نص على الأمور التالية:

- "إن مجلس الأمن بعد أن سمع الاتهامات التي أدلى بها ممثل لبنان بخصوص تدخل الجمهورية العربية المتحدة في الشؤون الداخلية في لبنان، ورد ممثل الجمهورية العربية المتحدة على ذلك:
- يقرر إرسال فريق مراقبة بصورة عاجلة إلى لبنان لضمان عدم حدوث تسلل غير شرعى للأشخاص أو تزويد بالأسلحة أو أية مواد أخرى عبر حدود لبنان.
  - ويخول الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا السبيل.
- ويطلب من فريق المراقبة أن يبقى مجلس الأمن على اتصال دائم عن طريق الأمين
   العام" (1).

جاء قرار إرسال فريق من المراقبين لصالح لبنان وكان نتيجة لاقتناع أعضاء مجلس الأمن بتدخل الجمهورية العربية المتحدة في شؤون لبنان. لكن تقارير المراقبين أثارت انتقادات الحكم اللبناني، وذلك لعدم توافر الأدلة الكافية بحدوث تدخل على نطاق واسع بسبب الصعوبات التي اعترضت المراقبين على الحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى " الحيلولة دون وصول المراقبين إلى المناطق الداخلية ومراقبة طرق التسلل التي عينتها الحكومة إذ إن

١ - محمد سليم ، " دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء " ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت . ١٩٨٣ ، ص: ١٩٦٦ -١٩٧٧ .

٢ - وثائق ومستندات ، "قضية لبنان أمام مجلس الأمن"، النصوص الكاملة لمحاضر الجلسات الرسمية، دار لبنان للطباعة والنشر، لا تاريخ، ص ١٠٥٠، المؤيدون للقرار السويدي هم: كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، العراق، اليابان، باناما، السويد، بريطانيا، إيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأميركية. الاتحاد السوفياتي امتنع عن التصويت.

المقاومة تنسف الجسـور المؤديـة إلى هـذه المنـاطق وتـهدد المراقبـين بالســـلاح وإطــلاق النـــار بجوارهم..." (۱)

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعثة المراقبين الدوليين تحققت بشكل واضح من عملية تهريب الأسلحة طوال فترة الاضطرابات، لكنها أعلنت "أنها غير قادرة على تأكيد الاتهام اللبناني، كما كانت تميل إلى التقليل من أهمية النشاطات السرية التي تقوم بها مصر وسوريا" (أ). نتيجة لذلك توصل فريق الأمم المتحدة والحكومة إلى انتهاز الفرصة المؤاتية لكي تطلب التدخل الأميركي في المنطقة استناداً إلى مشروع أيزنهاور، لَكنَ ثورة العراق في ١٤ تموز مما ١٤ والإطاحة بالنظام العراقي، هي ما دفع السياسة الأميركية إلى التحرك بسرعة والتدخل عسكرياً في لبنان.

### التدخل العسكري الأميركي في لبنان عام ١٩٥٨

تولى الرئيس شمعون رئاسة الجمهورية بدعم بريطاني وأميركي، لأن المصالح البريطانية كانت تريد من جهتها انتزاع لبنان من محور الثقافة الفرنسية، في حين كانت تهدف السياسة الأميركية إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وقد حاول الرئيس اللبناني منذ ترؤسه الحكم في ٢٣ تشرين الأول ١٩٥٢ ترجمة تبعيته لهما بإعلانه للولايات المتحدة الأميركية، وحسب الوثائق الأميركية، أن "لبنان ١٠٠٪ إلى جانب الغَـرب. إن مرافئنا سوف تكون مفتوحة لسفنكم ومطاراتنا لطائراتكم حتى ولو لم يكن بيننا أي نوع من الاتفاقية الكتوبة" (٣٠).

لكن سياسة الرئيس شمعون المزدوجة البريطانية والأميركية أوقعته في شرك واضح، ذلك لأن لندن غضبت من الرئيس شمعون حين أيد "مشروع أيزنهاور"، فعملت على التحرك ضد النظام اللبناني إلى درجة أنها أيّدت، محاولة انقلاب حيكت ضدّه عن طريق إثارة فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ورفضت مد يد العون له حين طالبهم شارل مالك وزير

<sup>ً –</sup> تقرير "الراقبون الدوليون عن مهمتهم في لبنان" ، منشور في جريدة "النبهار"، العبدد ٦٩٢٤، الصبادر في ٥ تمبوز ١٩٥٨ . ص ١.

<sup>&#</sup>x27; - روبرت مورفي ، "هذا هو الدور الأميركي في لبنان"، نص مترجم إلى العربية من قبل جاكلين جريصاتي، منشور في مجلة "شؤون فلسطينية"، العدد ٥٩، الصادر في تموز - اب - أيلول ١٩٧٦، ص ١٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Irène L. Gendzier, "Notes from the minefild, United States intervention in Lebanon and the Middle East 1945 - 1958", New York, 1997, p. 145.

<sup>-</sup> وتذكر أنه قدم العرض نفسه للبريطانيين، وذلك استناداً إلى وزارة الخارجية الإنكليزية، "لأن شمعون صرح أنه طالما هو رئيس لبنان فسوف يظل دائماً بتصرف حكومة المملكة البريطانية في حال حصلت حرب عالمية، وقال أيضاً إن هذا سوف يطبق حتى لو لم تكن اتفاقية مكتوبة بيننا".

خارجية لبنان بأن يأتوا بأسطولهم البريطاني من قبرص لأجل ضبط الأوضاع الخطيرة والمتوتـرة في لبنان فكان جوابهم "أن على الذين أيدوا مشروع أيزنهاور أن يتوجـهوا إلى أيزنهاور نفسه وليس لنا" (۱)، لكن السفير الأميركي دونالد هيث (Heath) حذر الانكليز والجنرال شهاب من مغبة أي عملية ضد النظام اللبناني، وكذلك ضد الرئيس شمعون أو سامى الصلح.

لكن الانقلاب الذي حدث آنذاك في العراق أفقد الدور البريطاني فعاليته. علماً بأن القوى الفاعلة في واشنطن ولندن كانت تخطط لتنفيذ أهداف مشتركة في الشرق الأوسط بالحفاظ على المصالح المشتركة الأنكلو – أميركية، وهذا ما دفع إلى ضرورة التدخل البريطاني في الأردن والأميركي في لبنان، بالرغم من أن قرار التدخل في لبنان كان قائماً قبل ١٤ تموز ١٩٥٨ "لأن سقوط النظام اللبناني تحت ضغط القوميين العرب كان سيفسر كهزيمة للاستراتيجية الأميركية في هذه المنطقة البالغة الأهمية بالنسبة لمصالحها الحيوية الكثيرة فيها" (١).

كانت السياسة الأميركية تسعى جاهدة إلى محاربة القومية العربية المدعوسة من الرئيس جمال عبد الناصر الذي بدوره كانت تسانده روسيا، وشكّل هذا الوضع خطراً على استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية التي من أبرز مبررات ملامح سياستها في المنطقة آنـذاك هو عزل الجمهورية العربية المتحدة عن باقي العالم العربي. وبالنسبة لهذه المهمة فقد كان على ممثلي الولايات المتحدة سواء في الأقسام الدبلوماسية أو في الاستعلامات أو فيما يتعلق بالدعاية في العالم العربي، وجوب نشر "الاعتقاد العام بأن الجمهورية العربية المتحدة تشكل خطراً مباشراً على كل الحكومات العربية، وفي البلاد الملكية... أن تدعيم الجمهوريات العربية المتحدة قد يؤدي إلى سقوط حكم جميع البيوت الحاكمة، كما أنه في الجمهوريات يمكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوريات" ("). فكان من الضروري الإسراع في تلبية طلب الرئيس شمعون ونجدته، بالرغم من بعض التباين في الرأي بين واشنطن وبريطانيا، بالاستناد الرئيس شمعون ونجدته، بالرغم من بعض التباين في الرأي بين واشنطن وبريطانيا، بالاستناد النفطية. فيؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة لشركات النفط العالمية ويؤثر على سعر النفط، ومن أجل التعويض عن الخسارة في العراق أرادوا اللحاق بالأميركان، ولعب مكلينتوك (Maclintock) دور الوسيط لتجنيب الجيش اللبناني المجابهة مع الجيش الأميركي، مع أن الجنرال شهاب دور الوسيط لتجنيب الجيش اللبناني المجابهة مع الجيش الأميركي، مع أن الجنرال شهاب

 <sup>-</sup> Maud Fargeallah, "Visages d'une époque", Firnass - Liban, Cariscript - Paris, 1989,
 p. 283.

<sup>ً -</sup> مسعود ضاهر ، " الأهداف الاستراتيجية للتدخل العسـكري الأمـيركي في لبنـان لعـام ١٩٥٨"، مقالـة منشـورة في جريدة "الحياة"، العدد ١٢٥٣٤، الصادر في ٢٤ حزيران ١٩٩٧، ص ٨.

<sup>ً -</sup> محمد حسنين هيكل ، "سنوات الغليان"، الجزء الأول، مرجع سابق، الوثيقة قم (٢٦)، ص ٨٥١.

"حاول إقناع مكلنتوك بتوقيف عملية الإنزال، إلا أنه شـرح لـه حـدود إمكانياتـه حيـث ليـس لديه سلطة إقناع قوة الأركان الأميركية" (١).

بدأت عملية الإنزال في ١٥ تموز ١٩٥٨ للقوات الأميركية التي ما إن بدأت تنتشر في مناطق متعددة من بيروت وضواحيها، حتى أذاع الرئيس الأميركي بياناً في اليوم نفسه أوضح فيه أنه بناء على النداء المستعجل من قبل الرئيس شمعون وبموافقة حكومته، للمساعدة على حفظ الأمن وبسبب التطورات الخطيرة التي ألمت بالعراق، والتي تهدد استقلال وسيادة لبنان. وتلبية لهذا النداء، أرسلت الولايات المتحدة قواتها لحماية الأرواح الأميركية، وليس لِعمل حربي، وسوف "تظهر هذه القوات اهتمام الولايات المتحدة باستقلال وسلامة لبنان اللذين نعتبرهما حيويين للمصلحة الوطنية وسلام العالم" (").

وألقت الطائرات الأميركية من ناحيتها مناشير بتوقيع الرئيس أيزنهاور فوق الأراضي اللبنانية، أوضحت فيها للمواطنين اللبنانيين أسباب دخول الجيوش الأميركية التي جاءت بناء على طلب الحكومة اللبنانية الدستورية للمحافظة على استقلال لبنان في وجه الذين عرضوا سلمه وأمنه للخطر، وأضاف : "لقد غادر الضباط والجنود الأميركيون بيوتهم لكي يساعدوا في الدفاع عن منهجكم في الحياة... إنهم سيغادرون بلادكم حالما تتخذ الأمم المتحدة إجراءات تتضمن استقلال لبنان" (").

قوبل الإنزال الأميركي بترحيب بعض الموالين للعهد، فاعتبرت جريدة "العمل" الناطقة بلسان "حزب الكتائب" أنها "قوات منقذة" أتت لنجدة استقلال لبنان، وأن مهمتها ظرفية أتت لظروف معينة، لذا يجب شكر رئيس الولايات المتحدة وجيوشها لأنها "برهنت عن وفاء أكيد لمبادئ العدالة وعن أمانة الصداقة" (أ).

من جهة أخرى، وزّع الحزب القومي السوري الاجتماعي بياناً ندد فيه بالتدخل الأجنبي الغربي ووجه أصابع الاتهام إلى الموالين والمعارضين الذين سهلوا له. في الدرجة الأولى، اتّهم المعارضة التي عملت بمخطط الرئيس عبد الناصر الدائر في فلك الشيوعية الدولية والمسبب للاضطرابات في البلاد، وفي الدرجة الثانية حمّل الحزب المسؤولية لرجال الحكم الذين سمحوا للخطر الأحمر أن يقوى بسبب تخاذلهم في صدّه، وختم البيان داعياً الشعب إلى عدم الاستجارة بالأجنبي الشرقي والغربي منعاً لتحقيق أهدافه بل إلى الالتفاف حول "الحركة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Irène L. Gendzier, "Notes from, the minefild...", op. cit, p 315.

<sup>ً –</sup> سويدان ناصر الدين ، "يوميات ووثائق الوحدةالمصرية – السورية ١٩٥٨ – ١٩٦١"، المجلد الثاني، مصدر سابق، الوثيقة رقم (٧٤٦)، ص ٤٣٧.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٢٥).

<sup>ً -</sup> افتناحية جريدة "العمل" ، "انها قوات منقذة"، العدد ٣٧٦٧، الصادر في ١٧ تموز ١٩٥٨، ص: ١ - ٤.

القومية الاجتماعية في جبهة قومية واحدة لمواجهة هذه المحنة والعمل لإعادة بناء الدولة على أسس قومية جديدة" (۱).

شجبت المعارضة، بجميع أحزابها وهيئاتها وشخصياتها الوطنية العدوان الأميركي، ووجهت برقية احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي في ١٦ تموز ١٩٥٨ طالبت فيها بإصدار قرار يقضي بسحب الجيوش الأميركية حالاً من الأراضي اللبنانية حفاظاً على السلام العالمي، وأضافت تقول إننا "سنقاوم جيوش الاحتلال من أية دولة أتت، فالشعب اللبناني الذي دفع غالياً ثمن استقلاله سوف يدفع غالياً أيضاً ثمن حماية كيانه واستقلاله" ('')، كما وجه رؤساء مجلس النواب ومجلس الوزراء السابقين برقية احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي لعملية الإنزال الأميركي التي هزتهم بعنف، وطالبوا هيئة الأمم بـ "سحب هذه القوات فوراً منعاً لتدهور الموقف تدهوراً خطيراً وللمضاعفات على الصعيد الدولي... ونلح بطلب تدخلكم لتجنيب مخاطر حرب لا يمكن أن نقدر نتائجها" ('').

في ظل هذا الانقسام الحاد على الساحة اللبنانية بين أقلية مؤيدة للرئيس شمعون ونهجه ومختلفة فيما بينها، وأكثرية ساحقة معارضة له، ظهر تحرك دولي من قبل الاتحاد السوفياتي الذي استنكر بشدة عملية الإنزال الأميركي، كما وجّه مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة الأميركية في ١٦ تموز ١٩٥٨، فضح فيها مزاعمها الرامية إلى صدّ الخطر عن سيادة لبنان ولحماية الأرواح الأميركية، وبين أن السبب الحقيقي لهذا التدخل المسلح في لبنان هو حماية شركاتها البترولية بالإضافة إلى الإفلاس التام لسياستها في الشرق العربي، كما دعا الحكومة الأميركية إلى "وقف تدخلها المسلح في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وإلى سحب قواتها فوراً من لبنان، وتعلن الحكومة السوفياتية في الاتحاد السوفياتي بأنه لا يمكن أن تقف موقف المتفرج أمام الأحداث التي تشكل خطراً على المنطقة القريبة من حدوده" (1).

في الواقع لم يكن في نية الولايات المتحدة الأميركية وحتى الاتحاد السوفياتي المواجهة في الشرق الأوسط لأنها تشكّل مأزقاً خطراً، فقد أوضح القادة السوفيات على سبيل المثال للرئيس عبد الناصر، إبان التباحث معهم في تطور الأوضاع في الشرق الأوسط في ١٩ تموز

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٥٣) .

<sup>&</sup>quot; – سويدان ناصر الدين ، "يوميات ووثائق الوحدة المصرية – السورية..." ، المجلد الشاني، مصدر سابق، الوثيقة رقم (٢٥٦) - ص ٤٤٥.

<sup>&</sup>quot; – سويدان ناصر الدين ، "يوميات ووثائق الوحدة المصرية – السورية..."، مصدر سابق، رقم (٧٥٧)، ص ٤٤٦. للمزيد من التفاصيل تراجع الوثائق المنشورة في المصدر نفسه في ١٦ تموز ١٩٥٨ من قبل رئيس المجلس النواب اللبنائي عادل عسيران سماحة مفتي الجمهورية محمد علايا، وبيان مؤتمر الأحزاب والهيئات اللبنائية من ص ٤٤٣ حتى عادل عسيران سماحة مفتي الجمهورية محمد علايا، وبيان مؤتمر الأحزاب والهيئات اللبنائية من ص ٤٤٣ حتى عليا.

أ - المصدر نفسه، الوثيقة رقم (٥٥١) ، ص. ٤٤٠ - ٤٤٢.

١٩٥٨، أنهم ليسوا مستعدين لمجابهة الغرب، فهم لا يريدون أن يتورطوا، لكنهم يدعمون الجمهورية العربية المتحدة سياسياً وهم مستعدون لأن يمدوها بالتدريبات العسكرية. كما ان تدخل الولايات المتحدة في لبنان قد فقد صدقيّته تجاه الرئيس شمعون الذي كان يريد منها أن تنظف الشرق الأوسط من الشيوعية والناصرية، في حين كان وجودها لأجل ذلك محدوداً جداً. فالرئيس أيزنهاور لم يكن ينوي التدخل ضد جذور الناصرية أو الشيوعية أو تهديدها رغم عدم رضى الحكومة اللبنانية، لأنهم باعتقاده إذا كانوا غير قادرين على الحفاظ معهم على البلاد فهم لا يستطيعون أن يتموا العمل وحدهم بشكل تام، لذلك أرسل مبعوثه الخاص مورفي، إلى لبنان للاجتماع مع الرئيس اللبناني ومع شارل مالك اللذين كانا يريدان حالاً عسكرياً سريعاً. لكن مورفي رفض هذا الحل بحجة أنه يؤدي إلى اختلال التوازن السياسي في لبنان، إذ أدرك بعد اجتماعه بزعماء المعارضة أن الرئيس شمعون قد ارتكب خطأ فادحاً باتخاذ قرار إقصائهم عن السلطة، وبما أن احتمال قيام انقلاب عسكري لم يكن مستبعداً، رأى الأميركيون أنه على الجنرال شهاب "وآلته العسكرية أن تمسك بزمام الأمور حيث لا يجب أن يحدث انقلاب عسكرى" (۱).

وهكذا تم التفاهم على انتخاب الجنرال شهاب رئيساً للجمهورية إثر اتفاق أميركي – مصري – لبناني، وخاصة بعد أن تلقى السفير الأميركي مكلنتوك والمبعوث الخاص الأميركي مورفي رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر أعلن فيها " أنه موافق على المرشح فؤاد شهاب" (۱). فأقام هذا الاتفاق التوازن العربي – الأميركي بالإضافة إلى التوازن اللبناني – اللبناني .

على خط آخر، وعلى أثر الاحتجاجات المتعددة التي قدمت إلى مجلس الأمن الدولي، انتقلت المناقشات إلى داخله خلال فترة ١٨ – ٢٢ تموز ١٩٥٨، وذلك بهدف تسوية المنازعات بطريقة سلمية، وقدمت خلالها مشاريع مختلفة تبنى فيها مجلس الأمن المشروع الياباني الذي يرمي إلى تدعيم فريق المراقبين الدوليين في لبنان ليصار بعد ذلك إلى سحب القوات الأميركية منه. لكن روسيا استعملت حق الفيتو بعد أن رفض مجلس الأمن التعديلات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Irène L. Gendzier, "Notes from, the minefild...", op. cit. p. 344 - 345.

كما توضح وثيقة منشورة في ص ٣٤٥ أن "شهاب قال بوضوح، بوجود الأميرال هولواي، إنه لن يطلب من الأمـيركيين الذهاب إلا عندما تتقلص وتزول الثورة لذا ضمر الأميركيون بأنه لم تكن هناك صعوبات مع شهاب حول انسحاب سريع لقواتهم. وفي الواقع إن هذه الاتفاقات جرى تحسينها بعلاقات ودية بين العسكريين اللبنانيين والأمـيركيين وهذا كان ضماناً ضد حركة سريعة من عملية الانسحاب" وللمزيد من التوضيح يمكن مراجعة ص: ١٩٩ - ٢٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Nawaf Salam ,"L'insurrection...", Entretien avec Raymond Eddé, op. cit, p 153, et aussi Maud Fargeallah, "Visages d'une époque ...", op. cit, p 307.

<sup>–</sup> تذكر أنه خلال مقابلة السفير الأميركي وبوجود ريمون إده أعلن مورفي أنه متفق وجمال عبد الناصر على تأييد فؤاد شهاب. حتى الرئيس شمعون أعطى تعليمات لنوابه من أجل تأييد فؤاد شهاب.

التي اقترحها الاتحاد السوفياتي بإدخال "عدد من التعديلات على مشروع القرار الياباني ، وكانت هذه التعديلات على نمط مشروع القرار السوفياتي" (١).

قاد استخدام حق النقض إلى انتقال المناقشات إلى الجمعية العامـة للأمم المتحدة في الم حيث لا يمارس حق الفيتـو، فتركت للدول العربية أن ترسم خطة عيشها بسلام بعضها مع بعض، في الشرق الأوسط، قدّم على أثره المشـروع العربي الذي نال الموافقة عليه والترحيب من الجميع، لأنه كان بمثابة الحل الوسط بين المعسكرين الدوليين إذ أشار إلى "الترتيبات العملية المناسبة التي تساعد على صيانة مرامي ومبادئ الميثاق في ما يختص بلبنان في الظروف الحاضرة لجعل انسحاب القوات الأجنبية من الدولتين ممكنا في وقت قريب" ("). أذى هذا الموقف، خاصة بعد تأمين الإجماع حول الجـنرال فؤاد شـهاب، إلى انتخابه في ٣١ تموز ١٩٥٨ (")، بأكثرية ١٨ صوتاً، وأقسم اليمين أمام مجلـس النواب بعـدم الإخـلال بالميثاق الوطني .

### التحولات الأساسية في المجتمع اللبناني في عهد الرئيس كميـل شمعون 1904–1908

#### العوامل التي ساعدت على تحديد مسار الاقتصاد اللبناني

لا شك في أن موقع لبنان في قلب منطقة الشرق الأوسط، وبتركيبة نظامه السياسي الحالي، ساهمت إلى حد بعيد في تطور اقتصاده الحر، كما أن هناك الكثير من العوامل التاريخية، والسياسية، والاجتماعية، الداخلية منها والخارجية التي حددت مسار تطور الاقتصاد الرأسمالي في لبنان بمجمله مما أكسبَهُ البنية الحالية المتمثلة بهيمنة قطاع الخدمات

<sup>ً – &</sup>quot;فيتو روسي يعطل مشروع القرار الياباني"، خبر منشـور في جريدة " العمل" ، العدد ٣٧٧٣، الصادر في ٢٣ تموز ١٩٥٨ ، ص: ١-٤.

<sup>-</sup> المشروع السوفياتي يقضي بسحب القوات الأميركية من لبنان.

<sup>-</sup> المشروع الأميركي يطالب الأمم المتحدة باتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لضمان منع التسلل عبر الحدود اللبنانية وذلك بإرسال قوات بوليس دولي.

<sup>-</sup> المشروع السويدي يدعو إلى إيقاف مهمة المراقبين الدوليين.

<sup>ً -</sup> النص الكامل لمشروع القرار منشور في جريدة " النهار" ، العدد ٦٩٦٤، الصادر في ٢٢ آب ١٩٥٨ ، ص١٠.

<sup>ً –</sup> محاضر مجلس النواب ، جاسة ٣١ تموز ١٩٥٨ ، ص ٦٦٨.

على القطاعات المنتجة، وبتبعيته وارتباطه بالاحتكارات الخارجية. ويمكن تحديد أثر تلك العوامل على الشكل التالي (١٠):

- ١- تراكم العملات الأجنبية الناتجة عن الإنفاقات التي قامت بها قوات الحلفاء في لبنان والمنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية. مما أدّى إلى قيام الأرصدة الضخمة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية، في لبنان والبلدان العربية، وكان من غير الممكن إنفاقها خلال الحرب في القطاعات الإنتاجية بسبب تخلفها. وبفضل حيوية اللبنانيين وقدرتهم على المبادرة، استطاع السوق اللبناني عامة والخدمات اللبنانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اجتذاب الأرصدة المتراكمة انطلاقاً من دور الوسيط في تأدية خدمات الوساطة والترانزيت وسائر الخدمات ذات العلاقة بهذه التجارة كالتأمين والصيرفة، وهذا ما مكّنها من النمو بوتائر أسرع وبمعدلات تفوق نمو القطاعات المنتجة للسلع.
- ٢- لعبت إيرادات الرساميل اللبنانية في الخارج دوراً بارزاً في تعويض النقص الذي خلفه توقف مصارفات الجيوش الأجنبية في مرحلة ما قبل الاستقلال وما بعده.
- ٣- كارثة فلسطين عام ١٩٤٨ وتحـول الطلب على الخدمات التي كانت فلسطين تمارسها لأغراض السوق إلى لبنان. وأبرز هذه الخدمات تحول حركة نشاط مرفأ حيفا إلى بيروت، وتحول أنابيب النفط القادم من العراق إلى لبنان وسوريا.
- إ- أدّى الانفصال الجمركي عن سوريا سنة ١٩٥٠ إلى تشدد البورجوازية السورية في حماية سوقها المحلي من غزو المنتجات الأجنبية فحدّت من نشاط الخدمات التجارية اللبنانية الوسيطة، وهذا التحدي فرض على البورجوازية اللبنانية الوسيطة اللجوء إلى توسيع خدماتها لأسواق البلدان العربية المجاورة كالأردن والعراق والسعودية وإيران، وغيرها.
- ه- أدّى ازدياد إنتاج النفط وارتفاع عائداته في البلدان العربية إلى توفير مورد ضخم لهذه البلدان المنتجة، وأكسبها قدرة هائلة على الاستهلاك والتثمير، وبسبب ندرة الكفاءات وقلة الخبرة فيها اتجه قسم كبير من العائدات الفائضة إلى لبنان. وقد أدّى هذا التدفق إلى فتح مجالات واسعة للبنانيين يستغلونها في تطوير علاقاتهم وإيجاد فرص عمل لألوف اللبنانيين في تلك البلدان المنتجة للنفط، كما استفادت

<sup>&</sup>quot; – حسان حلاق، " دراسات في المجتمـع اللبنـاني "، دار النهضـة العربيـة، بـيروت، ٢٠٠١، ص: ٢١٤– ٢١٥. ومحمد عطالله ويوسف صايغ، " نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني، دار الطليعة، بيروت، ١٩٦٦، ص: ٢٨– ٣٢.

قطاعات خدماتية أساسية أخرى كالقطاع المصرفي والعقاري والتجارة والـترانزيت. بالإضافة إلى قطاع الخدمات الترفيهية والسياحية والاصطياف وقطاع المقاولات.

٦- ساهمت التحولات السياسية والاجتماعية في البلدان العربية التي شهدت انقلابات عسكرية، منذ أوائل الخمسينات كمصر وسوريا والعراق وما رافقها من تأميمات، في قيام ذعر وحذر لدى أغنياء تلك البلدان، فنتج عن ذلك نزوح كبير للرساميل وأصحابها الأغنياء إلى لبنان، الذي كان الملجأ الأمين لتثمير أموالهم بعيداً عن أخطار التأميم، وهذا ما ساعد إلى حد كبير في تقوية القطاع الخدماتي.

مع ذلك ،اقتصر التأثير الإيجابي لتلك الخدمات على فئة ضيقة من الشعب اللبناني كانت تركز نشاطها في بيروت، فيما ظلً معظم المناطق اللبنانية يعيش واقعاً متخلفاً وظروفاً سيئة تطول عدداً كبيراً من المواطنين الآخرين، وَخاصة الفئات الشعبية والمتوسطة.

#### ب- ازدهار قطاع التجارة والخدمات

ساعدت التحولات الاقتصادية التي استجدّت في منطقة الشرق الأوسط على تطور الاقتصاد اللبناني خلال فترة الرئيس كميل شمعون ١٩٥٢–١٩٥٨، إذ تميز بنسبة نمو مرتفعة سنوياً، في حين أن العجز التجاري كان يزداد سنة بعد أخرى نتيجة زيادة نسبة الواردات على نسبة الصادرات.

فقد ازدادت نسبة التصدير من ٩٨ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٥٢، إلى ١٢٧ مليون ليرة عام ١٩٥٨، إلا أن العجز سجل ارتفاعاً كبيراً في أواخر عهد الرئيس شمعون، إذ بلغ ٣٩١ مليون ليرة لبنانية، وذلك عائد ١٩٥٣ مليون ليرة لبنانية، وذلك عائد إلى نسبة الواردات اللبنانية التي قفزت من ٣٤٤ مليون ليرة عام ١٩٥٢ إلى حوالي ١٩٥٨ مليون ليرة عام ١٩٥٨ أن

بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية التي جعلت من بيروت وسيطاً مالياً ضرورياً لبلدان المنطقة ، كانت هناك مجموعة من القوانين (٢) والتدابير الاقتصادية التي أقدمت

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، " المجموعة الاحصائية لعام ١٩٦٣"، ص: ١١٦ – ١١٨.

<sup>&</sup>quot; - بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٣٠٤ ، الصادر بتاريخ ٢٤ كنانون الأول ١٩٤٢ والمعمول بنه ابتداء من ٧ تشرين الأول ١٩٤٣ فإن قانون التجارة يطبق على الممارف حيث جعل النشاط المصرفي مشابها للنشاط التجاري، وقد اعتبر كل الذين يتعاطون الصرافة تجاراً، وهكذا لم ينظم أي قانون مصرفي بل كنان يحتق لأي فرد أو عدد من الأفراد التعاطي بالأعمال المصرفية دون الخضوع لقيود خاصة. كما أن المرسوم الاشتراعي رقم ٢٣٥٣٢ / ٢ الصادر بتاريخ ٥ تشرين الثاني ١٩٤٨ قد نظم حرية القطع بالغائمة كما التقييدات والتضبيقات على أعمال=

عليها الدولة اللبنانية لتعزيز القطاع المصرفي، ولزيادة الثقة في مؤسساته المصرفية، من حرية تجارية وإطلاق اليد لمستثمري الأموال للقيام بنشاطهم. وكان في مقدمة هذه العوامل القانونية التي أقدمت عليها الحكومة قانون صدر في ٢٩ كانون الأول ١٩٥٣ وعُمل به في ١٠ شباط ١٩٥٤، بهدف تشجيع استثمار الأموال الوطنية والأجنبية معاً، يقضي بإعفائها من ضريبة الدخل لدة ست سنوات. وتطور النظام المصرفي نتيجة صلاته بالأسواق العالمية، إذ تحول إلى وسيط عالمي لتمويل الأموال واستثمارها، وخاصة بعد إعلان قانون السرية المصرفية الذي صدر بتاريخ ٣ أيلول ١٩٥٦، ليضفي السرية على جميع علاقات العملاء بمصارفهم لاسيما فيما يخص حسابات ودائعهم، سواء أكانت بأسمائهم أم حسابات رقمية مغفلة، ﴿ ولا تعلن هُويَة على الحساب المرقم إلا بإذنه الخطي أو بإذن وريثه أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوة تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها ﴾ (١) ، فشجع هذا القانون على جذب الرساميل وتدفقها إلى لبنان، حتّى أن كثيراً من بلدان الخليج وغيرها من بلدان الشرق الأوسط فضلت إيداع أموالها في لبنان بدلاً من مصارفها المحلية.

هذا بالإضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي تراعي الخدمات، وموقع لبنان الجغرافي، ومهارة أبنائه التجارية، والحرية المطلقة في التجارة، التي لا تخضع للرقابة إلا قليلاً، إلى تراكم الوفر وزيادة عالية من الدخل القومي في التجارة، وحصول " المعجزة الاقتصادية اللبنانية". وقد استغلت البورجوازية اللبنانية ذلك لتؤكد نظريتها القائمة حول لزوم الاستمرار بالانفتاح على الأسواق الرأسمالية لإرساء نظام الاقتصاد الحرّ و" المعجزة الاقتصادية اللبنانية"، بهدف منع أية اتجاهات إصلاحية من شأنها أن تقضى على سيطرتها الطبقية.

هذا الوضع الخاص بهر وأدهش العديد من الاقتصاديين، كما صار موضوعاً لدراساتهم وتحليلاتهم إلا أنَّ كل الشروحات المادحة لهذه المعجزة لم تأخذ بعين الاعتبار إعادة التوزيع للثروات الإنتاجية بل كانت تسلط الضوء على الإنتاجية والمردودية الاقتصادية، مع أن التطور " لا يقاس فقط بمعدلات النمو أو بالاحتياطات المالية ، بل يشمل أيضاً معايير اقتصادية – اجتماعية نوعية تتعلق خاصة بالتغيير الاجتماعي، وباندماج مختلف مكونات المجتمع اللبناني المتعددة وبالمشاركة الفعلية المتزايدة للسكان بفوائد الحداثة ومنافعها " .(")

<sup>=</sup> الصرافة وإجازته كل التحويلات بين الليرة اللبنانية والعملات الأخرى، وبين هذه العملات نفسها، وهـذا مـا أدّى إلى جعل بيروت سوقاً رئيسية للقطع في المنطقة.

<sup>· –</sup> الجريدة الرسمية، العدد ٣٦، الصادر في ٥ أيلول ١٩٥٦، ص ٨٠٠.

كمال حمدان، " الأزمة اللبنانية ، الطوائف الدينية، الطبقات الاجتماعية، الهوية اللبنانية"، دار الفارابي،
 بيروت، ١٩٩٨، ص ٩٦

ولدى التحليل لميزان المدفوعات ما بين أعوام ١٩٥٢ - ١٩٥٨ (١٠)، نلاحـــظ أن الاقتصاد اللبناني مرتهن للخارج، أي أن اختلال التوازن في الميزان التجاري يتم تعويضه عبر الرصيد الإيجابي للخدمات الوافدة إلى الخارج، فكان الاعتماد الأكبر على المداخيل غير المنظورة التي حققها اللبنانيون من الخدمات التي ترد إلى الخارج، ومـن حركة رؤوس الأموال والمداخيل التي جَنُوها من تجارة العبور ومن خدمات أخرى كالسـياحة والنقل، بالإضافة إلى الهبات وأمـوال المغـتربين إلى ذويـهم والمساعدات الدولية والخيرية والثقافية. وحقق ميزان المدفوعات عام ١٩٥٢ حوالي ٢٦ مليون ليرة لبنانية ثم قفز الرقم إلى ٥٧ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٥٨، ولكن بسبب تطور الأوضاع السياسية على الساحة اللبنانية عام ١٩٥٨ فقد تراجع الوفر ١٤ مليون ليرة لبنانية، يستنتج من هذا أن عجز الميزان التجاري والتـوازن الظـرفي لميزان الدفوعات شديد التأثر بالاضطرابات التي تحدث على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهذا ما يستوجب على القيمين على النظام الاقتصادي، خلق تـوازن اقتصادي- اجتماعي عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية.

ويبرز الجدول رقم (٥) (١) أن الدخل الناتج عن التجارة بالنسبة إلى مجموع الدخل الناتج عن بقية النشاطات ( زراعة — صناعة وغيرها) يشكّل أعلى نسبة مئوية إذ تراوحت ما بين ٢٩ و ٣١ ٪ من مجموع الدخل، وهذا يشير إلى المكانة التي تحتلها التجارة في الاقتصاد من حيث أنها شكّلت أكبر مصدر منفرد للدخل، في حين مثّل الدخل الناتج عن قطاع الزراعة مثّل نسبة منخفضة، تضاءلت باستمرار من ٢٩ ٪ عام ١٩٥٢ إلى ١٨ ٪ عام ١٩٥٤ إلى ١٦ ٪ مثل نسبة منخفضة، تضاءلت باستمرار من ٢٩ ٪ عام ١٩٥٢ إلى ١٨ ٪ وهذا يؤكد بدوره ميل عام ١٩٥٨. وتراوحت نسبة الصناعة المنخفضة ما بين ١٣ ٪ و ١٤ ٪ . وهذا يؤكد بدوره ميل الاقتصاد اللبناني إلى القطاع التجاري— الخدماتي واعتماده عليه. وهذا التباين في توزيع الدخل الوطني يؤدي إلى العجز في الحياة القروية ويظهر مدى الحاجة الملحة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، ولا بدّ من الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للشروع في عملية إنماء زراعي وصناعي بوسائل فعّالة وعلى أسس جديدة، إذ " تعتبر الصناعة، إلى جانب الزراعة، من الأسس الثابتة والحيوية في بنية النظام الاقتصادي اللبناني، وتشكل قطاعاً أساسياً في كل خطة اقتصادية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- Mission IRFED, "Etude préliminaire surles besoins et les possibilités de développement au Liban 1959- 1960", Volume 1, p(1-2-C-E-6) et aussi : Bureau des documentations arabes," Le rapport Higgins sur l'économie libanaise", Publication documentaire, Damas, 1960, Tableau N° 2, p 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- op. cit, P22.

تهدف إلى اطلاق وتسريع عملية الإنماء الاقتصادي" <sup>(۱)</sup>، وتساهم إلى حد كبير في إرساء التـوازن الاقتصادي — الاجتماعي.

كانت سياسة لبنان الاقتصادية تهدف إلى تأمين الأجواء الصالحة للأعمال التجارية، وبرز ذلك جلياً في قوانين الصيرفة والضرائب التي كانت تتيح التبادل الحر. فبالرغم من أن الرئيس شمعون قد سعى إلى إنشاء مصرف " التسليف الزراعي الصناعي والعقاري" عام ١٩٥٤، فإن قروضه كانت تفتقر إلى الإشراف الفعال لضمان الاستفادة منها. لذلك حاوت الحكومة في عام ١٩٥٧ إعداد مشروع جديد " لتسليف الأموال إلى الفلاحين إما بصورة مباشرة أو بواسطة الجمعيات التعاونية الزراعية" (")، غير أنه بقي حبراً على ورق ولم ير النور، فنما قطاع الخدمات واتسعت الحركة المصرفية على حساب الزراعة التي فقدت الكثير من عمالها وقل إنتاجها وأصبحت مع تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان قطاعاً هامشياً.

وشدَّد الرئيس شمعون على دور لبنان الاقتصادي ففتح أبوابه على الغرب للوصول إلى البحبوحة والازدهار الاقتصادي، وقام بعقد اتفاقات تجارية في عام ١٩٥٣ (٣) مع دول الجوار مما انعكس إيجاباً على لبنان، الذي أصبح مركزاً لحركة الرساميل الوافدة إلى المنطقة وذلك بعد تعزيز القطاع الخدماتي بشكل كبير.

ومن الاتفاقات المعقودة، اتفاق الخامس من آذار الدذي نظّم العلاقات مع سوريا، واتفاق السابع من أيلول الذي سهل التبادل التجاري وشؤون الترانزيت بين الدول العربية جميعاً، وكانت الغاية منه إزالة الحواجز وتذليل العقبات التي تحول دون حرية تبادل السلع والخدمات، وإنشاء سوق موحدة لخير الشعوب العربية، لكن تلك الاتفاقات لم تحقق الغاية المنشودة لاختلاف النظم الاقتصادية بين الدول المتعاقدة.

وإيمانا منه بتنمية الموارد والثروات واستثمارها بالطرق الفضلي، بهدف زيادة الدخل القومي، ورفع المستوى المعيشي، فقد أنشأ وزارة التصميم العامّ في عام ١٩٥٤، لتقوم بالدور الفعال بمعاونة مجلس الانماء الاقتصادي " لدرس إمكانيات البلاد والتحري عن مواردها الإنتاجية وعن ثرواتها وقواها الطبيعية "(1). وقد أعطيت صلاحيات واسعة لإعداد خطة شاملة بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، فأعدً مجلس التصميم والإنماء سنة ١٩٥٨ خطة

<sup>ً -</sup> عادل اسماعيل، " الوضع في الريـف اللبنـاني"، دراسـة منشـورة في كتـاب " التربيـة ونهضـة الريـف العربـي". منشورات الجامعة الأميركية، بيروت، ١٩٥٨، ص ٣٩٩.

<sup>&</sup>quot; – يوسف قزما خوري، " البيانات الوزارية .." ، المجلد الأول، مصدر سابق، ص: ٣٣٢– ٣٣٣.

<sup>ٔ -</sup> المرجع نفسه ، ص ٣٣٢.

للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تعثر تنفيذها بسبب ضآلة موازنته من جهة وثورة ١٩٥٨ من جهة أخرى، مما أدّى إلى تأجيل دراستها إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب.

لا بد من الإشارة أخيراً إلى بعض الاتجاهات في كتابة تاريخ لبنان التي ترى أن الإصلاحات في عهد الرئيس شمعون أدت إلى بحبوحة ورخاء اقتصادي ونمو اجتماعي، إذ إن سياسته كانت تهدف إلى توسيع الطبقة الوسطى وتنشيط دور البورجوازية اللبنانية على المستويين المحلي والاقليمي، فشهد عهده نظام خدمات متطور، وأصبح مركز ازدهار كبير. وهناك اتجاه آخر يرى أن إصلاحات الرئيس شمعون ركزت على القطاعات غير المنتجة، وبقي أثرها محدوداً في تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والتطور الحرفي، وأنه في عهده لم تستفد جميع المناطق اللبنانية بشكل متوازن مما قاد إلى خلل كبير بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أي بين بيروت وجوارها من جهة وباقي المناطق من جهة أخرى، مما أحدث خللاً اجتماعياً حاداً كان من نتائجه نزوح أعداد كبيرة من الريفيين إلى ضواحي بيروت، ولعب خلاً العامل دوراً أساسياً في تأزم الأوضاع الاقتصادية في لبنان التي تزامنت مع أزمة حادة في الأوضاع السياسية المتأزمة، وزادت حدة بعد انتخابات ١٩٥٧ مما أدى إلى انفجار الأزمة اللبنانية عام ١٩٥٨.

#### بعض الاستنتاجات

أحدثت ثورة ١٩٥٨ تغييرات إيجابية أساسية في الحياة السياسية اللبنانية:

- الحفاظ على الوحدة الوطنية التي لا تحميها أيه قوة خارجية، إذ استطاعت
   الثورة أن تحيد الجيش وأن تتقيد بالدستور وبروح الميثاق من غير أي تعديل يمكن
   أن يخل بالتوازن الوطنى الذي أرسى عليه ميثاق ١٩٤٣.
- القضاء على "مبدأ أيزنهاور" وعلى فكرة ربط لبنان بالأحلاف الغربية السياسية والعسكرية. كما تمكنت من الضغط على الجيوش الأجنبية للانسحاب من لبنان في موعدها المحدد. وبالمقابل، حافظت على وجه لبنان العربى دون مقاطعة الغرب.

أما على مستوى السلبيات فيمكن الإشارة إلى :

- ١- استبدال التقارب اللبناني -البريطاني بالتقارب اللبناني- الأميركي الذي ساعد
   وزاد في تأجيج التناقضات، مما أدّى إلى تفجيرها.
- ٢- أظهرت الثورة أن الميثاق لم يحقق استقرار الأوضاع الداخلية، لأنه أبرز جلياً التناقضات السياسية العميقة، وأثبت أنه ليس علاجاً دائماً بل لا يناسب التطور السريع للمجتمع.
- ٣- انتهت الثورة إلى تسويات ميثاقية دون كسر الحواجز الطائفية التي تشتت
   الشعب، وتعمق الهوة بين اللبنانيين المطالبين دوماً بميثاق جديد يحقق المساواة
   بين كل الطوائف، أو بالأحرى بين كل المجتمعات.
- و مجال آخر، تجلت سياسة الرئيس شمعون بالانحياز التام للعالم الغربي والارتباط الوثيق بسياسة الغرب وبالانكماش عن العالم العربي، وهذا ما أنتج انقساماً، بين اللبنانيين أدّى إلى خلل في التوازن الداخلي الذي قام عليه ميثاق ١٩٤٣. فظهر تيار عروبي يرفض الارتماء في أحضان الغرب، ويدعو إلى السير وراء مصر الثورة المدافعة عن الحرية وتقرير المصير لكافة الشعوب العربية، ذلك أن مصلحة لبنان تتحقق بالارتباط بالمصلحة العربية للحفاظ على وحدته الوطنية. وقد ضم هذا التيار مجمل الأحزاب والشخصيات الوطنية من مختلف المناطق اللبنانية والمدعومة من البطريرك الماروني المعوشي ومن أكثرية شرائح المجتمع اللبناني يقاوم بشدة السياسة الخارجية للحكم.

وتبلور تيار السلطة المدعوم من الأحزاب الموالية لها كحزب الكتائب اللبنانية، والحزب القومى السوري الاجتماعي، وحزب الطاشناق، وبعض السياسيين المستفيدين، وقلة

من المجتمع اللبناني الذين يجمعهم هدف واحد هو محاربة الشيوعية التي تشكل خطـراً على الكيان اللبناني، وضرورة التعاون مع الغرب للوقوف ضدّ الشيوعية.

ولا شك في أن عهد الرئيس شمعون قد تميز بالازدهار والانتعاش الاقتصادي، إلا أنه لم يختلف عن العبهود السابقة في تشجيع المحسوبية وبث الدعايات الطائفية أثناء الانتخابات لتأمين مناصرين له وحماية المصالح الغربية في لبنان الذي أصبح أكثر ارتباطاً بالغرب سياسياً واقتصادياً.

لذلك ارتبط الصراع في لبنان بالصراع القائم في الأقطار العربية الـذي أدّى إلى تفجير التناقضات السياسية على الساحة اللبنانية، فسياسة بسط السيطرة الغربية على الدول العربية، ومحاولة كل منها الإسراع إلى ضم أكبر عدد ممكن من الدول ، كان على لبنان أن يتلقى سلبيات التحالفات العربية، وخاصة بعد اندثار النفوذ البريطاني – الفرنسي عن منطقة الشرق الأوسط وازداد الانقسام حدّة لدى ظهور تيار يتزعمه ملك العراق ورئيس وزرائه نوري السعيد الذي أراد جعل البلدان العربية أسيرة للمصالح الأجنبية، ولدى ظهور تيار آخر يتزعمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أراد تحرير الدول العربية من العبودية والاستغلال الغربي، فانعكس هذا التنافس سلباً على الساحة اللبنانية مما أدّى إلى تزعزع الوحدة الوطنية، الغربي، فانعكس هذا التنافس سلباً على الساحة اللبنانية ما أدّى إلى تزعزع الوحدة الوطنية، خاصة بعد توتر العلاقات بين مصر ولبنان الـذي كان متعاطفاً مع العراق. وأدت الخلافات اللبنانية – العربية إلى إضعاف موقف الجامعة العربية في إتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء التوترات القائمة بين الدول العربية، أو للحد من التأثير على الأفرقاء على الساحة اللبنانية أو للعنانية أو للعد من التوثرات القائمة بين الدول العربية، أو للحد من التأثير على الأفرقاء على الساحة اللبنانية أو للعد النع تزويدهم بالأسلحة التي عقدت الأمور وأجّجت التوترات.

وراء تلك الصراعات العربية المؤثرة على الوضع اللبناني، كانت أصابع الاتهام تشير إلى التدخل الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، بحجة منح مساعدات اقتصادية وعسكرية لقادة الشرق الأوسط، في حين لم يكن في الحقيقة إلا لسد الفراغ البريطاني – الفرنسي المضمحل والقضاء على نزعة التحرر والوحدة التي قادها الرئيس المصري المدعوم من الاتحاد السوفياتي الزاحف إلى مناطق البترول، الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة غير مقبول بالنسبة لها، بسبب وجود خطوط حمر لا يمكن تجاوزها. وقاد هذا الوضع من التنافس والصراع بين الجبارين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي إلى تفجير الأزمة في أيار ١٩٥٨. وخاصة عندما سقط "حلف بغداد" وفشل الغرب في القضاء على الناصرية أو إقصاء النفوذ السوفياتي عن المنطقة. وَجُبهَ التدخل الأميركي بمعارضة قوية عربياً ولبنانياً، وذلك من قبل الجماهير العربية التي خاضت نضالاً مرياراً لإحباط المشاريع التي تدعم الكيان الإسرائيلي وقامة الصلح بين العرب وإسرائيل ، لصالح إسرائيل وعلى حساب العرب.

أخيراً، رغم أن نظام الرئيس شمعون أعلن انحيازه الوثيـق إلى السياسة الأميركية، فقد فشلت في حمايته، إذ كان هدف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على مصالحها النفطية في العالم العربي ودعم الكيان الصهيوني وإبقاء ديمومة لبنان واستقلاله، وقد حاولت إعادة النظر في مخططاتها بالنسبة لتيار "القومية العربيـة" عن طريق محاولـة احتوائه، إذ لا يمكن القضاء عليه، بعد أن اقتنعت بأنه سيل جارف لا يمكن وقفه، وحاولت الابتعاد عن العلاقات التي تضر بمصالحها، فعمدت إلى تقليص الضغوط علـى الجمهوريـة العربيـة المتحدة بالرغم من خوفها من شخصية الرئيس جمال عبد الناصر الذي يشكل قوة سياسية لا يمكن التغاضي عنها، وأرادت الالتفاف عليه عن طريق مضاد لإبعاد الخطـر عن الكيان الإسرائيلي والعمل على إيجاد التحالفات السياسية في لبنان، بالتقرّب من كبل المجموعات السياسية علاقاتها مع القوى اللبنانية على أساس الحفاظ على استراتجيتها في منطقة الشرق الأوسط لذا علاقاتها مع القوى اللبنانية على أساس الحفاظ على استراتجيتها في منطقة الشرق الأوسط لذا جهدت عبر السفير الأميركي مكلنتوك في توجيه سياستها بطريقـة ملائمة للمصالح الأميركي واللبناني وذلك بإعادة التوازن اللبناني – الأمـيركي واللبناني – الأمـيركي واللبنانية، والحفاظ على التركيبة الاجتماعية السياسية اللبنانية.

لقد بات ارتباط لبنان بالولايات المتحدة الأميركية وتحالفه مع بريطانيا وفرنسا في عهد الرئيس شمعون يهدف إلى إقصاء الاتحاد السوفياتي عن الشرق الأوسط، لكن هذا الهدف لم ينقذ لبنان من صراع النفوذ بين هاتين الدولتين في إطار الصراع على المشرق العربي، وخاصة بعد تراجع النفوذ البريطاني ومشروع أيزنهاور،الذي لم يمانع في محاولة الإطاحة بالرئيس شمعون ومع أن الحزب القومي السوري الاجتماعي كان يعتبر الحليف القوي لسياسة النظام اللبناني بقيادة الرئيس شمعون، فقد كان يهاجم سياسة التدخل الأجنبي الغربي ويوجه أصابع الاتهام إلى الاطراف المتنازعة وخاصة الموالية ويطالب الشعب ببناء الدولة على أسس قومية جديدة. وهناك من يرى أن الحزب القومي كان يأمل الإطاحة بالقيمين على النظام اللبناني للوصول إلى كرسي الحكم وتحقيق آماله ببناء مشروع "الهلال الخصيب"، غير أن السياسة البريطانية فشلت أمام الديبلوماسية الأميركية واستراتيجيتها في تقسيم العالم العربي، فانهار "حلف بغداد" المدعوم من بريطانيا، وتفجرت الأوضاع على الساحة اللبنانية دون أن تنجمح في القضاء على التيار الناصري، ولا على النفوذ السوفياتي الذي تصدى "لمشروع دالس"، وعمل على سحب الجيوش الأميركية من لبنان عبر قرارات الأمم المتحدة، وتشجيع رجالات على سحب الجيوش الأميركية من لبنان عبر قرارات الأمم المتحدة، وتشجيع رجالات المارضة على تثبيت مواقفهم ودعمهم لاستلام الحكم في لبنان.

هكذا. دخل لبنان بعد ١٩٥٨ مرحلة جديدة من الحكم على أساس الحياد اللبناني الإيجابي بعيداً عن التحالفات الأجنبية، على اختلاف أشكالها وأهدافها.

# الباب الأول

## تطور الأوضاع السياسية في لبنان

#### 1940 - 1901

الفصل الأول: بدايات تشكل الدولة الحديثة على قاعدة الإصلاحـــات الشهابية الفصل الأول: بدايات على 1978 - 1978.

الفصل الثاني: تطور الأوضاع السياسية في عهد الرئيس شــــارل حلو ١٩٦٤ - ١٩٦٠

الفصل الثالث: انفجار الصيغة اللبنانية في عهد الرئيس سليمان فرنجيـــة ١٩٧٠- الفصل الثالث: ١٩٧٦.

# الفصل الأول

# بدايات تشكل الدولة الحديثة على قاعدة الإصلاحات الشهابية

# 1975 - 1901

- الثورة المضادة والحكومة الرباعية ١٩٥٨.
  - الفلسفة الشهابية.
- النهوض الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير النظم الحديثة 1904- ١٩٥٩ .
  - النهوض السياسي المتمثل بقانون الجديد لانتخابات عام ١٩٦٠.
    - استقالة الرئيس شهاب ١٩٦٠ والعودة عنها .
    - علاقة الرئيس شهاب بالقوى السياسية والعسكرية في البلاد.
      - أ- محاولة الانقلاب الفاشلة ١٩٦١
      - ١- دوافع محاولة الانقلاب .
        - ٢- خطة الانقلاب.
      - ب- انتخابات ١٩٦٤ ومعركة التجديد .
        - الشهابية تؤسس لهوية لبنانية جديدة.
          - بعض الاستنتاجات.

#### الثورة المضادة والحكومة الرباعية ١٩٥٨

أرضى انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية الأطراف المتصارعة، وفور تسلمه زمام الحكم في ٢٣ أيلول ١٩٥٨، (() كلف الرئيس رشيد كرامي تشكيل الحكومة التي استبعدت منها القوى السياسية والأحزاب الموالية للعهد السابق، وخاصة حزب الكتائب. وهذا ما أدّى إلى اندلاع (( الثورة المضادة )) لأنها اعتبرت عدم تمثيلهم هزيمة لهم وتحد لإرادة اللبنانيين لا يمكن القبول بها. فكان لزاماً أن " يجدوا وسيلة يُشعرون بها العهد الجديد بأنهم ضد هذه التصرفات وأنهم لا يقبلونها، وكانت وسيلتهم الوحيدة هي الوقوف في وجه الحكومة" (() التي شكلت انتصاراً للمعارضين والثائرين.

حينئذ تعددت الآراء حول أسباب هذه الثورة، فمنهم من بررها بأن الرئيس رشيد كرامي أخطأ في الإدلاء في تصريحه عن "قطف ثمار الثورة "، وما لبث أن زاد من غضب المعارضين ومخاوف المسيحيين، لتنشب "ثورة مضادة" في المناطق المسيحية يتزعمها حزب الكتائب، ولتعود المتاريس لتظهر الأسلحة من جديد في الشوارع، ومنهم من ذهب إلى حد اتهام الرئيس فؤاد شهاب والاستخبارات العسكرية بتشجيع حزب الكتائب على هذه الانتفاضة الشعبية، المسيحية "لكي يضبط اندفاع المسلمين وزعمائهم الذين اعتبروا ذهاب كميل شمعون وحكمه بمثابة انتصار لثورتهم وبالتالي فرصة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المسيحيين. " (")

كما رأت المعارضة أن الولايات المتحدة الأميركية والرئيس شمعون، وخاصة بعد اجتماعه بسفيرها ماكلنتوك في "غابة بولونيا"، كانا وراء الفتنة الطائفية في تقوية معنويات أنصار العهد وتشجيعهم على القيام بالفتنة. وأن الأميركيين يقصدون "من إشعال نيران الفتنة الطائفية إبقاء قوات الاحتلال، وإشراك عملاء الاستعمار في الحكم، وإيجاد شكل من أشكال التدويل يفرض على لبنان، ومنع العهد الجديد من القيام بعملية تضميد الجراح وإعادة الهدوء والاستقرار والأمن إلى البلاد" (1).

ويؤكد باسم الجسر أن معظم هذه العوامل لعب دوراً مهماً في اندلاع " الشورة المضادة" . ولكن الرئيس فؤاد شهاب وقف الموقف نفسه الذي وقفه في ثورة ١٩٥٨، أي أنه

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري. " البيانات الوزارية.. " ، المجلد الأول، مصدر سابق، ص ٥٥٩. وقد ضمت رشـيد كرامـي. فيليب تقلا، شارل حلو، محمد صفى الدين، يوسف السودا، رفيق نجا، فريد طراد، فؤاد النجار.

<sup>ً -</sup> حمدي الطاهري ، " سياسة الحكم في لبنان" ، مرجع سابق، ص ٣٧٦.

<sup>ً –</sup> باسم الجسر، "فؤاد شهاب ذلك المجهول" ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ١٩٨٨، ص ٤٨.

<sup>&</sup>quot; – "الاستعمار الأميركي وشمعون وراء محاولة إشعال الفتنة الطائفية"، خبّر منشور في جريدة "الأخبار"، العدد ٢١٨. الصادر في ٥ تشرين الأول ١٩٥٨، ص: ١ – ٤.

حيّد الجيش ولم يصدر الأوامر لقمعها وذلك من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأضاف أنه حاول بجهد أن يحدّ من تماديها وتحويلها إلى حـرب أهلية جديدة، واكتفى بأن أعطى " الأوامــر نفســها بمنــع قطـع طـرق المواصــلات الرئيســية أو خــروج تظــاهرات أو التعرض للمواطنين أو المؤسسات الإسلامية في المناطق ذات الأكثرية المسيحية. " (')

أثارت الفتنة حفيظة الاتحاد السوفياتي حيث شجب وزير الخارجية السوفياتية. أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ٢ تشرين الأول ١٩٥٨، بشدة، كل أنواع الاستفزازات من أجل تبرير بقاء القوات الأميركية. كما رفض الحجة التي تربط "سحب القوات الأميركية من لبنان بسحب القوات البريطانية من الأردن... الحق بأن تدرج في جدول أعمال الدورة الحالية كقضية مستقلة، مسألة تنفيذ قرار الدولة الاستثنائية بشأن سحب القوات وبالتالي تصفية عواقب العدوان الإنكلو – أميركي في الشرق الأدنى" (").

دفعت تلك التطورات الخطيرة الرئيس فؤاد شهاب إلى إجراء اتصالات ومشاورات من أجل التوصل إلى حل يرضي الأطراف المتشنجة وإنهاء الأزمة، وقد أسفرت النتائج عن إنهاء "الثورة المضادة" بعد اجتماع ضم رئيس الجمهورية والشيخ بيار الجميل، تدارسا خلاله الحل الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية ترضى عنه المعارضة. وقد أنتج هذا الحوار تشكيل حكومة رباعية ضمت رشيد كرامي، ريمون اده، حسين العويني، والشيخ بيار الجميل دعيت "حكومة الإنقاذ الوطني" وتكرس شعار "لا غالب ولا مغلوب". أرضت هذه الحكومة جميع الأفرقاء فعادت الحياة إلى مجاريها الطبيعية وتوارى السلاح وأزيلت المتاريس وفتحت الأسواق بعد أن عمت الاضرابات والمظاهرات أياماً عدة، تأكد خلالها اللبنانيون من أن السلام هو في "التعايش والتفاهم الإسلامي – المسيحي في ظل إحياء الميثاق الوطني" (").

#### الفلسفة الشمابية

اعتنق الرئيس فؤاد شهاب فلسفة الأب لويس جوزيف لوبريه مدير مؤسسة إيرفد القائلة " بالاقتصاد الإنساني" أي بتحقيق الإنماء المتكامل وتوزيع الثروة في البلاد بهدف سدّ

<sup>-</sup> باسم الجسر، " فؤاد شهاب ذلك المجهول" ، مرجع سابق، ص: ٤٩-٤٨.

<sup>ً - &</sup>quot;غروميكو يطالب بسحب قوات اميركا وبريطانيا"، خَبر منشور في جريدة "الاخبار"، العدد ٢١٨، الصادر في ٥ تشرين الأول ١٩٥٨، ص: ١ - ٤.

<sup>3 -</sup> Edmond Rabbath, "La formation historique du Liban politique et constitutionnel". Librairie Orientale, Beyrouth, 1986, p. 569.

<sup>-</sup> هذه الحكومة استطاعت في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥٨ ان تنجز سحب القوات الأميركيـة من لبنـان اثـر المحادثـات التي تمت بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية العربية المتحدة. وللمزيـد من التفـاصيل يمكـن مراجعـة محمـد حسنين هيكل "سنوات الغليان"، مرجع سابق ، ص: ٣٨٩ - ٣٩٠ ـ ٣٩١.

الفجوة بين مجالات اللامساواة على الصعيدين الاجتماعي والمناطقي، وخاصة بعد أن سادت مظاهرها الكبيرة بين الطبقات والطوائف في لبنان. لقد اعتبر الرئيس شهاب أن الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد هي المصدر الرئيسي للاضطراب والمشاكل وأنها المعضلة التي تلح في ضرورة معالجتها. لذلك ارتأت الشهابية أن الحل للانقسامات الاجتماعية — الاقتصادية في البلاد هو في تطوير فلسفة اجتماعية جديدة وتنفيذها.

ونشدت استراتيجية الرئيس شهاب إيجاد تقسيم متوازن للسلطة والثروة بين الطبقات والمناطق والجماعات اللبنانية المختلفة، وذلك ضمن نظام اجتماعي سياسي معاصر ليبرالي وديموقراطي ولبلوغ هذه الغاية سعى إلى ما يلي: "تنفيذ ما يسميه الرئيس شهاب الاجتماعي – أي تحقيق توزيع أكثر تساوياً للثروة والخدمات على الصعيدين الاجتماعي والمناطقي، وتقديم تعريف جديد للدولة وفهم جديد للعلاقة بين المجتمعين السياسي والمدني – الأهلي – عبر تشجيع كل مواطن على المشاركة في صياغة وتنفيذ مشروع جماعي على الصعيد الوطني " ('').

# النموض الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير النظم الحديثة ١٩٥٨–١٩٥٩

أراد الرئيس فؤاد شهاب أن يُدخل تغييرات إيجابية ملموسة في مجتمع تسود فيه التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن قواعد التوازن بين القوى الداخلية والوئام بين الطوائف، وذلك لأن أي تغيير في عملية التوازن بين الفئات التي تتمتع بالنفوذ والسلطة، حتى ولو كانت متلائمة مع العصر، سيؤدي إلى الاختلال، وتعرض الجمهورية للخطر. لذا كان حريصاً كل الحرص على المحافظة على الصيغة اللبنانية ضمن تقاليدها المعروفة، فراعى التوازن الطائفي ومقتضيات الوحدة الوطنية، كأنه يسعى بعد الشرخ العضوي الذي أصاب بنية الدولة والمجتمع، إلى تضميد الجراحات الخارجية والتأسيس للإصلاح الداخلي ودعا شهاب اللبنانيين جميعاً على مختلف نزاعاتهم وآرائهم إلى العمل سوية في مختلف الميادين الخلقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بإرادة حازمة وحكمة واعية واتحاد وثيق لإبعاد التنافر وبنا، " دولة مثالية في تنظيمها وطمأنينتها تستند إلى تقاليدها العريضة، منفتحة لكل جديد خير في متنوع التقدم البشري، مستعدة لكل تعاون مخلص أو أخوي تقابل به، واعية واجباتها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- Nawaf Kabbara, "The Chehabism in Lebanon: The Faillure of Hegemony Project 1958–1970", Ph.D., Philosophy-Politic, in University of Essex, 1988, P 109-110-111

وحقوقها على السواء، متعلقة باستقلالها بما يفرضه هـذا الاستقلال و يتطلبه مـن مـروءات و تضحيات" (۱).

وأدرك الرئيس شهاب الرغبة الكامنة والأكيدة لـدى الفئات المحرومة من التطور الاجتماعي والاقتصادي ، والتي أدّى إهمالها إلى خلق عامل مساعد للثورة، وكان واعياً خطر حصر الازدهار الاقتصادي في أوساط البورجوازية، الأمر الذي ولّد الانشقاق والاختلال الطبقي المناطقي الطائفي، فانتهج لذلك سياسة تنظيمية جديدة بديلة لسياسة الرئيس السابق كميل شمعون، فسعى إلى وضع خطة تدعّم الوحدة الوطنية وتصون الكيان اللبناني من خلال إقامة عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية مرتكزة، عن طريق الإحصاء والمسح الشامل للثروات الوطنية المختلفة ، لذلك عمد بمبادرة منه في ٧ اذار ١٩٥٩، إلى عقد اجتماع هام مع الأب اليسوعي لويس جوزيف لوبريه مدير مؤسسة إيرفد وفريقه من الخبراء والاخصائيين الأجانب لويس جوزيف لوبريه مدير مؤسسة إيرفد وفريقه من الخبراء والاخصائيين الأجانب لبنان الاجتماعية والاقتصادية وتركز على احتياجات المناطق الريفية والثروات الطبيعية والبشرية لكل منطقة لتلمس المشاكل الأساسية، بالإضافة إلى وضع خطة تتناول سلّماً لترتيب البرامج الإنمائية المتوسطة والبعيدة الدى ، بغية إرساء "سياسة تخطيطية تعم مجمل المناطق اللبنانية وتكون مفيدة لجميع الفئات اللبنانية ومساعدة في تحقيق التضامن الحقيقي للطبقات اللبنانية وتكون مفيدة لجميع الفئات اللبنانية ومساعدة في تحقيق التضامن الحقيقي للطبقات اللبنانية وتكون مفيدة لجميع الفئات اللبنانية ومساعدة في تحقيق التضامن الحقيقي للطبقات اللبنانية وتكون مفيدة لجميع الفئات اللبنانية ومساعدة في تحقيق التضامن الحقيقي للطبقات

وكشفت بعثة إيرفد خطورة الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وهشاشة الازدهار اللبناني، وبيّن التحليل أن خلف هذه الواجهة البرّاقة للبنان، وطناً مقسماً إلى ثلاث مناطق فيها فوارق مهمة في مستويات العيش، بالإضافة إلى النواقص العديدة المسيطرة على الحياة الريفية . أما الملاحظات التى تم استخلاصها من خلال المقارنات فيما بين وضعيات المناطق :

- " المنطقة التي بدأت تسير في طريق النمو أو تقدمت فيه ، جبل لبنان من كسروان
   إلى الشوف ، مع منحدره الشرقى .
- منطقة اللانمو والتخلف المطلق في شمالي البلاد، تشتمل على قرى محافظة الشمال وقرى البقاع الشمالي، الهرمل وبعلبك.
  - منطقة التخلف ، الجنوب يضاف إليه الشوف والبقاع الغربي. " (<sup>7)</sup>

<sup>&</sup>quot; - رسالة وجهت في اول كانون الثاني ١٩٥٩ إلى المواطنين بمناسبة العام الجديد، منشورة في مجموعة خطب الرئيس فؤاد شهاب، ص ٢٦ .

Mission IRFED, "Besoins et possibilités de développement du Liban", Ministère du Plan, Tome I, situation économique et sociale, 1960 - 1961, p 6.

<sup>&</sup>quot; - الجمهورية اللبنانية ، معهد التدريب على الانماء ، "لبنان عند منعطف" ، بيروت، ١٩٦٣، ص ٢٤.

وهكذا أظهر الرئيس شهاب منذ بدء ولايته اهتماماً بالغاً بالتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رفع المستوى الاجتماعي للفئات المحرومة، والتقليل من الفوارق بين الطوائف والمناطق، وأبدى، على المستوى نفسه، اهتماماً بالغاً بالتطور الاقتصادي للبلاد، لأنه كان واعياً أنَ الخطر ليس في زيادة الثروات بل في حصرها في فئة معينة ومن منطقة معينة دون فئات ومناطق أخرى.

وبناءً على هذا الوعي حاول أتباع السياسة التوازنية الطائفية – الطبقية إبعاد أو تخفيف الأزمات السياسية والاقتصادية والطائفية، إذ يساعد ذلك في الاستقرار داخلياً. وخاصة بعد أن تكاثرت الفوضى الاجتماعية وأصبحت مشكلة مقلقة جداً.

وكان الرئيس شهاب على يقين بأن مستقبل ازدهار لبنان مرتبط بالتطور الجدي الذي كما قال " هو طريق وعرة شاقة... وإن معرفة النقص والتذمّر منه نصف الطريق، والعمل الجدي، المشترك، المتعاون، المخلص، هو النصف الآخر، فلا نقف في منتصف الطريق" ''' وانصرف لبناء دولة تشابه الدول الغربية حضارياً واجتماعياً وتتفق والمصلحة المارونية في آن معاً. إذ أراد التعامل مع النظام السياسي القائم بتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة بناء البنية التحتية باتباع سياسة اقتصاية واجتماعية واضحة المعالم والأهداف. وكانت غايته الأساسية إنماء المناطق والطبقات المحرومة ذات الأكثرية الإسلامية التي كان يشعر أبناؤها بالغبن والحرمان، كما كان يعتقد أن هذا الحرمان من أهم أسباب التوتر السياسي الذي يهدد الوحدة الوطنية، فهدف إلى أن " إشعار المسلمين بوجود دولة ترعى شؤونهم هو الذي ينمي ولاءهم البنان، وليس من العدل تطبيق القوانين المطبقة في نظام ديمقراطي حديث، كما هو الحال في الغرب، على مواطنين لا ماء عندهم ولا كهرباء ولا طرقات ومدارس ولا ضمانات اجتماعية "(\*)"

ولهذا كان اختيار التخطيط انبثاقاً من الاعتراف بحالة عدم الرضى بتنمية غير موفقة، بالإضافة إلى أن الازدهار النسبي الذي يتمتع به لبنان لم يكن يشمل كل المناطق والمجموعات اللبنانية بشكل متساو، ولهذا ولدت عند رئيس العهد حاجة ملحة لتصحيح الوضع، فحاول " بقوة، تطبيق ميكانيكية التخطيط بأن أعطاها اهتمامه الشخصي واستعان بخبراء عملوا معه بثبات وبدون أن يأخذوا بعين الاعتبار وجود زعماء." (7)

<sup>&#</sup>x27; – رسالة موجهة من الرئيس فؤاد شهاب في ٢١ تشرين الثاني ١٩٦٠ إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال. منشورة في مجموعة خطب الرئيس فؤاد شهاب، مصدر سابق، ص: ٧٢ – ٧٣.

<sup>ً -</sup> حديث خاص للرئيس فؤاد شهاب مع الاستاذ باسم الجسس، منشور في كتابه" ميشاق ١٩٤٣ لماذا كـان ؟ وهـل سقط؟ ". دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٧٨ ، صفحة ٢٧١.

<sup>3-</sup> Elie Salem, "Modernization Without Revolution Lebanon's experience", Indiana University, London, 1972, P 110.

وما أن قدَمت بعثة "إيرفد" إليه تقريرها حتى بدأت مرحلة اجراء التغيير الجذري في هيكلية النظام البيروقراطي للبنان، فأصدرت الحكومة الرباعية ، التي دامت من تشرين ١٩٥٩ إلى أيار ١٩٦٠ ، عدداً كبيراً من المراسيم والقوانين (''، ترمي إلى إنجاز مشاريع إصلاحية تتعلق بالإصلاحات الادارية وإنشاء مصالح مستقلة وغيرها.

كلّف الرئيس عدداً من الخبرا، وأصحاب الخبرة إعدادها، فتجاوب صدى المساريع مع التطلعات العصرية ضمن إعداد وتخطيط مدروس لإصلاح الخلل الاجتماعي المتسرب إلى عمق الكيان اللبناني. وكانت البعثة قد نشرت نتائج تقريرها في سبعة مجلدات ضخمة تُظهر التناقضات والفوارق المتعددة بين الطبقات والفئات والمناطق مما كان يُؤدي إلى هجرة كثيفة من الريف إلى المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن محاولات إجراء الإصلاحات في الإدارة كانت قد بدأت منذ الاستقلال. لكنها كانت أقوى خلال الحكم الشهابي، لأن المكننة الإدارية الموروثة عن الأتراك والفرنسيين ليست فعالة لتمشي قدماً بالاقتصاد والاجتماع. فوجد الرئيس شهاب حاجة ملحة لعصرنة الدولة وتحديثها على غرار الدول الغربية، كما رأى واجباً عليه تصحيح الإدارة التي لم تكن على درجة عالية من الحداثة والصلاح والفعالية، إذ بنيت على توصيات مديرين عامين، وارتكزت على خبرتهم الشخصية، كما أنها لم تتم في ظل دراسات معمقة، وهذا ما حكم عليها بالضياع ولم تعط النتيجة المتوخاة منها.

لذلك ما إن انتقلت السلطة إلى الرئيس فؤاد شهاب عام ١٩٥٨، حتى أحسَت البلاد بأن هناك عقلية جديدة في الحكم، تنظر إلى الإدارة والوظائف الإدارية نظرة مختلفة عن نظرة الحكام السابقين. إلا أن مشروع الدولة الحديثة بهذا الشكل القانوني والمؤسّسي لم يكن يروق " الزعماء الطائفيين والإقطاعيين والحزبيين الذين كانوا يعتبرون الدولة مزرعة لهم، غير أنهم قبلوا بالإصلاح الإداري على مضض ولم يعلنوا سخطهم العميق على مشروع تحرير الإدارة الحكومية من نفوذهم، نظراً لأن رئيس الجمهورية كان في أول سنة من عهده أي في أوج سلطانه، كذلك لأن اللبنانيين، بوجه عام، كانوا يتطلعون بلهفة إلى إصلاح الإدارة لتحريرها من الفساد والمحسوبية. "(۱)

كان الهدف من الإصلاح الإداري هو تغيير في الهيكلية البيروقراطية لتحديثها وتحرير الوظيفة العامة من المحسوبية والاستزلام، لأن التعيينات و الترقيات قبل عام ١٩٥٩ كانت تعكس الوقائع السياسية والاجتماعية في البلاد، إذ كانت تتم نتيجة ضغوط سياسية أو

 <sup>&#</sup>x27; - سليم أبي نادر، " مجموعة التشريع اللبناني"، شركة الطبع والنشر اللبنانية، بيروت، ١٩٦٢، وهي مجموعة مؤلفة من ٦ أجزاء يمكن الاطلاع عليها للمزيد من التوضيح.

<sup>&#</sup>x27; - باسم الجسر، "فؤاد شهاب ذلك المجهول" ،مرجع سابق، ص ٥٣.

طائفية . وليس حسب الكفاءة أو الحاجة. أما المراسيم الـتي صدرت في عام ١٩٥٩، وخاصة المرسومين الاشـتراعيين رقم ١١٤ و١١٥ الصادرين في ١٢ حزيران والمتعلقين بإنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، فقد حاول فيها الرئيس شهاب استخدام أشخاص جدد وإدخال وحدات إدارية جديدة على أساس المؤهلات وليس على قاعدة المحسوبية والتدخل السياسي. بالمقابل لم يلجأ إلى التطهير أو أن يجازف بترك الإداريين يستقيلون وهم محميين من أعضاء نافذين حتى لا يجازف بزيادة أعدائه، لكنه عمد عن طريق السلطة المعطاة إلى هيئة التفتيش المركزي إلى أن تراقب هذه الادارات والمؤسسات وتسعى إلى تحسين أساليب العمل الإداري. إلا أن الشهابية رغم اختزالها التأثيرات الحزبية والسياسية والحـد مسن الوساطات الإقطاعية والرشاوات في عمليات التوظيف، فقد ظلّ عيبها الوحيد في التأكيد على التوازن الطائفي في تعيين الموظفين، وتعتمد اختيار المرشحين الناجحين على كوتة المناصفة الطائفية للحفاظ على التوازن الطائفي لتوزيع الوظائف العامة، " إلا أن هذه الكوتة لم تراع الانقسام المذهبي داخل كل جماعة دينية كبرى، هكذا أصبح السنيون والدروز في الطائفة الإسلامية هم أكبر المستفيدين ، نظراً إلى نقـص الموحدين الشيعة المؤهلين لتولي الوظائف في الإدارة. وإلى الضعف البنيوي والسياسي للطائفة الشيعية " ")

وربما كان رئيس العهد قد تبنى الإصلاح الإداري وإعادة بناء هيكلية المؤسسات لأنه عاش في أجواء الكوادر والتنظيمات، إلا أنه كان يؤمن بأنه يستحيل اصلاح المؤسسات الإدارية اللبنانية إذا لم يرافق ذلك تربية جديدة للعقول والأخلاق، كما كان على يقين بأن " إقامة دولة حديثة فوق الهيكل الطائفي الهرم هو مشروع طويل الأمد ... لكن فؤاد شهاب الوفي لحقيقة ذاته وهي ذات عسكرية منبثقة عن مجموعة لا سياسية، ووفية لسياسيته تجاه العسكريين لم يول الشؤون السياسية ما أولاه لسواها " (1).

هذه الإصلاحات التي حصلت في أثناء حكم شهاب لم تصل إلى أقصى حدود البيروقراطية الصحيحة، لكنها تقربت منها عند إدخالها إداريين جدد، وعناصر جديدة شابة، مثقفة ، لديها التزام باتجاه التحديث، وذلك لأن النظام السياسي ، كما أوضح السيد إيلي سالم، " ليس مؤهلاً لأن يضع خطة سياسية للتخطيط والتنمية ... كما أن تحديث الإدارة في لبنان هو طريق متفق عليه بين القيم القديمة والجديدة ، والتي يمكن أن تأتي بالإفادة والربح نحو التغيير المعتدل " . ويتابع قوله بالإجمال إن " القيم التقليدية الطاغية في

<sup>1-</sup> Nawaf Kabbara, "The Chehabism in Lebanon: The Faillure of Hegemony Project 1958-1970", PH.D, Philosophy –Politic, in University England of Essex, 1988, P 50.

<sup>&#</sup>x27; - توفيق كفوري، "الشهابية وسياسة الموقف" ، دون ذكر لدار النشر، ١٩٨٠، ص: ٢١٨-٢١٩

لبنان لا تريد إيقاف التحديث ، لكنها تعمل على ابطاء طريقه ، فالجهد الشخصي يمكن أن يكون مقبولاً حتى حدود معينة ، لكن بشكل لا يأتى ضد صلاحيات الزعماء " (۱).

أراد الرئيس فؤاد شهاب منذ أن تولّى سدّة الحكم، محاولة خلق تقارب بين الفئات اللبنانية المتعايشة، ومعالجة مسببات الفوارق الاجتماعية بينهم وإزالتها، باتباع سياسة التقرب من المسلمين وخاصة السنّة، عبر دفع رئيس الوزراء بقوة أكبر إلى الواجهة، كما عمد "إلى إرضائهم ومعاملتهم بالإنصاف بتوزيع الوظائف بين المسيحين والمسلمين على قاعدة ٦ و ٦ مكرّر، فأضحت جميع التعيينات في الدولة والوظائف العامة تعطي ٥٠٪ للمسيحين و٥٠٪ للمسلمين، وكانت هذه المناصفة الطائفية نتيجة إرادة شخصية للجنرال فؤاد شهاب مرفقة بضرورة إزالة الغبن من قلوب المسلمين" (١).

ولجأ الرئيس شهاب إلى اعتماد سياسة تهدئة الخواطر بفتح ابواب الإدارة "مشرعة أمام الشباب من الطوائف المسلمة بالإضافة إلى اعتماد سياسة ديناميكية بإنشاء مشاريع ضخمة في المناطق المحرومة في لبنان، كما أن نواة النخبة السياسية الجديدة في المعسكر الشهابي تشكلت من عسكريين وضباط شباب لا يدينون بمراكزهم وتقدمهم إلى علاقاتهم مع العائلات التقليدية في البلاد أو بتمثيلهم الطائفي" (").

وكانت سياسة الرئيس شهاب ترمي إلى إعادة التوازن إلى السياسة اللبنانية بهدف القضاء على المشكلات التي تسببت في أحداث ثورة ١٩٥٨، وذلك بإحداث تغييرات اجتماعية تساعد على تنظيم المجتمع اللبناني في ظل رؤية جديدة، للحفاظ على الوحدة الوطنية دون التخلى عن قاعدة التركيبة السياسية الطائفية — الطبقية للنظام اللبناني .

ولكن هذه السياسة التوازنية دفعته إلى التعامل مع الطاقم السياسي التقليدي، وقد أدّى ذلك بالشهابية إلى أن تحول دون الإقدام على عملية تطهير شاملة، بالرغم من تعارض ذلك مع مصالحها ومصالح بناء الدولة الحديثة ، حتى لا تتهم بالديكتاتورية ، مع أنه أخِذ عليها تسييس الجيش، واستخدام جهاز الاستخبارات العسكرية في السياسة الداخلية، وتعرضها للحريات وخاصة خلال الانتخابات النيابية، بهدف إضعاف الخصوم.

صحيح أن الرئيس شهاب استطاع خلال عهده جمع زعماء الثـورة، كمـال جنبـلاط وبيار الجميل ، وجعلهما ينفذان البرامج الإصلاحية والإعمارية والإنشائية، إلا أنـه لم يسـتطع استقطاب الشارع المسيحى الإسلامى بشكل واسع، وذلك لأنـه اتـهم باتبـاع سياسـة " التميـيز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- Elie Salem, "Modernization Without Revolution ... ", op. cit, P 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Edmond Rabbath, " la formation historique ... ", op. cit, p 570.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Georges Corm ,"Géopolitique du conflit libanais", Editions la Découverte, Paris, 1987, p 84.

الإيجابي" لصالح المسلمين ومسايرته للرئيس المصري عبد الناصر أكثر مما يجب، وفي المقابل قيل إن الشهابية كانت انعزالية جديدة، غايتها تدعيم الاستقلالية اللبنانية بوجه المدّ القومي العربي أو لبننة المسلمين، لكن باسم الجسر يضيف: بالرغم من أنه لم يستطع تحقيق كل ما أراده في بناء الدولة الحديثة أو في القضاء على الحزازات الطائفية فإنه لا يجوز القول إن الشهابية " فشلت أو لم تحقق الكثير من المنجزات والإصلاحات ، أو إنها لم تترك، بعدها ، مؤسسات راسخة وفاعلة في تحديث الدولة ، ومشاريع عمرانية وتجهيزية واجتماعية ساهمت في تطوير واقع الإنسان في لبنان ، وفي انماء الدخل الوطني "."

### النموض السياسي المتمثل بالقانون الجديد لانتخابات عام ١٩٦٠

طمح الرئيس اللبناني إلى سَنّ قانون جديد للانتخابات يزيل الأسباب التي ساعدت على تفجير التناقضات السياسية، عن طريق إعادة التمثيل السياسي الصحيح للطوائف والجماعات السياسية في البرلمان، ولكن في ظل هذا الوعى لإعادة تنظيم التوازن بـإصلاح قـانون الانتخابات للقضاء على التزوير وللحصول على نتائج إيجابية سليمة ترضى جميع الأطراف. وجه رئيس "حزب النجادة" عدنان الحكيم مذكرة إلى مجلس الوزراء في ١٣ كانون الثاني ١٩٦٠ . طالب فيها بضرورة إقرار مبدأ توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين و المسيحيين على اختلاف مذاهبهم تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة (٢) منوِّهاً " بالبند الرابع من ميثاق الهيئات الاسلامية الذي صدر عام ١٩٥٥ ، ووقعه رؤساؤها وفي طليعتبهم رئيس المجلس الإسلامي الحاج حسين العويني ممثل هذه الهيئات اليوم في الـوزارة الحاليـة، وقـد طـالبت الهيئـات... بوجوب اجراء المناصفة في التمثيل النيابي والإصرار على التنفيذ والتحذير من الاشتراك في الحكم إلا على أساس تحقيق هذه المناصفة، كما ينوه بالبند الحادي عشر من بنود ميثاق الثورة الذي صدر عام ١٩٥٨ والذي ينص أيضاً على وجوب اعتماد المناصفة في التمثيل النيابي... إن حزب النجادة واثق كل الثقة من أن التعديلات الـتي ستدخلها حكومة العـهد الجديـد على قانون الانتخاب الحالى ستتضمن كل ما يحقق الرغبات الشعبية ، وفي طليعتها قسمة المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على اختلاف مذاهبهم، وذلك ضماناً للاستقرار الـذي ينشده جميع المواطنين على السواء" <sup>(٣)</sup>.

<sup>ً –</sup> باسم الجسر، " فؤاد شهاب " ، مؤسسة فؤاد شهاب، بيروت، ١٩٩٨، ص ١٢٤ .

<sup>ً -</sup> لم يتحقق هذا المطلب إلا في عام ١٩٨٩ بعد إقرار وثيقة الطائف التي عمل بها عملياً عام ١٩٩٢ في أول انتخابات أجريت بعد الحرب اللبنانية . وقد سبق ذلك بعض التعيينات في المجلس اللبناني.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٤٥).

حاول الحكم مراعاة الشعور الطائفي لاعادة الوئام بين الطوائف، فأقرَّ مجلس النواب في عام ١٩٦٠ المرسوم الاشتراعي ٣٤٧٤ (١) وحدَّد فيه القانون الجديد للانتخاب الذي رفع عدد النواب من ٦٦ إلى ٩٩ نائباً. وكان في النتيجة تسوية ترضي نسبياً المعارضة التي طالبت بزيادة عدد النواب إلى ١٢٠ عضواً.

واعتمد في ذلك استراتيجية ديبلوماسية خلال التقسيم الانتخابي للبلاد. فاعتبر الدائرة الوسطى أي القضائية حلاً لإقامة التناغم والتوازن بين الطوائف المختلفة خلال المساركة في الانتخابات، وخاصة عندما قسّم بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية، كما قسّم لبنان إلى دوائر انتخابية على أساس القضاء لا المحافظة، فكانت ٢٥ دائرة انتخابية، ١٦ منها كانت دائرة مختلطة دينياً. و؛ دوائر تضم أكثرية مسيحية، و٣ دوائر تسيطر عليها الشيعة ودائرتان ذات أكثرية سنية.

هكذا هدف التشريع الجديد، والإصلاحات التي أدخلت على عملية الاقتراع. إلى استقلال المقترعين في اختيار مرشحيهم بحرية، بعيداً عن كل ضغط عن طريق اعتماد الغرفة السرّية والعازل والحدّ من فرص التزوير في النتائج الانتخابية . إلا أن هذا القانون الجديد للانتخابات واجه انتقاداً، لأنه كرّس الطائفية بالحفاظ على مبدأ تعددية الطوائف في انتخاب النائب. كما أنه لم يؤثر إلا قليلاً على الزعامات التقليدية، غير أن الرئيس شهاب كان مقتنعاً بأنه « لا يجوز ربط الأشرفية بالبسطة والمصيطبة وطريق الجديدة انتخابياً، بعد أحداث بأنه « لا يجوز ربط الأشرفية سوف يقترعون ضد زعماء الثورة المسلمين وأن عدم فوز صائب سلام أو عبدالله اليافي أو عدنان الحكيم في الانتخابات بعد ثورة ١٩٥٨ كان أمراً غير طبيعي وغير معقول». (٢)

<sup>&#</sup>x27; - الجريدة الرسمية، العدد ١٨، الصادر في ٢٧ نيسان ١٩٦٠، صفحة ٣٢٢ .

الشروط الواجب توافرها في الناخب اللبناني لكي يمارس حقوقه الانتخابية.

الأمور التي تتعلق بالقوائم الانتخابية: القيد – الشطب و التصحيح فيها.

توضيح الشروط المؤهلة للترشيح وعدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة.

كيفية تقديم طلبات الترشيح.

تحديد أقلام الاقتراع مع الأمكنة المخصصة لها و الرقابة عليها بالإضافة إلى كل ما له علاقة بالخلافات والعقوبات التي تحصل أثناء العمليات الانتخابية.

بند مخصص للدعاية الانتخابية حيث حظر مثلاً على المختارين والموظفين في الدولة والبلديات توزيعَ نشرات الملحة المرشحين أو ضدهم.

بنود تتعلق بالمخالفات التي يرتكبها النائب والعقوبات التي تؤدي إلى إلغاء انتخابه.

أحكام متفرقة حيث تنص المادة ٧٢ على ان لا يعمل بالبطاّقة الانتخابية في أول انتخاب نيابي يلي صدور هذا القانون ويستعاض عنها بتذكرة الهوية .

<sup>ً –</sup> باسم الجسر، « فؤاد شبهاب ذلك المجهول » ، مرجع سابق ، ص: ٥٥− ٥٦ . ويذكر أن نظام الدائرة – المحافظة الذي كان متبعاً حتى عام ١٩٤٣ كان مكرساً للإقطاعية ولسيطرة الزعماء الإقطاعيين أو الطائفيين=

وعمد الرئيس شهاب إلى تأليف حكومة انتقالية في ١٤ أيار ١٩٦٠ بموجب مرسوم ٥٥٢٤٬٠٠٠ للإشراف على الانتخابات، بعد ذلك، ومع بداية فرز نتائج جبل لبنان أخذت الصحافة العالمية والأجنبية تشيد بما جرى معتبرة أن استفتاء ١٢ حزيران من أفضل الانتخابات التي عرفها لبنان في تاريخه، فجاءت شهادتها صارخة بانضباط وهدوء وحكمة الجيل اللبناني، غير المألوفة في النظام اللبناني. وهذه، على سبيل المثال، بعض التعليقات للصحف والوكالات الأجنبية التي شهدت على الجوّ الحيادي الذي ساد الانتخابات ودحضت مزاعم التزوير:

- " جريدة " التايمز ( TIMES) اللندنية: ... إن المراقبين الحياديين يعتبرون الانتخابات التي عرفها لبنان حتى الآن
- جريدة لوموند ( LE MONDE ) الفرنسية: ... أما سقوط الشيخ كلوفيس
   الخازن الذي هو في الوقت نفسه قريب لرئيس الجمهورية فإنه يدل على حياد
   الحكومة المطلق وعلى تحول في ذهنية الناخبين...
- وكالة الصحافة المشتركة السيد ماكنلي ( Mac CANLI) يقول: كانت منطقة جبل لبنان في الماضي مسرحاً للإخلال بالأمن والنظام، خلال الانتخابات، ولكنها هذه المرة شهدت انتخابات هادئة في جوّ مستقر، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان يجري فيها الانتخاب في الغرفة السرية..."(٢).

بالمقابل، أظهر بعض الصحفيين اللبنانيين القليل من الوقائع التزويرية على الساحة الانتخابية. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية إدمون كسبار في ١٧ حزيران ١٩٦٠. كما أبرزوا المثالية والنزاهة في انتخابات جبل لبنان التي حاول البعض تبيان غياب ممثلي المرشحين فيها أثناء فرز الأصوات، بالإضافة إلى تدخل بعض الموظفين و قوى الأمن لصالح مرشحين معينين، مثل السيد كمال جنبلاط، واعتقال بعض الأشخاص مثل شوقي صوايا. غير أن توقيفه برره مدير الأمن العام المقدم توفيق جلبوط بوجود منشورات بحوزته "

<sup>=</sup> على الانتخابات. أما قانون الدائرة الفردية الذي سنَّه الرئيس شمعون فقد خفف من سيطرة الإقطاع، ولا ريب، ولكنه فكك الوحدة الوطنية شعبياً وأبعد زعماء تقليديين كانوا يشكلون بتحالفاتهم جسراً فوقياً للوحدة الوطنية.

<sup>-</sup> الجريدة الرسمية، العدد ٢٣، الصادر في ٢٥ أيار١٩٦٠، ص: ٧٠٤ - ٧٠٠ .

<sup>ً - &</sup>quot; الصحافة العالمية تشهد : أفضل انتخابات..."، خبر منشور في جريدة " العمل"، العدد ٤٣٦٧، الصادر في ١٧ حزيران ١٩٦٠، ص٢.

كتب عليها « تحيا سوريا »... كما عثر معه على لوائح وجداول شطبٍ كُتب عليها : إذا دفعنا لفلان وفلان في القرية الفلانية لأمكننا تأمين كذا من الأصوات..." (١).

أوضح وزير الداخلية أن أسباب الشكاوى التي انهالت عليه بعد نتائج بيروت والجنوب، مردها إلى تغطية فشل الفاشلين... ذلك أن المراقبين الحياديين أجمعوا على الإشادة بموقف السلطة الحيادي، وخاصة بعد سقوط السيد تقي الدين الصلح المحسوب عليها. كذلك أضافوا " أنه لا مجال لتبرير الفشل بالاستناد إلى هذه الشكاوى الوهمية نظراً للفرق الكبير جداً في عدد الأصوات التي نالها الفائزون في تلك الدائرة والأصوات التي نالها الفاشلون " (1).

أما جريدة "العمل" الموالية فقد اتهمت المحتجّين على نتائج الانتخابات ووصمهم إياها بأن الجوّ الإرهابي قد سادها بأنهم هم " الذين سبق لهم أن زوروا وضغطوا على الحريات. وساوموا على المقاعد النيابية، واشتروا الضمائر في سوق النخاسة، ولم يحرزوا مقعداً إلا بالإرهاب والتلاعب... ولنفرض أن هناك ضغطاً أو تزويراً أو تلاعباً فهل يكون في العشرة آلاف صوت التى نالتها لائحة الشعب زيادة عن اللائحة المنافسة "(").

لكن التناقضات ظهرت على حدتها بين الموالاة والمعارضة خلل المؤتمرينن الصحافيين اللذين عقدهما الرئيس السابق سامي الصلح الذي فشل في الدائرة الثانية لبيروت، والسيد كامل الأسعد الذي سقط في انتخابات دائرة مرجعيون، إذ أوضح كلّ منهما أنَّ ما رآه تدخلات قوية من قبل الموالين لإيصال مرشحهم إلى الندوة النيابية.

فقد كشف الرئيس الصلح مثلاً عن "أعمال عدوانية... إذ اعتمد الخصم خطة جهنمية ألا وهي إنزال الرعب والخوف بقلب أنصارنا وذلك بواسطة المتفجرات... وفي يوم الانتخابات... شعر المرشح المدلل أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، إذ كان أنصارنا قد أنزلوا إلى الميدان بقوة كبيرة ... فصدرت الأوامر إلى رجال الأمن بمحاصرة ستة عشر مكتباً انتخابياً كانت تعمل لمصلحتنا في مناطق زقاق البلاد والباشورة وعين المريسة، وللدخول إلى تلك المكاتب وتوقيف القائمين عليها وبالفعل نفذت..." (1).

المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية ادمون كسبار، منشور بكامله في جريدة "العمل"، العدد ٤٢٦٨، الصادر في ١٨ حزيران ١٩٦٠، ص: ٥- ٨.

<sup>&</sup>quot;- "الداخلية : شكاوى الفاشلين لتبرير الفشل "، خـبر منشـور في جريـدة " العمـل"، العـدد ٤٣٧١، الصـادر في ٢١ حزيران ١٩٦٠، ص ٤.

<sup>ً -</sup> افتتاحية جريدة " العمل"، العدد ٤٣٧١، الصادر في ٢١ حزيران ١٩٦٠، ص١ .

<sup>&#</sup>x27;- المؤتمر الصحفي للرئيس سامي الصلح ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ٧٥٢٦، الصادر في ٢٣ حزيران ١٩٦٠. ص: ٢-٧. و يذكر بأنه أرسل برقية إلى رئيس الجمهورية يخبره فيها عن الأساليب والطرق التي لجـأت إليـها المقاومة الشعبية لمنع إيصاله إلى الندوة البرلمانية، و لكنه لم يلق جواباً.

من جهته، اتّهم السيد كامل الأسعد السلطة بأنها لجأت إلى حرب بوليسية لا إلى استفتاء شعبي كما قال، حرب شنتها السلطات على الناخبين عند استعمالها الوسائل التالية:

- " استدعاء القائمقام... لمخاتير القرى ووجوهها و فرضه عليهم باسم السلطة...
   اللائحة المخاصمة بالتهديد والوعيد...
- ضرب حصار من قبل السلطات... بشكل يمنعنا من الاتصال بأبناء المنطقة كما
   تمنعهم من الاتصال بنا...
- انتشار موظفین غیر مدنیین وتجوالهم في قرى المنطقة لیـلاً واتصالهم بالنـاخبین. ومحاولة التأثیر علیهم بشتی الوسائل.
- اعتقال وتوقيف عدد كبير من أنصارنا من مختلف أنحاء المنطقة الذين نعتمد عليهم انتخابياً دون أي مبرر قانوني...
- كان رجال الأمن يوزعون أوراق اللائحة المخاصمة على الناخبين ليفرضوا عليهم بالقوة انتخاب خصومنا، ومن لا يذعن للأمر يضرب ويعتقل..." ('').

والجدير ذكره أن تلك الاحتجاجات والشكاوى التي رفعت إلى المراجع العليا كانت حقيقية، وقد أكد صحتها رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الداعوق الذي قال إنه لا يتعدى مع الوزراء، كونهم ستاراً يحجب الذين يتولون إدارة المعركة الانتخابية... ولكن التحقيقات التي أحيلت إلى رئيس الحكومة أثبتت له أن عينه بصيرة ويده قصيرة، ودفعته إلى ... اعتقاده الضمني بصحة معظم هذه الشكاوى. واضطراره لتصديق المعلومات التي أحيلت إليه " (٢).

بموازاة هـذه الآراء المتناقضة حـول صحـة سير العمليات الانتخابية ونزاهتها أو عدمها، جاء رئيس" الحزب التقدمي الاشتراكي" السيد كمال جنبلاط الموالي للسلطة يوضّح بصراحة بعض التأثيرات الداخلية والخارجية التي رافقت هذه الجولات فاعتبرها " أخطاء لا يمكن تجاهلها أو إهمالها... وهي صرف الأموال الضخمة الـتي لعبـت دورهـا في هـذه

<sup>ّ –</sup> المؤتمر الصحفي للسيد كامل الاسعد ، منشور في جريدة "النهار"، العــدد ٧٥٢٦، الصـادر في ٢٣ حزيـران ١٩٦٠. ص: ٢–٧.

<sup>ً – &</sup>quot; ماذا يعلم الداعوق عن الحقائق". خبر منشور في جريدة " النهار"، العدد ٧٥٢٧، الصادر في ٢٤ حزيران ١٩٦٠. - . . ٢

الانتخابات... وخطر المال أيضاً الذي معظمه يأتي من الاجانب وخاصة من الدولة صاحبة النفوذ الغربي في لبنان..." (۱).

وشهدت انتخابات الشمال معارك عنيفة ، سادها الجو الاستفزازي الإرهابي . لكنها في النهاية كانت " انتصاراً للجبهة الوطنية على جماعة العهد السابق وفلوله في زغرتا وبشري والكورة والضنية والمنية "(1). وقد اتهم الحزب "القومي السوري الاجتماعي" السلطة بالتدخل لمنعه من تحقيق النجاح فاعتبر أن الفشل الذي لحق به كان نتيجة "لتضافر عديد من القوى الرسمية على محاربة الحزب بالتكتل وبالضغط وبالتزوير خوفاً على مصيرها ودفاعاً عن وجودها" (7).

يستنتج من ذلك أنه رغم الإصلاحات التي أدخلت على القانون الجديد للحدّ من التلاعب بقوائم الشطب ومعالجة التزوير في الآليات الانتخابية فقد قصر عن التصدي لأشكال التزوير الأخرى التي تسبق أي اقتراع، بما في ذلك دور المال في التأثير على نتائج الانتخابات وحماية المقترعين من التخويف المحتمل. " والحفاظ على حرية التعبير وحماية حقوق تنظيم الحملات وشنها، وعلاوة على ذلك، فقد أخفق القانون في إحداث أي تغييرات كان يحتمل أن تشجع السياسة الحزبية والبرامج الموجهة نحو الانتخاب على حساب الطبيعة الشخصية والعائلية والطائلية والطائلية والسياسية في لبنان" (1).

وفي النتيجة يمكن القول ، إن انتخابات ١٩٦٠ سبجلت بداية المعارضة للشهابية بسبب تدخل الأجهزة الأمنية في العمليات الانتخابية، ولكنها أسفرت عن " إزالة الآثار الأخيرة للإهتزازات التي سببت أزمة ١٩٥٨ " (°). إذ إنها أدّت، بالمقابل، إلى وصول معظم قادة الثورة والثورة المضادة إلى البرلمان الذي تكرست فيه الوحدة الوطنية عبر تمثيل معظم القوة السياسية والطائفية والحزبية، لأن الرئيس شهاب كان مدركاً أنه من الخطأ الفادح إبعاد الزعماء التقليديين عن الحكم ، كما أن الاختلال بالتوازن السياسي والطائفي يؤدي إلى ثورة .

<sup>&</sup>quot; - " جنبلاط يعلن في اول تعليق له على الانتخابات " ، خبر منشور في جريدة " الأنباء العدد ٢٣ ، الصادر في ٢٥ حزيران ١٩٦٠ ، ص ٤ .

<sup>ً – &</sup>quot; انتخابات الشمال أبعدت فلول العهد السابق"، خبر منشور في جريدة " الأنباء، العدد ٤٢٤، الصادر في ٢ تموز ١٩٦٠، ص ٢.

<sup>ً –</sup> بيان رئيس " الحزب القومي السوري الاجتماعي" في ١٨ أيلول ١٩٦٠، منشـور كـاملاً في كتـاب عبـد الله سـعادة " أوراق قومية" مذكرات، بيروت، ١٩٨٧، ص ٨٢ .

<sup>4 –</sup> Nawaf Kabbara, "The Chehabism ...", op.cit , P 55 : ويذكر نقلاً عن مقابلة أجريت مع الرئيس فؤاد شهاب أن عدم استعمال البطاقة الانتخابية يعود إلى تصدي الزعماء التقليديين من مُوالي العهد ومعارضيه الذين لم يكن لهم مصلحة في تطبيق النظام لأن البطاقة الانتخابية تعنى

التقليديين من موالي العهد ومعارضية الدين لم يكن لهم مصلحــة في تطبيـق النظـام لان البطافـة الانتخابيـة تعـنم صعوبة التزوير والتلاعب، ص ١٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - Edmond Rabbath, "La formation historique...", op. cit, p. 571.

#### استقالة الرئيس شماب عام ١٩٦٠والعودة عنما

فاجأ الرئيس شهاب في ٢٠ تموز ١٩٦٠ الجميع بنبأ استقالته وذلك بعد فرز النتائج وانبثاق مجلس نيابي جديد، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى تشكيل حكومة بعد الانتخابات وتوزيع المناصب الوزارية فيما بينها ، وبعد مرور عامين على انتخابه رئيساً للبلاد، وذلك عبر بيان له إلى اللبنانيين يبرر فيه خطوته هذه. كما أعلن أنه انتهى من تحقيق الغاية التي من أجلها تسلم مقاليد الحكم، وخاصة " بعد أن عادت المحبة تشد قلوب اللبنانيين إلى بعضها وزال الحذر والتوتر في علاقات لبنان بشقيقاته العربيات ودبت حياة جديدة في جسم الاقتصاد اللبناني بجميع مرافقه فانتعش وازدهر... والآن وقد توافرت الأسباب لعودة الحكم إلى دورته الطبيعية..."(١).

أصيبت البلاد بحالة من الذهول وعمّت موجة من القلق كل لبنان، وكان أكثر الواجمين أقطاب السياسة الذين استقبلوا الخبر دون أن يصدقوه، وهذا ما دفعهم إلى إجراء اتصالات عدة، وعقد اجتماعات للحيلولة دون قبول الاستقالة، انتهت بتوجيه عريضة موقعة من تسعين نائباً، إلى الرئيس فؤاد شهاب، ثم توجهوا إلى بيته في جونية يطلبون الرجوع عن استقالته صيانة للأوضاع العامة وحرصاً على الاستقرار ومنعاً من تعرض البلاد لأزمة خطيرة، وقد واكبتهم وفود غفيرة من مختلف المناطق اللبنانية طالبت بتمزيق الاستقالة، وبعد إلحاح متواصل حتى ساعة متأخرة من الليل، مرفقاً بإصدار البطريرك المعوشي الذي ناشده، عبر اتصال هاتفي باسمه وباسم المطارنة، العودة عن استقالته، كُللت المساعي الخيرة المستمدة من رغبات الشعب كله بالرجوع عن قراره، وذلك وسط عاصفة كبرى من التصفيق، وهكذا انتهت الأزمة "التي هزت لبنان من أقصاه إلى أقصاه واشتعل الجبل والساحل بالنار ابتهاجاً بعملية الإنقاذ التي تمت للمرة الثانية على يد الرئيس" (٢).

ويمكن القول هنا إن التدخل الملحوظ للقوى العسكرية في العمليات الانتخابية وتحكمها في نتائج بعض الدوائر بدت واضحة لجهة التلاعب في الانتخابات النيابية، حتى قيل إن استقالة الرئيس شهاب عام ١٩٦٠ ليست إلا كما قال كابي لحود: "تغطية ومسرحية لشغل الناس عن التزوير الذي استشرى في أثناء تلك الانتخابات وليضمن الرئيس إجماعاً كان ينقصه حين تولى الحكم " (").

<sup>ً - &</sup>quot; رسالة الرئيس للبنانيين"، خبر منشور في جريدة " الأنباء"، العدد ٤٢٧، الصادر في ٢٣ تموز ١٩٦٠، ص ٤ .

<sup>&</sup>quot; - " هكذا استقال الرئيس و هكذا لبى نداء لبنان"، خبر منشور في جريــدة " الأنبـاء"، العــدد ٤٢٧، الصــادر في ٢١ تموز ١٩٦٠، ص ٤. وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعــة جريـدة " العمـل العـدد ٤٢٩٧، الصــادر في ٢١ تمـوز ١٩٦٠، ص: ١-٨.

<sup>&</sup>quot; - مي كحالة . " كابي لحود: المكتب الثاني". رئاسيات- لبنان، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٨٨. ص ٩

ففي عهد الرئيس شهاب، بدأ الصراع أساساً بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية، وكان للمكتب الثاني دور مهم وفاعل في مجالات عدة، لاسيما في الانتخابات النيابية، وكان شهاب يميل غالباً إلى موقف العسكر إذا ما اصطدم بموقف السياسيين، وقد اختار الرئيس فريق عمل يثق به كان ينسق مع الفريق العسكري وأحياناً مع الفريق السياسي موالين ومعارضين، ويحاول أن يضع الما، في نبيذ القرارات لكى تصبح سلسة ومعقولة.

وقد اعتبر اللواء كابي لحود مرة أن تدخل جهاز الاستخبارات في الشؤون السياسية والبيروقراطية أدّى إلى اشتداد المعارضة واعتراضاتها، كاعتراض ريمون إده عميد "الكتلة الوطنية"، على تحركات الأجهزة الأمنية العلنية، وهذا ما دفع الرئيس شهاب إلى "انتهاز الفرصة بعد انتخابات ١٩٦٠ النيابية ليقدم استقالته احتجاجاً على عجز المؤسسة السياسية وتدخل الجيش في السياسة" (۱)

غير أن الأستاذ غسان تويني كان قد فسر الخطوة التي أقدم عليها الرئيس فؤاد شهاب بأنها كانت أعظم مناورة يخططها دماغ عسكري، أو يقدر على القيام بها رجل سياسي، إذ ما من مناورة أعظم من تلك التي تمكن رئيس جمهورية من أن يثبت لبلاده وللعالم ولنفسه كذلك، " أنه الحاكم اللاغنى عنه والرجل الذي يتوقف على بقائه وضع عام بأسره، بل بقاء البلد نفسه... الرئيس شهاب أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد: عصفور المعارضين، وعصفور المستوزرين إلى آخر سلسلة العصافير الذين هرولوا جميعاً يرفعون حول الرئيس نخبه وكأنهم الفراش المتهافت على النور" (1).

شكلت استقالة الرئيس فؤاد شهاب علامة مميزة، وأكدت التفاف جميع المؤسسات السياسية والدينية والعسكرية حول هذا المقام، والقبول بزعامته، والتأييد لبرامجه الإصلاحية. وإسقاط الرأي المعارض لتدخل الجيش الذي بدأ يـزداد نفوذه بشـكل خـاص بعـد الحركة الانقلابية الفاشلة عام ١٩٦١، التي قام بها "الحزب القومي السوري الاجتماعي"، ومنـذ ذلك الحين " أصبح الجيش اللبناني السور المنيع للنظام اللبناني وقوته الأساسية، عن طريق المكتب الثانى الذي كان يراقب من قرب كل المحاولات المتمردة وكذلك الثورية" (").

<sup>ٔ –</sup> حديث مأخوذ من مقابلة اجراها الدكتور نواف كبارة مع اللواء غابي لحود، منشورة في رسالته ص ٨٥.

<sup>&</sup>quot; - غسان تويني . " ذكاء ؟ أم حكمة ؟ أم صدق ؟ " ، افتتاحية منشورة في جريدة " النهـار"، العـدد ٣٥٥٧، الصـادر في ٢٢ تموز ١٩٦٠، ص ١.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Ramez Ammar, "Le régime politique libanais de 1958 à 1970, le Chehabisme". Thèse pour le Doctorat en Sciences Politiques, Université de Paris, 1983, Tome II, p. 311-312.

كما استطاع بعد عودته عن الاستقالة أن ينجح بتكليف الزعيم البيروتي صائب سلام بتشكيل حكومة برلمانية في الأول من آب ١٩٦٠ (() من ثمانية عشر وزيراً، وكانت أهم ملامحها بروز التوزيع الطائفي على الكتل البرلمانية المختلفة والزعماء.

# علاقة الرئيس شماب بالقوى السياسية والعسكرية في البلاد

## محاولة الانقلاب الفاشلة عام ١٩٦١

كانت شعارات الوحدة العربية تهدف إلى تصفية النفوذ الأجنبي في الشرق الأوسط، والقضاء على مصالحه الاستراتجية، وإلى نسف الأهداف التوسعية لإسرائيل، لذلك جهدت الولايات المتحدة إلى محاربة القومية العربية بكافة أوجهها في المنطقة، وعملت على زعزعة الوحدة بين مصر وسوريا بدق جرس الإنذار في العالم العربي ونشر المزاعم في بلدان الأنظمة المؤيدة للغرب. بأن الجمهورية العربية المتحدة باتت تشكل خطراً مباشراً على كل الحكومات والأنظمة العربية، كما زرعت بذور "الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوريات" (").

نجحت تلك الأحداث وسواها في ضرب الوحدة، وتحققت أهدافها بتنفيذ الانقلاب العسكري الذي أنهى حالة الاتحاد بين الدولتين في ٢٨ ايلول ١٩٦١ (٢)، فكان لهـذا الحادث أثره الواضح على الساحة اللبنانية إذ رأى " الحزب القومي السوري الاجتماعي" المناوى للتيار الناصري حافزاً للبحث عن تحقيق انقلاب في لبنان بعد تراجع الناصرية، وزوال قلقها بانشغال دمشق كلياً بمضاعفات الانفصال. إذ إن تدخلها ضدهم في حال القيام بالانقلاب "لم يعد وارداً بشكل خطير لأنها أصبحت مشغولة بصراعاتها الداخلية... وفي جلسة رسمية، وبعد الإصرار المشدّد على وجوب الحفاظ على السرية المطلقة، عرض على مجلس العمل موضوع الانقلاب" (١)

بعد اختمار فكرة الانقلاب ونضوجها لدى قادة الحزب، وأخذ الاستعدادات والتحضيرات حيزاً واسعاً من الدرس، تم تنفيذ المحاولة الانقلابية القومية ليل ٣٠-٣٦ كانون الأول ١٩٦١. فقد قامت عناصر مسلحة من الحزب تؤازرهم بعض عناصر من الجيش اللبناني بقيادة الضابط فؤاد عوض من صور "...وقطعت الأسلاك الهاتفية في طريقها إلى بيروت،

<sup>-</sup> يوسف قزما خوري، "البيانات الوزارية ..." ، المجلد الأول ، مصدر سابق، ص ٥٦٥.

<sup>-</sup> محمد حسنين هيكل ، " سنوات الغليان"، الجزء الأول، مرجع سابق، الوثيقة رقم (٢٦)، ص ٨٥١.

<sup>ً –</sup> محمود رياض ، " الأمن القومي العربي...." ، الجزء الثاني، مُرجع سابق، ص ٢٠٣، و للمزيد من التوضيح حول مسألة الانقلاب يمكن مراجعة ص: ٢٠٩ – ٢٠٥ .

أ – عبد الله سعادة ، " أوراق قومية"، مرجع سابق، ص: ٩٣-٩٤.

حيث قامت بتطويق وزارة الدفاع بغية احتلالها، ولكن بفضل سهر الحراس والضباط الذين كانوا في مبنى الوزارة آنذاك، وبفضل قوى الأمن من الدرك والشرطة، أحبطت تلك المحاولة الآثمة. وقد قامت تلك العناصر في نفس الوقت بمهاجمة بعض بيوت كبار الضباط حيث اختطفوهم وذهبوا بهم إلى منطقة المتن .." (۱).

لكن مفعول المباغتة الذي اعتمد عليه الانقلابيون تبخّر بعد ساعات قليلة. بعد أن علمت القوى المساندة للحكم الشهابي والتي كانت تشكل الغالبية القصوى من قادة القوى العسكرية. بحقيقة الانقلاب وطبيعة القوى الداعية إليه وتمكنت بفضل سهرها وحزمها من أن تحرر كبار الضباط الذين وقعوا في قبضة الانقلابيين، كما استطاعت أن تنفذ سلسلة اعتقالات طالت جميع أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي ومناصريه. كما صادرت منهم بعض الوثائق ذات القيمة الكبرى، ومجموعة من الأسلحة استعملوها بطرق غير مشروعة ضد السلطات القائمة "للقضاء على لبنان وسيادته واستقلاله والغدر بأبناء جيشه الباسل" (") ومبالغ من أموال أردنية وأجنبية يحملونها في حقائبهم، بالإضافة إلى " الأختام الرسمية التي تحمل شعار (الزوبعة) الذي أعدوه ليرفعوه رمزاً لدولة الهلال الخصيب" (").

لقد دبروا كل شيء لهذا العصيان المسلح شبيه الحرب الأهلية، وذلك عن طريق تسليح اللبنانين للاقتتال فيما بينهم بهدف الوصول إلى الغاية الأساسية التي هي قلب النظام وتغيير الدستور. وكان من أهم آثارهم ما خلفوه من تشويه متعمد للعلم اللبناني. رمز الوطن. الذي كان يرتفع أمام مبنى وزارة الدفاع "حيث مزقه... القوميون السوريون وداسوه" (1) ليضعوا مكانه شعار "الزوبعة" عَلَماً لدولتهم المنتظرة.

دولة الهلال الخصيب الـتي إذا حدقنا في خريطتها لا نـرى أي اثـر لدولـة لبنـان فيها، ذلك لأن المبدأ الخامس من التعاليم السورية القومية الاجتماعيـة تنـص على أن "الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت منها الأمة السورية، وهي ذات حدود جغرافية تميزها عن سواها، تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر في الجنوب شاملة شـبه جزيـرة سينا، وخليج العقبـة من البحـر السوري في الغرب، شاملة جزيرة قبرص، إلى قوس الصحرا، العربية وخليج العجم في الشـرق، ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال السوري الخصيب ونجمته جزيرة قبرص". (")

<sup>&#</sup>x27; – محاضر مجلس النواب، جلسة ٢ كانون الثاني ١٩٦٢، ص: ٦٠١-٦٠٠.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم ( ٥٥)، التي تذكر أيضاً الجنود الذين استشهدوا في مطاردة القوميين أو لدى القيام بمهمتهم في حراسة منازل الضباط أو مبنى وزارة الدفاع .

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٥٦) .

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم ( ٥٥).

<sup>° -</sup> الوثيقة رقم (٥٨).

وبالرغم من أن هذه المحاولة الانقلابية المدروسة كلفت وقتاً طويـلاً من أجـل وضع مخططاتها وحياكة خيوطها للنَّيل من عـهد الرئيس شـهاب وسياسـته الخارجيـة. فإنـها قـد سقطت وفشلت، وبقيت أرزة لبنان شامخة بالرغم من رصـاص الغـدر الـذي " أطلقـه القوميـون السوريون وشركاؤهم على أرزتنا الخالدة المنتصبة في مدخل وزارة الدفاع" (١).

بعد هذه المحاولة العسكرية — السياسية الفاشلة لقلب النظام السياسي اللبناني بالقوة، اعتمدت الدولة اللبنانية تطبيق القانون وأحالت الانقلابيين إلى المحاكمة.

وبالرغم من مطالبة زعامات نيابية وسياسية كثيرة باعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، أمر الرئيس شهاب بأن تتولى المحاكم المختصة مهمة اصدار الأحكام وذلك لإفساح المجال أمام المتهمين كي يدافعوا عن أنفسهم .

« ليس من شك في أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات السياسية اللبنانية بتغليب العقل على الانفعال، واستخدام القضاء للإصلاح وليس للقتل والارهاب، كان لها أبعد الأثر في الرأي العام اللبناني وفي سلوك الحزب نفسه. فتم تجنيب الحياة السياسية في لبنان مخاطر الانقلابات العسكرية، ولم تتكرر تلك المحاولة بل بقيت محاولة وحيدة في تاريخ لبنان المعاصر، باستثناء المحاولة الانقلابية الاستعراضية التي قام بها العميد عزيز الأحدب ... وقد أعطى ذلك الموقف صورة مشرقة للقضاء اللبناني تتلاءم مع دور لبنان الحضاري كواحة للعدالة الحقيقية »(1)

#### ١- دوافع محاولة الانقلاب

كان الحزب القومي السوري الاجتماعي قد رأى أن لا حل ولا انتصار لقضيته في ظل النظام اللبناني الطائفي الاقطاعي الرأسمالي القائم، واعتبر أن لا مجال له لكي يصبح قوة فاعلة ومؤثرة في سير الأحداث، في ظل الديمقراطية الشكلية، فدعا إلى الثورة التي تنقذه من عقلية التسوية الطائفية التي أقصته عن المشاركة من الحل، بعد انتهاء ثورة ١٩٥٨. وكان قد سجل انتصارات لفتت أنظار العالم الغربي إليه حتى بات الرئيس فؤاد شهاب يتحين الفرص للقضاء على قوته الضاربة التي أصبحت تشكل خطراً عليه. وقد اعتقد القوميون أن الرئيس اللبناني عمد إلى تضييق الخناق على الحزب بمختلف الوسائل، إذ لجأ إلى " خلق العراقيل واصطناع المضايقات وممارسة الضغوط في وجه العمل الحزبي، وصلت إلى حد محاولة اغتيال رئيس الحزب عام ١٩٦٠، ومنع الاحتفالات واعتقبال بعض المسؤولين والرفقاء بتهم

<sup>` -</sup> الوثيقة رقم ( ٥٩ ) .

<sup>&#</sup>x27; – مسعود ضاهر، " انقلاب الحزب القومي : وثـائق المحكمتين العسـكرية والحزبيـة "، مقالـة منشـورة في جريـدة "النهار" العدد ٢١٦٦٦، الصادر في ١٣ تموز ٢٠٠٤ . ص ٩.

شتى أحياناً ... ثم ممارسة ضغوط التزوير والإرهاب وغيرها في الانتخابات النيابية ضد مرشحي الحزب أدت إلى إسقاطهم. إثر هذا كله أخذ أكثر من رفيق مسؤول وأخذ الكثير الكثير من الرفقاء القوميين الاجتماعيين يفكرون ويطالبون بعمل جدي وحاسم لوضع حد لهذا التنكيل وفك الطوق الذي أخذ يشتد على الحزب، والدفع به إلى الفعل في سياسة البلد وقيادته بما يتناسب مع قوته ونضاله ومساهمته الأساسية في أحداث عام ١٩٥٨ " ('').

صمم الحزب على تغيير النهج القائم بإجراء عملية انقلابية تستهدف الإطاحة بالقيمين على السلطة والمستحكمين بالإرادة الشعبية، لتغيير الوضع الذي أفرز المحسوبيات والوساطات والاستزلام لضمان الامتيازات ولاستمرار السيطرة. ثم إن هذا الإحساس دفعه إلى المحاولة التي هدفها "قلب السلطة القائمة وإقامة حكم مؤقت يحرر المواطن اللبناني من مركبات العقلية التحكمية الإقطاعية التي تكبله وتسلبه إرادته ليتمكن من تجسيد إرادته الحرة بواسطة انتخابات حرة في مجلس نيابي" (٢٠).

#### ٣- خطة الانقلاب

بدأ النشاط الحقيقي في تنفيذ الخطة الفعلية للانقلاب بعد التأكد من وجدود عناصر من ضباط الجيش اللبناني، أمثال فؤاد عوض و شوقي خير الله وغيرهما من رتبة نقيب، متضايقين بدورهم من السياسة الشهابية، المسايرة للاتجاه الناصري السرّاجي، لذلك باشر رئيس الحزب عبد الله سعادة بإجراء اتصالات هادفة قام ببعضها أحد أعضاء الحزب نصري أبو سليمان الذي اتصل ببعض السياسيين لتهيئتهم للمشاركة في الحكم المرتقب كجواد بولس وسليمان العلي، وإطلاعهم على المراكز التي سيتولونها فكان الاتجاه إلى "جواد بولس لرئاسة الجمهورية وسليمان العلي لرئاسة الحكومة وأن يصار إلى تأليف وزارة عادية يشترك فيها ثلاثة وزراء قوميين اجتماعيين، للداخلية والأنباء ووزارة دولة في حين يتولى العسكريون القوميون الاجتماعيون الثلاثة عوض، شوقي، غازي، إدارات مكتبية رئيسية في الأركان " (<sup>7)</sup>.

هكذا بدأت الجهود تتكثف للإعداد والتهيئة الحزبية والسياسية، والشعبية، والنفسية، والنفسية، والنفسية، والنفسية، والنفسية، وأخذت الاجتماعات تتكاثر مع الضباط العسكريين المشتركين في المحاولة الانقلابية والرافضين للسياسة الخارجية المتبعة من قبل الرئيس فؤاد شهاب وحكومته للقيام بتنفيذ الخطة المسندة إليهم، وكانت كالتالي:

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٦٠)

<sup>ً -</sup> النّص الكامل لدفاع رئيس الحزب الأمين الدكتور عبد الله سعادة أمام محكمة التمييز العسكرية، منشور بكامله في كتابه " أوراق قومية " مرجع سابق، ص ١٧٨

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٦٠).

- " يحرك الرفيق عوض سرية المصفحات التي يقودها من صور إلى وزارة الدفاع فيحتلها.
- يفرز الرفيق عنوض عنداً من المصفحات بعضها للمعاونية في احتسلال سيرية الطوارى عنداً الفرقة ١٦ وبعضها لمعاونة الميليشيا القومية الاجتماعية المرابطة أمام الثكنات لقمع أي تحرك داخل الثكنات.
- العناصر القومية الأجتماعية تتولى رقابة الثكنات ووزارة الدفاع منذ مطلع الليل
   لتنبيه الرفيق عوض خلال تحركه من صور إلى بيروت، إلى أية حركة في الثكنات
   أو الوزارة تنبئ عن تنبه السلطات وتحركها.
- تجهيز المدرعات وتحريكها من داخل الثكنات إلى الخارج يحتاج إلى ثلاث ساعات، وهي فرصة كافية لتنبيه الرفيق عوض في صور...
  - تهيئة العناصر العسكرية القومية ... لدعم الانقلاب وتثبيته ...
- استدعاء الرفيق شوقي المراسط بسريته المدرعة في مزجعيون... لتعزيز الانقلاب وتثبيته...
  - ... اعتقال بعض السياسيين... كبار ضباط الجيش ونقلهم.
- تقوم الميلشيا القومية الاجتماعية باعتقال رئيس الجمهورية في مقره في صربا ونقله.
- ب إذا تمت العمليات ونجح الانقلاب يحتل الرفيــق عــوض... الإذاعــة، لإذاعــة البلاغات وإعلان العهد الجديد.
- في حال الفشل ... يصار إلى الاتصالات السياسية مع السلطة للوصول إلى تسوية
   وإلا فتوسع رقعة الثورة منطقة إثر منطقة" (١).

استمرت المساعي المبدولة لتنفيذ الخطة في وقت كان يثار فيه الجدل بين الرقض والتأجيل لدى العديد من المسؤولين الحربيين، لأن البعض شدد على خطورة النتائج التي ستلحق بالحزب إذا لم تسبقه ثورة شعبية يكون فيها الشعب مستعداً لتقبل الفكرة، لكن بالرغم من الاعتراضات العديدة من أعضاء الحرب، الذيبن قدموا استقالاتهم، أمثال : اسعد رحال، والعميد مصطفى عن الدين . فقد تم المضي في تنفيذ العملية وانطلاق "الآلة الانقلابية في المهمات المتعددة المخططة لها، فتنجح عمليات وتفشل أخرى، وتفشل العملية المفتاح، عملية

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٦٠)

اعتقال رئيس الجمهوية، فيفشل الانقلاب .... ويحل الحـزب ويُلاحـق أعضـاؤه وعائلاتـهم و تنهار مؤسساته المركزية" (۱).

أما الأسباب التي أدت إلى الفشل، كما اعترف الحرب بمسؤولياته عنها، فهي متعددة نذكر أهمها:

أولاً : انعدام الرؤية الاستراتيجية العامة لمجرد أنها لم تكن وليدة تحليل سياسي للأوضاع العربية والدولية حتى الداخلية لتجعل منه انقلاباً ناجحاً، وخاصة أن الحزب لم يطرح حتى التساؤلات في المجالس الحزبية حول مدى مساهمة هذه العوامل في تطور الوضع، وتعزيز ركائز الحكم الجديد وإنجاحه .

ثانيا : عدم وضع خطط مرحلية تؤدي إلى ازدياد قبضة الحزب على السلطة.

ثالثاً : فقدان عنصر الاتصالات المنظمة بين مختلف الأطراف التي تساهم في وجود رؤية سليمة كاملة تجنب الوقوع في الفشل.

رابعاً : استهتار رئيس الحزب بالمعلومات الواردة إليه عن تسـرب أخبـار تفيـد عـن علـم السلطات اللبنانية بالتحرك الانقلابي الذي يعدّه الحزب.

خامساً: إن القيادات في الحزب "لم تناقش الانقلاب على ضوء معطيات الظروف السياسية والتاريخية القائمة... كما يفرض الوعبي القومي الاجتماعي قواعد الاستشراف التاريخي المسؤول" (1).

لم تلق المحاولة الترحيب أو التأييد الا من قبل قلة من السياسيين كالرئيس السابق شمعون، والنائب ألبير مخيبر الذي شبه هذه المحاولة الخطيرة بحادثة ١٩٥٨، مع أن الفرق شاسع بينهما، فالأولى تمثل خرقاً للشرعية أما الثانية فتمثل دفاعاً عن الشرعية، كما اعتبرها "محاولة شغب في البلد قام الجيش بقمعها ولا نريد من هذه المحاولة أية فكرة غير الفكرة الواقعية" (٢).

بالمقابل استنكرت الأكثرية الساحقة من النواب استنكرت هذا العمل الاجرامي الذي يمثل حلقة من حلقات المشاريع الغربية، حتى إن عناصره تعمل على تخريب هذا البلد، وهي في أكثريتها غريبة عنه، وطالبوا باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية للضرب بيد من حديد على صدور هؤلاء المجرمين.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة نفسها .

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٦٠).

<sup>&</sup>quot; – محاضر مجلس النواب، جلسة ٢ كانون الثاني ١٩٦٢، ص ٦١٩، والواقع أن موافقته أفضت إلى اشتباك بالأيدي بينه و بين النائب سليمان فرنجية .

أذهل الانقلاب جميع اللبنانيين إذ كان الهدف منه -كما قال النائب هاشم الحسيني - الاستيلاء على الحكم، وضرب العناصر الوطنية، وجعل هذا البلد قاعدة للغرب المتربص في عرض البحر الذي ينتظر الاشارة لوضع أقدامه على هذا الساحل الأمن. فقد اعتبر أن المؤامرة هي مكيدة حاكت خيوطها أيدٍ أجنبية يروق لها أن تعبث بأمن وسلامة هذا الوطن، وأضاف أن شهوة الحكم ليست وحدها هي التي دفعت المتآمرين إلى تنفيذ أغراضهم، بل سياسة الدول الأجنبية التي رسموها لخارطة الشرق الأوسط هي التي حركت هذه الدمى لتنفيذ الخيوط التي ارتسمت في أفق الشرق الأوسط، ابتداء من الحركة الانفصالية في سورية إلى فكرة الهلال الخصيب إلى " اجتماعات مريبة في بعض عواصم أوروبا، لأدركنا عظم هذه المؤامرة الدنيئة وما خبأه الاستعمار من مصير قاتم، ومن المؤسف أنَّ الأصوات التي ارتفعت في الماضي منذرة الحكام بخطر الحزب القومي الاجتماعي وبتحركاته المريبة وباتصال المسؤولين فيه بشخصيات أجنبية وبخطر معهد شملان بوصفه بؤرةً للتجسس ومركزاً للمؤامرات يجتمع فيه العمال المأجورون تحت ستار العلم والمعرفة، كانت تؤخذ بعين الاعتبار..." (۱۰).

كما لاقت المحاولة الانقلابية الاستنكار الشديد من قبل حركة "القوميون العرب" التي أصدرت بياناً في ٢ كانون الثاني ١٩٦٦. دعت فيه المواطنين إلى التكاتف وتعزيز وحدة الشعب للوقوف في وجه الطامعين في لبنان والوطن العربي لأن هذه المحاولة الفاشلة، مدعومة من القوى البريطانية والعربية الرجعية لإعادة تعزيز مواقعها، وهي تستهدف تحويل لبنان إلى قاعدة للغرب والى مركز للنشاط والتآمر تستطيع من خلاله القوى "العميلة" أن تبسط أقدامها لتوجه المزيد من الضربات إلى مواقع اخرى من الوطن العربي. وأضاف البيان لكي تحقق " القوى الاستعمارية والرجعية غاياتها في لبنان كان لا بد من تصفية العناصر الوطنية وإقامة نظام ديكتاتوري ارهابي مرتبط بالغرب بشكل مباشر... والحزب كان ضالعاً في كل المؤامرات التي حيكت ضد الشعب العربي في السنوات الاخيرة ... انه يستهدف أولاً نسف النظام الديمقراطي في لبنان وإقامة ديكتاتورية فاشستية ... وتحويل لبنان إلى قاعدة رجعية يخنق فيها صوت الحرية وتضرب عناصر الشعب الوطنية التحررية..." (٢٠).

<sup>&</sup>quot; – محاضر مجلس النواب، جلسة ٢ كانون الثاني ١٩٦٧، ص: ٢٠٢ – ١٠٠ . أما بشأن معهد شملان ، فيذكر محمد حسنين هيكل في كتابه " سنوات الغليان" ، ص ١٩٧ ، " مرجع سابق ، أن خطة المؤمراة رتبت في معهد اللغات البريطاني بشملان، الذي كان كذلك مركزاً لتعليم اللغة العربية لأعداد من الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكيين. وقد تعدى نشاطه هذه الحدود بكثير إلى درجة جعلت الوصف الشائع له هو " معهد الجواسيس". كما يذكر حسب وكالة " رويتر" أن عدداً من قادة المؤامرة الذين كان مطلوباً القبض عليهم، قد فروا من مينا، بيروت بزورة حملهم إلى مدمرة بريطانية كانت واقفة خارج المياه الإقليمية.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم ( ٦١ ) .

أما حزب الكتائب فقد اعتبر أن عقيدة الحزب السوري القومي الاجتماعي هي التي تملي عليه تحقيق مشروع الهـ لال الخصيب باستعمال وسائل العنف والإكراه حتى يستمر وجوده. لكنه انتقد سياسة المقارنة التي لجأ إليها الحـزب خـلال محاكمته، بمحنة ١٩٥٨. مبيناً أسباب الاختلاف الكبير بينهما :

صحيح أنهم كانوا يدافعون عن الكيان في سنة ١٩٥٨ ، ولكن هدفهم كان أن يبقى لبنان مسرحاً لعملهم ويظل منطلقاً لنشاطهم في سبيل الهلال الخصيب بعد أن نبذتهم الدول المجاورة .

كما أن قولهم بالمحافظة على الكيان هو مجرد عملية مؤقتة فرضتها عوامل مؤقتة، لأنهم لا يقرون بوجود وطن لبناني نهائي، أما محاولة الحزب السوري القومي الاجتماعي تشبيه دعوته القومية السورية بدعوة الآخرين للقومية العربية " وتشبيه مؤامرتهم بثورة سنة ١٩٥٨ كان بغية التخفيف عن جريمتهم، فهي محاولة تضليل... الذي حدث سنة ١٩٥٨ كان ثورة من قبل فئة كبيرة من اللبنانيين... أما الذي حدث ليل ٣١ كانون الأول ١٩٦١ فقد كان مؤامرة بكل ما في الكلمة من معنى، جماعة سياسية مسلحة لا تمثل فئة من فئات الشعب وضابطان تآمروا في الخفاء و حاولوا بقوة السلاح انتزاع السلطة..." (۱).

كذلك رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد كمال جنبلاط أن هذه المؤامرة على الدستور والديمقراطية ولبنان كانت ستودي بالحكم إلى كارثة خطيرة لأنها هدفت لتسليم البلاد للأجنبي المرابط في عرض البحر، وذلك بهدف إقامة قواعد عسكرية في بعض مرافئنا ومطاراتنا من قبل فرقة مستعدة في كل حين لأن تبيع نفسها على طريقة الجنود الانكشارية في عهود العثمانيين، والتي يود استخدامها في كل فتنة وفي كل انقلاب أو ثورة اعتباطية، وفي كل مغامرة ضد إرادة الشعب وعكس النهج الوطني والحركة التحررية. وتابع قوله: "نحن على علم بذهنية هذا الحزب الفاشستي الذي زالت معالمه في كل مكان تقريباً في العالم ... فذهنية الغرور والتنظيم العسكري واستخدام جميع الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية للوصول إلى الحكم ولتحقيق وحدة سوريا الطبيعية بالإضافة إلى العراق، هذه الذهنية هي من أخطر الظواهر المرضية التي تبرز في تفكير الإنسان وعقله وشعوره..." (٢٠).

وتكشف جريدة " الأنباء " عن تحركات لتنفيذ المشروع كانت سبقت عملية الانقلاب الذي كان محوره بريطانيا – عمان وبيروت. وتبين أنَّ اتصالات كانت قد تمت بين الرئيس السابق شمعون وملك الأردن الحسين، وثبت أن الكولونيل فاولونغ، أحد كبار ضباط

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم ( ٦٢ ).

<sup>-</sup> كمال جنبلاط ، " على هامش المؤامرة الكبرى، مصير الدولة و مصير لبنان"، افتتاحية منشورة في جريدة "الأنباء"، العدد ٢٠٥، الصادر في ٦ كانون ١٩٦٢، ص ١.

الاستخبارات البريطانية، وصل إلى عمان في الثالث من كانون الأول. ثم سافر الملك حسين فجأة إلى لندن في الخامس من كانون الأول، ووصل الكولونيل "فاولونغ" إلى بيروت مساء يوم الثلاثاء في ه كانون الأول نفسه، " واجتمع إلى كميل شمعون يوم الأربعاء في ٦ كانون الأول الماضي مدة طويلة من الوقت فطار شمعون فجأة... وعرج إلى باريس وروما حيث قضى خمسة أيام اجتمع خلالها إلى عدد كبير من رجال الاستخبارات المعروفة في لندن وفي بعض البلدان العربية. ومساء الخميس ٢٨ كانون الأول ١٩٦١ عاد شمعون إلى السعديات بعد أن تحركت أساطيل بريطانيا باتجاه الشرق الأوسط لمهمة ما وصفتها لندن بأنها : الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة "".

هكذا يمكننا الاستنتاج أن بعض التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية قد أثرت إيجابياً على الساحة اللبنانية، ففشل الحزب السوري القومي الاجتماعي في إنجاح مخططه الرامي لقلب النظام اللبناني.

## ب – انتخابات ۱۹۲۶ و معركة التجديد

دفعت المحاولة الانقلابية الفاشلة الرئيس فؤاد شهاب إلى فرض أمن شديد عبر جهاز استخبارات الجيش اللبناني "الشعبة الثانية" أو "المكتب الثاني "بعد أن اثبت الجيش كفاءته وقدرته العسكرية في ردع الخطر عن النظام اللبناني. لكن رغم ان هذا الوضع شل المعارضة وأضعفها، فقد بقي البعض يعارض بشكل علني أمثال زعيم " الكتلة الوطنية " النائب ريمون إده. والزعماء التقليديين أمثال الزعيم البيروتي صائب سلام الذي لم يكن يروقه مفهوم الدولة الحديثة التي كان يدعو إليها الرئيس شهاب. وخاصة الصلاحيات المنوحة لمجلس الخدمة المدنية، سليمان فرنجية الذي ضم امتعاضه إلى تصرفات المكتب الثاني وتدخله العسكري في الحياة السياسية والذي بلغ حد السيطرة عليها.

وعندما بدأت التحضيرات للانتخابات البلدية والنيابية، أخذت تظهر بعض التدخلات لضباط "المكتب الثاني" بشكل علني فاضح لدعم وتقوية نفوذ مؤيديهم عن طريق إعطائهم رخص أسلحة، وهذا ما دفع نائب جبيل ريمون إده إلى توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس النواب صبري حمادة في ٢٢ حزيران ١٩٦٣، يطلب فيها توضيحاً عن مهمة "المكتب الثاني" المختص بالسهر على سلامة المواطنين، والذي من أحد واجباته عدم التدخل بالأمور السياسية أو العمل لمصلحة بعض اللبنانين على البعض الآخر. كما ألح عليه في الرد على الأسئلة التالية:

<sup>ً - &</sup>quot; هدف الانقلاب : إزالة كيان لبنان.. "، خبر منشور في جريـدة " الأنبـاء، العـدد ٥٠٢، الصـادر في ٦ كـانون الثاني ١٩٦٢، ص: ١-٨ .

" أولاً : ماهي مهمة المكتب الثاني حسب القوانين والأنظمة المرعية في بلادنا؟

ثانياً : هل من اختصاصه التدخل بالشؤون السياسية والانتخابية المحلية ؟

ثالثاً : هل من صلاحيات الضابط أبو زكي أن يجتمع مع بعض المرشحين السياسيين لتدعيم مواقفهم الانتخابية بحضور ضابط الدرك والتأثير عليه؟

رابعاً : هل يقوم بذلك بموافقة رؤسائه؟

خامساً : هل ان السبب في إعطاء رخص الاسلحة لبعض الافراد هو تقوية نفوذ بعض السياسين...

سادساً : ...أم أن هناك تمييزاً بين ناقلي هذه الرخص حسب ميولهم السياسية"؟ (''

حاول العميد في ٢ تموز ١٩٦٣، الرد على تصريح وزير الدفاع الوطني مجيد أرسلان الذي نفى تدخل الجيش في الأمور السياسية، بل اتهمه بأنه ضد الجيش اللبناني.

ثم عاد النائب ريمون إده وأكد أنه ليس ضد العسكريين بصورة عامة ، لكنه ضد تصرفات الشعبة الثانية فقط بسبب تدخلاتها في السياسة والإدارة الغريبتين عن الجيش وتدخلاتها الفاضحة في العمليات الانتخابية للبلدية والنيابية ، " واضعاً نفسه بهذه الطريقة خارج الجيش وبعيداً عن المهمة الموكولة إلى هذا المكتب... ليس من حق المكتب الثاني أن يتدخل بقضايا إدارية وقضائية وسياسية تشغله حالياً ، فيتوجب على الحكومة أن تكون لها الجرأة الكافية لاتخاذ التدابير المتوجبة لوضع حد للنشاط السياسي للمكتب الثاني ، وذلك ضناً بمصلحة الجيش والجمهورية اللبنانية " (1).

وبدأت صورة الانقسامات للقوى السياسية بين مؤيدي النهج الشهابي ومعارضيه تتبلور مع استعداد الموالاة وخاصة "الشعبة الثانية"، للسعي والتخطيط بهدف تأمين أكثرية نيابية تضمن إعادة انتخاب الرئيس شهاب لمواجهة المعارضين السياسيين.

ومع حلول العام ١٩٦٤ تألفت حكومة حيادية في ٢٠ شباط بموجب مرسوم ١٥٦٥ (٣)، لكي تشرف على الانتخابات النيابية المنتظرة في ٢٦ نيسان، طبقاً لأحكام الدستور، واستطاعت الحكومة المطعمة بمناصري الرئيس شهاب أمثال شارك حلو، فيليب تقلا وجورج نقاش، أن تلعب دوراً بارزاً في إدخال تغييرات للقوى السياسية الى البرلمان على حساب شخصيات مهمة، كالعميد ريمون إده والرئيس السابق كميل شمعون، وهذا ما دفع

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (٦٣) .

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم ( ٦٤ ) .

<sup>ً –</sup> الجريدة الرسمية، العدد ١٧، الصادر في ٢٧ شباط ١٩٦٤، ص: ٦٩ه – ٧٠٠ .

النائب جوزف مغبغب إلى أن يعقد مؤتمراً صحفياً أوضح فيه للرأي العام اللبناني الطرق والأساليب التزويرية والإرهابية التي لجأت إليها السلطة لإنجاح مناصريها، منها:

- التلاعب في لوائح الشطب لصالح فئة معينة معتبرة سواها أخصاماً سياسيين لها.
- عرقلة العديد من المواطنين بالوصول إلى أقلام الاقتراع، لممارسة حقهم الانتخابي،
   إما بعدم تسليمهم تذاكر الهوية أو بتعيينهم كرؤوساء أقلام وكتاب احتياطيين.
  - استعمال المال على نطاق واسع لشراء الأصوات.
  - الضرب على الوتر الطائفي لتأييد لائحة الخصم.
- استعمال وسيلة الضغط والإرهاب قبل الانتخاب وبعده، لمنع الناخبين من الوصول إلى أماكن الاقتراع أو لحملهم على مناصرة لائحة الخصم، كما لجأت السلطة "إلى سحب القوات والدوريات عن الطرقات خلافاً لما جرى في مناطق أخرى، رغم أن عدد القوات كانت وافرة، عمدت السلطة إلى إرسال موظفي قوى الأمن الذيب ينتمون للخصم حزبياً كل إلى قريته، ومنهم من أرسل ببزته، ومنهم من كان باللباس المدني، رغم أن جميع القوات محجوزة ... إن قواد قوى الأمن الذي أرسلوا يوم الانتخاب كانوا من المنطقة نفسها، ففي الإقليم كان على رأس القوة فابط من الإقليم، وفي بعقلين كان قائد القوة من بعقلين وهلم جرّاً. وقد فام قائد منطقة الإقليم خاصة بنشاط بارز، وقد ساهم كثيراً في التأثير على نتيجة الانتخابات في الإقليم بالنظر للتصرفات المتطرفة والعنيفة التي قام بها تجاه النافذين من أنصارنا بنوع أنه تمكن من تجميد حركتهم ومن شل نشاطهم ..."(۱)

أدت الهزيمة التي لحقت ببعض الأقطاب السياسيين إلى اختلال التوازن في التمثل الماروني وساعدت في الوقوع في الشرك الطائفي، فاستغلها الرئيس شمعون لإعادة حشد الزعماء الموارنة حوله، وخاصة البطريرك الماروني. وهذا الأمر عادة ما تلجأ إليه الطبقة البورجوازية عند تعرض امتيازاتها الطبقية للخطر، فبعد إنجاح وسيلة تهييج الرأي العام الماروني. أذاع البطريرك المعوشي بياناً لدى استقباله وفوداً من الهيئات الشعبية التي جاءت لتعرب عن قلقها حيال التصرف المتحيز الذي رافق العمليات الانتخابية في معظم الدوائر بغية تعديل الدستور والتجديد للرئيس اللبناني، أبدى فيه أسفه للمخالفات المتنوعة التي ارتكبت ضد الحرية والكرامة، وأوضح غبطته أنه بالرغم من الموقف الحيادي الذي وقفه خلال السنوات الأخيرة، لا يسعه في الوقت الحاضر سوى مشاطرة الرأي العام قلقه حيال مصير الحياة الدستورية والشرعية في البلاد، كما اعتبر أن البواعث الحقيقية للقلق الذي يسود الأوساط اللبنانية،

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم ( ٦٥ ) ، ص٣ .

ناجمة عن كون معظم اللوائح الانتخابية وضعت وتوافرت لها وسائل النجاح على أساس تعديل الدستور، وبما أنه كانت كل محاولة للتعديل من شأنها أن تفسح في المجال للخلافات الداخلية وتفتح الباب أمام القوى الأجنبية للتدخل في شؤون لبنان، فقد أردف بقوله إن هذه "البطريركية لا يسعها إلا أن تقف اليوم من كل محاولة مساس بالأوضاع اللبنانية، ولاسيما الدستور، كما وقفت بالأمس، وبنفس الروح والعزيمة والصلابة، مناشدة السلطات وداعية مجلس النواب إلى صيانة هذا الدستور، كما تدعو المواطنين، من مختلف العناصر والفئات، للوقوف صفاً واحداً متراصاً للحفاظ على مقومات الحكم الدستوري في إطار الهدوء والاستقرار واحترام الأنظمة والقوانين..." (1).

وكان أن دفع هذا البيان الذي أصدرته أمانة سر البطريركية بشأن المساعي المبذولة في سبيل تعديل الدستور وتجديد ولاية الرئيس، إلى عقد اجتماع فوري في ٧ أيار ١٩٦٤ للمكتب السياسي "لحزب الكتائب" أكّد فيه تمسكه بالدستور نصاً وروحاً وعدم المساس به أو تعديله، وأعلن الشيخ بيار الجميل من ناحيته " أن الكتائب كانت دائماً معارضة لتعديل الدستور وأنها مع تقديرها مزايا الرئيس الحالي وما حققه من الإصلاحات لا ترى ما يمنع انتخاب رئيس للجمهورية قادر على متابعة رسالته ونهجه " (١٠). وهكذا يمكن القول إن الانتخابات النيابية أنتجت تكتلاً للمعارضة المسيحية مؤلفاً من (شمعون ، إده ، الجميل، البطريرك المعوشي ).

أحدث كلام غبطته هزة في الأوساط السياسية الداعية إلى تجديد الولاية للرئيس شهاب، لأن هذه الأوساط لم تتوقع أن يصاغ بهذه اللهجة، وخاصة أنه لا يكتفي بمعارضة الدستور، بل يهدف إلى تصفية جميع المحاولات التي بذلت في السنوات الماضية، لذا ردت صحيفة "الأنباء"، الموالية، على بيان البطريرك طالبة منه أن يكبون حكماً لا خصماً، وأن لا يأخذ بادعاءات الفاشلين دون التدقيق بالوقائع والحقائق. كما تساءلت الصحيفة عن أسباب هذا التحول حيث أصبحت بكركي منتدى للمعارضين دون سواهم، فكانت الدعوات والمشاورات توجه إليهم " وكان للقوميين السوريين المتآمرين على لبنان آذاناً صاغيمة في الصرح... هم أنفسهم الذين نعتهم غبطته بالانحراف الوطني ووصمهم بتهمة تدبير الفتنة والمؤامرة على لبنان وعلى رجالاته الوطنيين الحقيقيين الأحرار وأنهم عملاء المضابرات البريطانية... أما قضية التجديد فهي رهن بإرادة مجلس لبنان وشعبه، فشعب لبنان هو المؤتمن

<sup>-</sup> بيان البطريرك المعوشي ، منشور في جريدة " النهار"، العدد ٨٧١٧، الصادر في ٧ أيار ١٩٦٤. ص ١ .

<sup>ً -</sup> قرار الكتائب بمعارضة التعديل، منشور في جريدة " النهار" ، العدد ٨٧١٨، الصادر في ٨ أيار ١٩٦٤، ص: ١ -

الأخير على الدستور وعلى النهج الوطني وعلى الاستقلال، وشعب لبنان هو الذي سيفرض التجديد بالرغم من جميع المحاولات والعقبات" (١٠).

تجدر الإشارة هنا إلى أن التحاق "حزب الكتائب" بصفوف المعارضة من أجل عدم إجراء أي تغيير في الدستور، بالإضافة إلى بيان بكركي، دفعا إلى خلق تشنجات لدى جهات دينية أخرى، مما أدّى إلى بذل مساع سرية مكثفة من قبل بعض الوزراء تهدف إلى عدم إصدار بيانات مضادة قد تؤدي إلى خلق مشكلة خطيرة. ومن جهة أخرى ظهر تياران في صفوف دعاة التجديد تمثلاً بالرئيس رشيد كرامي والأستاذ كمال جنبلاط، إذ أبلغ الزعيم الطرابلسي الوطني جميع النواب الذين اجتمع بهم " أن المصلحة تقتضي بعدم الإقدام على أية خطوة تشكل تحدياً لشعور المواطنين الذين تكلم البطريرك باسمهم. وقد اشترك رئيس الحكومة السابق في مناقشة مشروع يقضي بتجميد العمل بالمادة ٩٤ من الدستور التي تجدد ولاية... أما بالنسبة للأستاذ كمال جنبلاط، فقد شددت أوساطه... على الإسراع بتقديم مشروع قانون التعديل في أقرب وقت..." (").

دفعت التطورات الخطيرة الرئيس فؤاد شهاب إلى أن يعلن بصراحــة رفضه تعديـل الدستور. أما النواب الذين رافقوا السيد كامل الأسـعد المنتخـب رئيسـاً للمجلـس النيـابي في ٨ أيار، فأعلنوا أنه "سيرد كل محاولة لتعديل الدستور وأنه يرفض كل بحث في التجديد ويرفض التدخل في أمر اختيار الرئيس المقبل" (٣).

يستنتج من ذلك أن انتخابات ١٩٦٤ الـتي لم تختلف عما سبقها من انتخابات ومارافقها من تطورات على صعيد نتائجها، أو من جهة تعديـل الدستور بغية التجديد. قد أفسدت حق وصحة الانتخابات، كما أظهرت التناقضات بشكل فاضح في المجتمع السياسي، وأدت إلى انقسام اللبنانيين حتى داخل أروقة البرلمان حيال نتائج الانتخابات ما بين مؤيدين كثر ومعارضين قلة، بسبب وجود الكثير من الموالين للسياسة الشهابية الذين وصلـوا إلى الندوة البرلمانية. وكان مرد ذلك إلى التدخلات التي مارستها الأجهزة الأمنية، الشعبة الثانيـة، وهذا ما أوضحته المعارضة خلال مناقشة البيان الوزاري في ٢١ أيار ١٩٦٤، في المجلس النيابي حول الحياد وعدم التدخل ونزاهة الانتخابات.

شرح النائب ادوار حنين موقف الحكومة غير الحيادي باختيارها قوائم ومرشحين تابعين لها، يجري لصالحها المحافظ أو القائمقام اتصالات تستدعي رؤساء البلديات والمخاتير

<sup>ً –</sup> الرد على البيان البطريركي ، منشور في جريدة " الأنباء" العدد ٦٣٢، الصادر في ٩ أيار ١٩٦٤، ص: ١–٨ .

<sup>ً – &</sup>quot; بيان بكركي يخلق تياريّن في صفوف دعاة التجديد" ، منشور في جريدة" النهار" ، العـدد ٨٧١٩ . الصـادر في ٩ أيار ١٩٦٤ ، ص ٢ .

<sup>ّ – &</sup>quot; الرئيس للنواب : لن أجدد" ، خبر منشور في جريدة " النهار" العدد ٨٧١٩، الصادر في ٩ أيار ١٩٦٤، ص ١.

والوجهاء والأعيان ليطلب إليهم " أن يقترعوا في جانب قائمة معينة أو مرشح معين ثم ينتقل من الطلب إلى الوعد والوعيد والترغيب والتهديد والإرضاء والاسترضاء ، ثم يختم بالتحذير من البوح ، بالسرّ الدفين، مهدداً بالانتقام اذا أفشي شيء من ذلك" (١٠).

بالمقابل، أوضح رئيس مجلس الوزراء حسين العويني حرص الحكومة على إجراء انتخابات سليمة حرة ونزيهة تنفيذاً للمهمة السياسية الموكولة إليها، وأكّد النائب بهيج تقي الدين مثاليتها إذ جرت في جوّ هادئ متهماً المعارضة بأنها استعملت المال لشراء الضمائر، أما النائب معروف سعد فقد ضمّ صوته إلى الأكثرية النيابية التي أثبتت الحيادية والنزاهة خلال الأجواء الانتخابية، ولكنه لم ينكر الرشوة التي انتشرت بشكل عام في هذه الدورة بالذات، مبرراً ذلك بعدم تمكن الحكومة من القضاء عليها بالرغم من أنها " اتخذت تدابير الغرفة السرية، ولكن هذا لا يكفي... لأن تكون الغرفة السرية الرادع عن الرشوة، لأنه يوجد بين اللبنانيين من هم ضعاف الارادة... والعروض كانت سخية من قبل المرشحين والعملاء" (1).

وسط هذه التناقضات الداخلية حيال قضية التجديد للرئيس شـهاب الـتي أصبحـت بحكم المنتهية، برز عنصران هامان خارجياً أثّرا على المواقف الداخلية:

: إعلان الفاتيكان رفضه التام لبيان أمانة سر البطريركية المارونية، ومباركته لسياسة الرئيس شهاب داخلياً وخارجياً فالبابا يكن لشخص الرئيس اللبناني كل تقدير واحترام ولا يرى ثمة ما يبرر أية معارضة معينة تقوم في وجه تجديد ولايته، وأن في أوساط الشعب اللبناني وممثليه الحقيقيين "شبه إجماع على ضرورة استمرار عهده لتنفيذ البرامج الإنمائية، الاقتصادية والاجتماعية، التي أعدها لتوطيد أواصر الوحدة الوطنية الحقيقية على جميع المستويات" (").

: وبموازاة ذلك بدأت تظهر في الأفق بوادر تشويش بريطاني – أميركي على استمرار عهد الرئيس شهاب خاصة بعد ارتفاع أسهم الدعوة إلى التجديد عن طريق اجراء ضغط مكشوف أخذت تمارسه السفارة البريطانية في بيروت على بعض النواب لمحاربة التجديد وللتشويش على العريضة وواضعيها، كما ذكر أن السفارة الأميركية

أولاً

ثانيا

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢١ أيار ١٩٦٤. ص .٤ .

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢١ أيار ١٩٦٤، ص ٥٦ .

<sup>&</sup>quot; – " الغاتيكان يستهجن صدور البيان"، خبر منشور في جريدة " الأنباء" العدد ١٦٥، الصادر في ٢٣ أيار ١٩٦٤، ص ١ كما أورد الخبر أن الرئيس شهاب استقبل وفداً من المطارنة الموارنة من مختلف أنحاء لبنان يؤيدون عهده ويطلبون منه البقاء بإصرار.

قامت بنشاط خفي استهدفت من ورائه " القيام بعملية إثبات وجود إلا أنها مُنيت بالفشل" (١)، عند دعمها للمعارضة بتهييج بعض الرأي العام من المجتمع اللبناني.

لكن هذا كله لم يثن الأكثرية النيابية عن عزيمتها ولم تستسلم، بل اجتمع المجلس النيابي في ٢٦ أيار ١٩٦٤، للبحث والتصديق على الاقتراح المقدم بتعديل المادة ٤٩ من الدستور رأس الجلسة الرئيس كامل الاسعد بحضور ٩٣ نائباً وغياب السادة : صائب سلام، حبيب كيروز، سليمان فرنجية، فضل الله تلحوق والأمير مجيد أرسلان. وكانت النتيجة أن "الأكثرية التي وافقت على مشروع الاقتراح بلغت ٧٥ صوتاً وقد خالف الاقتراح ١٤ نائباً" (").

وانعكست المواقف الخارجية على الساحة الداخلية، فأثيرت أزمة سياسية، ولاسيما بعد أن ردت الحكومة مشروع التعديل، فصعّد التجديديون مواقفهم وأخذوا يضغطون على رئيس مجلس النواب كامل الأسعد المعارض للمشروع لفتح دورة استثنائية تبغي الاستدراج لإسقاط الحكومة والإفساح في المجال لتأليف حكومة جديدة تسترد " مشروع اقتراح التمني بتعديل الدستور من المجلس وتعيد طرحه على النواب، على أمل أن تؤمن له هذه المرة أكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء بفضل الوزراء الذين يمثلون معظم الكتل النيابية" (").

هذه التطورات انعكست بدورها على الهيئات الشعبية والنقابية، فجرت اتصالات واسعة للقيام بالاستعدادت اللازمة من أجل تسيير تظاهرة في ٣٠ تموز ١٩٦٤، كوسيلة لدعوة الرئيس شهاب إلى التجاوب مع الإرادة الشعبية والقبول بتجديد ولايته ليكمل الطريق التي بدأها، طريق الوحدة الوطنية والإصلاح الاجتماعي والتنمية الشاملة، كما صدرت تعليمات إلى المجالس البلدية والمخاتير بوجوب إقامة الزينات ورفع اللافتات والصور والشعارات في مختلف الأماكن، تبين بعد إحصاءات "دقيقة أن ستين نقابة أعلنت تأييدها للتجديد، إن عن طريق اتحاداتها أو بوسائل منفصلة عن الاتحادات أو عن طريق عمالها أو أعضاء مجلس النقابة" (١).

إن نقل قضية التعديل والتجديد إلى الشارع بدأت تتحـول إلى مواجهة بين اليسار واليمين، وخاصة عندما أصدرت "جبهة التحرر العمالي" التي تضم المنظمات اليسارية، بياناً تدعو فيه المواطنين إلى التضامن في تظاهرة ٣٠ تموز، وذلك تعبيراً عن إرادة الشـعب والجماهـير العمالية من أجل استمرار العهد الشهابي ولقطع الطريق على المؤامرات التي يتعرض لها لبنـان

<sup>&#</sup>x27; - " تشويش بريطاني - أميركي على استمرار عهد شهاب"، خبر منشور في جريدة " الأنباء"، العدد ٦٢٥. الصادر في ٢٣ أيار ١٩٦٤، ص: ١ - ٨ .

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٦ أيار ١٩٦٤، ص ٩٩ .

<sup>\* - &</sup>quot; اشراك الهيئات الشعبية و النقابية في حركة التجديد"، خبر منشور في جريدة " النهار" العـدد ٨٧٨٠، الصـادر في ١٩ تموز ١٩٦٤، ص: ٢ -٦ ، و يتخللها النقابات المشتركة و المؤيدة .

والبلاد العربية الشقيقة، والموقف السليم الصلب الذي أعلنه فخامة الرئيس فواد شهاب بكل صراحة ووطنية. كما رحّب البيان في أن تظل "إشعاعات النور بهالات الأمن والاستقرار في هذا العهد الذي قضى على الطائفية والمتاجرة بها وقطع رأس العصبية الخارجية والداخلية التي تحاول العبث بلبنان ومقدرات شعبه، مرحّباً في أن يستمر التقدم العمراني والاقتصادي والثقافي تنفيذاً للخطة التي رسمها الرئيس شهاب" ('').

في موازاة ذلك اجتمعت المعارضة بمن فيها (نوابها)، وتدارست الأوضاع الراهنة والوسائل الواجب القيام بها لتدارك الموقف، وصدر في نهاية الاجتماع تصريح للأب سمعان الدويهي هدد فيه الغوغائيين والمرشدين والموجهين بعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الخطيرة... واذا كان هناك تفكير في قيام حركة غوغائية، فإننا نعتبر أنفسنا أسياد الغوغائية، كما أننا نحذر الجهات المعلومة من تحريك الاجهزة اليسارية في البلاد "(").

في خضم هذا الإضراب، عقد مجلس الوزراء جلسة في ٢٩ تموز ١٩٦٤. دعا فيها رئيس الجمهورية الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، والضرب بيد من حديد على حركة تستهدف إشاعة الشغب والفوضى قائلاً " لا أريد أن تنتهي ولايتي بإراقة الدماء من أجل تجديد رفضته وأرفضه باستمرار وعناد... " (").

بهذا الموقف الرافض، انتهت فكرة الدعوة إلى فتح الدورة الاستثنائية واللجوء إلى الشارع لفرض الآراء بقوة التظاهرات، وذلك لتجنيب البلاد الهزّات والخضّات. وبالرغم من الدعم السياسي والشعبي الكبير للرئيس شهاب لم تنجح فكرة اقتراح أكثرية النواب لوضع عريضة تهدف إلى استنكار موقف السيد كامل الأسعد المعارض، وتطالب بتنحيت عن رئاسة المجلس النيابي.

وهذا ما دفع سفراء الدول الأميركية والإيرانية إلى الإسراع في لعب دور بارز في شأن تقرير مصير رئاسة جمهورية لبنان عن طريق عقد الاجتماعات المتتالية مـع أقطاب المعارضة. وإثارة ضجة حول تدخّل سفير الرئيس المصري جمال عبد الناصر في الشؤون الداخلية "

<sup>ً –</sup> بيان " جبهة التحرر العمالي" ، منشور في جريدة " النهار"، العدد ٨٧٨٧، الصادر في ٢٨ تصور ١٩٦٤، ص: ١

<sup>ً -</sup> تصريح الآب سمعان الدويهي ، منشور في جريدة " النهار "، العدد ٨٧٨٧، الصادر في ٢٨ تمـوز ١٩٦٤، ص ٨. كما تذكر أن الكتائب أعلنت انضمام جهودها إلى المعارضين والإعداد للتظاهر المضاد .

<sup>&</sup>quot; - " الموقف في ٥ نقاط"، خبر منشور في جريدة " النهار "، العدد ٨٧٨١، الصادر في ٣٠ تموز ١٩٦٤، ص ١ .

ليستروا تدخلات سفراء الـدول حليفة إسرائيل العلنية ... وذكر أن بضعة ملايين وضعت بتصرف معارضي التجديد وبدأت فعلها..." (١).

بعد تصاعد وتيرة التأثيرات والتدخّلات الخارجية في معركة الانتخابات الرئاسية. وجه رئيس المجلس النيابي برقية إلى النواب يحدد فيها موعداً لانتخاب رئيس للبلاد في ١٨ آب ١٩٦٤ (٢). وقد نال، إثر هذا الانتخاب، الأستاذ شارل حلو المرشح الشهابي والمؤيّد من تفرنسا والفاتيكان (٢) الأكثرية الدستورية أي ٩٩ صوتاً، بينما نال مرشح المعارضة الشيخ بيار الجميل خمسة أصوات. وقد أكّد الرئيس الجديد في خطابه، بمجلس النواب أنه سيكمل النهج الشهابي في الداخل والخارج، ويتابع مسيرة الرجل الذي تخلى عن " المقعد بعد أن أنقذ البلاد وأرساها على دعائم متينة سليمة صادقة داخلياً وعربياً وعالمياً، وعباً طاقات الأمة والدولة المعنوية والمادية وأطلقها على دروب التقدم والعزة والكرامة" (١).

بانتخاب الأستاذ شارل حلو، الـذي كان يحتـل منصب وزيـر التربيـة في حكومـة الرئيس شهاب، تكون قـد انتصرت الإرادة الشعبية بعـد صمودهـا الكبـير، ممثلـة بالأكثريـة النيابية التي اجتمعت في ٢٠ آب ١٩٦٤ لتدارس مختلف القضايا الراهنة والوقوف صفـاً واحـداً في وجه كل المؤامرات والمناورات الأجنبية، وقد أذيع نتيجة الاجتماع بيان قررت فيه الأكثرية ما يلى:

" أولاً : استمرار تعاونها و تضامنها في العمل السياسي لتحقيق الأهداف والمبادى التي التفت حولها وناضلت في سبيلها أثناء معركة التجديد وانتخاب رئاسة الجمهورية التي ضمنت فوز مرشحها فخامة الرئيس شارل حلو.

ثانياً: تأليف لجنة لوضع نظام لجبهتها البرلمانية يستوحي عملها من المبادئ الديمقراطية الدستورية كأكثرية" (°).

استطاع الرئيس شهاب أن يحافظ على تطبيق الميثاق الوطني بمحاولته إجراء إصلاحات اقتصادية — اجتماعية، ولكنه لم يقدر أن يحقق إلا جزءاً يسيراً مماً سعى إليه بكـل

<sup>ً – &</sup>quot; بعد زيارات السفير الأميركي للسياسيين بدأ دور سفير ايران"، خبر منشـور في جريـدة " الأنبـاء" العـدد ٦٣٥. الصادر في أول آب ١٩٦٤، ص: ١ – ٨ .

<sup>ً –</sup> نص البرقية التي وجهها السيد كــامل الأسـعد ، منشـورة في جريـدة " الأنبـاء"، العـدد ٦٣٦، الصـادر في ٨ آب ١٩٦٤، ص ١ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Nawaf Kabbara, "The Chehabism ...", op.cit, p 100

بناء على مقابلة أجراها مع الرئيس رشيد كرامي .

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ١٨ آب ١٩٦٤، ص ١٠٣ .

<sup>&</sup>quot; - بيان الأكثرية النيابية . منشور في جريدة " الأنباء، العدد ٦٣٨، الصادر في ٢٢ آب ١٩٦٤، ص ١

جهوده. وذلك لأنه اعتمد على قوى سياسة تتعارض مصالحها مع تحقيق البرنامج الشهابي. كما أنَّ في بعضها فئات اجتماعية ذات انتماءات طبقية مختلفة مما أدّى إلى عدم الانسجام في تركيبها، بالإضافة إلى استخدامه جهاز الاستخبارات العسكرية الذي أدّى إلى إحداث تناقضات سياسية بسبب تسليمه مقدرات البلاد والتضييق على الحريات والتدخل في شؤون الناس.

مع ذلك، يرى تيودور هانف أن " نظام الأنصار والزبائن جرى القضاء عليه باسم المصلحة العليا عبر استخدام وسائل الأنصار والزبائن. أما اللبنانيون من ذوي الاتجاهات الليبرالية فقد تذمروا من التسلط لجهاز الدولة. كما عبروا عن تخوفهم من إمكانية تحول لبنان إلى ديكتاتورية عسكرية مقنعة، لكن هذه الادعاءات، كانت دون ريب، مبالغ فيها، فلا فؤاد شهاب ولا معاونوه كانت لهم ميول ديكتاتورية بل كانت لهم تصورات حسية للأخطار التي كانت تهدد لبنان، والقناعة بأن دولة قوية تحتاج في سبيل تجنب هذه الأخطار والتصدي لها. إلى القليل من سلطة الدولة" (۱).

## الشمابية تؤسس لموية لبنانية جديدة

أيقن الرئيس فواد شهاب أن سياسة لبنان التقليدية هي الحرص على إيجاد علاقات ودية مع جميع الدول، لذلك عمد إلى إقامة التوازن في علاقات لبنان مع مختلف الدول العربية واتباع سياسة الحياد السلمي، فتميزت سياسته خصوصاً بالاتفاق التام والتفاهم الكلي ومسايرة الرئيس المصري جمال عبد الناصر أكثر من سائر الملوك و الرؤساء العرب، فأرسل شهاب في ١٠ ايلول ١٩٥٨ قبل استلامه سدة الحكم كتاباً إلى عبد الناصر يطلب منه فيه العمل على إزالة كل أسباب التوتر بين البلدين الشقيقين وإعادة العلاقات إلى " أصفى مما كانت عليه في سابق العهد وأمتن، تحقيقاً لخيرهما جميعاً ولسلامة وحدة الصف العربي كله ....للسعي من أجل قيام أوثق التعاون والتصافي بين البلدين وكل بلد عربي بنوع عام وبينه وبين الجمهورية العربية بنوع خاص" (").

حاول الرئيس شهاب منذ أن تسلم مقاليد الحكم في ٢٣ أيلول ١٩٥٨ إزالة الآثار التي خلفتها الحرب الأهلية في لبنان، وذلك عن طريق الالتزام بالميثاق الوطني ، والتمسك بالوحدة الوطنية وعدم التفريط بها لأنها توفر الطمأنينة والاستقرار ولا يجوز أبداً أن تتعرض

<sup>` —</sup> تيودور هانف ، " لبنان تعايش في زمن الحرب من انهيار دولة إلى انبعاث امة"، مركز الدراسات العربي — الأوروبي، باريس، ١٩٩٣، ص ١٩٨٨.

<sup>ً -</sup> محمد حسنين هيكل ، " سنوات الغليان " ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، الوثيقة رقم (٢٩ ) ، ص: ٨٦٠ - ٨٦٠ . ٨٦١.

للخطر. كما دعا الشعب اللبناني إلى التقيد بها والحرص عليـها ، والسعي إلى دعمـها، معلناً بوضوح تمسكه بثلاث دعائم اساسـية في سياسـته الخارجيـة: ميثـاق جامعـة الـدول العربيـة. وميثاق هيئة الأمم المتحدة، فضلاً عن الدعامة الكبرى: الميثاق الوطني.

كما اختار سياسة التعاون المخلص والصادق مع "شقيقاته المدول العربية إلى أقصى حدود التعاون لما فيه خيره وخيرها جميعاً مقيماً علاقاته مع العالم أجمع على أساس الصداقة و الكرامة والتعامل المتكافئ الحرّ" (').

وفي ١٧ تشرين الأول ١٩٥٨، شددت حكومة السيد رشيد كرامي في بيانها الوزاري الأول، بعد الثورة، على العمل لغرس مبادى، الوحدة الوطنية، وتحقيق الثقة والمساواة بين جميع المواطنين في ظل سيادة القانون وروح العدل. ومما جاء فيه أن الحكومة تريد أن تؤكد "عزمها على المحافظة على سيادة لبنان، و الدفاع عن استقلاله، ليبقى لبنان لنا جميعاً بوضعه الحاضر بلداً عربياً حراً عزيزاً ومستقلاً" (٢٠).

كان الرئيس شهاب يدرك أن الانطلاقة الفضلى، بعد ترسيخ المصالحة الوطنية وهدوء العاصفة واستتباب الأمن، تلقي على عاتقه وحكومته مهمة رئيسية أولى تقوم على إنهاء الخلافات بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة، و التخلص من الذيول التي نتجت عن إبعاد حكومة الرئيس شمعون السابقة سفير الجمهورية العربية المتحدة، خلال ثورة ١٩٥٨، وذلك بإعادة السفير إلى العمل فوراً.

ثم تلا تلك المبادرة اجتماع في ٢٥ آذار ١٩٥٩، في كوخ في المنطقة الحيادية التي تفصل الحدود اللبنانية – والعربية المتحدة، بين الرئيسين جمال عبد الناصر وفؤاد شهاب تلافياً لإحداث أي توتر ، باعتبار أن زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة كانت ستحدث أثراً سلبياً في بعض الأوساط المسيحية التي اتهمت القاهرة وعبد الناصر بافتعال الأحداث اللبنانية، كما أن مجيء عبد الناصر إلى لبنان كان من شأنه أن يخلق مشكلة، وفي ذلك الاجتماع جرى التداول في مختلف الشؤون التي تهم البلدين الشقيقين كما تبادلا الرأي في مختلف القضايا العربية والدولية وقد صدرت بعدها المقررات التالية :

"أولاً : حرصهما على توثيق روابط الأخوة وتنمية التعاون المستمر المتبادل بين الجمهوريتين الشقيقتين في كل ما يؤدي إلى دعم استقلالهما وسيادتهما وكيانهما ضمن نطاق ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.

<sup>ً –</sup> بيان قسم اليمين الدستوري في ٢٣ أيلول ١٩٥٨ ، منشور في مجموعة خطب الرئيس فؤاد شهاب، مصـدر سـابق، صـ ١٢

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري . " البيانات الوزارية ......" ، المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص ٦٢ه .

ثانيا

: إيمانهما بضرورة تدعيم التضامن العربي ودعم القضايا العربية وتأييدها.

ثالثاً

: رغبتهما المخلصة في العمل على إيجاد حلول إيجابية للمسائل الاقتصادية المعلقة بين البلدين بأقرب وقت على أسس التكافؤ وحفظ المصالح المشتركة والمتبادلة تأميناً لرفاه أبنائهما وازدهار أحوالهم." (۱)

شكًل هذا اللقاء محطة بارزة في سياسة الرئيس اللبناني، إذ إنه لم يغادر الأراضي اللبنانية من أجل المحافظة على التوازن الطائفي والداخلي، ولكي يبقى لبنان محايداً تجاه التيارات الفكرية العربية والغربية، متجنباً إيقاعه في خضة سياسية، ذلك لأن أي تقارب عربي شديد كان سيولد لدى المسيحيين الخوف والريبة من إخضاع لبنان مجدداً لنفور عربي، كما أن أي سلوك غير مستوحى من التسوية الميثاقية التناقضية كان سيؤدي إلى اختلال الوحدة الوطنية وتَزَعْزُع التركيبة الطائفية الطبقية. وبهذه السياسة المتوازنة المتزنة حقق الرئيس شهاب النجاح بابتعاده عن المواقف التي تحدث التشنجات أو التوترات التي تعرض السلم الداخلي للخطر.

هذا الاجتماع التاريخي بين الرئيسين فؤاد شهاب وعبد الناصر كان له التأثير الإيجابي على لبنان لأنه كان، لحسن حظه، أن يتفاهما على الخطوات التي من شأنها أن تنعكس سلاماً واستقراراً على لبنان. إذ إن الرئيس عبد الناصر " أصبح في كل المحافل السياسية العربية المدافع الأوّل عن وضع لبنان الخاص ومقدراً لظروفه". (١)

وعلى هذا الأساس ، اتبع الرئيس شهاب وحكومته سياسة الحياد الإيجابي على الصعيد الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي، إذ كان همه الأول ترميم الوحدة الوطنية المصدعة من جراء الثورة وترسيخ التوازن بين التيارين المتخاصمين في البلاد. وهذا الاعتدال والحياد والانفتاح الدولي للعهد الشهابي في سياسته الخارجية النابعة من صميم الميثاق الوطني، عبر عنها وزير خارجيته فيليب تقلا أمام المجلس النيابي في ٩ آب ١٩٦٢، حين أوضح أن هناك حقائق أساسية لا يمكن التغاضي عنها أبداً، وهي ملزمة للبنان تفرض عليه أن

<sup>ً –</sup> الياس الديري ، " من يصنع الرئيس" ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ، بـيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٢٤٩ .

<sup>&</sup>quot; - توفيق كفوري، " الشهابية وسياسة الموقف "، مرجع سابق، ص ٢٥٥، وتأكيداً على ذلك يذكر باسم الجسر في كتابه " فؤاد شهاب ذلك المجهول " ، مرجع سابق، ص ٢٥-٧٧ ، وذلك بنا، على خلاصة حديث شخصي مع الرئيس فؤاد شهاب ووزير الخارجية اللبناني آنذاك حسين العويني بأن : عبد الناصر تفهّم وضع لبنان الخاص شرط أن لا يعقد لبنان تحالفاً سياسياً موجها ضد أي فريق أو دولة عربية ولا تخلياً عن صداقاته الدولية وانفتاحه على الغرب، ولكنه أمل من لبنان أن لا يدخل في سياسات دولية معادية للعرب. كما أن الوحدة الوطنية اللبنانية هي شي، هام وأساسي في حياة لبنان وكيانه واستقلاله وأن الجمهورية العربية المتحدة بـل هـو شخصياً حريص على المساعدة للمحافظة على هذه الوحدة وبذل كل ما يمكن بذله لتدعيمها.

يقيم توازناً بينِ أوضاعه الداخلية وسياسته الخارجية، إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار وحدة الجبهة الداخلية، التي تصب في مصلحة البلاد العليا. وأوجئ في نقطتين أساسيتين الواجب اعتماده في السياسة الخارجية للحفاظ على عدم تصدع الوحدة الوطنية، وقال:

" على الصعيد الدولي : لا يلزم لبنان نفسه إلا بشرعة الأمم المتحدة، فلا قواعد ولا أحلاف ولا امتياز لدولة على أخرى، ولا انتساب لكتلة من الدول، بل التعاون مع الجميع على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلين.

على الصعيد العربي : يلزم لبنان نفسه بميثاق جامعة الدول العربية، ويسعى إلى تعزيز الجامعة وزيادة فعاليتها، كما يلزم نفسه بميثاق الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي ويعمل لبنان بمحبة وإخاء، وفي جميع الميادين، مع كل الدول والشعوب العربية.

يعمل لبنان باستمرار على خلق جوّ الثقة والاطمئنان بين الدول الشهيقة، واستبعاد أسباب الفرقة والشقاق، وتقريب وجبهات النظر، وتسوية الخلافات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. يحرص لبنان على عدم التدخل في شؤون الغير، ويحترم مشيئة كل شعب بما يرتضيه لبلاده من مصير أو نظام حكم، ويطلب أن يتضامن لبنان مع العرب جميعهم في قضاياهم الكبرى وفي رأسها قضية فلسطين، ويبذل جهده لجعلها حلقة العقد في التضامن العربي "(').

وبهذا يمكن الاستنتاج أن اتباع الرئيس اللبناني وحكومته السياسة الخارجية المستوحاة من مبادئ الميثاق الوطني، كان محاولة جدّية لتجنيب الوحدة الوطنية في لبنان فخ الوقوع في مزالق سياسة المحاور، بالإضافة إلى التزام الحياد وعدم زجّ الوطن بالتوترات التي كانت تمر بها، تلك الفترة، العلاقات العربية غير الطبيعية، وخاصة بعد الحركة الانفصالية بين سوريا ومصر، والعديد من الخلافات بين الدول العربية، مثال "ثبه الحرب بين الجزائر والمغرب بسبب الخلاف حول الحدود، وكان النزاع مستمراً بين الملكة السعودية وجمهورية اليمن، بسبب تأييد السعودية للملكيين في اليمن، ونشب خلاف آخر بين المغرب وتونس بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال موريتانيا التي كان يعتبرها المغرب جزءاً منها " (").

لكن الرئيس شهاب لم يقصر في المشاركة بالدعوة إلى عقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول العربية في القاهرة ما بين ١٣ و١٦ كانون الثاني ١٩٦٤ ، التي دعا إليها الرئيس جمال عبد الناصر بسبب تصاعد التهديدات الإسرائيلية بمؤازرة الدول الكبرى لتحقيق مطامعها التوسعية بالقوة. كالعمل على تحويل مجرى نهر الأردن. وكان هدف المؤتمر التباحث بشأن الأضرار

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب ، جلسة ٩ آب ١٩٦٢ ، ص ٢٠٠١ .

<sup>ً -</sup> محمود رياض ، " الأمن القومي العربي بين الإنجاز و الفشل ....." ، مرجع سابق ، صفحة ٢٢٧

البالغة التي تسببها إسرائيل للعرب المنتفعين بهذه المياه، وضرورة الإسراع في العمل لاتُقاء الخطر الإسرائيلي عن طريق التضامن العربي، وفي نهاية الاجتماعات، صمّم وقرّر جميع الملوك والرؤساء العرب، ومن بينهم لبنان الممثل نيابة عن رئيس الجمهورية برئيس الوزراء رشيد كرامي: " إنهاء الخلافات، وتصفية الجوّ العربي من جميع الشوائب، وإيقاف جميع حملات أجهزة الإعلام، وتوثيق العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، ضماناً للتعاون البنّاء الجماعي، درءاً للمطامع التوسعية العدوانية التي تتهدد العرب جميعاً على السواء، ورأى أن عقد مزيد من هذه الاجتماعات على أعلى المستويات أمر تقتضيه المصلحة العربية العليا.... على أن يكون الاجتماع المقبل في الإسكندرية في آب ١٩٦٤ " (١).

من جهة ثانية ، قررت الدول العربية ، بعد التشاور في هذا المؤتمر، ضرورة استغلال مياه روافد نهر الأردن التي تنبع في أراضيها لمصلحة أبنائها الذين يعيشون بالقرب من مجراها وري الأراضي المحيطة بها بدلاً من أن تدع إسرائيل تستولي عليها . وأصدرت مذكرة تشرح فيها الأسباب القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي دعتها إلى ذلك . عبر اللجوء إلى الطرق السلمية للمحافظة على حقوقها ، وخاصة أن المشاريع اللبنانية لاستغلال هذه المياه لا تضر بأحد ولا تنافي مبادئ القانون الدولي ، وأن من حق لبنان استغلال مياه الحاصباني والوزّاني وفقاً لحاجته على أن يقوم "بأعمال واسعة جداً لاستثمار مياه نهر الليطاني في توليد الطاقة الكهربائية وفي ري الأراضي وهو ينفق على هذه الأعمال مئات ملايين الليرات ....كما أن مياه الليطاني وغيرها من مياه الأنهر السائلة في جنوبي لبنان لا تكفي لتأمين حاجات المنطقة المعروفة باسم جبل عامل وبلاد بشارة من مياه الشرب والرّيّ، فلا بد من زيادة الكميات باستعمال مياه الحاصباني وغيرها من المنابع أو المساقط الواقعة في المنطقة ..." "".

وقد أدرك الرئيس فؤاد شهاب أن مصلحة لبنان هي في تضامنه مع محيطه العربي، وفي اتباع سياسة توازنية بين الشرق والغرب بهدف منع إمكان الاصطدام الأمني على الساحة اللبنانية الداخلية، وهذا كان عاملاً مهماً ساعد في إشاعة الاستقرار وسيطرة الهدوء في البلاد بعد "عهد" غابر.

 <sup>&#</sup>x27; - بيان " مؤتمر الملوك و رؤساء الدول العربية الذي عقد في القساهرة في ١٣ حتى ١٦ كنانون الثناني سنة ١٩٦٤".
 منشور في كتاب حليم سعيد أبو عز الدين ، " سياسة لبنان الخارجية ، قواعدها - أجهزتها - وثائقها"، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٦، ص ٢٠٩.

<sup>&#</sup>x27; - المذكرة المفصلة للأسباب القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية التي دعت لبنان وسائر الدول العربية الأخرى المعنية. لتنفيذ مشاريع استغلال مياه نهر الأردن التابعة في أراضيها"، منشورة في المصدر نفسه، ص: ٢٢١ -

#### بعض الاستنتاجات

تمت تسوية النزاعات اللبنانية عام ١٩٥٨ بمجيء الرئيس فؤاد شهاب إلى الحكم، وكان الرئيس الجديد يؤمن إيماناً راسخاً بأن الوحدة الوطنية هي من أهم مقومات الكيان اللبناني ومرتكزات استقلاله، لذا أراد حمايتها من الحزازات والمزايدات الطائفية بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية واجتماعية ترتكز على التوازن الطائفي الدقيق في الوظائف والتعيينات الإدارية وإقامة توازن اقتصادي— اجتماعي يشمل مجمل المناطق اللبنانية.

حاول الرئيس شهاب إصلاح القانون الانتخابي النيابي الـذي وضع في عـهد سـلفه الرئيس كميل شمعون. وذلك برفع عدد النواب إلى ٩٩ عضواً، لإرضاء الزعماء التقليديين ودفعهم إلى القبول بتحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية. لكن هذا الحـرص علـي تطبيق قواعد مبادئ الميثاق الوطنى بالتعاون مع الأعيان التقليديين الذين تتعارض مصالحهم مع بناء الدول الحديثة ، والحدّ من السيطرة الإقطاعية عند اعتماده القضاء كدائرة انتخابية ، لم يحـلُ دون لجوئه إلى تطعيم الحياة السياسية بإدخال وجـوه سياسية جديـدة ذات طـابع تقنوقراطي تساعده في العمل الحكومي وتشاركه الرأي والرؤيا، ووجـوه من أصحـاب الكفـاءات والخبرات لإدارة المشاريع الجديدة. فاعتمد بشكل مكثف على جهاز الاستخبارات العسكرية التي ساهمت إلى حد كبير في تدعيم السيادة اللبنانية . إلا أنّ الجهاز تعدّى المهام الموكولة إليــه مما أساء إلى سياسة الرئيس شهاب، وقد استغلت المعارضة ذلك التدخل لشنّ حملة على الشهابية واصفة إياها بأنها مجرد نمط تسلّطي يمكن أن يقود لبنان إلى ديكتاتورية عسكرية مقنّعة خاصة بعد تدخل الأجهزة العسكرية في الحياة النيابية لإسقاط عدد من المرشحين، وهذا ما أعطى الفرصة للرئيس شمعون لكي يقوي مركزه ويحرز انتصاراً على العهد الشهابي، وإضعاف شعبيته بين الأوساط المسيحية وخاصة لدى الطائفة المارونية. وقــد بـذل شمعـون كـل قوته ونجح في تشكيل كتلة تضمه مع خصومه السابقين أمثال زعيم الكتلة الوطنية العميد ريمون إده، والبطريرك الماروني المعوشي الذي استطاع استمالة رئيس حرب الكتائب الشيخ بيار الجميل. القوة الداعمة للتجربة الشهابية ونظراً لهشاشة النظام اللبناني وتركيبته الطائفيـة - الطبقية نجحت الإثارة الطائفية بإظهار الحرص الماروني على التوازن السياسي في المجلس النيابي، معتبرين أن المجموعة الشهابية أصبحت تشكل خطراً على امتيازاتهم الطبقية وقاعدتهم وقوتهم السياسية.

وقد أدّت المصالح السرية والعسكرية من جهة ، إلى استغلال الشهابيين لمراكزهم، ومن جهة أخرى، إلى هز القاعدة الاجتماعية للسياسة ، وظهور الاختلال السياسي . وهذا لم يقتصر على الجانب المسيحي فقط بل تعداه إلى الجانب المسلم، إذ برزت معارضة بورجوازية وإقطاعية خائفة من تزعزع بنيانها الطبقى وخسارة مراكزها السياسية، فأخذت تعمل على

عرقلة امتداد النهج الشهابي واستمراره، بالوقوف سداً منيعاً أمام التجديد، متفقة مع المعارضة المسيحية، بالرغم من التناقضات السياسية فيما بينها. مثال على ذلك محاولة بعض المسلمين أمثال الإقطاعي سليمان العليّ وغيره التعامل مع الحزب " القومي السوري الاجتماعي" للقضاء على النهج الشهابي المساير للسياسة الناصرية التي تعارض الزعامات الموالية للغرب.

وبالرغم من أن الشهابية نجحت في كسب تأييد بعض القوى السياسية التقليدية بالإضافة إلى قوى شعبية كبيرة ضمن المجتمع اللبناني، فإن عملية تسييس المؤسسات وسيطرة جهاز الاستخبارات العسكرية بشكل فاضح جعل السيطرة الشهابية غير آمنة في وجه التيار المعارض، وهذا ما دفع الرئيس فؤاد شهاب إلى الرفض وعدم المغامرة وسط الاضطرابات التعددة.

وقد شهد العهد الشهابي فترة من الهدوء والاستقرار السياسي النسبي دون أية تظاهرات تذكر، يعود ذلك إلى أسباب داخلية والى الجو الذي كانت تفرضه السلطة على الناس أو على تحركاتهم وتجمعاتهم، لكنه لم يحقق سوى الجزء القليل من الإصلاحات التي سعى إليها بكل جهوده، وذلك لاعتماده على قوى تتعارض مصالحها مع استمرار المشروع الشهابي.

كما أن هناك عوامل خارجية عدّة ساعدت على حدوث اضطرابات داخلية في العهد الشهابي، إلا أنه، في الوقت نفسه، كانت كلّ الأطراف تحاول التقاط أنفاسها واستيعاب ما جرى، لاستعادة خطوطها وتقويتها، قبل أن تتحرك العواصف، بدراسة جدّية لموازين القوى التي قد تتعرض للتغيير حسب طبائع الأمور المتصارع عليها، في ظلّ الهدوء الظاهري على الساحة العربية والدولية، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة كانت في هذه المرحلة نفسها تسعى إلى التعامل مع حركة القومية العربية الموطّدة علاقتها مع الاتحاد السوقياتي، وإلى العمل على استيعابها، ولكن دون محاولة اللجوء إلى حالة اهتزاز تتعرض لها إسرائيل أو خلق أوضاع تؤثر سلباً على مستقبل الدولة الإسرائيلية.

وبالرغم من أن الدول العربية كانت تعاني توتراتٍ مختلفة، لم تكن هذه المشاكل، وإن تشبهت بالرياح العاتية، تستدعي تدخل القوى العظمى والتصارع من أجلها، حتى وإن كانت الدول الكبرى في حالة الاستعداد الدائم لطبائع الأمور المتغيرة، إلا أنه حدث ما حدث بعد الانفصال بين القطرين السوري والمصري، إذ استغلت بريطانيا والدول العربية كالأردن المناسبة لدعم الحزب "القومي السوري الاجتماعي " في محاولة لاستعادة مركزها الذي خسرته في الوطن العربي، والانطلاق من لبنان إلى باقي الدول العربية بهدف السيطرة عليها عن طريق أدواتهم ووسائلهم لاحتضان منطقة الشرق الأوسط من جديد، وتصفية أي دور لمصر في المشرق العربي.

لكن فشلها في الاستفادة من ذلك كان مناسباً لدفع الدول العربية إلى التكتـل والتضامن العملي بوجه محاولة العدو الإسرائيلي تنفيذ مخطط تحويل مجرى مياه نهر الأردن. وإلى التصدي بقوة لذلك المخطط المشبوه.

## الفصل الثابي

# تطور الأوضاع السياسية في عهد الرئيس شارل حلو

## 194 - 1978

- بروز الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية واستغلال روافد نهر الأردن ١٩٦٤ ١٩٦٥.
- أزمة العلاقات مع ألمانيا الغربية والرئيس التونسي وانعكاسها على لبنان عام ١٩٦٥.
  - انعكاسات حرب ١٩٦٧ على لبنان.
  - انتخابات ۱۹٦۸ وانحراف الرئيس شارل حلو عن المسار الشهابي.
    - أثر الاعتداء على مطار بيروت الدولي في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨.
      - مواقف القوى السياسية والحزبية من اتفاق القاهرة ١٩٦٩ .
        - الانتخابات الرئاسية عام ١٩٧٠.
          - \_ بعض الاستنتاجات.

## بروز الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية

## واستغلال روافد نـهر الأردن ١٩٦٤–١٩٦٥

تمحورت أغلب استراتيجيات الحركة الصهيونية منذ نشأتها حول أهمية المياه وكونها عصب الحياة لدولة إسرائيل، والجدير بالملاحظة أن تركيز إسرائيل المتعمّد على أزمة المياه يخفي وراءه أطماعها التوسعية في المياه العربية، بغية السيطرة عليها، وحرمان الدول العربية (سوريا، الأردن، لبنان، ومص) من استخدام مصادرها المائية .

وقد بذلت كل الإمكانات والطاقات لزرع فكرة " أرض الميعاد" التي وعد بها الرب الشعب إليهودي من " الفرات إلى النيال"، في ضمائر إليهود في جميع أنحاء العالم، لذلك أخذت تستغل هذا المفهوم دوماً، لضمان استمرار السيطرة والسرقة لمياه هده المناطق، ولوضع المجتمع الاستيطاني في إسرائيل في جوَّ نفسيّ يضغط على المؤسسات في الكيمان لجعل قضية الموارد المائية مسألة مهمة لقادة الحركة الصهيونية، فتكون ذرائع حارب في الاستراتيجية الإسرائيلية من أجل ضمان بقائها. وعندما أدركت إسرائيل أن موضوع نقص المياه عندها. وهو من أخطر القضايا التي تواجهها، وأن إنشاء " إسرائيل الكبرى" تحتاج إلى خطط مائية لتوفير الكميات اللازمة للزراعة والصناعة والاستهلاك المنسزلي، وضع المخططون لهنا نهري الأردن والليطاني كَمرحلة أولى ومن ثمَّ نَهري النيل والفرات كمرحلة لاحقة في المخططات الـتي تخـدم مشاريعهم لاستغلال مصادر المياه، فكان أهملها مشروع جونستون عام ١٩٥٣ الذي عرضته الولايات المتحدة الأميركية، وهو يرمى إلى انتزاع الاعتراف بإسرائيل من العرب، وذلك بإقامــة تعاون بينهم وبينها في شركة استغلال المياه في نهر وادي الأردن. غير أن هـذا المشـروع لم يكـن إلا مَدَخَلاً إلى الوطن العربي بكليته ليحققوا التوسيع الذي لا نهاية له في أرض هذا الوطن. وبطلب من الحكومة الإسرائيلية. قام جون كوثون خبير المياه والتربة الأميركي بتقديم مشروعه عام ١٩٥٤ الذي يعتبر من أخطر المشاريع على لبنان، لأنه يحرم جنوب لبنان، من مواردة الطبيعية ويعطى حق تحويل ٧٥ ٪ من مياه نسهر الأردن إلى إسرائيل، كمنا يخوَّلها الحق في استعمال المياه أينما شاءت، " وقسد كنان رداً على المشروع العربتي ومشروع منين ومقترحات جونستون المبعوث الأميركي وفيسها تتبيّن الأطماع الصهيونينة بشكل فناضح بالنسبة للميناة العربية " (١)

<sup>&#</sup>x27; - ظافَر بن خضراء " إسرائيل وحرب المياه القادمة" ، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق ١٩٩٨، ص ١٠٠١. كما يذكر في ض: ٨٨٠ أن مشروع مين حاول إرضاء العرب واليهود، أما المشروع العربي اللضاد فقد هدف إلى عدم تمكين إليهود من استغلال المياه خارج حوض الأردن وروافده.

والجدير بالقول إن إسرائيل لم تسجل مرّة موافقتها على مشروع جونسون بل عمدت مستقلة لتنفيذ عملية تحويل مياه نهر الأردن لصالحها دون انتفاع الدول المعنية في المسروع لذلك اعتبر مجلس الجامعة العربية التحويل عملية عدوانية ، فانصرفت لعقد الاجتماعات بهدف درس مسألة المياه من كل جوانبها السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بشأنها.

وبهدف ترسيخ التعاون مع الدول العربية، لبنى الرئيس شارل حلو دعوة الرئيس جمال عبد الناصر إلى مؤتمر لملوك ورؤساء الدول العربية الذي دعا إليه مجلس جامعة الدول العربية في الإسكندرية بين ه و ١١ أيلول ١٩٦٤، وهو المؤتمر الثاني الذي عقده العرب في أقل من سنة للردّ على التحدي الإسرائيلي المتمثل بتحويل مياه الأردن من قبل الحكومة الإسرائيلية، وقد اتخذ المؤتمر قرارات مهمة كان أبرزها:

"....وجوب استخدام جميع إمكانيات العرب وحشد طاقاتهم ومقدراتهم لمواجهة تحدي الاستعمار والصهيونية وإصرار إسرائيل على المضيّ في سياستها العدوانية و التنكر لحقوق عرب فلسطين في وطنهم.

واتخذ المجلس القرارات الكفيلة بتنفيذ المخططات العربية وخاصة في الميدانين العسكري والفني. ومن بينها بداية العمل الفوري في المشسروعات العربية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده.

ورحب المجلس بقيام منظمة التحرير الفلسطينية دعماً للكيان الفلسطيني..."'''

وقد أمّن هذا التّطور التاريخي في حياة جامعة الدول العربية للبنان ، دوراً عربياً بارزاً يطمح أن يلعبه بعيداً عن الانخراط في صراعات المحاور العربية ، التي كثيراً ما كانت تتشابك قضاياها، و« لقد زاد هذا المنهج للعمل العربي عبر جامعة الدول العربية ، من تمسك لبنان العربي السيّد المستقل ، بالجامعة ، ومن جهة ثانية فقد قويت رغبة لبنان للإسهام في أعمال جامعة الدول العربية ، من خلال معاهدة الدفاع العربي المشترك ، بل جعلته أشد إيماناً بجدوى التعاون العربي على أساس ميثاقها». (٢)

<sup>&</sup>quot; - بيان" المؤتمر الثاني للوك و رؤساء الدول العربية الذي عقد في الاسكندرية من ٥ - ١١ أيلول ١٩٦٤"، منشور في كتاب حليم سعيد ابو عز الدين ، " سياسة لبنان الخارجية...."، مصدر سابق، ص: ٢٢٨ - ٢٢٩ . ويذكر بأن المؤتمر الأول عُقد بين ١١ و ٢٦ كانون الثاني ١٩٦٤، في القاهرة . وذلك من أجل التشاور لأجبل استغلال مياه روافد نهر الأردن التي تنبع في أراضيها لمصلحة سكانها بدلاً من أن تدع إسرائيل تستولي عليها بدون حقّ.

<sup>ً -</sup> عمر مسيكة، " أحداث وخفاياً من لبنان والمنطقة"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1999، ص ٨٢.

كما شارك الرئيس حلو في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة بتاريخ ٦ تشرين الأول ١٩٦٤، وألقى خطاباً عبّر فيه ، عن أن لبنان دولة غير منحازة وغير مرتبطة بأحلاف أو بمواثيق إلا بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ، ودعا فيه الأمم المتحدة إلى نزع السلاح، وحسم المنازعات بالطرق السلمية على أساس الحق والعدالة. ومما جاء في كلمته: "إننا ننشد عالماً متحرراً من الظلم والبغضاء، عالماً متجرداً من نية العدوان وآلات الشرّ والإفناء الجماعي، تدّخر طاقاتها للخير ولسعادة الشعوب" (١٠).

مع بداية عام ١٩٦٥ برزت تطورات وأحداث هامة تتعلق بقضية تحويل روافد نهر الأردن، أثرت على الموقف السياسي اللبناني. في بادئ الأمر، لم تكن المسكلة مستعصية، لأن لبنان كان موافقاً على استغلال مياه الأردن لتأمين الحاجات الضرورية في المناطق المحرومة. لكنه رهن مسألة دخول قوات عربية إلى أراضيه لكي تحمي عملية تحويل المياه بموافقة نيابية، إذ إن هذه المسألة، بقدر ما هي بالغة الحساسية، قد ينقسم بشأنها اللبنانيون إلى فريقين متصارعين.

إلا أن الرئيس حلو سعى إلى توحيد كلمة لبنان مع أشقائه العرب على رغم اختلاف أنظمتهم السياسية، فشارك في جميع المؤتمرات، وخاصة مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في ٩ و ١٠ كانون الثاني ١٩٦٥ ، لإبعاد التشكيك بمواقف لبنان من المسألة التي أثيرت فيها قضية إقامة محطة الضخ على نهر الوزاني. لكن قضية دخول القوات العربية إلى لبنان والأردن أسفرت عن ظهور نقاش حاد حول شروط تحويل مياه نهر الأردن، إذ تحفّظ لبنان على عدة نقاط أساسية في ما خص الأمور المتعلقة بالشؤون العسكرية والفنية وأصر وزير خارجية لبنان فيليب تقلا، خلال اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك على موقفه بألاً تدخل قوات عربية تابعة للقيادة الموحدة لبنان الا بعد موافقة السلطات اللبنانية للحصول على ترخيص تسمح الحكومة بموجبه لقوات عسكرية غير لبنانية بالدخول إلى الأراضي اللبنانية لأن « دخول الجيوش إلى أي بلد هو تنازل من هذا البلد عن جزء من سيادته، وهناك أصول دستورية لا يمكن تجاهلها حيال هذا الأمر» (۱۰).

أثارت تلك المعلومات تبايناً في المواقف اللبنانية الداخلية، إذ أبدى العميد ريمون إده موافقته على إقامة محطة ضخ لاستثمار مياه نبع الوزّاني الذي يقع قرب حدود فلسطين. لكنه أصرّ على ضرورة استدعاء قوات دولية من قبل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكي

<sup>&#</sup>x27; - خطاب رئيس الجمهورية شارك حلو في مؤتمر رؤساء دول عدم الانحياز المنعقد في القاهرة بتاريخ ٦ تشرين الأول ١٩٦٤ . منشور في كتاب حليم سعيد أبو عز الدين ، "سياسة لبنان الخارجية...."، مصدر سابق، ص ٢٣٧.

<sup>ً –</sup> عمر مسيكة ، " أحداث وخفايا ... " ، مرجع سابق ، ص ٨٧. ويذكر أن الوفد ضمّ رئيس مجلس الــوزراء حسـين العويني ، وزير الخارجية فيليب تقلا ، سفير لبنان جوزف أبو خاطر ، وعمر مسيكة بصفته أمين سرّ الوفد.

تتمركز على حدود لبنان الجنوبية وذلك درءاً للخطر الذي قد يتعرض له لبنان ، ولأن الجيوش العربية لا يحقّ لها التمركز في الحزام وليس باستطاعتها الوقوف بوجه إسرائيل ، وخاصة أن مياه الوزاني «كانت في الماضي لفلسطين وهي اليوم لإسرائيل ، وهي مياه دولية ، ومجراها يشكّل حقوقاً مكتسبة، فإذا قطعنا هذه المياه عن مجراها الطبيعي فذلك يشكل سبب حرب ».''

أعرب بعض النواب، ومنهم جميل لحود، أنور الخطيب، محمد البرجاوي، ناظم القادري، رشيد الصلح، و فريد جبران، عن معارضتهم اللجوء إلى وضع قوات دولية على الحدود الجنوبية لتقف بين لبنان وإسرائيل، إلا إذا قررت الدول العربية مجتمعة هذا الأمر. ورأى نائب الشوف محمد البرجاوي مثلاً أن لبنان عضو في الأمم المتحدة التي يضمن ميثاقها استقلاله، وهو عضو في جامعة الدول العربية التي ينبثق عنها مجلس الدفاع العربي المشترك، والقيادة العربية الموحدة،" وفي هذا الانتماء للمؤسسة العربية والدولية ضمانة كافية للبنان بالإضافة إلى الضمانة الوطنية الكبرى التي يمثلها الجيش اللبناني الباسل....وهو المرجع الوحيد والأخير في هذا المجال." (٢)

في ظل هذه التطورات صرّح وزير خارجية لبنان فيليب تقلا بأن هذا الرأي يعبر عن موقف لبنان الرسمي، لذلك تبناه الرئيس شارل حلو، إذ إن مصلحة لبنان العليا تفرض إطلاع السلطات اللبنانية ذات العلاقة على موضوع التحويل، ولهذا رفض الموافقة على دخول قوات عربية إلى الأراضي اللبنانية إذ وجد في بعض التدابير المقترحة مساً صريحاً بالسيادة اللبنانية "وأبلغ أعضاء مجلس الدفاع المشترك أن الحكومة تقدر الظروف التي تتطلب اللجوء إلى تدابير استثنائية شرط أن لا تتعارض هذه التدابير مع سيادة البلاد وإشراف الحكومة على كل ما له علاقة بالشؤون الداخلية" (٢).

وظهر موقف بالغ الأهمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول بتاريخ ١٥ كانون الثاني ١٩٦٥، طلب فيه من الدول العربية عدم تنفيذ المقررات الـتي اتخذتها في مؤتمر القاهرة لأن كل محاولة يقوم بها العرب لمنع إسرائيل من استخدام حصتها من مياه الأردن تعتبر بمثابة اعتداء على أرضها، وبما أنها حصلت على ضمانات من دول مختلفة، بينها الولايات المتحدة و فرنسا، فإنه " يرفض أن يكون متشائماً بسبب دور الاتحاد السوفياتي في

<sup>ً -</sup> ريمون إده . " كلمات ومواقف ١٩٥٣ - ١٩٧٨ ، الكتاب الأبيض"، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر، ص ٣٥.

<sup>ً – &</sup>quot; النواب يؤيدون إنشاء محطة الضخ في لبنان ويعارضون وضع قوات دولية على الحدود". خبر منشور في جريدة " الأنباء " . العدد ١٦٥٨. الصادر في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٥. ص ؟

<sup>ً – &</sup>quot; تقلا يصارح النواب بأنه عارض دخول القوات العربية لأن تفاصيل المشروع تتعارض منع سيادة البلاد". خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ٨٩٣٢، الصادر في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٥، ص ٢

الشرق الأوسط.... ويود أن يرى السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط مرتكزة على احترام السيادة الشخصية ووقف شحن السلاح وتشجيع السلم والحؤول دون وقوع عدوان من طرف أي من الجانبين" ('').

غير أن هذا التهديد لم يمنع مجلس الوزراء اللبناني من الانعقاد في ١٦ من الشهر نفسه في القصر الجمهوري لدرس نتائج مؤتمر رؤساء الحكومة العربية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الملوك والرؤساء العرب، وبعد التداول انتهى ببلاغ رسمي قرّر فيه" تأييد موقف الوفد اللبنانى ونتائج المؤتمر ومقرراته والإدلاء ببيان أمام مجلس النواب" (١٠).

عقد المجلس النيابي جلسة سرّية في ٢١ كانون الثاني ١٩٦٥ استمرت حتى ٢٢ منه، وقد اعتُبرت تاريخية و مصيرية لأنه أثبت فيها لشعب لبنان أنه ملتزم بالعهود و المواثيق العربية، مؤكداً على إرادته الثابتة في التعاون مع الدول العربية ضمن مصلحة لبنان وسيادته المطلقة، وقد قرر في نهاية الجلسة وبالإجماع:

"...تأييد الموقف الذي اتخذه وفد لبنان في اجتماع رؤساء الحكومات العربية.... فيما يتعلّق بمشاريع استغلال روافد نهر الأردن، كما قرر تخويل مجلس الوزراء الحق بإعطاء الإذن بعد استطلاع رأي قيادة الجيش اللبناني بدخول قوات عربية إلى الأراضي اللبنانية عند وقوع اعتداء يهدد سلامة البلاد، أو عندما تحتم ذلك ضرورات عسكرية طارئة تستدعي من التدابير المعجلة ما لا يتيح مجالاً لاجتماع مجلس النواب بالسرعة اللازمة، على أن يحاط مجلس النواب علماً في كل مرة بما يكون مجلس الوزراء قد اتخذ من تدابير بهذا الشأن. وعلى أن تعمل الحكومة في حالة وقوع الاعتداء على تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك " (۳).

<sup>ً –</sup> أشكول يطلب عدم تنفيذ مقررات القاهرة"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ٨٩٣٢، الصادر في ١٦ كــانون الثاني ١٩٦٥، ص ١.

<sup>ً – &</sup>quot; البلاغ الرسمي بتأييد موقف الوفد اللبناني"، منشور في جريــدة " النــهار، العــدد ٨٩٣٣،الصــادر في ١٧ كــانون الثاني ١٩٦٥،ص ٢.

<sup>&</sup>quot; - "شارل حلو. "حياة في ذكريات"، دار النهار للنشر، بيروت، ١٩٩٥، ص ١٧٩، وحليم سعيد أبو عـز الدين، "سياسة لبنان الخارجية. "، مصدر سابق، ص ٢٥٣. أما أحكام المادة الثانية من الدفاع المسترك فـهي " تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يفع على اية دولة منها أو اكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فانسها عملاً بحق الدفاع الشرعي الغردي و الجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليسها وأن تتخذ على الغور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الأمن والسلام إلى نصابهما وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية والمادة ١٥ ميثاق الأم المتحدة يحظر على الغور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء ليتخذ في صدده من تدابير وإجراءات". أما المادة ١٥ من ميثاق الامم المتحدة "... إذا اعتدت قوة مسلحة على أحدد اعضاء الأمم المتحدة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدولي..."

أدّى الإجماع اللبناني حول تحويل روافد نهر الأردن إلى دفع إسرائيل إلى تهديد لبنان، وذلك خلال مؤتمر حزبي عقده نائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي ووزيـر الدفاع شمعـون بيريز في ٢٣ كانون الثاني ١٩٦٥ في تل أبيب، اتهم فيه لبنان بأنه وضع " نفسه في موقف خطير، وتساءل بأي حق يريد لبنان أن يأخذ المياه التي زعم أنها من حق إسرائيل" '``. وبهذا وجد رئيس الجمهورية نفسه بمواجهة مشاكل يجب الإسراع في احتوائها. من تحميله مسؤولية ما سيقع في حال استمرار عمليات تحويل المياه بعد تحذير الإسرائيليين لبنان، وإثارة أية حساسية تجاه تدخل قوات عربيّة في الشؤون السياسية، وهذا ما سيؤدي إلى إمكانية تجدّد الاضطرابات الداخلية. لذلك استغل تدمير القوات الإسرائيلية لمناطق التحويل في سوريا في منطقة النخيلة وطلب في ١٥ أيار ١٩٦٥ خلال زيارته للرئيس جمال عبد الناصر التباحث من أجل إيقاف مشروع التحويـل في الأراضى اللبنانيـة، ريثمـا تتـم الاسـتعدادت للقيـادة العربيـة الموحدة للدفاع عن حدودها، فكان ردّ الرئيس المصري " بأننا لا يمكن أن نطلب أن تفعل مــا لا تطيق. وأنه إذا كانت الدول العربية غير قادرة حالياً على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. فلا يوجد أمامنا سوى تأجيل موضوع تحويـل روافـد نـهر الأردن إلى أن تسـتكمل استعداداتنا العسكرية" (٢) كما ساعد الموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الناصر، وهو استعداده التــام والكلــي لردع الخطر عن لبنان ، في عدم الإقدام " على مجازفات قد تثير مخاطر عدة تهدد البلدين"(")، وهكذا تجمّدت عملية التحويل ، واقتصرت الدول العربية على رفع الشكاوى إلى الأمم المتحدة.

## أَزَمَةُ الْعَلَاقَاتُ مَعُ أَلَمَانِيا الْغَرِبِيةَ والرئيس التونسي وانعكاسها على لبنان عام ١٩٦٥

تداخلت مسألة الاستعدادات العربية لتحويل روافد نهر الأردن مع مسألة العلاقات مع ألمانيا الغربية، وأحدثت انعكاسات على الساحة اللبنانية. وذلك بعد الكشف عن صفقات الأسلحة الألمانية الغربية (الاتحادية) مع إسرائيل، في الوقت الذي تمارس هجومها العدواني على الدول العربية بسحب مياه نهر الأردن. فاعتبرت مصر هذه الشحنة من الأسلحة تهديداً للتضامن العربي، وطلبت من ممثلي الدول العربية الإسراع باتخاذ موقف عربي موحد إزاء

<sup>&#</sup>x27; - " إسرائيل تنتقل إلى تهديد لبنان"، خبر منشور في جريدة " النهار"، العدد ٨٩٣٩، الصادر في ٢٤ كانون الثاني ١٩٦٥ ص ١، ويذكر بأن لبنان كانت ردة فعله بانه" كان ينتظر مثل هذه التهديدات وان لا شيء سيثنيه عـن خطته في استغلال مياهه".

<sup>ً -</sup> محمود رياض ، " الأمن القومي العربي..."، مرجع سابق، ص ٢٤٣.

<sup>-</sup> شارل حلو ، " حياة في ذكريات . " ، مرجع سابق، ص ١٨٢ .

ألمانيا الغربية، وتحت ضغط الموجة العربية العارمة اجتمع وزراء خارجية العـرب بدعـوة مـن مجلس الجامعة العربية بتاريخ ٤ آذار ١٩٦٥. وكانت أهم مقرراته هي :

العربية الدول العربية الدول العرب من بون فوراً، وقطع علاقات الدول العربية الديبلوماسية مع ألمانيا الغربية ...

ثانياً: إعلان التضامن مع مصر في مواقفها من ألمانيا الغربية ولجوء الدول العربية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع ألمانيا ... » .(١)

ومن الطبيعي أن ينفذ لبنان القرارات التي أجمعت عليها الدول العربية بحكم تضامنه مع أشقائه العرب، وموافقته في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية على اتباع خطة عربية موحدة بهذا الشأن، وعدم الخروج عن الإجماع العربي، بالإضافة إلى أن لبنان كان عليه أن يقدم على هذه الخطوة بقطع علاقاته الديبلوماسية مع حكومة بون إبّان فترة المدّ الناصري، والجدير قوله، أن خوف الرئيس شارل حلو من اغضاب الرئيس المصري، ومن نشوب خلافات داخلية، أدّى إلى ﴿ التسوية مع عبد الناصر من جهة، والمحافظة على الاستقرار الداخلي في البلاد، بين تيار اليمين من جهة والتيارين الناصري واليساري من جهة أخرى ﴾. (١)

لكن ما لبثت أن تفاعلت الأزمة أكثر فأكثر بقيام الرئيس التونسي بورقيبة بجولة إلى البلدان العربية، ومنها بيروت حيث أدلى بتصريحه الشهير، في ١١ آذار، الذي انتقد فيه قضية العلاقة بين ألمانيا والدول العربية، ودعا فيه إلى الاعتراف بإسرائيل وإجراء مفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينية، كما أنه هزأ من مواقف الدول العربية بالقول " وعلى أي حال إذا قاطعت الدول العربية ألمانيا فهل سيموت الشعب الألماني من الجوع .... وقضية فلسطين فقال ... أنا لا اعتقد أن طريقة العواطف تنفع في مسألة فلسطين و لا الخطب...قضية المراجل تصلح أنا أقول إنها تصلح والذي يقول عكس ذلك فليقدم طريقته..." (٢٠)

ما إن غادر بورقيبة بيروت إلى بلاده في ١٦ آذار حتى انفجرت الأزمة، بدايةً بإثارة حملة استنكار واسعة تخللتها مظاهرات طلابية ضخمة قامت في بيروت وطرابلس ضد حكومة

<sup>&</sup>quot; - محمود رياض، " الأمن القومي العربي ... " ، مرجع سابق، ص ٢٤٢، ويذكر أنه تحفظت ثلاث دول على هـذا القرار وهم : المغرب وتونس وليبيا.

<sup>&</sup>quot; – عبد الرووف سنو" " مبدأ هالشتاين والصراع بين الدولتين الألمانيتين : الساحة اللبنانية نموذجاً ١٩٥٣–١٩٧٣". بحث منشور في منشورات الجامعة اللبنانية تحت عنوان " دولة لبنان الكبير ١٩٢١–١٩٩٦، ٥٠ سنة من التاريخ والمنجزات"، بيروت، ١٩٩٩، ص ٣٧٧. ويذكر أن سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت وصف قرار الحكومة اللبنانية قطع العلاقات الديبلوماسية مع بلاده أنه كان نتيجة ضغط قوي من الدوائر الإسلامية وكبار الموظفين المؤيدين للناصرية في وزارة الخارجية.

<sup>ً –</sup> المؤتمر الصَّحَفَّى لَلرئيسٌ بورقيبة، منشور في جريدة "النهار"، العدد ٨٩٧٨، الصادر في ١٢ آذار ١٩٦٥، ص ٣.

بون. وما لبثت أن انقلبت ضد الرئيس التونسي نفسه، ثم خرجت عن خطّ ها السلمي حين رافقتها أعمال عدائية بالرغم من سماح وزير الداخلية تقي الدين الصلح بالتظاهر على أن يتقيد الجميع بالنظام. لكن التظاهرات عرفت مشاغبات عدة كما في بيروت، بوجود عدد ضيئل من قوات الأمن، حين عمد المتظاهرون إلى تحطيم نوافذ البنك التونسي، وانتزعوا صور الرئيس التونسي عن الجدران ومزقوها، وأطلق المتظاهرون الذين قدروا بـ ١١ ألف طالب، هتافات ضد ألمانيا الغربية والاستعمار وإسرائيل وغيرها. أما في طرابلس فقد دفع غياب السلطة وعدم مواكبة عناصر قوى الأمن المتظاهرين بالمدينة الى أن تشهد "يوماً مزعجاً كتلك الأيام التي عاشتها في عناصر قوى الأمن المتظاهرين بالمدينة الى أن تشهد "يوماً مزعجاً كتلك الأيام التي عاشتها في

على الأثر، اجتمع مجلس الوزراء لتداول الأوضاع الخطيرة، وأصدر مجلس الأمن الداخلي قراراً يقضي بمنع التظاهر وإلغاء رخص السلاح، كما باشر المحقق العدلي منيف عويدات التحقيق في تظاهرات طرابلس الدامية بإشراف المدعي العام التمييزي نبيه البستائي، ثم ما لبث أن أصدر ٧٦ مذكرة توقيف بحق أشخاص توافرت فيهم معلومات تحريض على الإضراب وأعمال العنف، وخصوصاً بعد أن صودر فيلم التُقِط أثناء التظاهرة يُظهر الذين "اقتحموا المعهد وحطموا محلات الأسلحة وأضرموا النار في ثلاث سيارات" (").

ومن أجل الحرص على الوحدة الوطنية والوئام بين أبناء الوطن الواحد، قام وقد من الرهبان يمثل لجنة المدارس الكاثوليكية، بعد الضربة الموجعة التي ألَّمت برئيس الآباء الكرمليين الأب جان طنب، بزيارة الرئيس شارل حلو، في حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية. إذ أعرب لهم (الرئيس) عن الأسف العميق للحوادث التي جرت. كما أبدت المدارس الكاثوليكية موقفها الإيجابي مجتمعة، ورأت "حفاظاً على الألفة بين اللبنانيين ومنعاً للاستغلال أن تكتفي بالتوجّه إلى رئيس البلاد ورئيس الحكومة والوزراء... مبدية مع ثقتها رجاءها اتخاذ كلَّ ما من شأنة توطيد الصفاء في البلاد". (٢)

<sup>- &</sup>quot;بيروت تنام على احتجاج تونس، وطرابلس تستيقظ على ذيول مأساة"، خبير منشور في جَريعة "النهار" العدد ١٩٦٨، الصادر في ١٩٦٧ أذار ١٩٦٥، ص: ١-٤-٥. ونذكر هنا مخاصرة مدرسة الآبناء الكرمليين في طرابلسس وتحطيم نوافذها و نهب مختبرها بعد إصابته بأضرار بالغة، إضافة إلى تعرض مدين الدرسة الأب جان طنب للضرب أدّى إلى إغمائه، حتى أنه شقط ١٦ جريحا بين طلابها و المتظاهرين، كذلك تعرضت مدرسة الغرير لقذف الحجارة ونهبت مخلات بيم أسلحة في محيطها.

<sup>ً ÷ &</sup>quot;مَذَكَرَاتَ تَوقَيفُ بحقَ ٧٦ شخصا"، خَبَرَ مَنشُور في جَريدة "النَّـهُارِ" العَـدُد ٨٩٨٣، 'الصادر في ١٨ آذَار ١٩٦٥، ض. ٤

<sup>ً – &</sup>quot; لجَنْهُ الْلَهَارِسُ الكَاثُولِيكِيَّةُ تَتُوجِهُ إِلَى الرِنْيَسِ"، خَبَرَ مَنْشُورَ فِي جَرِيدةً "اَلنهار"، العد ٨٩٨٣، الصادرَ فِي ١٨ آَذَارِ ١٩٦٥، ص ٤ .

كذلك أذاع الاتحاد الوطني للطلاب الجامعيين بياناً في ١٧ آذار ١٩٦٥ تنصل فيه من الدعوة إلى التظاهر. مؤيّداً موقف لبنان الرسمي ومؤكّداً شجبه التام لموقف حكومة ألمانيا الغربية، وأوضح للرأي العام الأمور التالية:

- ١- ﴿ إِن البيانات التي وزعت باسم الاتحاد غريبة عنه وهو لم يصدرها.
- ٢- إن موقف ممثل لبنان في اجتماع وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية لاقــى
   ترحيب وتأييد الشعب اللبناني كله، وترحيب وموافقة الدول العربية كلها.
- ٣- كل تظاهرة حول الموضوع لا تعدو كونها تشكيكاً بموقف لبنان الرسمي أو مزايدة في قضية وطنية مقدسة نحن بغنى عنها.
- ٤- رفع اعلام غير لبنانية في تظاهرة طلابية تقوم على ارض لبنان عمل لا مسؤول وتعد على كرامة الوطن وسيادته..." (۱).

رغم ذلك حاول طلاب بشرّي، زغرتا، القبيات، و طلاب الحكمة والفريسر ومدرسة الثلاثة أقمار، القيام بمظاهرات مضادة احتجاجاً على الأحداث الأخيرة، غير أن دوائر الأمن والحكومة نشطت لمنع تفاقم الأزمة و تطور الأمور، بأخذ الاحتياطات اللازمة بإجراء الاتصالات الضرورية خاصة مع راعي أبرشية بيروت المارونية المطران زيادة الذي تم إقناعه من قبل وزير الداخلية بحمل الطلاب على عدم التظاهر "لأن المصلحة العامة تقضي بخنى الفتنة التي حاولت أصابع لا تزال مجهولة تحريكها... وعرف بعد ذلك أن طلاب المدارس الكاثوليكية سيكتفون بالتجمع في ملعب الحكمة رافعين صور الرئيس شارل حلو دون سواه و الشعارات اللبنانية دون سواها "(۱). وما لبثت أن نجحت الاتصالات والوساطات لإنهاء المشكلة المبارأ.

أما عن الموقف الموحد إزاء عملية طرح مشروع الصلح مع إسـرائيل مـن قبـل إحـدى الدول العربية . فقد قرر مجلس الجامعة العربية خــلال اجتمـاع رؤسـاء الحكومـات العربيـة في القاهرة بتاريخ ٢٦ أيار ١٩٦٥ ، الرفض التام للمقترحات الــتي انفرد بـها الرئيس التونسـيّ . لأنه اعتبر ذلك خروجاً عن الاجتماع العربي الحكومي والشـعبي، كمـا أعلـن « التـأكيد التـام

<sup>ً -</sup> بيان " الاتحاد الوطني للطلاب الجامعيين " ، منشـور في جريـدة "النـهار"، العـدد ٨٩٨٣ ، الصـادر في ١٨ آذار ١٩٦٥ ، ص ٤ .

<sup>ً - &</sup>quot; الدولة تتجند لمنع تظاهرة المدارس الكاثوليكية " ، خبر منشور في جريدة "النـهار" ، العـدد ١٩٨٥، الصـادر في ٢٠ آذار ١٩٦٥، ص ٤.

على تمسك الندول العربينة بالخطط المقررة لتحرين فلسنطين والتصميم على تنفيذها تنفينذا كاملاً » . ```

وتجدر الملاحظة هنا إلى أن هذه التطورات تدل على أن إسرائيل نجحت في زرع الخلافات بين الرئيس بورقيبة والدول العربية، كما استطاعت عرقلة مشروعات التحويل العربية لمياه الأردن، ولكن إيماناً بضرورة التضامن بين الدول العربية فقد عَقَدَ مؤتمر رؤساء الدول العربية ما بين ١٣ و ١٧ أيلول ١٩٦٥، اجتماعاً في الدار البيضاء شدّدوا فيه على ضرورة إنشاء جهاز إعلامي في جامعة الدول العربية لجمع الشمل العربي والابتعاد عن تأجيج الصراع الداخلي وذلك عن طريق استخدام مختلف وسائل الإعلام "لخدمة القضية العربية". (١)

#### انعكاسات حرب ١٩٦٧ على لبنان

أدت اجتماعات ولقاءات مؤتمر عدم الانحياز التي انعقدت في عام ١٩٦٤ في القاهرة، على مستوى الملوك ورؤساء الخارجية العرب لشرح القضية الفلسطينية وتأييد دول العالم الثالث لموقف مصر واعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى خلق جوّ عداء ونقمة من قبل الولايات المتحدة على الرئيس جمال عبد الناصر زعيم الحركة التحررية، المنادي بسياسة الحياد، فقد اعتبرت أميركا تأثيره الكبير بمثابة خسارة لمركزها في الشرق الأوسط، وهو أمر أنتج التقاء مصالح بين إسرائيل الساعية إلى تحقيق التوسع الإقليمي. والولايات المتحدة الهادفة إلى وقف حركة التحرر. ففي تلك الآونة باتت إسرائيل، التي أتمت استعداداتها الحربية بمساعدة واشنطن وحكومة بون، تشكل خطراً على العرب، وتزيد من انتهاكاتها المتواصلة على الحدود السورية، مما يلزم الدول العربية بضرورة الاستعداد واتخاذ الموقف الصريح.

عمل رئيس الوزراء رشيد كرامي خلال الجلسة النيابية المنعقدة في ٢٣ أيار ١٩٦٧ على مواجهة الخطر الإسرائيلي، لأن المصلحة والمصير المشترك يحتّمان النعاون والتضامن والتنسيق وتحمل المسؤولية، فإلى جانب الترتيبات العسكرية التي قامت بها الحكومة على الحدود وسائر أنحاء لبنان استعداداً وتحسباً، طالب بالقيام بالخطط الضرورية على "صعيد

<sup>ً –</sup> أحمد فارس عبد المنعم، " جامعـة الـدول العربيـة ١٩٤٥–١٩٨٥" ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـيروت، ١٩٨٦، ص ٤٨.

<sup>&#</sup>x27; – غسان عطية، " دور الجامعة العربية في الإعلام"، بحث منشور في كتاب "جامعة الدول العربية، الواقع والطموح "، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٣، ص ٤٢٤، ويجدر القول إن لبنان لم يغب عن تلك الاجتماعات.

الشعب والرأي العام من أجل التعنبة النفسية والاستعداد الوطني الكامل...ليوم إنما نرجو أن يكون فيه الحد الفاصل بين الحق والباطل" ('').

وباسم حزب الوطنيين الأحرار أعلن النائب سمعان الدويهي ، الايمان العميق بوجوب الاستعداد الكامل لنصرة القضية ، لأن الخطر الذي تتجند القوى العربية لصدّه يعني جميع اللبنانيين، وانطلاقاً من هذا الواقع فقد ناشد "ضمائر القادة، من كبار المسوؤلين العرب... بأن يتسامُوا فوق مشاحناتهم ويتناسُوا الصغائر التي تشتّتهم من أجل الكبائر... ليواجهوا العدو والعالم بجبهة موحدة متراصّة ، لسان واحد، وعقل واحد، وقلب واحد، وإيمان تتجسد فيه العزيمة الماضية القاطعة بأن يحققوا للعرب الأمل المرتجى" (1).

بعد أن أجمع النواب على أن القضية الفلسطينية هي قضية لبنان والبلدان العربية، طالب النائب معروف سعد بإطلاق العنان "للفدائيين الفلسطينين ليزرعوا الرعب والخوف والفزع في أرض أجدادهم وآبائهم ضد الغزاة الإسرائيلين، لم يعد من مانع أن نسمع وتتبنى الدولة منظمة التحرير لتكون جنباً إلى جنب مع قواتنا اللبنانية" (").

في نهاية الجلسة، اتخذ المجلس النيابي، بعد الموافقة على التدابير الأولية التي اتخذتها الحكومة، وإيماناً منه بعدالة القضية الفلسطينية، القرارات التالية، وهذه أهمها:

- الطلب من الحكومة أن تعبى، أقصى طاقاتها لتمكين جيش لبنان من القيام بدوره كاملاً فعالاً كما يمليه الواجب الوطني وإيمان لبنان بعدالة قضية فلسطين.
  - تأييد موقف مصر وسوريا ضد العدو المشترك تأييداً مطلقاً.
- « تفويض الحكومة باتخاذ كافـة التدابـير العسـكرية الـتي مـن شـأنها جعـل الجبهة العربية متماسكة تجاه كل عدوان و بحسب ما تقضيه الحرب..." (1).

على ضوء التجاوزات الإسرائيلية التي كانت تستعمل أداة ضغط لإحداث تغييرات سياسية في الدول العربية المتحررة، باتت تشكل نهجاً خطراً توضح الغاية الأساسية لأهدافها، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً في ١ حزيران ١٩٦٧، بيّن فيه أبعاد المؤامرة الإسرائيلية المدعومة من الدول الغربية، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، بهدف توسيع سيطرتها. كما طلب حشْد جميع الطاقات المعنوية والشعبية والنضالية وإقراراً سريعاً لمشروع قانون التجنيد

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٢ أيار ١٩٦٧، ص ٣٦٥٢ .

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٣ أيار ١٩٦٧، ص ٣٦٥٢ .

<sup>ً -</sup> المصدر نفسه ، ص ٣٦٦٥ .

أ - المصدر نفسه ، ص ٣٦٧٠ .

الإجباري، بالإضافة إلى تجنيد "الفلسطينين النازحين إلى لبنان وتكوين لـوا كامل منهم، ولا يصح لعقل سليم أن لا يجعل أصحاب الحق المباشر الشرعي في فلسطين طليعة كل نضال عربي وفدا فهم أقدم وأخبر وأقدر وأكثر اندفاعاً طبيعياً في مواجهة العدو المغتصب لأرضهم، ثم يجب أن يوضع حدًّ لاضطهادهم في لبنان، ومعاملتهم المحض سلبية... نطالب بتسليح سكان قرى الحدود وتدريبهم على جميع أساليب المقاومة وحرب العصابات... ويجب أن تعلن الحكومة اللبنانية بأنها ستبادر في حال العدوان الأميركي أو البريطاني، إلى الاستيلاء على جميع مصالح هذه الدول وأموالها وممتلكاتها في لبنان، كما أن لبنان سيقاطع البضائع والسلع الأميركية والبريطانية ... كما نرى من الضروري أن ينهي لبنان الرسمي التزامه المبطن بالولايات المتحدة وبريطانيا سياسياً، على حساب علاقاته... بالعالم السوفياتي..." (''.

ما إن تلقت السلطات اللبنانية نبأ الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية العربية المتحدة في ه حزيران ١٩٦٧، حتى دعا الرئيس شارل حلو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية، قرر فيها اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم، كما شدد على تعبئة جميع الطاقات الرسمية والخاصة كي يضطلع لبنان بدوره على أفضل وجه في معركة المصير، لأنه مدعو إلى تأدية واجبه مع إخوانه العرب لاستعادة فلسطين. وطلب من قائد الجيش، الذي حضر قسما من الجلسة، إلى "تنسيق التعاون بين القوات اللبنانية والقوات العربية، وأشار إلى أن الدفاع المدنى على أهبة الاستعداد لكل طارى، وقد اتخذت جميع الترتيبات على هذا الصعيد" (أ).

ثم ما لبث أن أذيع مرسوم جمهوري ينص على إعلان حالة الطوارى، في الوقت الذي نشر فيه رئيس الحكومة رشيد كرامي بياناً أعلن فيه تضامن لبنان الكامل مع أشقائه العرب واستعداده لخوض معركة المصير المشترك، ذلك لأن لبنان يعتبر نفسه ملتزماً بالمواثيق التي ارتبط بها ولن يتأخر عن القيام بدوره لتحمل "كل المسؤوليات من أجل شرف الدفاع عن سيادتنا وكرامتنا ومن أجل نصرة الحق للوطن السليب فلسطين التي لن يهدأ لنا بال إلا باستعادتها لأهلها الشرعيين، والنصر لنا بإذن الله. ولذلك أهيب بالجميع أن يكونوا شخصاً واحداً في المعركة الفاصلة" (").

على الأثر، تجاوب المجلس النيابي بحماس شديد مع مناشدات رئيس البلاد ورئيس الحكومة، وأعلن في جلسة ٥ حزيران ١٩٦٧ موافقته على إعلان حالة الطوارى، وفقاً

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم ( ٦٦)، ص: ٢ -٣ .

<sup>&#</sup>x27; - "مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم"، خبر منشور في جريدة "الحياة"العدد ٦٤٨٧، الصادر في ٦ حزيران ١٩٦٧.

<sup>-</sup> بيان رئيس الوزراء رشيد كرامي ، منشور في جريدة " الجريـدة "، العـدد ١٤٤٥، الصـادر في ٦ حزيـران ١٩٦٧، ص. ٢

للدستور وعلى إعطاء الحكومة "حقّ التشريع لمدة شهرين، بمراسيم تتخذ في مجلس الـوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية والسلامة العامة والأمن الداخلي والأمن العـام، وكذلك حـق تعديـل الأحكام التشريعية المتعلقة بالجيش وسائر الأحكام الأخرى". (')

وبهذا وضعت البلاد في جـو الاشتراك في الحـرب، وأبـرز الالتفـاف الواضح حـول المصير الواحد اندفاع مختلف الهيئات السياسية والشعبية للتعبير عن مواقفها المؤيـدة للعـرب، فأبرق الرئيس السابق شمعون للرئيس حلو في خطوة يصحح فيها مواقفه السابقة، ليضـع نفسه بتصرف الجيش معلناً عزمه" على البذل والتضحيـة والمساندة الكاملة في معركة المصير الـتي يخوضها جيشنا العزيز ليس دفاعاً عن أرض الوطن فحسب بل ذوداً عن تراث العرب وأرضـهم ومقدساتهم..." (1).

وأخذت تنهال البرقيات العديدة على القصر الجمهوري والسرايا والمجلس ودور الصحف والهيئات المختصة مستنكرة العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية ومؤكّدةً فيها تضامن أبناء الشعب ووقوفهم إلى جانب الجيش لدرء الخطر وتأييد مواقف البلدان العربية في المعركة المصيرية. بالإضافة إلى المظاهرات السلمية التي سيّرت في مجمل المناطق اللبنانية، فقد عقدت الهيئات اليسارية برئاسة كمال جنبلاط اجتماعاً شجبت فيه العدوان الإسرائيلي وأعلنت سخطها على موقف أميركا، كما سارع رئيس حزب الكتائب من جهته للاجتماع برئيس الجمهورية مستعرضاً معه قضايا الساعة وتطورات الحرب ما بين الدول العربية وإسرائيل، أبلغ خلاله شباب الكتائب في كافة المناطق بأن يضعوا في التصرف "كافة وسائل النقل استعداداً لكل طارىء، وبالتالي كي يكونوا على استعداد لتلبية أي نداء من القوة العسكرية للدفاع عن أرض الوطن وخدمة العلم" (").

كذلك شجب النواب التدخل الأجنبي في المعركة القائمة واعتبروه غير مستغرب أبدأ، وطالبوا بمواجهة الموقف بما تفرضه المصلحة العربية، فأعلن الأستاذ منير أبو فاضل أن الدول العربية باتت مطالبة بالرّد على اشتراك أميركا وبريطانيا في مساندة العدوان الإسرائيلي باتخاذ التدابير التالية:

"اولاً : سحب الأموال التي تودعها الحكومات والشعوب العربية في مصارف هاتين الدولتين، وبصورة خاصة أموال دولة الكويت من مصارف بريطانيا...

ثانياً : قطع البترول العربي عن هاتين الدولتين.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٥ حزيران ١٩٦٧، ص ٣٧٤١.

<sup>ً – &</sup>quot; شمعون يبرق مؤيدا"، خبر منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٦٤٨٧، الصادر في ٦ حزيران ١٩٦٧، ص ٦ .

<sup>ً - &</sup>quot; الجميل يعلن الرئيس استعداد الكتائب للمواكبة"، خبر منشور في جريدة " الجريدة " ، العدد ٤٤٤٥ ، الصادر في ٦ حزيران ، ص ٣ .

ثالثاً

: درس مقاطعة هاتين الدولتين اقتصادياً ودبلوماسياً، على أن يتخــذ الرسميون في الدول العربية قراراً بـهذا الصدد في ضـو، ما تفرضـه المصلحـة العربية العليا" (').

ورغم قرار منع التظاهر والتجمّع، فقد صعّد المواطنون اللبنانيون مواقفهم إذ شهدت معظم المناطق اللبنانية وخاصة العاصمة بيروت مظاهرات عنيفة، ندّد خلالها المتظاهرون بسياسة الولايات المتحدة الأميركية. كما حاولوا اقتحام مبنى السفارة الأميركية والسفارة البريطانية وإشعال النار بعدّة سيارات ديبلوماسية، وهذا ما استدعى تدخل قوى الأمن والفرقة البريطانية وإشعال النارية إرهاباً لتفريق المتظاهرين ، لكن حركة التظاهرات التي استهدفت السفارتين دفعتهما إلى الإسراع بترحيل رعاياها، فكان ذلك موضع اهتمام من قبل المسؤولين والأوساط السياسية، وخاصة حزب الوطنيين الأحرار والكتائب الذين عمدوا إلى إصدار بيانات، أعلنوا فيها شجب الدعوات إلى الشغب والإخلال بالأمن وضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة. كما شجبوا كل تدخّل أجنبي في النزاع العربي – الإسرائيلي. وأجرى الشيخ بيار الجميل بنفسه اتصالات متعددة مع المسؤولين الكبار " من أجل التشدّد في منع التظاهرات وكل عمل من شأنه الإساءة إلى النظام" (۱).

وهذا كله يشير إلى بداية ظهور العمل الفدائي للفصائل الفلسطينية ، هذا العمل الذي أثار من بدايته معارضة البعض خوفاً من إحداث تناقضات على الساحة اللبنانية قد تؤثر على التوازن الداخلي.

وبالانتقال إلى موضوع قطع العلاقات السياسية مع أميركا وبريطانيا تظهر محاولة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تنسيق المواقف مع مجموعة من الدول العربية التي انقسمت فيما بينها، في حين لم تتّخذ الملكة العربية السعودية والكويت والأردن، على سبيل المثال، موقفاً بهذا الشأن.

<sup>ً - &</sup>quot; النواب يشجبون تدخل اميركا و بريطانياً بالمعركة"، خبر منشور في جريدة "الجريدة"، العدد ٤٤٤٦، الصادر في ٧ حزيران ١٩٦٧، ٣٠٠ من٢

<sup>&#</sup>x27; - " التشدد بمنع التظاهرات"، خبر منشور في جريدة" الجريدة" العدد ٤٤٤٦، الصادر في ٧ حزيـران ١٩٦٧، ص ٢٠ و يذكر أن وزير الداخلية تلقى خبراً من محافظ الجنوب يفيـد أن ثمـة تـهديدات مـن اللاجئـين الفلسـطينين بنسف منشآت الزهراني.

في حين أن لبنان، وحرصاً منه على حياده إزاء الدول العربية، قد أعلن في التصريح التالي: "بصدد قطع العلاقات الديبلوماسية، قرر مجلس الوزراء سحب سفيري أميركا وبريطانيا من لبنان، كما قرر استدعاء سفيريه لديها" (١٠).

وعلى صعيد آخر ، لبّى مجلس الأمن دعوة الاتحاد السوفياتي إلى الاجتماع في دورة استثنائية للبحث في أزمة الشرق الأوسط، ولكن أدّى رفض مجلس الأمن مشروع الاتحاد السوفياتي الداعي إلى إدانة إسرائيل على عدوانها بالأزمة الشرق أوسطية ، إلى أن تدخل في أتون الحرب الباردة والحملات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. والجدير بالذكر أنه دارت في مجلس الأمن مناقشات حادة من أجل إيجاد حل للأزمة الدامية التي نجمت عن الحرب العربية الإسرائيلية. فألقى الرئيس الأميركي جونسون ( Johnson) في المجلس خطاباً حدد فيه معالم السياسة الأميركية التي تستدعي عدم ممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب إلا بتسوية شاملة، كما حدد مبادئ اعتبرت شروطاً لهذه التسوية لسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء حدود هدنة ١٩٤٨، وقد تحددت هذه الشروط في النقاط الآتية:

« الاعتراف بحقّ جميع الأمم في الوجود، وتطبيق حلّ عادل حيال اللاجئين، وحرية الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية، وتحديد السباق إلى التسلّح، والاستقلال السياسي مع صيانة الأراضي الوطنية بالنسبة لجميع الأطراف ».(٢)

لكن الرئيس السوفياتي كوسيغين ( Kosygin ) اختلف مع الرئيس الأميركي، فشنَ لذلك حملة عنيفة على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للأعمال العدوانية الإسرائيلية في البلاد العربية، وأنذر الزعيم السوفياتي بأن النزاع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نشوب حسرب نووية، وأدان بحزم الأعمال الإسرائيلية لأنها تخرق ميثاق الأمم المتحدة ومبادى، القانون الدولي بسبب ارتكابها عدواناً عسكرياً هجومياً على مصر وسوريا والأردن. وفي الختام قدّم مشروعاً إلى جمعية الأمم المتحدة حول أزمة الشرق الأوسط، تنص بنوده على ما يلى:

- ١- " تدين بشدة أعمال إسرائيل العدوانية ولاستمرارها باحتلال جزء من الأراضي
   في مصر وسوريا والأردن، الأمر الذي يشكل عملاً عدوانياً.
- ٢- تطالب إسرائيل بسحب جميع قواتها فوراً ودون أية شروط من أراضي تلك
   الدول إلى مراكز وراء خطوط الهدنة، كما هو مبين في اتفاقات الهدنة العامة.

<sup>ً - &</sup>quot; مجلس الوزراء يقرر سحب سفيري لبنان بواشنطن و لندن"، خبر منشور في جريدة " الجريدة"، العـدد ٤٤٤٧. الصادر في ٨ حزيران ١٩٦٧، ص ٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- Henry Laurens, "Le Grand Jeu, Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945 ", Armand Colin Editeur, Paris ,1991, P 215.

- ٣- تطالب إسرائيل بالتعويض الكامل وخلال أقصى مدة من الزمن على جميع الخسائر التي أنزلها عدوانها ضد مصر وسورية والأردن، ورعايا هذه الدول.
   وبإعادة جميع الأملاك المحجوزة والأموال الأخرى لهم.
- ٤- تطالب مجلس الأمن بالقيام من جهة الإجراءات الضرورية لإزالة جميع آثار العدوان الذي ارتكبته إسرائيل " (۱).

أراد الرئيس شارل حلو أن يلعب دوراً بارزاً في هذا المجال من خلال إشراك ممثل عن بلاده في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند استئنافها في ٢٨ حزيران ١٩٦٧، وذلك ليظهر مدى تضامن لبنان ومساهمته في هذه المرحلة المهمة بالعمل مع غيره من الدول المشاركة لإيجاد طريقة مقبولة لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط. وألقى وزير الخارجية اللبنانية جورج حكيم خطاباً دعا فيه الدول الغربية إلى اتباع سياسة تعاون مع العرب، لا سياسة خصام، إذ لاحظ أن هناك سوء تفاهم وعدم ثقة متزايدين بين العالمين العربي والغربي، كما طالب بعد شجبه العدوان الإسرائيلي الذي زاد نكبة اللاجئين العرب تفاقماً، بضرورة تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرّم على العدوان استعمال القوة، ودعا إسرائيل المعتدية إلى الانسحاب فوراً ودون شروط من الأراضي التي احتلتها، لأن إسرائيل يجب أن لا يُسمح لها بتحقيق توسّع إقليمي، كما يجب ألا يسمح لها باستعمال الأراضي التي احتلتها كوسيلة لفرض شروطها من أجل التسوية وأضاف : " أن لبنان يتطلع إلى الأمم المتحدة من أجل العدل، فإذا أخفقت الأمم المتحدة في الاضطلاع بمسؤولياتها، فإنها تحكم على نفسها بالعقم. وبالتالي بالانحلال... غير أن الأمم المتحدة والدول الكبرى بوجه خاص لم تأت بشيء يجبر إسرائيل على تنفيذ هذه المقررات..." (").

هذه الصراعات العربية والدولية انعكست على المواقف الداخلية، لتظهر الانقسامات بين الأفرقاء اللبنانيين والتناقضات حيال انحياز لبنان على الصعيد العربي، فاجتمع الرئيس حلو ممثلاً مع رؤساء الأحزاب الثلاثة، حزب الكتائب وحزب الكتلة الوطنية وحزب الوطنيين

<sup>&#</sup>x27; - نص " مشروع القرار السوفياتي" ، منشور كاملاً في جريدة "الحياة" العدد ٦٤٩٩، الصادر في ٢٠ حزيران ١٩٦٧، ص: ١ -٣ .

<sup>&</sup>quot; – " لبنان يشجب العدوان ويطالب بإزالة آثاره"، خبر منشور في جريدة "الحياة"، العدد ١٩٠٧، الصادر في ٢٩ حزيران ١٩٦٧، ص ٨. وقد ورد خلال الجلسة عن مصادر ديبلوماسية انه انصرفت فئتان من الديبلوماسيين في الأم المتحدة إلى إعداد مشروعي قرارين لمالجة النزاع العربي – الإسبرائيلي: الأول مقدم من مندوب يوغسلافيا لدى الأمم المتحدة والذي يحظى بتأييد الكتلة السوفياتية والدول العربية و يدعو إلى سحب القوات الإسرائيلية فوراً من الأراضي العربية. والثاني يسعى إلى عرقلة تبني هذا المشروع، ويحظى بتأييد واسع من بلدان غربية ولاتينية وافريقية هي أيضاً تدعو إلى سحب القوات الإسرائيلية، ولكنها تشترط بأن يوافق العرب على عدد من المبادى، التى تساعد على تخفيف التوتر بين العرب وإسرائيل

الأحرار في ٧ تموز ١٩٦٧، وأكد لهم تصميم لبنان على التزام سياسة التضامن مع الدول العربية أيًا كانت النتائج، لأنها تدعم الوحدة الوطنية في الداخل وتعيزز وضعه الدولي في الخارج، إلا أنه انتقد الأركان الثلاثة خيلال اجتماعهم لسياستهم الانحيازية، ونبّه الرئيس شمعون إلى خطورة الوضع "وضرورة الاستمرار في التوازن بين مختلف التيارات والاتجاهات العالمية... إنه يجب أن لا نعفي أنفسنا من مسؤولية ما حصل أو من بعض هذه المسؤولية، وأن نتنبّه إلى أن النكسة الأخيرة لا تبرر اندفاعنا في اتجاهات معينة، بل يجب أن تكون منطلقاً لتقييم مواقفنا وتعديل اتجاهاتنا بما يزيل آثار هذه النكسة" (١٠).

كما أصدروا بياناً في ١١ تموز ١٩٦٧ ، بعد عدة اجتماعات، أظهروا فيه موقفهم العلني المنحاز للغرب، وأكدوا حرصهم الشديد على إحباط كل الوسائل التي تستعمل لإثارة الشغب بغية الضغط على الحكم للانضمام إلى النظام الاشتراكي الذي هو الخطوة الأولى نحو الشيوعية العاملة على تقييد حرية التعبير السياسي داخل الأحزاب وخارجها؛ أما بشأن قطع العلاقات الديبلوماسية مع أميركا وبريطانيا فقد اعتبروه انقطاعاً عن الحضارات وإثارة للاضطرابات وإزالة للحكم القائم، لذلك طالبوا الدولة بعدم قطع العلاقة مع الغرب، إذ إن دول الغرب تؤمن بالنظام الديمقراطي — البرلماني ، وبحقوق الإنسان وحرياته وكرامته وبالاقتصاد الحرّ، وبالعدالة الاجتماعية، وختموا البيان بالدعوة إلى تنفيذ المقررات التالية:

"اولاً : ضرورة إعادة العلاقات الديبلوماسية إلى سابق عهدها بين أميركا وإنكلـترا وألمانيا من جهة ولبنان من جهة أخرى.

ثانياً : الكفّ عن المقاطعة الواقعية التي طبقت بحق أميركا وإنكلترا منذ وقف القتال مع إسرائيل ولا تزال.

ثالثاً : الامتناع عن اللجوء إلى اتخاذ أيّ قرار بالمقاطعة ما لم تجمع عليه الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

رابعاً : إثبات وجود لبنان بحيث لا يغيب عما هو جار في المحافل الدولية الـتي تقرر الآن، مصائر الشعوب" (٢٠).

هذا الموقف لم يثن الرئيس حلو عن التقيّد بسياسة التضامن العربي والالـتزام بتنفيـذ ما يترتب عليه وفقاً لما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة، وإن خيم عليها التناقضات.

<sup>&</sup>quot; - " الرئيس حلو يشدد على التزام الدولة سياسة التضامن العربي"، خبر منشور في جريدة "الحياة" العدد ٦٥١. الصادر في ٨ تموز ١٩٦٧، ص ٤ .

<sup>ٔ –</sup> الوتيقة رقم ( ٦٧ )،ص ٧ .

كما اشترك الرئيس حلو في القمة العربية التي عقدت في الخرطوم في الفترة الواقعة بين ٢٩ آب وأيلول ١٩٦٧، والتي تركزت فيها مباحثات الملوك والرؤساء العرب على الصراع العربي — الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ الوسائل الفعالة لإزالة آثار العدوان وإعادة الحق إلى نصابه بالإضافة إلى ما تقتضيه المصلحة العامة من تعبئة الطاقات العربية وتجنيدها وفقاً لخطة عربية مشتركة تتناول مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأن التشدد الإسرائيلي سمح لهم باتخاذ موقف موحد بالإجماع، واتفقوا في النهاية على المقررات التالية:

- ١- " أكد المؤتمرون على وحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي وتصفية جميع الشوائب، كما أكد الملوك والرؤساء وممثلوهم التزام بلادهم بميثاق التضامن الذي أصدره مؤتمر القمة العربي في الدار البيضاء.
- ٢- أقر المؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان على أساس أن
   الأراضي المحتلة هي أراضٍ عربية يقع أمر استردادها على الدول العربية
   حمعاء.
- ٣- اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والديبلوماسي لإزالة العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها بعد الخامس من حزيران.
- ٤- كان وزراء المال والاقتصاد والنفط العرب قد أوصوا في مؤتمرهم باستخدام وقف ضخ النفط سلاحاً في المعركة، ولكن مؤتمر القمة، وبعد دراسة الأمر ملياً رأى أن الضخ نفسه يمكن أن يستخدم كسلاح إيجابي باعتبار النفط طاقة عربية يمكن أن توجّه لدعم اقتصاد الدول العربية التي تأثرت مباشرة بالعدوان. وتمكينها من الصمود في المعركة.
- ه- لذلك قرر المؤتمر استئناف ضخ النفط على أساس أنه طاقة عربية إيجابية يمكن تسخيرها في خدمة الأهداف العربية.
- ٦- أقر المؤتمرون وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإمداد العسكري لمواجهة
   كافة احتمالات الموقف.
  - ٧- كما أقرّوا سرعة تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية" (١).

<sup>-</sup> Henry Laurens, "Le Grand Jeu, ...", op,cit, P. 218-219.

أما ميثاق التضامن العربي"الذي انعقد بين ١٣ و ١٧ أيلول ١٩٦٥ فهو ينص على ما يلي: أولاً : العمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة قضية فلسطين =

وعلى أثر ما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج، عقد رئيس الجمهورية جلسة لمجلس الوزراء في ٧ أيلول ١٩٦٧، ترأس فيها تفاصيل المباحثات والمقررات التي تمت في الخرطوم، وبعد تداول الدور المترتب على لبنان في إطار الخطة التي اعتمدت لنصرة القضية الفلسطينية، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي، تبيّن للمجلس أهمية العمسل الديبلوماسي والإعلامي في هذه المرحلة التي تسبق وترافق انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ١٩ أيلول، ورأى من أجل تسهيل الوصول إلى تحقيق مقررات الخرطوم، أنه يقتضي القيام بنشاط ديبلوماسي وإعلامي واسع، وإجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الدول بحيث يستوجب إعادة السفراء، بالإضافة إلى اتخاذ قرار " يمكن سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى المعتمدين في لبنان بالعودة إلى مركزيهما " (١٠).

وفي الموعد المحدد من شهر أيلول، بدأت الأمم المتحدة جلسات النقاش التي استمرت حتى تشرين الثاني، ونوقش خلالها مشروعان، للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، كما ظهر خلال الجلسات مشهد الصراع الدولي حين تناولت المحادثات فكرة الانسحاب، إذ اقترح السوفيات صيغة "الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة". لكنها لاقت الاعتراض التام من قبل الولايات المتحدة التي بدورها اقترحت "الانسحاب من الأراضي المحتلة"، و في الختام تم قبول المشروع البريطاني بتاريخ ٢٢ تشرين ١٩٦٧، الذي أصبح قرار ٢٤٢، الذي نص على ما يلى:

١- " يؤكد أن تطبيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط الأمر الذي يجب أن يتضمن كلا المبدأين التاليين:

- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير.

<sup>=</sup> ثانياً : احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقاً لدساتيرها وقوانينــها وعـدم التدخـل في

شؤونها الداخلية .

ثالثا: مراعاة قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولي.

رابعاً: استخدام الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل النشر ودور الإعلام لخدمة القضية العربية .

خامساً : مراعاة حدود النقاش الموضوعي و النقد البناء في معالجة القضايا العربية ووقف حمــلات التشـكيك و المـهاترة عن طريق الصحافة والاذاعة و غيرها من وسائل النشر.

سادساً: مراجعة قوانين الصحافة في كل بلد عربي يفرض سنّ التشريعات اللازمة لتجريم أي قول أو عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني، من شأنه الإساءة إلى العلاقات بين الدول العربية أو التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية"، منشور في كتاب حليم سنعيد ابو عز الدين، "سياسة لبنان الخارجية..."، مصدر سابق، ص: ٢٦٧ – ٢٦٨.

<sup>` -</sup> شارل حلو " حياة في ذكريات" ، مرجع سابق، ص ١٩٩ .

انها، جميع حالات الحرب أو الادعاء بها واحترام الاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وبحقّها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، ومتحررة من أعمال القوة والتهديد بها.

### ٢- ويؤكد أيضاً ضرورة:

- ضمان حرية الملاحة في المرات المائية الدولية في المنطقة.
  - تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
- ضمان الحرية الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح.
- ٣- ويطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً ليتوجه إلى الشرق الأوسط وإقامة اتصالات مع الدول المعنية من أجل السعي لإيجاد اتفاق والمساعدة في الجهود الرامية إلى تسوية سلمية ومقبولة بما يتماشى مع شروط هذا القرار ومبادئه.
- ٤- ويطلب من السكرتير العام أن يرفع إلى مجلس الأمن تقارير عن تقدم جهود المثل الخاص في أسرع وقت ممكن". (١)

يستنتج من ذلك ، أن هزيمة حزيران ١٩٦٧ ، والتي انتهت حربها بسرعة خاطفة ، لم تقف عند خروج مظاهرات التأييد لعبد الناصر في مجمل المناطق اللبنانية ، بـل تعـدت أكثر من ذلك ، فبالإضافة إلى إنقاذ لبنان من الإحراج ومن الوضع الدقيق الذي يعانيه من جـراء عـدم اشتراكه في الحرب ، فقد ظهرت تناقضات سياسية حيال نشاط حركة المقاومة الفلسطينية على الساحة اللبنانية ، وأثرت على التلاحم السياسي الهش الذي أرسي عليه عام ١٩٥٨ ، وهذا ما انعكس على الوحدة الوطنية والتوازن السياسي ، وشكل بداية لتغيير المواقف السياسية لبعض الفئات البورجوازية المنحازة للغرب حيال السياسة الخارجية لتهز من جديد التسوية الميثاقية .

#### انتخابات ١٩٦٨ وانحراف الرئيس شارل حلو عن المسار الشمابي

حاول الرئيس حلو تكملة المسيرة الشهابية بتدعيم الوحدة الوطنية لأنها الوسيلة الأساسية للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، كما أراد بعث الحركة والنشاط

<sup>ً –</sup> محمود رياض ، " البحث عن السلام و الصراع في الشرق الأوسط " ، مذكرات ، الجزء الأول ، المؤسسة العربيـة للدراسات والنشر ١٩٨٧ ، ص١٤٥ .

في المناطق اللبنانية المهملة، فأحال المخطط الذي أعدّته بعثة "إيرفد" إلى مجلس التصميم والإنماء بغية درسه وإعطاء ملاحظاته، وقد وجد بعد التمحّص أنه من الأفضل وضع مخطط معدل يأخذ بعين الاعتبار أهمية المشاريع وإمكانية تنفيذها والإمكانيّات المالية لتمويلها. وشكل هذا المخطط نقطة تحول في النهج الشهابي، لأن التعديل جاء لمصلحة قطاع الخدمات الذي يرضي الزعماء البورجوازيين، ويعتبر بداية للانفتاح على المعارضة.

بدأت هذه الازدواجية السياسية تظهر فعلياً في ميوله السياسية المستجدّة، ومثال على ذلك حادثة إساءة الرئيس حلو إلى الزعيم العربي جمال عبد الناصر باستقباله الرئيس بورقيبة الذي شكلت تصريحاته خروجاً عن الإجماع العربي وقسرارات القمة العربية الداعية لتحرير الأراضي الفلسطينية، كما أثارت هذه الزيارة الرأي العام الواسع المؤيد للناصرية، وهذا المواقف الفلسطينية، وعنه الشهابي، خاصة بعد حبرب الأيام الستة، واختلاف المواقف السياسية حول الدعم الفلسطيني الذي أدّى إلى إضعاف التحالف الشهابي مع حزبي الكتائب والتقدمي الاشتراكي، بالإضافة إلى ولادة "الحلف الثلاثي" الذي استغل فرصة اضطراب الأحوال عام ١٩٦٦ على أثر انهيار "بنك إنترا"، ونكسة الخامس من حزيران المعروفة والهيمنة على مقاليد السلطة، وكانت الغاية كما صرح الرئيس السابق كميل شمعون، العروفة والهيمنة على مقاليد السلطة، وكانت الغاية كما صرح الرئيس السابق كميل شمعون، والتسلط أحد أركان الحلف، هي بلوغ البلاد مرحلة خطيرة من الاضطراب السياسي والتسلط والازدواجية مما حتّم " قيام جبهة متراصة تجمع أفرادها مبادئ واحدة وأهداف واحدة وأن يبعد البلد عن شغير الهاوية التي أوشكت أن تبتلعه "(").

وبعد عدة اجتماعات، كرّس الأقطاب الأربعة، وهم رئيس الوطنيين الأحرار كميل شمعون، وكاظم الخليل، ورئيس الكتائب بيار الجميل، وعميد الكتلة الوطنية ريمون اده ولادة الحلف، حسب رأيهم، بعيداً عن كل إحساس طائفي أو حزبي، ودعوا جميع العناصر المخلصة والصادقة إلى التعاون بما فيه تأمين الاستقرار والازدهار للجميع. وكانت تتلخص أهم أهداف الحلف بما يلي:

- " تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة فئات لبنان المخلصة.
  - حماية الحريات العامة.
- تقويم الأوضاع المالية والاقتصادية بأقصى سرعة ممكنة لإعادة الثقة إلى نفوس اللبنانيين.

<sup>ٔ -</sup> فؤاد كرم ، "الحلف الثلاثي"، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٦٩، ص: ٣ - ٤.

- تعزيز الطابع الحر للاقتصاد اللبنائي.
- تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الطبقات.
- استمرار سياسة لبنان التقليدية غير المنحازة تجاه شقيقاته الدول العربية والدول
   الصديقة.
  - تعزيز النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي.
- إصلاح الإدارة في الدولة وتوزيع السلطات بين مختلف إداراتها بشكل يثبت نظام الحكم المدنى.
  - تنظيم مالية الدولة على أسس حديثة سليمة.
  - استثمار ثروات البلاد الطبيعية لتطوير مرافقها الإنمائية العامة" (۱).

وعلى أثر ذلك أخذوا يستعدون للانتخابات النيابية التي ستجري في ربيع ١٩٦٨ متكلت حكومة الانتخابات في ٨ شباط ١٩٦٨ برئاسة الدكتور عبدالله اليافي، الذي تمنى في بيانه الوزاري في ١٦ شباط ١٩٦٨ حسن الوعي والتفهم بين المتنافسين، لأن هذه الانتخابات تفرض أن يتأمن لها "جوّ من النزاهة ومن حرية التنافس يكفل للشعب حقه في التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً، وذلك بالتشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين، تشدداً يكفل حق المواطن في الاختيار وينزّه عملية الاقتراع كما تجيء النتائج سليمة كما نرغب وترغبون" (١٠).

ورأى أقطاب الحلف، مذ أن دنا موعد الانتخابات النيابية، أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تشكيل لوائح انتخابية وتذليل العقبات التي تعترضها، فاجتمعوا في ٢٢ شباط ١٩٦٨ لتداول أجواء الانتخابات حسب وجهات النظر المختلفة، وارتأوا أن الضرورة تقتضي تناسى المصالح الخاصة، ثم أصدروا في ختام جلستهم بياناً تضمن ما يلى:

الاتفاق بصورة نهائية على اللوائح الانتخابية في دوائر كسروان والمتن الشمالي وبعبدا. وعلى أن تكون " دائرة البترون حرة وأما دوائر الشوف وبيروت وجبيل فقد ترك موضوع تأليف اللوائح فيها إلى كل من رؤساء الأحزاب الثلاثة، وقد تعهد كل رؤساء الأحزاب الثلاثة بمساعدة بعضهم البعض في هذه الدوائر" (").

قابل اللبنانيون المؤيدون هذا الاتفاق بارتياح كبير، إذ انهالت البرقيات المباركة والمهنئة، وهذا ما دفع رئيس حزب الكتائب للإدلاء بتصريح في ٢٣ شباط ١٩٦٨ أوضح فيه العوامل التي أسهمت في تمتين روابط الحلف الذي يعود إلى رغبة الأكثرية الساحقة من

<sup>&#</sup>x27; - " أهداف الحلف " ، منشورة كاملة في كتاب "الحلف الثلاثي"، مرجع سابق، ص ٢٠.

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري ، "البيانات الوزارية..."، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص: ٨٧٤ - ٨٧٥.

<sup>ً –</sup> بيان الحلف ، منشور في جريدة "العمل"، العدد ٦٧٢٣، الصادر في ٢٣ شباط ١٩٦٨، ص ١.

اللبنانيين، الذين أرادوا أن يكون الحلف الثلاثي قائماً. وأضاف معبراً أن الرأي العام اللبناني هو الذي فرض ... الإلحاح بعدم الانفراط... أن ما توصل الحلف للاتفاق عليه بشأن تأليف اللوائح لا يعني ولا يمكن أن يعني أنه انتقاص من احترامنا وتقديرنا لبقية الشخصيات التي تعتزم خوض المعركة الانتخابية في الدوائر التي ألف فيها الحلف لوائح انتخابية له..." (۱).

اجتمع في ١٦ اذار ١٩٦٨ "الحلف الثلاثي" مرة أخرى وتداول الشؤون الانتخابية، أصدر بياناً إلى الرأي العام اللبناني دعاه فيه إلى انتخاب مرشّحيه لأن انتصاره يشكل انتصاراً للبنان كله، فهو يريد المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله، وعدم التفريط بهما، كما أكّد أن الحلف نشأ بعيداً عن الطائفية، ولسياسة عامة تنبع من إرادة لبنان، ومن الحرص على مصلحته، بعيداً عن تدخل المتدخلين ووصاية الأوصياء إذ جاء في البيان: "نشأ لسياسة خارجية لا تنحرف – عربياً أو دولياً – عن الخط التقليدي المتوافق عليه، خط المساواة في العلائق والروابط والتعامل بين الأشقاء والأصدقاء، نشأ لمكافحة المبادئ الهدّامة والجانحة إلى تخريب لبنان بأفكارها وخططها وأساليبها تلك التي ليس أقلها شأناً وخطراً تسليط التأميمات واشتراكية الفقر والطغيان" (").

وتجدر الإشارة هنا إلى احتدام المعركة الانتخابية بين الحلف والنهج، حيث استعمل "المكتب الثاني" فيها كل قواه من أساليب الترغيب والترهيب لإنجاح مرشحي النهج، ولكن، بالرغم من ذلك، حقق الحلف انتصاراً كبيراً، أصدر على أثره بياناً إلى الرأي العام اللبناني، بدون إمضاء، ينعي فيه "النهج" ومرشحيه، ولكن من خلال الإطلاع عليه يتبيّن أنه بيان يتسم بالطابع الطائفي المسيحيّ، كما يسخر البيان من النهجيين ويطلب منهم أن يعمدوا في الانتخابات المقبلة إلى شراء أصوات، كما تضرع إلى الله أن ينعم على الحلف ويستجيب له هذه الصلوات: "أبانا الذي في السعديّات، ليتقدس اسمك في دير القمر، ليأت ملكوتك في كسروان، لتكن مشيئتك في المتن، كما في بعبدا، أعطنا مجلساً صحيحاً، واغفر لهم اضطهاداتهم... ولا تدخلنا في النهج، لكن نجنًا من الشرّير في المختارة، آمين"(").

ونشر الحلف بياناً آخر كُتب بأسلوبٍ يسخر فيه من الخسارة الكبيرة الـتي لحقت بكل العناصر الشهابية التي ولَى عهدها، ليحلّ محلها الحلف ومنه هذه الأبيات:

<sup>ً -</sup> تصريح رئيس حـزب الكتائب بيار الجميل ، منشور في جريـدة "العمـل"، العـدد ٦٧٢٤، الصـادر في ٢٤ شـباط ١٩٦٨، ص: ١ - ٨.

<sup>ً -</sup> بيان "الحلف الثلاثي، إلى اللبنانيين"، منشور في جريدة "العمل"، العدد ٦٧٣٨، الصادر في ٦٣ آذار ١٩٦٨، ص ١

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٦٨) .

"مـــين مــا بتشــوف قلـــو مــا بقـــى للنــهج قيمـــة والنــهج صــاير مخـــرب والشـــهابية الأبيــــة بعـــد هــاك العنتريـــة

النم رراج علم المحلوق وصار في حالكة وخيمة... وكل اهلكو علم بفلكو... وما المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والأصحاب ذالكو... "(')

بالمقابل أصدر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في ١٨ نيسان ١٩٦٨ بياناً مطولاً في تسع صفحات، أوضح فيه الأسباب التي أدت إلى نجاح الحلف، والنتائج الانتخابية وتأثيرها على لبنان والعالم العربي، فاعتبرها كارثة وطنية نتيجة لهذا الانقلاب الأبيض وثورة مضادة سلمية لاستعادة مكانتهم التقليدية، عن طريق استغلالهم لبعض رجال الدين والرهبان والراهبات، وهي النزعة الوراثية الطائفية التي يستثمرونها، ويهيجونها للمتخوفين على مصير لبنان، وقد حرضوا الناس باسم الدين على التصويت للائحة الشمعونية مستخدمين الشعارات التالية:

- "إذا انتصرت لائحة إلياس الخازن وفؤاد البون وموريس زوين ونفاع في كسروان، فإن تمثال مريم العذراء سينقل من حريصا وسيبدل بتمثال لجمال عبد الناصر...
- إن العهد الشهابي قد مكن المسلمين من ان يحكموا لبنان ... ونحـن سنعيد
   الحكم إلى يد المسيحيين...
- إذا سقط كميل شمعون في الشوف أو نجحـت اللوائح المناوئة له في أقضية جبل لبنان الأخرى فإن إسرائيل ستهاجم لبنان..." (٢).

ورد السيد كمال جنبلاط أيضاً أسباب نجاحهم إلى دور العهد الذي ساعدهم على تنمية هذا الحس الطائفي بالتقرب منهم وفي الوثيقة رقم (٦٩) تأكيد لذلك، إذ هاجموا كل الشهابين والنهجيين متجاوزين الرئيس شارل حلو، بالإضافة إلى موقفه موقف المتحيز. وأضاف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن تدخّله الفعلي كان عندما عين هنري فرعون وزير دولة، فعمل لمصلحته الشخصية، وأخذ يحرّض الناس باسم الطائفية لانتخاب لائحة الرئيس السابق

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٦٩) .

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٧٠) ، ص ٣ .

شمعون "ويستدعي الزنابر الانتخابية ومعارفه من جميع المناطق تقريباً مستغلاً وظيفته، واعداً ومهدداً ومسهماً في دفع المال في نهج عصبى موتور" (١٠).

كما اتّهم وزير الداخلية سليمان فرنجية بسعيه إلى إنجاح الرئيس السابق شمعون عن طريق إلغائه فرق مكافحة الرشوة، فساعد بذلك عن قصد أو غير قصد في انتشار الرشوة، وبلجوئه إلى توزيع اللوائح غير المصححة ومعاقبة الأشخاص الذين يمزقون صورة، وهذا ما أدّى إلى ظهور التمييز الفاضح في تمكين الرئيس شمعون خلال انتخابات جبل لبنان من توجيه رسالة إلى الناخبين من إذاعة بيروت بالذات، كان لها أثرها في توجيه الناخبين، وإظهار الدولة في " مظهر الواقف إلى جانب رجل السعديّات، ناهيك عن إرسال جماعة من الزغرتاويين إلى بلدية دير القمر وانتقاء رؤساء الأقلام في الشوف من أبناء زغرتا بالرغم من تثبيت المحافظة وتلبية سواهم للقيام بالواجب والمهمة ... إن ما صدر عن وزير الداخلية بالذات إما كان عن سوء نية مقصودة أو غباوة ساذجة أو عن خوف في تحمل المسؤولية، وفي جميع الحالات كانت نتيجته ما حصل" ".

فضلاً عن ذلك، فقد أوضح في بيانه دور المخابرات الأميركية والإسرائيلية في إنجاح الحلف، وذلك بقصد تحقيق أهدافهم السياسية لضرب القضية العربية، وتقسيم لبنان وسوريا إلى عدة دول طائفية لمصلحة بقاء إسرائيل، وكان ذلك خفياً، من وراء الستار، عن طريق عملائها في الداخل الذين يقومون بتحريك ألف خيط وخيط، وخاصة بواسطة الحس الطائفي، والأخبار المهيجة، والتلاعب بلوائح الشطب، وصرف الأموال، وقد روي أنه ظلت إحدى "السفارات... يوم الانتخابات مضيئة مشعة مشرعة الأبواب، وقد صرح أحد كبار معاوني شمعون أن المال كان يدفع من هذه السفارة لحاملي بطاقة خاصة يرسلها رئيس الحلف مع أشخاص معروفين..." (").

وبهذا عرض جنبلاط موضحاً ذلك القلق الشديد الذي سببته نتائج انتصار الحلف، من عودة لبنان إلى الارتماء بأحضان الغرب عبر مشاريع الأحلاف والتدويل والتآمر على الحكومات العربية، وختم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كلامه متوعداً بأنه سيقف في وجه جميع "المحاولات الاستعمارية والتهديمية مع شعب لبنان... مع الزعماء الوطنيين... كما سيكون (دأبه) في داخل المجلس جمع ما أمكن في صف الأكثرية لمقاومة الانعزالية والانتهازية الجديدة... " (1).

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة نفسها ، ص ٧.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (۷۰) ، ص ۸.

<sup>ً –</sup> الوثيقة نفسها، ص ٥.

<sup>&#</sup>x27; – الوثيقة نفسها ، ص ٩.

يجدر القول هنا إنّ مساهمة العهد برزت جلية واضحة مساهمة العهد في إنجاح "الحلف الثلاثي" من خلال التدابير التي اتخذها، وخاصة في منع الاجتماعات العامة وتقييد النشاط الحزبي للقوى اليسارية، فضلاً عن أنه أرضخ " النشرات الحزبية لمأذونية من الأمن العام... ووضع القيود القانونية على السفر إلى البلدان الاشتراكية، ومنع تدبير إداري غير قانوني لأول مرة في تاريخ لبنان ترشيح بعض العناصر اليسارية للانتخابات النيابية" (۱۱). مشل المرشح نقولا الشاوي، وهي بادرة شكلت علامة بارزة في عهد الرئيس شارل حلو. وقد ساعد ذلك كله الحلف في الاستفادة من هذا العامل الأساسي الذي أدّى إلى ظهور "البلبلة والتردد في صفوف القوى الوطنية والتقدمية ومن انعدام الوحدة بينها، إذ تجلى بشكل خاص بتوقف جبهة الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية والتقدمية، عن العمل كجبهة، كما استفادت من خطة التراجع والمساومة التي اعتمدتها بعض القوى البورجوازية الإصلاحية وانغماسها في طريق الائتلاف وانجرارها إلى لعبة عزل اليسار تحت شعار تجمع الوسط، مما أفاد اليمين المتطرف وحده" (۱۱).

كما يُظهر حاتم خوري في ملفه الوثائقي عن "المكتب الثاني " والدور الفعال لمجموعة من الضباط الذين استغلوا سيطرتهم على معالم ومؤسسات الدولة فتدخلوا في أمور الانتخابات النيابية، بدل من أن تنحصر مهمتهم في معالجة الأمن الداخلي والسهر على أمن البلاد الخارجي ، وكان هدفهم تأمين استمراريتهم في مراكزهم والمحافظة على أوضاعهم السلطوية . وهذا ما فعله مثلاً بعض الضباط خلال المحاكمات والتحقيقات التي حصلت في السبعينيات. إذ أقدم كل من النقيب نعيم فرح والمقدم أحمد حمدان وكمال جرجي عبد الملك على التدخل بشكل سافر أثناء الانتخابات وتوقيف بعض الأشخاص اعتباطياً بناء على أوامر ضباط الشعبة الثانية ، وذلك عن طريق عرض الأموال " مقابل تسهيل انتخاب الغائبين والموتى ونصّب نفسه الواردة أسماؤهم لمصلحة لائحة معينة ... كما أقدم النقيب جان فضلو ناصيف ونصّب نفسه وصياً على أعمال التلفزيون وبعض الصحف بغية توجيهها لصالح فئة معينة من السياسيين وأقدم على تبديد أموال الجيش وهو مؤتمن عليها ". (٢)

أمام هذا الوضع المتأزم وجه الرئيس رشيد كرامي تحذيراً إلى السلطة بسبب التلاعب بمقدرات البلاد، كما هدّد باللجؤ إلى الشارع إذا استمرت المؤامرات ضدّ سيادة لبنان وعروبته ووحدة بنيه، ونبّه من المخططات المشبوهة التي "يراد منها تحويل لبنان عن خطه العربي الصريح...أن الجميع في لبنان يعرفون ماذا حل بلبنان عندما حاول بعض ساسته التنكر

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة نفسها ، ص ٦.

<sup>-</sup> نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه، الجزء الأول، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر، ص ٢٦٣.

<sup>&</sup>quot; - حاتم خوري، " المكتب الثاني " ، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر ، ص: ٢٣ - ٢٥

لعروبته وربطه بالأحلاف الغربية" (''). وهكذا أخذت تظهر في الأفق بوادر تباينات في المواقف السياسية وخاصة حول هوية لبنان وصِلاته الغربية، أما الموقف المشترك فكان الانتقاد والهجوم على تدخل الشعبة الثانية في الحياة السياسية .

أدت هذه التناقضات السياسية والمواقف المتشنجة بين الحكم والنهج من جهة، وبين الحلف والشهابيين من جهة أخرى، إلى إحداث أزمة وزارية خلال تشكيل حكومة من قبل الرئيس شارل حلو لأنها ستعكس ميزان القوى الجديدة في المجلس، بسيطرة أركان الحلف عليه في ١٩ أيلول ١٩٦٨، وبتمسكهم في الحكم بغية وضع حدّ لتسلط "الشعبة الثانية" على البلاد، وأوضحوا أن هدفهم من الاشتراك هو تقويم الاعوجاج في السلطة، كما رأوا أن مصلحة لبنان هي " إنقاذ الدولة من كل التجاوزات على سلطان القانون ومسؤولية القيمين الشرعيين عليه، وإنهاء هذه الحالات الشاذة التي عانى ويعاني منها الحكم مما أفقده كل هيبة وحرمة في عيون المواطنين" (١٠).

دفعت هذه المواقف إلى اصطدام الرئيس حلو بالقوى الشهابية بسبب تقاربه من الحلف، وخاصة "المكتب الثاني" الذي أصبح يتلقى أوامره من الرئيس فؤاد شهاب فعمد إلى اتخاذ موقف سلبي بتقديم استقالته إلى رئيس المجلس النيابي كامل الأسعد الذي رفض تسلّمها "متذرّعاً بالمشاورات التي يجريها مع رؤساء الكتل والاحزاب" (<sup>٣)</sup>.

وقد عمدت الكتل والأحزاب ، أمام ذلك التطور الخطير إلى تكثيف اجتماعاتها في القصر الجمهوري لردع الرئيس عن هذه الخطوة في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد، وبعد خلوة تمت بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب الأحرار أثمرت عن نتائج إيجابية، أعلن على أثرها الأستاذ كميل شمعون، بصراحة، تنازله عن كل الشروط التي وضعها حزبه والمطالب التي قدمها خلال الأزمة الوزارية، وأكد أن الحلف "مستعد لتأييد أية حكومة يؤلفها الرئيس للخروج من المأزق والرجوع عن الاستقالة، حتى ولو تم تشكيل الحكومة كلها من الفريق الآخر" (1).

<sup>-</sup> الرئيس كرامي ، "نرفض الحكم وسننزل إلى الشارع"، حديث منشور في جريدة "الأنباء" العـدد ٨٢٨، الصـادر في ٢٠ نيسان ١٩٦٨، ص: ١ – ٨.

<sup>ً –</sup> بيان الاحرار ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٠١٣٤، الصادر في ٢٠ أيلول ١٩٦٨، ص ٣.

<sup>&</sup>quot; – "رئيس المجلس رفض تسلم كتاب الاستقالة" ، خبر منشور في جريدة "النسهار"، العدد ١٠١٣٤، الصادر في ٢٠ أيلول ١٩٦٨، ص ١.

<sup>&</sup>quot; – "شمعون يسحب شروط حزبه"، خبر منشـور في جريـدة "النـهار"، العـدد ١٠١٣٥، الصـادر في ٢١ تشـرين الأول ١٩٦٨، ص ٢.

بعد أن تمت موافقة النواب استطاع رئيس البلاد تشكيل الحكومة الجديدة الرباعية في ٢٠ تشرين الأول ١٩٦٨ بموجب مرسوم ١١٢٢٧ (١٠)، من الرئيس الدكتور عبدالله اليافي والسادة الوزراء: حسين العويني، الشيخ بيار الجميل، والأستاذ ريمون إده. وتبدو هذه الحكومة نسخة عن الحكومة الرباعية التي تألفت غداة أحداث ١٩٥٨ والثورة المضادة .

# أثر الاعتداء على مطار بيروت الدولي في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨

إن هزيمة الأنظمة العربية في حرب ١٩٦٧ جعل المقاومة الفلسطينية بديلاً عنها في نظر الجماهير كقوى عاملة على تحرير فلسطين، كما ساعدت النكسة في تكوين الفصائل الفدائية في مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان، واقامة علاقات واتصالات مع الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية والهيئات الشعبية، وقامت في لبنان حملات شعبية واسعة النطاق لجمع التبرعات المالية وتأمين الدعم المعنوي والسياسي للمقاومة على اختلاف تشكيلاتها. وبصورة خاصة، أسهم الحزب التقدمي الاشتراكي مع أحزاب و قوى أخرى، " في الدعم المنظم للمقاومة الفلسطينية سواء من خلال الحركة اللبنانية المساندة لـ "فتح" في بيروت، أو لجان دعم العمل الفدائي الموحد في مناطق أخرى كبعلبك، وطرابلس والجنوب..." (1)

على أثر تطور النشاط الفدائي بعد هزيمة ١٩٦٧ وقيامه بعمليات متكررة ضد إسرائيل عبر جنوب لبنان، بعثت الحكومة الإسرائيلية برسالة إلى الحكومة اللبنانية، عبر لجنة الهدنة اللبنانية—الإسرائيلية، تضمنت عبارات واضحة تهدد فيها لبنان إذا استمر بالسماح للعمليات الفدائية ضد إسرائيل انطلاقاً من أراضيه. ولكن الرئيس شارل حلو، عبر مستشاره السياسي بطرس ديب، "لم يجد وسيلة سوى إعادة ختم الرسالة من جديد وإعادتها عن طريق الموظف نفسه الذي يدعى حمدان"(")، ليرسلها إلى إسرائيل بالطريقة ذاتها مع جواب صريح بعدم التسلم.

رغم تلك التهديدات المعلنة لم تتخذ الحكومة اللبنانية أية تدابير احترازية قبـل أن تقوم إسرائيل بتنفيذ تهديداتها، فقامت هذه بعملية كوموندوس على مطار بيروت الدولي في ٢٨ كانون الأول ١٩٦٨ إثر خطف طائرة من شركة "العال" الإسرائيلية في أثينا في ٢٦ كـانون الأول

<sup>` –</sup> يوسف قزما الخوري ، "البيانات الوزارية ... "، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ٨٩٤.

<sup>ً -</sup> الحزب التقدمي الاشتراكي ، "ربع قرن من النضال " ، مصدر سابق ، ص ٢٩٥ .

<sup>-</sup> ويذكر النائب الأب سمعان الدويهي " أن السيد كمال جنبلاط يعمل لايواء مجموعة من الفدائيين المسلمين جهاراً في أرضه لا يقوى الجيش على محاربتهم، و الشيخ الجوزو وهو المسؤول عن التموين و الخدمات الصحية لحركة فتح و السيد وفيق الطيبي هو المكلف أساساً بالاتصالات الخارجية و خاصة مع قسم الخدمات المالية التابع للحركة الذي مقره جنيف" ، منشور في " البيانات الوزارية... "، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ٩٤٥. - 3 Jad Roche .\* Liban: le veritable enjeu", Editions Cariscript, Paris, 1987, p 191.

من قبل الفلسطينيين، كما أوضح ضابط إسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الاعتداء، أن "الفدائيين نفذوا منذ أيلول ١٨ عملية فدائية داخـل إسـرائيل انطلاقاً من قواعـد موجـودة في لنان " (١٠).

دفعت نتائج هذا العمل العدواني الباهظة رئيس الجمهورية لاستدعاء سفراء الدول الكبرى، الاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية في بيروت، إلى القصر الجمهوري للتباحث بالوضع الناجم عن الغارة الإسرائيلية، وقد سلمهم رسالة شرح فيها العملية الثأرية التي قامت بها إسرائيل ضد لبنان بعد تحميله مسؤولية عمل أشخاص نفذوا مهمتهم خارج لبنان. ولم يستخدموا الأراضي اللبنانية، ولم يتلقوا أية معونة من لبنان لتنفيذ عملهم ضد دولة شردتهم من ديارهم، وقد لخصص كلامه بما يلي: " إن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، بالإضافة إلى خرق اتفاق الهدنة وقرار وقف النار خرقاً لمبادىء هي على جانب من الضرورة والأهمية ما يجعل المساس بها سبباً تطرح معه قضية أمن لبنان وحسب، وقد لجأ لبنان إلى مجلس الأمن، بل قضية علّة وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات" ('').

كان لهذا التصرف الانتقامي أيضاً ردود فعل واسعة على الصعيد العالمي، إذ كان الاستنكار شاملاً على قدر ما كان مفاجئاً على مطار بيروت، فقد أصدر مجلس الأمن قرار ٢٦٢ بتاريخ ٣١ كانون الأول ١٩٦٨، وأدان بشدة الهجوم الذي قامت به القوات المسلحة الإسرائيلية ضد مطار دولي ومدني، واعتبره خرقاً لقرارات مجلس الأمن ، وعملاً مدبراً يهدد السلام العالمي، ووجه تحذيراً جاء فيه " إذا كررت إسرائيل مثل هذه الأعمال فإن مجلس الأمن يجد نفسه مضطراً لأن يدرس خطوات أخرى تكفل تنفيذ قراراته " ("). كما أعرب الرئيس الفرنسي ديغول عن ألمه العميق حيال الغارة الإسرائيلية، وقد أعلن استعداده التام عن دعم لبنان عسكرياً إذا كررت إسرائيل أعمالها العدوانية، وأصدر قراره الشهير " بحظر إرسال

<sup>&</sup>quot; – مؤتمر صحفي لضابط إسرائيلي ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٠٢٠، الصادر في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨، ص ٧، كما، ذكرت "الوكالة الوطنية للأبناء"، أنه مساء ٢٨ كانون الأول قام سرب مؤلف من اربع طوافات هيليكوبتر بالهجوم المباغت على مطار بيروت الدولي على ارتفاع منخفض إذ لم يستطع كشفها الرادار، ونظراً إلى الضجيج المعتاد في المطار على أصوات محركات الطائرات لم يشعر أحد بنزول طائرات العدو. وما ان حطت تلك الطائرات حتى بدأت عملها التخريبي، وعندها شعر المواطنون والمسافرون في المطار بوجود عناصر أجنبية مخربة، وهذا ما اثار الذعر والفوضي، فضلاً عن ذلك فقد راح المخربون المعتدون يطلقون النار على واجهات المطار الزجاجية. فاثاروا مزيدا من البلبلة والذعر، رغم مقاومته الحرس الخاص في المطار التابع لقوى الأمن الداخلي.

<sup>&</sup>quot; - منشورات المركز العربي للمعلومات ،" لبنان ١٩٤٩-١٩٨٥، الاعتداءات الإسرائيلية ، يوميات ، وثائق . مواقف " ، بيروت، ١٩٨٦، ص ٨٢٥ .

<sup>&</sup>quot; - مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، " قرارات الأمن المتحدة بشأن فلسطين ، والصراع العربي- الإسرائيلي "، المجلسد الأول، بيروت ١٩٩٣، ص ٢٠١.

الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل ، ومنها طائرات الميراج الذي كان ثمنها مدفوعاً وقطع غيار لهذه الطائرات وغيرها من وسائل القتال التي كانت تعتمد عليها إسرائيل ". (١)

في الوقت نفسه، بعث الأميركيون المقيمون في لبنان ويقومون بأعمال ثقافية واقتصادية، ويعملون على تطوير مصالح الولايات المتحدة فيه، عريضة إلى الرئيس الأميركي جونسون، والى الرئيس المنتخب نيكسون والمسؤولين الأميركيين، طالبوا فيها بعدم إبرام صفقة طائرات الفانتوم مع إسرائيل، واعتبروا أن عقد تلك الصفقة ستكون غلطة مدمرة تؤدي إلى تشجيع التدخل الإسرائيلي في لبنان، واشارت المذكرة إلى أن " الغارة العسكرية الإسرائيلية على مطار بيروت المدني وعلى الطائرات الخاصة لطيران الشرق الأوسط والتي فيها شراكة استثمارية أميركية واضحة هي تجلب الدمار للشرق الأوسط" (٢).

وأبلغ الناطق بأعمال السفارة السوفياتية في اليوم نفسه، رئيس الحكومة اللبنانية عبد الله اليافي تأييد بلاده المطلق في شكواها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الغارة الإسرائيلية التي اعتبرها عمل قرصنة، كما وصفت وكالة "تاس" في موسكو الاعتداء بأنه " استفزاز وقح يؤدي إلى ازدياد التوتر في الشرق الأوسط" (").

كما كانت الصحف العالمية حافلة بتعابير السخط على إسرائيل مثل صحيفة (The Financial Times) التي انتقدت الاعتداء الإسرائيلي على مطار بيروت، إذ إنه بالإضافة إلى استنكاره عالمياً، يشكل أمانة دولية، وحماقة من قبل إسرائيل التي ارتكبت بذلك خطأ كبيراً بلجوئها إلى هذا السلاح الخطير، ألا وهو القصاص الجماعي، فهي في الوقت الذي تتنامى فيه القومية العربية، تصرفت بشكل يجمع العرب وخاصة اللبنانيين وراء المقاومة لأن "المرء لا يمكن أن يتجاهل عداء العرب تجاه إسرائيل منذ إنشائها، لكن إذا تشجعت إسرائيل الآن بانتصاراتها المتتالية وحسبت أن العرب يمكن أن تضغط عليهم بالقوة وتدوس كرامتهم وتذل الفلسطينيين منهم فهي إذاً وبصراحة مطلقة ستكون مخطئة تماماً" (1).

وتحت عنوان "إسرائيل وأصدقاؤها"، كتبت الصحيفة نفسها أن ابقاء استراتجية الهجوم لدى إسرائيل أمر حيوي يعتمد على إمدادات الأسلحة الأجنبية التي فقدت قسماً منها من فرنسا بسبب حرب الأيام الستة. إلا أنه، لا يمكن القول إن الولايات المتحدة قد تخطو خطوة بهذا الخصوص، إذ إن الإسرائيليين يعتقدون أن الأميركيين سوف يقفون إلى جانبهم،

<sup>&#</sup>x27; - شارل حلو ، " حياة وذكريات "، مرجع سابق ، ص ٢٦٩ .

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم ( ٧١ ) .

<sup>ً –</sup> إجماع في عواصم العالم على استنكار الاعتداء على مطار بيروت "، خبر منشور في جريدة "النهار" العدد ١٠٢٠٢، الصادر في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨، ص ٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- The Financial Times, "Overkill at Beirut", December 30, 1968.

وخاصة لأن الأمور في الشرق الأوسط متجهة نحو التصعيد. و" الأولوية في سياسة الولايات المتحدة هي الآن – وعلى حقّ – تجنب صدام عسكري مع الاتحاد السوفياتي. إن الوقوف بجانب إسرائيل وبالتأكيد بجانب التوسع الإسرائيلي على الحدود يمكن أن يكون أمراً ثانوياً بالنسبة لسواه ... كما أن الولايات المتحدة تعيى خطر مجابهة كبرى، لذلك فإن ردة فعل أميركية تجاه الضربة على بيروت هي الضوء التحذيري" (").

كما أجمعت الدول العربية على الاستنكار الشديد وعلى التنديد بالغارة الإسرائيلية، وتدارست مع الرئيس شارل حلو هاتفياً في الوضع الخطير، وإمكانية التعويض عن الخسارة الفادحة التي لحقت بلبنان نتيجة الاعتداء، وصرحت مصر خصوصاً بأن الاعتداء على دولة ذات سيادة بعيدة عن النزاع لمجرد تعاطفها مع الفدائيين الفلسطينيين، لا يشكل بشير سلام بل " يضيف وقوداً على النار... إن العمل الوحشي الذي قامت به القوات الإسرائيلية المسلحة ضد مطار بيروت يدل بوضوح على حلم إسرائيل في فرض إرادتها على الشرق الأوسط بأسره، ويولد هذا العمل شكوكاً كبيرة في احتمال تحقيق تسوية سلمية باتت الآن أمراً مشكوكاً فيه بعدما ظهر أن السلطات الإسرائيلية لا تحترم غير القوة" (").

حاولت إسرائيل أمام هذا الإجماع الدولي والعربي، أن تبرر بوضوح أعمالها العدوانية عن طريق بتُها على شاشة تلفزيونها مقابلة لفدائي عربي يزعم أنه يتلقى تدريباً في معسكر في جنوب لبنان، وهو أحد المعسكرات المنتشرة في كلل لبنان، ولكن "الوكالة الوطنية للأنباء" في لبنان، كذّبت هذا الخبر لأنه ليس إلا مجرد "حملة التضليل التي نبهنا إليها أكثر من مرة والتي ما تزال إسرائيل مستمرة في شنّها على لبنان، وليس هذا النبأ سوى جزء منها...هذه الأنباء الملفقة والمختلقة ستستمر طالما أن إسرائيل ترفض قبول مراقبي الأمم المتحدة للتحقيق في المزاعم الاسرئيلية، وذلك لأن بإمكان هؤلاء التثبت من الحقائق وتنبيه الرأي العام إلى حقيقة الادعاءات الإسرائيلية "(").

وبرز الصراع الدولي بين الجبارين واضحاً عند اكتفاء الولايات المتحدة بالادانة الشكلية للاعتداء الإسرائيلي، ومطالبة بعض أعضاء الكونغرس بالتخلي عن السياسة القائمة على أساس خروج إسرائيل من الأراضي العربية التي تحتلها. وكان هذا الموقف يتناقض كلياً مع موقف الاتحاد السوفياتي الداعم لتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٦٧، والذي يهدف إلى التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط على أساس عادل، يسعى إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - The Financial Times, "Israel and its Freinds", December 31, 1968.

<sup>ً – &</sup>quot;ردود الفعل العربية على الغارة الإسرائيلية"، خبر منشور في جريـدة "النـهار"، العـدد ١٠٢٠٢ ، الصـادر في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨، ص ٣.

<sup>ً -&</sup>quot;الوكالة الوطنية للأنباء"، وزارة الأنباء، العدد الصادر في ١٠ كانون الثاني ١٩٦٩، ص ١

وسيلة جديدة "بتعبئة الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن من أجل القيام بأعمال أكثر حزماً من أجل دعم هذا القرار" (١).

تلك التطورات انعكست على المواقف الداخلية، لأنه كان للعدوان الإسرائيلي أعمـق الأثر، إذ دفع إلى المزيد من التضامن مع المقاومة الفلسطينية. فتحرك الطلاب مثلاً من مختلف الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية في مجمل المناطق اللبنانية، رداً علـى عـار اللامقاومة الذي لحق بلبنان، ونفذوا إضراباً شاملاً انبثق عـن زخم الشعور بالحاجـة إلى التغيير وعـن النقمة المجردة على النظام الذي أوصل البلاد إلى حالة الضعف والفساد الـتي كشـف عنـها العـدوان. كما انطلقت، بإجماع الفئات الطلابيـة، وبعيـداً عـن الطائفيـة ، تظـاهرات تعـبر عـن رفضـها لمشاريع التدويـل والتحييد والضمانـات الدوليـة، ودعـت هـذه التظـاهرات إلى ضـرورة تحقيـق الطالب التالية:

- ١ " التجنيد الإجباري وتعزيز الدفاع المدنى...
- ٢- تحصين القرى الأمامية وتدريب أبنائها لحمل السلاح.
- ٣- دعم العمل الفدائي... وإطلاق سراح المعتقلين ومن ساندهم.
  - ٤- عدم التعرض للحريات الديمقراطية.
- ه- رفض جميع دعوات التحييد والتدويل والبوليس الدولي..." (<sup>1)</sup>

وهنا بدأت تظهر صورة الجبهة الداخلية المتصدعة ومدى ارتباط السياسة الخارجية بالتوازن الداخلي، إذ أدت التطورات الحاصلـة إلى زيادة حدّة الانقسام حيال نشاط العمل الفدائي والتجنيد الاجباري، والمطالبة بالبوليس الدولي وبافتعال فتنة طائفية حتى باتت المسألة تتفاقم وتشكّل خطراً على الكيان اللبناني، وهذا ما دفع بعدد من الشباب الزغرت اويين الذين يمثلون مختلف الاتجاهات للاجتماع في ٢٦ كانون الثاني ١٩٦٩، وإصدار بيان حددوا فيه موقفهم من هذا الوضع المتأزم وذلك خلال مطالبتهم بالأمور التالية:

- ١- " توعية المواطنين إلى الخطر الصهيوني الذي يهدد لبنان.
  - ٢- توحيد الصف الداخلي لمجابهة العدوان الإسرائيلي.
- ٣- تقوية وتطوير الدفاع الوطني لسلامة الكيان اللبناني من أي خطر.

<sup>ّ – &</sup>quot; المبادرة السوفياتية تهدف للشروع بتطبيق قرار مجلس الأمن"، خبر منشور في جريدة "النـداء"، العـدد ٣٠٤٠ . الصادر في ١٠ كانون الثاني ١٩٦٩، ص ٢ .

<sup>ً - &</sup>quot;الطلاب في بياناتهم يحددون مطالبهم"، خبر منشور في جريدة "النداء"، العدد ٣٠٤٣، الصادر في ١٤ كانون الثانسي ١٩٦٩، ص: ١-٤ .

- ٤- تأييد حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه.
- ه- شجب كل انقسام من شأنه أن يعرض الكيان اللبناني للخطر.
- ٦- استعداد الشباب الزغرتاوي للمشاركة في الدفاع عن الوطن" (١٠).

يمكن القول، إن الغارة الإسرائيلية لم تفجر المطار في عقر الأراضي اللبنانية فحسب، بقدر ما فجرت النقمة على الحكم القائم وأظهرت الانقسام الداخلي أيضاً، ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف والأوساط الوطنية تندد بمؤامرة الحلف الثلاثي، ومحاولاته لإثارة الفتنة، كانت جلسة مجلس النواب المنعقدة لمناقشة بيان حكومة الرئيس رشيد كرامي في لاثارة الثاني ١٩٦٩ تبين المواقف المتشددة والمتشنجة، بالإضافة إلى التناقض السياسي العميق بين الأطراف.

وقد أوضح حزبا الكتائب والوطنيين الأحرار الأخطار المحدقة بالبلاد والتي تبشر بفتنة داخلية لجهة المطالبة بالتجنيد الإجباري الذي هو ضرورة وطنية، إلا أنه يجب في رأيهم أن يتم ضمن سياسة دفاعية كاملة لمواجهة الأحداث الخطيرة إذ إن الأولوية تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية لأنها هي السلاح القوي لصد العدوان والمحافظة على سلامة الأراضي اللبنانية، كما أن انتصار القضية الفلسطينية ليست قضية خلاف، بل يجب أن لا تجعل من الوطن طعماً للعدو المتربص الذي يتحين فرصة تصدع الجبهة الداخلية. وفي المقابل طالب رئيس الحزب الاشتراكي السيد كمال جنبلاط بضرورة الاستعجال بتحقيق تنفيذ "التجنيد الإجباري الإلزامي، وبتحصين قرى الجنوب، بتدريب المواطنين على القتال خلافاً لما يدعي ذلك البعض من عدم جدواها" (٢٠).

أما النائب كامل الأسعد فقد أشار إلى التيارات الشرقية والغربية الانفصالية المتحكمة بالشارع الاسلامي والمسيحي، والتي يجب التحكم بها وتوجيهها لمصلحة استقرار البلد. كما بين بوضوح مناصرته العمل الفدائي لأن مصير لبنان جزء لا يتجزأ من المصير العربي، أما بشأن التجنيد الإجباري وتحصين الحدود، وإن كان يميل إلى تطبيقهما إلا أنه كان له رأي مهم في ذلك عند قوله: "إذا لم يكن جيشنا النظامي على مستوى المسؤولية فالتجنيد الإجباري سواء أكان يستنفد طاقات كبيرة مادية أم لم يكن فهو لا يمكن أن يعطي نتيجة... قضية تحصين الحدود ... ليست فقط بإعطائهم السلاح، وليس بحفر الخنادق، إنما تحصين هؤلاء هو الاهتمام بهم، الاهتمام بتحقيق المشاريع التي تعود إلى رفع مستواهم، الاهتمام بقضاياهم الحياتية برفع التخلف والبؤس والحرمان الذي به يعيشون، تحصين هؤلاء على الصعيد

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٧٢).

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٣٠ كانون الثاني ١٩٦٩ ، ص ٩٣٥.

الوطني... عندما نجعل هؤلاء يشعرون، بأنهم في هذا الظرف بالذات، وهم مهددون بالخطر، أن الدولة غير غائبة عنهم، حينئذ يكون ولاؤهم للدولة والقضية..." (11).

غير أن رئيس الكتلة الوطنية العميد ريمون إده، طالب باستقدام قوات دولية، لأنه عندما يوافق الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن على إرسال قوات طوارئ يعني ذلك أن " روسيا وأميركا اتفقتا على إرسال هذه القوات، وعندئذ يمكن القول بكل بساطة إن الجيش الإسرائيلي لن يجرؤ على الطيران فوق القوات الدولية" (").

على أثر هذا الموقف الاستسلامي المنحاز للغرب والداعم للعدوان الإسرائيلي، أصدرت الأحزاب اليسارية والفئات التقدمية بياناً في ٣١ كانون الثاني ١٩٦٩، بيّنت فيه حقيقة خطر مرامي تجريد لبنان من أية قدرة دفاعية، والعمل على إثارة الاقتتال الطائفي لإخراج لبنان من المعركة العربية ضد إسرائيل لتنفيذ مؤامرة التحييد والتدويل تحت حجة المحافظة على استقلال لبنان، كذلك طالبت الشعب بالالتفاف حولها وتكوين جبهة واحدة متراصة للدفاع عن استقلال لبنان لأن النشاط المحموم الذي تبذله الأحزاب اليمينية يضع الكيان اللبناني أمام مفترق حاسم، وهذا يعني، إمّا التمسك بسيادة الوطن وكرامته إزاء الاعتداءات الإسرائيلية وتهديداتها، وأما الرضوخ أو الاستسلام لسياسة التخاذل لارادة العدو، وتابع البيان القول:

" إن اختيار السيادة الوطنية يعني أن نناضل نضالاً مستمراً لإسكات الأصوات الانهزامية والمتخاذلة والقضاء على روحية المساومة والتواطؤ مع العدو... الرجعية تحاول إيهامك بأن العمل الفدائي هو مصدر الخطر على لبنان، في حين أن التحام الجماهير العربية في لبنان مع العمل الفدائي هو تعزيز لاستقلال لبنان وحمايته" (<sup>۲)</sup>.

استمر الجدل بين الفرقاء ذوي الآراء المتناقضة ، دون أن يتوصلوا إلى نتيجة واضحة تحسم الخضات أو الهزات التي يتعرض لها لبنان...مع أنه يجب التسليم بأن الـدول الكبرى تعمل لحماية إسرائيل من العمل الفدائي أو من المقاومة العربية وليس لحماية لبنان من إسرائيل.

<sup>&#</sup>x27; -محاضر مجلس النواب، جلسة ٣٠ كانون الثاني ١٩٦٩، ص: ٦٢٤ - ٦٢٥ .

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ٦٤٣.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم(٧٣) .

# مواقف القوى السياسية والحزبية من اتفاق القاهرة ١٩٦٩

انعكس الصراع الدولي والصراع العربي – الإسرائيلي على لبنان ممّا أدّى إلى توتر العلاقات بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين، والتضييق على الفدائيين بمحاصرة قواعدهم وضربها وملاحقة مناصريهم واعتقالهم. وقد دفع ذلك الأحزاب والفئات التقدمية إلى إصدار بيان في ٢٠ نيسان ١٩٦٩، ردّاً على سياسة الاستسلام لمشاريع الحلول الاستسلامية التي تدعمها أميركا لمصلحة إسرائيل وضرب العمل الفدائي، فدعت المواطنين إلى التظاهر في ٢٣ نيسان ضد النظام الذي امتنع عن اتخاذ أبسط واجبات الدفاع عن البلاد لردع العدوان، ومواجهة "المؤامرة التي تنفذها السلطة والهادفة إلى ضرب العمل الفدائي... إنها مدعوة للقيام بمهمتها الوطنية في دعم العمل الفدائي وحمايته" (۱).

كما وزعت هذه الأحزاب والفئات بيانات عديدة مثيرة ضد الحكومة والجيش اللبناني باللغة الفرنسية تدعو إلى التظاهر ضد حكام لبنان حتى تتحقق المطالب الأربعة التالية:

- ١- "حرية العمل الفدائي في لبنان.
- ٢- عدم التعرض للبنانيين الذين يؤازرون العمل الفدائي.
  - ٣- إخراج جميع المعتقلين من السجون.
- ٤- معاقبة المسؤولين عن حوادث القتل التي حصلت في صيدا وبيروت" (¹¹).

إزاء تلك البيانات المتعددة التي تضمنت تهجماً وإثارة للرأي العام ضد السلطة، رأى وزير الداخلية عادل عسيران أن يَجْبه هذا الواقع الخطير بالعقل والحكمة والتدبير، ليتدارك عواقب الأمور، فاجتمع مع مجلس الأمن وارتأوا معاً أن أمن البلد يقتضي منع التظاهرات مع إفساح المجال للأحزاب بالإضراب شرط أن لا تمس حرية احد، ووضعوا برنامجاً للتنفيذ، كما سعى إلى التفاوض مع عدد من القياديين اللبنانيين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى تفاهم لمنع المسيرة المخطط لها، لأنها ليست في مصلحة الفدائيين، بل هي ضدهم، حيث يراد الإيقاع بينهم وبين اللبنانيين، ولكن رغم ذلك فوجئ الناس في ٢٣ نيسان ١٩٦٩ بنطلاق التظاهرة ووقعت الكارثة واشتبك المتظاهرون مع رجال الأمن الذين تعرضوا للضرب بالحجارة " وبهجوم صاعق يخترق صفوفهم، وبعصي تنزل على جنباتهم وبالرصاص يطلق ...

<sup>` -</sup> الوثيقة رقم (٧٤).

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، محضر جلسة ٢٤ نيسان ١٩٦٩، ص: ١٠١٦ - ١٠١٧.

فاضطر رجال الأمن لأن يوقفوا المسيرة بالسلاح وبإطلاق النار... ولولا تدخل رجال الجيش لكانت الكارثة أشد ويلاً" (').

أدت نتائج التظاهرة المؤسفة إلى توليد مضاعفات خطيرة كان أولها إصدار قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد بناء على المرسوم رقم ١١٦٠٥ (٢) ثمّ استقالة رئيس الوزراء رشيد كرامي في جلسة صاخبة لمجلس النواب الذي عقد في ٢٤ نيسان ١٩٦٩، بناء على طلب صادر من دار الفتوى الذي طالبه من أجل تدارك خطورة الوضع، إما بالاستقالة وإما بفتح "تحقيق عدلي مع قوى الأمن المسؤولة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق الذين طوعت لهم أنفسهم إصدار مثل هذه الاوامر التي تتعارض وتصريحات المسؤولين المتكررة حول مناصرة القضية الفلسطينية ... " (٢).

بالمقابل أصدرت أمانة السر العامة للبطريركية المارونية بياناً في ٢٦ نيسان ١٩٦٩ أعربت فيه عن أسفها العميق للأحداث الـتي وقعت، والدماء الـتي أريقت، والأضرار الـتي حدثت، والأثر السيّيء الذي تركته في النفوس، كما أنها تقدر كـل موقف صريح يدعو إلى التفاهم وتوحيد الرأي لمواجهة هذه الظروف المصيرية، وتابع البيان القـول " إنـه لا يسعهم إلا أن يستنكروا لكل محاولة من أي جهة أتت والى أي تيار انتمت، تستهدف فرض الإرادة علـي هذا الوطن والنيل من كرامته وسيادته واستقلاله...". (1)

أبرزت تلك المواقف الانقسام الطائفي الحاد، وكأنها كانت محاولة ناجحة لتغذية النعرات الطائفية، وخاصة بعد دعم الأحزاب اليمينية لنداء رئيس الجمهورية في ٣٠ أيار ١٩٦٩ الذي وجهه إلى اللبنانيين والعرب عبر الإذاعة. ففي هذا النداء حاول الرئيس بلورة الأزمة الوزارية وما تركته من فراغ في البلاد، والتي ليست في الأساس خلافاً حول القضية الفلسطينية التي يقدسها الجميع، ولكن الواجب يقتضي الصمود تجاه الخطر الإسرائيلي وعدم منحه "أسباباً يتذرع بها تحت ستار أعماله الانتقامية لتنفيذ مخططاته التوسعية على حساب لبنان دون أيّة منفعة للقضية العربية، أو لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعديل خريطة الشرق العربي على أساس من العنصرية والطائفية "(°).

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ١٠١٨.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٥٧).

 <sup>-</sup> بيان "دار الإفتاء حول الحوادث الدامية" ، منشور في كتاب لمؤسسة الدراسيات الفلسطينية" الوثائق الفلسطينية العربية لعام ١٩٦٩"، بيروت، ١٩٧١، الوثيقة رقم (١٧٣)، ص ١٧٥.

<sup>&#</sup>x27; – مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، " الوثائق الفلسطينية ... " ، مصدر سابق ، الوثيقة رقم (١٧٧) ، ص ١٧٧.

<sup>\* - &</sup>quot; نداء الرئيس إلى اللبنانيين والعرب"، منشور في جريدة "الرائد"، العـدد ١٥١١، الصـادر في ٥ حزيـران ١٩٦٩، ص: ١-٣.

قوبلت هذه الرسالة بمقاومة وطنية سياسية وشعبية انعكست على سبيل المثال لا الحصر في المواقف التي عبرت عنها القوى الوطنية والتقدمية، إذ أكدت رفضها واعتبرتها انحيازاً ورضوخاً لمواقف الحلف الثلاثي والضغط الأميركي، ومناقضاً لضرورات العمل الحقيقي في سبيل صيانة لبنان ودر، الخطر الإسرائيلي، فاجتمعت الأحزاب والفئات التقدمية على الأثر وتداولت مضمون الرسالة، ثم ما لبثت أن أصدرت بياناً في أول حزيران ١٩٦٩ (١١ حـذرت فيه من وجود خطة لضرب العمل الفدائي وتصفيته انطلاقاً من لبنان.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى إجماع الصحف الوطنية على رفض الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين والعرب، كان لرئيس الوزراء رشيد كرامي المستقيل رداً حازماً وعنيفاً عبر رسالة وجهها إلى اللبنانيين أظهرهم فيها كأنهم منقسمون في ولائهم لهذا الوطن وتمسكهم بسيادته وسلامته والتزاماته العربية" (٢)، كما لَمَّح إلى ضرورة المشاركة بين عناصر السلطة التنفيذية وخاصة بين رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة .

ومن ناحية أخرى، فالتناقض السياسي — الطائفي، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين السلطة واللبنانيين، أدى بجمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية، إلى أن تصدر بياناً في ٢٢ حزيران ١٩٦٩ إلى الشعب اللبناني، رفضـت فيه شكلاً ومضموناً رسالة الرئيس حلو التي اعتبرتها انحيازاً خطيراً يهدف إلى إلحاق سياسة لبنان الخارجية بالتبعية الأجنبية. ويبدو ذلك عند لجوئها إلى الإشارة الطائفية والتخويف من الخطر الشيوعي، بالرغم من أنه يحقق الاستقرار والتعايش الإسلامي – المسيحي، كما أن رسالة الرئيس، برأي "المقاصد"، تؤدي إلى نشوء كيانات عنصرية طائفية على حساب وحدة لبنان، وطالب المقاصديون في ختام البيان الحكومة بضرورة تحقيق المقررات التالية:

- " رفض الحلول الاستسلامية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
- الحق المطلق للعمل الفدائي بالوجود والانطلاق من الأراضي اللبنانية.
- .... دعوة الجيوش العربية لدخول الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقانون الصادر عن مجلس النواب عام ١٩٦٥ من أجل مساعدة الجيش اللبناني على القيام بواجبه الوطنى والعربي. ." (٦)

<sup>&#</sup>x27; - ويمكن مراجعة الصحف في ذلك الوقت للمزيد من التوضيح .

<sup>-</sup> نص رسالة رشيد كرامي ، منشورة في جريدة " النداء"، العدد ٣١٦١، الصادر في ٢ حزيران ١٩٦٩، ص: ١-٤.

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٧٦) ، ص٢ .

لكن الأزمة استمرت في تصاعدها دون الوصول إلى نقطة التقاء أو إلى حل الأزمة الوزارية في حد أدنى، وقد اعتُبرت أطول أزمة وزارية في تاريخ لبنان بسبب تشبّث رئيس الجمهورية بموقفه من العمل الفدائي ودعمه في ذلك الحلف الثلاثي المصرّ على أن حرية نشاط المقاومة تهدد لبنان بالانهيار والزوال، وهذا ما عبر عنه حزب الكتائب في مؤتمره الثاني عشر في ٢٨ أيلول ١٩٦٩ إذ أوصى "بشجب ورفض استغلال نشاطات المقاومة المتنوعة والمخالفة للقانون على الصعيد اللبناني سواء أكان ذلك بمس حرمة السيادة أم بتعريض سلامة الوطن للخطر الأكبر، أم بالتسخير لخدمة أيديولوجيات ومخططات ترمي إلى النيل من نظام لبنان والإيقاع به..." (۱).

ولهذا يمكن القول إن رسالة الرئيس شارل حلو إلى اللبنانيين ، أبرزت انقسامهم إلى فريقين ، حول التأييد الفلسطيني، ولم يكن أمام الفلسطينيين إلا اللعب على هذا التناقض السياسي ، وكانت الغاية من هذا كله " السعي إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بممارسة حقّ الكفاح المسلّح من الحدود العربية كافة وخاصة من الحدود اللبنانية ضد إسرائيل " .(1)

وفي ظل هذه الحالة المتأزمة والتجاذبات السياسية التي أوصلت البلاد إلى الطريق المسدود ظهر أيضاً موقف مغاير للمواقف السابقة، إذ رفع "تكتل الوسط" مذكرة إلى رئيس الجمهورية في ٨ تشرين الأول ١٩٦٩ حنره فيها من الانفجار الشعبي من جراء غياب الديمقراطية الصحيحة بسبب تدخل الجيش بالأمور السياسية رغم أنه يجب حصر نشاطه بالقضايا العسكرية للدفاع عن البلاد، وهذا ما يسهل العبث به من قبل الأيدي التي تريد به شراً أو من التيارات الغريبة التي تعصف بالوطن وتقوده إلى الخراب. وطالبت المذكرة باختيار أحد أمرين: " إما أن تقوموا بما يفرضه عليكم مركزكم الدستوري فتعيدوا الحياة الديمقراطية البرلمانية المسؤولة إلى سيرها الطبيعي، ضمن مدة معقولة لا تتجاور الأسبوع، أو أن تتركوا الأمر لمن يتمكن أن يقوم به، فالقضية ... والوضع خطير يرتبط به مصير لبنان، ونحن في انتظار ما ستقومون به من خطوات لنتابع القيام بما يمليه علينا الضمير نحو وطننا..." (").

بالإضافة إلى عناصر الافتعال الداخلية، لم يكن الوضع المتردي يخلو من عناصر الافتعال الخارجية والمخططات الدولية المتعلقة بمباحثات الدول الأربع الكبرى، من أجل التوصل إلى الحل السلمي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، لتفرضه في إطار ما يتناسب مع المخطط الإسرائيلي— الأميركي. وبالفعل فقد استغلت السفارة الأميركية هذه الأحوال المتأزمة

<sup>` -</sup> توصيات " المؤتمر الثاني عشر لحزب الكتائب اللبنانية" ، منشورة في " الوثائق الفلسطينية ... ". مصدر سابق. الوثيقة رقم (٤١١)، ص١٤٥.

<sup>&#</sup>x27; - عمر مسيَّكه ، " أحداث وخفايا .." ، مرجع سابق ، ص ١٤٣ .

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٧٧) ، ص ٦.

وأصدرت بياناً في ١٢ تشرين الأول ١٩٦٩. وكان بمثابة عقد صلح منفرد مع إسرائيل على يد الولايات المتحدة وتحت رعايتها وحمايتها، وقد لاقى الترحيب من قبل وزير الخارجية اللبنانية يوسف سالم الذي تمنى أن يشمل جميع الدول العربية لأنه "حلّ نهائيّ لقضية الشرق الأوسط، وبالتالى للقضية اللبنانية " (١)

واعتبر رئيس حزب الكتائب بيار الجميل في تصريــح لـه في ١٣ حزيـران ١٩٦٩ أن إعلان تأييد الولايات المتحدة الأميركية لسلامة وجود لبنــان، وهــي الـتي تمثـل إحــدى أعظم دولتين في العالم، بادرة يجب الترحيب بها لأنه يمكن أن نتخذ منها "سبيلاً لتشجيع الإدارة الأميركية على المضىّ في هذا الاتجاه بدلاً من تنفيرها..." (1).

بالمقابل استنكرت الصحف الوطنية كالمحرر والشعب والأنوار (") التدخل الأميركي في شؤون لبنان الداخلية، وأصدرت الأحزاب والفئات التقدمية في لبنان بياناً في ١٥ تشرين الأول ١٩٦٩، شجبت فيه بشدة الوصاية الأميركية. واعتبرت أنّ التدخل الأميركي لا يمثل الحماية المزعومة للبنان، بل للحكام المرتبطين بها، ومن أجمل تشجيعهم على تنفيذ خطة ضرب العمل الفدائي، وأوضحت أن "سلامة لبنان وسيادته لا يحميها إلا شعب لبنان في نضاله الوطنى المتفاعل مع نضال شعب فلسطين ضد إسرائيل والاستعمار" (١).

وهاجم رئيس "الحزب القومي السوري الاجتماعي" عبدالله سعادة في بيان أصدره في المرين الأول ١٩٦٩ التدخل، لأنه جاء لتأمين المصالح الأميركية ولتنفيذ سياسة إسرائيل عن طريق التزام الحياد في الصراع العربي – الإسرائيلي ،كما جاء ليستغل مركب الخوف لـدى فئة من اللبنانيين الذين يشعرون بالقلق على سلامة لبنان من ارتباطه القومي بالسياسة العربية. وحاول البيان فضح الضمانات الموهومة الأميركية التي لا "تهدف الا إلى عزله ليعيش في ذل الاستسلام والضعف والوصاية غريباً عن أرضه وعن قوميته وعن عروبته" (\*).

بعد هذا كله، أدّت المواقف المتناقضة والتدخــل الخـارجي إلى تفـاقم الأمـور، مثـال حصول اشتباكات عنيفة بين المنظمات الفدائية والجيش اللبنـاني، أريقـت فيــها الدمـاء في ٢٠ تشرين الأول ١٩٦٩، وقد أثــار أبناؤهـا موجـة عارمـة مـن الغضـب والاسـتياء عمّـت الأراضـي

<sup>&</sup>quot; - تصريح وزير الخارجية يوسف سالم في ١٣ تشرين الأول ١٩٦٩ حبول ما أعلن " عن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بسلامة واستقلال لبنان"، منشور كاملاً في " الوثائق الفلسطينية ... " ، مصدر سابق ، الوثيقة رقم (٤٢٥) ، ص ٤٢١.

<sup>ً -</sup> تصريح النائب السيد بيار الجميل ، منشور في المصدر نفسه ، الوثيقة رقم (٤٢٧) ، ص ٤٢٢.

<sup>-</sup> للمزيد من التوضيح يمكن مراجعة الصحف في تلك الفترة

<sup>&#</sup>x27; – بيان " تجمع الأحزاب والفئات التقدمية في لبنان حول البيان الأميركي"، منشور في " الوثائق الفلسطينية ... "، مصدر سابق، الوثيقة رقم (٢٨٤) ، ص ٢٢١ .

<sup>&#</sup>x27; – الوثيقة رقم (٧٨)، ص ٤.

اللبنانية والعربية، فسارت التظاهرات الاستنكارية، وعُقدت الاجتماعات في دار الفتوى للقوى التقدمية والوطنية، وأخذت تنهال على الرئيس اللبناني رسائل احتجاج من مختلف العواصم العربية وخاصة من مصر ، بعد إغلاق الحدود اللبنانية مع سوريا، لتعبّر عن قلقها الشديد مسن المواجهات اللبنانية والفلسطينية، ولتضع حكام لبنان أمام مسؤولياتهم، كما أعلنت أنها " تؤيد بشكل مطلق الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني " (۱).

وقد دفع الموقف العربي تجاه الأزمة اللبنانية ، وتأزم العلاقات بين سوريا ولبنان، السفيرَ الأميركي في بيروت إلى التحرك النشيط بعد شعوره بأن المصالح الأميركية — الإسـرائيلية في خطر، فأجرى اتصالات سريعة مع الوزارة الخارجية الأميركية، أعلن خلالها أنه لا يستبعد إمكانية التدخل للولايات المتحدة الأميركية و"تكرار عملية ١٩٥٨... باعتبار أن الأسطول السادس الأميركي يجول الآن في الجزء الشـرقي في البحـر الابيـض المتوسط، وكذلك السفن الأميركية الأخرى المشتركة في المناورات الضخمة لحلف الأطلسي" (1).

أثار هذا التصريح الخطير حفيظة الاتحاد السوفياتي ودفعه إلى تحذير الولايات المتحدة الأميركية من مغبة التدخل في الأحداث الجارية في لبنان، لأن ذلك يشكل تطاولاً على سيادة دولة تتمتع باستقلالها، وحصل التحذير عن طريق بيان أصدرته وكالة "تاس" (Tasse) السوفياتية في ٢٥ تشرين الأول ١٩٦٩، أعربت فيه عن قلق السوفيات شعبياً وسياسياً حيال التناقضات الناشئة بشأن حرية العمل الفدائي وما يدبره عملاء إسرائيل من نشر دسائس وادعاءات عن الخطر الناشئ عن التدخل السوري في الصراع الداخلي اللبناني، وذلك لإنجاح مخططها بنسف وحدة عمل الدول العربية، كما أوضح البيان أنه لن " يستطيع أحد أن يحل القضايا الناشئة حول لبنان بصورة أفضل من الدول العربية نفسها لأنها أفضل من يعرف حق المعرفة مصالحها وأهدافها... إن الأحداث حول لبنان هي بدون شك نتيجة لزيادة يالشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي الذي لم تتم إزالة آثاره..."(٢٠).

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الوساطات المتنوعة أثمرت عقد اجتماع في القاهرة في ٢ تشرين الثاني ١٩٦٩، بحضور وزير الخارجية المصري محمود رياض ووزير الحربية المصري محمد فوزي، بين الوفد اللبناني برئاسة قائد الجيش إميل بستاني والوفد الفلسطيني برئاسة

<sup>ٔ -</sup> شارل حلو، " حياة في ذكريات" ، مرجع مذكور ، ص ٢٧٥ .

<sup>ً -&</sup>quot; السفير الأميركي يصرح بأنه لا يستبعد إمكانيـة التدخـل" ، خـبر منشـور في جريـدة " النـداء" العـدد ٣٢٨٤ ، الصادر في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٦٩، ص ١ .

<sup>&</sup>quot; - بيان وكالة " تاس" السوفياتية ، منشور كاملاً في جريدة "النـداء"، العـدد ٣٢٨٤، الصـادر في ٢٦ تشـرين الثـاني 
١٩٦٩، ص: ١-٤، وتذكر أنهم اتهموا سوريا بأنها تتدخل في شؤون لبنان عن طريق منظمة " الصاعقة". يمكـن 
مراجعة وثـائق رقم (٢٠٣) و(٢٠٦) المنشورة في "الوثـائق الفلسطينية ... "، مصـدر سـابق، وذلـك للمزيـد مـن 
التفاصيل حول عدم صحة ذلك.

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وقد تم الاتفاق" على إيقاف العمليات العسكرية كافة من منتصف ليلة ٢-٣ تشرين الثاني، وكذلك إيقاف كل الإجراءات التي نشأت عن الأزمة في لبنان أو التي من شأنها إثارة التوتر من جديد" (١).

واستمر البحث في ٣ تشرين الثاني وتوالت الاجتماعات بين الوفدين اللبناني والفلسطيني، حتى توصّلا إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العمل الفلسطيني، وعُقِدَ "اتفاق القاهرة"، الذي حمل اسم العاصمة المضيفة ، وتم فيه "إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان... على تسهيل العمل الفدائي... ويبقى هذا الاتفاق سرياً للغاية ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من قبل القيادات فقط" (1).

غير أن هذا الاتفاق أظهر التناقضات حوله حتى بين المعارضين للعمل الفدائي، إذ وجه رئيس الرابطة المارونية شاكر أبو سليمان برقية إلى الرئيس شارل حلو في ١١ تشرين الثاني ١٩٦٩ ، أعلن فيها رفضه له لأنه يمس السيادة اللبنانية، وحمل "جميع السلطات المسؤولية أمام التاريخ عن كرامة الوطن وسلامة أراضيه" (٣).

كما تعارضت الآراء بين أركان أهل الحلف، ففي الوقت الذي سكت رئيس حزب الوطنيين الأحرار عن أي تعليق، إبدى رئيس حزب الكتائب بيار الجميل اقتناعه بهذه التسوية، لأسباب عدة منها: أنها حل وسط بالنسبة إلى كل التسويات القائمة بين جناحي لبنان، وتداركاً لخطر الحرب الأهلية بين اللبنانيين، فإن "حزب الكتائب بين أمرين: إما التسليم بهذا الاتفاق الذي وجدت السلطات العسكرية أنه معقول ومقبول، وإما بقاء البلاد بدون حكومة إلى الأبد ومواجهة طوق من الدول العربية على لبنان وحرب أهلية بين الجيش اللبناني واللبنانيين المعارضين للعمل الفدائي من جهة، وبين الفدائيين الفلسطينيين الموجودين في لبنان واللبنانيين المؤيدين للعمل الفدائي من جهة ثانية" (1).

بالمقابل، فقد أعلن عميد الكتلة الوطنية ريمون اده رفضه المطلق لهذا الاتفاق، لأن الوجود الفلسطيني أصبح أمراً واقعاً وشرعياً ويجيز للفدائيين المرور والتنقل بحرية بسلاحهم الكامل عبر الأراضي اللبنانية، وحتى استعماله ضد إسرائيل، وهذا ما يعطيها العذر لضربنا، وهي حتماً بحاجة لعذر تجاه الرأي العام العالمي؛ وقد اختصر كلامه في الجلسة المتي انعقدت

<sup>-</sup> بيان صادر عن الوفد الفلسطيني والوفد اللبنائي بصدد تسوية الأزمة ، منشور كاملاً في "الوثائق الفلسطينية ... ". مصدر سابق، الوثيقة رقم (٤٨٣)، ص ٤٥٦ .

<sup>ً –</sup> نص "اتفاق القاهرة" المعقود ما بين السلطات اللبنانية والمنظمــات الفلسـطينية ، منشــور كـاملاً في المصــدر نفســه، الوثيقة رقم (٤٨٥)، ص: ٤٥٦ – ٤٥٧.

<sup>ً -</sup> برقية الرابطة المارونية، منشورة كاملة في المصدر نفسه، الوثيقة رقم (٤٩٩)، ص ٤٧١.

<sup>&#</sup>x27; - رأي " الجميل ونظرته إلى اتفاق القاهرة" ، منشور كاملاً في جريدة " الرائد" ، العدد ١٥٣٢، الصادر في ١٣ تشرين الثاني ١٩٦٩، ص٢.

في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٦٩ لمناقشة البيان الوزاري ، بالقول إن " اتفاق القاهرة سيسبّب لنا مشاكل داخلية وخارجية ، الأكثرية ترى غير هذا الرأي ، فليكن أنا لا أوافق وأصوت ضدّ ، لكنني أنا كرجـل ديموقراطي لا أستطيع إلا أن أخضع لإرادة الأكثرية فهنيئاً لهده الأكثرية ".(')

وهكذا أيقن بعض المعارضين بعد أزمة امتدت سبعة أشهر، أن سياسة التعاون الإيجابية مع الأشقاء العرب هي الوسيلة الوحيدة لضمان أمن واستقرار لبنان، الذي استطاع بعد صعوبة كبيرة واجهته أن يحظى بعودة الرئيس رشيد كرامي ليشكّل حكومة جديدة في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٦٩ بموجب مرسوم ١٣٤١٤، أعلن خلالها أن سياسته الخارجية مرتكزة على المحافظة على الوحدة الوطنية، كما أكّد توطيد تعاونه مع الدول العربية بغية تعزيز الصمود في وجه الاعتداء الإسرائيلي. وأوضح في بيانه الوزاري، أنه انطلاقاً من "مبدأ السيادة التي لا تتجزأ... ان سلطة الدولة كانت وستظل قائمة كاملة على مختلف أجزاء الوطن وفي مختلف الظروف، والحكومة عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بنفس الروح التي وضع بها وهي واثقة بأن الغرم هو مشترك بين الجميع، وبهذا تتحقق الغاية المرجوة من جراء هذا التنفيذ". (")

يمكن القول، إن لبنان استطاع في ظل سياسة الرئيس شارل حلو الخارجية، أن يتجاوز التجارب التي مرت عليه بسبب التحولات والأحداث الخارجية التي طرأت على البلدان العربية وأثرت عليه بشكل أو بآخر، كما تمكن الرئيس حلو وسط الازدواجية السياسية التي كان يتمتع بها أن يؤجل الحرب بإيجاد تسوية هشة معرضة للانفجار، لكنها استطاعت أن تؤمن المعادلة السياسية التي أرسى عليها ميثاق ١٩٤٣.

## الانتخابات الرئاسية عام ١٩٧٠

كان قُرب انتهاء عهد المدرسة الشهابية يلوح في الأفق مع السياسة الازدواجية للرئيس شارل حلو، المتأرجحة بين النهج والحلف، وخاصة بعد انتخابات عام ١٩٦٨ التي كانت بمثابة تضعضع لنفوذها، وبعد الانتصار الكبير الذي حققه أركان الحلف واستعادة الامتيازات للتيار المنفتح على الغرب لممارسة نشاطه العلني.

<sup>ً –</sup> يوسف قزما خوري، "البيانات الوزارية .." ،المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١٠٦٠.

<sup>&</sup>quot; – المصدر نفسه، ص ٩٧٢ . تجدر الاشارة هنا إلى إن "الوثائق الفلسطينية..." ، ص ٤٧١ ، وثيقة رقم (٥٠١) ، تذكر أن حزب البعث العربي الاشتراكي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٩٦٩ وصلت إليه معلومات حول "اتفاق القاهرة" وما جرى من اتصالات مكشوفة مع قيادة المنظمات الفلسطينية وقيادة الجيش اللبناني. وإسهاماً منه بإتاحة الفرصة لتنفيذ ما اتفق عليه واختيار مسدى الجدية والصدق، فقد اتخذ قراراً بإعادة فتح الحدود بين البلدين، وكلف وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات التدريجية لذلك.

وتجلى ذلك بشكل فاضح عند أول احتكاك بين المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني عام ١٩٦٩، وهذا ما أدّى إلى تدهور العلاقات بين أقطاب النهجين، وخاصة بين الرئيس شارل حلو ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أثير غيظه عندما قامت "الشعبة الثانية" في الجيش اللبناني بتاريخ ٣٠ أيلول ١٩٦٩ بتوجيه تهمة للاتحاد السوفياتي بأنه يريد خطف طائرة "الميراج" كنموذج حربى يهمه.

دفع هذا الاتهام المفاجئ السيد كمال جنبلاط إلى الادلاء بتصريح في الأول من تشرين الأول ١٩٦٩، أوضح فيه الملابسات التي أحاطت بهذه "الخبرية" المزعومة التي لا تستند إلى أي بيان رسمي، وليست بمعرفة رئيس دولة أو رئيس وزراء، حتى أنها لم تخضع إلى أي تحقيق قضائي كان يفترض أن يفتح لمثل اتهامات خطيرة كهذه، تطال دولة عظمى كالاتحاد السوفياتي. لكن هذه الرواية الصادرة عن طريق "الوكالة الوطنية للأنباء"، هدفت إلى تشويه العلاقات مع السوفيات لتغطية المواقف العدائية التي تقفها الولايات المتحدة الأميركية من القضية العربية، وكان آخرها تسليم طائرات "الفانتوم" و"السكاي هوك" إلى إسرائيل، كما أوضح جنبلاط أن تناقضاً فاضحاً يلف الخبرية المدسوسة إذ إن محاولة الاختطاف حصلت في أوضح جنبلاط أن تناقضاً فاضحاً يلف الخبرية الدسوسة إذ إن محاولة الاختطاف حصلت في أبيت بعيد عن مكان الطائرة أكثر من ١٥٠ كيلومتراً... وأنه لا يمكن أن تكون ثمة علاقة بين ضابط مسرح منذ خمس سنوات وبين الخبرة في قيادة طائرة الميراج، بالإضافة إلى أن هذه الطائرة لا يمكنها أن تطير مباشرة بين لبنان والاتحاد السوفياتي دون أن تحط في مرحلتين على الأقل في طريقها، وهذه المراحل هي في يد الحلف الأطلسي والحلف المركزي اللذين يسيطران على الدول المعنية" (۱).

على صعيد آخر، أرسلت سفارة الاتحاد السوفياتي في لبنان مذكرة إلى وزارة الخارجية اللبنانية في الأول من تشرين الأول ١٩٦٩، احتجت فيها بشدة على الاستفزاز الفظ الذي قام به ممثلو السلطة اللبنانية بإطلاق النار ضد مواطنين سوفيات يتمتعون بحصانة ديبلوماسية، بسبب رواية ملفقة وعارية من الصحة من قبل السلطات العسكرية، وادّعت أنه "صودر من المواطنين السوفياتيين الجريحين مسدس غير مرخص، مع أن السفارة السوفياتية

<sup>-</sup> تصريح الأستاذ كمال جنبلاط ، منشور كاملاً في جريدة "النداء"، العدد ٣٣٦٤، الصادر في ٢ تشرين الأول ١٩٦٩، ص ١.

<sup>-</sup> ويذكر باسم الجسر في كتابه "فؤاد شهاب ذلك المجهول" ، مرجع سابق، ص ١٠٧. حول قصة " الميراج": هي أن ضابطاً لبنانياً أبلغ "المكتب الثاني" في الجيش اللبناني أن أحد موظفي السفارة السوفياتية ببيروت اتصل به عارضاً عليه مبلغاً من المال لقاء خطف طائرة من طراز "ميراج" للاطلاع على أسرار وأجهزة هذا السلاح الحربي المتطور، وبدلاً من أن تطمس القضية ارتأى "المكتب الثاني" استدراج المخابرات السوفياتية وإلقاء القبض على الموظفين السوفيات ونجح في ذلك، إذ داهمت الشرطة العسكرية منزلاً قرب السفارة في بيروت حيث كانت ستتم عملية الدفع وتبادل اطلاق النار مع الموظفين السوفيات، وألقت القبض عليهم، مما أثار غضب الحكومة السوفياتية على "المكتب الثاني" والشهابية لأنها ساهمت في ذلك.

تدرك إدراكاً تاماً أن لا خومياكوف ولا فاسيليف يملكان أي نوع من الأسلحة النارية، كما جاء أن بين المواد المصادرة، على حد الزعم، شيكاً بمبلغ ٢٠٠ ألف دولار، زعم أنه مخصص لإعطائه إلى ضابط طيار سابق في القوات الجوية الحربية اللبنانية، زعم أنه كان يعتزم اختطاف طائرة حربية لبنانية، ويتساءل: كيف يستطيع ضابط لبناني مجرد من رتبته ومطرود من الجيش منذ خمس سنوات لسوء أخلاقه، كما يفيد البلاغ اللبناني، الوصول إلى الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية اللبنانية؟ إن النبأ حول مصادرة شيك لمسمى هو تزوير فظً ويبدو أن ملفقي هذا التزوير قد وضعوا اسماً على هذا الشيك بغية المزيد من الإقناع، لكن ذلك يبدو على الأقل ساذجاً..."(۱).

بينت هذه الحادثة بوضوح دور المخابرات الأميركية وعلاقاتها صع أجهزتها في الداخل وعبر وسائلها التي استخدمتها لإيصال مرشحيها إلى داخل البرلمان بغية التحكم في القرارات المصيرية، كما ساهمت إلى حد كبير في تعكير صفو العلاقات، ليس فقط بين لبنان والاتحاد السوفياتي. بل بين الشهابيين أنفسهم، وفي الواقع نجحت في عملية وضع السوفيات "الفيتو" على إعادة فؤاد شهاب أو أي شهابي آخر إلى سدة الرئاسة عام ١٩٧٠.

كما ساعد تأزم العلاقات بين النهجيّين أنفسهم "تكتّل الوسط" الـذي أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية في ٨ تشرين الأول ١٩٦٩، أظهر فيها معارضته القوية "للمكتب الثاني" الذي شلّ بتسلّطه مقدرات البلاد والنظام الديمقراطي البرلماني، وأفقد فعاليته، وطلب منه " إقصاء المغتصبين الذين... أوصلـوا البـلاد إلى شفير الهاويـة وأن تعيـدوا السلطة إلى أصحابها الشرعيين وأن تعمدوا لتحقيق ذلك إلى... القضايا العسكرية للدفاع عن الأراضي اللبنانيـة وعدم تدخله بأي من أجهزته بالأمور السياسية والإدارية..." (").

تجدر الإشارة هنا إلى أن المعارضة الواسعة للنهج الشهابي أدت إلى التلاقي في المصالح السياسية بين بعض الفئات أو الأفرقاء السياسيين بالرغم من التناقضات السياسية التي كانت تفرقهم، فتحسنت العلاقات مثلاً بين حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، وخاصة بعد إعلان موافقة الشيخ بيار الجميل على "اتفاق القاهرة" والذي شكل بداية لزعزعة "الحلف الثلاثي".

ساهمت هذه المواقف المتناقضة إلى حد كبير في سقوط الشهابية في معركة الرئاسة ، ١٩٧٠ ، بعد أن أخذت كل كتلة تعلن اسم مرشحها ضد الرئيس فؤاد شهاب الذي أصدر بياناً له في ه آب ١٩٧٠ ، أعلن فيه عزوفه عن الترشيح ، وذلك بعد الضغوطات التي تعرض لها إثر

<sup>–</sup> بيان الملحق الصحفي السوفياتي ، منشور في جريدة "النداء" العدد ٣٣٦٤، الصادر في ٢ تشرين الأول ١٩٦٩، ص

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٧٧) ، ص ه .

خسارته الدعم المصري بعد نكسة ١٩٦٧ التي حلّ محلها بديل آخر هو المقاومة الفلسطينية المعارضة للشهابية. كما بيّن بوضوح الأسباب الحقيقية التي دعته لاتخاذ هذا الموقف، لأن "المؤسسات السياسية اللبنانية والأصول التقليدية المتبعة في العمل السياسيّ، لم تعد في اعتقادي تشكّل أداة صالحة للنهوض بلبنان وفقاً لما تفرضه السبعينيات في جميع الميادين... إن البلاد ليست مهيأة بعد، ولا معدة، لتقبل تحولات لا يمكنني تصور اعتمادها إلا في إطار احترام الشرعية والحريات الأساسية التي طالما تمسكت بها. وعلى ذلك، واستناداً إلى هذه المعطيات قررت أن لا أكون مرشحاً للرئاسة" (۱).

إزاء هذه التطوّرات لم يكن أمام الشهابية إلا طرح إلياس سركيس منافساً لسليمان فرنجية الذي طرح اسمه قبيل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل الحلف الثلاثي في الاتفاق على مرشّح من صفوفه. "لذا صار ممكناً بناء توازن محتمل بين هاتين القوتين عبر قوة ثالثة ترجح كفة إحداهما، هي نواة " تكتّل الوسط "، بيد أن القوة الثالثة هذه أضافت عبناً كبيراً على المعركة الانتخابية التي يخوضها الشهابيون بمجازفة كبيرة". (")

وفي ١٧ آب ١٩٧٠ (٢) اجتمع المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت المعركة حامية وفاصلة، نال بنتيجتها السيد سليمان فرنجية خمسين صوتاً بفارق صوت واحد عن منافسه الياس سركيس مرشح الشهابية، وكان قرار الفصل في ذلك للأستاذ كمال جنبلاط الذي صوت له، مبرراً سبب هذا الاقتراع بأنه ليس "صديقا كبيراً لسليمان فرنجية، ولكنه على الأقل يمثل شيئاً، بينما السيد إلياس سركيس ليس سوى موظفٍ كبير في الدولة فقط" (١)

<sup>-</sup> بيان الرئيس السابق فؤاد شهاب، منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٧٥٢٩، الصادر في ٥ آب ١٩٧٠، ص: ١ -٧.

نقولا ناصيف، " ريمون إده ، جمهورية الضمير" ، دار النهار للنشر، بيروت ٢٠٠٢ ، ص ٣٨٠ .

<sup>&</sup>quot; - محاضر مجلس النواب، جلسة ١٧ آب ١٩٧٠، ص: ٨١٠ - ٨١١، ويذكر أنه في الدورة الأولى نال الأستاذ إلياس سركيس ٤٥ صوتاً والأستاذ سليمان فرنجية ٣٨ صوتاً، والشيخ بيار الجميل ١٠ أصوات، واللواء جميسل لحود ه أصوات والأستاذ عدنان الحكيم صوتاً واحداً، وبما أنه لم يفز أحد من هؤلاء بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى بحسب نص الدستور أعيد الانتخاب مرة ثانية ليفوز فرنجية.

<sup>&#</sup>x27; - تيودور هانف ، "لبنان تعايش زمن الحرب"، مرجع سابق، ص ١٦٣، نقلاً عن مقابلة أجراها المؤلف مع الأستاذ كمال جنبلاط.

### بعض الاستنتاجات

تزامنت ولاية الرئيس شارل حلو مع تغييرات شهدتها منطقة الشرق الأوسط. فخلفت مضاعفات مباشرة على الساحة اللبنانية، وخاصة أن الإعصار الكبير الذي شغل المنطقة كان وليد مخطط طويل أعد له أصحابه بعناية وكفاية لكي يقطفوا ثماره بأيديهم فيما بعد.

ولا يمكن تجاهل مؤتمرات القمة العربية التي كانت تعقد في القاهرة عام ١٩٦٤، بمشاركة لبنان، والتي أحدثت قلقاً بالغاً لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، خوفاً من أن تصبّ نتائجها الإيجابية في مصلحة تغلغل نفوذ الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط، وذلك بسبب نشأة منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب إقامة جبهة عربية موحدة تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر الذي تربطه صداقة قوية بالاتحاد السوفياتي. الداعم لاتجاهه بشأن القومية العربية والاشتراكية ومعارضة النفوذ الغربي في المنطقة.

إن الانجازات التي حققتها جامعة الدول العربية كانت من خلال الدور القوي الذي مارسته، ولكنها قصرت من ناحية اعترافها بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، فصحيح أن القضية الفلسطينية كانت هي محور الإعلام العربي، لكن القرارات التي صدرت عن القمة العربية عام ١٩٦٥ بشأن إنشاء جهاز إعلامي، لم تتوافر له مستلزمات النجاح، كما أن الجامعة العربية لم تتدخل في حل النزاع بين الفلسطينيين واللبنانيين عام ١٩٦٩، بل تركت الأمر للرئيس المصري عبد الناصر لحلّه شخصياً.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الزاوية من العالم (الشرق العربي) تشكل محطة استراتيجية لأميركا، وهي تفرض عليها حماية مواقعها في البلدان المتحررة التي تشكل مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن أنها تجني الأرباح الهائلة من مكامن البترول فيها، لذلك حاولت بجهدٍ ضرب المكتسبات التي حققتها الدول العربية عن طريق توجيه ضربة إلى الزعيم العربي المصري عبد الناصر، الذي بات يشكل هدفاً لنقمتها، بعد أن اكتسب التأييد التام من مجمل البلاد العربية، وخاصة من الحكم الشهابي في لبنان، وذلك بالتدخل في الشؤون اللبنانية من وراء الكواليس، عن طريق تحريك الدول التابعة لها بغية إرغامها على اتباع سياسة العداء للرئيس المصري.

وَذلك تحقق بافتعال البلبلة والانقسامات بين اللبنانيين، عند استقبال الرئيس اللبناني للرئيس التونسي بورقيبة المؤيد للسياسة الأميركية – الإسرائيلية، وتفوّهه بتصاريح تمس الأمن العربي، وهكذا نجحت المؤامرات الخارجية في شقّ الصف العربي بعد أن وجدت بيئة مهيّأة للخلافات بين الزعماء العرب، وقد أدّى هذا إلى تحقيق هدفها بزرع الخلافات بين الدول العربية، وخاصة في لبنان، بالإضافة إلى إسقاط مشروع تكوين جبهة عربية قوية تواجه

إسرائيل. وعدم تنفيذ تحويل مجاري روافد نهر الأردن، والجدير بالذكر إنّ المسالح المستركة بين أميركا وإسرائيل حققت من جراء هزيمة الخامس من حزيران ١٩٦٧ هدفين رئيسين:

- إعادة ماء الوجه لإسرائيل بعد فشلها الذريع في العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.
- إسقاط أحد رموز الأنظمة التقدمية، الرئيس عبد الناصر الداعم للسياسة الشهابية.

وقد ترك هذا الحدث الجليل أثراً كبيراً على لبنان، اذ أصبحت أرضه هدفاً للاعتداءات المتكررة، بالإضافة إلى إحياء فرصة فريدة لإنشاء تكتل يميني هو "الحلف الثلاثي". وذلك حين عاد إلى تثبيت مواقعه وبسط هيمنته على مراكز التوجيه الأساسية في البلاد، بعد تحقيق نتائج باهرة في الانتخابات النيابية عام ١٩٦٨، بدعم أجنبي أميركي مستفيداً من تفكك جبهة " الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية والتقدمية" من قبل الحكم، ولأنه كان يمارس سياسة ازدواجية بوضع قيود على الأحزاب اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي، لإرضاء التكتل اليميني الذي كان يهدف إلى توجيه ضربة إلى القوى التقدمية والوطنية، وتنفيذ مخطط عزل لبنان عن أشقائه العرب تحت شعار التدويل، أو الطالبة بالبوليس الدولي لحماية استقلال لبنان وسلامة أراضيه من العدوان الإسرائيلي فضلاً عن ذلك كان يقصد جرّ لبنان من جديد إلى التبعية الأجنبية وإعادته إلى ما كان عليه قبل عهد ذلك كان يقصد جرّ لبنان من جديد إلى التبعية الأجنبية وإعادته إلى ما كان عليه قبل عهد الرئيس فؤاد شهاب.

تجدر الملاحظة هنا إلى أنّ لبنان، والشهابية بشكل خاصّ، تعرّضت لأزمة سياسية على أثر الاشتباكات التي حصلت بين الجيش اللبناني والفدائيين عام ١٩٦٩، وقد أدّى ذلك إلى ظهور تناقضات سياسية حول حرية العمل الفدائي الذي أضعف التحالف الشهابي، كما تباينت الآراء والمواقف حول هوية لبنان وصلاته مع الغرب من جهة، والإصرار على قيام علاقات أوثق مع الأنظمة العربية المتقدمة من جهة أخـرى. وانتـهت الأزمة "باتفاق القاهرة" الذي نظم العلاقات بين السلطة اللبنانية والفدائيين، والذي شكل بداية لانهيار "الحلف الثلاثي" لدى موافقة رئيس حزب الكتائب على بنوده بهدف تعزيز علاقاته مع الشهابيين وتحسينها قبيل اقتراب موعـد الانتخابات الرئاسية. وكان ذلك خوفاً من ضياع امتيازاته الطبقية خصوصاً بسقوط الصيغة على رؤوس صانعيها ولو من دون أن يغير موقفه تجـاه القضية الفلسطينية، كما أدت هذه الأحداث إلى ابتعاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن الرئيس الأحزاب اليسارية المدعومة من الفلسطينيين لمواجهة القوى اليمينية المدعومة من الجيش اللبناني ورئيس العهد، الذي لم ينجح في تقرّبه وتفهمه لوجهات نظر الفريق اليسـاري المدعوم يسارياً وسوفياتياً.

إنّ السياسة الازدواجية التي كان يمارسها الرئيس اللبناني خـلال حكمـه، واستخدامه "للشـعبة الثانيـة"، التي كثرت حولهـا اتـهامات الفسـاد، دفعتـا إلى اتفـاق بـين

المعارضة وقيام جهد منسّق فيما بينهم، وإن اختلفت على أمور هنا ومعارضة هناك، إلا أن الهدف المشترك كان هو السير في مخطط إزالة الشهابية من خارطة السياسة اللبنانية، ليس فقط من قبل "الحلف الثلاثي" والأحزاب اليسارية بقيادة السيد كمال جنبلاط، بل من قبل "تكتل الوسط" المتمثل برئيس مجلس النواب كامل الأسعد والسّيدين سليمان فرنجية وصائب سلام. فقد تلاقت مصالح هذا التكتّل إذاً مع اليمينيين لإضعاف الشهابية وجهاز الاستخبارات العسكرية، ومع اليساريين لقطع الطريق على السيد كمال جنبلاط لتزعم الحركة القومية العربية لوحده دون الآخرين المبرزين.

ومن الطبيعي أن يتأثر نظام كهذا ذو تركيبة طائفية – طبقية ، بالأحداث السياسية التي جرت في المنطقة ، والتي أدت إلى زيادة الفجوة بين القيمين عليه ، وذلك خوفاً من ضياع امتيازات هؤلاء ومصالحهم ، وخاصة إذا طالت دولة عظمى كالاتحاد السوفياتي ، نحو توجيه تهمة خطف طائرة الميراج بهدف استرضاء الولايات المتحدة الأميركية التي تركز اهتمامها على إرغام مصر والدول العربية على تأييد سياستها الاستسلامية للمطالب الإسرائيلية . أضف إلى ذلك أنها صمّمت على ألا يتم أي تقدّم أو انتصار في اطار الأمم المتحدة أو خارجه إلا تحت إشرافها ، في الوقت الذي شعرت فيه أن الاتحاد السوفياتي قرر معاداة الشهابية أو عمد إلى المرابة عودتها إلى الرئاسة عام ١٩٧٠ بوضع "الفيتو" على أي مرشح لها ، استطاعت بذلك الولايات المتحدة الأميركية ، وبطريقة غير مباشرة ، تحقيق أهدافها وعدم وصول مرشح ناصري الولايات المتحدة الأميركية ، وبطريقة غير مباشرة ، تحقيق أهدافها وعدم وصول مرشح ناصري باحتوا ، هياج اليساريين والتوتر المتصاعد بين الدولة اللبنانية والحركة الفلسطينية للحفاظ على الوحدة الوطنية ، ولكن الصراع العربي – الإسرائيلي أغرق لبنان في نزاعات قادته إلى حرب أهلية شاملة فيما بعد.

# الفصل الثالث

# انفجار الصيغة اللبنانية في عهد الرئيس فرنجية

#### 1977 - 197.

#### مقدمــــة

- ضرب المقاومة الفلسطينية في الأردن ١٩٧٠ وأثرها في لبنان .
  - سياسة الرئيس فرنجية الداخلية والانتخابات النيابية ١٩٧٢ .
    - الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ ١٩٧٣.
- الاعتداء الإسرائيلي على مخيم لهر البارد في ٩ أيلول ١٩٧٢.
- الاعتداء الإسرائيلي على مخيمي البداوي والبارد في ٢١ شباط ١
  - الغارة الإسرائيلية على بيروت في ١٠ نيسان ١٩٧٣.
  - بدايات الصدام العسكري بين الجيش اللبنايي والمقاومة الفلسطينية ١٩٧٣.
    - شعار "المشاركة" الإسلامية يثير الانقسامات الداخلية ١٩٧٣ .
      - موقف لبنان من حرب السادس من تشرين الأول ١٩٧٣.
        - تأثير زيارة كيسنجر في لبنان ١٩٧٣ .
- الصدامات العسكرية بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية ١٩٧٤.
  - موقف لبنان من قضية فلسطين في الأمم المتحدة ١٩٧٤.
    - أحداث صيدا ومقتل معروف سعد ١٩٧٥.

بعض الاستنتاجات.

#### مقدمة

حرص الرئيس سليمان فرنجية منذ توليه سدة الحكم وقسمه اليمين الدستورية في ٢٣ أيلول ١٩٧٠، أن يكون محترماً المواثيق الدولية ولا سيما المتعلقة بمنظمة الأمم المتحدة، وأن يكون دوماً العضو المحب للسلام والساعي إليه، وعزم على أن يبقى وفياً لالتزامات لبنان تجاه جامعة الدول العربية التي تجعله عنصراً مهماً في حقل التعاون العربي، و" قوياً بتعاونه مع الدول الصديقة وبتضامنه الكلي مع الشقيقات العربيات على أساس الاحترام المتبادل لسيادة و نظام كل منها، عاملاً بجد وإخلاص لتوثيق عرى الأخوة بينها" (١).

وأولى الرئيس اهتمامه لانتهاج سياسة ودية خالصة وصادقة مع الشقيقة سوريا، خاصة بعد الحركة التصحيحية (١٩٧٠) التي قام بها الرئيس حافظ الأسد، وقد عكست هذه الحركة السورية انقلاباً في العلاقات مع لبنان، إذ تحسنت الصلة بين البلدين انطلاقاً من العلاقة الشخصية بين الرئيس الأسد والرئيس اللبناني. "ففي ١٦ آذار ١٩٧١، توجه الرئيس فرنجية إلى دمشق لتهنئة الأسد. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس جمهورية لبناني إلى سوريا منذ أن نال البلدان استقلالهما، وتعمقت هذه العلاقة أكثر واستمرت رغم بعض العراقيل الطفيفة التي شابتها بسبب الأوضاع السائدة." (1)

# ضرب المقاومة الفلسطينية في الأردن ١٩٧٠ وأثرها في لبنان

أدّى تأييد الأردن لوقف اطلاق النار مع إسرائيل على نهر الأردن وقبوله مشروع "روجرز" (") الأميركي للتسوية عام ١٩٦٩، إلى إثارة حفيظة الفلسطينيين باعتباره "خطة تآمرية" تهدف إلى تصفية قضيتهم. وهذا ما دفع حركة "فتح" إلى أن ترفض بعنف وحزم هـذا

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٣ أيلول ١٩٧٠، ص ٨١٤.

أ – "العلاقة مع الاسد هكذا بدأت وتوطدت"، مذكرات الرئيس سليمان فرنجية، مقابلة أجرتها هنا، دندن معه، منشورة في مجلة "الشراع"، العدد ٥٣٩، الصادر في ١٧ آب ١٩٩٢، ص ٣٦. ويذكر أن الرئيس سليمان فرنجية تعود جذور علاقته بسوريا إلى أبيه وأخيه اللذين تربطهما بها علاقات حميمة وشخصية واجتماعية، ورثها الرئيس اللبناني الذي تعرف إلى والد الرئيس السوري منذ مطلع الاربعينيات ونشأت بينهما صداقة قوية استمرت وتطورت عام ١٩٥٧ في حادثة مزيارة حين لجأ إلى اللاذقية، واتخذ مقرأ فيها طوال اقامته الجبرية، ثم عاد إلى لبنان بعد وساطة قام بها المقدم أنطون سعد مع رئيس المكتب السوري عبد الحميد السراج، وعلى اثرها تأمنت عودته في اجواء ثورة ١٩٥٨، لأن المقدم سعد والرئيس فؤاد شهاب وبعض القيادات السياسية والحزبية كانت تميل إلى آل فرنجية في الصراع ضد الرئيس السابق كميل شمعون.

<sup>&</sup>quot; – مبادرة قام بها وزير خارجية أميركا" روجرز في أواخر عام ١٩٦٩. وهي تمثل إحدى الاتجاهــات الأميركيـة الـتي تقضى بالانسحاب الشامل من الأراضى العربية مقابل السلام، وذلك لمواجهة النفوذ السوفياتي في المنطقة.

المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وأعلنت أنه لا يحقّ لأحد أن ينصب نفسه وصياً على الشعب الفلسطيني الذي له وحده حق تقرير مصير ثورته التي سيحميها بقوة سلاحه، في حسين هدف مشروع روجرز إلى:

- " احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة يعني إسرائيل والاعتراف بها وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة...
  - تسوية مشكلة اللاجئين أي تصفية شعب فلسطين ... وتصفية ثورته." (¹)

إثر هذا الموقف الفلسطيني من الأردن بدأ التوتر في العلاقات، بين الجيش الأردني والمنظمة الفلسطينية يزداد حدة، بالإضافة إلى تعمق التناقضات الأردنية — الفلسطينية بسبب نمو حركة المقاومة التي بدأت تشكل قوتها السياسية والعسكرية خطراً على الحكم الهاشمي . حتى انتهى بصدام مسلح في ١٥ أيلول ١٩٧٠، وذلك بعد أن " أطلق الجيش الأردني هجومه الشامل على معاقل الفدائيين في أنحاء المملكة، وكأن الملك قد توصل إلى قرار استخدام السلاح بعد تعرّضه إلى ضغوط شديدة من أفراد عائلته ووجهاء المجموعة الشرق أردنية وبعد أن تفاقم الاستياء والشعور التمردي داخل الجيش."(٢)

وكان لتلك الصدامات صداها في لبنان، كبقية الدول العربية، حيث أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي على سبيل المثال بياناً في ١٨ ايلول ١٩٧٠، تحت عنوان "مجزرة الأردن خيانة قومية"، هاجم فيها السلطة الأردنية التي مارست مجازر ضد الشعب الفلسطيني الرافض للحلول الاستسلامية، ووصفها بالحكومة الطاغية، معلناً تلاحمه مع الشعب الثائر في وجه المحاولات المتصفوية، كما حذر الحزب كُلاً من الأردن والولايات المتحدة الأميركية من أي عمل يهدف إلى تصفية الثورة لأن عواقبها ستكون وخيمة، وطلب من " الحكومة العسكرية الأردنية إيقاف المجازر فوراً، والحزب... يعلنها حكومة طاغية وعاصية إرادة الشعب. حكومة يجب إسقاطها" (").

وعلى الصعيد الرسمي، كان رئيس الجمهورية اللبنانية شارل حلو، أبرق قبـل تـولي فرنجية الحكم بأيام، إلى الملك حسين في ١٨ أيلول يعلن وضع جميع الإمكانـات اللبنانيـة مـن أجل المساعدة للوصول إلى وقف النار بين الفريقين حتى " يتوجـه سـلاحهما جميعاً إلى العـدو

 <sup>&</sup>quot;قرار مجلس الأمن و مشروع روجرز خطة تآمرية على حقوق الشعب الفلسطيني"، منشور في كتيب وزعته "حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح"، دون ذكر لدار النشر، أيلول ١٩٧٠، ص ٢٣.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم ( ٧٩ ).

المغتصب، وبذلك تحفظ مصلحة العرب ويصان مصيرهم حيال ما يتهددهم من أخطار وما يواجهون من مشاكل وصعوبات..." (۱).

كما وجه برقية أخرى إلى قائد المقاومة الفلسطينية السيد ياسر عرفات في الوقت نفسه طلب فيها وضع حدّ لاقتتال الأخوة الدامي في الأردن الذي لا يستفيد منه إلا العدو، وشدد على ضرروة التحسس بالمصلحة العليا للعرب خاصة، في هذه المرحلة التي تجتازها المنطقة، لأن ما يجري " الآن ليس في مصلحة أحد، بل ضدّ مصلحة الجميع...ويجب وضع الترتيبات التي تؤدي إلى الاستقرار والتعاون وصهر جميع الجهود في بوتقة العمل الموحد من أجل معركة المصير ونحن على استعداد للإسهام في كل ما يطلب منا القيام به " (").

وعلى صعيد آخر، نشطت المؤتمرات للأحزاب وللقوى الوطنية والتقدمية وتُرجمت بالمظاهرات في مجمل المناطق اللبنانية، ففي بيروت مثلاً سارت تظاهرة حاشدة في ١٩ أيلول ١٩٧٠ مشى في طليعتها عدد من رجال الدين، تقدمها ممثلون من المقاومة الفلسطينية ومن الأحزاب والقوى التقدمية في لبنان، هتفوا بشعارات ضد الحكومة العسكرية في عمان ودعوا إلى وقف المجزرة، وهم يحملون يافطات يحيون فيها تلاحم الجماهير العربية مع حركة المقاومة الفلسطينية ، ومندّدين بالجيش الأردني العميل للاستخبارات الأميركية، وقد وزعت بيانات عدة خلال التظاهرة، أدانت مؤامرة الصمت المريب من قبل المخطط الأميركي – الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على حركة المقاومة عن طريق الحكم الرجعي الأردني. كما دعوا إلى "إسقاط الحكم العسكري الفاشستي... والتبرع بالدم وبكافة المواد الطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني... " "".

واستمر الاهتمام اللبناني الرسمي والشعبي مع استمرار المجزرة الدامية في الأردن. فكلفت الحكومة اللبنانية الدكتور حليم أبو عز الدين سفير لبنان لدى الجمهورية العربية المتحدة ليمثل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، بناءً على الدعوة التي تلقاها لبنان من الأمين العام للجامعة لحضور مؤتمر القمة العربي الذي قرر عقده في ٢٢ أيلول ١٩٧٠. للبحث في أحداث الأردن الستي استأثرت باهتمام المسؤولين اللبنانين المتخوفين من الانعاكاسات العربية و الدولية التي بدأت تظهر من جراء مضاعفات الوضع في الأردن، كما يخشون من هذه الانعكاسات على لبنان " (١).

<sup>-</sup> برقية الرئيس حلو إلى الملك حسين منشورة في كتاب " لبنان ١٩٤٩-١٩٨٥ ... "، مصدر سابق، ص ٦٣٠ .

<sup>–</sup> برقية الرئيس حلو إلى ياسر عرفات، منشورة في كتاب " لبنان ١٩٤٩–١٩٨٥.." ، مصدر سابق، ص ٦٣١ .

<sup>ً - &</sup>quot; تظاهرات ضخمة تأييداً للمقاومة"، خبر منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٣٥٥٢، الصادر في ٢٠ أيلول ١٩٧٠. ص. ٣

<sup>ً -&</sup>quot; اهتمام بالغ بتطورات الوضع في الأردن"، خبر منشور في جريدة" الأنوار"، العدد ٣٥٥٤، الصادر في ٢٢ أيلول . ١٩٧٠، ص ٢.

عقد وزير الداخلية السيد كمال جنبلاط سلسلة اجتماعات في ٢١ أيلول ١٩٧٠. بحث فيها انعكاسات تطور الأحداث في الأردن على أوضاع الأمن الداخلية، وأدلى بتصريح بعد اجتماعه برئيس الجمهورية شارل حلو اعتبر الوضع مؤسفاً وخطيراً للغاية "والمهم الآن أن نتخذ في لبنان سلسلة تدابير عاجلة للإسهام في إنقاذ الجرحى الذي يموتون في شوارع عمان لعدم توافر وسائل الإسعافات اللازمة لهم ... وتقتضي هذه التدابير بأن تتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى في مستشفيات تخصص لهذه الغاية، بعد استقدامهم من الأردن بواسطة طائرات خاصة تابعة لشركات الطيران العربية والدولية..." (١٠).

لبّى الرؤساء والملوك العرب دعوة الرئيس عبد الناصر إلى عقد قمة عربية ، بحضور السيد ياسر عرفات والملك حسين، وقد بـذل فيـها عبد النـاصر جـهداً مضنيـاً أدّى إلى توصـل مؤتمر القمة لاتفاق جماعي ينصّ " على وقف إطلاق النار وانسـحاب الجيـش الأردنـي وأفـراد المقاومة من كافة المدن الأردنية " (1).

وهكذا حسمت المعركة لمصلحة الملك حسين الذي عمد إلى طرد كل الفصائل الفلسطينية المسلحة من المملكة الأردنية بعد تكبيدهم خسائر فادحة، وملاحقتهم بقصد إخراج "الفدائيين من معاقل معسكرات التدريب حيث كانوا يقيمسون في الغابات بعيداً عن السكن" (").

وهذا ما دفعهم إلى الانتقال إلى لبنان بسلاحهم تمهيداً لانطلاق عملياتهم الفدائية منه ضد إسرائيل، التي حوّلت أنظارها عن الأردن ، وأخذت تكثّف غاراتها العدائية الواسعة النطاق على المواقع الجنوبية اللبنانية ، متذرّعة بالأعمال التي تقوم بها المنظمات الفلسطينية ضدها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وكانت إسرائيل لا تأبه للشكاوى التي كان لبنان يوجهها إلى مجلس الأمن الذي اتخذ قراراً بتاريخ ٢٦ حزيران ١٩٧٢، قضى فيه "بإدانة إسرائيل لأعمالها العدوانية ضد أراضي وسكان لبنان ومطالبتها بالامتناع عن أي عمل عسكري ضد لبنان". (١)

كما أن عملية "ميونيخ" في ألمانيا دفعت إسرائيل إلى أن تجعل من لبنان بالذات هدفاً رئيساً لمواجهة نشاط الفدائيين، حتى أصبحت بعملياتها تريد "اغتيال أمة"، وهذا ما

<sup>-</sup> وزير الداخلية يقترح "إقامة جسر جوي بين بيروت وعمان لإغاثـة الضحايـا"، خبر منشـور في جريـدة "الأنـوار" العدد ٣٥٥٤، الصادر في ٢٢ أيلول ١٩٧٠، ص ٢.

<sup>&#</sup>x27; - محمود رياض، "الأمن القومي العربي..."، مرجع سابق، ص ٣٥١، و يذكر بأنه عقب الأزمة تـوفي الرئيس جمال عبد الناصر، وشهد الشرق الأوسط مشهداً لم يشهد مثله في جنازته التي تمت في أول تشرين الأول ١٩٧٠.

<sup>ً -</sup> الحزب التقدمي الاشتراكي، " ربع قرن من النضال"، مصدر سابق، ص ٣١٦.

<sup>&#</sup>x27; – منشورات المركز العربي للمعلومات، " ابنان ١٩٤٩–١٩٨٥ ... "، مصدر سابق، ص ٦٥٣ .

أعلنه وزير خارجيتها « أبا إيبان »، خلال مؤتمر صحفي عقده في ٨ أيلول ١٩٧٢، استنكر فيه بشدة الاعتداء الذي ارتكبه الفدائييون ضد أحد عشر رياضياً، كانوا يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في ألمانيا الغربية أوائل أيلول ١٩٧٢، وأعلن أن مسألة السلام بالنسبة إلى إسرائيل أخذت تحتل المرتبة الثانية بعد الحرب، كما أكّد أن إسرائيل " ليست مستعدة لقبول أيّ مبادرة سلام أو الردّ على أيّ مبادرة قبل أن تتعهد الدول العربية اتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ الإرهابيين" (١٠).

وهكذا بات التمركز الفلسطيني المسلح في لبنان محطة تستهدفها إسرائيل لتنفيذ ردود فعلها على مناطقه بشكل عنيف.

## سياسة الرئيس فرنجية الداخلية والانتخابات النيابية ١٩٧٢

كان الرئيس سليمان فرنجية يدرك أن الاستقلال هو نتيجة انصهار مشيئة اللبنانيين وصنع إرادتهم الموحدة، لذلك كان متشبّناً به وبالوحدة الوطنية، فقد دعاها دائماً لتزداد صموداً أمام الصراعات الخارجية، العربية أو الدولية، من أن تلقي بثقلها وانعكاساتها السلبية على التلاحم الداخلي. لكن التطورات المعقّدة أبت إلا أن تصدع الجهة الداخلية، فلم يستطع الرئيس تحت ثقل ضغطها من دفعها، بالرغم من مساعيه الدائمة على الصعيد الداخلي والخارجي لمنع تفجير الأزمة.

وأراد رئيس العهد إجراء التغيير بالتبديل نحو الأحسن وبالنهجية العلمية التخطيطية في كافة الميادين، فكلف رئيس الوزراء صائب سلام تأليف "حكومة الشباب" أو حكومة "التقنوقراط" التي تتمتع بالاختصاصات والكفاءات اللازمة، والتي تم تشكيلها من خارج المجلس النيابي، لكنها أثارت ردود فعل متباينة خلال مناقشة البيان الوزاري في ١٧ تشرين الأول ١٩٧٠، إذ أصيب النواب بخيبة أمل تامة. فحسب رأي البعض، إن أصول النظم الديمقراطية البرلمانية تقضي أن تكون الحكومة من داخل المجلس، أو على الأقل مطعمة، وذلك لأن الحكومة بحاجة إلى تغطية سياسية. وقال آخرون إن يأتي التقنوقراط أو وكلاء وزراء

<sup>&</sup>quot; – المؤتمر الصحفي لوزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي منشـور في جريـدة "النـهار"، العـدد ١١٥٢٣، الصـادر في ٩ أيلـول ١٩٧٢، ص ٨. هذه العملية قامت بها عناصر من المقاومة الفلسطينية المتطرفة تابعة لمنظمة سرية ظهرت في نهاية عام ١٩٧١ تدعى "أيلول الأسود"، هي فرع من التنظيم الفلسطيني" فتح". وقد حددت اهدافها بالثأر لفلسطينيي الأردن، وكانت تتألف قيادتها من ثلاثة أشخاص هم:كامل ناصر، ومحمد يوسـف النجـار الملقب بـأبي يوسـف وكامل عدوان الذين عملوا على توسيع نشاطهم فيما بعد باختطاف الطائرات وتوسيع العنف ضد العدو، ومما دفع إسرائيل إلى أن تباشر بعد هذه الحادثة حرباً سرية ضد قواعد هذه المنظمة خاصة. وضد الفدائيـين عامـة. يراجـع بهذا الشأن للمزيد من التفصيل:

<sup>-</sup> Jade Roche, "Liban: le veritable enjeu", op. cit, p 31.

كخطوة أولى لدخولهم المعترك السياسي فيما بعد، لأن التجربة عسيرة والطريق وعرة المسالك. وهم غير قادرين على تحمل الأعباء في هذه الفترة الصعبة. وكان يتحتم على رئيس الوزراء، برأي النائب لويس أبو شرف، أن يأتي بقادة سياسيين "لا خبراء اختصاصيين ، فيما تعصف في الشرق، ولبنان جزء منه، رياح سياسية عاتية تقض المضاجع، وتضع المصير على كف عفريت. كان الأجدر أن تأتي حكومة قوية تسند الرئيس القوي، تتجمع فيها الكفاءات السياسية والعلمية. والأحداث الدولية والعربية لا نجابهها بحكومة كلها حماس، كلها اندفاع، كلها علم، كلها كفاءة، في ظروف تطغى فيها السياسة على غيرها من الاعتبارات". (۱)

بالمقابل، أعلن النائب ميشال ساسين احترامه وموافقته على هذه الوزارة التي تمثل المواطنية الصالحة وزخم الشباب بالإصلاح والتخطيط الذي يتوق إليه كل لبناني، إذ أعطته إمكانية "اشتراكه يوماً في الحكم، ولأنها وضعت العلم والطموح الخاص في سبيل الخدمة العامة." (1)

بينما اعتقد النائب بشير الأعور الذي أفرحته التشكيلة الجديدة، أن الحاكمين هم أصحاب القاعدة الشعبية، من ذوي العلم والمعرفة والاختصاص، أما فشلهم فمردّه إلى التناقضات الموجودة داخل الحكومة الواحدة التي لا يجمعها قاسم مشترك ولا هدف واحد عيمكنهم من العمل متعاونين لما فيه خير ومصلحة الشعب. فقد اعتبر أن المسكين بزمام الأمور كانوا بالحقيقة يؤلفون " فريقي شدّ حبل، كل يشدّ لجهته مع التصميم على ألا يمتلك الحكم أو ينقطع الحبل خوفا من أن يأتي إلى الحكم غيرهم من رجال السياسة. كان الحاكمون يدعون إلى وضع حد للفساد والمحسوبية والاستزلام في الإدارة والقضاء، بينما بعضهم، وإن كانوا قلة لم يقدموا المثل الصالح على الاستقامة وعدم التدخل في كل كبيرة وصغيرة لمصلحة شخصية أو لمصلحة حزبية .. فكانوا ينقسمون على بعضهم عندما تطرح على البحث المواقف المصيرية فتنقسم القاعدة الشعبية بدلاً من التساند لمواجهة الأحداث صفاً واحداً... " ("). لذلك رأى وتمنى النائب كمال جنبلاط، المؤيد لهذه الخطوة الجريئة، في سبيل تجديد المؤسسات البرلمانية ، أن تُجري الوزارة الجديدة الشابة تبديلاً في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم لا أن يعملوا على " الحفاظ عليه ، في تمثيل النزاعات الوطنية اللبنانية العربية في البلاد التى تريد الالتقاء والتعاون إلى أبعد الحدود مع شعوب ودول العالم العربى" (١٠).

<sup>-</sup> يوسف قزما خوري، " البيانات الوزارية..." ، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١١٢٥.

<sup>&</sup>quot; - المصدر تفسه، ص ١٠٨٥.

<sup>&</sup>quot; - يوسف قزما خوري، " البيانات الوزارية..." ، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١١٢١.

اً - المصدر نفسه، ص ١٠٩٩.

هذه الحكومة التي لاقت معارضة قوية ، أرادت تحقيق ثورة فعلية من فوق، فهدفت بعد أيام من تأليفها إلى إنهاء عهد الديكتاتورية حيث عمدت إلى القضاء على "المكتب الثاني" وذلك بإجراء التحقيقات مع كبار ضباطه الذين صدرت أحكام تقضي بسجنهم بتهمة " تزوير الانتخابات وسوء استخدام الأموال العامة ومخالفات قوانين الجيش، ولكنهم تمكنوا من الهرب إلى سورية وطلب اللجوء السياسي فيها." (١) ولكن ما لبث أن طوي الملف، لأنه بات يطول العديد من السياسيين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحكومة لم تكن مقبولة لا من قبل الإقطاع السياسي ولا من قبل البورجوازية، وبالأحرى من أصحاب التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية السياسية التي تحكم البلاد، من عهود، والتي تعودت الاحتفاظ بالحكم والسيطرة عليه، لذا لم يُكْتَب لهذه الحكومة "الشهابية" النجاح الطويل، بل سقطت وتألّفت حكومة جديدة على أثر الانتخابات النيابية.

أدرك الرئيس فرنجية أن النظام الديمقراطي البرلماني ولبنان توأمان لا ينفصلان. لذا حاول تطبيق وترجمة أقواله التي طالب فيها سابقاً الرئيس شارل حلو في ٨ تشرين الأول ١٩٦٩٬٠٠٠ بكف يد تسلّط "المكتب الثاني" مغتصبة السلطة التي كانت تمضي في تهديم النظام البرلماني، وتقويض أركانه وتعطيل الحياة البرلمانية، وذلك عن طريق حصر مهامه في القضايا العسكرية، وعدم تدخّله بالأمور السياسية والإدارية. لذلك، عند تسلم الرئيس فرنجية سدة الرئاسة أعاد الحرية والديمقراطية إلى الحكم، إلى أصولها، وعمد إلى إشاعة مناخ الحرية وتوطيد الأمن، فهو في البداية، والحقيقة اتصف "بطهارة الضمير، نظافة الخلق والجدية والإخلاص في العمل". (٢)

كما يلاحظ أنه ما إن اقترب موعد الانتخابات النيابية لعام ١٩٧٢ حتى صرح في لقائه الشهري مع الصحفيين عن حياد الدولة التام في الانتخابات بغية إعطاء المواطن حقّه في اختيار نوابه، وأعلن ترحيبه "بالمرشح الذي يفوز، معتمداً على ثقة الشعب به، أما المرشح الذي ينتظر مساعدات خارجة عن إرادة الشعب فإنه يبحث عن المحال.. وإن أملنا كبير أن يفهم الجميع أن التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد هو أمر غير مستحب"(1).

<sup>-</sup> تيودور هانف، " لبنان تعايش في زمن الحرب ..." ، مرجع سابق، ص ١٦٤.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (٧٧).

<sup>ً –</sup> صائب سلام، " كلمات ومواقف ١٩٥٤ – ١٩٩٠" ، مركز صائب سلام للأبحاث والتوثيق، بيروت، لا تاريخ، ص ٣٠٢.

<sup>ً –</sup> حديث الرئيس فرنجية للصحافيين منشور كاملاً في جريدة "النهار"، العدد ١١٣٦٩، الصادر في ٧ نيسان ١٩٧٢، ص: ١-١١.

لذلك عمدت الدولة إلى مضاعفة جهودها لتوفير الأجواء الهادئة أمام محاولات بعض المرشحين الذين لا أمل لهم بالنجاح. لتنشيط العزائم، أو لتعطيل فوز مرشحين معيّنين. فأصدرت وزارة الداخلية سلسلة بلاغات لتسهيل "مهمة مندوبي الإعلام الرسمي" (" وذلك لنع حصول أعمال شغب وإخلال بالأمن. ومن أجل منع وقوع الاصطدامات الحزبية، أمرت بإنزال قوات من الجيش ليلة الانتخابات في ١٥ نيسان ١٩٧٢، لمساندة قوات الأمن في دورياتها، وزودتها بتعليمات مشددة لقمع المخالفات ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن وزير الداخلية الذي أدلى بتصريح في الليلة ذاتها، بعد اجتماعه باللجنة المؤازرة في الإشراف على الانتخابات، أكّد فيه المحافظة التامة والكاملة للدولة في اتخاذ كل الإجراءات الدقيقة لتوطيد الأمن وتأمين سلامة سير العمليات الانتخابية، كما شدد على عملية مكافحة الرشوة التي الأمن وتأمين سلامة بحيث يتاح للمواطن الشريف أن يدلي بصوته بشرف وأمانة لما فيه مصلحة لبنان، إنما لا يجوز أن نترك لمن يريد أن يشتري الضمائر ولا الضمائر الرخيصة أن تتعرض للشراء، هناك أجهزة خاصة تقوم بذلك، وستكافح هذا الأمر بشدة وقسوة لنتخليص من هذه الأزمة." (").

وما إن أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الأنجح في تاريخ الكيان، حتى أثارت ارتياح كبار المسؤولين للحياد الذي التزمته الأجهزة المعنية، وخاصة بعد سقوط أصدقاء للحكم أمثال نسيم مجدلاني وعدنان الحكيم، وهذا ما دفع رئيس الوزراء صائب سلام للإعلان خلال ندوة صحفية في ١٧ نيسان ١٩٧٢ انتصار الحكم والديمقراطية في لبنان بالأمن والحرية والحياد التام، ودعا الناس إلى تقبل النتائج كما هي لأنها تعبر عن الديمقراطية الصحيحة، فهذا هو "النظام الذي نعيش فيه ونحن من مركز الحكم المسؤول نقول إن انتصار لبنان كان بانتصار الحكم وبانتصار النظام" (").

' – البلاغ الأول: يسمح لموظفي وزارة الإعلام المكلفين بمهمات اعلامية بموجب ترخيص من وزير الإعلام، التجول في الدوائر الانتخابية ودخول أقلام الاقتراع في بيروت والشمال وعلى الجهات المختصة تسهيل مهامهم.

<sup>-</sup> البلاغُ الثاني: يذكُر وزير الداخليةُ المحافظيّن بنُصُ المادة ٤٩ من قانون الانتخاب في ما يتعلق بـالمعزل ويوجب اختلاء الناخب بنفسه فيه ليحجبه عن الانظار عند وضع ورقة الاقتراع في الظرف. فعلى رؤساء الاقتراع التأكد من أن الناخب قد تقيد بأحكام هذه المادة.

البلاغ الثالث: يرجى من المحافظين والقائمقامين وسلطات الأمن تسبهيل مهمة مندوبي الوكالة الوطنية للأنباء
 والإذاعة اللبنانية وجميع موظفي وزارة الإعلام المكلفين تغطية الأنباء الداخلية في أثناء سير عمليات الاقتراع".
 منشورة في جريدة "النهار"، العدد ١١٣٧٨، الصادر في ١٦ نيسان ١٩٧٢، ص ٢.

<sup>&</sup>quot; – تصريح رئيس الوزراء صائب سلام منشور كاملاً في جريدة "النهار"، العدد ١١٣٧٨، الصادر في ١٦ نيسان ١٩٧٢، ص ٢. كما يذكر أنه صدر عن وزارة الداخلية، ص ١، بلاغ نصه: لمناسبة الانتخابات النيابية يطلب إلى غير اللبنانيين عدم التجول في ... ١٦ نيسان ١٩٧٢ وحتى منتصف الليل باستثناء عمال المطابع والستشفيات ومن يحمل ترخيصا خاصا بالتجول، وللبنانيين الحق في التجول التام في مختلف المناطق اللبنانية... في بسلاغ آخر... وجوب إبراز صورهم الشمسية على بطاقات هوياتهم تحت طائلة منعهم من الاقتراع...

<sup>&</sup>quot; - "حياد الأجهزة في المرحلة الأولى"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٢٨٠ الصادر في ١٨ نيسان ١٩٧٢، ص ١٠.

وفي المقابل، أثارت النتائج الانتخابية أحاسيس ومشاعر بعض النواب، مثال النائب رشيد كرامي الذي حصل على (١٦٩٧٤) صوتاً، أي أقبل من النائب عبد المجيد الرافعي الحائز على (١٧٥١٧) صوتاً، وذلك للمرة الأولى في حياته السياسية، وقد دفعه ذلك إلى الإدلاء بتصريح لجريدة "النهار" في ١٧ نيسان ١٩٧٢ أعلن فيه انطباعه السيئ تجاه حياد السلطة الذي كان وهماً، فاتهمها بالتلاعب والضغط خلال عمليات الاقتراع لإسقاط المعارضين لها، في حين تحدث منافسه النائب الرافعي عن الحرية والديمقراطية التي سادت، مؤكداً أن فوزه هو ردة فعل على الإقطاع السياسي، وأن الأصوات التي حصل عليها هي من قبل المناطق والمستويات الشعبية التي تمثلها "كل الفئات المستقلة والحيادية التي تشاركنا المآخذ على الإقطاع ورأت فينا الأمل في خرق لائحة الإقطاع" (١٠).

وبالرغم من بعض الشكاوى الـواردة من أهالي البقاع ولبنان الجنوبي حول سير العمليات الانتخابية (٢)، فإن الانتخابات النيابية "كانت أنـزه وأصدق انتخابات في التاريخ اللبناني "(٢)، حتى أن الاكثرية المطلقة من النواب شهدت بنزاهتها وحيادها، وذلك خلال المناقشة البيان الوزاري في ٢٧ أيار ١٩٧٢، إلا أنه ظهر بعض التباين في المواقف والآراء، مثال هجوم النائب مخائيل الضاهر على النائب عثمان الدّنا الذي وصف الانتخابات بأنها مسخرة سيسجلها التاريخ لأنها جرت في جو من الإرهاب والضغط والاعتقالات، وتمنى عليه الضاهر أن يعبر عن ذلك عندما كان حقيقة يجري التنكيل والإرهاب والتسلط خلال اثنـتي عشر سنة خلت، وليس في ظل هذا النظام الذي تجري فيه "وللمرة الأولى في تاريخنا السياسي انتخابات حرة نزيهة لا تشوبها شائبة" (١)، وقد أيّده في ذلك النائب علي الخليل الذي اعتبر أن المجلس الجديد قد كسر الطوق التقليدي للانتخابات النيابية اللبنانية عند خرقه الحصار الوهمي للزعامات التقليدية وتسفيهه الرشوة والمرتشين، أما النائب نديم نعيم فقد رفض أن يطلق تهمة الرشوة والضغط على الانتخابات، إذ يكون "ظالماً بقوله، لأن الكثيرين من الذين يطلق تهمة الرشوة والضغط على الانتخابات، إذ يكون "ظالماً بقوله، لأن الكثيرين من الذين دخلوا تحت قبة هذا البرلمان، لما كانوا هنا، لو كان ما قالوا به صحيحاً" (٥).

كذلك شهد النائب عبد اللطيف الزين لهذه الانتخابات المعبرة عن الإرادة الشعبية والتي لم يتعود المواطنون على مثيل لها لسنوات طويلة من حرية وحياد وديمقراطية، لكنه حاول أن يوضح بعض الأخطاء التي ارتُكبت خلال سير العمليات، إذ قال إنّ الناخبين في

<sup>ً –</sup> تصاريح "الرئيس كرامي والرافعـي" منشـورة كاملـة في جريـدة "النـهار"، العـدد ١١٢٨٠، الصـادر في ١٨ نيسـان ١٩٧٢، ص: ٢-٥.

<sup>ً –</sup> للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع ومراجعة الصحف الصادرة في ٢٤ نيسان ١٩٧٢.

<sup>&</sup>quot; - تيودور هانف ، " لبنان تعايش في زمن الحرب ... " ، مرجع سابق ، ص ١٦٤.

<sup>&#</sup>x27; – يوسف قزما خوري. "البيانات الوزارية..."، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١١٩٩.

<sup>\* -</sup> المصدر نفسه، ص ١٢٠٧.

الانتخابات الأخيرة "بعيدون عن الضغط والإكراه، بعيدون عن التنكيل وعن السجون، بعيدون عن السنر في طريق معين، كما كانت تفعل السلطة في الماضي، ولكنهم في هذه الانتخابات لم يكونوا، مع الأسف، بعيدين عن الرشوة، في أغلبية المناطق اللبنانية، إذ حلت الرشوة محل الضغط على الحرية ومحل التنكيل والإكراه، حتى أن الرشوة في بعض الدوائر رافقت كل ذلك" (')

وبهذا، يمكننا الاستنتاج أن عهد الرئيس فرنجية استطاع إبعاد شبح الأجهزة الأمنية والتدخل السلطوي عن سير العمليات الانتخابية، الأمر الذي جعل بعض المهيمنين المحتكرين للكراسي النيابية يتضايقون ويختلقون المزاعم أو المسوّغات التي لا طائل تحتها.

ويمكن القول، إن الرئيسين سليمان فرنجيـة وصائب سلام قـد نجحــا خــلال الانتخابات البرلمانية ، في " تقويض كل قواعد العهدين الشهابيين المتعاقبين ". (٢)

## الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٣–١٩٧٣

# أ – الاعتداء الإسرائيلي على مخيّم نمر البارد في ٩ أيلول ١٩٧٢

شنّت الطائرات الإسرائيلية غاراتها في عمق الأراضي اللبنانية، وذلك رداً على عملية "ميونيخ"، فقصفت بوحشية مخيّم نهر البارد وبلدتي الرفيد وراشيا الوادي" محدثة خسائر كبيرة في الأرواح والمتلكات...وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء...ودمرت عشرات المنازل" (").

على الأثر، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة الرئيس سليمان فرنجية، قرر خلالها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية. أدان فيها العدوان الذي يتنافى والقواعد البدائية لكل حضارة، وبرّر عملية "ميونخ" التي قامت بها جماعة من الناس بدافع اليأس والاستغزاز المستمر، كما ناشد الدول الكبيرة معالجة أسباب هذا اليأس، بأن يضعوا "موضع التنفيذ، دون أن يكون هناك من تحيز لفريق على آخر، ما يؤمنون به من

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ١٢٤٧.

<sup>&#</sup>x27; – نقولا ناصيف، " ريمون إده ... " ، مرجع سابق، ص ١٢٦.

<sup>&</sup>quot; - "الطائرات الإسرائيلية تضرب المخيمات و المدن و القرى"، خبر منشور في جريدة "النهار"،العدد ١١٥٢٣، الصادر في ٩ أيلول ١٩٧٢، ص ١ .

مبادئ سامية هي في أساس شرعة حقوق الإنسان التي تعهدوا برعايتها والذود عنها، وإن لم يكن ذلك فلا أساس صحيحاً لسلام مستقر لأن السلام ثمرة الحقّ والعدل والإنصاف" (').

وإضافة إلى موقف مجلس الوزراء اللبناني هذا، كان للنواب أيضاً مواقف مستنكِرة بدورها الغارة الإسرائيلية على نهر البارد ومندّدة بها. كما أجمع نواب معارضون وموالون على استنكار الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل وحملوه مسؤولية العمليات البربرية التي تنفذها، وحذروا من إمكانية تسبب أضرار بالغة بمصلحة العلاقات العربية – الأميركية، لأنها تشجع إسرائيل على موقفها المتعنّت برفضها قبول الحلول السلميّة لتحقيق التسوية الشاملة، كما تساعدها في تحدي قرارات الأمم المتحدة وتجعلها تحرج عدداً كبيراً من الدول العربية الصديقة لها وتدفعها إلى "اتخاذ مواقف جديدة من وحى الانحياز الأميركي لإسرائيل" (1).

في هذه الفترة، نشر السفير الأميركي وليم بافم (William Bafam) تقريراً موجزاً عن أوضاع الفدائيين في لبنان، بقصد توسيع شقة الخلاف بين المعارضين والمؤيدين للنشاط الفدائي، وذلك في توضيحه أن غايته هي تحريض إسرائيل على ضرب القرى الحدودية بأمل إغضاب الأهالي، ودفعهم إلى اتهام الجيش اللبناني بالوقوف مكتوف الأيدي في وجه الهجمات الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، حث إسرائيل على ضرب الفدائيين المتطرفين الذين يريدون توسيع إرهابهم، " لأن الفوضى و الخلافات تسيطر فيما بين قادتهم الذين يتلقون مساعدات مالية من الجزائر والعراق وكوريا الشمالية واليمن الجنوبية... "(")، وكأنه بذلك يسعى إلى تعظيم الخوف لدى الفئة المتخوفة على النظام اللبناني، دون أن يأخذ باسم دولته وسواها من البلدان بعين الاعتبار ما يسببه ذلك من آثار سلبية على النظام السياسي الدقيق لهذا البلد.

ونجح في الواقع الدعم الأميركي لإسرائيل بتشريع باب الاعتداء الواسع على الأراضي اللبنانية، بغية القضاء على "الفدائيين الثوريين المتطرفين"، لكنه فشل مبدئياً في إثارة الخلافات بين الجيش والمقاومة الفلسطينية، أو بين الموالين والمعارضين للنشاط الفدائي، بهدف تمرير وإنجاح المخطط الذي مررته في الأردن، عندما هاجمت القرى الجنوبية في ١٦ أيلول ١٩٧٢، وهذا ما جعل مجلس النواب يعقد جلسات سرية متتالية لبحث الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب، ومناقشة السياسة الدفاعية. وقد أثيرت في المجلس مختلف وجهات

<sup>&#</sup>x27; - الوكالة الوطنية للأنباء، "توجيهات فخاصة الرئيس سليمان فرنجية وخطبه ورسائله في المناسبات الوطنية والزيارات والمحادثات الرسمية ١٧ آب ١٩٧٣- ١٧ آب ١٩٧٣ "، لا تاريخ، ص ١٧.

<sup>ً - &</sup>quot;المصالح الأميركية تتعرض للخطر"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد؟ ١١٥ ٢٤، الصادر في ١٠ أيلـول ١٩٧٢. ص. ٢

<sup>ً – &</sup>quot;تقرير سريّ للسفير الأميركي عن الفدائيين في لبنان"، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٥٢٨، الصادر في ١٤ أيلول ١٩٧٢، ص: ١- ١٢.

النظر التي أشبعها النواب درساً ومناقشة عملاً بما يفرضه الظرف الدقيق من مصارحة ومسؤولية، وارتأى أنه ليس من شك أو خلاف في أن القضية الفلسطينية هي أخطر من أن تلقي أعباءها على كاهل دولة عربية منفردة، بل إن قومية المعركة تفرض أن تنهض لها الدول العربية مجتمعة، لذا صوّت المجلس، بالأكثرية المطلقة، على قرار أوصى فيه الحكومة بما يلى:

- " دعوة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل لوضع خطة مشتركة وشاملة يتحدد بموجبها دور كل من الدول العربية وكيفية إسهام الشعب الفلسطيني فيها.
- تعزيز الجيش اللبناني عدّةً وعدداً وتجهيزه بوسائل الدفاع المتطورة والكافيـة لتمكينه من القيام بواجبه المقدس بالدفاع عن أرض الوطن.
  - وضع مشروع قانون خدمة العلم وعرضه على المجلس في أقرب وقت.
    - تصعيد الحملة الدبلوماسية ومضاعفة النشاط الإعلامي الخارجي.
- رسم سياسة إنمائية شاملة لمناطق الحدود المتضرّرة والعمل على تنفيذها بأسرع وقت" (۱).

وعلى صعيد آخر، إجتمع حزب الكتائب برئاسة بيار الجميل، والهيئة الوطنية برئاسة أمين العريسي، وأعلنا في ١٨ أيلول ١٩٧٢، وحدة الجبهة الداخلية "ومساندتهما للدولة والجيش اللبناني في النضال الوطني ضدّ العدو" (١).

اكتمل هذا الاجتماع الوطني وترجم بالخطوة الإيجابية المتمثلة بالتقاء الشيخ بيار الجميل الرئيسَ سليمان فرنجية، في المؤتمر المنعقد في "شتورا بارك أوتيل" بتاريخ ٢٢ و٣٣ و٢٤ أيلول ١٩٧٢ (٦)، وأعلن الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي عاجل، من أجل إيجاد خطة دفاعية عربية موحدة متماسكة، توزّع فيها المسؤوليات وتنسّق الأدوار. كما أكد العمل على تعزيز الجيش اللبناني بالرجال والسلاح وضرورة التفاهم بين اللبنانيين والفلسطينيين، وكما

<sup>&#</sup>x27; – محاضر مجلس النواب، جلسة ١٧ أيلول ١٩٧٢، ص ٥٥٣.

<sup>ً –</sup> بيان "حزب الكتاب والهيئة الوطنية"، منشـور في كتـاب "لبنـان ١٩٤٩ – ١٩٨٥ الاعتـداءات الإسـرائيلية..."، مصدر سابق، ص ٦٥٥.

<sup>ً –</sup> رسالة الرئيس سليمان فرنجية إلىالملـوك والرؤسـاء العـرب حـول الاعتـداءات الإسـرائيلية في ١٦ أيلـول ١٩٧٢″، منشورة في كتاب" لبنان ١٩٤٩– ١٩٨٥ ..."، مصدر سابق، ص: ٦٥٤ – ١٥٥٠.

أوصى المؤتمر "بتوسيع أفق الحوار مع الأخوان الفلسطينيين وتعميق التفاهم المتبادل، بشكل منتظم ودائم، انطلاقاً من المبدأ القائل بأن لبنان هو وحده المسؤول عن مصيره..." (١٠).

لقد تحفظ "الحزب الديمقراطي"، في موقفه تجاه الإسراع في بناء القدرة الدفاعية بالوسائل الحديثة التي تؤمن حماية الوطن من الأطماع الإسرائيلية في أرض لبنان وخاصة في جنوبه، لأنها على الأقل خطوة، إن لم تضمن النجاح الأكيد في الظروف الراهنة، سوف تساهم إلى حدّ ما في التردد والحذر من القيام بأية محاولة عدوانية، كما شدّد على الإسراع بتنفيذ المقررات التي أصدرها مجلس النواب، ورحّب به. لكنه توقف عند نقطة مهمة هي خدمة العلم التي تعد الشباب لحماية الوطن والذود عنه، بالإضافة إلى مبرراتها الأخرى التي من أهمها:

- " مبرّر وطنيّ مجتمعيّ، لأنها تساعد على صهر وتناظم المواطنين والمواطنات في بوتقة أخوية حياتية مشتركة...
- مبرر تربوي، لأنها تساعد على تنشئة شبيبتنا على قواعد المناقبية المدنية الضرورية لكل مجتمع يريد التقدم، من انضباط وجرأة ونكران الذات والتضحية...
- مبرر صحي نظراً للحياة الرياضية الخشنة السليمة التي تفترضها وتوفرها
   حياة الجندية ... " (¹).

كما أوضح "الحزب الديمقراطي" أن التنسيق العربي والاستعدادات المشتركة مهمة جداً. لكن ذلك يشكل صعوبة كبرى في هذه المرحلة من التشتّت والبلبلة التي تمر بها البلدان العربية، فالتنسيق يفترض قوى ذاتية علينا أن نقويها، وعندئذ "يستقيم الكلام عن التنسيق وعن العمل الدفاعي المشترك، كما أن ضربنا المثل على جدية الاستعداد سوف يساعد سوانا على الاقتداء بنا، كما أنه يؤهلنا على مطالبة باقي الدول العربية بالحذو حذونا" (")، دون الاتكال على الصداقات الدولية، وخاصة أميركا وبريطانيا. أمًا العلاقات الديبلوماسية التي تغني عن مسؤوليات الدفاع المسلح، وإن شكلت غطاء معنوياً بوجه العدو، فإنها ليست الدرع الضمون الفعال لصد الهجمات العدوانية. وأضاف أن "الصداقات الدولية ليست سوى عنصر متم لقوانا الذاتية، ونخطئ كثيراً عندما نتصوّر بأن الصداقات الدولية تحل محلل مسؤولياتنا الذاتية...فلا نخدع بالتعهدات الكاذبة ولا نبني سياستنا على معطيات غير واقعية..." (1).

<sup>&#</sup>x27; - توصيات المؤتمر الكتائبي الخامس عشر، منشور كاملاً في المصدر نفسه، ص ٦٥٦.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (۸۰)، ص ٤.

<sup>ً -</sup> الوثيقة نفسها، ص ٣.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم ٨٠، ص ٨.

لم يصمد هذا التلاحم الهشّ أمام الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة (اعتداء على البداوي والبارد في ٢١ شباط ١٩٧٣)، فبقي لبنان بعيداً عن تنفيذ سياسته الدفاعية، بموازاة صعوبة التنسيق العربي والاستعدادات المشتركة في المرحلة التي يعاني العرب فيها الخلافات، وخاصة في وجه الجهات التي تعتمد على التعهدات الدولية. وأصبح الوجود الفلسطيني يشكل بداية لشرخ سياسي على الساحة اللبنانية التي باتت مهيأة لإحياء الخلافات بين النخب اللبنانية بعد ردود الفعل الإسرائيلية المستمرة.

### ب – الإعتداء الإسرائيلي على مخيمي البداوي والبارد في ٢١ شباط ١٩٧٣

قامت فرقة من رجال الكومندوس الإسرائيلي في ٢١ شباط ١٩٧٣ باعتداء على مخيَّميْن للا جئين الفلسطينيين في البداوي والبارد في شمالي لبنان، ضمن خطة مدروسة لعمليات إنزال بحرية وجوية وبرية، دام ثلاث ساعات ونصف الساعة في "عملية تعتبر من أكثر العمليات تعقيداً منذ حرب حزيران ١٩٦٧... حيث أجمع الشهود العيان على أن الفدائيين قاوموا بشجاعة قوات الكومندوس الإسرائيلية التي يتراوح عددها بين ٢٥٠ و٣٠٠ رجل نزلت من البحر لمهاجمة مخيم نهر البارد، وتلك المنقولة بطائرات هيلكوبتر لمهاجمة مخيم البداوي" (١٠).

وتزامنت هذه الاعتداءات الإسرائيلية، التي مثلت خرقاً لسيادة لبنان، مع إسقاط طائرة ركاب مدنية ليبية فوق سيناء (٢) في مصر؛ أثارت ردود فعل عربية وغربية متنوعة، فقد عمّ الغضب جميع شعوب الدول العربية الذين شجبوا بشدة هذه الأعمال العدوانية واعتبروها "محاولة لإرهاب العرب" (٢).

وأعربت الصحف البريطانية كالتايمز (Times) والفايننشال تايمز (Sunday Times) عن أن هذه الواقعة (Sunday Times)

<sup>&</sup>quot; - "قاوم الفدائيون بشجاعة نادرة أضخم العمليات تعقيداً"، خبر منشور في جريدة "العمل"، العدد ٨٢٥٠، الصادر في ٢٢ شباط ١٩٧٣، ص ٢، لقد دمّرت الغارة عدداً من المنازل منها مستودعات التغذية التابعة لوكالة الأمم المتحددة لغوث اللاجئين (الأونروا) ومستوصفاً ومركزاً للكفاح الفلسطيني ومدرسةً ومشغلاً للخياطة.

أ – "المقاتلات الإسرائيلية تسقط طائرة ليبية". رواية إسرائيلية تتحدث عن أن المقاتلات الإسرائيلية استقطت الطائرة الليبية في ٢١ شباط ١٩٧٥، لأنها تجاهلت الطلقات التحذيرية التي أطلقتها إسرائيل. أما الرواية حسب ناطق حكومي من راديو طرابلس الغرب، فقد ذكر أن الطائرة الليبية التي هي في طريقها من طرابلس إلى القاهرة قد ضلت طريقها ودخلت أجواء سيناء، منشورة في جريدة "العمل"، العدد ١٩٧٥، الصادر في ٢٢ شباط ١٩٧٣، ص١٠

<sup>ً – &</sup>quot;تل أبيب تحاول تخريب فرص السلام"، خبر منشور في جريدة "العمل"، العدد ٨٢٥١، الصادر في ٢٣ شباط ١٩٧٣، ص ٢، كما يذكر أن إسرائيل ردّت بأن غارتها موجهة ضدّ مراكز الغدائيين في لبنان.

ليست مجرد عمل حربي مؤسف، بقدر ما هو تصرف أرعن لا يمكن تبريره، ويجب أن تتحمل إسرائيل مسؤولية هذه الجريمة، لأنه آن الأوان بالنسبة إلى الحكومات الغربية وخصوصاً واشنطن لأن توضح موقفها، إزاء هذا الهجوم الإسرائيلي على قواعد الفدائييين في شمالي لبنان وعلى الطائرة الليبية، والذي لا يمكن السكوت عنه، "لتوضيح أن مثل هذه الفكرة لا تتمتع سوى بدعم شعبي ضئيل...ويجب إجراء تحقيق دولي غير متحيز، على أن تجري إعادة نظر أساسية في مدى استمرار الغرب في تأييد العدوان الإسرائيلي على حساب أي احتمال لتحقيق سلام في الشرق الأوسط" (۱).

كما حمّلت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاستياء الكبير الذي أثارته أعمالها في عواصم عدة من العالم، لأن هذه الفاجعة والغارة الإسرائيلية الدموية على مخيّمي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ستؤدي إلى نتائج سلبية، كما أن هذا العمل "يبدو بالنسبة إلى الغالبية، إن لم يكن جريمة وحشية بربرية، بحسب وصف البلدان العربية، فعلى الأقل غلطة لا مبرر لها" (1).

كان رجاء صحيفة واسنطن بوست (Washington Post) الأميركية أن لا تخسر أو أن لا يختسل تحركها في إيجاد حمل يريح إسرائيل من تحركات القوى العربية التحررية. لذلك أسرعت وعلقت فقط على كارثة الطائرة الليبية التي اعتبرتها جريمة أقدمت عليها إسرائيل، واعتبرت أنها تشكل صعوبة كبرى أمام المبادرة الأميركية لتسوية محتملة في الشرق الأوسط، بتوليد العنف وتأخير فرص الحلول الاستسلامية التصفوية، والقضاء على حركة التحرر العربية في مختلف البلدان العربية. لذا اعتبرت الصحيفة أن "الردّ السريع والإدانة الدولية للاعتداء الإسرائيلي يمكن أن يساعد في إقناع كل البلدان بأن تكرار مثل هذا العمل أو الثأر من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير محمودة، وعلى إسرائيل أن تعرف، إذا لم تبادر إلى الاعتذار ومعاقبة المسؤولين عن الحادث وتقديم التعويضات الملائمة، أنها ربّما واجهت الطلب نفسه الذي قدمته في شأن البلدان التي تؤوي خاطفي الطائرات، قطع الخدمات الجوية عنها" (").

<sup>&</sup>quot; - "رد الغرب كان هادئا"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٦٨٨، الصادر في ٢٧ شباط ١٩٧٣، ص ٩٠. نقلاً عن صحيفة "الصانداي تايمز ". أما بشأن الصحف البريطانية فيمكن مراجعة جريدة "العمل"، العدد ١٩٢٥، الصادر فس ٢٣ شباط ١٩٧٣، ص ٢.

<sup>&#</sup>x27; - "غلطة لا مبرر لها وعمل حربي أحمق"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٦٨٨، الصادر في ٢٧ شباط ١١٩٧٨. من صحيفة "لوموند".

<sup>ً – &</sup>quot;جريمة هي الكلمة الصحيحة"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العـدد ١١٦٨٨، الصـادر في ٢٧ شـباط ١٩٧٣. ص ٩. نقلاً عن صحيفة " واشنطن بوست"

كما أثار هذا الاعتداء موجة من السخط والاستنكار على الصعيد اللبناني الداخلي، فقد عقد مجلس الوزراء جلسةً في ٢١ شباط، استنكر فيها رئيس الجمهورية هذه الجريمة النكراء، وشجب بشدة ما تقوم به إسرائيل من عدوان، كما أسف رئيس مجلس الوزراء لهذه العملية، وأعلن باسم الحكومة عدم السماح لإسرائيل بأن تنال من الوحدة الوطنية، أو من العلاقة مع الفلسطينيين، لأنها كانت وما تزال تعمل لتحقيق هدفين "الأول هو محاولة وضع شق بيننا وبين إخواننا الفلسطينيين، وثانياً النيل من جبهة لبنان الداخلية" (۱).

أظهرت هذه الردود تبايناً في المواقف السياسية، معلنة بداية ظهور إشارات خطيرة بشأن النشاط الفدائي، إذ أصدرت الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية بياناً في ٢٢ شباط، هاجمت فيه الحكومة واتهمت السلطة والجيش بالجبن والتخاذل في مواجهة الاعتداء، وتهاونهما في حماية أرض الوطن، ودعت المواطنين إلى الاعداد الجدّي للردّ على الاعتداءات الإسرائيلية بالالتحام مع حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة من أجل فلسطين وبناء لبنان "مقاوم يحمى صمود ابنائه في الجنوب ويذود عنهم في الشمال" (٢٠).

دفع هذا الموقف رئيس الوزراء صائب سلام إلى الإدلاء بتصريح في اليوم نفسه، دعا فيه إلى الكفّ عن المزايدة على المسؤولين والجيش الذي لم يتمكن من صدّ العدوان بسبب الظروف التي أحاطت به كعنصر المفاجأة، والمداهمة أثناء الليل، إذ لم يكن من مجال للقيام بأية حركة، بحجّة أن العملية لم تستغرق أكثر من خمس دقائق، بالإضافة إلى أنه أعطي الأوامر لكي يقوم "بصدّ العدوان، ولكن الاتصال مع الإخوان الفلسطينيين أظهر أن أيّ عمل يقوم به الجيش كان عرضة لأن يشتبك فيه مع المقاومة الفلسطينية بسدون رغبة من الفريقين..." (7).

دعا الشيخ بيار الجميل، في تصريح له في ٢٧ شباط ١٩٧٣، إلى التفاهم مع الفلسطينيين حول الواقع اللبناني وإمكاناته، لأن الاعتداءات الإسرائيلية تعود إلى التحركات الفدائية في العلانية، بالإضافة إلى عدم قدرة الجيش على محاربة إسرائيل، كما أنه من الجريمة أن يزج لبنان في معركة غير متكافئة مع العدو، وتابع رئيس الكتائب القول، إن "دور لبنان ليس في ساحة الحرب، فإننا على استعداد للذهاب إلى الحرب إذا كان لا بد من ذلك،

كلمة السيد صائب سلام "حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منشورة كاملة في كتاب "لبنان ١٩٤٩ – ١٩٨٥ الاعتداءات الإسرائيلية..."، مصدر سابق، ص: ١٥٩٩ – ١٦٠.

<sup>ً -</sup> بيان "الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية منشور كاملاً في جريدة "الأنباء"، العدد ١٠٧٥، الصادر في ٢٣ شباط

<sup>ً –</sup> الوكالـة الوطنية للأنباء، "الشؤون العربية والدولية في عهد الرئيـس سليمان فرنجيـة ١٧ آب ١٩٧٢ – ١٧ آب ١٩٧٣"، لا تاريخ، ص: ٢٩١ – ٢٩٣.

شرط ألا نذهب إليها وحدنا، وأن تكون الدول العربية متفقة عليها، وملتزمة نتائجها وأعباءها، وفق خطة مشتركة تتوزع فيها الأدوار والمهمات..." (').

إزاء هذه المواقف المتناقضة ظهر موقف للمقاومة الفلسطينية اثبتت فيه للمعارضين استمرار مسيرتها النضالية ضد العدو الإسرائيلي، حتى لو طلب منهم قائد الثورة الفلسطينية بالذات إلقاء السلاح، كما فضحت مزاعم الرئيس صائب سلام حول ما ورد في اتصال بينهما ليلة العدوان بأنً "ليس لها أي علم عن أيّ اتصال أجراه رئيس الحكومة معها أو مع أي مسؤول قيادي آخر" (1).

وهكذا استطاعت إسرائيل تحقيق مبتغاها بزرع الانشقاق وإثارة التوتّـر والقلـق بـين الأفرقاء على الساحة اللبنانية، وخاصة بين الجيش والمقاومة.

# أ – الغارة الإسرائيلية على بيروت في ١٠ نيسان ١٩٧٣

دفعت غارات ٢١ شباط البربرية منظمة " أيلول الأسود" إلى الخروج من نشاطها السرِّي إلى العلنيّ، إذ نفذت تهديدها السابق واغتالت في ٢ آذار ١٩٧٣ السفير الأميركي في الخرطوم كليو نويل (Clio Noel) والقائم بالأعمال الأميركي جورج كيرتس مور (Guy Eid) والقائم بالأعمال البلجيكي غيي إيد (Guy Eid). هذا بالإضافة إلى احتجاز رهينتين هما السفير السعودي عبدالله الملحوق، والقائم بالأعمال الأردني عدلي ناصر، في حين أعلن الرئيس الأميركي نيكسون (Nixon) في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه رفْضه الرضوخ لمطالب الفدائيين الفلسطينيين في الخرطوم "في ظل التهديد" (").

<sup>ً -</sup> تصريح رئيس الكتائب الشيخ بيار الجميل منشور في جريدة "العمل"، العدد ١٩٧٥، الصادر في ٢٨ شباط ١٩٧٣.

<sup>ً - &</sup>quot;المقاومة تفضح مزاعم صائب سلام"، خبر منشور في جريدة "الأنباء"، العدد ١٠٧٦، الصادر في ٢ آذار ١٩٧٣.

<sup>&</sup>quot; – "الفدائيون يعدمون ثلاثـة ديبلوماسـيين"، خـبر منشـور في جريـدة "العمـل"، العـدد ٨٢٥٨، الصـادر في ١٣ آذار ١٩٧٣، ص: ١-٨.

أما لانحة المطالب للفدائيين فهي:

أولاً: الافراج بخلال ٢٤ ساعة عن الزعيم الفدائي ابي داوود و١٦ من رفاقه المعتقلين في الأردن.

ثانياً: الافراج عن العسكريين الأردنيين رافع الهندواي ومحمود الخليل وغيرهما من العسكريين المتقلين في الأردن.

ثالثاً: الافراج عن ٥٠ فلسطينيا في سجون الأردن.

رابعا: ٍ الإفراج فوراً من قبل الولايات المتحدة عن سرحان بشارة سرحان.

خامسا: الإفراج عن المعتقلات في السجون الإسرائيلية. =

وقد أثار هذا الحدث سخطاً كبيراً لدى جميع الدول الغربية، وبدا منذ ذلك الحين أن حكومات تلك البلاد لن تُبقي ذراعيها مكتوفة، عمدت إلى مواجهة ذلك بالتخطيط المشترك مع "الصديق الحليف إسرائيل" التي تعرضت بدورها بتاريخ ٩ نيسان ١٩٧٣، من قبل مجموعات فدائية، للهجوم على هدفين لها في نقوسيا بقبرص هما: طائرة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال"، ومنزل للسفير الإسرائيلي الذي صرح بعد الحادث بأن "الإرهابيين كانوا يستهدفونه بشكل خاص وواضح إذْ غادر مسكنه قبل الهجوم بخمس دقائق" (''.

هذه الحوادث أنتجت تسريع العملية الإسرائيلية الهمجية بتاريخ ١٠ نيسان ١٩٧٣ في قلب بيروت، أي لدى قتل قادة جماعة منظمة "أيلول الأسود": كمال ناصر، محمد يوسف النجار الملقب بأبي يوسف وكمال عدوان. ولكن كيف حدثت هذه الغارة الجديدة؟ وهل بأيد إسرائيلية فقط؟

وفي كل حال، اعتبر عدوان العاشر من نيسان أهم من الغارة على المطار أو على مخيّمي البداوي والبارد، لأنها تغلغلت في عمق العاصمة اللبنانية، بيروت، وأكملت جميع اعتداءات إسرائيل الواسعة النطاق في وقت واحد، سواء في صيدا أو في الاوزاعي أو في الدورة أو في الدينة الرياضية أو في فردان. إذ تمّت مجموعة عمليات فيما بين خمس عشرة دقيقة وعشرين دقيقة، وحسب المعلومات الأساسية، وبالاستناد إلى مجموعة تابعة للاستخبارات الأميركية – الإسرائيلية الموجودة في بيروت، يمكن القول إنه سبق ودخل بيروت ستة أشخاص، في السادس من نيسان ١٩٧٣، بجوازات سفر مزوّرة من عواصم أوروبية مختلفة، ليتمّموا العمليات الموكولة إليهم، في فردان والمناطق الآنفة الذكر، وذلك حسب التخطيط الدقيق والكامل عن الأماكن والمواقع والشوارع التي نثروا على أرضها المسامير الحديدية. بهدف تعطيل أية مطاردة، كما اعتمدوا على عنصر الفاجأة وعلى توافر السيارات مسبقاً.

وبالفعل استطاع الإسرائيليون بالفعل أن يصلوا بسياراتهم التي تركوها على شاطئ البحر مع مفاتيحها، ويستقلوا الطوافات تحت حماية طائرات الهليكوبتر ومدفعية القوارب وقنابل الدخان. كما أن الإسرائيليين الذي اشتركوا في العملية هم الأشخاص الستة الذين وصلوا من المدن الأوروبية لقيادة العمليات، أما الذي قام بالإعداد وجمع المعلومات وتجهيز الرجال

اسادسا: أن تفرج ألمانيا الغربية عن جماعة بادر ما يشهوف وعن جميع المعتقلين بتهمة تعاطفهم مع الشورة الفلسطينية" المطالب منشورة في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٤٢٥، الصادر في ٢ آنار ١٩٧٣، ص ١.

<sup>` - &</sup>quot;نسف منزل السفير الإسرائيلي وهجوم على طائرة العال"، خبر منشور في جريدة "العمل"، العدد ٨٢٨٩، الصادر في ١٠ نيسان ١٩٧٣، ص: ١ - ٨.

والفتيان الذين عاونوا محلياً في التنفيذ، فهو "جهاز من أجهزة المخابرات الأميركية الـذي يعمـل بتنسيق تام وكامل مع أحد أجهزة المخابرات الإسرائيلية..." (').

ولم تكن هذه العملية حسب مصادر المقاومة، تهدف إلى القضاء فقط على ثلاثة أشخاص هم من أبرز قادتها ومناضليها، بل كان المقصود الرئيسيّ والأساسيّ أبا عمار وأبا اياد أيضاً. وذكرت مصادر المقاومة أيضاً بأنه كانت هناك عدة أجهزة مخابراتية غير الإسرائيلية ساهمت في العملية، فبالإضافة إلى المخابرات الأميركية، التي لا شكّ في وجود دافع لديها للانتقام من عملية الخرطوم، فإن "جهازاً عربياً تابعاً للمخابرات الأردنية تعاون مع جهاز المخابرات المركزية، والاثنان تعاونا مع جهاز مخابرات إسرائيل... التي تريد من وراء العملية أن تحقق أمراً أهم بكثير من اغتيال الشهداء، هذا الأمر هو إرهاب اللبنانيين أولاً وإخضاع الوطن العربي بأسره لإرادتها ليس عسكرياً فحسب، وإنما سياسياً وثقافياً ونفسياً وإعلامياً. فمن أهم أهداف العملية أن إسرائيل تريد أن تقول للمواطن العربي في أي مكان وجد: أنت لست بعيداً عن انتقامنا إذا ما انتهجت خطاً معادياً لنا، نحن نستطيع أن نصل إليك مهما تحصنت " (٢٠)

وكان من الطبيعي أن تثير هذه الغارة ردود فعل عربية ودولية، فاستنكرها زعماء العرب، وطالبوا برص الصفوف وحشد الطاقات إلى جانب لبنان إذ إن من حق المقاومة مواصلة عملياتها بشجاعة، دون أن تأبه لردود العدو مهما بلغت من العنف، ودعت الجمهورية العربية المتحدة إلى وجوب تكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، وهي "سياسة تقوم على التعنّت... وتتزايد بتزايد إمكانات العدوان التي تمدّها بها الولايات المتحدة الأميركية" (").

<sup>&</sup>quot; – المخابرات الأميركية وراء العملية الإسرائيلية في بيروت"، خبر منشور في مجلة "الحوادث"، العدد ١٥٥٧، الصادر في ١٣ نيسان ١٩٧٣، ص ١١. ويذكر العدد في ص ١، الأشخاص الستة الذين دخلوا بـيروت واشـتركوا في تنفيـذ

<sup>-</sup> أندرو مايس: يحمل جوازاً بريطانياً ونزل في فندق "أطلنطيك"

<sup>-</sup> شارل بوسار: يحمل جوازاً بلجيكياً ونزل في فندق "كورال بيتش".

<sup>-</sup> جورج أدار: يحمل جوازاً بريطانياً ونزل في فندق "كورال بيتش".

<sup>-</sup> وتشلر أندرو: يحمل جوازاً بريطانياً ونزل في فندق "الساندز".

<sup>-</sup> رامبار جلبرت: يحمل جوازاً بلجيكياً ونزل في فندق "الساندز".

<sup>-</sup> بالتداور دثير: يحمل جوازاً المانياً ونزل في فندق "الساندز".

<sup>ً -</sup> ما هي هوية أجهزة المخابرات"، خبر منشور في مجلة "الدستور"، العدد ١٣١، الصادر في ١٦ نيسان ١٩٧٣، ص

<sup>ً – &</sup>quot;القاهرة سوف نزداد اصرار على مساندة الفدائيين"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العسدد ١١٧٣٠، الصادر في ١١ نيسان ١٩٧٣، ص ١٠.

وعلى الصعيد الدولي، نفت الولايات المتحدة الأميركية صلتها بالغارة، وندّد الناطق بلسان وزارة خارجيتها، تشارلز براي (Tcharles Bray)، بسلسلة أعمال العنف في الشرق الأوسط.

أما صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية فقد هاجمت، تحت عنوان "الضربة القاسية"، الدعم الأميركي للسياسة الإسرائيلية التي أعطت قواتها عملياً الحقّ في التدخّل في كلّ مكان في الشرق الأوسط، دون رادع، حتى صار تفوّقها العسكري عنصراً ثابتاً في وضع المنطقة في نظر الدول الكبرى. كما تضامنت موسكو مع الموقف الفرنسي عندما اعتبر معلق "تاس" بوري كورنيتوف (Bory Kornitof) أن حكومة تل أبيب ترتكب استفزازات مسلحة ضد البلدان العربية، محاولة تصوير ذلك بأنها مجرد إجراءات جوابية على أعمال المقاومة الفلسطينية، وهي في الواقع تريد " دق إسفين بين مناضلي حركة التحرر الوطني للبلدان العربية وعرقلة عملية تلاحمها لمجابهة المعتبدي... إن إسرائيل قامت باستفزازاتها المسلحة الحالية ضد لبنان إثر تلقي تبل أبيب وعوداً باستلام دفعة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية من جانب الأوساط الامبريالية الأميركية" (').

وكان بديهياً أن تنعكس هذه المواقف الدولية والعربية على الساحة اللبنانية، فبرز فيها الانقسام والتناقض واضحين حيال هذا الغدر الإسرائيليّ الذي هزّ لبنان وأوصله إلى وضع حساس وخطير. وكانت البداية مع استقالة رئيس الوزراء صائب سلام في ١٠ نيسان ١٩٧٣ (١٠ بحجة أن الرئيس سليمان فرنجية لم يتجاوب معه باقالة قائد الجيش اسكندر غانم، لأنه لم يتم بواجباته بل قصر عن الدفاع ليلة حادثة فردان، وبدلاً من ذلك عمد وزير الدفاع نصري معلوف إلى إيضاح الأمور بالتفاصيل والوقائع لدحض ما أثاره رئيس الوزراء من التباس حول تقصير الجيش في تلك الليلة المشؤومة. وذكر الوزير معلوف خلال إيضاحاته أنه لم تتضح معالم عملية فردان أصلاً إلا بعد مرور ٢٥ دقيقة على انسحاب العدو الذي ادعى أن العملية الرادار العادية من أن تشاهدها، وذلك لعدم وجود رادار بحري. وحاول وزير الدفاع ، نتيجة التحقيقات والاتصالات، إثبات أن الجيش ليس جباناً ولا متخاذلاً ولا مقصراً، بسبب تبلّغه ورئيس الوزراء بادئ الأمر حصول اشتباك بين قوات الأمن الداخلي ( فرقة ١٦) من جهة، والمناضلين من جهة ثانية. وأضاف أنه ما لبث، بعد اتصال من السيد ياسر عرفات بدولة والمناضلين من جهة ثانية. وأضاف أنه ما لبث، بعد اتصال من السيد ياسر عرفات بدولة الرئيس صائب سلام، أن علم بأن هناك اعتداءً من العدو على منازل القادة والمناضلين وعرف "

<sup>- &</sup>quot;ردود فعل دولية"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٧٣٠، الصادر في ١١ نيسان ١٩٧٣، ص ١٠.

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري، "البيانات الوزارية... "، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص ١٢٩٠، ويذكر أنه ما لبثت أن تشكلت حكومة برئاسة أمين الحافظ في ٢٥ نيسان ١٩٧٣.

بوجود عدو على أرضنا في الساعة الثانية إلا عشر دقائق وبعد ذلك بربع ساعة لا أكثر، أي في الثانية وخمس دقائق تماماً كانت قطعات الجيش قد تحركت من ثكناتها ووصلت إلى الساحات وإلى أماكن الاعتداء... فالجيش استنفر وبلغ المكان في برهة لا تتجاوز العشرين دقيقة، ولا أظن أن هذا يمكن أن يقع أحسن منه في أكمل وأقوى وأسرع جيوش العالم... ان قوات الأمن هي أيضاً لم تتحرك، لا لتقصير ولا لجبن، ولكنها هي نفسها لم تكن على علم بأن هناك عدوًا على أرض البلاد."(۱).

كما رفض رئيس الكتائب الشيخ بيار الجميل، بعد تأسّفه على الحادث المفجع أن يكون لبنان هدفاً لكل الانتقامات و" فشّة خلق"، وتمنّى من الدول العربية أن تتفهم الوضع اللبناني، وإمكاناته العسكرية، وعدم زجّه في مأزق وتحميله أكثر مما يتحمل، وطلب من الحكومة والزعماء، من أية جهة كانوا، أن يتركوا خلافاتهم جانباً ويتعاونوا من أجل " القضاء على الخطر الداخلي في البلاد من فوضى وعدم استقرار، وأن هذا الخطر الداخلي ليس أقل خطورة من الخطر الخارجي". (٢)

لم تكن استقالة الرئيس سلام كافية لإخماد نقمة الشعب تجاه الحكم، مما أدّى إلى انعكاس التناقضات السياسية عليه، فعبر مثلاً عن غضبه بالإضرابات والتظاهرات في مجمل المناطق اللبنانية، فشمل الإضراب في ١١ نيسان ١٩٧٣ مجمل المدارس والجامعات، وسارت التظاهرات الشعبية هاتفة بشعارات معادية للنظام اللبناني ولسياسة أميركا والدول العربية "الرجعية" لتآمرهم على المقاومة، وأكدت على وقوف شعب لبنان إلى جانب الثورة الفلسطينية. بالمقابل، اختلف طلاب الثانوية في بنت جبيل بين مؤيدين للإضراب ومعارضين له، وأدّى بالمقابل، اختلف طلاب الثانوية لا تُحاد الطلاب فيها جوزيف توتنجي "رفض الاتهامات فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لاتّحاد الطلاب فيها جوزيف توتنجي "رفض الاتهامات الوجهة إلى الجيش، لأن هذا الجيش وحده الذي يتلقى ضربات العدو حيناً والغرباء أحياناً "(۲)"

في ظل هذه التناقضات حيال المقاومة ونشاطها، وفقدان الثقة بالسلطة والجيش، عقدت الأمانة العامة للجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية اجتماعاً استثنائياً هامّاً، في ١٤ نيسان ١٩٧٣ في مقرّ الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور عدّة أحزاب وطنية وتقدمية

<sup>` –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء. " عرض لأهم النشاطات الدولة خلال السنة الثالثة من عهد الرئيس سليمان فرنجية - ١٧ آب ١٩٧٢ – ١٧ آب ١٩٧٣"، لا تاريخ، ص - ٧٢ –٧٣

<sup>ً –</sup> حديث رئيس الكتائب منشور كاملاً في جريدة " العمل" ، العدد ٨٢٩٠، الصادر في ١١ نيسان ١٩٧٣، ص ٥.

<sup>ً - &</sup>quot; استمرار ردود الفعل الطالبية على الاعتبداء الإسرائيلي" ، خبر منشور في جريدة " النبهار ، العدد ١١٧٣١ ، الصادر في ١٢ نيسان ١٩٧٣ ، ص ٤ .

عربية، تناولت فيه نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة بيروت ومضاعفاته، ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وتغاضي السلطة اللبنانية وإحجامها عن اتخاذ أي تدبير على الإطلاق للدفاع عن المقاومة في بيروت، عدا التشديد والتضييق عليها، ومنعها من إمكانية الدفاع عن النفس، وبعد التداول، صدر البيان الذي أظهر الحقائق الرئيسة التالية:

" أولاً

: إن الغارة الإسرائيلية على بيروت تشكل تصعيداً خطيراً للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل ضد الثورة الفلسطينية بصفتها حلقة الصمود الرئيسية في وجه المخطط الصهيوني الهادف إلى تركيع المنطقة العربية وفرض الاستسلام على شعوبها... -

ثانياً

: إن الولايات المتحدة الأميركية ... قد انتقلت هي أيضاً خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت من موقف الدعم للقوى التي تتولى ضرب المقاومة إلى موقف المشاركة المباشرة تخطيطاً وتنفيذاً في حملة التصفية المتصاعدة ضدّ الشعب الفلسطيني...

ثالثاً

: إن الوقائع التي رافقت الغارة الأخيرة أتت تكشف استمرار السلطة اللبنانية في اعتماد سياسة الامتناع امتناعاً مطلقاً عن أي ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية أياً كان حجمها ومهما بلغ توغلها داخل الأراضي اللبنانية. وهي سياسة جعلت إسرائيل قادرة على توجيه ضرباتها ساعة تشاء وفي المكان الذي تريد..." (1).

هذا الموقف المتأزم والخطير دفع بالعميد ريمون إده إلى أن يطلب من السيد ياسر عرفات إيقاف العمليات الفدائية من جنوب لبنان، لأنه بات يتلقى الضربات المتتالية بسبب النشاط المتزايد للمقاومة، والذي بات يزعج اللبنانيين، كما أصبح ذريعة لإسرائيل ولأهدافها التوسعية، لكن موقفه قوبل بالرفض، إذ اعتبر السيد ياسر عرفات أنه إذا توقفت العمليات فإن إسرائيل ستطلب "من لبنان أن يخرج من أرضه الـ ٤٠٠ ألف فلسطيني المقيمين فيه بحجة أنهم مصدر تخريب كما قالوا للملك حسين...".(1)

وهكذا تعمق التوتر في البلاد نتيجة التناقضات السياسية والخلل الموجود بين السلطة والعمل الفدائي، بل تضاعف عدم الاستقرار يوم العدوان الإسرائيلي على فردان. أضف

<sup>&</sup>quot; - بيان الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية منشور كاملاً في جريدة " الأنباء" ، العدد ١٠٨٣ ، الصادر في ٢٠ نيسان ١٩٨٣ ، ص: ٤-١٤ ، ونذكر على سبيل المثال الأحزاب الـتي شاركت في الاجتماع العربي : حـزب جبهة التحرير الوطني الجزائري ، الاتحاد الاشتراكي العربي ، الحركة الوطنية في الكويت والخليج ، الجبهة القومية في جمهورية اليمن الديموقراطية ...

<sup>ً -</sup> الحوار بين إده وعرفات منشور كاملاً في جريدة " النهار" ، العدد ١١٧٤٢ ، الصادر في ٢٤ نيسان ١٩٧٣ ، ص ٣.

إلى ذلك التدخلات الخارجية التي ساهمت في دعم النزاع الداخلي إلى حدّ كبير. وإلى انفجاره فعلياً في ٣ أيار ١٩٧٣ بين الجيش والفدائيين.

والجدير قوله هنا أنَّ هذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى اللبنانية حققت ثلاثة أهداف دفعة واحدة وهي :

- " إظهار الحكومة اللبنانية بمظهر المتفرج على ما يجري ، وكأنها راضية
   عن هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين لتحقيق الخلاف بين الفلسطينين
   والحكومة.
- اثارة مشاعر اللبنانيين ضدّ الفلسطينيين وبالعكس، بسبب الخسائر والضحايا ... بحيث يشعر الفلسطينيون بأن الحكومة اللبنانية تريد تصفيتهم ويشعر المواطن اللبناني بأن الوجود الفلسطيني المسلح يتسبب بالأذى له.
- عرقلة مساعي السلام الجارية في المنطقة عبر إبقاء لبنان في بؤرة مشتعلة، في الشرق الوسط". (١)

# بدايات العدام العسكري بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية ١٩٧٣

أدّى اختطاف فدائيين مسلّحين في أول أيار و٢ أيار، عريفاً ورقيباً في الجيسش اللبناني إلى حصول اشتباكات صغيرة عند مدخل مخيم صبرا بين السلطات اللبنانية وبعض فصائل المقاومة، لكن فشل الاتصالات الحثيثة بشأن الإفراج عنهما حوّلت المنطقة إلى "ساحة اشتباكات عنيفة استعمل فيها الفريقان أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة" (٢)، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وأدت إلى انفجار الوضع كاملاً في صباح ٣ أيار ١٩٧٣.

إزاء هذا الوضع الخطير، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في ٣ أيار ١٩٧٣، برئاسة سليمان فرنجية، عرض خلالها الحوادث المؤسفة. وقد حاول الرئيس اللبناني إبراز انضباط الجيش، بالرغم من كل ما تعرض له وما لحق به من خسائر، وتقيده بالأوامر الصادرة عن قيادته بالتزام موقف الدفاع وعدم إطلاق النار إلا رداً على النار، كما شرح موقف لبنان وسياسته الخارجية بكل وضوح، رافضاً أن يكون في لبنان جيش احتلال، وتوجّه إلى الذين

<sup>ٔ –</sup> عمر مسیکه ، " أحداث وخفایا ... " ، مرجع سابق، ص: ۲۱۸–۲۱۹ .

<sup>ً - &</sup>quot;اشتباكات الجيش والمقاومة في بيروت"، خـبر منشـور في جريـدة "النـهار"، العـدد ١١٧٥٠، الصـادر في ٢ أيـار ١٩٧٣، ص ٣. كذلك وتراجع في الصفحة نفسها البلاغات الصادرة عن وزاراة الدفاع حول ملابسات الحوادث

يلمحون بطريقةٍ ما إلى " أيار الأسود" في لبنان بقوله : " إلى هــؤلاء نقـول إن أمنيتنا أن يكـون شهر أيار وسائر أشهر السنة وروداً وأزهاراً لا للبنانيين وحدهم بل لجميع الناس. وبنوع خاص المقيمين في ربوع لبنان ." (١)

هذه الحوادث خلقت التناقضات السياسية على الساحة اللبنانية وتباينت الآراء والمواقف المتعددة، إذ دعا رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل، عبر تصريح له في ٣ أيار ١٩٧٨، الفلسطينيين إلى التكاتف بغية الاخلاص للقضية الفلسطينية من خلال القضاء على العناصر الفدائية اللامسؤولة، واللامنطقية. ذلك أن خروجها باستمرار، حسب قول الجميّل، عن مبادئ العمل الفدائي، وعدم احترامها سيادة الدولة اللبنانية، يؤدّيان إلى حوادث مؤسفة تعود بالضرر على لبنان والقضية الفلسطينية. وطلب عدم تسييس العمل الفدائي بل ترك المقاومة خارج " الأيديولوجيات، فلا تعطي العمل أية صبغة عقائدية لأن أيديولوجية الفداء التي هي فوق كل الأيديولوجيات هي الأيديولوجية الفلسطينية، وأن كل تسييس للقضية لجهة وضعها في تيار اليمين أو اليسار يخرج بها من يد أصحابها ليضعها بين أيدي السوفيات أو الأميركيين، وهذه أكبر جريمة ترتكب في حق العمل الفدائي وقضية فلسطين" (").

كما أصدرت منظمة "الحزب الشيوعي" في بيروت بياناً في "أيار ١٩٧٣ أعلنت فيه دعمها المطلق للمقاومة الفلسطينية، واتهمت السلطة بتآمرها عليها لما ترتكبه من مجازر دموية ضدّها، واعتبر الحزب الشيوعي أن السلطة تدخل في صلب المؤامرة الأميركية الإسرائيلية في العالم العربي بغية ضربها والقوى التقدمية، كمقدمة طبيعية لفرض الحلول الاستسلامية. كما حذر السلطة من مغبّة "الاستمرار في تنفيذ مخططها الإجرامي، ودعا جميع الوطنيين والتقدميين في بيروت عامة وفي المنطقة الغربية خاصةً، التي عرفت بتقاليدها الوطنية، إلى تأكيد التحامها الفعلي مجدداً مع المقاومة الفلسطينية، والنضال بكافة الأشكال ووقف المجازر الدموية فوراً والالتزام الفعلى بما نصّت عليه اتفاقية القاهرة" (").

ولم يكن مستغرباً في هذه الحال أن ينعكس التشنّج والقلق الوطني العام على الشعب، محدثاً التباين في مواقفه، وخاصةً بعد فشل المساعي والاتصالات لوقف إطلاق النار وحصر الحوادث في نطاق ضيق، فوجهت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في ٣ أيار ١٩٧٣ بياناً إلى الرأي العام دعت فيه المواطنين إلى مواجهة تمادي الدولة في تنفيذ مؤامرتها في محاصرة وتصفية المقاومة، لأن الأحداث الجارية لا يمكن أن تكون " عفوية بل إنها استفزازية

<sup>ً -</sup> الوكالة الوطنية للأنباء "توجيهات فخامة الرئيس سليمان فرنجية ..."، مصدر سابق ، ص: ٣٠-٣٠.

<sup>ً -</sup> تصريح رئيس حزب الكتائب بيار الجميل منشور كاملاً في جُريدة " النهار " العـدد ١١٧٥١، الصادر في ٤ أيـار

<sup>ً –</sup> بيان الحزب الشيوعي منشور كاملاً في جريدة "النداء" ، العدد ١٤٢٥، الصادر في ٤ أيار ١٩٧٣، ص: ١ – ٤ .

بكل معنى الكلمة، وترتب على القوى الوطنية استخلاص المعاني الحقيقية لما تبيته الدولة من ضرب المقاومة الفلسطينية والسير على طريـق خنـق الحريـات، حريـات جميـع اللبنـانيين، وإشاعة الرعب في صفوف الجماهير وتفتيت وحدتها الوطنية" (۱).

بالمقابل أبدى الطلاب في منطقة زحلة شعورهم تجاه الأحداث إذ خرجوا في تظاهرة مناطقية أعربوا خلالها عن " تأييدهم للجيش" (٢).

رغم أنّ تلك الأمور وسواها كانت تشير إلى بداية انقسام في البلد، فقد قامت محاولات إجراء اتصالات بين المجلس الإسلامي والرابطة المارونية من أجل المساهمة في كلّ ما يؤدّي إلى حقن الدماء، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتصدي لكل محاولة يقوم بها البعض لتصديع هذه الوحدة. وأعلن السيد شفيق الوزان رئيس المجلس الاسلامي، أن هذه المحاولات التي تحصل هي في "سبيل تفويت الفرصة على كل مستغل على أي مستوى ولإرساء القواعد الحقيقية للعمل المفيد والحكم في لبنان" (").

وشهد القصر الجمهوري سلسلة لقاءات بين الموفدين والسفراء العرب''، والرئيس سليمان فرنجية. أعربوا خلالها عن استعدادهم لبذل المساعي بغية التوصل إلى الحل الذي يعيد الهدوء والاستقرار إلى لبنان ، وإنهاء الحوادث المؤلمة بما يخدم مصلحة السيادة اللبنانية والمقاصية الفلسطينية ، والحفاظ على العلاقات الطيبة بين السلطة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية ، وذلك على أساس اتفاقيات معقودة بينهما ، إذ إن الإتفاقيات الرسمية هي التي تساهم في تعزيز مكانة لبنان على الصعيد العربي ، وتوفر له شروطاً أفضل لتدعيم قواه وتمكينه من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية . وقد سادت الصراحة كلام الرئيس فرنجية مع المبعوثين العرب ، إذ أكد لهم إصرار الدولة وتصميمها على عدم السماح بتكرار هذه الحوادث الفردية والمخالفات التي تؤدي عادة إلى ذيول ضخمة تنتج عنها نتائج خطيرة ، وأعلن أنه ليس للبنان نية في تصفية حركة المقاومة بل مجرد العمل على أن يعامل الفلسطينيون في لبنان كما تعاملهم الدول العربية وكما تعامل الدولة اللبنانية رعاياها ، ورفض أن تكون هناك دولة ضمن دولة ، وذلك عن

<sup>ً -</sup> بيان "جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية" منشور كاملاً في جريدة "النداء" العدد ٤٢٥٥، الصادر في ٤ أيار ١٩٧٣. ص ٤.

<sup>ً - &</sup>quot;تظاهرة في زحلة"، خبر منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٤٨٦ ، الصادر في ٤ أيار ١٩٧٣، ص ٦.

<sup>ً – &</sup>quot;اتصالات بين المجلس الإسلامي والرابطة المارونية "، خبر منشور في جريدة "الأنوار" ، العدد ٤٤٨٧. الصادر في ه أيار ١٩٧٣، ص ٢.

 <sup>-</sup> سفير المغرب في لبنان السيد أحمد بن سوده ، سفير الجزائر محمد يزيد ، المبعوث الشخصي للرئيس العراقي عبد
 الخالق السامرائي عضو القيادتين القومية لحزب البعث وسفير العراق أحمد مكي الهاشمي

طريق فرض "هيبة القانون ووضع حدّ لحالة الفوضى وإنهاء حوادث الخطف وحجز الحريات. كما أنه مصمم على عدم السماح لأي مسلح بالتجول في المدن وضواحيها..."(١).

وبموازاة ذلك، أظهرت الصحف العربية في تعليقاتها على الأحداث المؤسفة أن بعض التباينات في الآراء تعكس حقيقة المواقف العربية. إذ اعتبرت صحيفة "الشورة" الرسمية في دمشق أن هذه المحاولات الهادفة إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية وإبادتها مرتبطة بخطة أميركية واسعة لوضع النفط العربي في مأمن عن معركة التحرير، والمحافظة على حالة اللاحرب واللاسلام. والقضاء على النظم العربية التقدمية والقوى الوطنية، وتوجيه ضربة إلى حركة التحرر العربية وفصائلها المحاربة، من أجل المحافظة على تكريس الاحتلال الإسرائيلي. كما أعربت صحف العراق والكويت عن أسفها العميق للمجازر التي ارتكبت، وباتت تشكل تهديداً مباشراً في منتهى الخطورة لمستقبل القضية الفلسطينية، ووحدة لبنان الوطنية والمواجهة العربية، في حبين يتوجب على العرب جميعاً حشد طاقاتهم العسكرية المعركة التي لا مفر منها. أما صحيفة "الأهرام" القاهرية فقد كتبت تحت عنوان "موقف بالغ الخطورة" مقالاً دعت فيه العرب جميعاً إلى حشد طاقتهم على النحو الذي لم يعد يحتمل الموقف غيره، وأي أمر سوى ذلك قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المصير العربي، ولأن ما يجري في لبنان ليس مسؤوليته وحده بل تتحمل مسؤوليته الأمة العربية بجميع أطرافها.

أما في الأردن، فقد تصدرت الصفحات الأولى للصحف الأردنية الاشتباكات الدائرة في لبنان بين السلطات اللبنانية والفدائيين، وأظهرت بعض التناقضات في المواقف العربية، فقالت صحيفة "الرأي" شبه الرسمية، إنّ واجب رجال المنظمات الأوّل والأخير، ومبرّر وجودهم، العمل داخل المناطق المحتلة، وليس في المدن والقرى العربية التي تبعد مئات الكيلومترات عن أرض المعركة، لأن المنظمات التي لها قواعدها على الأراضي العربية، ما هي في حقيقة الأمر سوى منظمات سياسية مسلّحة منبثقة من أحزاب سياسية قائمة ومعروفة في المنطقة لا مفرّ لها من الاصطدام بالسلطة الأصلية، نظراً لما لهذه الأحزاب من مطامع معروفة ومخططات مرسومة. وتابعت الصحيفة أن " المعالجة الصحية التي تجنبها المزيد من سفك الدماء لا تتم بمجرد اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب القوات إلى مواقفها السابقة، بل بتفهم المسؤولين العرب حقيقة الموقف والنية الصادقة والرغبة الأكيدة في مواجهة الأخطار وتحمل المسؤوليات "".

<sup>ً - &</sup>quot;فرنجية يصارح الوسطاء العرب"، خبر منشور في جريدة "النبهار"، العدد ١١٧٥٢، الصادر في ٥ أيار ١٩٧٣٠،

<sup>ً – &</sup>quot;ردود الفعل العربية على احداث لبنان" منشورة في جريدة "النهار"، العدد ١١٧٥٢، الصــادر في ٥ أيـار ١٩٧٣٠٠ ص ٨.

وتجدر الملاحظة هنا، إلى أن تأزم الوضع وانعكاس التناقضات العربية على الساحة اللبنانية دفعا الأمين العام للجامعة العربية السيد محمود رياض إلى البقاء عدة أيام في بيروت، وذلك لإجراء سلسلة مشاروات واتصالات مع المبعوثين العرب، أي مع ممثلي الملك حسين والرئيس أنور السادات، ومع الرئيس سليمان فرنجية الذي أعرب له عن حرصه الشديد على السيادة الوطنية والمقاومة الفلسطينية وطالب بتطبيق " اتفاق القاهرة" الذي أثيرت حوله المطالبة بإلغائها.

وكان أول المطالبين بذلك العميد ريمون إده الذي طلب في ه أيار ١٩٧٣ بضرورة استبدالها باتفاقية جديدة تبقى بنودها سرّية بين السلطات اللبنانية المختصة ومعثل المقاومة الفلسطينية. على أن لا تمس سيادة لبنان، لأن ذلك من مصلحة الفريقين. وهذا ما جعل نائب طرابلس عبد المجيد الرافعي يدلي بتصريح في اليوم نفسه يطالب فيه بضمان حرية المقاومة بمعزل عن كل القيود، والالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة، مشيراً إلى إن الأحداث الدامية هي من صنع أيادٍ لا تريد الخير للبنان. وطالب الرافعي بتحصين الثورة الفلسطينية ضد محاولات تصفيتها، مؤيداً بذلك مخاوف الأحزاب والهيئات التقدمية من وجود هذه النية. وتمنّى تنفيذ خطة دفاعية تكفل صد العدو الصهيوني فيما إذا حاول المساس بالسيادة الوطنية، كما شدد أخيراً على "الالتزام بكشف الطوابير الخامسة، التي كثر الكلام عنها وفضح محركها وضرب أوكارها" ('').

غير أن المساعي العربية فشلت أمام استمرار فقدان الثقة بين مجمل الفرقاء، في التوصل إلى إيجاد حل جذري يرضي الأطراف المتنازعة، فاستؤنفت الاستباكات العنيفة ليلة السابع من أيار ١٩٧٣، دون أن تعرف الأسباب المباشرة التي أدّت إلى تطور هذا الوضع الخطير، وسرعان ما اتضح أن هناك عناصر غير خاضعة لقيادة المقاومة تفتعل الحوادث بين الجيش والمقاومة، ما استدعى رئيس الوزراء أمين الحافظ لإعلان قرار حالة الطوارئ، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري من الليلة نفسها لتفادي التدمير في البلاد. وقد نص القرار رقم ١٩٥٥، على ما يلى:

"نظراً لوجود عناصر تخريبية أخذت تعبث بأمن البلاد وتعمل على التدمير والتقتيل وتزرع التغرقة" (١)، قرر مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي اللبنانية.

<sup>&#</sup>x27; – تصريح الدكتور عبد المجيد الرافعي منشور كاملاً في جريدة "الأنــوار"، العــد ٤٤٨٨، الصــادر في ٦ أيــار ١٩٧٣. ويمكن مراجعة هذا العدد لمزيد من التوضيح حول مواقف الأحزاب التقدمية والعميد ريمون إده.

<sup>ً –</sup> قرار "إعلان حالة الطوارئ" منشور كاملاً في الجريدة الرسمية، العدد ٤٤، الصادر في ٣١ أيار ١٩٧٣، ص ٥٤٥.

وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن سوريا دخلت إلى خط المواجهة بين الجيش اللبناني والفلسطينيين، واتخذت في ٨ أيار ١٩٧٣، إجراءً خطيراً ألا وهو إقفال الحدود بين البلدين، وذلك احتجاجاً على سوء معاملة العمال السوريين، وكان قد سبق ذلك السماح للواء اليرموك التابع لجيش التحرير الفلسطيني " مزوداً بـ ٣٠٠ آلية ومصفحة ومدافع وأسلحة ثقيلة وخمسة آلاف مسلح بتجاوز الحدود السورية اللبنانية " " ، ومع تأزّم الأمور ، وتمدد الصدامات والتشنج السياسي ما لبث أن قدّم رئيس الوزراء أمين الحافظ استقالته في ٨ أيار (١ أمام الصحافيين الذين استدعاهم إلى القصر شارحاً لهم الأسباب التي دفعته إلى ذلك بعد فشل جهوده للوصول إلى توطيد الثقة بين السلطة اللبنانية وبين الفلسطينيين حيث أصبحت مهمة صعبة لا بل مستحيلة.

على صعيد آخر، دفعت هذه التطورات الخطيرة إلى تكثيف الاجتماعات والشاروات النيابية والحزبية من جهة، وبين القصر الجمهوري والقادة الفلسطينيين من جهة أخرى، وذلك من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الجهود العربية التي ترأسها الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد محمود رياض الذي أعلن وضع نفسه تحت تصرف الرئيس فرنجية في أي وقت شاء إذا دعت الحاجة ، تاركاً للجنة الرباعية مواصلة عملها لكى يعود الهدوء التام .

وانعكست الجهود المكثفة لوقف الاشتباكات وإيجاد الحل الجذري أو العمل على تأجيله على السياساحة اللبنانية، فبرز موقفان متناقضان: الموقف الأول أعرب عنه بعض السياسيين والوسطا، العرب ودعاة التأجيل بالاستناد إلى المصادر والمعلومات الواردة في جريدة النهار الصادرة في ١١ أيار ١٩٧٣ ويقول باستعدادهم لحشد الجهود اللبنانية والعربية من أجل الحل النهائي للأزمة بعد أن تهدأ الأحوال، إذ يجب أولاً إعطاء الأفضلية لوقف إطلاق النار "وتوفير الأسباب الكفيلة باستمراره ووضع الحل الجذري في المرتبة الأخيرة خصوصاً أن ذيبول الاشتباكات الدامية ما زالت تضغط على الأعصاب... بالإضافة إلى أن الاشتباكات أثارت

<sup>&</sup>quot; - نقولا ناصيف، " ريمون إده ... " ، مرجع سابق، ص ٣٠٤. وتجدر الإشارة هنا ، إلى أنه أعيد فتح الحدود بين لبنان سوريا ، بعد محادثات استمرت ما بين ٩ و٢٦ آب ١٩٧٣ في شتورا. وانتهت بإتفاق تضمن إعطاء تسهيلات للعمال السوريين وتسوية أوضاعهم. وللمزيد من التفاصيل حول المحادثات اللبنانية والسورية . يمكن مراجعة "الوكالة الوطنية للأنباء". " الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعهد الرئيس سليمان فرنجية، لبنان في معترك الأحداث العربية" ، لا تاريخ، ص: ١٢٣–١٢٤ -١٢٥

<sup>ً –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء، "توجيهات فخامة الرئيس فرنجية.."، مصدر سابق، ص ١٩١.

حالات ليس في الإمكان تجاهلها ومن شأنها أن تثير انعكاسات سلبية على كل مفاوضات تجري حول تفاصيل الحل الجذري في الظرف الراهن" (١).

في حين دعا الموقف الآخر الخاص بالرسميين المعنيين بالأمر، إلى الحل الجذري للأزمة، فرأوا أن من مصلحة لبنان التي هي فوق كل شيء ومصلحة العرب ومصلحة القضية الفلسطينية والعمل الفدائي، التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ ليس هناك من مبرر لإضاعة الوقت أو التأخير، لذلك صرح الشيخ بيار الجميل بأن التسوية غير العادلة هي تسوية مؤقتة وغير ثابتة، وعلى العرب أن يقفوا موقف الحكم، لأنه الأفضل والأكثر فعالية، وليس موقف الغريق المصلح، وأن يعالجوا الأمر بعيداً عن المسكنات لأنها تعيد الأوضاع إلى توترها عاجلاً أم آجلاً، كما تدفع إلى تأزم الأمور بشكل لا يمكن حصرها، وشدد الجميل على الدول العربية لتعالج الأمر في العمق لأن "مصيبة الأردن ومصيبة لبنان كامنة في عدم معالجة الأمر من جذوره... على الإخوان العرب الذين يأتون مشكورين لتهدئة الأمور في لبنان أن يضعوا أنفسهم في مكاننا ويلتزموا بموقف الحكم العادل... وأن يطالبونا بتطبيق ما يقبلون هم بتطبيقه في بلادهم وعلى أرضهم لا بما يتعارض مع مفهوم السيادة والقانون..." (").

وسط هذه التناقضات والمخاوف من التطورات، برز موقف لافت للنظر وهو اجتماع جميع رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية بغية تأكيد عدم وجود أزمة طائفية في البلاد. وذلك في ١٦ أيار ١٩٧٣، في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيروت، من أجل تنقية الأجواء والعمل على نشر الأمن والسلام وإعادة الامور إلى طبيعتها. وقد تطرق البحث إلى تشكيل لجنة تمثلت فيها كل الطوائف لملاحقة التطورات الراهنة وغايتها وضع أسس جديدة للتفاهم بين السلطة اللبنانية والمقاومة، والمواطنين ورؤساء الطوائف. وعلى أثر انفضاض الاجتماع أدلى الامين العام للمجلس الشيعي الأعلى بتصريح أعلن فيه أن المجتمعين اتفقوا على النقاط المهمة التالية:

- ١ " أن تقوم لجنة رجال الدين بكامل أعضائها بزيارة ممثلي المقاومة الفلسطينية.
- ۲ التمني على الرئيس فرنجية الاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على إعادة
   الأمور إلى حالتها الطبيعية وإطلاق المعتقلين بسبب منع التجول.
  - ٣ مواصلة السعي لتبديد الإشاعات وتهدئة الأمور" (٦).

<sup>` - &</sup>quot;البحث عن الحل الجذري"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العـدد ١١٧٥٨، الصـادر في ١١ أيـار ١٩٧٣، ص ٢

<sup>ً -</sup> تصريح رئيس حزب الكتائب بيار الجميل منشور في كتاب "لبنان ١٩٤٩ – ١٩٨٥ الاعتـداءات الإسـرائيلية...". مصدر سابق، ص: ٦٦٥ – ٦٦٦.

<sup>&</sup>quot; -- تصريح رؤساء الطوائف منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٧٦٠، الصادر في ١٣ أيار ١٩٧٣ ص: ٢ – ٦.

وعلى خط آخر، لم يكن الموقف السوفياتي بعيداً عن الأزمـة اللبنانيـة الفلسطينية، بل كان في حالة تتبع دائم للتطورات الجاريـة، إذ سلم سفير الاتحـاد السوفياتي في بيروت سرفار عظيموف (Servar Asimoph) رسالتين إلى الرئيس فرنجية والسيد ياسر عرفات، وأكد لوزير خارجية لبنان خليل أبو حمد، إصرار موسكو على استمرار التفاهم اللبناني—الفلسطيني، لأن الظروف العربية والدولية لا تسمح بأن ينفجر الوضع اللبناني، كذلك أراد أن يؤكد لهم خوف موسكو من تدويل الأزمة ومن استغلال إسرائيل الفرصة لتقوم باعتداء جديد قد يؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة، والتسبب بإحراجات وانعكاسات على العلاقـات الجديدة بين الاتحاد السوفياتي والدول الغربية، وخاصةً أن القمة الجديدة بين الدولتين العظميين تأكدت في ١٨ حزيران ١٩٧٣ بين الرئيس الأميركي نيكسون (Nixon) والزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف (Leonid Brejnève) . وقد ظهر ذلك بوضوح عبر أجهزتها الإعلامية وتعليقات صحفها، خاصةً صحيفة " البرافدا" الناطقة باسم الحـزب الشيوعي السوفياتي. والتي ذكرت في تاريخ ١٢ أيار ١٩٧٣، أن " الأنباء التي وصلت من تـلّ أبيب تشير في وضوح إلى أن الجنرالات الإسرائيليين وضعوا خطّة للقيام باستفزازات جديدة في هذه الأيام ضدّ البلدان العربية وخصوصاً ضدّ لبنان... لذلك استقبلت العواصم العربية بارتياح النبأ الذي أعلن أن السلطات اللبنانيـة والزعمـاء الفلسطينيين تمكنـوا مـن حصـر الـنزاع الـذي تسببت فيه قوى معادية، ومن اعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته". (''

ومن جهة أخرى، ساعدت المساعي العربية والسوفياتية خصوصاً في إجراء اتصالات متعددة بين السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومدير مكتبه السيد شفيق الحوت، وبين الرئيس السابق كميل شمعون من أجل البحث في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية في ضوء الأزمة الراهنة ووسائل معالجتها. وقد أكّد رئيس حزب الوطنيين الأحرار لزائريه أن ليس في نية الحكم أو من خارجه، تصفية المقاومة، وأن المشكلة ليست في وجود المقاومة في لبنان، بل هي تكمن في الأعمال التي يقوم بها بعض الفدائيين ولاسيما المظاهر المسلحة الثقيلة في المخيمات، مما لا يفهم له اللبنانيون مبرراً . وأضاف أنه يـرى " أن الحفاظ على الفلسطينيين وتمكينهم من الرجوع إلى فلسطين واجب، يجـب أن يشترك في تحمله كل الدول العربية، وهو من الذين يرون أن يأخذ لبنان مبادرة الدعوة إلى وضع خطة عربيـة شاملة يشترك فيها لبنان، من أجل معالجة القضية الفلسطينية في المرحلة التي وصلت إليها، حتى لا

<sup>` – &</sup>quot; روسيا تخشى تدويل الأزمة وتحذر من اعتداء إسـرائيلي"، خـبر منشـور في جريـدة "النـهـار"، العـدد ١١٧٦٠. الصادر في ١٣ أيار ١٩٧٣، ص: ١-٦، كذلك جريدة "النداء"، في عددها ٤٣٦٢، الصادر في ١٢ أيار ١٩٧٣، ص

يتمكن العدو من الإفادة من الأوضاع الحاضرة للإيقاع بين الدول العربية ولبنان والفلسطينيين". (١)

وتولّد من هذه اللقاءات الإيجابية والمصارحة بين الطرفين بعض تنقيةٍ في الأجواء وتسريع في المفاوضات بين الجانبين المتصارعين، فبدأت المفاوضات تدخل مرحلة التفاصيل والتدابير التنفيذية في اجتماع عقد بمقر السفارة السوفياتية في بيروت بين السيد ياسر عرفات والسيد صلاح خلف الملقب "أبو إياد" وبين السفير السوفياتي سرفار عظيموف الذي أعلن لهما بعد التداول في أوضاع المقاومة خاصة، والوضع العربي عامة، بأنه "يرحب بالخطوات التي تحققت إلى الآن في سبيل إيجاد التفاهم بين السلطة والمقاومة، وأنه يؤيّد ذلك ويعتبره ضرورياً من أجل سلامة لبنان وسيادته وسلامة المقاومة.. وأن الاتحاد السوفياتي يمارس الآن ضغطاً دبلوماسياً وسياسياً على الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على إسرائيل وتحول دون قيامها باعتداء... مزدوج، الهدف: تعقيد الأوضاع في لبنان وضرب سوريا..." (٢)

وعلى صعيد آخر أجريت مفاوضات بين الجانب اللبناني المتمثل بالعقيد الركن أحمد الحاج والعقيد نزيه راشد والمقدم سليم مغبغب والمقدم ديب كمال، وبين الجانب الفلسطيني المتمثل بالمقدم الركن أبو الزعيم وأبو عدنان والسيد صلاح صلاح. وتوصل الفريقان في ما بين ١٥ و١٧ أيار ١٩٧٣ إلى عقد اتفاقية تكمل اتفاق "القاهرة " تدعى "اتفاقية ملكارت". غايتها تنسيق العمل بين الطرفين حول الأسلحة والحواجز وكيفية الظهور فيها وتوحيد الأعلام كي لا تؤدي إلى إثارة المشاكل والخلافات، بالإضافة إلى توحيد القيادة التي باشرت بعد ساعات قليلة تنفيذهُ على الأرض. وأهم النقاط التي تم الاتفاق عليها:

" تمسُّك الطرفان بالجرص على خدمة القضية الفلسطينية واستمرار النضال في سبيلها والمحافظة على استقلال لبنان وسيادته واستقراره على ضوء الاتفاقيات المعقودة والمقررات العربية:

- اتفاق القاهرة وجميع ملحقاتها.
- الاتفاقيات المعقودة بين الجانب اللبناني وقيادة فصائل المقاومة...". (<sup>7)</sup>

<sup>&</sup>quot; - " شمعون: لا نية لتصفيـة المقاومة" ، خبر منشـور في جريـدة " النـهار"، العـدد ١١٧٦١، الصـادر في ١٤ أيـار ١٩٧٣ . ص ١. يذكر كذلك بأن السيد شفيق الحوت أكّد على لسان السيد ياسر عرفـات، أن المقاومـة لا مصلحـة لها في أي نزاع مع السلطة اللبنانية وليست لديها أية نية في تغيير النظام.

<sup>ً - &</sup>quot; روسيا تبلغ قيادة المقاومة: نرحب بخطوات التفاهم في لبنان"، خبر منشور في جريدة " النهار"، العدد ١١٧٦٤، الصادر في ١٧ أيار ١٩٧٣ ص ١.

<sup>ً -</sup> نـص "اتفاقية ملكارت" منشور كاملاً في كتاب " لبنان ١٩٤٩- ١٩٨٥ الاعتداءات الإسرائيلية..."، مصدر سابق. ص: ٦٦٦ -١٧٠.

وبرز خلال الوساطات الـتي أجريت لتسوية النـزاعات بـين الأفرقـاء . قصـور أو تعطيل فيها لدور الجامعة العربية ، إذ تركت من جديد للطرفـين المتنـازعين التوصـل إلى اتفـاق جديد فيما بينهما دون أن تعالج أسباب تجدّد النـزاع على الأقل.

وإذا استُقْصِيتْ المواقف والتعليقات لبعض الأطراف المعنية في الأزمـة على "اتفاقيـة ملكارت". يبـدو مـدى هشاشتها، وخاصة بعـد اسـتمرار التباينـات في وجـهات النظـر لـدى الجانبين اللبنانى والفلسطيني.

فبعد هدو، الأوضاع وعودة الدكتور أمين الحافظ عن استقالته من رئاسة الوزراء في امار ١٩٧٣، عقد مجلس الوزراء جلسة في ٢٣ أيار ١٩٧٣، ترأسها الرئيس فرنجية الذي أشاد فيها بالوحدة الوطنية التي تميز بها الشعب اللبناني خلال المحنة العصيبة، والتي انتهت في جوّ من التفاهم الأخوي بين الأطراف، لكنه أشار إلى محاولة بث إشاعات مغرضة عن محاولة تصفية المقاومة أو الإضرار بالفلسطينيين، وأصر على أنها من باب "الاتجار بالمقاومة الفلسطينية وكذلك لا... يوجد في لبنان من يرضى بأن يعلو على سيادة لبنان وكرامته إلا إيمانه بالله العظيم" (١)

في هذا الجو من الاستقرار والاطمئنان الذي أراد ان يبعثه سيد العهد، حاول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن يهز الوضع ويبعث القلق في النفوس، فاعتبر أن ما حدث من اتفاق ليس إلا حواراً على بعض القضايا، وأنه والجانب اللبناني استطاعا إيقاف الأزمة عند هذا الحدّ. لكنه ليس " نهاية كل شيء بل نحتاج إلى فتح حوار مستمر بيننا وبين الأخوة اللبنانيين لتفادي كل ما يمكن أن ينشأ وكل ما يحدث". (١)

جاءت بالمقابل، وجهة نظر الكتائب لتؤكد فحوى كلام السيد ياسر عرفات، وذلك من خلال مذكرة قدّمها رئيس الكتائب إلى رئيس الجمهورية في ٢٥ أيار ١٩٧٣، تضمنت العلاقات بين السلطة والمقاومة، وشرح فيها أن ما حدث من معالجات وتهدئة ليست إلا مسكنات لم تتطرق إلى الحلول، والدليل على ذلك أن : " السيادة اللبنانية في كل ما وضع من اتفاقات لم تتوضح بعد... وأن العمل الفدائي يجب أن ينطلق من العالم كله وليس من منطقة معينة، كما هي الحال الآن بالنسبة للبنان، إذ انحصر النشاط الفدائي فيه ومنع في أي بلد

<sup>-</sup> الوكالة الوطنية للأنباء، " توجيهات فخامة الرئيس سليمان فرنجية..."، مصدر سابق، ص ٣٦. كما يذكر أنه تم خلال الجلسة رفع حالة الطوارئ المعلنة في جميع الأراضي اللبنانية؛ كذلك ينظر في الجريدة الرسمية، عدد ٤٤. الصادر في ٣٦ أيار ١٩٧٣، ص: ٥٤٥-٤١، مرسوم ٥١٥٥، الذي يقضي برفع حالة الطوارئ.

<sup>ً -</sup> حديث السيد ياسر عرفات منشور في جريدة " الأنباء"، العدد ١٠٨٨، الصادر في ٢٥ أيار ١٩٧٣، ص ٨.

عربي، وأصبح مركزه الدولي لبنان، الأمر الذي حوّل المعركة العربية الإسرائيلية إلى معركة بين إسرائيل ولبنان". (١)

أما تصريحات الرئيس السابق شمعون وأحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية شفيق الحوت لشاشة التلفزيون البريطاني البي. بي. سي (B.B.C)، فقد أظهرت بوضوح مدى ضعف صدقية الاتفاقية، ففي الوقت الذي أوضح فيه السيد شفيق الحوت حرص المنظمة على سيادة لبنان، أكد أن العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال أي عمليات تصفية. في حين ساد حديث الرئيس شمعون نوع من الصراحة تجاه نشاط الفدائيين الذين عليهم أن يخضعوا للقوانين اللبنانية مثل سائر الضيوف ، كما أنه " سيكون من المؤسف جداً أن يحصل في لبنان مثل الذي حصل في الأردن، وكل هذا قد يحصل إذا لم يتقيد الفدائيون بالقوانين اللبنانية أو لم يحترموا السيادة اللبنانية". (1)

وهكذا استمرت الأعصاب متشنجة والتوتر قائماً، كما بقيت النار تحبت الرماد، إذ إن الإشارة والضوء الأخضر لما يُرسَلا من الخارج ، وخاصة إثر انعقاد القمة الأميريكية – السوفياتية التي أعرب فيها الطرفان عن اهتمامهما بشأن الوضع بالشرق الأوسط "وتبادلا الآراء بشأن وسائل التوصل إلى تسوية شرق أوسطية... ووافق الطرفان على الاستمرار في بذل جهودهما لتطوير أسرع تسوية ممكنة في الشرق الأوسط، وهذه التسبوية يجب أن تكون متفقة مع مصالح كل الدول في المنطقة ومتناغمة مع استقلالها وسيادتها ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الشرعية للشعب الفلسطيني." (")

#### شعار "المشاركة" الإسلامية يثير الانقسامات الداخلية ١٩٧٣

ظهرت في عهد الرئيس فرنجية، وبوضوح تام، بعض تناقضات التركيبة السياسية الطبقية للنظام اللبناني، وخصوصاً إبان احتدام القتال بين المقاومة الفلسطينية والجيش اللبناني في ٣ أيار ١٩٧٣. إذ استغل البورجوازيون المسلمون المعارضون للحكم أمثال السادة صائب سلام وكامل الأسعد وعبدالله اليافي ، ذلك الصدام لإحداث انشقاق طائفي مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش، مطالبين بالمشاركة في الحكم، باعتبار هذا الاسئثار "الماروني" بالسلطة هـو الذي أدّى إلى حدوث ما حدث من قمع ضد المقاومة الفلسطينية ومناصريها، واعتبروا رئيس الجمهورية

<sup>ً -</sup> مذكرة المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى رئيس الجمهورية منشورة في جريدة "النهار"،العـدد ١١٧٧، الصـادر في ٢٦ أيار ١٩٧٣، ص ٢.

<sup>ً - &</sup>quot;أحداث لبنان في التلفزيون البريطاني"، خبر منشور في جريـدة " النـهار"، العـدد ١١٧٧٤، الصـادر في ٢٧ أيـار ١٩٧٣، ص ١ .

<sup>ً - &</sup>quot; القمة السوفياتية الأميركية"، خبر منشور في جريدة "الأنباء"، العدد ١٠٩٣، الصادر في ٢٩ حزيـران ١٩٧٣. . ص. ٦

يمثل مصالح التيارات اليمينية التي ترتبط مصالحها وعواطفها بالغرب، وهذا ما أعطى المشاركة مغزى سياسياً، إذ تركزت من قبل بعض الفئات السياسية على حق المشاركة في تقرير المصير، كما اعتبروا أن القوى المسلحة اللبنانية قد وُجدت فقط للدفاع عن لبنان، وأن حكومة الدكتور أمين الحافظ لا تشكل جواباً على الأزمة السياسية العامة التي تعيشها البلاد، نتيجة انفراد الرئيس بالسلطة الفعلية والحكم.

بعد هذه التعبئة الجديدة، أخذت اللقاءات تتوالى إثر طرح رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري بإدخال ثلاثة وزراء سنيين دفعة واحدة، مقابل سحب ثلاثة وزراء من الأحزاب الثلاثة (الطاشناق والكتائب والأحرار) الذين اجتمعوا بدورهم واستعرضوا التطورات والخطوات المكنة للخروج من الأزمة، وقد رأى رئيس الأحرار كميل شمعون أن الوضع خطير والبلاد على عتبة انقسام طائفي، في حين وجّهت الكتائب نظرتها نحو تجنب الخضات الطائفية، وفي الوقت نفسه بقيت حريصة على الممارسة البرلمانية دون اللجوء إلى الضغوط الأخيرة، لأنها "تشكل خروجاً على المؤسسات الدستورية والأنظمة القائمة... وهي مع كل تدبير من شأنه أن يخرج البلاد من الدوامة التي تعيشها، ويرفع الغبن عن مختلف الفئات، انطلاقاً من روح الميثاق الوطني". (۱)

وفي المقابل، أجرى الرئيس رشيد كرامي والسيد كمال جنبلاط سلسلة اتصالات بعدد من النواب في ١٣ حزيران ١٩٧٣، وبالشخصيات السياسية الأخرى، مستعرضين معاً بعض الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، غير أن مجمل الآراء شدّد على أن الحل الوحيد هو استقالة الرئيس أمين الحافظ، وإثر ذلك أدلى كرامي بتصريح قال فيه: "أن تشبث الأمين بالكرسي يجعل الناس تتساءل عن هذا الموقف، وهذا ما يشغل بال الجميع، لأن الذي لا يدرك رأي الناس فيه يجعلهم يشكون بقدرته على التمرس بمسؤوليات الحكم، وهذا هو السبب الذي يجعلهم يطالبون بذهابه، فهل يفهم بأن أحداً لن يقبل الاشتراك معه وأن الطلب الرئيسي بات استقالة الحكومة "(۱۰). كذلك عقدت الأحزاب والقوى التقدمية الوطنية اجتماعاً في اليوم نفسه، رداً على التعديل الوزاري، وأصدرت بياناً شهيراً. أعلنت فيه أن الخطوة الوحيدة المطلوبة لإفساح المجال أمام حل الأزمة هي استقالة الحكومة فوراً، والبدء باستشارات نيابية بغية تشكيل حكومة جديدة " تستطيع أن تحظى بثقة الرأي العام الوطني والتقدمي، فتصون بغية تشكيل حكومة جديدة " تستطيع أن تحظى بثقة الرأي العام الوطني والتقدمي، فتصون

<sup>ً - &</sup>quot; الأحرار والكتائب والطاشناق يوحدون موقفهم" ، خبر منشور في جريدة " الأنوار " ، العـدد ٤٥٢٧ ، الصـادر في ١٤ حزيران١٩٧٣ ، ص ٣.

<sup>ً – &</sup>quot; كرامي وجنبلاط يتفقان على خطة المواجهة"، خبر منشور في جريـدة " الأنـوار" ، العـدد ٤٥٢٧، الصـادر في ١٤ حزيران ١٩٧٣، ص ٣.

الحريات والحقوق الديمقراطية وتضع حداً لكل محاولات ضرب المقاومة الفلسطينية وتقيم أوثق العلاقات معها." (١)

ونستنتج، من هذا أنه عندما تتعرض مصالح البورجوازية -أياً كانت طائفتها- للإختلال في توازنها السياسي، تلجأ إلى تحريك الحسّ الطائفي لتحقيق هدفها، إلا أن هذه التناقضات "المفتعلة" بين الأطراف المتقاتلة ما لبثت أن طوت صفحاتها، لتتمّ التسويات التي أرسي عليها ميثاق ١٩٤٣ بتفاهم مع السلطة. وفي ضوء هذا التحليل، يُتَفَهَّم تقديم الرئيس امين الحافظ كتاب استقالته في ١٤ حزيران ١٩٧٣ إلى رئيس الجمهورية الذي قبلها شاكراً، وخاصة بعد أن استوعب إحساس بعض البورجوازية بأنه سيختل توازنها السياسي في الحكم.

لكن الرئيس الحافظ انتقد هؤلاء الذين صوروا للناس فقدان المساركة في الحكم، معتبراً أن المشاركة الفعلية هي في الممارسة الواعية الصامتة لا بطريقة التبجّج والدعاية، إذ كان مؤمناً بالمشاركة كمظهر من مظاهر النظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله، فتساءل مستهزئاً "هل كانوا يعتقدون فعلاً بعدم رغبتي في ممارسة المشاركة وتحقيق مفاهيمها السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية أو بعدم قدرتي على تحقيق هذه المشاركة، أم كانوا لا يريدون لي أن أنجح في ذلك حتى لا يبقى في الساحة ولو ظاهراً، إلا الأشخاص الذين احتكروا لأنفسهم شرف تمثيل المسلمين في الحكم، وحتى يبقى في الأذهان أن ما يراه هؤلاء خيراً فهو خير. وما يروه شراً فهو شرّ. (1)

وبموجب مرسوم ٥٧٥ه الصادر في ٨ تموز ١٩٧٣ تشكلت حكومة ترأسها تقي الدين الصلح الذي اعتبر، في بيانه الوزاري الصادر في ٢٥ تموز ١٩٧٣، أن المشاركة الحقيقية ليست في تقسيم المغانم، بل هي في المساواة في الحقوق والواجبات وتعميم خدمات الدولة ومؤسساتها ومرافقها على جميع المناطق، وليس على "أساس تنازع منافع بين طوائف، ولكننا ننظر إليها ونعالجها من منطلق وطني ومن روح الميثاق لتتاح الفرصة أمام كل مواطن، لأن يقوم بأشرف واجب وهو خدمة لبنان في كل مجال...".(")

بما أن مسألة المشاركة في الحكم كانت ما تزال تشغل الناس والنواب، فقد تساءل النائب نديم نعيم خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، عن الفارق بين الوزارة السابقة التي عادت إليها أغلبية الوزراء

<sup>ً -</sup> بيان "الأحزاب والقوى التقدمية"، منشور كاملاً في جريـدة " الأنـوار" ، العـدد ٤٥٢٧، الصـادر في ١٤ حزيـران ١٩٧٣، ص٣.

<sup>ً –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء" عرض لأهم نشاطات الدولة خلال السنة الثالثة في عنهد الرئيس سليمان فرنجيـة..."، مصدر سابق، ص ٥٥ .

<sup>&</sup>quot; - يوسف قزما خوري، " البيانات الوزارية..."، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١٢٩٢.

السابقين. ففي رأيه أنه لم يتبدل أي شيء كي يقال إن تغيير الوزارة قد حقّق ما يسمونه المشاركة في الحكم، وكل ذلك يثبت ويبرهن لو كان الأمر يحتاج إلى اثبات أو برهان، لأن السياسيين في هذا البلد " بأغلبيتهم الساحقة يتذرّعون بالمبادئ الكبيرة ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن لم تتحقق هذه المبادئ، فاذا بهذه المبادئ المشفوعة بالتهديدات تضمحل وتطوي صفحاتها إذا نال المنادون بها كرسيّاً وزارياً صغيراً صغيراً أو مصلحة شخصية صغيرة صغيرة" (۱).

أما النائب مرشد الصمد فاعتبر أن المشاركة تبدأ عندما يؤخذ بتطبيق رفع الغبن اللاحق ببعض المناطق، في حين رأى النائب سمعان الدويهي أن المشاركة ليست فقط بتوزيع المغانم على المناطق التي هي محض أولية، بل المشاركة هي في " أن يحكم الوزير فعلياً ، أن يحكم رئيس الوزراء، أن يكون الوزير رئيساً لوزارته، وأن يكون الوزير كاتباً في وزارته". (")

والجدير بالملاحظة أن هذه التسوية تزعزعت من جديد عند هبوب أزمة أخرى أثرت على مكتسبات الطبقة البورجوازية الحاكمة، التي عادت إلى اللجوء إلى مناورات أخرى تحت ستار القناع الطائفي، حصل ذلك إثر تظاهرة للصيادين ضد مشروع "شركة بروتيين" في ٢٦ شباط ١٩٧٥، أصيب خلالها النائب معروف سعد إصابة أودت بحياته. إذ ذلك، حملت تلك الطبقة وسواها رئيس الوزراء رشيد الصلح مسؤولية ما حدث، وطرحت من جديد مشكلة قضية المشاركة وتعديل الدستور لإحداث التوازن الوطني، وقد دفع ذلك نواب الكتائب إلى الطالبة بالتفاهم مع المسلمين عن طريق الحوار بسبب الأحداث الأخيرة، بعد أن أحسوا بأن وضعهم الطبقي يتعرض للخطر، ولكن مع اشتداد المناورات العسكرية واشتداد التناقضات حول العمل الفدائي بين الأطراف المتناقضة المتقاتلة، تأزّم الوضع كثيراً وانفجر بشدة من جراء تعميق الهوة وذلك في ١٣ نيسان ١٩٧٥ مفتتحاً صفحات حرب أهلية لبنانية طويلة امتـدت إلى أوائـل التسعينات كما هو معلوم.

# موقف لبنان من حرب السادس من تشرين الأول ١٩٧٣

في تلك الآونة بدأت الحرب بين إسرائيل ومصر وسوريا (٦ تشـرين ١٩٧٣)، وعمد لبنان عندئذٍ إلى ممارسة نشاطه السياسي لمواجهة نتائج المعارك الدائرة، فعقد جلسة مشتركة في ٩ تشرين الأول ١٩٧٣ للجنتي الدفاع والخارجية، وذلـك للبحـث في مستجدات الوضع على الساحة العربية والعمل على خلق أجواء تتناسب مع خطورة الظروف القائمة في المنطقـة ككـل. وقد ساد خلالها جوّ من الشعور بالمسؤولية والتفاهم التام حول المواقف والاجراءات والخطوات

<sup>ً -</sup> المصدر نفسه، ص ١٣١٠.

<sup>ً –</sup> يوسف قزما خوري، "البيانات الوزارية .." ، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١٣٨٣.

التي يجب أن يتبنّاها لكي يكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتقرر في الختام أن يقوم لبنان بدوره القومي وواجبه تجاه إخوته العرب بما تسمح به إمكاناته وظروفه، وخرجت الجلسة بالتوصيات التالية إلى الحكومة:

<u>" أولاً</u> : تعزيز الإمكانات الدفاعية العسكرية للجيش، وعلى المديين القريب والبعيد.

<u>ثانياً</u> : تأمين وسائل الدفاع المدني وحماية المواطنين ومـدّ أبنـاء الجنـوب بمـا يحتـاجون اليه من تجهيز على الصعيد الاجتماعي وتوفير أسباب الصمود.

<u>ثالثاً</u>: تعبئة القوى الشعبية لمواجهة أي احتمال أو عدو!ن.

رابعاً : الاستمرار في السياسة القائمة على تأييد الدول العربية المواجهة والداخلة في القتال" (').

إثر هذه التوصيات، وضع الجيش جميع قواه البرية والجوية في حالة استنفار، وهو أكثر تفهماً وإدراكاً للمهمة الموكولة إليه، كما التزم مواقعه ليكون جاهزاً للتدخل والدفاع عن الوطن وصيانته بكل الطاقات الممكنة في حال أعطيت له الأوامر. وبموازاة ذلك، قام الدفاع الوطني بواجبه بسبب الأوضاع الراهنة إذ واجهته سلسلة من الإرشادات والتوجيهات والنصائح إلى المواطنين. لاتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، وليكونوا مستعدين ويقظين حتى لا يباغتهم العدو، وطلب منهم أن يتقيدوا بتوجيهات السلطة التي لم تقتصر مهمتها على الصعيد الداخلي بل تعدّت ذلك إلى المساعدة الخارجية. وضع لبنان إمكانياته الصحية والأمنية بتصرف سوريا بغية تزويدها بكل ما يلزم من الوسائل والمعدات الضرورية، وهذا ما أدّى إلى مجيء وفد نيابي سوري إلى لبنان للتباحث في القضايا المصيرية وتبادل الرأي والعمل الموحد على أن يجري "تنسيقٌ في القيادة العربية الشاملة حول جميع الطاقات بشكل سليم وبشكل علمي . يجري "تنسيقٌ في الطاقات العربية في سبيل المعركة ...." (٢٠).

هذه الحرب العربية – الإسرائيلية أوجدت مناخاً من التضامن والتقارب العربي، انعكس بدوره على العلاقات اللبنانية السورية التي تأزمت بسبب أحداث أيار ١٩٧٣، إذ تجاوز الرئيس الأسد والرئيس فرنجية الخلافات لما فيه المصلحة العربية ،حتى أن الرؤساء

<sup>&#</sup>x27; – الوكالة الوطنية للأنباء، " الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعبهد الرئيس سليمان فرنجية، …"، مصدر سابق، ص ١٣. ويذكر أن الجلسة كانت برئاسة رئيس مجلس النواب كامل الأسعد وبحضور رئيس الحكومة تقي الدين الصلح بصفته وزيراً للخارجية ووزير الدفاع الوطني نصري معلوف، ورئيس لجنة الدفاع النيابية العقيد فؤاد لحود، والنواب أعضاء اللجنتين، والأمين العام لوزارة الخارجية الدكتور نجيب صدقة، والدكتور عادل إسماعيل مدير الشؤون السياسية في الوزارة.

<sup>ً –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء، "الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعهد الرئيس سليمان فرنجية... "، مصدر سابق، ص. ٢٤

والملوك العرب أطلقوا على الرئيس اللبناني اسم "الجندي المجهول"، لأنه بالإضافة إلى اتخاذه جميع الاحترازات في تقديم الدعم المادي والمعنوي ، فقد سمح لسوريا "باستقدام الأسلحة السوفياتية إلى لبنان حيث تم نقلها عن طريق البر إلى الأراضي السورية " (۱) عندما كانت محاصرة من إسرائيل .

وبالمقابل، أحدثت هذه الحرب بعض التناقضات السياسية، ففي الوقت الذي حـذر فيه حزب الكتائب من زح لبنان في مأزق، داعياً الحكم إلى ضرورة الانتباه إلى مـدى قوته والاكتفاء بتقديم المعونة المادية والمعنوية. شكلت الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وفـداً منها لزيارة رئيس الحكومة تقي الدين الصلح، لتبحـث معـه في الوضع وتطوراتـه، وأبلغتـه موقفها المرتكز على ثلاث نقاط اساسية هي:

- " رفض أي محاولة لفرض حالة الطوارئ.
- المطالبة بحرية العمل للمقاومة الفلسطينية.
  - ضرورة قيام لبنان بدوره في المعركة" (<sup>۲)</sup>.

إزاء هذا التناقض السياسي الظاهر حيال العمل الفدائي وانطلاقه من داخل الأراضي اللبنانية، عقد رئيس الوزراء ندوة صحفية في ١٣ تشرين الأول ١٩٧٣ حول الأوضاع الراهنة للأحداث العربية بين إسرائيل والعرب، حدّد فيها موقف لبنان النهائي الساعي لتنفيذ المقررات والتدابير التي كانت موضع بحث، وتقرر إجراؤها وإبلاغ الجميع بأن لبنان ينفذ القاعدة الاستقلالية التي ولدت مع الاستقلال، والقائلة ﴿ إن لبنان لن يكون ممراً لإسرائيل، أما إذا عمدت إلى مهاجمة لبنان أو الاعتداء عليه أو اللف على الشقيقة سوريا من أراضينا، فإننا سنصد القوات المعتدية، وهذا أقل ما يجب علينا أن نفعله بالنسبة للشقيقة سوريا التي تدفع من دماء شبابها وثرواتها ثمن حرية وسيادة ومصير كل بلد عربي وفي الطليعة لبنان لأنه أقربها إلى الأطماع الإسرائيلية ...وأنه قد تم إبلاغ جميع السفراء اللبنانيين المعتمديان في العالم

<sup>&#</sup>x27; - "العلاقة مع الأسد مكذا بدأت وتوطدت"، مذكرات الرئيس فرنجية ،منشـورة في مجلة "الشراع"، العدد ٣٦٥، الصادر في ١٧ آب ١٩٩٢، ص ٣٧، ويقول الرئيس فرنجية أنه عمل جـاهداً في هـذه الحـرب لمساعدة سـوريا إذ وضع كل الإمكانيات بتصرفها فأصدر مرسوما بتقليص مصروف البنزين وتخفيف التجول بالسـيارات وقسـمها إلى مزدرج ومغرد ، ولكل نمرة يوم خاص تسير فيه ، والغـرض من ذلك توفير مصـروف البـنزين ليتم ترحيله إلى سوريا، لأن معامل البـنزين السـوري ضربت من إسـرائيل آنـذاك وكـانت سـوريا محـاصرة. كذلك وضع كافـة المستشفيات بتصرف جرحى سوريا .

<sup>ً –</sup> موقف "الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية"، منشور في جريـدة "الأنبـاء"، العـدد ١١٠٨، الصـادر في ١٢ تشـرين الأول ١٩٧٣، ص٢، وكذلك جريدة" النهار"، العدد ١١٩٠٨، الصادر في ٩ تشرين الأول ١٩٧٣، ص١.

بأن يقوموا بالاتصالات الديبلوماسية اللازمة في الدول المعتمديــن فيــها لدعـم الموقـف العربــي في النزاع القائم حالياً في منطقة الشرق الأوسط". (١)

ومنعاً للإثارة الطائفية، برز موقف مسهم من قبل ممثلي كل الطوائف الإسلامية والسيحية الذين لبّوا دعوة مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد إلى الاجتماع في دار الفتوى في المعرين الأول ١٩٧٣ بغية التباحث في المعركة التاريخية التي تواجه الأمة العربية، قرروا في نهايته إرسال برقيات تأييد إلى كل من الرئيسين المصري، والسوري، والى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، كما تم إصدار بيان موحد أعلنوا فيه موقفهم من المعارك التي تخوضها الجيوش العربية النظامية، من أجل وضع حدّ للطغيان الإسرائيلي الذي رفض جميع محاولات السلام، وأكدوا وقوف جميع اللبنانيين صفاً واحداً إلى جانب إخوانهم المقاتلين والمساندين للقتال، لكي يطالبوا العالم كله بلزوم " دعم هذه الجهود المضنية التي يبذلها العرب للدفاع عن للقتال، لكي يطالبوا العالم كله بلزوم " دعم هذه الجهود المضنية التي يبذلها العرب للدفاع عن قضيتهم العادلة والذود عن السلام في منطقتهم وفي العالم ... إن المجتمعين يطالبون بتنسيق جهودهم وتبرعاتهم لكي تعطي أفضل النتائج... كما يؤكدون استعدادهم للقيام بكافة مسؤولياتهم في هذا المجال." (1)

في هذه الأثناء، كانت المعارك تسير لمصلحة العرب لـولا التدخل الأميركي المباشر لمساعدة إسرائيل، إذ قدمت لها أميركا أحدث أنواع الأسلحة، وزودتها بالمعلومات البالغة الأهمية عن المواقع المصرية والسورية، ما انعكس سلباً على موازين القوى، وتحوّل الموقف العسكري لمصلحة إسرائيل، ولكن أمام خطورة هذه السياسة التوسعية، برز التضامن العربي في أقوى صورة إذ صدر قرار يحظر تصدير النفط إلى الدول الداعمة لها، واستخدام البترول كسلاح في المعركة، بالإضافة إلى الضغط السوفياتي على الولايات المتحدة لوقف المعارك، واجتماع مجلس الأمن في ٢٢ اكتوبر وإصدار القرار ٣٣٨، "الذي يدعو فيه كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار ٢٤٢... ونتيجة لاستمرار تدهور الموقف واستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية قام بريجينيف بإبلاغ نيكسون... أن الاتحاد السوفياتي مضطر لاتخاذ الخطوات المناسبة بشكل منفرد... وهكذا أصدر المجلس قراره ٣٤٠ مطالباً كافة الأطراف بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى خط ٢٢ أوكتوبر، كما قرر إنشاء قوة طوارئ للأمم المتحدة...". (7)

<sup>&#</sup>x27; – الوكالة الوطنية للأنباء ، " الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعهد فخامة الرئيس سليمان فرنجية…"، مصدر سابق، ص: ٣٢–٣٣ ويذكر في ص ٣٠ أن رئيس مجلس النواب كامل الأسعد وجه نداء إلى برلمانات العالم في ١٣ تشرين الأول ١٩٧٣، يناشدهم فيه التدخل لوضع حد للمجزرة الرهيبة في الشرق الأوسط.

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص: ٤١-٤٢.

<sup>&</sup>quot; - محمود رياض ، " البحث عن السلام.. والصراع في الشرق الأوسط"، مرجع سابق، ص: ٤٤٦-٤٤٦.

ومن أجل المحافظة على التضامن العربي عُقد مؤتمر للملوك والرؤساء العرب في الجزائر ما بين ٢٦ و٢٨ تشرين الثاني ١٩٧٣، غايته التوصل إلى التسوية الشاملة التي تعيد إلى العرب حقوقهم المشروعة، وقد ترأس وفد لبنان الرئيسان فرنجية وتقي الدين الصلح، ويصف المؤتمر، الدكتور عمر مسيكه بوصفه آنذاك عضواً في الوفد ، بأنه من أكثر المؤتمرات العربية نجاحاً، وقد لعب فيه لبنان دوراً أكبر بكثير من دولة مساندة، وجدير بالملاحظة أنه خيّمت على جوّ القمة العربية المواقف الموحدة بين أعضائه، وقد تم الاتفاق على جملة قرارات هذه أهمها :

- " التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو ١٩٦٧...
  - الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ...
- الاستمرار في استخدام النفط سلاحاً في المعركة على ضوء مؤتمر وزراء النفط
   العرب...
- تحقيق تنسيق سياسي وعسكري واقتصادي عربي فعّال ، بما يـؤدي إلى تحقيـق تكامل عربي في مختلف المجالات ، وعـدم قبـول أي محاولة لتحقيــق أي تسويات سياسية جزئية ...
- العمل على أن تغير الحكومة الأميركية موقفها المنحاز لإسرائيل وتنبيهها إلى ما يترتب على الاستمرار في سياستها الحالية من مخاطر على مصالحها في المنطقة العربية ..." (١)

وعلى صعيد آخر، وجه القادة السوفيات برقية إلى المؤتمر في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٧٣ حيّوا فيها، باسم مجلس السوفيات الأعلى، قادة وشعوب الدول العربية المجتمعين في الجزائر، في الوقت الذي تواجه فيه الشعوب العربية مهمات دقيقة لوضع حد للعدوان الأميركي – الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى هذا الدعم السوفياتي للمؤتمر، شدّد على أن " قرارات مجلس الأمن التي تدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلّة هي الأساس لتحقيق سلام قائم على العدل في المنطقة "(")

Henry Laurens, "Le Grand Jeu...", op.cit, P 264-265.

<sup>&#</sup>x27; - عمر مسيكه ، " أحداث وخفايا ..." ، مرجع سابق، ص ٢٨٠ . كذلك :

<sup>ً -</sup> برقية القادة السوفيات، منشورة كاملة في جريدة " النداء" ، العدد ٤٥٢٩، الصادر في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٧٣ . ص١٠.

وهذا الإجماع والتضامن العربي والدعم السوفياتي للقضية العربية كان لا بدّ أن يقابله تحرك أميركي هادف لزعزعة وحدة الصف، من خلال الدعوة إلى حضور مؤتمر السلام المقترح في جنيف في ٢٦ كانون الأول ١٩٧٣، والذي ساهم فيه وزير خارجية الولايات المتحددة الأميركية كيسنجر القادم إلى المنطقة في جولة على العواصم العربية.

### تأثير زيارة كيسنجر في لبنان ١٩٧٣

انعكست جولات كيسنجر المكوكية إلى العواصم العربية سلباً على الساحة اللبنانية، وخاصة عندما تقرر موعد زيارته إلى لبنان في ١٧ كانون الأول ١٩٧٣، وهذا ما أدّى إلى تهييج وإثارة الرأي العام السياسي والشعبي، إذ اعتبرها لجان الطلاب الثوريين وجبهة الطلاب الديمقراطيين، في بيانهم الصادر في ١٤ كانون الأول ١٩٧٣، مؤامرة مكشوفة من قبل الدول الكبرى والأنظمة العربية، لتنفيذ المخطط الأميركي الهادف إلى فرض الحلّ السلمي الاستسلامي خلال مؤتمر السلام المنوي عقده في ٢١ كانون الأول ١٩٧٣ في جنيف، لذا دعوا إلى التظاهر والإضراب ضد مجيء سفير " السلام الأميركي" على الصعيديان الطلابي والشعبي ورفع لواء المارضة ضد الأمور التالية:

- " لا للحلول السلمية الاستسلامية بكافة صيغها.
- نعم لحرب التحرير الشعبية الكفيلة وحدها بالدحر الفعلي للإمبريالية
   والصهيونية والأنظمة البورجوازية العربية. فلتتحد جميع القوى الثورية الرافضة
   للحل السلمي لتقوية ضرباتنا ضد الحل السلمي ودعاته ".(۱)

لبّت هذه الدعوة الجامعة اللبنانية، وجامعة بيروت العربية، والجامعة الأميركية، وأضرب طلابها احتجاجاً على زيارة كسينجر وعلى السياسة الأميركية التي تحاول فرض الحلول الاستسلامية على العرب، وتصفية القضية الفلسطينية. كما عقدت ندوة في كلية التربية تكلم فيها رئيس اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية السيد أنور الفطايري، ندد فيها بالزيارة اللامباركة للمبعوث الأميركي، كما شدد على "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باسترجاع كامل حقه على أرضه... إنه لم يعد بمقدور أحد أن يراهن على موقف أميركا وقد عرف الكل من هو الصديق ومن هو العدو" (1).

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (۸۱).

<sup>&</sup>quot; - " إضراب شامل بالجامعات اللبنانية والعربية والأميركية استنكاراً لزيارة كيسنجر"، خبر منشور في جريدة " النداء"، العدد ١٤٥٥، الصادر في ١٥ كانون الأول ١٩٧٣، ص: ١-٤.

كذلك أصدرت الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في ١٤ كانون الأول ١٩٧٣ بياناً دعت فيه الجماهير الشعبية المناضلة إلى المساركة في التظاهرة الشعبية الكبرى في ١٦ كانون الأول ١٩٧٣ ، وذلك استنكاراً للسياسة الأميركية الساعية إلى توسيع دائرة نفوذها على كل المنطقة العربية ، بالإضافة إلى الحفاظ على إسرائيل ككيان عنصري توسعي يلعب دور الوكيل المحلي لمصالحها فيها، كما أصرت على المشاركة من أجل إسماع الرسول الأميركي كيسنجر إلى لبنان الصوت الرافض للحل الاستسلامي الأميركي الإسرائيلي ، ومن أجل إظهار موقف العداء الشامل للسياسة الأميركية ، ومن أجل تأكيد الإصرار على تحرير الأراضي وإحباط محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وتابع البيان القول: " ومن أجل إظهار أقصى الدعم لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل دحر الاحتلال الصهيوني والتحرر من سيطرة النظام الأردني العميل، ومن أجل التعبير عن المساندة الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب أجل التعبير عن المساندة الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ... "، " وكان من الطبيعي أن تلقى هذه الحملة صداها في مجمل المناطق اللبنانية . الفلسطيني الى تلبية الدعوة إلى المشاركة ، شهدت بعضها إضرابات ومظاهرات معادية لأميركا.

هذه المواقف انعكست خلال زيارة كيسنجر في ١٧ كانون الأول ١٩٧٣ على المحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين حول قضية النزاع العربي-الإسرائيلي ، وخاصة بعد العرض الذي تقدم به وزير الخارجية الأميركي، والذي يقضي "بترحيل المسيحيين عن لبنان " ('). مما دفع فخامة الرئيس فرنجية إلى تأكيد أن السلام الدائم الذي ينشده العالم لا يمكن أن يكون سلاماً حقيقياً إلا إذا كان قائماً على مبادئ العدالة وعلى مقررات الأمم المتحدة، "ويقضي هذا بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة. وبأن يمارس الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية على وجه كامل ويقرر مصيره بنفسه... وأن أي حل لأزمة الشرق الأوسط لا يشمل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لا يعتبر حلاً، وستبقى الأزمة تراوح مكانها". (")

أدّت تحركات كسينجر السريعة إلى تحقيق بعض النجاح نتيجـة تصـدع التحـالف المصري-السوري، بسبب انفراد مصر في الرأي بشأن الحل المنفرد، كمـا أنّ مباحثـات المؤتمـر المنعقد في جنيف بتاريخ ٢١ كانون الأول ١٩٧٣ انتهت "دون أن تحقق أيـة نتيجـة سياسية،

<sup>ً -</sup> بيان "الأحزاب التقدمية" منشور كاملاً في جريدة " النـداء"، العـدد ١٥٤٥، الصـادر في ١٥ كـانون الأول ١٩٧٣.

<sup>&#</sup>x27; - نبيل خليفة، " لبنان في استراتيجة كيسينجر" ، مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث، جبيل،١٩٩١ ، ص ٢٥.

<sup>ً –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء، " الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعهد الرئيس سليمان فرنجية..."، مصدر سابق ، ص ٤٥.

وصدر بيان فيه أنه تقرر تشكيل لجنة عسكرية للبحث في الفصل بين القوات في جبهة سيناء فقط، وفشلت اللجنة في تحقيق الاتفاق". (١)

هكذا أسفر المؤتمر الذي أطلق عليه المبعوث الأميركي " مؤتمر السلام" عما كان قد توقعته القوى والأحزاب الوطنية التقدمية في لبنان، من بذر للخلافات بين الدول العربية، والعمل على فرض الحلول الاستسلامية وبسط أميركا هيمنتها الكاملة على الشرق الأوسط، وانعكس ذلك على لبنان إفراطاً في اعتداءات إسرائيل على الجنوب اللبناني وخاصة في شهر تموز ١٩٧٤، مما أدّى إلى ازدياد الخطر الإسرائيلي، وكان من الطبيعي أن تسزداد هذه التناقضات السياسية بشأن حرية العمل الفدائي إذ أدّى ذلك إلى انفجار الوضع من جديد بين حزب الكتائب والمقاومة الفلسطينية بدءاً بأحداث الدكوانة عام ١٩٧٤.

# الصدامات العسكرية بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية ١٩٧٤

كأن هشاشة اتفاق "ملكارت" انعكست عملياً على الأرض عند حصول الاشتباك المسلح في ٢٧ تموز ١٩٧٤ بين المنظمات الكتائبية والمقاومة الفلسطينية، إذ أدّى إلى مقتل فدائي وإصابة كتائبي. وقد دفعت ذيول هذا الحادث إلى حصول اشتباكات في ٢٩ تموز ١٩٧٤ (١)، تزايدت واتسع نطاقها حتى شملت منطقة الدكوانة كلها، أما الأسباب التي أدّت إلى اشتعالها فقد اختلفت الروايات حولها باختلاف مصادرها، غير أنه يمكن الاستنتاج أن فقدان التفاهم وضعف ركائز الاتفاق بالإضافة إلى الفوضى الأمنية، وعدم الاستقرار، أدت كلها إلى هذا الاقتتال العنيف، الذي أثار العديد من الشخصيات السياسية والطائفية.

في ظل ذلك الوضع المتأزم اجتمع، على سبيل التأكيد والتوثيق، رؤساء الطوائف الإسلامية. ودعوا إلى التهدئة والإبقاء على التضامن اللبناني الفلسطيني، وصدرت بيانات وتصريحات عن بعض المنظمات الفلسطينية كالجبهة الشعبية-القيادة العامة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجنة الإعلام المركزية للجبهة الديمقراطية، طلبت جميعاً من رئيس الجمهورية التدخل لوقف إراقة الدماء، وإحباط المحاولات الرامية إلى الإيقاع بين اللبنانيين والمقاومة، ودعت جميع العقلاء، وخاصة الكوادر المخلصة من الكتائب نفسها، إلى ضبط العناصر غير المنضبطة. كما شاركت الأحزاب اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها في استنكار ما

<sup>&#</sup>x27; - محمود رياض، "البحث عن السلام..."، مرجع سابق، ص: ٤٧٦-٤٧٦.

<sup>&</sup>quot; - " تجدّد الاشتباكات في الدكوانة"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٢١٩٧، الصادر في ٣٠ تصور ١٩٧٤. ص ١. أما الروايات فهي حسب مصدر المقاومة "عناصر غير مسؤولة من الكتائب قامت باعتقال عنصرين من فتــح وباطلاق النار على سيارة للمقاومة من نوع " لاندروفر" وذلك على أثر وفاة الكتائبي إبراهيم جدعون الـذي أصيب يوم السبت". أما المصادر الكتائبية فقد نفت ان تكون طرفاً في الاشتباك وقالت إن الأوامر التي تلقتها كـانت عـدم الرد على النار التي أطلقت فجأة من مخيم تل الزعتر على منازل الدكوانة في مختلف احيائها.

حصل وأجمعت والكتل النيابية على أن اللبنانيين والفلسطينيين أصحاب قضية واحدة. وعليهم أن يواجهوا معاً، بالحكمة والتعقل، كل محاولات افتعال الفتنة لتطويقها باليقظة والاخلاص اللازم للبنان والقضية الفلسطينية، ذلك لأن هذه الحوادث كما أوضح النائب منير أبو فاضل. " جاءت نتيجة وجود عناصر غريبة عن المقاومة والفدائيين، وعناصر غريبة أيضاً عن الكتائب، وأن مثل هذه العناصر الغريبة عن الطرفين، هي التي تريد افتعال الحوادث لخلق الفوضي وحالة من عدم الاستقرار في هذا البلد، لذلك أدعو المقاومة الفلسطينية والكتائب إلى العمل معا وبجدية من أجل اكتشاف هذه العناصر التي تريد شراً بالطرفين وقبل كل شيء بلبنان" (۱).

استدعت هذه المواقف الإيجابية والدعوات الملحة تكثيف الاتصالات وإجراء سلسلة مشاروات بين الأطراف المتقاتلة، بإشراف الرئيس فرنجية الذي بذل جهداً مع وزير الداخلية بهيج تقي الدين ورئيس الوزراء الصلح وقائد الجيش، لإطفاء الحريق والعمل بالسرعة العاجلة لتطويق ذيول الحوادث، ولوضع حدّ للاشتباكات التي اتسع نطاقها، فأكد بداية أبو الزعيم التزام المقاومة بالمحافظة على الشعب اللبناني، لكنه حذر من الطرف الثالث، كما أدلى الشيخ بيار الجميل بتصريح استنكر فيه الحالة المأساوية الفوضوية الحاصلة التي لا تدعو إلى الاطمئنان والتي سببتها ازدواجية السلطة، وطلب ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة بفرض "سلطة واحدة وجيش واحد وأن نكون معاً لبنانيين وفلسطينيين متعاونين مع هذا الجيش رهذه الدولة، فنحن لا نقبل ولا المقاومة تقبل أن تكون هناك مناطق لبنانية خارجة عن كل

وعلى أثر الاجتماعات الطويلة ومباحثات إعادة الهدوء، أدَّت المساعي إلى حصر الأزمة وإنهائها، وتم التغلب على المحاولات الخفية التي لا تخدم الا مصالح العدو، وتوصل الجانبان اللبناني والفلسطيني إلى اتفاق لوقف النار.

إلا أن غياب السلطة واشتراك الكتائب في حفظ الأمن لاقى انتقاداً من بعض النواب والرئيس كرامي، واستغراباً من قبل العميد إده والسيد كمال جنبلاط، وسجالاً مع الشيخ بيار الجميل لموافقته على وجود ثلاث سلطات. إذ انتقد العميد إده والسيد جنبلاط تناقض الجميل مع ذاته، وهو الرافع شعار السلطة الواحدة، كما اعتبرا أن اشتراك الكتائب في صون الأمن

<sup>ّ –</sup> رؤساء الكتل والأحزاب: اللبنانيون والفلسطينيون أصحاب قضية واحدة ومصير واحد"، خبر منشور في جريدة "الأنوار". العدد ٤٩٣١، الصادر في ٣١ تمور ١٩٧٤، ص ٧. ويمكن مراجعة البيانــات والتصريحــات الفلسطينية ودعوات رؤساء الطوائف الإسلامية المنشورة كاملة في هذا العدد، للمزيد من التوضيح، ص ٧.

<sup>ً - &</sup>quot;جهود لبنانية - فلسطينية لاطفاء الحريق"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٣١٩٨، الصادر في ٣١ تموز ١٩٧٤، ص ٢.

يشكّل سابقة يمكن أن تكون لها نتائج بالغة الأهمية، ووصف رئيس الكتلة الوطنية ذلك بأنه "سابقة خطيرة ..ودولة فولكلورية بسبب ما يرتكب من جرائم ومخالفات ...لم يعد للسلطة أي وجود ، فالشرطي لا يجرؤ على القيام بواجبه ، والدركي أيضاً ، لأنهما يخافان الانتقام إذا طبقا القانون على صاحب نفوذ أو عندو ظهر " (').

لكن الشيخ بيار الجميل كان قد صعّد من التفاعلات السياسية المحلية لاتفاق السلطة والمقاومة والكتائب على حصر الحوادث، وذلك في ٢ آب ١٩٧٤، هاجم فيه بعنف العميد إده وبعض السياسيين، الذين انتقدوه على قبوله بالحل الأخير، دون أن يسميهم، واستغرب الحملة الموجهة ضدّه من قبل مسؤولين ليسوا على مستوى المسؤولية، بل غاصوا في حالة من التوتر العصبي اللامسؤول، واتخذوا لأنفسهم -حسب رأيه- من المقترحات والهزل طريقاً لأشرف مهنة، ألا وهي السياسة، ثم حاول تبرئة نفسه لقبوله الاتفاق باعتباره "أفضل من لا شيء وأقل ما يقال فيه إننا منعنا الاقتتال بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، في الوقت الذي وجدت فيه الحكومة مغلوبة على أمرها، تواجه حكومات متفرقة، وجيوشاً متعددة، وهي تأبى على نفسها أن تفتح معارك ضدّ من شرّدهم العدوّ" (١٠).

برز التناقض جلياً في المواقف السياسية المختلفة مع استمرار السجال بين العميد إده والسيد كمال جنبلاط، وبين الرئيس كرامي والشيخ بيار الجميل، كما دافع وزير العدل جوزيف شادر عن وجود السلطة معدداً الأعمال والخطوات التي قامت بها لتطويق الازمة بالسرعة القصوى، كما أدلى وزير الداخلية بهيج تقي الدين بتصريح في ٢آب ١٩٧٤، هاجم فيه بعنف العميد ريمون إده موضحاً الأسباب التي دعت إلى تشكيل اللجان المشاركة التي ليست مهمتها تطبيق القانون، والسهر على الأمن أو الإحلال محل السلطة وحسب، بل إشاعة جو الطمانينة والألفة بين اللبنانيين وإخوانهم الفلسطينيين، والتي بدأت ثمارها تظهر واحدة هي إشعال الفتنة ... وحرصاً من الجميع على كشف النقاب عن هذه العناصر ، جرى الاتفاق على تأليف لجان مشتركة مهمتها تحديد هوية كل شخص يطلق النار ، والسعي لمنع كل احتكاك ينجم عن ذلك ... وأؤكد على أنني لن أقبل طالما أنا في مركز المسؤولية ، برخ السلطة في اصطدام يجر البلاد إلى الخراب ، وسأبقى على موقفي في استعمال الحكمة لإزالة أسباب كل خلاف ... " "."

<sup>&#</sup>x27; - تصريح منشور في جريدة " النداء"، العدد ٤٧٣٦، الصادر في ١ آب ١٩٧٤ ، ص ٢ .

<sup>&#</sup>x27; - تصريح الجميل ، منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٩٣٣، الصادر في ٢ آب ١٩٧٤، ص ٢.

<sup>ً - &</sup>quot; التناقض في المواقف بين الوزراء ورؤساء كتلهم"، خبر منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٩٣٤، الصادر في ٣ آب ١٩٧٤، ص ٢.

إذاً مصالح الطبقة السياسية البورجوازية هي التي استطاعت إخماد النار بسرعة كي لا تنال منهم وينهار سقف طبقتهم عليهم، فيختل التوازن ويضيع الهيكل، بالإضافة إلى عامل التداخلات الخارجية التي لم تكن قادرة في أية حال على افتعال فتنة كبرى أو الإطاحة بالحكم والنظام.

# موقف لبنان من قضية فلسطين في الأمم المتحدة ١٩٧٤

استأثرت القضية الفلسطينية بالكثير من اهتمام سياسة الرئيس فرنجية لاقتناعه بعدالتها، وبضرورة إيجاد الحل العادل من أجل استعادة الحقوق المشروعة، ولكنه لم يكن مستعداً لأن يجعل من لبنان، البلد العربي، منطلقاً للعمليات الفدائية ضد إسرائيل، لما لهذا الأمر من تأثير على أوضاع لبنان الداخلية، فأظهر فرنجية كل استعداد لمساعدة الفلسطينيين والدفاع سياسياً عن قضيتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثّلاً بِسْع عشرة دولـة عربية، إذ لبي هذا التكليف الذي أقره مؤتمر الرباط في ٣٠ تشرين الأول ١٩٧٤، وذهب ليدافع باسم الدول العربية عن قضية فلسطين فألقى في ١٤ تشرين الثاني ١٩٧٤ خطابه التاريخي الذي دعا فيه إلى انصاف الفلسطينيين في قضيتهم، لأنها قضية حق وعدالـة ومسألة مصير فيها سعادة ملايين من البشر، وضرورة العمل على تجنيب العالم خضات جديدة وخطيرة بعدم إنصافهم. كما طلب من الجمعية، التي تقر وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي دعتها إلى الاشتراك بالمناقشات، وجوب المساعدة على استعادة حقوقها "وذلك شرط لمعالجـة القضية بمعطياتها الواقعيـة عـن كثـب، إنـه المفتـاح لكـل إمكانيـة إيجـاد حـل مشـرف والبـاعث لكـل أمل..." ('').

هذه المساعي أثمرت بعض النتائج الإيجابية، إذ حصل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على نجاح ساحق على الصعيد الدولي، فصوتت ٨٩ دولة إلى جانب القراريان التاريخيين اللذين تبنتهما الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٧٤ . في حين صوتت ٨ دول ضدّها، وامتنعت ٣٧ دولة عن التصويت ، بسبب ما شعرت به من قلق حيال سماعها لهذه البيانات التي أوضحت مأساة الشعب الفلسطيني والخطر الذي قد يسببه لعدم تمتعه بحقوقه الثابتة في السلام والأمن الدوليين، وقد اعترفت الجمعية العمومية بعد سبع

<sup>&#</sup>x27; - خطاب الرئيس فرنجية منشور في كتاب " لبنان ١٩٤٩-١٩٥٨... " مصدر سابق، ص: ٦٨٩-٦٩٠-٢٩٠. أما الخطاب الذي ألقاه السيد ياسر عرفات فهو منشور كاملاً في المجلة "الاجتماعية اللبنانية"، العدد ٣٧، الصادر في كانون الأول١٩٧٤، ص: ١٨ - ١٩.

سنوات من القرار ٢٤٦ " بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير وفي السيادة والاستقلال الوطنيين، وقبلت منظمة التحرير الفلسطينة في الأمم المتحدة بصفة مراقب" (١).

وقد استطاعت الجامعة العربية بموجب قرارات القمة السابعة التي انعقدت في الرباط ١٩٧٤، أن تحصل على تكريس مفهوم "حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه وتقرير مصيره وحقه في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة ممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية ".(٦)

والجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل صوّتتا ضد هذين القرارين، اللذين يقران بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة له، بل استاءتا من ذلك بشدة. وندّدت إسرائيل بهذين القرارين ووصفهما مندوبها في الجمعية العمومية "جوزف تكواه" (Joseph Takwa) بأنهما نتاج للشرّ والتفسخ، كما أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس أن إسرائيل "ترفض القرارين رفضاً قاطعاً وتعتبرهما باطلين ... إن هذين القرارين يؤكدان الحقيقة المؤسفة وهي أن هذا المنبر الذي كان يجب أن يكون منبر السلام والأخوة أصبح المكان الذي ينطلق منه التشجيع على الإرهاب والحرب ...". (")

كما أعربت الولايات المتحدة عن رفضها للبيان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهاجمت صحيفة "النيويورك تايمس" (Newyork Times) منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب، إذ إن "هذا الاستسلام الذي لا يصدق، أمام مجموعة انحطت ولا تزال تنحط إلى مستوى أعمال الإرهاب لإرضاء مطالبها المتطرفة، هو دعوة إلى سفك الدماء والى حرب جديدة في الشرق الأوسط" (1).

وللأسف فقد انعكست المواقف المتشنّجة كالعادة على الساحة اللبنانية ، بالإضافة إلى التصرف غير اللائق بحق الرئيس فرنجية ، وذلك بعدم استقباله في مطار كينيدي في نيويورك ، بفعل غياب كبار المسؤولين الأميركيين. رغم أنها تسربت معلومات أميركية إلى لبنان نصحته بعدم ذهاب "الوفد إلى نيويورك ، إذ يخشى أن تقوم إسرائيل باعتداء على لبنان بسبب ذلك" (°). وقد أدّى ذلك إلى اتساع الهوة بين التيارات المتناقضة في مواقفها حيال النشاط الفدائي ، وساعدت في تأجيج الصراعات التي قادت فيما بعد إلى الانفجار ، كما أدت هذه

<sup>-</sup> Henry Laurens, "Le Grand Jeu ... ", op.cit, P 270.

<sup>&</sup>quot; – غسان عطية، " دور الجامعة العربية في الإعلام" ، مرجع سابق، ص ٤٣٠.

<sup>&</sup>quot; - موقف إسرائيل ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٢٣١٢، الصادر في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٧٤، ص ١٢.

<sup>\* -</sup> موقف الولايات المتحدة ، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٢٣١٢، الصادر في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٧٤، ص

<sup>ُ - &</sup>quot;ما هي حقيقة استقبال فرئجية"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العـدد ١٢٣١٠، الصـادر في ٢١ تشـرين الثاني ١٩٧٤. ص: ١ - ٥.

التناقضات السياسية إلى تطور خطير بدا في انقسام الحكم على نفسه بين متساهل ورافض حتى أصبحت البلاد منشطرة حيال الجيش. إذ بات يُنظر إليه بأنّه يمثل الفريق الآخر الرافض للاعتراف بالعمل الفدائي، الأمر الذي شجع الأيدي الغريبة الأجنبية على أن تعبث بسهولة بأمن البلاد عندما سنحت لها الفرصة خلال تظاهرة الصيادين ضد شركة "بروتيين" (التي كان يرأس مجلس إدارتها الرئيس السابق كميل شمعون.

### أحداث صيدا ومقتل معروف سعد ١٩٧٥

رفض صيادو صيدا مشروع شركة " بروتيين" لأنها تنال من حقوقهم وتقضي على رزق عيشهم، فاجتمعوا في مكتب نقابتهم في ٢٥ شباط ١٩٧٥ وأصدروا بياناً دعوا فيه إلى الإضراب والتظاهر في ٢٦ شباط ١٩٧٥، احتجاجاً على وضع الحجر الأساس للشركة، وقد لبت الدعوة تجمعات قُدر عددها بما بين الأربعمئة والخمسمئة شخص، كانت قادمة إلى ساحة النجمة التي كان الجيش قد تمركز فيها، تلبية لقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

وقد تم ذلك إثر اتصال من المحافظ أخبره فيه عن دوي انفجارات ناتجة من ألغام رزم ديناميت، بالإضافة إلى قطع الطرق الدولية بواسطة دواليب من المطاط، وفجأة سمعت "رشقات في الساحة نفسها لم تتعد طلقاتها الثماني، سقط على إثرها المرحوم معروف سعد جريحاً برصاصة... ثم على الأثر انطلقت إشاعة خاطفة تقول بأن المرحوم معروف سعد قد قتل... وكان لا بد، بعد إصابة السيد معروف سعد وانتشار إشاعة وفاته من أن ينفجر الوضع، فأطلقت النيران بكثافة من أسلحة حربية مختلفة، وألقيت متفجرات بكثرة في أنحاء متعددة في المدينة وعلى آليات تابعة للجيش... وأسفر هذا الانفجار المفاجئ عن مقتل عريف في الجيش وشخص آخر، وجرح ثلاثة عشر شخصاً بينهم رقيب أول درك وجنديان من الجيش..." (<sup>7)</sup>

ومن الطبيعي أن يستدعي مثل هذا التطور الخطير عقد اجتماع طارئ ضمّ جميع الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية، استنكرت فيه هذا الحادث وطالبت السلطات بمعاقبة المسؤولين عنه وتحقيق مطالب الصيادين، كما شجبت البيانات الصادرة عن بعض أجهزة السلطة، والتي لم تكن أمينة في نقل الحقائق مع أنها كانت تدرك جيّداً أن مَن وراء هذا الحادث أيْدِياً خططت لايقاع البلاد في أجواء الفتن، ولضرب كل نضال مطلبي وفرض حالة من الإرهاب على الحركة الوطنية، وأضافت أنها "أمور ليست بعيدة عن الأهداف الكامنة

<sup>&#</sup>x27;- أنشئت هذه الشركة بموجب مرسوم جمهوري رقم ٢٤٥٦، الصادر في ١٧ كـانون الأول ١٩٧١، وهي تعمل لصيد وتصنيع وتسويق الاسماك في لبنان، وجعل السمك، هذه المادة الغذائية اللازمة للإنسان في متناول جميع اللبنانيين وفي كافة المناطق اللبنانية دون أن يمس بأوضاع الصياديين اللبنانيين أو بحقوقهم وفق ادّعاءات الشركة.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٥ نيسان ١٩٧٥، ص ٣٦٣٢ .

وراء دعوات التحريض للإيقاع بين السلطة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية... ودعت إلى الإضراب العام في جميع المناطق اللبنانية نهار الجمعة في ٢٨ شباط ١٩٧٥، ... وإلى تنظيم مظاهرة سلمية شعبية... استنكاراً للحادث وتضامناً مع أهالي صيدا ودعماً لمطالبهم." (١)

تمت الإضرابات في مجمل المناطق اللبنانية، كطرابلس وبيروت وصيدا. وسارت التظاهرات فيها ورفعت الشعارات المنادية بالقضاء على الفتنة والمعارضة لزج الجيش في القضايا الداخلية، وفي المقابل، كانت بعض المناطق الأخرى كفرن الشباك مثلاً تلبّي في مدارسها دعوة الإضراب الاستنكاري من قبل "اتحاد طلاب الجامعة اليسوعية"، لإطلاق النار على الجيش، وتقطع الطرق في بعض المناطق، تأييداً لهذا الاستنكار ورداً على الحملات والبيانات المغرضة المأجورة ضد الجيش. ومن جهته، دعا الشيخ بيار الجميل في ٢٨ شباط إلى ضرورة وضع النظام الديمقراطي جانباً وتأليف "لجنة إنقاذ" تتولى الحكم في لبنان شرط أن تعيد إلى البلاد الأمن والاستقرار وتفرض الهدوء "لفترة من الزمن... لجنة تضم أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤوليات الصعبة، لمواجهة القضايا التي تسير بلبنان إلى كارثة، لا يعرف الا الله مدى حجمها..." (٢٠).

غير أن الأحداث أخذت تتفاقم مع ظهور التناقضات السياسية بوضوح. فبدأت سموم الطائفية تُبث لدى الجماهير لتحريك مشاعرها بقصد الالتفاف حول الزعماء والقادة لضمان مصالحهم غير آبهين بالأيدي الخفية الخارجية الـتي كانت تعمل لزعزعة الاستقرار الداخلي وضرب التعايش بين الأخوة اللبنانيين، وازدادت الأوضاع تعقيداً بتباين الآراء النيابية فيما يتعلق بالوضع الحكومي وموقف الجيش بعد أحداث صيدا، إذ طالب عدد من النواب باستقالة الحكومة في حين دعا آخرون إلى التروى في معالجة الامور.

على صعيد آخر، أذاع المجلس الإسلامي بياناً في أول آذار ١٩٧٥، أوضح فيه عجز الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وعدم قدرتها على تعطيل المخططات الرامية لتخريب البلاد. ولمح إلى خشيته في حال "استمرار هذه السياسة والارتجال من أن يفلت زمام الأمور وأن تدفع البلاد لمزيد من الضحايا والأضرار، وأن يمزق التلاحم القائم بين المواطنين والجيش الذي أردناه ونريده دائماً صفاً واحداً مع الشعب بوجه عدو متربص على الحدود" ("). وبموازاة ذلك أصدرت "الرابطة المارونية" في ٣ آذار ١٩٧٥ بياناً استنكرت فيه الحملة ضد الجيش، وطالبت

<sup>ُ –</sup> بيان الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية، منشور كاملاً في جريدة " الأنباء" ، العدد ١١٧٨، الصادر في ٢٨ شباط ١٩٧٥، ص٢.

<sup>ً –</sup> تصريح " الجميل ينتقد السلطة" ، منشور كاملا في جريدة " العمل"، العدد ٨٨٦٦، الصادر في اول آذار ١٩٧٥. ص: ١-٦، ويمكن مراجعة هذا العدد للمزيد من التفاصيل حول الاضرابات.

 <sup>-</sup> بيان المجلس الإسلامي منشور كاملاً في جريدة " الأنوار " العدد ١٤٢٥، الصادر في ٢ آذار ١٩٧٥، ص ٣، ويمكن مراجعة هذا العدد للمزيد من التفاصيل حول الاراء النيابية.

بإجراء تحقيق دقيق يتناول الحكومة لتحديد المسؤولين عن حوادث صيدا، لأن محاولة جعلته "سلفاً كبش المحرقة دون تحقيق يفضح نيات مبيتة، ويدل فقط على تهرب بعض السياسيين من مسؤولياتهم. لذلك نرفض أن يدان سلفاً قائد الجيش أو أي ضابط أو نفر منه ... إن الاساءة إلى الجيش وسمعته بهذه الطريقة تجرح الكرامة الوطنية في الصميم وتطعن اللبنانيين جميعاً في أغز وأغلى ما يملكون" (۱).

حاول الرئيس اللبناني في ظل هذه الأوضاع الخطيرة ومحاولات التفرقة، وضع حدّ للمحاولات التخريبية لضرب الوحدة الوطنية، فأعرب في ٤ آذار ١٩٧٥، عن استنكاره الشديد للحملة المركزة ضد الجيش، واكد استعداده للتضحية بكل شيء ما عدا التضحية بالجيش، وحذر الرئيس من الأيدي الغريبة التي تخطط لإشعال الفتنة في لبنان وهي وراء ما حصل في صيدا بقصد جرّ البلاد إلى الخراب، ودعا جميع " اللبنانيين مواطنين ومسؤولين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة لمواجهة المؤامرات التي تحاك في الخفاء للنيّل من سيادة لبنان وأمنه" (٢).

غير أن بعض الفئات اليمينية كالكتائب والأحرار استغلّت تصريح رئيس الجمهورية وعمدت إلى تشجيع التظاهرات في المناطق المحسوبة عليها، واستنكرت الحملة ضدّ الجيش ورفعت الأعلام اللبنانية، وهتفت ضد الأيدي التي تريد العبث بكيان الوطن وزعزعة استقلاله، كما تنبه العميد ريمون إده لنشاط هذه الفئات، فهاجمها ولمّح بأنها تريد "قبرصة" لبنان وشقّه إلى شطرين، كما رفض هذه الطريقة بالتعبير عن التأييد للجيش، لأنه " ليس بحاجة لمن يؤيده بهذه الطريقة... الجيش ليس فريقاً ولا يجب، نتيجة تصريحات البعض، أن يصبح الجيش مع فئة ضدّ فئة من اللبنانيين" (").

أدّى ذلك السيل من المواقف، والأحداث، والتصريحات، والتصريحات المضادّة، إلى تعليل الدستور تفاقم الأزمة، وخاصة بعد موت النائب معروف سعد والدعوات الملحة إلى تعديل الدستور والمشاركة. وقد أرعب هذا كله قلوب نواب الكتائب وعلى رأسهم بيار الجميل فخافوا على الميثاق والصيغة اللبنانية من الضياع، إذ بذلك تضيع امتيازاتهم ومراكزهم. فهبّوا للاجتماع برئيس الجمهورية في ١٩ آذار ١٩٧٥ بغية البحث وتداول الأوضاع الداخلية التي تتناول الوضع الحكومي، في ضوء الضغوط التي تمارس على رئيس الحكومة في الأزمات، وفي ضوء الطالبة بالمشاركة، وفي نهاية الاجتماع دعا الشيخ بيار الجميل إلى التفاهم بين اللبنانيين على

<sup>ً –</sup> بيان " الرابطة المارونية" منشــور كـاملاً في جريـدة " الأنـوار" ، العـدد ٤٢٢ه، الصــادر في ٤ آذار ١٩٧٥ ص ٤، ويمكن مراجعة هذا العدد للمزيد من التفاصيل حول الدعوة والرفض لإقالة قائد الجيش.

<sup>&</sup>quot; - " فرنجية : من واجبنا إحباط المخططات التخريبية" ، خبر منشور في جريدة " الأنوار" العدد ١١٤٤ ، الصادر في ٥ آذار ١٩٧٥ ، ص ١ .

<sup>&</sup>quot; - " إده: أرفض أي محاولة لشق لبنان إلى شطرين"، خبر منشور في جريدة " الأنوار" ، العدد ١٥٤٥، الصادر في ٦ آذار ١٩٧٥، ص١.

تطوير الصيغة لأن التفريط بها خسارة للجميع، وأكد على أن صيغة ١٩٤٣ لم تأت صدفةً، فالميثاق هو الذي أوجد لبنان السيّد الحرّ المستقل، وأضاف القول إننا " أعطينا العالم كله أمثولة في التعايش...من الآن أحذر أنها ستكون جريمتنا الكبرى أمام التاريخ والأجيال، إذا استمرينا في عدم تحمل المسؤولية والتلهي بالقشور مما يؤدي إلى خسارة التجربة الفذة، وهي الشهادة الناطقة ضد الصيغة الصهيونية، فنكون عندها من حيث لا ندري، قد أمنًا لإسرائيل أكبر انتصار وأثبتنا للعالم، أن الصيغة اللبنانية قابلة للفشل وعاجزة عن الاستمرار". (")

إنّ كل هذه التطورات أخذت تنذر بقرب الصدام، وخاصةً أن النفوس أصبحت مشحونة، والتحضيرات المستمرة تعمق الهوة بين الطرفين، وبات كلّ فريـق يتـهم الآخر بأنـه يعمد إلى تنفيذ مخطط إسرائيل، أضف إلى ذلك اعتياد الناس على شعارات "القبرصة" و"التقسيم" التي كانت تشاع، كما بدأوا يتوقعون قرب الانفجار الذي كانت تَحوكه الأيـدي الخارجية التي نجحت في إشعال شرارة الحرب الأهلية في ١٣ نيسان ١٩٧٥، ليتم بذلك تنفيذ المخطط الأميركي— الإسرائيلي المعلوم.

<sup>&</sup>quot; -" الجميل: لنتفاهم كلبنانيين على لبنان الذي نريد" ، حديث منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ١٥٩٥، الصادر في ٢٠ آذار ١٩٧٥، ص ٢.

#### بعض الاستنتاجات

سعى الرئيس فرنجية بعد اعتلائه سدة الرئاسة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية بقصد تعزيز ثقة العالم بوطنه. غير أن التطورات الإقليمية والتداخلات الخارجية أدت إلى زعزعتها وخلق صراع داخلي مرير، وخاصة بعد أحداث " أيلول الأسود" في الأردن عام ١٩٧٠، بين السلطة الأردنية والفلسطينيين الذين وفدوا بعد طردهم إلى لبنان بسلاحهم الكامل، بهدف مباشرة عملياتهم الفدائية منه، وهذا ما أدّى إلى تحويل معظم الصراعات العربية بتفاصيلها وتناقضاتها إلى داخل لبنان.

رغم ذلك حرص الرئيس فرنجية رغم ذلك على انتهاج سياسة عربية إيجابية وبنّاءة مع كل الدول العربية ، وخاصة مع سوريا التي تربطه بها علاقة الجوار والمصالح المشتركة ، إذ بنى تلك العلاقة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة ونظام كل من البلدين ، عاملاً بجد على توثيق عرى الأخوة بينهما من خلال مشاركته في المؤتمرات العربية على مختلف مستوياتها ، وكان يريد على الدوام زيادة مركز لبنان قوةً ومتانة في الأسرة العربية التي كانت هدفاً للاستراتيجية الأميركية المخطّطة لبسط نفوذها على الشرق الأوسط ككل. وهدو مخطيط استراتيجي كان لا يتم إلاً عن طريق خلق الصراعات والنزاعات والتناقضات العربية ، ولو عن طريق إضعاف الثقة العربية بالاتحاد السوفياتي ، وعزلها عنه .

وفي سبيل ذلك، عمدت واشنطن إلى إرسال مبعوثيها الواحد تلو الآخر للضغط على الحكومات العربية للقبول بالمشاريع الاستسالامية بهدف القضاء على الثورة الفلسطينية. إذ أرسلت على سبيل المثال روجرز وزير خارجيتها الممثل لإحدى الاتجاهات الأميركية التي تعطي المصالح الأميركية الأولوية، محاولاً التركيز على لبنان ليكرر فيه ما حدث في الأردن عام ١٩٧٠، وذلك عن طريق تهيئة الأجواء والظروف التي تساعد على تنفيذ المخططات الأميركية الإسرائيلية لتصفية المقاومة وضرب حركة القوى الوطنية والتقدمية، وعزلها عن المعركة العربية الموحدة ضد إسرائيل، إلا أن مبادرات روجرز قوبلت بالرفض التام في العالم العربي، وخاصة في لبنان.

وفي عهد الرئيس فرنجية عمدت الولايات المتحدة مرة أخرى، وتحت ضغط العلاقة المتينة التي تربطها بإسرائيل الداعمة لها عسكرياً سياسياً واقتصادياً، إلى إرسال وزير خارجيتها الجديد كيسنجر، اليهودي الأصل إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق الإنجاز الذي لم يستطع أن يحققه غيره من وزراء خارجيتها السابقين لمصلحة إسرائيل الرافضة والمتصدية لمشروع روجرز الهادف إلى التسوية الشاملة في المنطقة.

وهنا، لا يمكن إغفال أن كيسنجر كان يتصف بصاحب سياسة الخطوة التي تتلوها الخطوات لتحقيق الحل الشاملُ، إذ سعى خلال جولاته المكوكية إلى العواصم العربيـة، ومنها بيروت في ١٧ كانون الأول ١٩٧٣ ، إلى بذر الخلافات بين الدول العربية ، والعمـل على فـرض الحلول الاستسلامية عليها، وقد نجح في ذلك جزئياً عند تصديع الجبهة السورية- المصرية، بسبب انفراد مصر برأيها وقبولها بالحلِّ السلمي، وفي اعتقاد الولايات المتحدة الأميركيـة أن مصر تتمتع بأهمية خاصة لكونها مركز الثقل الأكبر في دول المواجهة مع إسرائيل، وهي بعد انسحابها من النزاع ستسبب تأجيلا للحرب بل قد تجبر الدول الأخرى على السير بركاب الحلِّ السلمي لما فيه صالح إسرائيل. وهذا الأمر أدِّي إلى انعكاس التصدع على بعض القوى في لبنان، وشطرها إلى ثلاثة تيارات:

– التيار الأول

: يمثل الاتجاه اليساري الذي ضم الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية. وكان محور أهدافه مناصرة القضية الفلسطينية ومواجهة المخطط الأميركي-الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الحركة الفلسطينية المسلحة، كما اعتبر هذا التيار أن الدولة، التي فقِدت الثقة بها، تسعى بمؤازرة الجيش اللبناني إلى التضييق على العمل الفدائي، وهي تلجأ، بسبب تهاونها وتخاذلها في قيام سياسة دفاعية للرد على الاعتداء الإسـرائيلي، إلى تكـرار مذبحـة شبيهة " بأيلول الأسود"، وكان يدعم هذا الاتجاه اليساري الاتحاد السوفياتي وبعض الدول الحليفة له شرقاً وغرباً.

- التيار الثاني : يمثل الاتجاه اليميني كالكتائب والأحرار والكتلة الوطنية، وهذا التيار كان يرفض النشاط الفدائيّ وانطلاقـه مـن لبنــان، لأنـه أصبـح يشـكل هدفــاً للعمليات والاعتداءات الإسرائيلية التي باتت تشن بطريقة انتقامية على الجنوب اللبناني ، واعتبر أن إسرائيل اتخذت ذلك ذريعة لتنفيذ أطماعها التوسعية، علما بأن لبنان لا يملك القدرة الدفاعية للمواجهة إلا ضمن خطــة عربية مشتركة تتوزع الأدوار فيها والمهمات، وكان يدعم هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسواها من الدول الغربية.

- التيار الثالث : وقد ضم المسلمين المحافظين كحزب التوعية الوطنية الذي يترأسه الأستاذ عبدالله اليافي، والحـزب الديمقراطي الـذي يتزعمه الأسـتاذ كـامل الاسعد، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى كالسيد صائب سلام وغيره من الذين استغلوا الواقع لمصلحتهم عند طرحهم " قضية المشاركة".

وفي ظل هذه الأجواء المتناقضة والمتشنِّجة، كانت محاولات الوساطة للاتحاد السوفياتي غير قادرة على ممارسة ضغطٍ قوي بسبب الانقسام العربي إزاء الحل السلمي، وهـذا الأمر هو الذي قوّى موقف الولايات المتحدة الأميركية الساعية إلى فرض الشروط الاستسلامية، ولكن استراتيجية الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة كانت تقضي بعدم المواجهة المباشرة. وخصوصاً بعد تحسين العلاقات بينهما على أثر انعقاد قمتهما في عام ١٩٧٣. إذ كانت المصلحة العامة تهدف إلى البحث عن السلام والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت النيّات تتناقض حيال نشاط المقاومة وتصفيتها، فالتعامل بين القوتين العظميين كان يقوم على أساس الإيجابيات بدل السلبيات في تلك المرحلة، وذلك بهدف المحافظة على أمنهما وتوازن موقعيهما في المنطقة، وقد تُرجم ذلك من خلال التوصل إلى اتفاقية "ملكارت" التي سوّت الأزمة الفلسطينية – اللبنانية مرحلياً، بشكل أو بآخر.

وعلى هذا، لم يكن الاتحاد السوفياتي لِيسمح بهزيمة العرب، خصوصاً من خلال حرب السادس من تشرين ١٩٧٣، وبالمقابل لم تكن الولايات المتحدة الأميركية تريد حصول انهيار مصري قد يرغم الدول العربية على الإنحياز الكامل للاتحاد السوفياتي الذي حث على عقد مؤتمر جنيف للسلام، هذا المؤتمر الذي لم يسفر عن نتائج إيجابية لمصلحة العرب، بفعل دور أجهزة المخابرات الأميركية التي أفشلته بغية إيجاد حل يريح إسرائيل. أما فرنسا، فكان همها من جهتها استعادة مركزها في الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان، عبر إبداء موقفها السلبي من الاعتداءات الإسرائيلية التي تزيد التوتر في المنطقة بدل التوصل إلى تسوية. وبهذا أدت التدخيلات الأجنبية، بتأثيراتها المتباينة على القوى الداخلية المتناقضة، إلى تأزيم الأوضاع، وأوصلت البلاد إلى انفجار ١٣ نيسان ١٩٧٥، بالرغم من اهتمام الرئيس فرنجية الكبير بالقضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة على الصعيد العربي والدولي.

فقد تميز عهد الرئيس فرنجية إذاً بالسياسة المنفتحة على العالم الغربي دون اللجوء إلى عقد أي تحالفات سياسية معه تورط بلاده وشعبه، فالرئيس كان ينظر إلى الأمور من الوجهة الوطنية والعربية البحتة بغية المحافظة على كرامة أبنائه والسيادة المطلقة لجيشه على جميع الأراضي اللبنانية. لذا احترم فرنجية المواثيق الدولية والعربية وعمل على تطبيقها، كما شكلت رئاسته نهاية لسيطرة أجهزة "المكتب الثاني" وتدخله في الأمور السياسية والإدارية، وانصب اهتمام الجيش في عهده على القضايا الأمنية وخاصة المحافظة على الحدود الجنوبية.

لكن الفئات السياسية التقليدية في النظام اللبناني كانت تعرقل الخطط الإنمائية. وهذا ما كان عند إجراء التبديل الحكومي واستقدام عناصر شابة (حكومة التكنوقراط) تتمتع بالاختصاصات والكفاءات العلمية، إذ فشلت هذه الحكومة لأنها لم تكن تخدم المواقعة الأساسية للتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية التي تعودت الاحتفاظ بمراكزها والتحكم بمقدرات البلاد.

ومن المعلوم لبنانياً أن الطبقة السياسية البورجوازية كانت تلجأ في الأزمات الحادة الى تجديد نفسها لاستيعاب الدولة وأجهزتها، ذلك لأنه في مثل هذه الظروف، لا يعود أمام هذه الطبقة المعتادة على الحكم والسلطة، غير خيار واحد هو تشديد قبضتها على الدولة، لتلعب دور الوساطة بين الدولة والمواطن، فتجير الدولة لمصالحها وتحيل المواطنيين أزلاماً. ولم يكن غريباً أن يشهد عهد الرئيس فرنجية، ولو رغماً عنه، اختلالاً في التوازن، وإثارةً للأزمات عند اجراء أي تغيير للسيطرة الإقطاعية والبورجوازية أو الطائفية بنوع خاص، وهي فئات كانت تعمل بدورها ومن خلال مصلحتها إلى إخماد النار وإتمام التسويات التقليدية بتوزيع المكاسب على الطوائف واقتسام المغانم بين القيمين على الحكم، كما أرساها ميثاق بتوزيع المكاسب على الطوائف واقتسام المغانم بين القيمين على الحكم، كما أرساها ميثاق

# الباب الثابي

# تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان

# 1940 - 1901

الفصل الأول : استمرار سياسة الإهمال في القطاع الزراعي.

الفصل الثابي : تطور محدود في القطاع الصناعي.

الفصل الثالث : تبدلات مهمة في قطاعي النقل والسياحة.

الفصل الرابع : التركيز على القطاع المالي والتجاري.

# الفعل الأول

# استمرار سياسة الإهمال في القطام الزراعي

#### 1940 - 1901

# - التركيب الاجتماعي للسكان

- السكان –
- توزع العاملين على قطاعات الإنتاج
  - الدخل الوطني

# - الوضع الزراعي

- قضية الريّ في لبنان
- مشروع ريّ سهل الهرمل والقاع
  - مشروع ري الكورة زغرتا
    - مشروع ري سهل عكار
  - مشروع ريّ البقاع الجنوبي
- الصعوبات التي حالت دون إتمام مشروع الليطاني
  - قضية التسليف
    - التعاونيات
  - الإرشاد الزراعي

# - المساحات الزراعية

- تأثير المناخ في الإنتاج الزراعي
  - توزيع المساحات الزراعية
    - اللكية الزراعية
    - المشروع الأخضر:
- ۱ انعكاسات استصلاح الطرقات الزراعية
  - ٧- نتائج العملية الاستصلاحية
    - الإنتاج الزراعي
    - الإنتاج الحيوابي
    - مشاكل المنتوجات اللبنانية الزراعية:
  - أزمة تصريف الإنتاج النباتي
    - أزمة مزارعي التبغ
  - صعوبات إنماء الثروة الحيوانية

## بعض الاستنتاجات.

#### التركيب الاجتماعي للسكان

#### أ-السكان

تُبرز التحقيقات الإحصائية التي قامت بها مديرية الإحصاء المركزي في الستينيات إمكانية الحصول على نتائج قيمة حول وضع السكان في لبنان، وذلك بعد الإحصاء الرسمي السابق الذي أجري في لبنان سنة ١٩٣٧ في أثناء إنشاء سجلات الأحوال الشخصية، إذ قُدر عدد السكان آنذاك بـ (٧٩٣٣٩٦) نسمة)، الإضافة إلى تقديرات متعددة لم تكن موضوعية ودقيقة (۱). بعد هذه التحقيقات عملت بعثة (إيرفد » على تقدير نسبة الزيادة السكانية ب ٢.٣ بالمئة في السنة، فقدرت عدد السكان عام ١٩٥٩ بـ (١٦٢٦٠٠٠) نسمة. (١) وسيؤدي هذا المعدل المرتفع إلى التزايد المستمر مع انخفاض عدد الوفيات وبعض التحسن في الشروط الصحية لحديثي الولادة. وبالفعل، فإن عدد اللبنانيين في عام ١٩٦١ وصل إلى (١٩٨٨٤) نسمة (۱) علماً بأن نسبة المسجلين في كل منطقة لا تشير إلى العدد الحقيقي لسكان هذه المنطقة، إذ إن الكثير من المسجلين في الريف، على سبيل المثال، يعيشون في بيروت أو في ضواحيها حيث يتجمع ثلث السكان المقيمين في لبنان أو أكثر.

تشير وثائق المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية عام ١٩٦٤، إلى أن عدد المسجلين قد بلغ حوالي (٢٣٦٧١٤١) نسمة (أ)، وهو يشمل المقيمين منهم والمغتربين المحتفظين بجنسيتهم اللبنانية، إلا أنّ أرقام هذه الإحصاءات لا يمكن أن تكون دقيقة لأن تسجيل المواليد ما برح سقيماً. ثم، استناداً إلى القسم الديموغرافي في مؤسسة العلوم الاجتماعية اللبنانية وقسم الدراسات الديموغرافية في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم إجراء إحصاء سكاني بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ١٩٧٠، وقدر عدد السكان بر ٢٢٠٤٤٠٠ نسمة)، وبعد أن حسبت الأخطاء وصل العدد إلى حوالي (٢٢٠٤٤٠٠ نسمة).

<sup>` -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "المجموعة الإحصائية اللبنانية لعام ١٩٦٣"، مصدر سابق، ص ٢٧، وتشير الإحصائيات السابقة إلى الحقائق التالية: في عام ١٩٤٤ بلغ عدد السكان حـوالي (١٠٦٤١٨٦) نسمة بناء على إحصاء وزارة التموين، وارتفع العـدد إلى (١٤١٦٥٧٠) نسمة سنة ١٩٥٣ بناء على إحصاء الإدارة العامة للأحوال الشخصية، ثم ارتفع سنة ١٩٥٦ إلى (١٤٤٥٠٠٠) نسمة بناء على إحصاء الخبـير دوكسـياد س (Dosciadés).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Mission IRFED, "Etude préliminaire ... "op. cit, p (1-1-2).

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٣"، مصدر سابق، ص ٢٧.

<sup>· -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٩"، ص ٥٣.

وما لبث أن أضيف ه ٪ من المكتومين، فأصبح العدد ( ٢٣١٤٦٠٠ نسمة) دون أن يؤخذ بالحسبان عدد المقيمين من الفلسطينيين في المخيمات، لذلك وصل الخطأ بحدود ٩ ٪ علماً بأنه اتفق على معدل النمو السكانى بحدود ٥٠٠ ٪ (١٠).

وهكذا يتبين في كل الإحصاءات أن عدد سكان لبنان كان يزداد سنوياً بشكل كبير، وهذا ما سبّب مشكلة اختلال التوازن بين الطاقة البشرية والطاقة الإنتاجية، إذ لم تعد هذه الأخيرة تفي بالحاجة المطلوبة. وهذا استوجب زيادة في الدخل الوطني السنوي بنسبة ٣٠٤٪ (<sup>(1)</sup> بفعل الاستخدام الكامل لجميع المرافق الاقتصادية كي يتم تأمين العمل لأكبر عدد من الأيدي العاملة.

# ب - توزع العاملين على قطاعات الإنتاج في لبنان

قدرت بعثة "إيرفد" عدد القادرين على العمل في لبنان ممن تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٦٥ سنة، بما يقارب (٨٠٠,٠٠٠ نسمة) أي بنسبة ٥٠ بالمئة من مجمــوع سكان لبنان لعام ١٩٥١. أما العدد الفعلي للعاملين آنذاك فقد بلغ حسب تقرير البعثة حوالي (١٣٠,٠٠٠) عامل دائم، يضاف إليهم (١٣٠,٠٠٠) عامل موسمي، وكان هؤلاء العمال يتوزعون على قطاعات الإنتاج لعام ١٩٥٩ كما يلى:

<sup>-</sup> Youssef Courbage et Philippe Fargues, " La situation démographique au Liban". Publications de l'Université Libanaise, Librairie Orientale, Beyrouth, 1973, p 66. ويذكر أن كل هذه الإحصاءات قبل هذا الإحصاء الأخير كانت تقديرية وغير دقيقة. وكانت تنطلق من إحصاءات ويذكر أن كل هذه الإحصاءات قبل هذا الإحصاء النعو السكاني على أساس ٢٠٦٪ في السنة، ولكن هذا النعو مبالغ فيه. وقد تبين أن إحصاء ١٩٣٢ كان مُساء التقدير لأنه حصل ضمن مقاطعة إسلامية واضحة في ظل الانتداب. بينما إحصاء ١٩٤٤ الذي قامت به وزارة التموين فقد زاد النسبة لأن هدف إعطاء الإعاشة، لأن رب العائلة كان يعمد إلى زيادة عدد أولاده. المرجع نفسه، ص ١٤٤.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، معهد التدريب على الإنماء، " لبنان عند منعطف" ، بيروت، ١٩٦٣، ص ١٣.

جدول رقم ( ١) توزع العاملين في لبنان عام ١٩٥٩ على قطاعات الإنتاج<sup>(١)</sup>

|                |         |                | أجراء | العمل    | أرباب | القطاعات         |
|----------------|---------|----------------|-------|----------|-------|------------------|
| النسبة ٪       | المجموع | النسبة ٪       | العدد | النسبة ٪ | العدد | الانتاحية        |
| % <b>٤</b> ٨,٩ | 77      | % ٣0,٦         | 90    | 7,7,7    | 170   | الزراعة          |
| 7.19.5         | ۸۷۰۰۰   | % <b>۲</b> ۸,۱ | ٧٥٠٠٠ | % 7,7    | 17    | الصناعة الحرف    |
| %\V.o          | ٧٩٠٠٠   | % 19,4         | ٥٣٠٠٠ | % 18.4   | 77    | التجارة والنقل   |
| /.\·.v         | ٤٨٠٠٠   | % ۱۰,0         | 47    | % ١٠,٩   | 7     | خدمات متنوعة     |
| % ٣,٦          | 17      | % <b>٦.</b> ٠  | 17    | _        |       | المؤسسات         |
| % 100,00       | ٤٥٠,٠٠٠ | % ١٠٠,٠٠       | 777   | 7. 1     | 188   | المجموع          |
| _              | 17      | -              | 14    | -        |       | العمال المياومون |
| 7.1 ,          | ٥٨٠٠٠٠  | %٦٨,٥          | 797   | % ٣١,0   | 188   | المجموع العام    |

ويستخلص من هذا الجدول النتائج الآتية:

ثالثا

أولاً : بلغ عدد السكان القادرين على العمل ٨٠٠،٠٠٠ نسمة يعمل منهم ٨٠٠،٠٠٠ نسمة، وهذا ما كان نسمة، وهذا يعني أن هناك حوالي ٢٢٠ ألف يد عاملة تتطلب عملاً، وهذا ما كان يدفعها إلى الهجرة.

ثانياً : تتراوح نسبة عدد العاملين بالفعل بين ٢٨ و٣٦ بالمئة من مجموع عدد السكان العام، وهي نسبة ضئيلة، إذا قورنَتْ بباقي البلدان، وهذا يفسر ارتفاع نسبة عدد الأولاد في لبنان، وضآلة عدد النساء العاملات خارج بيوتهن أو المشاركات في الأعمال الحقلية، الأمر الذي يطرح مشكلة العمل والاستخدام في لبنان.

: على صعيد القطاع الزراعي: شكل العاملون فيه نصف القوى العاملة تقريباً، أي نسبة ٤٨٩ بالمئة. لكن الجدول أظهر أن كبار الملاكين والرأسماليين كانوا يسيطرون على الأراضي الزراعية، بنسبة ٢٨،٣ بالمئة، في حين قاربت نسبة العمال ٣٥٠٦ بالمئة مما يدل على هيمنة البورجوازية وسيطرة الإقطاعيين الذين يحركون الإنتاج حسب مصالحهم الاقتصادية بهدف استثماره في قطاعات أخرى غير الزراعة. وهذا ما دفع إلى انتقال اليد العاملة إلى المدينة وظهور عملية النزوج والتغيير الديموغرافي في المناطق اللبنانية، ولاسيما في جبل لبنان والعاصمة التي لا يمكنها استيعاب هذه اليد العاملة لضعف قطاع الصناعة وتضخم قطاع الخدمات.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Mission IRFED, "Etude préliminaire...", op. cit, volume I, P. (1-1-13). ويذكر أن القوى المسلحة ليست معنية في هذه الإحصاءات.

رابعاً

: يعمل في قطاع الصناعة والحرف والبناء حوالي ٧٥٠٠٠ عامل أي ٢٨,١ بالمئة من مجموع العاملين في لبنان، يضاف إليهم حوالي ١٢٠٠٠ عامل من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الصناعية، فيصبح العدد الإجمالي لقطاع الصناعة والحرف والبناء ٨٧٠٠٠ نسمة أي ١٩,٣ بالمئة. وشكل هذا الوضع معدلاً متوسطاً لبلد يسير في طريق النمو ما دام أقل من نصف السكان يشتغلون فعلياً في الزراعة. وهذا الضعف في نسبة العاملين، حسب إحصاء إيرفد، قد "يبقى من الصعب تخطيه لأن كلفة العامل في الحقل الصناعي أعلى كثيراً من كلفته في الحقل الزراعي" (١).

خامساً

ما : يتبين من الجدول أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات شكلت ٢٨,٢ بالمئة وهي تعتبر أحسن حالاً مما هي عليه في قطاع الصناعة، لاسيّما أن عدد العاملين فيه بلغ ٨١٠٠٠ عامل فقط، دون أرباب العمل الذين بلغوا الـ ٤٦٠٠٠، أي ما يفوق عدد العاملين وأرباب العمل معاً في القطاع الصناعي.

وفي عام ١٩٧٠ أجرت وزارة التصميم إحصاء جديداً للقوى العاملة في لبنان، تبيّن فيه توزع القوى العاملة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوضح الانخفاض النسبيّ لعدد العاملين في الزراعة كما في الجدول التالي:

جدول رقم (٢) توزّع العاملين في لبنان عام ١٩٧٠ على قطاعات الإنتاج<sup>(٢)</sup>

| القطاعات الإنتاجية     | أرباب العمل إجراء |                | إجراء  |                |         |                |
|------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                        | العدد             | النسبة المثوية | العدد  | النسبة المئوية | المجموع | النسبة المئوية |
| زرا <b>عة</b>          | 977.              | % <b>7</b> 7,0 | 471    | %١٨,٥          | 1.177.  | %\ <b>^,</b> ٩ |
| صناعسة وحسرف           | ١٣٠٣٥             | 7.81.1         | 177170 | ۸,۶٤٪          | 1877    | 7,70,7         |
| التجارة والفنادق       | 1171.             | 7.YA.E         | ۸۰۰۱۰  | ٧١٦٠٠          | 9178.   | 7.1٧.٠         |
| النقل والمواصلات       | 770               | 7.1.7          | 7707.  | %v.٦           | ۳۸۲۳۰   | %v.1           |
| الماليــــة وخدمــــات | 107.              | % <b>T</b> ,A  | 17/11  | //٣,٣          | 1827.   | % <b>r.</b> ٤  |
| خدمات أخرى             | 1790              | ۸,۰۱٪          | 180790 | % <b>۲</b> 4,۳ | 18979.  | % <b>٢٧,</b> ٩ |
| غیر معین               | 10                | 7              | 448.   | %,0            | 777.0   | %.,٤           |
| المجموع                | ٤٠٩٨٠             | 7. 111         | 19754  | 7. 1           | ٥٣٨٤١٠  | 7. 100         |

ومن خلال مقارنة هذا الجدول بإحصاءات عام ١٩٥٩، يمكن ملاحظة ما يلي:

<sup>-</sup> Mission IRFED, "Etude préliminaire...", op. cit, p (1-1-14).

République Libanaise, Ministère du plan, Direction Centrale de la statistique,
 "l'enquête par sondage sur la population au Liban", Beyrouth ,1972, P 118.

أولاً: تراجع نسبة العاملين في الزراعة من (٢٢٠٠٠) عامل إلى (١٠١٧٦) عاملاً، بمعدل كبير، أي بنقص ٣٠٪ (من ٤٨,٩ بالمئة في اليد العاملة إلى ١٨,٩ بالمئة)، وقد سبب هذا التراجع مشكلة أقتصادية اجتماعية برزت في ازدياد نسبة النازحين من الريف إلى المدينة، وخاصة إلى بيروت وضواحيها، إذ إن الزراعة لم تعد مؤهلة لاستيعاب اليد العاملة الجديدة في الريف، ولم تعد كافية لسد حاجات العاملين فيها لتدني دخلهم، مما دفع عشرات الألوف من المزارعين إلى العمل في قطاعات أخرى لتحسين مستوى معيشتهم، فأدى ذلك إلى نقص اليد العاملة في القطاع الزراعي، وإلى بروز اختلال في التوازن السكاني الذي تمثل في تعرية الأرياف من سكانها. فأصبحت العاصمة تلعب دور جاذبة السكان المهاجرين من الريف، فتزايد « نفوذ المدينة وهيمنتها الواسعة على مختلف المناطق اللبنانية ، وبخاصة المناطق الريفية منها التي تمثل اليوم مناطق طاردة للسكان بينما يظهر بالمقابل الدور المحدود نسبياً الذي تؤديه المدن الأخرى في لبنان في استيعاب وجدنب السكان المهاجرين في نسبياً الذي تؤديه المدن الأخرى في لبنان في استيعاب وجذب السكان المهاجرين في الداخل». (۱)

ثانياً: سُجِّل ارتفاع في نسبة العاملين في القطاع الخدماتي بنسبة ٥٢ بالمئة بعد أن كانت النسبة ٢٨٠٢ بالمئة، إذ شكلت اليد العاملة الخدماتية (٢٧٩٦٤٥) عاملاً بعد أن كانت عام ١٩٥٩ حوالي (١٢٧٠٠٠) عامل، وهذا ما يُظهر هيمنة القطاع الخدماتي على سائر القطاعات الأخرى وامتصاص السواعد العمالية من القطاع الإنتاجي، والتسبب في تهجير الأيدي العاملة من الأرياف لصالحه، دون أن يقابله نمو في القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة وسواها...

ثالثاً : بلغ عدد العاملين في الصناعة والحرف والبنا، (١٣٦٢٠٠) عامل بعد أن كان (٨٧٠٠٠) عامل يشغل هذا القطاع، وهذا يعني أن الصناعة تحسنت تحسناً ضئيلاً إذا ما قورنت بالقطاع الخدماتي (من ١٩,٣ بالمئة إلى ١٥٥٣ بالمئة)، ولعل ذلك يعود إلى تحسن الصناعات التحويلية المُعدَة للتصدير ولتحريك القطاع الإنتاجي.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود إحصاءات سنوية متتالية حول اليد العاملة مما يجعل من الصعب معرفة حركة العرض والطلب في سوق العمل. إلا أنه يقدر، في هذه الفترة، حتى عام ١٩٧٢ عدد طلاًب العمل بما بين ٢٠٠٠٠ و ٢٥٠٠٠ في السنة. أما من جهة العرض، فلم يتمكن قطاعا الصناعة والخدمات من توفير أكثر من ٢٠٠٠٠ فرصة عمل، حتى ولو اعتبرت الإنتاجية في الريف اللبناني بطيئة التحسن، وحتى لو لم تؤخذ بالحسبان الهجرة الداخلية من

<sup>ً -</sup> علي فاعور ، « بيروت ١٩٧٥-١٩٩٠ ، التحــولات الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة» ، المؤسســة الجغرافية، بيروت، ١٩٩١ ، ص ٢٣ .

الريف اللبناني. وبهذا يمكن ترجيح بقاء النقص في العمالة ، حيث "بطالة المثقفين أو قبولهم بأعمال دون مستوى مؤهلاتهم تفسر القلق الذي يساور هذه الفئة من طلاّب العمل" ('').

#### ج – الدخل الوطني

رافق الإنخفاض في نسبة العاملين في القطاع الزراعي تدنً في مستوى الناتج الوطني في حصة الزراعة، وبقدر ما كانت الرأسمالية تسرع بتغلغلها في البنية الاقتصادية، كانت حصة الناتج المحلي تنخفض باستمرار، وهذا ما أدى إلى نمو غير متوازن وغير متناسق لفروع النشاط الاقتصادي . والجدول التالي يبين مساهمة القطاعات الاقتصادية في الإنتاج الوطني ما بين عام ١٩٥٧ وعام ١٩٧٧ :

جدول رقم ( ٣ ) توزيع وتطور الناتج المحلي القائم حسب النشاط الاقتصادي (النسبة المنوية) <sup>(١)</sup>

|         | 🗇 النسبة المئوية للناتج المحلمي القائم |         |              |                     |  |
|---------|----------------------------------------|---------|--------------|---------------------|--|
| 1477    | 1939                                   | 1976    | 1904         | القطاعات الاقتصادية |  |
| 7. 4-4  | 7. 4. •                                | 7,11.4  | 7.10-4       | الزراعة             |  |
| % 10.4  | 7. ve.v                                | 7.10    | X17.5        | الصناعة             |  |
| % t. o  | 7. t.v                                 | 7. 0. 5 | % <b>*.v</b> | البناء              |  |
| 7. ^. ^ | 7. A. t                                | 7. V-A  | 7,4.7        | العقارات            |  |
| 7. v. i | % A. t                                 | 7.4.1   | χο. <b>τ</b> | النقل والمواصلات    |  |
| χτι.•   | % T1.1                                 | X 77.1  | Xrv. r       | التجارة             |  |
| % r.v   | γ. τ.τ                                 | 7. 7. 1 | 7.3.1        | المارف              |  |
| % V.•   | 7. ٨-٦                                 | % v.1   | % A- A       | الإدارة             |  |
| Z 11.A  | X 11.1                                 | 7. A. • | 7. 1. A      | خدمات متنوعة        |  |
| χ ν··   | X v · ·                                | 7. 1    | χ ν          | العجنوع             |  |

تبرز هذه الاحصائيات السمات الأساسية التالية :

يكشف هذا التوزيع مدى الاختلال والتفاوت في القطاعات الإنتاجية، إذ إن حركة الرأسمال التجاري تهمش رأسمال المنتج بشكل فاضح فتحوله أسيراً لحركتها، كما أن إنتاجية القطاع الصناعي تتعدى إنتاجية القطاع الزراعي ما بين عام ١٩٦٤ وعام ١٩٧٢. فبعد أن كانت حصة القطاع الزراعي عام ١٩٥٧ حوالي ١٩٥٨٪ تناقصت تدريجياً حتى وصلت إلى ١٩٥٧٪ عام ١٩٧٧، أما القطاع الصناعي فقد قفر من ١٢٠٦٪ ٪ عام ١٩٥٧ إلى ١٩٥٩٪ عام

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية للسـنوات ١٩٧٢ – ١٩٧٧"، بـيروت، ١٩٧٢، ص

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Mission IFRED ,«Etude préliminaire ..» , op.cit, P(1-1-31) et aussi Répulique Libanaise ,Ministère du Plan,«Les comptes économiques 1964..1969 » ,P3 et « 1965-1972», s.d, P13 .

١٩٧٧ وبهذا يلاحظ أن حصة القطاعين معاً هبطت تدريجياً من ٢٨،٤٪ عام ١٩٥٧ إلى ٢٥،٨٪ عام ١٩٥٧ ٪ و ٢٥،٨ ٪ عام ١٩٧٢ . في حين كانت حصة القطاع الخدماتي تزداد وتتراوح ما بين ٧٣ ٪ و ٥٠ ٪ تقريباً.

تدل هذه المعطيات الإحصائية على الميل إلى ضرب الإنتاج وقذف المنتجين من العمل المنتج إلى العمل غير المنتج ، ودفعهم إلى النزوح خارج الأرياف نحو العاصمة لتمركز الخدمات فيها .

تعود هذه الفروقات بين المستويات الإنتاجية إلى انتقال لبنان من مرحلة التشكيلة الاجتماعية التي كانت فيها العلاقات الإقطاعية تلعب دوراً مهماً ، إلى تشكيلة إجتماعية تهيمن عليها العلاقات الرأسمالية، ويتحكم فيها القطاع الخدماتي .

أدى الهبوط التدريجي، للزراعة من حيث مساهمتها بالناتج المحلي والذي قابله ازدهار للقطاع الثالث، إلى الكشف عن مواضع خلل خطيرة في المجتمع اللبناني، وقد ساعدت دراسة توزيع المداخيل التي أجرتها بعثة ﴿ إيرفد ﴾ إلى بروز الفروقات الطبقية الكبيرة بين السكان والتي تعكس خطراً على الاستقرار السياسي في لبنان :

- " ٥٠ ٪ من السكان ينالون ١٨ ٪ من الدخل الوطنى .
  - ٣٢ ٪ من السكان ينالون ٢٢ ٪ من الدخل الوطني .
  - ١٤ ٪ من السكان ينالون ٢٨ ٪ من الدخل الوطني .
- ٤ ٪ فقط من السكان ينالون ٣٢ ٪ من الدخل الوطني ". (¹)

وهذا ما يستدعي إجراء سياسة إنمائية جدية تعمد إلى التغيير الجذري في البنية الاقتصادية، بهدف التقليل من التفاوتات بين مستويات المعيشة، وتكون لصالح الطبقة الفقيرة، ولاسيّما أن حصة ٥٠٪ من اللبنانيين ينالون فقط ١٨٪ من الدخل الوطني، في حين أن الطبقة الثرية والتي تشكل نسبة ٤٪ تلتهم حصة الأسد. وهذا يستوجب الاهتمام الكبير في القطاعات الإنتاجية بموازاة القطاع الخدماتي لزيادة الدخل الفردي للفئات الشعبية وتحقيق الارتفاع في مستوى معيشتهم الحياتية.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية ، معهد التدريب على الإنماء ، » لبنان عند منعطف « ، مصدر سابق ، ص ٣٠ .

#### الوضع الزراعي

تشكل الزراعة أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد اللبناني، إذ يرتبط إنماء البلاد الاقتصادي والاجتماعي ارتباطاً وثيقاً بإنماء القطاع الزراعي. الذي يعتبر المورد الوحيد للمواد الأولية المصنعة غير المستوردة، نظراً لانعدام الموارد المعدنية في الأراضي اللبنانية. وبالرغم من السياسة الإنمائية التي انتهجتها العهود الثلاثة (الرئيس فؤاد شهاب، الرئيس شارل حلو. والرئيس سليمان فرنجية) التي تهدف إلى إنماء وتطوير القطاع الزراعي وزيادة حجمه وقيمته الإنتاجية، انخفضت حصتها من ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي عام ١٩٤٨ إلى ١٢٪ عام ١٩٦٤ عام ١٩٦٤ المناتج المحلي فسيزداد العجز في الميزان التجاري، وهذا الأمر سيوقع لبنان في خسائر مادية كبيرة إذا لم تعتمد سياسة زراعية واضحة، وترسم خطة إنمائية لتنفيذ هذه السياسة، وإن كانت هذه السياسة تتطلب تدخلاً مباشراً من قبل الدولة لدفع عجلة التطور الزراعي، وزيادة الإنتاج في القطاع عن طريق التركيز على أربع قضايا أساسية هي:

# أ- قضية الريّ في لبنان

تعتبر مشاريع الريّ حجر الزاوية لزيادة الإنتاج الزراعي، وعنصراً أساسياً في تسريع الإنماء الزراعي، ولاسيّما في لبنان إذ يصنف من البلاد نصف الجافة، لانقطاع الأمطار عنه مدة سبعة أشهر متتالية في السنة، ومعلوم أنه لا يمكن تحقيق أي تطور جدي في الزراعة بدون الري ومن المعروف أن الريّ يزيد الإنتاج الزراعي، ويؤمن استقراراً نسبياً في المحاصيل ويحرّر المواسم إلى حد كبير من تقلبات الطبيعة. فمن الظواهر البارزة في لبنان عدم إعطاء المياه المتوافرة فيه قدراً وافياً من الاهتمام رغم "ضياعها في باطن الأرض أو هدرها في البحر وشدة الحاجة إليها لتأثيرها البالغ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث إن معظم الأراضي المزروعة غير مروية وهي قليلة الإنتاج لا تكفي حاجة المشتغلين فيها، من هنا بدأت حركة النزوح من القرى اللبنانية" (۱).

غير أن الدولة اللبنانية أدركت ضرورة وضع برنامج لتحقيق مشاريع الريّ، وخاصة بعد الدراسة التي أعدتها بعثة "إيرفد" في عهد الرئيس فؤاد شهاب، للاستفادة من الثروة المائية المبعثرة التي تشكل عنصراً أساسياً في زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، فبعد الأخذ بعين الاعتبار مخطط التصميم، وإحالته إلى مجلس التصميم والإنماء، وبعد موافقة مجلس

 <sup>﴿ -</sup> فريق الزراعة ، فرانسوا أبو عاصي، محمد العطار، خليل أبو رجيلي، "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان"، الجمهورية اللبنانية، وزارة التعميم ، لا تاريخ، ص ١٨.

الوزرا، في ١٩٦٤/٩/، تم الاتفاق على خطة التنمية الخمسية للسنوات ١٩٦٥-١٩٦٩"، اعتُمد فيها برنامج للري يشمل المناطق اللبنانية ، ورُصدت له ميزانية ٥٨ مليون ليرة لبنانية (١٩ بما فيها نفقات مساهمة لبنان بمشروع المياه الجوفية. وتهدف مشاريع الري في المناطق اللبنانية (لبنان الشمالي – جبل لبنان – لبنان الجنوبي والبقاع) إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وإلى خلق عمالة كافية لاستيعاب اليد العاملة الآخذة في الازدياد، للحؤول دون هجرتها القرى. وإلى رفع مستوى المعيشة فيها على أن يتم اختيار المناطق الغنية الإنتاج والتي لا يكلف تجهيزها كثيراً وأن يتم الري عن طريق الجاذبية لا عن طريق الضغ .

هذه المساريع التي ما زال بعضها في مرحلة الدراسة والبعض الآخر في مرحلة التنفيذ، كانت ناقصة وغير جذرية، لافتقارها إلى دراسة خاصة وجهد كبير لتنفيذها ضمن إطار شمولي للتطور الزراعي، كما أن هذه المساريع تشكل عاملاً مربحاً على صعيد دخل المزارعين في حال تعزيز العوامل المساعدة الأخرى كالسماد والمكننة والتسليف وغيرها.

وإلى جانب المشاريع الكبرى التي كانت تتولاها الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس شارل حلو، كانت هناك مشاريع أخرى تجري على مساحات صغيرة يقوم بها المزارعون أنفسهم، وهي تتطلب جهداً كبيراً لتجنب هدر المياه، وكانت تُرتكب أخطاء تقنية في مرحلة الاعداد لها، بسبب عدم مساعدة الدولة للمزارعين، في حين لو تم تجهيزها لتضاعف مردودها الإنتاجي، ولزادت المساحة المزروعة وخاصة عن طريق الاقتصاد في المياه. لذلك يجب تحقيق هذه المشاريع إلى جانب المشاريع الكبرى وإعادة تأهيلها وإعدادها، مع أنها تتطلب إيجاد شخص كف، لقيادة المزارعين لحسن استخدام التقنية في زراعتهم، بالإضافة إلى وضع هيئات قادرة على استثمارها، وهذا الفريق التقني الكف، يجب أن يدرس بدقة وعمق التعديلات المطروحة لهذه المساحات الصغيرة المقدرة ب ٠٠٠٠ هكتار من أجل:

- " تطبيق الريّ عن طريق الضخ لأنه يقلل من خسارة المياه.
- استعمال خزانات اصطناعية لخزن المياه بكميات قليلة لكي يتم استخدامها خلال أيام الجفاف.

كما يجب الإلحاح على إعادة تجهيز المساحات الصغيرة التي لا تتطلب كلفة كبيرة بل كلفتها قليلة مقارنة بالمساحات الكبيرة" (٢).

République Libanaise, Ministère du Plan, "Plan quinquenal 1965 - 1969", Beyrouth,
 1965, P 22.

République Libanaise, Plan Vert, «Perspectives de développement de la montagne ».
 F. A. O, B.E.I, Agréer, S.A, Beyrouth, 1969, P 205.

هذا النوع من التخزين أجرى عليه المهندس نبيه نحاس في وزارة الزراعة "دراسة فنية حول كلفة تخزين المياه" قدم بعدها تقريراً إلى "المسروع الأخضر" حول تخزين المياه المستوية بمعدل مرة في السنة، وحفظها في خزانات لاستعمالها تدريجياً عند الحاجة لريّ المغروسات، كما أفاد بأن التخزين الموسمي يتم بطريقتين: "الأولى بواسطة خزانات مبنية أو مصنوعة من الخرسان المسلح، جدرانها قائمة أو شبه قائمة ذات متانة كافية لجعلها قادرة على مقاومة ضغط الماء إذا كانت مكشوفة من الخارج أو مقاومة ضغط الأتربة عندما تكون مطمورة من الخارج. والطريقة الثانية صنع خزانات من حفرة ترابية تغلف من الداخل بمادة مانعة للرشح تحافظ على المياه وتمنع تسربها... أما فيما خص الخزانات المحفورة فعلى أثر النشار صناعة المواد البلاستيكية والمواد المشتقة من البترول لاسيما المطاط الصناعي توصل الغربيون لاستعمال هذه المواد في إنشاء خزانات ترابية محفورة ومكسية من الداخل بواسطة الغربيون لاستعمال هذه المواد في إنشاء خزانات الحفرة لأجل منع تسرب المياه وقد أثبتت الخبرة أن هذه المواد ضابطة تماماً المياه وتخدم مدة طويلة... إذا روعيت الشروط الخاصة اللازمة في التنفيذ". ('')

وهذا يدل على أنّ هناك هدراً في المياه بالرغم من الطرق المتبعة التي تختلف بين منطقة وأخرى، وقد يكون سبب ذلك ناتجاً من سوء ضبط الأقنية أو بسبب الطرق المستخدمة في عمليات الريّ في المساحات الواسعة والصغيرة، ويرجح أنه لو نفذت مشاريع الري التي توفرت لها الدراسات الجاهزة أو شبه الجاهزة لأمكن مضاعفة المساحات المروية في جميع المناطق اللبنانية.

كما أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" (F.A.O.)، التابعة للأمم المتحدة، رأت خلال دراستها للتنمية في لبنان في عام ١٩٧٠، أنه يجب الانتفاع من المياه المهدورة والبحث عنها بعمق ودقة وعناية للإفادة من المشاريع، لأنها في الحقيقة تشكل ثروة مائية، عندما يتم توزيعها، وتستفيد منها أكبر مساحة ممكنة، ويكون ضرورياً توجيه طريقة الرش في كل الأمكنة الممكن استخدامها والمرتقب العمل بها. من جهة أخرى، يجب أن تتم برامج تنظيم التربة المعدة من قبل المشروع الأخضر ضمن إطار من التنسيق مع مصلحة الموارد المائية لكي يصار إلى إعطائها الأولوية في الاستصلاح، وخاصة بعد أن وقع "مشروع تطور هيدرو — زراعي في ١٩٦٩/١/٣١، من قبل الأمم المتحدة للتغذية والزراعة والحكومة اللبنانية، لمدة أربع سنوات كان، يهدف إلى استعمال نتائج مشاريع دراسة المياه الجوفية بالإضافة إلى برنامج الري من أجل تنمية الهيدرو زراعي في البلاد وخاصة في شمالي لبنان حيث سينفذ المشروع الري من أجل تنمية الهيدرو زراعي في البلاد وخاصة في شمالي لبنان حيث سينفذ المشروع

<sup>ً -</sup> نبيه نحاس ، "دراسة فنية حول كلفة تخزيـن المياه"، الجمهوريـة اللبنانيـة، وزارةالزراعـة، المشـروع الأخضـر، بيروت. ١٩٦٨، ص: ٤-٥.

برنامج الزراعة واستعمال المياه في سهل عكار وفي منطقة الكبورة – زغرتا، ويقدم المشروع المساعدة اللازمة في المجال الصناعي" (١٠).

تستطيع هذه المشاريع خلال تنفيذها مضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة الدخل الوطني، وخاصة أثناء عملية الاستصلاح الزراعي.

المشاريع الأساسية الموضوعة موضع التنفيذ في لبنان هي:

# مشروع ريّ سمل المرمل والقاع

أثار الفرنسيون خلال فترة انتدابهم على لبنان وسوريا حاجة هذه المنطقة الماسة للمياه، وذلك للقيام بدراسات هيدرولوجية حول نهر العاصي من قبل المهندسين : فلادمير بوردانوف Flademir Bordanoph وإبراهيم عبد العال، لري سهل الهرمل والقاع وإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية .

بقيت تلك المشاريع حبراً على ورق بالرغم من تحريكها عام ١٩٤٨، خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة لدرس الحاجات الغذائية لبلدان الشرق الأوسط، عام ١٩٥١ عندما جرت محاولة من قبل الحكومة اللبنانية لتنفيذ النقطة الرابعة .

كما استُنْنِفَت المباحثات بشأن توزيع المياه المشتركة بين لبنان وسوريا في أواخر عـام ١٩٦٢، وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات الطويلة ، واستمرت المفاوضات حتى صيـف عـام ١٩٧١ . ومن الخطوط العامة لمشروع السد المتّفق عليه لدى الهيئة الاقتصادية اللبنانية والسورية الدائمة هي :

- "إقامة سد من الردميات ارتفاعه ٦٠ متراً مع عازل مركزي دلغاني . حجم الردميات ٦٠٧ مليون م "، مع بحيرة سعة ١٠٨ مليون م "، ومساحة الأرض ٤٢٠ هكتاراً .
- إنشاء سد تحويلي لمياه عين الزرقاء وهي المرحلة الأولى من المشروع . وعند السد يتم إنشاء محطتي ضخ لتصريف المياه المخصصة للري في منطقتي القاع والهرمل، إضافة إلى إقامة قساطل جرّ ومستوعباتٍ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- Rapport de Mission de Mr Philipe Lamour, Programme des Nations Unies pour le développement, F.A.O, Beyrouth, 1970, P 46.

- بعد إقامة السد من الردميات تقام محطة لتوزيع مياه الري وهي المرحلة
   الثانية من المشروع، بعدها تقام محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ٥٠ ميغا واط في الساعة، وهذه الطاقة تكفى المنطقة المجاورة بأكملها.
- بعد إنتاج الطاقة الكهربائية تعود المياه المتربنة (L'eau turbinée)
   لتتجمع عبر نفق في بحيرة أقيم عليها سد متحرك يؤمن مخزوناً منظماً لمياه
   العاصي، وسعة البحيرة مليونا م '. ومن السد تتابع المياه سيرها بانتظام
   نحو الحدود السورية اللبنانية إلى أن تدخل بحيرة حمص.

ورغم أن الاجتماعات المتعددة كانت قد أوصلت الجانبين إلى مسودة اتفاق، إلا أن هذا الأمر بقي معلقاً حتى فترة قريبة ، حيث إن مشروع الاتفاق لتقاسم مياه العاصي بين لبنان وسوريا واجه الكثير من الانتقادات " (۱).

# مشروع ريّ الكورة – زغرتا

باشرت وزارة الموارد المائية والكهربائية منذ عام ١٩٦٩ وَضْعَ مخطط عام للري من شكا إلى النهر الكبير الجنوبي، وتبين خلال الدراسة إمكانية ريّ ٧٢٠٠ هكتار تقريباً في منطقة زغرتا—الكورة، غير أن الصعوبة تكمن في إيجاد المياه اللازمة للمشروع، كما اتضح أن النهر الوحيد في المنطقة الذي يمكن إقامة سد عليه هو نهر العصفور، ومياهه غير كافية. وبما أن لنهر الجوز إمكانات كبيرة للتصريف إلا أنه لا تتوافر إمكانية خزن عليه، لذلك قررت الوزارة إنشاء سد على مجرى نهر العصفور لملئه بالماء من نهر أبو عليي إذ إن عملية الجر أقل كلفة على الاقتصاد من تحويل مياه نهر الجوز . وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج السنوات الست على الاقتصاد من تحويل مياه نهر المنشآت الرئيسية منه .. علماً بأن مدة تنفيذ كامل مراحل المشروع كما حددتها الدراسات الأولية هي ١٥ عاماً ". (١)

<sup>ً -</sup> عصام خليفة ، » لبنان ، المياه والحدود ١٩١٦ - ١٩٧٥ « ، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٩٦، ص ٢١٥

<sup>&</sup>quot; – الجمهورية اللبنانية ، وزارة التصميم ، » خطة التنمية السداسية ١٩٧٧ – ١٩٧٧ « ، مصدر ســابق ، ص ٦٦ . وكذلك الجمهورية اللبنانية ، وزارة الزراعـة ، المشـروع الأخضـر ، كـراس داخلـي عـن " اجتمـاع عمـل لتحديـد الخطـوط العريضـة للسياسـة الزراعيـة"، بـيروت، ١٩٧٢ ، مـن كلمـة محمـد فـواز مديـر عـام التجـهيز المــاني والكهرباني. ص ٦

#### مشروع ريّ سمل عكار

يرمي هذا المشروع إلى ريّ مساحات جديدة في عكار، تبلغ ٢٠٠٠ هكتار وإلى تحسين ريّ ٢٠٠٠ هكتار تروى حالياً بصورة غير منتظمة من قبل المزارعين، ويهدف المشروع إلى تنظيم الري للحصول على وفر من المياه لاستعماله في زيادة المساحات المزروعة . وقد قررت وزارة الموارد المائية والكهربائية في عام ١٩٧٢ تأمين مياه إضافية لهذه المنطقة بالطرق التالية :

- ١- " إنشاء سد على أحد أنهر المنطقة ( نهر عرقة ، نهر البارد ).
- ١- استثمار طبقة جوفية على حدود السهل ويجري لها درس طريقة الري التي ستعتمد بالرش أو ري سطحي ، كما يجري درس إمكانية استثمار المياه الجوفية. "(۱)

# مشروع ريّ البقاع الجنوبي

يعتبر نهر الليطاني، الذي هو من أطول الأنهر اللبنانية على الإطلاق، النهر الكبير الوحيد الذي ينبع ويصب في الأراضي اللبنانية، إذ يبلغ طوله ١٧٠ كيلومتراً، ويمكن اعتباره من أكبر المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ في لبنان، والذي ينتظر أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في الدخل الوطني في مستوى المعيشة، وبما أن القسم الأكبر من مياهه يسيل خلال فترة الشتاء خارج موسم الريّ، كان لا بدّ من العمل على تخزين مياهه في فصل الشتاء وصرفها للريّ في فصل الشحاح، خلال المدة الواقعة بين أيار وتشرين الأول من كل سنة، والاستفادة من الفائض من تلك المياه في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للبلاد، ولهذه الغاية ، اقتصر استثماره عام والجوفية، وتأمين الحاجة إليها من بحيرة القرعون بواسطة الضح من المياه الجوفية، والباقي من التصريف المتوافر في مختلف الينابيع المحلية.

وتبلغ المساحة المروية في سهل البقاع الجنوبي بصورة غير منتظمة حوالي ١٠٠٠٠ هكتار، يهدف المشروع لزيادتها ١٣٠٠٠ هكتار لتصبح المساحة المروية ٢٣٠٠٠ هكتار. وقد لحظ هذا المشروع الذي تتولى تنفيذه مصلحة الليطاني " إعادة تنظيم الري بشكل منتظم، كما أن المشروع لحظ وجوب إيجاد شبكات صرف للمياه التي تغمر قسماً كبيراً من الأراضي، وبيّن أن

<sup>ً -</sup> كلمة محمد فواز مدير عام التجهيز المائي والكهربائي ، المصدر نفسه ، ص ٦

تنفيذ هذا المخطط سيؤمن دخلاً مرتفعاً للمزارع يمكنه التحول بالتالي من الزراعات الشتوية إلى زراعات ثابتة ذات مردود مرتفع".(١)

وبما أن هذا المشروع كان لا يزال في طور الدراسة العامة فقد استعانت الموارد المائية بخبرا، برنامج الأمم المتحدة للإنماء للمساهمة في وضع التفاصيل اللازمة لتحقيقه. وقد تمنت دراسته، ضمن مشروع كامل، بالتعاون مع الأمم المتحدة منذ العام ١٩٧، وانتهى وضع المخطط العام له بتقسيمه إلى قسمين: القسم الأول: ريّ البقاع الجنوبي الذي يبدو نصفه مروياً ويشكل النصف الآخر أجزاء مبعثرة من قبل الأفراد ويستهلك كميات كبيرة من المياه في ريّه. والقسم الثاني تجفيف السهل وتوسيع مجرى النهر، وهذه ما زالت قيد التنفيذ. ويقسم هذا المشروع بحد ذاته إلى ثلاثة أقسام:

## معامل توليد الطاقة الكمربائية

- ١ معمل مركبا...
- ٢- معمل الأولي...
- ٣- معمل صور ...
- ٤- معمل الزرارية...

تولد هذه المعامل طاقة سنوية قدرها حوالي ٧٠٠ مليون كيلوات/ساعة في السنة المتوسطة، بعد أخذ كمية المياه اللازمة لمساريع الري المختلفة". ويضيف المصدر أنه نفذت بعض الأعمال وهي :

- " أنشئ خط توتر ٣٣٠٠ فولت بين بيروت وصيدا لتموين ساحل لبنان
   الجنوبي بالطاقة الكهربائية ولتوصيل تلك الطاقة لأماكن العمل .
- أجريت حفريات متعددة كما سبرت أغوار في أماكن مختلفة من المشروع وعلى أعماق مختلفة بلغ بعضها ٢٠٠ متر وذلك للتأكد من أن التكوين الجيولوجي للمنطقة يمكن من تنفيذ المشروع """.

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ٨ .

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة الاقتصاد، نشرة صادرة عنها دون تاريخ ، ص ٢ .

#### شبكات الري

- ١ ريّ البقاع الجنوبي لمساحة ٧٠٠ هكتار في المرحلة الأولى، و٤٠٠ هكتار في المرحلة الثانية.
- ٢- ريّ منطقة صيدا بيروت لمساحة ٤٠٠٠ هكتار وسيستخدم هذا المشروع أيضاً
   لد مدينة بيروت بمياه الشفة.
  - ٣ رئ منطقة النبطية العليا لمساحة ٤٥٠٠ هكتار.
  - ٤- ريّ منطقة النبطية السفلي لمساحة ٤٠٠٠ هكتار.
  - ه- ريً منطقة إقليم الخروب لمساحة ٣٥٠٠ هكتار.
    - ٦- ريّ منطقة صور لمساحة ٥٠٠٠ هكتار.

#### السدود

- ١- "سد القرعون ، يقع هذا السد على مجرى النهر على مسافة تبلغ حوالي الكيلو مترين جنوبي جسر القرعون ، ويتم بناؤه على مرحلتين ، فيكون ارتفاعه ٢٤ متراً في المرحلة الأولى و٨٥ متراً في المرحلة الثانية ، أما كمية المياه التي يمكن تخزينها فيه فتبلغ ٢٧ مليون مترٍ مكعبٍ في المرحلة الأولى و٢٠٠ مليون متر مكعبٍ في المرحلة الثانية .
- ۲- سد الخردلي، نشأ هذا السد في المرحلة الثانية من المشروع وبلغ ارتفاعه ٥٥ متراً فوق مجرى النهر، كما يمكن تخزين كمية من المياه فيه تبلغ ٧٠ مليون متر مكعب (١٠).

وتجدر الملاحظة إلى أن تأثيرات الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ قضت على وقف تنفيذ مشاريع الري الكبرى التي يتوقف ازدهار لبنان على إيلائها اهتماماً جدياً نظراً لأهميتها القصوى في إنعاش الحياة الاقتصادية والمعيشية والعمرانية .

بالإضافة إلى المشاريع السابقة، هناك مخططٌ لإنشاء البحـيرات الاصطناعيـة في المناطق الريفية المحرومة من المياه ، لا يزال قيد الـدرس، ودراسـة أخـرى للتنقيب عن المياه الجوفية واستخراج ما يمكن استخراجه منها، والجديـر بالذكر أن آفاق المياه الجوفية هي من " الأهمية بمكان في مستقبل لبنان المائي، ومـن الضروري استثمار أكبر كمية ممكنة من هذه المياه وكذلك تغذية الخزانات الجوفية من مياه السيلان إبـان الشتاء

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه ، ص ١ .

للاستفادة منها خلال فصل الصيف، وكذلك من الضروري استثمار المياه النابعة في البحــر أو بجانبه دون امتزاجها بالمياه المالحة " (').

### الصعوبات التي حالت دون إتمام مشروع الليطاني

وكان مؤسفاً جداً أن تعترض صعوبات وعقبات فنية ومالية وإدارية وسياسية تنفيذ المشروع، رغم محاولة مصلحة الليطاني تذليلها، إذ سبق أن كلفت الدولة هذه المصلحة بدرس وتنفيذ أشغال الري على أنهر وينابيع لبنان الجنوبي ولبنان الشمالي، وإنشاء سدود لتخزين المياه والبحيرات للاستفادة منها، وذلك في عام ١٩٦٣، لكنها تملصت من تنفيذ بعض المشاريع ووضعت مسؤولية التأخير على عاتق المصلحة. وهذا ما دفع نقابة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى إصدار مذكرة في ٢٠ كانون الأول ١٩٧١، تشرح فيها رأيها وتبرر موقفها من مشروع الري في الجنوب، معتبرة أنّه مشروع وطني على الصعيد اللبناني العام، وأن تنفيذه يشكل بالنسبة إلى هذا البلد ممسكاً على المستوى السياسيّ والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولاسيّما في ظلّ وجود عدو له أطماع في المياه اللبنانية، كما أشارت المذكرة إلى العقبات التي تعترض تنفيذ مشروع الري في الجنوب وهي:

#### العقبات الفنية

دفع النقص في المعطيات الزراعية العائدة إلى احتياجات مختلف أنواع المزروعات إلى مياه البري والتي قدرت مساحتها بالهكتار. وعدم توافر المعلومات الكافية عن المسح البيولوجى إلى التأخير في إنجاز الدروس.

### العقبات المالية

عدم تحويل المبالغ المخصصة، بموجب القانون رقم ٦١/ ٦٥ الصادر بتـاريخ ٢٨/ ١٩٥ ، إلى صندوق المصلحة بالرغم من المطالبات المتكررة والملحة.

# العقبات الإدارية

عدم اللجوء إلى إنشاء ملاك مبني على أسس علمية حديثة لكي ينظم عمل جهاز المصلحة وينسق معاملاتها، وذلك بغية تأمين الحد الأقصى من الفاعلية والإنتاجية.

<sup>ً -</sup> احمد إبراهيم العلي ، » الاطماع الصهيونية في المياه اللبنانية « ، دار صادر ، بيروت، ، لا تاريخ ، ص ٨٢ .

#### العقبات السياسية

" لم تعر الحكومات السابقة مشروع ريّ الجنوب الاهتمام اللازم؛ ولولا اهتمام بعض المسؤولين بشكل ملح ومتواصل لما كان مجلس الوزراء اتخذ قراره في تاريخ ١٩٦٦/١٠/٥ المتعلق باعتماد منسوب الثمانمئة متر لريّ الجنوب، كما أن موضوع التوزيع النسبي للمياه في حوض الليطاني بين البقاع ومناطق الجنوب، أخذ وقتاً طويلاً ولم يصدر به رأي نهائي إلا مؤخراً". ('')

وأشارت المذكرة السابقة إلى ضرورة معالجة العقبات التي اعترضت التنفيذ وضرورة العمل على إزالتها، كما لمحت إلى المسؤولية الـتي تلقيـها الدولـة على عـاتق جـهاز المصلحـة الوطنية لنهر الليطاني لتقليص دوره في تنفيذ المشروع، وهذا يعني القضاء التام على إنجـاز هـذا المشروع المهم في لبنان.

هذه القضية التي أظهرت التناقض بين أهل الحكم وبين هذه المصلحة الـتي هي في الأصل جهاز تابع لأجهزة الدولة، دفعت وزير الموارد المائية والكهربائية المهندس جعفر شرف الدين إلى عقد مؤتمر صحفي في ٣٠ كانون الثاني عام ١٩٧١، يشرح فيها الوقائع وأسباب خلافه مع مصلحة الليطاني التي تعود إلى تقصيرها الفاضح، وأشار إلى المخالفات القانونية التي ارتكبتها. ومن ثم تلا تقريراً بين فيه أن مسؤولية القرار تقع على عاتق مجلس الإدارة والمدير العام للمصلحة.

فبعد الاطلاع على ما توافر لديه من مستندات ووثائق، وعلى الرغم من مضيّ أكثر من ١٥ سنة على إنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من أجل تنفيذ مشروع مياه نهر الليطاني والتجفيف وتوفير ماء الشفة والكهرباء، وعلى الرغم من إنفاق مئات الملايين من الليرات اللبنانية حتى نهاية عام ١٩٦٨، فقد ظهرت الوقائع التالية:

- " لم تقم المصلحة بأي نشاط ملموس يستهدف قضية الري.
- أنفقت ما يزيد على مليوني ليرة لدرس مشروع ريّ البقاع الجنوبي، ثم تبين أن هذه الدراسة غير صالحة...
  - المصلحة لم تدرس أي مشروع يتعلق بموضوع الري من نهر الليطاني.
  - المصلحة لم تبادر حتى اليوم إلى وضع أية دراسة للري على منسوب ١٠٠م.
    - المصلحة تظاهرت بأنها قادرة على إنجاز القناة على منسوب ٦٠٠ م.

<sup>ً –</sup> مذكرة مجلس نقابة الليطاني إلى المسؤولين، منشـورة كاملـة في جريـدة »النـهار«، العـدد ١٠٣٦، الصـادر في ٢١ كانون الثاني ١٩٧١، ص ٤.

- بطريقة مسرحية مكشوفة سارعت المصلحة لتلزيم دروس قناة على منسوب
   ٨٠٠ م. وهذا يوضح القصد السلبي تجاه موضوع القناة ٨٠٠ م، كما تظهر النيــة
   المعارضة له وإن تلبست بمسوح الاهتمام بهذه الطريقة المسرحية المكشوفة.
- استقدمت العديد من الخبراء الأجانب واستبقتهم ما شاء لها من زمن ومنحتهم
   ما أرادت من رواتب وأجور وتعويضات، مع العلم بأن هناك العدد الكبير من
   الفنيين اللبنانيين الذين بإمكانهم عمل هذه الدراسات" (۱).

ويُستنتج من هذا أن الدولة أولاً وأخيراً هي المسؤولة، لأن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي جهاز تابع للدولة، وما وضعها للمسؤولية على عاتق المصلحة إلا عملية لإزاحة المسؤولية عن عاتقها، ولكن الأهمية والإلحاح على تنفيذ مشروعات الري دفعا الرئيس فرنجية إلى وضع "خطة التنمية السداسية للسنوات ١٩٧٧ – ١٩٧٧"، لحظ فيها الأخذ بالمشاريع المقترحة وإكمال الدراسات، ولكن بالرغم من أن القيمين على النظام اللبناني قد أدركوا الأهمية القصوى لتنفيذ مشروع ريّ الجنوب باعتباره المورد الرئيسي الحيوي للمنطقة المحرومة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنمية المحاصيل الزراعية، ويضاعف محصول لبنان الإنتاجي ويشجع تنويع المزروعات في المناطق الملائمة، فقد بقي هذا المشروع بقي بعيداً عن التنفيذ.

إنّ هذا يكشف موقف الدولة من تطوير الزراعة عامة والري خاصة، علماً بأن هذا الموضوع قد أثاره بعض النواب مثل عبد اللطيف الزين الذي انتقد المسؤولين وتغاضيهم، وطالب بضرورة اتخاذ موقف جدي بكفّ هدر الأموال المخصّصة له، ووضعه موضع التنفيذ بدل أن "تحصل الاجتماعات وتوصد الأبواب ونسمع بالبرامج... ومن برنامج إلى برنامج ومن ورقة عمل إلى ورقة عمل، والليطاني يذهب هدراً إلى البحر... وبالرغم من النشرات التلفزيونية والاجتماعات دواوين ما زالت مياه الليطاني تصب في البحر". (1)

وهكذا بقي المشروع حبراً على ورق وبقيت الأموال تهدر دون أن يستكمل ما اتفق عليه، بالرغم من أن عدم تنفيذ المشروع ينتج عنه خلل اجتماعي واقتصادي يكرس بصورة نهائية النزوح السكاني ويفقد الامكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع.

<sup>` –</sup> المؤتمر الصحفي لوزير الموارد المائية والكهربائية جعفـر شـرف الديـن، منشـور كـاملاً في جريـدة "النـداء"، العـدد ٣٦٦، الصـادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٤١، ص ٤ ، وكذلك جريــدة "النـهار"، العـدد ١٠٩٤٦، الصـادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٧١، ص: ٣-٥.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلّس النواب، جلسة ٢٨ آذار ١٩٧٤، ص ٢٦٥٧.

#### ب – قضية التسليف

يلعب التسليف دوراً حيوياً في عملية إنماء القطاع الزراعــى. إذ إن مقومـات التنميـة الزراعية هي أولاً زيادة إنتاجية العمل، وثانياً زيادة رأس المال لتحقيق استثمارات جديدة في القطاع، وثالثاً تحسين مستوى الخبرة التقنية عند المزارعين، وهذه المقومات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توافرت تسهيلات جديدة في التسليف، ومؤسسات مختصة بالتسليف الزراعـي تعمـل ضمن إطار شروط وأوضاع معينة لتأمين القروض الماليـة لمختلف المزارعـين، فمصـرف التسـليف الزراعي والصناعي والعقاري والسياحي الذي أنشئ عام ١٩٥٤ لا يتوافق مع إمكانيات المزارعين وطبيعتهم، لذلك أصبح من الضروري العمل على إحداث بنك التسليف الزراعي. ولكى تأتى هذه المؤسسة بالنتائج المتوخاة يجب القيام ببعض الدراسات لتحديد حاجات المزارعين وكيفية إعطاء القروض، أو اللجوء إلى اعتماد نظام جديد للإقراض هو التسليف التعاوني الذي يسهل التعامل مع صغار المزارعين، ويزيل كل عائق من طريقهم ويعمل على إيجاد الضمانات المطلوبة لهم، لأن التسليف التعاوني يهدف، بالإضافة إلى انتشار التعاونيات في كل قرية، إلى العمل على توزيع القروض على مستحقيها بقدر إمكانيتهم الإنتاجية، وإلى الإشراف على طريقة استثمارها، وكيفية استغلالها، لذلك فإنه يشكل الوسيلة المثالية لإنتاجية القروض الزراعية ولاسيّما إذا ترافق مع برنامج إنمائي شامل لتحسين الزراعة في نواحيها المتعددة "لانه يفرض إرشاد المزارع وتدريبه على استعمال الآلات والأدوات الزراعية والتسميد للمزروعات، وتأصيل البذور والنصوب وتوضيب المحاصيل... يرافقه أيضاً إصلاح الأراضى البور والمستنقعات واستثمار الموارد المائية الجارية والجوفية والإصلاح الاجتماعي، لتوجيه المزارعين إلى تجنب المنازعات المحلية ...".(١)

وهذا يعني أن التسليف الزراعي بجميع أنواعه يلعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الزراعي، الذي يشكل العصب الحيوي للاقتصاد، إذ يساعد على توسيع الرقعة الزراعية، وإدخال الأساليب الحديثة لتحسين وسائل الإنتاج الذي يستوجب إصلاحاً زراعياً في المناطق الأكثر تخلفاً في لبنان (البقاع والشمال والجنوب). وهذا بدوره يستوجب توظيفاً مالياً تعجز عنه غالبية المزارعين التي هي الأكثرية العددية بخلاف كبار المزارعين الذين يشكلون القلة العددية الذين يستطيعون تأمين ما ينقصهم من السيولة عن طريق المصارف التجارية الخاصة لتأمين تمويل أعمالهم الزراعية. وهذا يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية لدى صغار المزارعيين الذيت يضطرون إلى إهمال أراضيهم والهجرة إلى قطاعات أخرى. لذلك من الطبيعي أن يعير التسليف الزراعي " أصحاب الحيازات الصغيرة الاهتمام الكافي لتمكينهم من الاستمرار في استثمارها، خصوصاً وأن سياسة تنمية الريف اللبناني تحتم المحافظة عليهم في قراهم إنعاشاً للشروة

<sup>&#</sup>x27;- مجلة "الاقتصاد الزراعي"، العدد ٩٣، الصادر في تشرين الثاني ١٩٧١، ص: ١٧ – ١٨.

الزراعية وتفادياً لاختناق المدينة بموجات نزوحهم الجماعي، ولمخاطر الهجرة الخارجية التي تسلب البلاد جزءاً من قدرتها الإنتاجية مع ما يرافق ذلك من نتائج سلبية اجتماعية واقتصادية وقومية "(۱).

وهذا كله يتطلب اهتماماً من قبل الدولة اللبنانية بمسألة إيـلا، التسليف الزارعي أهمية كبرى، من أجل عملية التنمية الزراعية وتحقيق التوازن بين قطاعاته ليلعب دوراً مهماً، فإذا نظرنا إلى الجدول رقم (٤) نرى بعض الفروقات حيال التسليفات المصرفية لمجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها المصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

بما فيها مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ما بين أعوام ١٩٦٤–١٩٧٣بآلاف الليرات<sup>(٢)</sup>

جدول رقم (1) تصنيف السلفات المصرفية بحسب القطاعات الاقتصادية

144. 1434 1934 1977 1477 1441 1537 1411 1410 1411 121-177 17.110 107.417 114.777 111-144 177.784 177.078 177. . 07 17A-11 سلفات للقطاع الزراعي ا ١٣٤٠٢١٦ 477.77E OTV. LAV 174-177 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 1 - 1 . 4 - 1 \*\*\* T.T.VT. سلفات للقطاع الصناعي المع.٩٨٧ TE1.13A 77AA.797 717.-11 137.077 Y & E . A = E TEA.4V4 Y44.74V \*11.11Y 1.1.077 111..01 سلفات لقطاع البناء 010.171 سلفات القطاع التجاري المماه المماه 144.110 0TV.07T ETT-TAT ITV.AT \*\*\*\*\* T7V.00T TV4.400 719.T . A 171.17 197.70. تجارة خارجية 1 -94.010 484.179 090.177 ..... 117.414 تجارة داخلية 144.4.4 111.111 0 [ A. V ] A 01T.VOV 017.04. 11V-ALA Y . A. 1 AA 134.154 105.445 14.144 171.5. 177.710 11.111 177..78 الخدمات سلفات للاستهلاك \*\*1.440 141-44 117-177 11..11 101.107 14 - 741 177.110 177.077 150.440 104.744 سلفات للمؤسسات 171.-41 1....10 V . . . . . 178.774 TVA 4 - 1 A1-11V 111-114 117. ... 110.00 111.411

14.107 | 777.757 | 777.777 | 701.471

1 . . . . . . . .

00T.TTV

T.O. ET.

T11.471

المالية

سلفات مختلفة

144.047

TEA.413

<sup>ً –</sup> نبيه غانم . "الزراعة اللبنانية وتحديات المستقبل"، مجموعة ابحـاث في الاقتصاد الزراعـي اللبنـاني، دون ذكـر لدار النشر، بيروت، ١٩٧٢ – ١٩٧٣، ص ١٨٩.

الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٨"، ص: ٢٦٠- ٢٦١، وكذلك "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣، ص: ٢٧٦- ٢٧٧.

يُلاحظ في هذا الجدول تفوّق التسليف التجاري بجميع أشكاله على غيره وعلى حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى، وخاصة التسليف الزراعي الذي تميز بالتسليفات الضعيفة.

ويلاحظ بعض التحسن على التسليف الزراعي الذي ازداد قليلاً إذ ارتفع من المدي الدي ازداد قليلاً إذ ارتفع من ١٢٤,٢١٦ ل.ل. عام ١٩٧٣، إلا أنه تحسن طفيف إذا قُورن بالقطاعات الأخرى وخاصة القطاع التجاري الذي ارتفعت حصته كثيراً من ١٩٨٧.٤١٣ ل.ل. عام ١٩٧٣.

ويتبين من الجدول أيضاً أن جميع القطاعات استفادت بشكل عام ويبدو القطاع الزراعي أقلّها استفادة أمّا قطاعات الخدمات والتجارة والبناء فقد أصابها أكبر قدر من الحصة التسليفية، كما يلاحظ أن حصة السلفات المختلفة ازدادت الضعف، فارتفعت من ١٩٦٢ إلى ١٩٦٤ إلى ١٩٣٣ه للله عام ١٩٧٣، وهذا يعني أن القطاع الزراعي لو نال فقط ما ناله غيره لاستطاع أن يحقق نمواً وتطوراً على الصعيد الاقتصادي، وأن يؤثر بتقدمه على كفة الميزان التجاري بتخفيف العجز، وأن يقضي على الاختلالات اللاحقة داخل القطاعات الإنتاجية. لهذا كانت العملية التمويلية لهذا القطاع الإنتاجي قد أثرت سلباً على العملية الانمائية بسبب التناقص في حجم القروض الممنوحة له.

إذاً إن السياسة الحديثة للتمويل والتسليف هي حاجة ضرورية لعملية التنمية الزراعية، ولاسيّما أن هذا القطاع الفقير يلزمه تحديث لتعزيز فعاليته، ويحتاج إلى التسليف الموجه الذي لا ينجح إلا بأموال الدولة ومن خلال مصرفها وبعيداً عن المصارف التجارية والمرابين حتى لا ينهبوا أمواله.

### ج-التعاونيات

إن التعاونية الزراعية هي الآلية الأساسية لحل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن صغر الحيازة الزراعية، وهي الوسيلة الفضلى لنشر المكننة الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية. كما أن انتشار التعاونيات في لبنان يساعد كثيراً على نمو وتطور القطاع الزراعي، لأنه يلعب دوراً كبيراً في إنجاح مهمة التسليف الزراعي " إذا ما ضمت هذه التعاونيات إلى خطة التسليف الموجّة وجعلت الحلقة الوسطى ما بين فروع بنك التسليف في المراكز وبين المزاعين في القرى،

ومن الضروري أن تكون التعاونيات ذات وظائف متعددة كالتسليف والتسويق والتجهيز والتوجيه بوقت واحد"، (١) فالتعاون الزراعي هو خير وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتأمين حاجات المزارعين من أسمدة وأدوية زراعية وآلات ومواد، كما أنه الوسيلة المثلى لتأمين تصريف إنتاج المزارعين تعاونياً دون اللجوء إلى الوسيط أو المرابي.

وعلى الرغم من وجود عشرات التعاونيات الزارعية، في لبنان فشلت غالبيّتها ولم تؤدّ الأهداف التي نشأت من أجلها، وتعود أسباب هذا الفشل إلى عدة أمور أهمها:

- ١- " قيام التعاونية بين عناصر غير مثقفة تثقيفا صحيحاً وبعبارة أوضح تجهل
   المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التعاون.
- عدم استباق إنشاء التعاونية وتأسيسها بدراسات اقتصادية وفنية تبين مدى
   نجاح التعاونية في الوسط الذي أسست فيه ومدى حاجة هذا الوسط إلى
   المشروع.
  - ۳- تأسيس التعاونية على أساس الحصول على مساعدات مالية من الدولة.
- ٤- عدم توافر جهاز إداري قادر على تولي أمور مساعدة الحركة التعاونية
   ومراقبتها وتنظيمها وتوجيهها" (١).

وظلّت الحركة التعاونية على حالها إلى أن قررت الدولة إعادة تنظيمها، بعد أن رأت الضرورة الماسة لذلك، فأصدرت قانون الجمعيات التعاونية بموجب مرسوم ٣٤٠١ عام ١٩٦٤، وهذا ما دفع الحركة التعاونية إلى الأمام فأخذت تشمل كل القطاعات الاقتصادية، وذلك عبر قيام تعاونيات استهلاكية، حرفية وسياسية وغيرها. وقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وزارة التصميم حول "الشؤون الاجتماعية والتنمية الريفية" أن جميع التعاونيات التي أنشئت عام ١٩٦٧ هي تعاونيات زراعية، ومن ثم بدأ ظهور التعاونيات الاستهلاكية. كما تبين من خلال الإحصاءات التي نشرتها أن حوالي ٤٠٪ من التعاونيات موجودة في جبل لبنان حيث التقدم والرقي الذي يساعد على نشر روح التعاون وبثها، واتضح أن حوالي ٧٧٪ من التعاونيات وتصريف الإنتاج "هي زراعية لأن المزارع يعاني كثيراً من مشاكل تأمين الحاجيات وتصريف الإنتاج

<sup>-</sup> فريق الزراعة، "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية..."، مصدر سابق، ص ٦ .

<sup>ً -</sup> كميل قبع ، "الحركة التعاونية في لبنان"، رئيس مصلحة التعاون في وزارة الزارعية سابقاً، بحث منشور في جريدة « النهار الاقتصادي والمالي» ، عدد خاص، الصادر في ١٦ تعوز ١٩٧٢، ص ٦ .

والوسطاء"(') ويريد الاستغناء عن تلك الشبكة من الوسطاء والتجار بهدف الحصول على السلع الضرورية بأسعار معقولة.

لم يقتصر اهتمام الدولة بالحركة التعاونية على هذا الحدّ، بـل استبدلت المشروع الأخير "بالاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" بموجـب مرسوم ٢٩٨١ بتـاريخ ١٧ آذار ١٩٧٢. الذي يهدف إلى تمويل التعاونيات في نطاق التطوير والتصنيع ومكننة الإنتاج الزراعي وتحديث للقيام بمشاريع زراعية، فانتعشت على أثره في تلك الفترة الحركة التعاونية وأخذت تسير نحو التقدم، وإثر تناميها صدر قانون رقم ٧٣/٧ بتاريخ ٣١ كانون الثاني ١٩٧٣، تم بموجبه إنشاء وزارة الإسكان والتعاونيات. كما أعيد تنظيم الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية" بموجب مرسوم رقم ٧٥٥٠ الصادر بتاريخ ٥ نيسان ١٩٧٤، وكـانت غاية هذا المرسوم تنمية الحركة التعاونية وتطويرها، وإعادة العلاقات بين التعاونيات وتقويتها وتنسيق نشاطاتها في مختلف الحقول التي تعمل فيها.

والاتحاد الوطني العام يمثل الحركة التعاونية اللبنانية في الداخل والخارج، ويقوم مع وزارة الإسكان والتعاونيات، " بتنظيم ومراجعة حسابات الجمعيات التعاونية واتحاداتها وجمعياتها المتحدة ويقدم كل الإرشادات التنظيمية والتوجيهية اللازمة، وبهذا يكون العمل التعاوني في لبنان قد تكامل بوجود الاتحاد الوطني العام للجمعبات التعاونية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني، والمؤسسة المالية المركزية لتمويل المشروعات التعاونية وإعطاء القروض والسلفات والضمانات على اختلافها". (1)

<sup>&</sup>quot; - هيفاء حمدان ، "قطاع الشــؤون الاجتماعيـة والتنميـة الريفيـة"، الجمهوريـة اللبنانيـة، وزارة التصميـم، بـيروت. ١٩٧١ . ص ٦٥ .

<sup>&#</sup>x27;- كميل قبع . "الحركة التعاونية"، الجمهورية اللبنانية، وزارة الإعلام، بيروت، ١٩٧٤، ص ٢٣٨.

ويظهر الجدول التالي نمو وتطور الحركة التعاونية خلال أعوام ١٩٧١ و١٩٧٤:

الجدول رقم ( ٥) أنواع التعاونيات وعددها في لبنان ما بين أعوام ١٩٧١ – ١٩٧٤ (١)

| عدد الأعضاء  | عددها | السنة | نوع التعاونية   |
|--------------|-------|-------|-----------------|
| 411.         | **    | 1971  | زراعية          |
| 3 . 44       | ٥٠    | 1977  |                 |
| r097         | 11    | 1974  |                 |
| ۳۸۰۰         | 78    | 1978  |                 |
| ١٣٨٣         | ٨     | 14V1  | استهلاكية       |
| £VA£         | 17    | 1977  |                 |
| 11804        | **    | 1977  |                 |
| 1400.        | 77    | 1978  |                 |
| ١٤           | 1     | 1971  | تعاونيات ثقافية |
| 18           | ,     | 1977  | حرفية           |
| ۸۸           | ŧ     | 1977  | توفير           |
| ١٠٠          | ŧ     | 1978  | تىلىف           |
| <b>70.</b> V | ٤١    | 1971  | المجموع         |
| ۷٦٠٢         | ۱۷    | 1977  |                 |
| 73/0/        | AV    | 1975  |                 |
| 1770-        | 1     | 1975  |                 |

يوضح هذا الجدول مدى تطور عدد التعاونيات على اختلاف أنواعها، إذ قفز عددها من ٤١ تعاونية عام ١٩٧١ إلى ١٠٠ تعاونية عام ١٩٧٤، وازداد عدد أعضائها من ٣٥٠٧ عضواً عام ١٩٧١ إلى تخطى الرقم ١٦٦٠٠ عضواً عام ١٩٧٤.

<sup>&#</sup>x27; - كميل قبع ، "الحركة التعاونية في لبنان"، مصدر سابق، ص ٢٣٩.

واللافت للنظر أن التعاونيات الزراعية احتلت المرتبة الأولى بين كل أنواع التعاونيات إذ بلغت وحدها ٦٤ تعاونية مقابل ٣٢ تعاونية استهلاكية، وهذا يدل على مدى نجاح عملها وتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية للمزارع، من أدوية وأعلاف لتربية المواشي والدواجن والآلات الزراعية.

كما أن هذه التعاونيات قامت بدور ايجابي في إدخال التقنية الحديثة إلى بعض الحيازات الزراعية وفي عملية التوضيب والتسويق وتصريف بعض المنتجات الزراعية كما "لعبت دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، الأمر الذي ساعد المزارع على بيع منتجاته بسعر عادل وأعلى من السعر الذي كان يحصل عليه من التاجر أو الوسيط، كما ساعد المستهلك على شراء حاجاته بسعر عادل ومعقول أيضاً". (١) وبهذا يمكن القول إن الزيادة في المداخيل التي تؤمنها التعاونيات تساعد في رفع المستوى المعيشي للمزارعين.

# د- الإرشاد الزراعي

ارتأت وزراة الزراعة أن تستفيد من التجارب والاختبارات المنظمة والمفيدة في عملية الإرشاد الزراعي التي اتبعت في سائر البلدان المتقدمة، فأجرت دورة تدريبية في كانون الثاني الإرشاد الزراعي التي اتبعت فيها منظمة الأغذية والزراعة بإرسالها خبيرين للاشتراك بإلقاء المحاضرات والتدريب، وكانت الغاية منها شرح مبادئ الإرشاد الزراعي، وأسس العمل في المجتمع الريفي، وطرق الإرشاد الزراعي ووسائله مع شرح لطبيعة عمل الإرشاد وخصائص المرشد ومؤهلاته، كما تم في نهايتها انتقاء عدد من المساعدين الفنيين ليعملوا كمرشدين زراعيين يساعدون المزارعين بتوجيههم إلى الطرق الفنية الاقتصادية، للعناية بمزروعاتهم ليأتي محصولهم وفيراً وجيّداً يدر عليهم الأرباح. وقد عمدت بادئ الأمر إلى تعيين عدد ضئيل من المرشدين في شباط ١٩٦٢ في مناطقهم القروية. أما أهم الخطوات التي يجب على المرشد اتباعها خلال عمله في القرى المعينة له فهى التالية:

أولاً : " الاتصال بعدد من المزارعين المتقدمين في القرية للتعرف ولبحث المشاكل.

ثانياً : يجري المرشد... تحليلاً لأعمال أهم زراعات القرية لمعرفة الطرق... ولتبيان نواقصها والمشاكل التي تعترضهم فيما بعد مع الاختصاصيين وإيجاد الحلول لها...

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ٢٣٩.

ثالثاً : يحضر المرشد لكل مشكلة مخطط عمل خاصاً بها يبين فيه نوع المشكلة ومكانها وطريقة معالجتها والخطوات التي سيتبعها" (١٠).

هذه الطريقة هي أنجح وسيلة لتطوير أساليب الزراعة بما تقدّم لها من مساعدات. كما أن أجهزة الارشاد هي خير وسيلة لإرساء قواعد الإنماء على أسس ومبادئ ووسائل سليمة، لأنها تسعى إلى إجراء تغيير في الفرد والمجتمع الريفي، ولكن هذه الأجهزة واجهت صعوبات دون تحقيق الهدف الكبير والأساسي بالنسبة لمستقبل لبنان، بسبب عدم توافر رأس المال اللازم لدى المزارع لشراء الأسمدة، وغياب البرامج المدروسة لتسليف المزراعين الصغار قروضاً زراعية بفوائد معتدلة وملائمة.

وبالرغم من الخطة السداسية ١٩٧٧ - ١٩٧٧ التي لحظت تعزيز الإرشاد الزراعي والعمل على تحسين كفاءة المرشدين، استنتج الدكتور فوزي الحج أن جهاز الإرشاد في وضعه الحالي أعجز من أن يؤدي رسالته كاملة أو جزئية في حقل الإنماء الريفي، ولاسيما أنّ عمله محدود جداً، لذلك اقترح عدة حلول تشكل نواة للاستراتيجية الجديدة لإنماء لبنان بمشاريع بعيدة الأثر في خلق المواطن اللبناني والمجتمع اللبناني الحديث، لكنها تتطلب جهوداً من ذوي الاختصاص والخبرة لوضعه بشكل مشروع مفصل يبين أهدافه ومبرراته وطرق تنفيذه وأثره المرتقب أهم هذه الاقتراحات:

أولاً : وجوب رفع عدد المرشدين الزراعيين في وزارة الزراعة إلى نحو ٤٥٠ مرشدا حتى تصل الخدمات الإرشادية التدريبية إلى كل أبناء الريف اللبناني كافة، على أن يخصص مرشد زراعي لكل ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ عائلة، وذلك استناداً إلى توصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية وبعض المصادر الأخرى...

ثانياً : توسيع نطاق الأعمال التدريبية التي يقوم بها المرشدون لتشمل قضايا الإنتاج الزراعي...

ثالثاً : العمل على خلق تنظيم إلزامي لتنسيق الجهود والبرامج بين مختلف المصالح التي تعمل في الريف وبخاصة بين الإرشاد الزراعي والأبحاث الزراعية والإنعاش الاجتماعي...

"رابعا: إجراء دراسات اجتماعية اقتصادية دقيقة في مختلف المناطق تحدد الاوضاع الراهنة والمشاكل والصعوبات الزراعية وغير الزراعية والتي تحد من فعالية المجتمع الريفي في تطوير الاقتصاد اللبناني والتي تدفع بالمواطنين إلى هجرة الريف، وتحديد

<sup>&</sup>quot; - وجيه معلوف، "حصيلة سنة من العمل المثمر"، تقرير منشـور كـاملاً في مجلـة "الاقتصـاد"، للمـهندس الزراعـي. العدد ١٧، الصادر في كانون الأول ١٩٦٢، ص ٢٤.

الأولويات بين هذه المشاكل واعتمادها اساساً لوضع برامج إرشادية طويلة الأمد هدفها تحقيق تغيير ملموس في معرفة المواطنين ومستوى دخلهم وأسلوب حياتهم على غرار ما يحصل حالياً في البلدان التي هي في طريق النمو" (۱).

إلا أنَّ هذه الاقتراحات لم تلقَّ الجو الملائم للتطور والتغيير والصمود في مجال الإنماء الزراعي، فبقيت في حالة من الجمود، وهذا ما دفع النائب أحمد إسبر في جلسة ٢٠ شباط ١٩٧٨ إلى المطالبة بالإسراع إلى أخذ الخطوات اللازمة كي يتحوّل "المرشدون الزراعيون من الجمود إلى الاحتكاك بالمزارعين وتوجيههم إلى الطرق الزراعية الحديثة"(٢).

ولهذا يستلزم تكثيف مركز الإرشاد في المناطق الزراعية للاهتمام بتطوير العقلية الزراعية لتنفتح على آفاق حديثة يتطلبها المزارع، وتدريب على الوسائل والطرق المستعملة في اللدان المتقدمة، ويستوجب هذا الأمر إجراء دورات تدريبية فنية تطلع المزارعين على آخر ما توصل إليه العلم في الأساليب التى تهم المنطقة.

#### المساحات المزروعة

## - تأثير المناخ في الإنتاج الزراعي

يعتبر لبنان بصورة عامة بلداً جبلياً، تبلغ مساحته حوالي مليون هكتار، كما أنّ صخوره وتربته معرضتان للانجراف والتأثّر بالعوامل الجوية، لأنها صخور كلسية ورملية يسهل تسرّب المياه إليها، أضف إلى ذلك أن مدّة فصل الشتاء قصيرة نسبياً والقسم الأكبر من المياه يذهب إلى البحر حاملاً معه أحسن عناصر التربة التي تتعرض لانجراف هائل، مما يجرّد القمم والمنحدرات من الأشجار. أما بالنسبة لمناخ لبنان فهو معتدل ويتدرج من المتوسطي الكثير الرطوبة على الشاطئ إلى المناخ شبه الصحراوي في سهل البقاع و"لدى لبنان، بفضل مختلف أتربته ومناخه، وفرة متنوعة جداً من المنتجات الزراعية، إلا أن العوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي تكيف الزراعة في هذه البلاد هي متشابكة، فتمنع هذا القطاع في الوقت الحاضر من احتلال المكانة اللائقة به في الاقتصاد القومي"(")، وذلك لأن الأمطار الكثيرة نسبياً

<sup>ً -</sup> فوزي الحج ، "فعالية الإرشاد الزراعي"، بحث منشور كاملاً في جريدة "النهار الاقتصادي والمالي"، عــدد خـاص. الصادر في ١٦ تموز ١٩٧٧، ص ١٥ .

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٠ شباط ١٩٧٣، ص ١٢٨٨ .

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، معهد التدريب على الإنماء، دراسات ووثائق "لبنان يواجه تنمية" ، بـ يروت، ١٩٦٣، ص: ٢٤٢-٢٤١ .

والتي تشكل عاملاً طبيعياً رئيسياً في تكييف الإنتاج الزراعي، تصادف تقلبات فصلية كبيرة جداً وتتساقط بمعظمها بين كانون الأول وشباط، في الوقت الذي يكون فيه النبات أقل حاجة إلى المياه. كما أن ثمة انحرافات سنوية كبيرة في مواعيد الأمطار تفضي إلى اختلاف هائل في الإنتاج، غير أن اللبناني لم يقف مكتوف الأيدي أمام نظام تساقط الأمطار في بلاده أو أمام طبيعة الأراضي اللبنانية التي تغلب عليها شدة الانحدار أو تغطيها الصخور الصلبة. فقد عملت أجيال عديدة من الفلاحين عملاً دؤوباً حتى استطاعت أن تحرثها، وتحولها إلى جنائن مدرجة، زرعت فيها أنواعاً من الفاكهة والخضار، ثم إن العملية الزراعية تتطلب عملاً "ضخماً كما تكلف غالياً عمليات استصلاح الأراضي وتسويتها التي لا بد منها في الجبل، ولا تقدم الزراعات البعلية ذات المردود الضعيف إلا مداخيل محدودة بسبب عدم إنتظام سقوط الأمطار وطول فترة الجفاف في الصيف"، (١) فيدفع هذا الأمر أهالي الريف إلى الهجرة بكثافة إلى المدن في بلد يكثر فيه العاملون في الزراعة، وبالتالي تهمل أراضيهم تدريجياً وتبور، وبهذا يتبين عدم قدرة المزارع على الصمود في المناطق الجبلية لفترة طويلة مضنية فيقتصر العمل الزراعي على السهول الساحلية والبقاع وعلى هامش زهيد من المنبسطات الريفية.

## توزيع المساءات الزراعية

تبلغ مساحة لبنان حوالي ١٠٤٥٢ كلم٢ وتقدر مساحة الأراضي المزروعة، حسب التحقيق الإحصائي لعام ١٩٧٣٬٠، حوالي ٣٩٠٩٣٣ هكتاراً بما فيها الأحراج، أي بنسبة ٣٨ ٪ من المساحة الإجمالية البالغة ١٠٢١٢٤٣ هكتاراً وهي موزعة بين بعلية التي تقدر ١٠٢١٢٤٣ هكتاراً أي بنسبة ٨٣ ٪ وبين مروية التي تقدر بحوالي ١٣٩٧٩ هكتاراً أي بنسبة ١٦ ٪، أما الأراضي القابلة للاستصلاح فهي فتبلغ ٣٢٤٠٠٠ هكتاراً ٣١ ٪ من المساحة الإجمالية، ويظهر الجدول التالي توزيع المساحات ونسبة كل منها على مستوى لبنان ومحافظاته.

ً - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم "المجموعة الإحصائية اللبنانية لعام ١٩٦٩"، ص: ٧٤-٥٥.

أ - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ١١١، تبلغ مساحة بيروت، ١٧٨٠ هكتاراً، بينما تشير " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٣ "، مصدر سابق، ص ٥٥، بإن مساحة الأراضي المزروعة كانت فقط تشكل حوالي ٣١٣١٤٦ هكتاراً، موزعة بين بعلية ٢٤٥٦٦٥ هكتاراً ومروية حوالي ١٧٤٧٧ هكتاراً، وهذا يعني أن المساحة المزروعة لم تـزد خـلال هـذه السنوات إلا قليـلا أي ما يقارب ٧٧٧٧٧ هكتاراً.

الجدول رقم (٦) توزيع المساحات الزراعية في لبنان

| نسبتها من | الأراضي   | الأراضي المزروعة |       |                 |              |                  |        |           | المحافظة  |
|-----------|-----------|------------------|-------|-----------------|--------------|------------------|--------|-----------|-----------|
|           | القابلة   |                  |       | ات المزروعة     | توزيع المساح |                  |        | الاجمالية |           |
| الساحة    | للاستصلاح | النسبة ٪         | مروي  | النسبة          | بعل          | A. 6             | هكتار  | (هکتار)   |           |
| الاجمالية | (هکتار)   |                  |       |                 | (مکتار)      | نسبتها من الماحة |        |           |           |
| X1. Y     | 71        | 77.7             | 1.070 | X14. ·          | 01198        | χ ъ              | 71779  | 190-1-    | جبل لبنان |
| %5.v      | 74        | 7.1.0            | 17171 | Z11.A           | £701·        | 7.3.4            | 11117  | 194114    | الثمال    |
| %•.·      | •7        | 7.4.2            | 1.17  | % <b>**</b> **• | AA • YY      | 7.3.5            | 94.90  | ۸۵۰۰۰۶    | الجنوب    |
| X18.5     | 179       | <b>Χτ.</b> •     | 10470 | 7.73.1          | 111714       | X 17. F          | 155900 | 174.44    | البقاع    |
| Zτ1. v    | rtt       | χ 15.τ           | 77474 | % AT T          | 118777       | 7. FA. 1         | 74.477 | 1.41454   | الدجدوع   |

يبين هذا الجدول المساحة المروية التي تشكل نسبة متدنية جداً، رغم أن لبنان يملك إمكانات ريّ ضخمة، لكثرة الأنهار التي تصب مياهها في البحر المتوسط كما يوضّح أن مساحة الأراضي التي يمكن استصلاحها شاسعة بقدر واف، فمن المستغرب حقاً، في لبنان البلد ذي الكثافة السكانية العالية والمساحة الصغيرة التي يحتاج إلى كل شبر منها، أن تبقى هذه المساحات الكبيرة دون استصلاح، إذ إن استصلاحها سيضاعف الرقعة الزراعية ويزيد من المناطق الريف، ويوقف النزوح من المناطق الريفية.

أمًا من حيث نسبة المساحات المزروعة في لبنان فإن محافظة البقاع تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات الأربع إذ بلغت نسبتها ١٦،٣ ٪، ثم محافظة لبنان الجنوبي التي نالت ٢،٢ ٪، ثليهما محافظة لبنان الشمالي التي بلغت نسبة المساحة المزروعة فيها ٢،٢ ٪، نالت ته ٩،٠ ٪، من المساحة الإجمالية، وهذا يدل على وأخيراً يتضح أن محافظة جبل لبنان قد نالت ٢،٠ ٪ من المساحة الإجمالية، وهذا يدل على أن المقيمين فيها لا يعتمدون على الزراعة بالرغم من أنها تشكل أكبر كثافة سكانية تبلغ الم ١٨٠٠ ٪ نسمة إذا قيست بباقي المحافظات. ولكن هذه المحافظة تحتل المرتبة الثالثة إلى جانب محافظة لبنان الجنوبي إذ شكلت نسبة الأراضي المروية فيها ٢،٠ ٪، أما محافظة البنان الشمالي فقد أتت بالمرتبة الثانية إذ بلغت نسبة الأراضي المروية التي تبلغ ٥،٠ ٪، من مساحة الأراضي الزراعية. أما الأراضي القابلة للاستصلاح في هذه المحافظة فتبلغ ١٣٩٠٠٠ ٪ من نسبة الأراضي الواجب استصلاحها لإفادة العديد من المزارعين وأهل المنطقة. أما محافظة الشمال فتحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي إذ بلغت ٢،٠ ٪ ٪ فتحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي إذ بلغت ٢،٠ ٪ ٪ فتحتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الأراضي القابلة للاستصلاح في المرتبة الثانية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثانية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي إذ بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثائية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثائية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثائية من حيث نسبة الأدروبي القابلة للاستصلاح ألى المرتبة الثائية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثائية التي بلغت ٢،٠ ٪ ويليه الجنوب في المرتبة الثائية التي المرتبة الثائية المرتبة الم

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق ، ص ٥٥ .

حيث النسبة التي بلغت ٥،٠ ٪، ولكنه يحتل المرتبة الثانية من حيث الأراضي البعلية البالغة ٢٢٠ ٪، أما في المرتبة الأولى فإن منطقة البقاع بلغت نسبتها ٣٦٠ ٪، ويحتل جبل لبنان المرتبة الثالثة من حيث المساحة البعلية التي بلغت ١٣٠٠٪ في حين يحتل لبنان الشمالي النسبة الرابعة التي بلغت ١١٠٨ ٪ من المساحة الإجمالية.

### الملكية الزراعية

إن دخول الرأسمالية في الزراعة اللبنانية ، وتغلغلها المتعاظم في هذا القطاع . وتحولها إلى أسلوب سائد، لم يَحُل دون استمرار طغيان العلاقات الإقطاعية ، واعتماد أدوات الإنتاج القديمة التي كان الفلاحون يستخدمونها ، كما أنه لم يؤد النمط الرأسمالي في الإنتاج إلى تعديل طبيعة تكوين الملكية العقارية . لذلك كانت بنية الملكية في سياق تطور الرأسمالية معقدة ومتناقضة . لأنها جمعت بين نمطي الإنتاج في الاستثمار ، فكانت تستثمر وفقاً للنظام الإقطاعي من جهة ومن جهة أخرى وفقاً للنظام الرأسمالي . هذا التشابك بين علاقات الإنتاج الإقطاعي والرأسمالي سمح للرأسمال الأجنبي ، المدعوم من المصالح العليا السياسية ، أن يلعب دوره في عملية استثمار الفلاحين ونهبهم عن طريق بنوكه وتسليفاتها ، أو من خلال بيع الآلات والأدوية والأسمدة بأسعار عالية ، وهذا ما أدّى بالفعل إلى تهميش الزراعة وتخلفها . والجدولان الآتيان يوضحان استمرار توزع الملكيات العقارية في لبنان بالنسب التالية (') :

جدول رقم ( V ) توزيع عدد المالكين والمساحة لعام ١٩٦١

| النسبة المئوية |               | النسبة المئوية   |              | هکتار   |
|----------------|---------------|------------------|--------------|---------|
| % A. 4         | 77277         | % 01.9           | ٧٧٢٠١        | ١       |
| % 81.1         | ١٢١٣٥٠        | % <b>٣٩</b> ٠١   | PA1A9        | 0-1     |
| % 1169         | 70.71         | % 8.9            | VYV4         | ١٠-٥    |
| % 44.1         | 117.77        | 7. 8.1           | 710.         | 1.+     |
| 7.1            | 798910        | 7.1              | 18111        |         |
| % 0 1          | 1 2 7 7 7 7 1 | <b>%</b> \$\     | 15054.       | o·      |
| % 11.4         | 170071        | % £ . A          | VYV <b>4</b> | 10      |
| % Yo. 9        | ٧٦٥٠٣         | 7. 1             | ٥٧٥٨         | ٥٠-١٠   |
| 7. 17.1        | 7000A         | % · · · <b>Y</b> | 797          | 0.+     |
| 7.1            | 394399        | 7. 1             | 12119        | المجموع |

<sup>° –</sup> علي الشامي ، » تطور الطبقة العاملة في الرأسماليـة اللبنانيـة المعـاصرة « ، دار الفـارابي ،بـيروت، . ١٩٨١ . ص: ٨٤–٨٧ .

جدول رقم (٨) تطور عدد المالكين والمساحة من خلال الحيازات العقارية لعام ١٩٧٠

| النسبة المئوية |        |                     | الحيازات | 194. |
|----------------|--------|---------------------|----------|------|
| 7.2.4          | 77097  | 7.24.7              | 30777    | 1    |
| X11.V          | 3.5711 | 7.70.1              | 2446     | 0-1  |
| 7.47           | 1777   | <b>%</b> ^ <b>7</b> | 110071   | 0    |
| X17.7          | AV797  | %9.Y                | 11411    | 10   |
| 7.17           | ٨٤٠٥٠  | 7,7.0               | 9.01     | 01.  |
| %0V. E         | ٣٠٠٩٦٠ | 7.4                 | 1.970    | 1.+  |
| % 21.2         | Y1741+ | X1.T                | 1717     | 0+   |
| X1             | 078801 | 7.1                 | 14411    |      |

#### تبرز هذه الإحصائيات السمات الأساسية التالية:

- استمرار الملكيات العقارية الكبيرة جداً بنسبة ملحوظة، فبالنسبة لمساحة لبنان يمكن اعتبار الملكيات التي تتعدى ٥٠ هكتار من الملكيات الكبيرة، وكذلك الملكيات التى ما بين ١٠ و ٥٠ هكتار إذ اتسعت على حساب الفئات الأخرى.
- ازدياد عدد الملاكين واتساع حيازتهم، إذ اتضح أن ٣٩٢ ملاكاً يملك الواحد منهم أكثر من ٥٠ هكتاراً ، كانت تشكل في عام ١٩٦١ حسوالي ١٢٪ مسن المساحة المزروعة، فأصبحوا في عام ١٩٧٠ حسوالي ١٨٦٧ ملاكاً ، يبسطون سيطرتهم على حوالي ١٤٪، وهمذا يدل على تثبيت هيمنة كبار الملاكين على حساب صغار الفلاحين وحرمانهم من ملكية الأرض .
- بالمقابل فإن الفئات التي تملك دون الخمسة هكتارات وتضم حوالي ٩١٪ من عدد المالكين الذين كانوا يسيطرون على حوالي ٥٠٪ من المساحة المملوكة عام ١٩٦١، قد تراجعت بصورة واضحة حيازتها إلى ٢٦٪ من مجمل الممتلكات في عام ١٩٧٠. والواقع أن غالبية المزارعين الصغار قد تركوا أراضيهم بحثاً عن عمل دائم ومضمون أو بغية العثور على عمل إضافي في قطاعات إنتاجية أخرى.
- أما فيما يتعلق بالحيازة المتوسطة فقد قاومت وصمدت وازدادت مساحتها المملوكة وقفزت من ١٢٪ عام ١٩٦٠ إلى حوالي ١٦،٦ ٪ عام ١٩٧٠ إذ " تحـوّل قسم منهم إلى فلاحين كبار عن طريق استخدام الوسائل الحديثة في استثماراتهم ، في حين باع القسم الآخر ممتلكاته أو هجر استثماراته". (١)

هذا التوزع للملكيات كان يتوافق مع التوزع الاجتماعي السلطوي للفئات والطبقات في الأرياف اللبنانية .

<sup>&#</sup>x27; - علي الشامي. " تطور الطبقة العاملة " ، مرجع سابق ، ص ٨٥ .

كما كان انتشار الملكيات العقارية في أرجاء المناطق اللبنانية ، وحسب إحصاء ١٩٧٠ . يتوزع في المحافظات على الشكل التالي : ٩٠٪ من سكان جبل لبنان هم من المالكين، وقد عزز هذا التقدم قربه من العاصمة بيروت واستقطابه لنشاطات الخدماتية . وهذا ما دفعه إلى التخلص من البنى الإقطاعية قبل محافظة الجنوب التي بلغت نسبة المالكين فيها حوالي ١٠٧٠ وهي أقل مرتبة بين المحافظات الأربع ، وذلك يعود إلى وضعها الحدودي مع إسرائيل الذي ازداد حدَّة بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام ١٩٦٧ وانتقال نشاط المقاومة الفلسطينية إلى لبنان . أمّا في محافظة لبنان الشمالي " وهي المنطقة التي يكثر فيها عدد المدن نسبياً . فقد تحولت ظاهرة التجمع في الملكيات الإقطاعية ، وخاصة في سهل عكار ، إلى تجمع في ملكيات في مستجدة للرأسماليين ، وشجعت كثرة المدن على تنمية قطاع البناء وتفتيت الملكيات في المحيطات المدنية وأريافها الجبلية القريبة ، وساهم الازدهار المدني على الحدّ من الوجود الإقطاعي الضاغط والذي ما زال متميزاً بضغطه في هذه المنطقة بالمقارنة مع محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي وساهم على صعيد آخر في رفع نسبة المالكين من سكان المحافظة إلى

ويضيف الدكتور أحمد البعلبكي : كان سهل البقاع قد شهد نمو اتجاهين متمايزين، فالمنطقة الشمالية منه شهدت نزوحاً بنسبة كبيرة بسبب أرضها الجدبة وبسبب استمرار فاعلية العلاقات العشائرية الضاغطة والمدعومة فيها، أما في المنطقة الوسطى والجنوبية فلم يشهد «السهل ظاهرة التفتت التي كان يجرها، كما في جبل لبنان والساحل ، ازدهار السياحة والعمران، بل على العكس من ذلك فقد كانت حقلاً لحركة انتقال للملكيات تجري بين ملاك كبار تقليديين ورأسماليين زراعيين جدد »(۱)

وكانت الملكيات الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية تقسم إلى ثلاث فئات حسب الطبيعة الجغرافية والوضع الإداري والقانوني للقرى، وهذه الفئات الثلاث هي: المزارع والقرى والسهل.

- ١- المزارع: وهي الأماكن التي تكون ملحقة بالقرى، وغالباً ما تكون المزرعة ملكاً
   لشخص واحد ولعائلة واحدة.
- ۲- القرى: وهي إجمالاً تتمتع بملكيات صغيرة مفتتة توزع بنسب متساوية تقريباً
   على المقيمين في القرية والنازحين منها على السواء.
- ٣- السهل: معظم المالكين هم أناس لا يقيمون في المنطقة بل في المدن اجمالاً وهم في أغلب الاحيان غرباء عن المنطقة، لاسيّما في المنطقة الساحلية الجنوبية والبقاع. وفي

<sup>&#</sup>x27; - أحمد بعلبكي ، " الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياف من الاستقلال إلى الحرب الأهلية " . منشورات بحر المتوسط ، منشورات عويدات ، بيروت - باريس، ١٩٨٥ ، ص: ٥٥-٥٦ .

<sup>&#</sup>x27; - المرجع نفسه ، ص ٥٥ .

هذه الحالة يتحوّل السكان المحليون إلى أجـراء زراعيـين يعملـون في هـذه الملكيـات الكبيرة التى يذهب ريعها إلى خارج المنطقة.

أما المشاكل التي تواجهها الملكية الزراعية في لبنان فهي التفتت إلى ملكيات صغيرة، وقد أدى هذا الاتجاه الآخذ بالتزايد مع الأيام، إلى عرقلة عملية الاستثمار العلمي المركز، وإلى زيادة في كلفة الإنتاج الزراعي، مما جعل هذا الإنتاج مرتفع الثمن في الأسواق الداخلية والخارجية، وغير قادر على منافسة المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، لصعوبة تصريفه. بالإضافة إلى هذا، أدى تزايد السكان في لبنان إلى تحويل عدة مناطق زراعية إلى مناطق سكنية، "فالسهل الساحلي في ضواحي بيروت على سبيل المثال غدا منطقة سكنية تقلصت فيها الزراعة، ومع الأيام ستتحول مساحات زراعية كبيرة أخرى إلى مناطق سكنية ما لم تؤخذ إجراءات فعالة للحفاظ على الأراضي الزراعية، ولاسيما في السهل الساحلي حيث التربة خصبة وإمكانية ريّها متوفرة" (١٠).

وفيما يتعلق بطريقة الاستثمار الزراعي في لبنان فهو استثمار فردي إذ يقوم المزارع باستثمار قطعة أرضه بنفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيعمد المالك إلى استثمار أرضه، إمّا بواسطة شركاء يعملون في الأرض لقاء جزء من الإنتاج أو الغلة، يتراوح "بين ٢٥ و٧٥ ٪ حسب نوعية المنتجات الزراعية أو بتأجيرها لقاء مبلغ معين من المال، وإما باعتماد مبدأ المغارسة الذي يقوم بإعطاء قطعة من الأرض إلى شخص معين يقوم بغرسها، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها حوالي ٧ سنوات يعطيه صاحب الأرض جزءاً منها لا يتعدى النصف لقاء تشجير القطعة بكاملها" (٢٠).

أما سياسة الدولة في معالجة البنية الزراعية والتي عكست بالضبط مواقفها الإيجابية من القطاعات الإنتاجية فقد تجلت في ميدان استصلاح الأراضي، وتمثّلت في إنشاء "المشروع الأخضر"، "أ وذلك من أجل توسيع الرقعة الزراعية والحدّ من النزوح الريفي نحو

أنشئ بموجب مرسوم رقم ١٩٣٥ تاريخ ١٠ تموز ١٩٦٣، وبعد موافقة مجلس البوزراء بتاريخ ٤ أيلول ١٩٦٣. صدر مرسوم رقم ١٣٧٨٧ يقضي بفتح حساب خاص باسم "المشروع الأخضر" في مصرف الإصدار مبلغ قدره المدارية كالمدارية الحساب بواسطة "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري" لتسليف الذارعيد لدة عشر سنمات علم الشكار التالية.

|      |      |          |      |      | ن .  | السحل اللال | سوات على | , عده عسر د | المرارعير |
|------|------|----------|------|------|------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 1977 | 1977 | 1471     | 144. | 1939 | 1974 | 1917        | 1911     | 1970        | 1916      |
| 1    | ۴    | ₹,•••.•• | £    |      |      | 4           | 3        | 1           | ¥         |

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من أهم ميزات قانون المشروع كونه إدارة مستقلة تتبع مباشرة وزيـر الزراعـة ومجلـس الوزراء. تتمتع بصلاحيات مالية وإدارة خاصة تسهل لها أعمالها إلى حد بعيد.

<sup>&#</sup>x27; – فريق الزراعة، "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان"، مصدر سابق ، ص ٢٥.

<sup>· -</sup> فريق الزراعة، "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان"، مصدر سابق ، ص ٢٦.

المدن لأن السكان باتوا يشكلون عشرات الألوف، ويعيشون بشكل مكتظً في ضواحي بيروت. عيشة سيئة وفقيرة، من أجل تأمين لقمة حياتهم. وكان ذلك نتيجة توصية من الأب لوبريه لإجراء حركة إصلاحية تتعزز فيها أجهزة جديدة للدولة تصنع من خلالها حداً لمثل هذه الأوضاع التي تهدد مصير الكيان.

### المشروع الأخضر

اعتمد مكتب "المشروع الأخضر" بموجب المراسيم التي أقرّت والصلاحيات التي يتمتع بها، مخططاً عاماً لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستصلاح، ويلحظ في هذا المخطط تقديم مساعدة من الدولة تمنح للمزارعين كقروض طويلة الأجل دون فائدة وتغطى بنسبة معينة من تكاليف ضمانة عقارية. ولا يصبح القرض مستحقاً إلا بعد أن تصبح الأرض المستصلحة منتجة وتسدد قيمته على أقساط متساوية موزعة على عشر سنوات. وقد لاقت هذه الطريقة صعوبات وعقبات، فاستبدلت بعد سنة واحدة من العمل، إذ تبين للإدارة صعوبة تطبيقها بسبب عدم تمكن العديد من المزارعين من الإفادة من القروض المنوحة للاستصلاح نظراً لوضع الملكية المعقد، فصدر مرسوم رقم ٦٩٤٦ بتاريخ ١٩٦٧/٢/١، بعد موافقة مجلس الوزراء في المعقد، فصدر مرسوم رقم ١٩٤٦ بتاريخ وقم ٧٤ في ٥/١٩٦٧، تم بموجبه إلغاء الضمانة العقارية شرط تغطية النفقات التي تترتب على المزارعين بودائع نقدية تجمد في المصارف المقبولة لقاء سندات ايداع مصرفية، يتمهد المصرف بموجبها بتسديد المبالغ المستحقة المواعيد المحددة للخزينة اللبنانية ( في حساب المشروع الأخضر )، على أن لا يقل معدل الفائدة السنوية عن ٧ ٪، وذلك بهدف مساعدة صغار المزارعين، وقررت استيفاء القروض منهم مقسطة على آجال طويلة. وكانت أهم أهداف "المشروع الأخضر" ما يلي:

- ١- زيادة الرقعة الزراعية في البلاد واستصلاح الأراضي المهملة.
- ٢- خلق مجالات عمل جديدة في الأرياف، ولاسيما بعد أن تضاعفت حركة الهجرة من القرية إلى المدينة أو إلى الخارج، وباتت تشكل خطراً على التوازن الاجتماعي والاقتصادى في البلاد.
- ٣- زيادة الدخل الفردي للمزارع الذي أصبح حسب الإحصاءات والدراسات الدقيقة،
   يعتبر من أفقر الطبقات العاملة في لبنان.
- ٤- تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي التي تشكل عبئاً كبيراً على المستهلك اللبناني وتحول
   دون إمكانية التصدير إلى الخارج بسبب المضاربة الأجنبية.

و- توجيه المزارعين لاختيار الإنتاج الزراعي الأكثر ملاءمة للأراضي والتي تفي بحاجـة الأسواق الداخلية والخارجية حتى لا يحصل فائض، وذلك من خلال مشورة فنية يقدمها مهندسون.

وتتلخص أعمال استصلاح الأراضي وتهيئتها لتصبح منتجة من خلال تقديم المساعدات المادية وذلك بتنفيذ الأمرين التاليين:

- ١- "نقب الأراضي ونزع الصخور منها وجرفها وتجليسها أو تجليلها، ويتم ذلك بالجرارات الضخمة بواسطة متعهدين مختصين وبأقل الأكلاف، أي بأسعار الجملة لهذه الأعمال.
- ٢- بناء جدران الدعم وخزانات الماء وتحضير الأراضي للزراعة ، ويعهد بذلك للمزارع نفسه الذي يقبض أجر تنفيذه هذه الأعمال نقداً من المشروع الأخضر مما يؤمن قسطاً وافراً من العمل في أرضه " (١).

واعتمد "المشروع الأخضـر" خـلال تنفيـذ اسـتصلاح ٧٠،٠٠٠ هكتـار مـن الأراضـي المهملة الخطوات التالية:

- ١- قدم مساعدة تقنية مجانية للمزارعين بواسطة جهاز فني مؤلف من ٤٦ مهندساً.
   بالإضافة إلى المساعدة المادية.
- 7- عمد مهندسو "المشروع الأخضر" بالاشتراك مع خبراء الأغذية الدولية وبرنامج الساعدة الفنية الفرنسية إلى دراسة أسواق ٣٦ بلداً في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تمثل الأكثرية المطلقة لمجالات التسويق للفاكهة اللبنانية، ووضعت تقارير عن حاجات كل بلد من هذه البلدان وذلك بغية التوصل إلى تحديد الانواع المكن اعتمادها زراعياً، وذلك بهدف إرشاد المزارع إلى غرسها، وتقدير المساحات المحتمل تحضيرها لكل نوع، وتمكنت هذه الدراسات من معرفة الأسواق الفائضة.

وكانت الغاية من ذلك أن تتأمن للمنتج اللبناني الذي يستصلح أرضه ويغرسها، سوقٌ ملائمة لتسويق منتوجاته الزراعية وذلك عندما تباشر أرضه الإنتاج، وخاصة بعد أن أخذ يتم توزيع النصوب الملائمة للبيئة الزراعية التي يعيش فيها المزارع، والمرغوب في إنتاجها وفقاً للمناخ والتربة. لكى يتم بيعها في الأسواق المحتاجة إليها.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنائية، وزارة الزراعة، "المشروع الأخضر"، نشرة بعنوان "أعمال المشروع الأخضر في أربع سنوات". بيروت، ١٩٦٨، ص ٣.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الدولة اللبنانية حصلت على مساعدات أجنبية مختلفة من قبل الصندوق الخاص للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" (F.A.O.)، ضمن إطار مشروع تعاون دُعي مشروع إنماء المناطق الجبلية، تتجلى غايته في تدريب الخبراء اللبنانيين بواسطة الخبراء الأجانب على الأعمال المطلوب منهم تنفيذها في نطاق المشروع الأخضر، وإيفادهم إلى الخارج للوقوف على المنجزات الماثلة في عدد من الدول المتقدمة. "ولم تكن مساعدة الأمم المتحدة للبنان فنية بحتة، بل شملت أيضاً المساعدات المادية التي بلغت قيمتها الاجمالية ٥٠٨٦,٨٠٠ دولار عام ١٩٦٩، استعمل منها ٤٠٧,٦٠٠ دولار كأجور للخبراء العالميين. وتم توقيع اتفاقات عديدة مع برنامج التغذية الدولي الذي منح لبنان كميات من المواد الغذائية، كالقمح والزيوت والحليب المجفف ومعلبات اللحمة والجبنة قيمتها الاجمالية المنابئة، وزعت كهبات للمزارعين الذين استصلحوا أراضيهم وذلك مساعدة لهم في تنفيذ بعض الأعمال الهامة كإنشاء الجدران وخزانات الري والطرقات الداخلية المنابئ." ('')

### أ– انعكاسات استصلام الطرقات الزراعية

تشكل عملية استصلاح الطرق الزراعية عاملاً أساسياً في خفض كلفة الإنتاج. إذ إن وجود الطرق يساعد في تسهيل استعمال التقنيات الحديثة، كما يخفض سعر كلفة نقل الآليات والمستلزمات، وخاصة المنتجات الزراعية، بالسرعة اللازمة إلى الأسواق المختصة مع الإبقاء على جودتها، أضف إلى ذلك أن وجود الطرق يخلق رغبة لدى أصحاب الأملاك غير المستثمرة في استصلاحها والعناية بها، مما يزيد في الدخل القومي العام، ويخلق فرصاً جديدة في العمل، ويساعد في زيادة رقعة المساحة المزروعة في البلاد، والحدّ من الضرر الناجم عن إهمال الأراضي في أماكن أخرى.

كما تحقّق فوائد غير مباشرة من خلال إحداث شبكة طرقات زراعية جديدة، لعلّ أهمها إنعاش الريف اجتماعياً واقتصادياً، والحدّ من الهجرة إلى المدن، والاتجاه نحو عدالة اجتماعية فُضلى. وهذا ما يفرض تدوين بعض النقاط التي يجدها السكان المتأثرون بالطرق الزراعية الجديدة شديدة الأهمية:

إذا اعتبرنا أن كل كيلومتر من الطريق يفيد في حد أدنى ٢٥ مستثمراً، فإن ٢٠٠ كلم
 منه يؤدي إلى إفادة أكثر من ٥٠٠٠ عائلة، مع الأخذ بالحسبان العائلات التي
 تأثرت بطريقة غير مباشرة بالطريق، لأن أراضيها إما ملاصقة للطرقات التي ستصل

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة الزراعة "المشروع الأخضر"، نشرة بعنوان "أعمال المشروع الأخضر..."، مصدر سابق، ص. ٩.

إليها الطريق الجديدة، وإما لأنها تعيش في قرى وصلت إليها الطريق، وهذا يعني أن أكثر من ٥٠ عائلة ستستفيد بطريقة غير مباشرة من جزء من الطريق، وبالتالي فإن خطة ٢٠٠ كلم يستفيد منها حوالى خمسة آلاف عائلة.

- هناك عامل آخر مهم لتسهيل الاستثمار وجعله أكثر حداثة وتوسعاً في الأراضي الملاصقة للطريق، وهو أن الطريق الزراعية توفر فرصاً أخرى منها: وصول الجرارات إلىالأراضي، والتجهيزات الزراعية التي لا تستعمل بدونها، وهذه التجهيزات تستطيع أنتكون للري، وللتخصيص وكذلك لصيانة التربة وحراثتها.

وهناك عوامل أخرى تساعد في نمو الاقتصاد الريفي على مختلف الصعد منها:

زيادة مأمولة في الدخل الزراعي.

تحسين العمل في المناطق الريفية.

الرفع من المستوى المعيشي في الحياة القروية.

تأثيرات متوازية في القطاع التجاري (منتجات، مبيدات للحشرات وللتخصيب، تجهيزات للري وغيرها...)، صناعية (إقامة منشآت زراعية غذائية) تعطينا مردوداً وافراً وسعراً أقل.

" تأثيرات اجتماعية غير مباشرة لا يمكن إهمالها، إلا وهي استقرار أعداد كبيرة من سكان المناطق الريفية والحدّ من هجرتها ونزوحها.

الارتفاع في أسعار الأراضي التي تم الوصول إليها من الطرق الزراعية المستحدثة، وهذا ما سيؤدي إلى مضاربات في الأسعار في هذه العقارات على أساس تجاري أكثر مما هو زراعى، وهذا يعتبر عنصراً هاماً لدى اللبنانيين الذين يضاربون بالعقارات". (١)

وكان من الضروري تأمين الطرق الكفيلة بربط المناطق الزراعية المعزولة في معظمها بشبكة الطرق العامة، فيتيسر بذلك للمزارع الوصول إلى أرضه وإدخال المكننة إلى عملياته ونقل منتوجاته بالسرعة اللازمة بمردود مرتفع، وكان "للمشروع الأخضر" الدور الهام بتوسيع الرقعة الزراعية وتهيئة الارض لتصبح اوفر إنتاجا أو أكثر مردوداً. فمن خلال الاطلاع على الجدول (١٠ يتبين أن أعمال "المشروع الأخضر" خلال السنوات السبت ما بين عامي ١٩٦٥ و١٩٧٠، قد شملت المناطق اللبنانية كافة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى القسرى في أعالي

<sup>-</sup> République Libanaise, Plan Vert, "Dossier de présentation: routes agricoles", s.d. P 35 - 36.

<sup>ً -</sup> ملحق رقم (١) .

الجبال إلى السواحل الملاصقة للبحر، واستفاد ١٧٠٢١ مزارعاً في اكثر من ٩٠٠ قرية لبنانية شُقَت فيها طرق داخلية بلغ طولها ٨٦٤٤١م، نال منها الشمال ١١٥٥٩م، والبقاع ١٤٩١٤م، أما الجنوب فكانت له الحصة الأكبر حيث وصلت إلى ٣٧١١م وتلاه جبل لبنان الذي احتل المرتبة الثانية بأن نال ٢٩٥٩٧م.

أما على صعيد عدد الطرقات الزراعية فقد بلغت ١٧ طريقاً، كانت حصة جبل لبنان منها ١٥ طريقاً، بينما حصة الشمال ١٣ طريقاً، أما فيما يخص الجنوب فقد احتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الحصص التي قدرت بـ ١٠ طرقات، ولم ينل البقاع سوى ٩ طرق.

وتم خلال السنوات الست استصلاح ١١١٣٦١ دونماً في كل أنحاء المحافظات، مع اختلاف النسب في المساحات المستصلحة، وتبين أن البقاع والجنوب كانت لهما الحصة الأكبر، إذ نفذت لمحافظة الجنوب ٣٤٨١٠ دونمات وللبقاع ٣٤٦١٩ دونماً ويعود ذلك إلى كون كبار الملاكين والمستثمرين يتملكون أراض واسعةً في هاتين المحافظتين، أما الشمال فاستصلح له حوالي ٢٢٩٦٣ دونماً، كما بلغت المساحةً لجبل لبنان ما يقدر بـ ١٨٨٦٩ دونماً.

وبهذا تظهر المعطيات السابقة أن زيادة المساحة الزراعية ضرورة وطنية. واقتصادية، واجتماعية، وخاصة عندما تربط المزارع بأرضه المستصلحة التي أصبح استثمارها عملية رابحة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل لليد العاملة الزراعية في الريف.

### ب- نتائج العملية الاستصلاحية

يوضح التقرير السنوي لعام ١٩٧٠ (١) أن "المشروع الأخضر، الموكلة إليه أعمال استصلاح الأراضي المهملة، قد حقق استصلاح ١١١٢٦ هكتاراً خلال ست سنوات من أصل محتار، وهذا يعني أن إمكانياته محدودة جداً بالنسبة إلى حجم قضية الاستصلاح، ومن خلال الاطلاع على تقرير نتائج أعمال "المشروع الأخضر" في عام ١٩٩٤(١)، لحظنا استصلاح حوالي ٢٦٠٠٠ هكتار من الأراضي القابلة للزراعة فقط لذلك، وفي إطار هذه الإمكانيات المحدودة، فإن إدارة المشروع تحتاج إلى سنوات طويلة، كي تنجز المساحة المطلوبة منها، أي المساحة القابلة للاستصلاح، وهكذا تشير هذه الأرقام إلى عدم الاهتمام الجدّي وعدم التخطيط من أجل الإنماء الحقيقي للبلاد.

<sup>` -</sup> الجمهورية اللينانية، وزارة الزراعة، المشروع الأخضر "التقرير السنوي لعام ١٩٧٠"، بيروت. ١٩٧٠ .ص ٢

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة الزراعـة، "المشروع الأخضر،" تقريـر بعنـوان "موجـز أعمالـه ونتـائج عـام ١٩٩٤". بيروت. ١٩٩٤، ص ٢.

ومن خلال الاطلاع على التقرير الأول لمنشورات وزارة التصميم، تحت عنوان "التحليل الاقتصادي والمالي والاجتماعي لأعمال المشروع الأخضر"، يظهر الهدف الرئيسي لزيادة المساحة المزروعة، وزيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الهجرة من خلال ربط المزارع بأرضه وتقديم المساعدات له. لكن التقرير يوضح من جهة أخرى الدوافع الخدماتية للمستفيدين من عملية الاستصلاح إذ أكد في إحصاءاته أنّ " ٣٥٪ من المستفيدين من قروض المشروع الأخضر يعملون في الزراعة، بينما ٤٧٪ من الذين يزاولون نشاطات اقتصادية غير زراعية فإن دخلهم من الزراعة لا يمثل إلا مساعدة إضافية لهم". (1)

والجدول الآتي يبين نسبة المقيمين وغير المقيمين في المحافظات الأربع من لبنان، أي الأماكن التي يقطن فيها المستفيدون، والتي تعكس أهدافهم الحقيقية من عملية استصلاح أراضيهم.

| خارج قراهم <sup>(۲)</sup> | غير المقيمين | تفيدين والمقيمين و | جدول رقم (٩) توزع المسن |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|

| المجموع (النسبة المئوية) | غير المقيمين (النسبة المئوية) | المقيمون (النسبة المئوية) |               |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| % <b>\</b> ··            | 7,44                          | % <b>1</b> ٣              | جبل لبنان     |
| 7.1                      | X <b>44</b> .m                | %v·,v                     | لبنان الشمالي |
| 7.1                      | X <b>r</b> r.1                | %\\ <b>\</b>              | لبنان الجنوبي |
| 7.1                      | 7.4.7                         | %v·,£                     | البقاع        |
| 7.1 · ·                  | X <b>тт.т</b>                 | %,7V,A                    | بيروت         |

يتبين من هذا الجدول أن الحوافز غير زراعية في طلبات الاستصلاح، لأن ٣٢,٣٪ من المستفيدين يقيمون خارج الأرض المستصلحة، أي بعيداً عن قراهم، وذلك لأنهم يمارسون نشاطات اقتصادية، كأعمال حرة وتجارة. وهي موزعة على المحافظات كالتالي: ٣٧ ٪ في جبل لبنان، ٣٢٪ في لبنان الجنوبي، أمّا في الشمال والبقاع فقد بلغت النسبة حوالي ٢٩ ٪، وهي نسب أتاحت للعاملين في الخدمات كتجار العقارات تحقيق الربح الوفير دون الاهتمام برفع مستوى قيمة الأراضي الزراعية، وإرساء الرأسمال في الميدان الزراعي.

ومن ناحية ثانية شكلت الفئة المقيمة في قراها نسبة أعلى قدرت بـ ٦٧,٨٪ ما يـدل على أن النشاط الرئيسي لهؤلاء الأشخاص هو الزراعة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - République Libanaise, Ministère du Plan , "Analyse économique, financière et sociale des travaux du Plan Vert", Beyrouth ,1969, P 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - op. cit, P. 14.

ويعود ذلك إلى فعالية أعمال "المشروع الأخضر" التي كان لها تأثيرات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي:

على الصعيد الاجتماعي : سمحت التسهيلات المتدمة من "المسروع الأخضر" للمزارعين بالحصول على قرض مالي قيمته عشرة آلاف ليرة لبنانية للشخص الواحد، ما أدى إلى استفادة فئات كثيرة من مبالغ متراكمة على حساب المزارعين الصغار، إذ كان لكبار الملاكين حصة الأسد من هذه القروض من خلال اعتمادهم على أساليبهم الخاصة ونفوذهم السياسي للحصول على أكثر من قرض مالي. ومن ذلك مثلاً حكاية رواها موظفو "المشروع الأخضر". عن "كبار الملاك البقاعيين مؤداها أن أحدهم استفاد من مجموعة من القروض بلغ مجموعها ١٢٠ ألف ليرة لبنانية وهو مبلغ يساوي مجموع اثني عشر قرضاً كبيراً مجموعها ١٢٠ ألف ليرة لبنانية وهو مبلغ يساوي مجموع اثني عشر قرضاً كبيراً (المدن) وذلك بحجة استصلاح ٦٠ هكتاراً مسجلاً بأسماء كافة أفراد أسرته ومستفيداً والحالة هذه من حوالي ٩٠٪ من مجمل مساهمات المشروع الأخضر في القرية" (۱).

كما شملت الاستفادة كبار المتمولين من أصحاب الأراضي، الذين يمثلون شركاء لشركات ووكالات أجنبية للجرارات مثل كاتر (Katar) وأنتر (Antar) وكوماتسو (Komatsu) التابعة لشركات أميركية ويابانية. هؤلاء المتعهدون، حسب الوثائق المتوافرة (۱۰)، بلغوا ۹۰ متعهداً توزعوا على المحافظات اللبنانية الأربع، وقد نفذوا عمليات استصلاح بلغت تكاليفها حوالي ٣٢٢٧١٣١١. ل. (۱۰) وهذا الواقع يظهر بشكل فاضح ظاهرة إتاحة الفرص لكبار الملاكين وكبار المتمولين المستثمرين بأعداد كبيرة.

كما تُظهر الإحصاءات والتقارير الواردة في وزارة التصميم "التحليل الاقتصادي والمالي والاجتماعي" أن ٤٧٪ من المستفيدين ليسوا بمزارعين حقيقيين و٣٣٪ يقطنون خارج أراضيهم، وأن المزارعين الملاكين الصغار والمتوسطين الذين لا تتجاوز مساحة أراضيهم ٥٠ دونماً يشكلون ٥٠٪ من مجمل المستفيدين، لكنهم لا يستفيدون إلا بـ ٤٩٪ من الأشغال الجاهزة المعطاة من قبل المشروع الأخضر. لذلك من الضروري الأخذ بعين الاعتبار كل الخطوات التقنية والتنظيمية والقانونية التي تسمح بتحقيق أفضل الشروط المكنة والأهداف المحددة بعملية الاستصلاح.

على الصعيد الاقتصادي : إن العدد المهم من المساحات الصغيرة المستصلحة من قبل المشروع الأخضر والتي تشكل ٤٠٪ ، منها مساحة تزيد على خمسة دونمات، هي مساحات تسيطر عليها بعد عملية الاستصلاح زراعات متعددة للأشجار المثمرة التي باستعمالها الطرق البدائية لا يمكنها إعطاء النتيجة المرجوة، كما أن نصف الأراضى المستصلحة يستطيع

<sup>&#</sup>x27; - أحمد بعلبكي ، "الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة .. "، مرجع سابق ، ص ١٣٧.

<sup>ٔ --</sup> ملحق رقم (۲)، ص: ۱ - ۲ - ۳ - ٤.

<sup>ً –</sup> ملحق رقم (۱).

أن ينتج أشياء ذات مردود فعال <sup>(۱)</sup>. إذن هذه الحالة تحتاج إلى إجراء خطة شاملة ومعقلنة لكي تتم عملية تحقيق أهداف "المشروع الأخضر" إذ إنها، كما ورد في تقرير بعثة فيليب لامور (Mr. Philipe Lamour) أهداف تمتزج سيئاتها بحسناتها، فالمطلوب تنظيم برنامج منطقي كامل يهدف إلى تغيير الاقتصاد الزراعي لمنطقة محددة تغييراً جذرياً ودائماً، بل وفقاً لطلب كل واحد من المالكي وحاجته.

وغالباً ما تكون هذه التدخلات المطلوبة موزعة على الأرض بكاملها، بالإضافة إلى التشتت فيها لا يؤدي إلى نتائج ملائمة لاقتصاد منطقة بكاملها. إذ إن تعدد الورش يتعاكس مع الحصول على نتيجة مرضية ناتجة عن استعمال المحركات الميكانيكية التي يفوق ثمن استعمالها كمية الأعمال المنفذة، كما هو الوضع بالنسبة لمردودية الأعمال المرتبطة بالتنظيم وخاصة ما يتعلق بطرق المواصلات المنشأة لنقل الاكتشافات الجديدة. إن معيار انتقاء التدخلات ليس ذا طابع اقتصادي بل يتوافق مع وضع المالكين الماليين ولاسيّما أن الأعمال تقوم بنفقة المالكين الذين يملكون المصادر الكافية إذ "إن عجز النظام الزراعي يمنع حل هذه المشكلة عن طريق منح المالكين الذين لا يملكون المصادر المالية اللازمة، القروض المالية، كما أن المشروع الأخضر لا يتمكن من إعطاء مثل هذه القروض في الوقت الحاضر، وبسبب هذا الوضع، أصبح من المستحيل وضع برنامج عقلي للمداخلات يتماشي مع المصلحة العامة... بالإضافة إلى أن المشروع الأخضر يقوم بتنظيم الأراضي الجافة في حين أنه ليس محضراً لتنظيم الأراضي القابلة المري والتي تتمتع بمردود أعلى"(٢).

لذا اقترحت بعثة لامور، على ضوء هذا الوضع، العمل على تحسين مجموعة من الأراضي، بدءاً بتنظيم الأساسات لعمل الري، والتدخل بطريقة عقلانية عن طريق وضع براميج تفيد كل منطقة تسعى إلى تقويم وتنظيم الأراضي المزروعة مع إعطاء الأفضلية للأراضي المتي تحتاج إلى إعادة توجيه سريعة، أو إلى تنمية ضرورية لأسباب اقتصادية واجتماعية. كما طالبت البعثة بضرورة تحسين وضع الاعتماد الزراعي سواء "عن طريق تكاثر نشاطه ومحتوياته، أو عن طريق إنشاء هيكلية اعتماد جديدة تتماشى مع احتياجات الزراعة حيث يستطيع المشروع الأخضر تأمين المبادرة والإدارة... يجب على هذا المشروع أن يعمل، وذلك في مرحلة مقبلة من المشروع الأخضر، على استعادة ٧٠٠٠٠ هكتار من الأرض المتروكة، في فترة أقصاها ١٠ سنوات، مما يؤدي إلى استثمار ٣٠ مليون ليرة في السنة، أي ١٠ ملايين دولار أميركي لغاية سنة ١٩٨٠ "(٢).

<sup>-</sup> République Libanaise, Ministère du Plan, "Analyse économique, financière...", op. cit, P 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Rapport de Mission de Mr. Philipe Lamour, op.cit, P 37 – 38.

 $<sup>^{3}</sup>$  - op. cit, P. 39 – 40.

وفي هذا الإطار يمكن استنتاج أن كبار ومتوسطي الملاكين هم الأكثر والأوفر حظاً من هذه العملية الاستصلاحية بالمقارنة مع صغار الفلاحين والمزارعين، وذلك لتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ولهذا لم تحقق الزراعة الأهداف التي رسمها لها المشروع الأخضر بسبب الدور الذي لعبته المضاربة في العقارات المستصلحة لمصلحة القطاع الخدماتي بالرغم من أن لدى الحكومة اللبنانية، ومكتب المشروع الأخضر "كل العناصر الضرورية لاختيار نوع المداخلات المطلوبة من الأمم المتحدة لمتابعة العمل وذلك لتصب في خانة المساعدة التقنية للحكومة اللبنانية على النقاط التي يعتبرونها مهمة أو الأكثر أهمية وطارئة. ويمكن لهذه المساعدة أن تشمل مستشارين من الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة اللبنانية على وضع برنامج طويل الأجل لتنمية الاقتصاد وتنظيم الأراضي. هذا البرنامج ينظم المساحة الريفية والنشاط الزراعي"(').

إلا أن الدولة كانت غائبة عن اتباع سياسة متوازية شاملة وعاجلة، لترفع من مستوى القطاع الزراعي وزيادة مردوديته، وهذا ما دفع آنذاك النائبين طلال المرعبي وفؤاد لحود. خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة رشيد الصلح في ١٩٧٤/١٠/١، لانتقاد العملية الاصلاحية، وقد تساءلا عن الأموال المهدورة المخصصة والمرصدة للمشروع، والتي بنتيجتها تضرَّر المزارعون، في حين لمح النائب الياس الهراوي إلى السياسة الخاطئة المتبعة حيال تنفيذ المشروع والتداخلات الإقطاعية، لأن هذا ما أدى ، حسب رأيه، إلى أن تمر "الدولة بتجربة الاصلاح الفاشلة... لا في جميع المناطق، بل في بعضها، إذ غالباً ما استصلحت بعض الأراضي التي تبين فيما بعد أن وراء استصلاحها صفقة، وأن مردود البعض الآخر لا يوازي المبالغ الـتي هدرت وصرفت لاستصلاحها". (١)

## الإنتاج الزراعي

يعتبر القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد اللبناني، إذ يساعد في رفع دخل العاملين في الزراعة، كما يؤمن دخلاً كلياً أو جزئياً لحوالي ٣٠٪ من السكان، ويساهم إلى حد بعيد في تدعيم الصادرات اللبنانية، إذ إن الدخل من الزراعة وتربية المواشي يمثل نسبة ١١٪ من مجموع الناتج المحلي، كما أشارت خطة التنمية السداسية ١٩٧٧ – ١٩٧٧. ويبين الجدول التالي تطور الإنتاج النباتي والحيواني ما بين أعوام ١٩٦٤ – ١٩٧٣:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - op. cit, P 47.

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري، »البيانات الوزارية ... «، المجلد الثالث ،مصدر سابق ، ص ١٤٦٥

جدول رقم ( ١٠) تطور قيمة الإنتاج الزراعي بملايين الليرات <sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية   | الإنتاج | السنوات |
|------------------|---------|---------|
| 7. Λ,Λ           | 098,7   | 1978    |
| 7. 4.8           | 750,0   | 1970    |
| % <b>1 · . Y</b> | 791,9   | 1977    |
| χ 4,1            | 707,0   | 1977    |
| % <b>٩</b> ,٨    | ٦٧١,٣   | 1974    |
| % <b>٩</b> ,٧    | 778,7   | 1979    |
| % A. <b>9</b>    | ٦٠٨     | 1971    |
| % <b>V</b> V     | ۷۲۰     | 1971    |
| % 11, <b>7</b>   | ٧٥٥     | 1977    |
| % vv.v           | VAY     | 1977    |
| 7.1              | 7792    | المجموع |

تشير هذه الأرقام إلى زيادة واضحة في حجم وقيمة الإنتاج الزراعي، فقد شهدت خلال هذه السنوات ١٩٦٤ – ١٩٧٣، تأرجحاً صعوداً وهبوطاً، ما بين ٨٫٨ ٪ و١٠٠٢ ٪، وخاصة ما بين سنوات ١٩٦٤ – ١٩٧٠، ثم عاودت الارتفاع والزيادة الملحوظة فيما بعد سنة ١٩٧١ حتى وصلت إلى نسبة ١١،٧٧ ٪، ويمكن القول إن التطور خلال السنوات العشر كان بمعدل ٣ ٪، وهي نسبة ضئيلة جداً لقطاع يعتبر مهماً في الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى أنه مورد عيش للعديد من الريفيين، ويعود ذلك إلى رداءة المحاصيل وخاصة ما بين أعوام ١٩٦٤ مورد عيش للعديد من الريفيين، ويعود ذلك إلى رداءة المحاصيل وخاصة ما بين أعوام ١٩٦٤ – ١٩٧٠، لأنه بعد أن كان الإنتاج ٢٠,١٩٥ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٦٤ وصل في عام ١٩٦٠ إلى حوالي ٢٤,١٦ مليون ل.ل. عام ١٩٧٠، ويعود ذلك إلى ضآلة الى حوالي ١٩٢٠، مليون ل.ل، عام ١٩٧٠، ويعود ذلك إلى ضآلة نسبة الأراضي المروية وعدم ملاءمة أساليب الري المتبعة، بالإضافة إلى عدم استعمال الأساليب الزراعية الحديثة وعدم تأصيل المواشي، وعدم ملاءمة طرق تربيتها، ولكن بعد أن أخذ المشروع

<sup>ً -</sup> مصطفى خالد ، "الزراعة"، الجمهورية اللبنائية،وزارة التصميم، بيروت، ١٩٧٤، ص ١٥٥٥،كذلك "خطة التنميسة السداسية للسنوات ١٩٧٢ - ١٩٧٧،، مصدر سابق،ص ٣٦ .

الأخضر ومشاريع الريّ طريقهما في التنفيـذ أخـذت النتـائج تظـهر ابتـداء مـن عـام ١٩٧١ ولـو بنسبة ضيئلة.

#### الإنتاج الميواني

تشكل الثروة الحيوانية ثـروة وطنية، إذ إنها تلعب دوراً مهماً في سد العجز في الميزان التجاري إذا نالت الاهتمام الكافي. وهي تعتبر من الفروع الزراعية الهامة التي توفر الغذاء للسكان وتمد الكثير من الصناعات الزراعية بالمواد الأولية. أضف إلى ذلك أنها تعمل على تخفيض البطالة والحد من الهجرة إلى المدينة لأنها تؤلف ميداناً للعمل للعديد من سكان الريف.

الجدول التالي يبين الوضع العام للإنتاج الحيواني بالمقارنة مع الإنتاج النباتي، إذ يسجل الإنتاج الحيواني ربع قيمة الإنتاج النباتي.

جدول رقم (١١) تطور قيمة الإنتاج الحيواني والنباتي بالاف الليرات ما بين أعوام ١٩٦٧– ١٩٧٣<sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية  | الإنتاج الحيواني | النسبة المنوية | الانتاج الحيواني | السنة   |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| %1 <b>r</b> (1  | 0.7.927          | %\ <b>£</b> ‹\ | ١٦٥،٩٧٥          | 1977    |
| % 1mm           | 010,279          | % 18,4         | 177,198          | 1974    |
| % 1 <b>r</b> ,7 | 070,2.7          | % 18,0         | 178,377          | 1979    |
| % 14,4          | ۷۲٦,۲٦٤          | % 14,1         | 717,777          | 1971    |
| % 4.0           | ٧٩٦,٤٥٨          | ۲,۰۲ ٪         | 074,137          | 1977    |
| % <b>۲</b> ٠,٨  | ۸۰٤,۸٥٣          | % ١٨,٣         | 718,181          | 1977    |
| % 1••           | ******           | 7.1            | 3775711          | المجموع |

تُظهر هذه الإحصائيات التطور الحاصل للإنتاج الزراعي، وان ظهر التأرجح صعوداً ونزولاً للإنتاج الحيواني في السنوات الأخيرة ما بين أعوام ١٩٧١ و١٩٧٣، أمّا الإنتاج النباتي فقد واصل تطوره وازدياده خلال كل السنوات ما بين أعوام ١٩٦٧ و١٩٧٣ . إذ تراوحت نسبة الإنتاج الحيواني ما بين١٤ ٪ و٢٠ ٪ فقفز الإنتاج من ١٩٥٥,٩٧٥ ل.ل. عام ١٩٦٧ إلى ١٩٦٧ ل.ل. عام ١٩٧٧، ثم عاد إلى التراجع والهبوط في عام ١٩٧٧، وفي عام ١٩٧٧ إذ

<sup>&#</sup>x27; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٨"، ص ١٠٥، كذلك : " المجموعـة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ١٣١.

بلغت القيمة ٢١٣,٢٢٢ ل.ل، وهذا يعود إلى المشكلات التي يتعرض لها الإنتاج الحيواني، في حين واصلت قيمة الإنتاج النباتي تقدمها ونموها ما بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ فتراوحت النسبة ما بين ١٣,١ ٪ و٧٠٠٧ ٪، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً دون تراجع إذ ارتفعت من ٢٠,٧٣٢ ل.ل. عام ١٩٧٧ بنسبة ٢٠,٧ ٪.

جدول رقم ( 17 ) المصدرات الحيوانية والنباتية بآلالف الليرات ما بين أعوام 1977 ( $^{(1)}$ 

| النسبة المئوية  | المنتوجات الحيوانية | النسبة المئوية | المنتوجات الحيوانية | السنة   |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------|
| % 0.7           | 7.900               | %4,4           | ۸۷۰۰                | 1975    |
| % ٦             | 77788               | % <b>٣,</b> 0  | 1444                | 1978    |
| ۲,۲ ٪           | 7.017.0             | % <b>o</b> ,v  | 77717               | 1970    |
| % ٨٠١           | A9199               | 7. ٧٠٧         | 79.74               | 1977    |
| % <b>٩</b> ,٨   | 1.44.1              | % A,¶          | ٣٤٨٣٤               | 1977    |
| % 4,4           | 11.414              | % 11.4         | 13913               | 1974    |
| % A,V           | 90000               | % 4,4          | T00.T               | 1979    |
| % •             | 99809               | % 4,7          | FAYY7               | 194.    |
| 7. 11           | 17109A              | % 18,8         | 00.0.               | 1971    |
| % 17.0          | 14164.              | 7. 18,7        | ۱۸۷۶۹               | 1977    |
| % 18,8          | 10701               | % 18,8         | ٥١٨٧٤               | 1974    |
| % <b>\.</b> • • | 11.7709             | % <b>\</b> • • | ۳۸۷۳۸٤              | المجموع |

يبدو من خلال هذا الجدول أن الصادرات الزراعية عرفت نمواً مزدهـراً وأن المنتجات الحيوانية تراجعت في عام ١٩٧٣ قليلاً، وارتفعت المنتجات الحيوانية بنسبة كبيرة ما بين ١٩٦٣ و١٩٧٣ أي من ٢٠٣ ٪ إلى ١٤,٦ ٪ ولكنها تراجعت في عام ١٩٦٩ إلى ١٩٦٨ ٪ بعد أن وصلت في عام ١٩٦٨ إلى نسبة ١٠,٨ ٪ ، وتراجعت في عام ١٩٧٣ إلى ١٣,٤ ٪ بعد أن تخطت حدود ١٤ ٪ ، وقد يعود ذلك إلى الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة اللبنانية مع الفلسطينيين وهي أحداث أثرت على العلاقة مع الدول العربية، مما خلق صعوبات تصديرية، وخاصة أن الدول العربية هي السوق الطبيعية للبنان، بالإضافة إلى المضاربة من قبل البيض الأجنبي في تلك الأسواق. وخاصة أن البيض يحتل المرتبة الأولى في الصادرات اللبنانية .

<sup>ً –</sup> الجمورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٨"، مصدر سابق، ص: ٣٤٢–٣٤٣ وكذلك. " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٣٩٤–٣٩٥.

أما في ما يعود إلى صادرات المنتجات النباتية فقد سجلت تطوراً ملحوظاً خلال سنوات ما بين ١٩٦٣ و١٩٧٣. فارتفعت النسبة من ٥،٦ ٪ إلى ١٣,٢ ٪ على التوالي، إلا في سنة ١٩٦٩ فقد شهدت تراجعاً بطيئاً في نسبتها أي من ٩،٩ ٪ عام ١٩٦٨ إلى ٨,٧ ٪ عام ١٩٦٩، وقد يعود ذلك أيضاً إلى الأحداث اللبنانية الفلسطينية وتأثيرها في حركة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية، أو قد يكون مرده إلى الشروط الطبيعية والإنتاج بصورة عامة فيما يتعلق بإنتاج الفاكهة.

ومن خلال الإطلاع بالتفصيل على الإحصائيات لسنوات ١٩٦٨ و١٩٧٣ تأتي حركة الصادرات للاثمار تأتي بالدرجة الأولى، وبالأخص قطاع الفاكهة الذي يحتل المركز الأول فيها، لذلك بدا أن أي ضرر يلحق بهذا الإنتاج يؤثر في حركة الصادرات اللبنانية إلى الخارج وخاصة إلى الأسواق العربية.

وفيما يتعلق بأسواق صادرات لبنان للمنتجات الحيوانية، تُظهر الإحصاءات التي نشرت في الجدول رقم (٥) (١) في كتاب الدكتور عاطف علبي، رئيس دائرة الدراسات الاقتصادية، "اقتصاديات الـثروة الحيوانية في لبنان"، أن السوق الطبيعية لصادرات لبنان الحيوانية هي السوق العربية التي تستوعب حوالي النصف، إذ تراوحت النسبة ما بين عام ١٩٦٧ وعام ١٩٧٧ على التوالي ما بين ٢٠٨٨ ٪ و ٥٠,٧٥ ٪، ثم يليها في المرتبة الثانية أسواق البلدان الغربية المختلفة التي استوعبت أكثر من الثلث وحتى حوالي ٤٠ ٪ أحياناً، أمّا أسواق البلدان الشرقية فكانت النسبة المئوية لقيمة الصادرات إليها ١٠,٧٩ ٪ في عام ١٩٧٧، رغم أنها وصلت في عام ١٩٧٠ إلى ١٦,٤٩ ٪.

وفيما يتعلق بأسواق المنتجات النباتية للبنان، فقد شهدت مصدرات الفاكهة اللبنانية نمواً مضطرداً: فالبلدان العربية استوعبت منها ما بين ٨٥ ٪ و٩٠ ٪ خلال مرحلة ١٩٦٦ — ١٩٦٩، (١) ثم بعدها أوروبا الشرقية التي بلغت نسبة مستورداتها من فاكهة لبنان ما بين ٩ ٪ و١٢ ٪ ، أمًا دول أوروبا الغربية والبلدان الإفريقية فإن صادرات لبنان إليها لا تكاد تذكر إذ تراوحت النسبة المتشابهة ما بين٢٠,٠ ٪ و٠,٠٪.

<sup>ً -</sup> عاطف علبي، "اقتصاديات الثروة الحيوانية في لبنان"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بـيروت. ١٩٨٠، ص ١٣٢.

<sup>&</sup>quot; - محمد خير دوغان ، "تنوع الصادرات في لبنان من حيث الإنتاج والتسويق"، الجمهورية اللبنانية وزارة التصميم، بيروت، ١٩٧٣، ص ١١.

#### مشاكل المنتوجات اللبنانية الزراعية

### أ-أزمة تصريف الإنتاج النباتي

حاول المراقبون، للسياسة الزراعية في لبنان عام ١٩٦١ التحذير من زيادة وتوسيع زراعة الأشجار المثمرة التي أخذت تعطي إنتاجاً وفيراً في الأسواق، وسط مزاحمة شديدة تكاد تشكل كارثة اقتصادية. جاء ذلك التحذير نتيجة ظهور أسواق أضخم من أسواق لبنان بدأت تنتج ما غرسته، في بلدان إيطاليا وفرنسا وإنكلترا وبعض مناطق إسبانيا وشمالي إفريقيا وبعض مساحات في سوريا والعراق، ومن الطبيعي " أن تلقي هذه البلدان جميعها بإنتاج ضخم في الأسواق الاستهلاكية فيزداد التزاحم، فضلاً عما تصدره مناطق إنتاجية أخرى في العالم إلى أسواق كانت للإنتاج اللبناني معاقل طبيعية فيها لتصريف فاكهته المتازة" ('').

بدأ يتضح ظهور بوادر أزمة التصريف التي كانت تفرض على المزارعين تخفيض سعر الكلفة الذي هو أساس العمل التجاري، مما أفضى إلى خلق صعوبات من جهة عدم إتمام صفقات مع المستوردين الأجانب الذين أخذوا يطالبون بتحديد أسعار معقولة لا تزيد عن الأسعار العالمية بالرغم مما يتمتع به الإنتاج اللبناني من ميزة. وقد أدى ذلك إلى خسارة صفقات مهمة بسبب ما تعرضه الدول الأخرى بأسعار أقل على المستوردين أنفسهم في الأسواق الاستهلاكية الواحدة، وقد دفع ذلك في نهاية المطاف إلى هبوط في أسعار المبيع وإنزال خسارة فادحة بالمنتجين والمصدرين على حد سواء لأنه "ليس باستطاعة اللبناني أن يخفض أسعار كلفة إنتاجه لأسباب خارجة عن إرادته، أهمها صغر الملكية الزراعية، وتوزيعها بين كافة الفئات توزيعاً يجعلها غير قابلة للاستثمار الاقتصادي الصحيح، بالإضافة إلى غلاء الحاجيات الزراعية وارتفاع أجور اليد العاملة"(۱).

فأزمة التصريف هذه التي تواجه الإنتاج الزراعي في لبنان لم تكن قائمة بسبب ضيق الأسواق أو عدم وجودها، أو انعدام قابليتها على استيعاب المنتوجات اللبنانية، بقدر ما هي أزمة مصدرها ارتفاع الأسعار، وهذا ما دفع "مكتب الفاكهة" (<sup>۲)</sup> إلى أن يوجه مذكرة في ٢٣

<sup>ً -</sup> الفرد كتانة ، "الإنتاج والتصريف" ، تصريح لرئيس مجلس إدارة "مكتب الفاكهة اللبنانية"، منشور في مجلة "الاقتصاد الزراعي"، العدد الأول، الصادر في أول آب ١٩٦١، ص ٨.

<sup>ً -</sup> جان زيادة ، "لنعمل على تخفيف سعر كلفة إنتاجنا الزراعـي"، مقالـة منشـورة لرئيـس تحريـر مجلـة "الاقتصـاد الزراعي"، العدد السابع، الصادر في شباط ١٩٦٢، ص ٦.

أنشئ في ٢٥ آذار ١٩٥٩ بموجب مرسوم رقم ٤١. وقد تشكل مجلس إدارته من ممثلين للدولة وللمنتجين والفنيين. ووضع تحت وصاية وزارة الزراعة ويشتمل إلى جانب مراقبته للتوضيب والنوعيات والمواصفات المطلوبة للتصدير ، الاهتمام بالدراسات الإحصائية والاقتصادية ، وبصياغة الاتفاقات وتنظيم الدعاية والمعارض التجارية=

تشرين الأول ١٩٦٤ إلى المسؤولين تتضمن أسباب أزمة التصريف، ومقترحات عملية لحلها، فهو لا يملك وحده الصلاحيات القانونية والإمكانيات المادية المطلوبة لتفادي حصول أية أزمة، مع أنه سبق وطالب بها الدولة عدة مرات. وأشار إلى أن سياسة الدولة كانت ولا تزال تقضي بإبعاد المؤسسات الرسمية عن المتاجرة أو القيام بالأعمال التجارية حفاظاً على نمو القطاع الخاص في ظل مبدأ الاقتصاد الحر، وألح في مذكرته بضرورة اتخاذ التدابير السريعة لتأمين تصريف الإنتاج، كما شرح فيها وضع الأسواق التقليدية، العربية والأوروبية، التي لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها في تصريف معظم الإنتاج، وأن هذا يستلزم السعي إلى إيجاد أسواق جديدة للفاكهة اللبنانية يمكنها سد الفراغ الذي قد ينجم عن تدني معدل التصدير إلى الأسواق التقليدية. وقد اقترح ضرورة "حماية تشجيع الصناعات الوطنية التي تتعاطى تحويل الفاكهة وتصنيعها لأن ذلك يزيد في طاقتها الإنتاجية وبالتالي في معدل تصريف الفاكهة" (۱۰).

أثيرت معضلة الإنتاج الزراعي داخل أروقة المجلس النيابي إذ اتهم النائب موريس الجميل في جلسة ٢ تشرين الثاني ١٩٦٥ الدولة بتغيّبها عن المعالجة الحقيقية، وبعدها عن المحتكرين الشامل، لأن مشاريعها أتت لإسكات المنتجين، كما اتهم النائب جميل لحود المحتكرين بأنهم وراء تصريف الإنتاج لأنه منذ "بلوغ الموسم وحلول وقت القطاف نرى الاحتكار يتواطأ مع أصحاب البرادات فيحجم المحتكرون عن شراء الموسم قصداً وعمداً حتى توشك الثمار أن تسقط عن الأشجار فيبتاعونها بأسعار بخسة ويودعونها البرادات حتى ترتفع الأسعار..." (1)، كما تساءل: لماذا لا تعنى الدولة بالتصريف وتعتمد طريقة التبادل التجاري مع الدول التي تتعامل معها تجارياً، وذلك بأن تغرض على الدول الـتي تستورد منها، كمية معينة من الإنتاج الوطني الزراعي حتى تتمكن من تصريفه.

في ظل استمرار هذه المشكلة الاقتصادية - الاجتماعية التي يعاني منها المزارع اللبناني، عُقِد مؤتمر في ١٧ و١٨ و١٩ نيسان ١٩٦٩، تناول وضع الإنماء الزراعي في لبنان، وتكلم فيه المستشار الزراعي الأول لمنظمة الأغذية الدولية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوباش مازمدار (Sobache Mazmadar)، أوضح خلاله دور الدولة التي عليها القيام بجهود جدية إلى جانب القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية، لأن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى حل العديد من المشاكل الناجمة عن الزيادة الإنتاجية، والاستعاضة عن الاستيراد، وفي تخطيط شامل متوازن على نطاق واسع وذي طابع طويل الأمد.

<sup>=</sup> بالإضافة إلى احتمالات تطور الأسواق الخارجية، كما يهتم مكتب الفاكهة بتشجيع إنشاء التعاونيات الزراعيـة وتحديد الشروط الفنية المطلوبة.

<sup>` –</sup> مذكرة مدير عام الفاكهة اللبنائية، منشورة كاملة في مجلة "الاقتصاد الزراعي" العدد ٣٤، الصــادر في تمـوز – آب – أيلول ١٩٦٤، ص: ٣–٤.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢ تشرين الثاني ١٩٦٥، ص ١٥٢٩.

وطالب بالإضافة إلى ذلك بضرورة الاختيار الأفضل للتنفيذ الفوري عن طريق الاعتماد على الموارد المالية والفنية والبشرية المتوفرة، وهذا يتطلب التعاون الكامل بين مختلف الوزارات والمصالح والإدارات المستقلة في الحقل الزراعي، ومن أجل هذا الهدف كان من الضروري حالما تسنح الفرصة "تشكيل جهاز إداري على مستوى رفيع لوضع الخطط الزراعية تمثل فيه كافة القطاعات المعنية وبواسطة مثل هذه الجهود المنسقة فقط يمكن تحميل المكاتب المشتركة، كلاً على حدة، مسؤولية تنفيذ المراحل المختلفة للمشاريع المختارة ذات الأفضلية. بمساعدات خارجية مناسبة وذلك للقضاء على الازدواجية والوصول إلى أقصى النتائج" (').

هذه الأمور تستوجب الاهتمام من جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من المجلس النيابي مروراً بوزارة الزراعة، بجميع أجهزتها ومصالحها، ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية بالتسليف الزراعي، كما تستلزم هذه الأمور تنشيط الحركة التعاونية لتأمين ما تحتاجه الزراعة اللبنانية من أموال لتأمين حاجات التنمية والعمل على التنسيق بين مراكز الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي والمزارعين لحل مشاكل التنمية الزراعية، حتى لا تبقى الزراعة قطاعاً متخلفاً في الاقتصاد الوطني.

إلا أنّ المشاكل التي تؤخر التنمية استمرت أمام غياب المسؤولين في الدولة عن التخطيط الشامل، وبقى المزارع يعانى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي بسبب هذه الأمور:

- قلة إنتاجية ارضه وخاصة في المناطق البعلية.
- ضآلة تصميم المكننة الزراعية في جميع المناطق الزراعية وخاصة الجبلية.
- عدم توافر الآلات والأسمدة الزراعية بأسعار معقولة بسبب مرورها بشبكة من الوسطاء والمحتكرين وشركات التبريد والتوضيب والتصدير حتى تصل إلى المستهلك بأسعار عالية.

وبشأن ذلك صرح النائب صالح الخير بأن الحمضيات مواسم تكلف أعباء باهظة بالنسبة للمبيدات من سموم ومواد تباع بأسعار مرتفعة، وهي تكلف المزارع أكثر من نصف محصول الإنتاج، هذا يعني أن "نصف الإنتاج يذهب تكاليف لإبادة الحشرات والضرائب... بالإضافة إلى موسم التفاح وجميع الفاكهة تتطلب تشجيعاً وتتطلب رعاية وتأميناً لكافة الأدوية والسموم حتى بأسعار معتدلة بعيداً عن تسلط الوسطاء الذين يجمعون الثروات الطائلة من هذه الطريقة. هذه المنتوجات تتطلب إنشاء جهاز تابع لوزارة الزراعة لتأمين التسويق بشكل مدروس

<sup>&</sup>quot; - كلمة مندوب منظمة التغذية والزراعة السيد سسوباش مسازمدار ، "حسول استراتيجية الإنمساء الزراعيي في لبنسان" . منشورة في منشورات ندوة الدراسات الإنمائية ، "الإنماء الوطني والإنماء الزراعي في لبنان"، دون ذكر لدار النشسر. بيروت، ١٩٦٩، ص ٣٢ .

ومخطط في الدول التي تحتاج إلى هذه المواد... والأفضل أن نصدر إنتاجنا الزراعي في مقابل صا نستورده من الخارج وهذا يعود بالفائدة على ميزانية الدولة وتحسين المدفوعات"(١٠).

تجدر الإشارة هنا، إلى أن المزاحمة لم تعد إلى سعر الكلفة فقط، بل تعود إلى ضعف التجهيز التقني الذي أثر في سمعة المنتجات اللبنانية، وقد أصبحت غير قادرة على المنافسة بالرغم من وجود "مكتب الفاكهة" التابع للدولة اللبنانية. دفع هذا النائب عادل عسيران إلى أن ينتقد أجهزة الدولة بسبب إهمالها وعدم إدارتها للمكتب، الأمر الذي جعل العمل المنظم مفقوداً بين المنتج والموضب والمصدر والمستورد، وخصوصاً في عمليات الحفظ والتوضيب والنقل. وروى النائب عسيران حادثة عن "إهمال مكتب الفاكهة عندما طلبت الدولة الإيرانية أن تستورد في وقت من الاوقات مئتي صندوق تفاح من "مكتب الفاكهة" الذي أرسلها إلى المطار "مع طائرة .T.M.A، فشكك أحد الموظفين في هذه الكمية من التفاح المرسلة إلى ايران وطلب الإيعاز بفتح صندوق أو صندوقين من أجل التأكد والتثبت من سلامتها، وعندما تم الكشف على صناديق التفاح وجدوا بضاعة فاسدة لم نر لها مثيلاً في الفساد في سوق النورية" (١٠).

وأكد فريق الزراعة، فرانسوا أبو عاصي، محمد العطار، وخليل أبو رجيلي، خلال بحثهم عن الصعوبات الحقيقية التي تواجهها الصادرات الزراعية وخاصة النباتية في الأسواق التقليدية أنه ابتداءً من عام ١٩٦٩ بدت صادرات التفاح غير قادرة على منافسة التفاح الفرنسي والايطالي وتفاح أوروبا الشرقية الذي أخذ يصل إلى الأسواق التقليدية بأسعار أقبل من أسعار التفاح اللبناني. كما أن صادرات الحمضيات أخذت تلاقي "منافسة جدية في الأسواق العربية من قبل حمضيات غزة والضفة الغربية المحتلة... والتي أتاحت الفرصة لبعض الحمضيات الإسرائيلية لأن تتسرب إلى الأسواق العربية بأسعار أقبل من النصف من أسعار الحمضيات اللبنانية، حيال هذه المنافسة الشديدة ظهرت الصادرات الزراعية في وضع لا تحسد عليه، فهي ليست منظمة للوقوف بوجه هذه المنافسة ولا توجد هناك سياسة واحدة للتسويق، ومما يزيد الصعوبة تعقيداً هو موقف بعض التجار الذي يسي، إلى سمعة الصادرات اللبنانية إذ يقومون بتسليم أصناف رديئة إلى البلدان المستوردة، كما يقومون أحياناً بعمليات غش الليمون للصبوغ أو التفاح الردي، في الأسواق الكويتية وأسواق أوروبا الشرقية" (").

<sup>-</sup> يوسف قزحا خوري، "البيانات الوزارية ... "، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١١٩٤.

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ١٢٥٥ وتذكر جريدة "الحضارة"، العدد ٢٠٥، الصادر في ٣ كانون الأول ١٩٦٢ أنه جـرت حادثة شبيهة مع الدول الشرقية، إذ صدرت كمية من الحمضيات مصابة بالنمشة ومعرضة للاهترا، السريع، وهذا ما دفع لسيطرة الشك في ذهن الدول حيال هذا الصنف.

<sup>ً --</sup> فريق الزراعة ، "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان"، مصدر سابق، ص ٤٠ .

وبقيت هذه العقبات العائق الأكبر أمام تصريف المنتوجات اللبنانية، مع أنه بإمكان المسؤولين اللبنانيين أن يعمدوا، على سبيل المثال، إلى تحويل الفائض من المنتوجات الزراعية إلى منتوجات صناعية قابلة للحفظ، في البداية، على أن يحفظ الباقي في مستودعات مبردة، وكل ذلك في عملية منظمة ومدروسة، من أولى واجبات المسؤولين، في العادة. استنباطها واكتشافها.

# ب- أزمة مزارعي التبغ

تحتل زراعة التبغ مركزاً مهماً في حياة قسم كبير من سكان المناطق الريفية نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتخضع هذه الزراعة لنظام ترخيص تبعاً لمرسوم رقم ١٠٩٥٧، الصادر في تشرين الأول ١٩٦٨، الذي يحدد التوزيع الجغرافي والمساحة المنوي زراعتها، بالإضافة إلى أنواع البذور المرخص بزراعتها، وقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم على أن تقدم الريجي كل سنة إلى وزير المال توجيهاتها المشفوعة بالدراسات التفصيلية والإحصاءات في المساحات المرخص بها، لسد حاجات الاستهلاك المحلي والتصدير.

كما تتولى الريجي (١) مهمات الإشراف والمراقبة على زراعة التبغ وتقوم بمسح الأراضي المزروعة في كل المناطق لتقديم المعونة الفنية وإسداء النصح والإرشاد، والتأكد من مماشاة المزارعين لشروط الرخص الممنوحة، وتشرف إشرافاً كاملاً ومباشراً على كل ما يتعلق بأمور زراعة التبغ، فهي المسؤول الأول عن كل المشاكل التي تعانيها هذه الزراعة.

ومن المعلوم أن هذه الزراعة تمتاز عن غيرها من الزراعات اللبنانية بتعرض مزارعيها البسطاء لاستغلال ونهب واحتكار الزعامات والإقطاعات العائلية وكبار النافذين إلى جانب شركة الريجي لصناعة وتجارة التبغ في لبنان، إذ كانت هذه الفئات تملك مئات الدونمات من الدخان وتسلم محصولها إلى الشركة بأسعار مرتفعة، تاركة الأسعار المنخفضة لصغار المزارعين الذين يتراوح ما تملك أكثريتهم الساحقة ما بين دونم واحد وخمسة دونمات على الأكثر للشخص الواحد، ونشأت على هامش علاقة أولئك المحظوظين بالشركة فئة من الخبراء تكلفهم بمهمة التخمين، وقد دفع ازدياد ضغط وتحكم الشركة وكبار المزارعين والسماسرة بلجنة صغار متوسطي المزارعين في منطقة النبطية، إلى إصدار بيان في ١٨ كانون الثاني ١٩٧١. تفضح فيها أساليب الشركة وسماسرتها الاحتكارية، ودعت إلى تأليف اللجان التأسيسية لنقابة المزارعين التي شكلتها الدولة مع الاقطاع السياسي لتنفيذ مطالب المزارعين المحقة. كما دعبت المزارعين إلى التعاون من أجل انتزاع المطالب المحقة المشروعة التالية:

<sup>&#</sup>x27; - شركة لبنانية لإنتاج التبغ والتنباك الوطني.

- ١- "إجراء انتخابات النقابة بأسرع وقت مع اعتبار كل من يملك رخصة عضواً في النقابة.
- ۲- رفع الحد الأدنى للأسعار إلى خمس ليرات للكيلو الواحد، (شكوك) وست ليرات (مبسط).
  - ۳ رفع ثمن الزيادة عن التخمين فوراً.
    - ٤- إلغاء صنف "عديم النفع".
  - إشراك المزارعين بلجان الشراء والتخمين.
    - ٦- توزيع الرخص على المحرومين.
- حديد الحد الأدنى للرخصة بخمسة دونمات والحد الأقصى بخمسة وعشرين
   دونماً.
  - اعتماد مبدأ الرخصة لمن يزرعها.
  - ٩- إعطاء المزارع سلفة بفائدة رمزية ومدّه بالخبرة والسماد" (١).

لكن السياسة السلبية المناهضة لمطالب المزارعين دفعتهم إلى متابعة نضالاتهم عن طريق تضامنهم وتكثيف اجتماعاتهم، فعقدوا مؤتمراً في ١٢ كانون الثاني ١٩٧٣ في النادي الحسيني في الجنوب شارك فيه عدد كبير من الهيئات الممثلة لأهالي الجنوب، وطالبوا الدولة بانتهاج سياسة إيجابية تجاه مطالبهم المشروعة من إنهاء عهد الاحتكار للسماسرة الذين يشترون أصنافاً عديمة النفع بأسعار متدنية وبيعها فيما بعد للشركة بأسعار مرتفعة لتحمل المزارعين الخسائر التي تتحملها الدولة، وقد خرجوا بتظاهرة شددوا خلالها على ضرورة اهتمام الدولة بإنتاج "السيكارة الوطنية والحد من استيراد التبغ الأجنبي ورفع أسعاره... وقد أمهل المزارعون إدارة الريجي ١٠ أيام على أن يتظاهروا مرة أخرى". (1)

أدت سياسة التمييع لحقوق المزارعين، إلى تنفيذ التظاهرة السلمية الكبرى في ٢٤ كانون الثاني ١٩٧٣ شارك فيها الأكثرية الساحقة من مزارعي قضاء النبطية، كما استجاب للدعوة العديد من القوى الجنوبية التقدمية في المنطقة، يعلنون فيها التأييد التام لمطالب مزارعي التبغ، ونفذت التظاهرة وتم احتلال مبنى شركة الريجي والاعتصام في داخلها. ولما اعترضت

<sup>ً –</sup> بيان "لجنة صغار ومتوسطي المزارعين"، منشور في جريدة "النداء"، العدد ٢٦٥٧، الصادر في ٢١ كـانون الشاني ١٩٧١، ص: ١-٤.

<sup>ً - &</sup>quot;مزارعو التبغ في النبطية يتظاهرون"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١٦٤٣، الصادر في ١٣ كانون الثاني ١٩٧٣. ص ٤.

قوى الأمن طريقهم حدثت المجزرة التي بررتها الرواية الرسمية في بيان لها، بوجود عناصر مدسوسة بين المتظاهرين الذين حاولوا في بلدة النبطية "إعادة اقتحام مبنى الريجي الذي تحرسه قوات الأمن، فمنعتهم من ذلك قوات الأمن بمساندة الجيش، عندئذ أخذوا يطلقون النار ويرشقون الجنود بالحجارة ثم حاولوا انتزاع السلاح من أيديهم، فأصيب من جراء ذلك نقيب في الجيش بجرح بليغ في رأسه نقل على الأثر إلى المستشفى، كما أصيب عدد من الجنود بجروح مختلفة، ولما لم يمتثل المهاجمون إلى الإنذار اضطر الجنود إلى اطلاق النار لتفريق المتظاهرين، وقد نتج عن هذا الحادث سقوط قتيلين وأربعة جرحى" (').

اثر ذلك، عمت موجة من السخط والغضب، في جميع أنحاء المناطق اللبنانية، وعلى جميع الأصعدة الشعبية والسياسية، مستنكرة الأسلوب الذي لجأت إليه الحكومة لقمع التظاهرة، ودعت إلى الإضراب في سائر المدن اللبنانية، كما أصدرت الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية في ٢٤ كانون الثاني ١٩٧٣ بياناً تستنكر فيه المجزرة الدموية، ودعت إلى التحرك للإضراب والتظاهر للوقوف في وجه الإرهاب الذي فرضته السلطة على المعتصمين في مبنى الريجي، عندما منعت عنهم الطعام مع ذويهم، وحملت فيه الدولة مسؤولية كل النتائج، وأكدت فيه أن "السلطة المثلة لمصالح الطبقة المستغلة وأرباب الاحتكار هي سلطة يشكل القمع جوهر وجودها" (١).

كما عقدت الاتحادات النقابية وكافة القطاعات العمالية والحرفية والمهنية والطلابية في اليوم عينه اجتماعاً قررت فيه الإضراب في ٢٦ كانون الثاني ضد التصرفات التي لجأت إليها الحكومة ضد مزارعي التبغ في الجنوب، وعقدت "حركة التوعية الوطنية" في بيروت اجتماعاً في منزل رئيسها عبدالله اليافي أصدرت على أثره بياناً استنكرت فيه المجزرة الدامية التي ارتكبت ضد المواطنين الأبرياء، المتظاهرين سعياً وراء حق ضائع، كما أدلى الرئيس رشيد كرامي بتصريح له في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٣، أسف فيه لما تعرض له أصحاب الحقوق من أساليب قمعية، وطالب بضرورة معالجة قضية الريجي التي تخسر الملايين بسبب سوء السياسة المتبعة، » وبتحسين صنع الدخان الوطني ورفع سعر الدخان الأجنبي والمبادرة إلى رفع مستوى الزراعة وإنصاف المزارعين » (٢٠).

ً – "تظاهرات النبطية"، خبر منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٣٨٩، الصادر في ٢٥ كـانون الثاني ١٩٧٣. ص: ١-١٤

<sup>ً –</sup> بيان الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية منشور كـاملاً في جريـدة "النـداء"، العـدد ٤٢٧٣، الصـادر في ٢٥ كـانون الثانون ١٩٧٣، ص١٠ .

<sup>ً –</sup> تصريح الرئيس رشيد كرامي ، منشورة في جريدة » النداء « ، العدد ٤٧٣ ، الصدر في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٣ . ص ١

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجزرة استدعت انعقاد جلسة لمجلس النواب في ٢٥ كانون الثاني، ظهر فيها التناقض الفاضح حول الموقف السلطوي، إذ اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن المسؤولين في الجيش اللبناني ورجال الأمن قاموا بواجبهم الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد، وأوضح أن الاعتراضات والأصوات الشاذة ليست إلا لتعكير صفو المواطنين وتخريب البلد والنيل من الحكم، أما النائب زاهر الخطيب فقد بين أن الصوت الشاذ هو الصوت الشاذ هو الصوت الذي يأتي ليأمر قوى الأمن بإطلاق الرصاص على الشعب الذي رفض أشكال التي تمارسها شركة استثمارية وتحمي هذه الشركة سلطة القلة من المستغلين الذين يمارسون عملية الاستثمار من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ويحولون جميع المؤسسات أو الأدوات القمعية لخدمة وحماية هذه القلة... الصوت الشاذ هو الذي، من خلال التشريعات، ومن خلال القانون، ومن خلال الإعلام الرسمي، يروض ويضلل في سبيل حماية نظام الاقتصاد الاحتكاري الذي هو أساس العلة" (۱).

أما النائب عادل عسيران فتمنى معالجة الأمور بالروية، وإيجاد الحلول لحقوق المزارعين. والأسباب التي أدت إلى خسارة الدولة من الريجي المتخمة بعدد من الموظفين، لا طاقة لهذه المؤسسة على تحملها وعلى دفع معاشات وتعويضات لأناس لا يعطون إنتاجاً للبلاد، وهم الموظفون الذين يتأمرون مع بعض المالكين على خزينة الدولة التي تستفيد بالملايين من وجود الريجي. وظهر التناقض على حدته عندما رفض النواب، كمال جنبلاط وعبد المجيد الرافعي ونجاح واكيم اتهام الأحزاب اليسارية بأنها وراء التحريض والتخريب بقصد تقويض النظام الديمقراطي البرلماني، في حين أكد النائب إدمون رزق وجود تحركات لقلب النظام. طالباً من الحكومة الكشف عن الأيدي الخفية التي "جعلت الإضراب يتصعد والتظاهرة تدمى... وأن تجري تحقيقاً لكى تكشف الفاعل ولكى تعاقب الفاعل" (1).

وسط هذه الردود المتناقضة ، ظهرت سلسلة اتصالات كان أحدها أن قام الرئيس الأسعد رئيس مجلس النواب، والرئيس سليمان فرنجية ، ورئيس الحكومة صائب سلام، بتدارس موضوع الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والمتظاهرين وحلحلة الوضع المتأزم، كما عقد في مكتبه اجتماعاً مع وفد من المزراعين، وأدت ثمرة التباحث إلى حل القضية بإعلان اتفاق. بعد ضغط المزارعين، نص على المقرارات التالية:

١- " إلغاء الغرفة السرية العازلة والسماح للمزارعين بالدخول إلى غرفة التخمين.

٢- الإبقاء على معدلات الشراء كمكاسب حققها المزارع منذ زمن بعيد.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٣، ص ٩٧٣.

<sup>ً -</sup> محاضر مجلس النواب، جلسة ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٣، ص ٩٩٢.

#### ٣- إعطاء أسعار تشجيعية بالنسبة للأصناف المتازة ". (1)

وقد دفعت الوعود التخديرية إلى تصعيد المواقف للقوى السياسية المتناقضة، فالاحزاب والقوى التقدمية والوطنية دعت مزارعي التبغ إلى الإضراب في ٢٧ كانون الثاني الاحزاب وقابل هذه الدعوة "حزب الكتائب" الذي صرح بلسان رئيسه بيار الجميل بالنزول إلى الشارع لمواجهة "الفئة القليلة" التي تستثير غرائز سياسة الشتائم والمشاغبات، لأن البلاد شبعت من الفئة التي "تتقن سياسة الشتائم والتي تتبهور وتحاول إسكات الأكثرية ... آن الأوان أيضاً لأن تنزل الأكثرية إلى الشارع وتسكت الأقلية الدخيلة والغريبة عن لبنان... وقد حان الأوان لأن نفهم هذه الفئة التي تستعمل الفقير والكادح والمسكين والتي تستغل البؤس والفقر لتسكر البلد... كل هذا سينقلب عليها" (١٠).

إزاء هذا الوضع المتأزم عمدت السلطة إلى بذل جهدها، لمنع التظاهرة، وذلك للحؤول دون جر البلاد إلى مجازر هي بغنى عنها، عن طريق تدخل رئيس الجمهورية سليمان فرنجية، وقد أثمرت الوساطة بين الفرقاء بالإيجابية، وانتهت بالحل على الطريقة اللبنانية على أساس "لاغالب ولا مغلوب"(").

أظهرت هذه الأحداث أن التناقضات الاقتصادية الاجتماعية هي التي أدت إلى تفجير أزمة مزارعي التبغ، أصحاب الحقوق المشروعة. واستطاعت السلطة ان تخرج بفرض سيطرتها لمصلحة الاحتكار الأجنبي للأسواق اللبنانية. ويبدو هذا في تصريح وزير المالية فؤاد نفاع الذي بيّن أوضاع شركة الريجي وما تتحمله من خسارة دون التوصل إلى حلول. أما الأسباب التي عدّدها فقد عبر عنها بقوله:

- " نحن لا نستطيع التحكم بالسعر العالمي للدخان.
- من الأفضل لنا أن نتلف المحصول على أن نبيعه، لأننا بإتلافه نوفر ١٥ مليون
   ليرة سنوياً.
- لا يمكننا أن نقلل من عدد الموظفين في الريجي، حتى ولو كان ذلك يؤمن زيادة
   في السعر الشرائي للتبغ.

<sup>&</sup>quot; – "الأسعد ونواب كتلته يجتمعون مع وفد من مزارعي التبغ"، خبر منشور في جريدة "الأنوار" العدد ٢٣٨٩، الصادر في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٣، ص٤، أما نواب كتلته منهم: حميد دكروب، فهمي شاهين، علي العبـدالله. فريـد سرحال، منيف الخطيب.

<sup>ً -</sup> تصريح الشيخ بيار الجميل، منشور في جريدة "الأنوار"، العدد ٤٣٩١، الصادر في ٢٧ كـانون الثاني ١٩٧٣، ص ٢.

<sup>′ -</sup> مراجعة الصحف التي صدرت في تلك الفترة.

- لا نملك القدرة على تحسين السكاير اللبنانية مما يضطرنا إلى دفع نفقات باهظة
   لنقلها لتصنيعها في الخارج.
- لا نملك القدرة على الحد من التهريب الذي يشجعه وضع لبنان الجغرافي
   ويساعد عليه عدم شعور المواطن بمسؤولية المكافحة.
- للسببين الآخرين لا نستطيع أن نرفع سعر الدخان الأجنبي لنوفر للدخان،
   المضنع محلياً، فرصة المنافسة في السوق اللبنانية ». (۱)

دفع هذا التصريح النائب رشيد كرامي إلى أن ينتقد في جلسة ٢٠ شباط ١٩٧٣ التبريرات التي لجأ إليها لمنع تحسين الإنتاج الوطني لتغطية الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى خسارة الريجي، وحاول تبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أوضاع الريجي ورفع مستواها عن طريق زيادة سعر الدخان الأجنبي دون أن يؤدي ذلك إلى غلاء المعيشة. ورأى أن الواجب الوطني يقتضي تشجيع السجائر الوطنية على أن "يصار إلى الدعاية للإنتاج عن الدخان الوطني لأنه بعد تصنيعه بشكل حسن، وبعد إدخال نكهة لذيذة عليه، تعادل نكهة السيجار يقبل الناس على تدخينه... لأنه على حد ما أعلم أن تنزيل الدخان الأجنبي كانت نتيجته كارثة، لأنه لم يمنع التهريب مطلقاً، والحكومة تعرف التهريب ومصادر التهريب، وأبطال التهريب وزبونات التهريب، وبإمكانها إذاً بدلاً من أن تتمرجل على بعض المساكين الذين يتاجرون بالعلبة والعلبتين أن يتمرجلوا على المصادر..." (۱).

وهكذا يبدو أن التحالف البورجوازي – الاقطاعي المرتهن لاحتكارات التجارة الغربية وللسوق الرأسمالية هو الذي انعكس على البنية الاقتصادية، والإبقاء على أوضاع الفئات الفقيرة والمتوسطة داخلياً، كي تخضع للاستغلال الاقتصادي في موارده الزراعية.

وهذا ما يُظهر غياب الدولة عن تعزيز زراعة التبغ الوطني. الذي يعتمد عليه قسم كبير من مزارعي لبنان، وخاصة الجنوب، وتقصيرها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي، مع العلم بأنه يتطلب من الدولة اتخاذ موقف إيجابي بتأمين تصنيع جيد للسيجارة الوطنية وبيعها بأسعار معقولة، لأن ذلك يؤدي بدوره إلى انعكاس إيجابي على آلاف المزارعين الذين يعيشون من زراعة التبغ.

<sup>&#</sup>x27; - تصريح وزرير المالية فؤاد نفاع، منشور كاملاً في جريدة "البناء"، العدد ١٠٣٣/٩٩، الصادر في ١٧ شباط ١٩٧٣. ص ه

<sup>-</sup> محاضر مجلس النواب، محضر جلسة ٢٠ شباط ١٩٧٣، ص ١٣٠٢

### ج – صعوبات إنهاء الثروة الحيوانية

تواجه الثروة الحيوانية صعوبات إنتاجية تتعلق بالتمويل والعلف، وتتمثل بعض أوجه الصعوبة في تحكم كثرة الوسطاء بشكل عام، وبشكل خاص الاحتكار المتمثل بهيمنة فئة قليلة من التجار على السوق، وهي فئة تعمل باتجاه إضعاف القاعدة الإنتاجية لهذا القطاع لمصلحة تطور القطاع الخدماتي—التجاري مما يؤثر على تطورها الإنمائي ويخلق صعوبات إنمائية.

في الواقع يشكل التمون بالأعلاف، (الوجبات الحيوانية)، العائق الرئيسي لنمو الإنتاج الحيواني في البلاد عبر تحكم التجار بأسعارها، يتم هذا الاحتكار بلجوء "المرابين إلى شرائها على مدار السنة وبكميات صغيرة نسبياً بدلاً من شرائها في مواسم إنتاجها بأسعار متدنية... وانعدام تدخل الدولة في تنظيم عمليات استيراد الأعلاف وفقاً لمخطط يسمح من جهة بتوافرها في صورة دائمة في الأسواق أو بأسعار معقولة، وكذلك انعدام انتظام المربين في تعاونيات تقوم بتموين المربين بالأعلاف بأسعار مخفضة، فضلاً عن انعدام التسهيلات المصرفية لتمويل شراء الأعلاف..." (1)

كما تعد صعوبات التسويق وتصريف المنتجات الحيوانية من أكثر المشاكل التي تتعرض لها، وخاصة الحليب واللحوم التي هي من النوع الذي يتعرض للتلف، لذا يستوجب الأمر تصريفها بانتظام حين إنتاجها، ولكن هذا ما يلزم المنتج بأن يقبل بالسعر الذي يفرضه التاجر المحتكر عند رؤية السلع ستتلف، وهذا من الطبيعي أن يؤثر على عملية التصريف وخاصة أن المنتج يتحمل أعباء النقل دون أن يلقى مساعدات مصرفية من قبل بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. ولدى الاطلاع على الجدول رقم (٩) (٢) لمقارنة القروض المقدَّمة لقطاع الثروة الحيوانية بمجموع القروض المقدمة للزراعة في لبنان من قبل بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ما بين عام ١٩٦٣ وعام ١٩٧١، يلاحظ مدى مساهمته في تلك الفترة، إذ انخفضت نسبة القروض التي قدمها هذا البنك للزراعة ما بين الستينات والسبعينات خاصة لأغراض التربية الحيوانية بحد ذاتها إلى نسبة تتجاوز ٩٠ ٪ حتى عام ١٩٧٠، فكانت في عام ١٩٧٠ ثم انتفت كلياً أي لا شيء أبداً في عام ١٩٧٠. ثم انتفت

<sup>&#</sup>x27; - الإنتاج الحيواني واقعه ومستقبله" ، بحث منشور في جريدة "النهار"، ملحق »النهار الاقتصادي والمالي«. عـدد خاص ، الصادر في ١٦ تموز ١٩٧٢ ، ص ٢٩.

<sup>ً -</sup> عاطف علبي ، "اقتصاديات الثروة الحيوانية في لبنان" ، مرجع سابق، منشور الجدول بالتفصيل في صفحة ٤٣.

إن هذا يشكل صعوبة أمام صغار المربين في الحصول على قرض، وكأنه بذلك يكون خدمة للتجار المسيطرين المحتكرين لعرقلة عملية الإنماء للثروة الحيوانية. بالإضافة إلى التسبب في غلاء الأسعار، مع أنه يفترض إزاء هذا الوضع، أن تؤدي الدولة دورها الأساسي في اتخاذ تدابير تكون في متناول قطاع الإنتاج الحيواني، بهدف الحدّ من منافسة المنتجات الأجنبية، المتمثلة في الأسواق اللبنانية أو في الأسواق العربية.

هذا الأمر يستوجب تخفيف الكلفة التي يتحملها المنتج جرًا، ارتفاع أسعار الأعلاف وفقدان المكننة. وإيجاد هيئة تنظيم التصدير، والإعلام عن المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية، أضف إلى ذلك أن الأمور تستلزم تجهيز البلاد بالمؤسسات المساندة لإنماء الإنتاج الحيواني مثل:

- ﴿ إيجاد المحاجر الصحية البيطرية في مختلف نقاط الحدود.
- تعميم شبكة المسالخ في البلاد، واعتماد الأساليب الحديثة في تشغيلها.
  - إيجاد أماكن الحفظ والتبريد للمنتجات الحيوانية.
  - إيجاد المصانع للحوم ومشتقاتها المحفوظة والمعلبة.
  - إيجاد مراكز جمع وتبريد وحفظ وتوضيب وتصنيع الحليب.
- إيجاد المصانع اللازمة لحفظ وتوضيب وتحضير وتعليب لحوم الدجاج وتصنيع الفائض من البيض.
  - إيجاد التعاونيات والجميعات والشركات في حقول الإنتاج والتصنيع والتموين.
- إنشاء المؤسسات اللازمة لتنظيم نشاطات الاستيراد وتـأمين الحمايـة للمنتجـات المحليـة.
   وفتح الأسواق في وجه الفائض" (۱)

ويمكن إنشاء هذه المؤسسات على أساس حكومي صرف إذا ظهر تقاعس من قبل القطاع الخاص، ومن الأفضل في فكرة الشركات المختلطة التي يساهم فيها القطاع العام والخاص بالتساوي، أن تُتْرَك الادارة للقطاع الخاص، وحقّ الإشراف والتوجيه والإرشاد للقطاع العام المثل بمكتب الإنتاج الحيواني.

وينتج من هذه الخطة تأمين حاجات البلاد، بالإضافة إلى تأمين مخطط لتطور الثروة الحيوانية لانتاج القومى، بتغطية الثروة الحيوانية لانتاج القومى، بتغطية

سلطان حيدر، "الإنتاج الحيواني"، بحيث منشور في منشورات ندوة الدراسات الانمائية، " الإنساء الوطني والإنماء الزراعي في لبنان"، مصدر سابق، ص ٢١٤.

الاستهلاك المحلي والعمل على إمكانيات التصدير وتحسينه، كما يشكل ضرورة اجتماعية بتحسين ظروف العيش للعديد من المواطنين بالعمل في هذا القطاع وبإنقاص عدد النازحين من الريف.

#### بعض الاستنتاجات

أظهرت المعطيات للتركيبة الاقتصادية – الاجتماعية للسكان العاملين في القطاعات الاقتصادية اللبنانية، انخفاضاً ملموساً وتدريجياً لحصة العاملين في الزراعة، فولد هذا خللاً اجتماعياً بالإضافة إلى الخلل الاقتصادي، وساعد هذان الخللان على حدوث حركة نزوح كثيفة لليد العاملة نحو العاصمة بيروت وضواحيها، وأخذ العديد من سكان الأرياف يعملون في قطاعات أخرى كالقطاع التجاري – الخدماتي، بهدف تحسين مستوى العيش وكسب البرزق، لأن الزراعة لم تعد مؤهلة لاستيعاب اليد العاملة الجديدة في الريف، كما لم تعد كافية لسدحاجات العاملين فيها لتدنى دخلهم.

وقد دفعت هذه المشكلة الكبيرة التي باتت تشكل خطراً على التوازن الاجتماعي – الاقتصادي، القيّمين على النظام السياسي – الاقتصادي إلى الاسراع في إيجاد الحلول لتطويق الأزمة، فأقرّت الخطط الإنمائية الآنية عن طريق تقديمهم خدمات اجتماعية للمناطق الريفية. وخلق فرص جديدة للعمل، عهد فيها إلى مختلف الإدارات اللبنانية لتنفيذها، كوزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية والكهربائية، التي أنشأت لها إدارة مستقلة كمصلحة الليطاني. إلا أنّها لم تطبق بشكل كامل، بالرغم من أن المساحات التي استصلحها "المشروع الأخضر" أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية، والإنتاج الزراعي، أضف إلى ذلك، إقبال العديد من المزارعين ممن أهملوا أراضيهم على استصلاحها، فضلاً عن ارتباطهم بها، وخاصة بعد أن أصبح استثمارها عملية مربحة. هذا العمل الذي قامت به الدولة كان مسعى إيجابياً، ولكن العطيات دلت على أن إمكانيات "المشروع الأخضر" كانت ضعيفة، فبالرغم من تمتعه بالحسنات إلا أنه مداخلات "المشروع الأخضر" مشتتة، غير منتظمة، لذلك أتت النتائج غير ملائمة وغير مرضية لتلبي العملية الإنمائية للقطاع الزراعي، وهذا يعود إلى غياب الدولة عن اتباع سياسة متوازية شاملة لترفع من مستوى القطاع الزراعي، وهذا يعود إلى غياب الدولة عن اتباع سياسة متوازية شاملة لترفع من مستوى القطاع الزراعي وزيادة مردوديته.

كما أنّ صغار ومتوسطي المزراعين شكلوا فئة ضئيلة في عملية الاستفادة من استصلاح الأراضي، بالنسبة لكبار الملاكين والمتمولين الذين استطاعوا بوسائلهم المتعددة الحصول على أكبر نسبة من القروض، وانعكست هذه الأمور سلباً على أوضاع المزارعين الصغار والمتوسطين الذين واجهوا أمرين صعبين: إما اللجوء إلى مرابين أو البنوك الخاصة التي لا تؤمن إلا القروض القصيرة الأجل، وإما النزوح من الريف وترك أراضيهم للبور والخراب. حدث ذلك خاصة بعد دخول الرأسمالية بشكل واسع القطاع الزراعي، مما أدى إلى تعزيز تشابك العلاقات بين الرأسماليين وكبار الملاكين الذين أخذوا يوظفون أموالهم خارج الزراعة وبالأخص في قطاع التجارة، ليحققوا الربح الوفير دون الانصراف إلى رفع مستوى قيمة الأرض الزراعية.

ثمَ إنَ صعوبة التسليف لدى غالبية المزارعين لتمويل أعمالهم الزراعية قد عقدت الأمور الاقتصادية وأدت إلى نتائج سلبية اجتماعية اقتصادية.

إنَّ السمة الأساسية البارزة لبنية النظام الاقتصادي الحر تتبلور في الهيمنة التي تغرضها السيطرة البورجوازية بتحالفها مع الإقطاع السياسي، المرتهن لاحتكارات التجارة العربية والسوق الرأسمالية، وهذا ما انعكس على البنية الاقتصادية وأدى إلى تطور وحيد الجانب لمصلحة القطاع الخدماتي على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى، وخاصة الزراعة. من أجل الكسب والربح السريع.

دفعت هذه التركيبة الاقتصادية إلى إبراز التناقضات الطبقية في مجتمع يتمتع بالفروقات الطبقية، لأنه لا يخدم إلا مصالح الافراد والذين يشكلون الفئة القليلة في مجتمع مولد للأزمات، يطول بعواقبه جميع الفلاحين وخاصة مزراعي التبغ.

ثم إن وقوع لبنان في دائرة هيمنة الرأسمالية الغربية التي أغرقت سوقه بإنتاج التبغ الأجنبي، أدى إلى كساد الإنتاج المحلي. وأثر ذلك في مزارعي التبغ ودفعهم إلى القيام بمظاهرات وإضرابات، قمعت غالبيتها بالقوة. هذه الأزمة أتت انعكاساً لاحتدام التناقضات الاقتصادية – الاجتماعية بسبب ازدياد وتردي ظروف المعيشة للأكثرية الساحقة من العاملين في الزراعة وخاصة مزارعي التبغ الذين هدفوا من وراء حركتهم إلى رفع مستواهم المعيشي عن طريق تحسين الإنتاج الوطني لمضاهاة الإنتاج الأجنبي. وأرادوا الحدّ من الاستغلال الاقتصادي الذي يديره التجار الرأسماليون وكبار الملاكين والمتحكمين بالأسواق المحلية والموجهة للسياسة التجارية. هذه الطبقة الرأسمالية التجارية المسيطرة أرادت القضاء على تطور الصناعة الوطنية للتبغ اللبناني عن طريق التشجيع للمنتجات الأجنبية أي السجائر الأجنبية.

والجدير ذكره، أن هذه الحركة لم تحقق كامل أهدافها، لكنها أظهرت التضامن التام بين مجمل المزارعين والقوى الشعبية والتقدمية، تجاه شركة الريجي المدعومة من الإقطاع السياسي ومن السلطة السياسية الحاكمة التي لعبت دوراً مهماً في التطور العفوي والفوضوي والسلبي للزراعة اللبنانية.

ومما يلفت النظر أن الإنتاج الزراعي لم ينل الحماية الكلية من قبل أصحاب الرساميل على الرغم من وفرته وإمكانية تصنيعه وتعليبه، ولاسيما أن لبنان بمناخه المعتدل يقع في منطقة جافة ومرتفعة الحرارة وتحتاج إلى كميات كبيرة من عصير الفاكهة والمرطبات والمياه العذبة، لذلك غاب هذا التصنيع عن بال المصدرين اللبنانيين الذين كانوا يتصرفون دائماً وفق تطور عفوي فوضوي، ما أثر سلباً على منتوجاتهم وأدى إلى خلق أزمة تصريف بسبب عدم تقيدهم بالنوعية وأصول التوضيب، إذْ كان همهم الأساسي الإسراع في التصريف قبل أن

يتعرض الإنتاج إلى التلف أو الكساد، مع أنه كان يجب أن ينطلق إنتاجهم ضمن عملية تنظيمية اقتصادية، وبتدخل من الدولة اللبنانية. وعلى الرغم من أن القيّمين على النظام الاقتصادي كانوا يتدخلون، إلا أنّ تدخّلهم كان يعتبر ناقصاً لأنه لم يقترن بسياسة بعيدة المدى، ترمي إلى تطوير الإنتاج الزراعي والنباتي الحيواني، وإزالة أزمة تصريف المنتجات الزراعية الفائضة وخاصة الفواكه، وتأمين مخطط لتطوير الثروة الحيوانية وتحسينها وهي تشكل مصدر ثروة وطنية للإنتاج القومي.

ولهذا على الدولة اعتماد سياسة زراعية معينة ورسم خطـة لتنفيذها بالابتعاد عن السياسة الحالية التي تعتمد على الاستيراد من الخارج لثلاً يـزداد تعقيد الأزمـات الاقتصادية الاجتماعية ويتضاعف العجز في الميزان التجاري.

## الفصل الثابي

# تطور محدود في القطاع الصناعيّ ١٩٧٨ - ١٩٥٨

- مدخل.
- تطور الصناعة اللبنانية.
  - الصادرات الصناعية.
- أسواق الصادرات الصناعية اللبنانية.
  - قضية التسويق في الإنماء الصناعي.
    - التمويل الصناعي.
- السياسة الحكومية للتنمية الصناعية.
  - أزمة المرسوم ١٩٤٣.
- مشاكل الصناعة اللبنانية والإجراءات المقترحة.

بعض الاستنتاجات.

أوجدت الحرب العالمية الثانية فرصاً ملائمة لتطوير الصناعة اللبنانية، وذلك بسبب زيادة الطلب على المصنوعات المحلية من قبل السكان في لبنان وسوريا، لانقطاع المستوردات الأجنبية ولسد حاجة الجيوش الحليفة الـتي تمركزت في المنطقة، وقد أدى ذلك إلى انفتاح السوق الداخلي والإقليمي على الإنتاج المحلي، فكان من الطبيعي أن يعمد اللبنانيون إلى اغتنام الفرصة ليشهد لبنان توسعاً صناعياً ملحوظاً رغم أنّ هذا التوسع لم ترافقه سياسة صناعية واضحة وثابتة، بل جاء نتيجة لانخفاض معدل الاستيراد، ولازدياد إمكانات الربح في الحقل الصناعي، مما جعل العديد من التجار اللبنانيين يتجهون نحو الصناعة.

وقد بدأت الصناعات اللبنانية تنتج معظم السلع الاستهلاكية، ولم تجد صعوبة في الحصول على المواد الأولية من الأقطار المجاورة التي تعذر عليها تصديرها إلى الأسواق الخارجية وما وراء البحار، لتجد منفذها في الداخل اللبناني. وكان جراء هذا التوسع، الذي لم يقم على سياسة صناعية مدروسة، أو على دراسات فنية أو علمية لحالتي العرض والطلب، أن نشأ تضخم في الصناعات القائمة، فما إن انتهت الحرب حتى واجهت الصناعة اللبنانية بعض المصاعب فتأثرت بعاملين سلبيين:

الأول : " تحول الصناعات الأوروبية والأميركية إلى صناعات منتجة ، وسيطرتها على أسواق المنتجات الأولية.

الثاني: استمرار الاحتكارات الدولية للمواد الأولية، مما أدى إلى استمرار رفع أسعارها". (''

هذه الأمور أحرجت الصناعة اللبنانية، فارتفع سعر المصنوعات، حتى أن صناعات كثيرة وجدت نفسها غير قادرة على الوقوف بوجه المنافسة الأجنبية، كما اضطرت صناعات كثيرة أخرى إلى التوقف عن العمل دون طاقتها نظراً لضيق الأسواق المفتوحة، مما دفع أرباب الصناعة إلى أن يمارسوا ضغطاً على الحكومة اللبنانية من أجل إلغاء رسم الدخولية (٢٠).

<sup>ً -</sup> ميشال مرقص . "الصناعة اللبنانية اتجاهات وتوجعه"، أبحاث اقتصادية، دون ذكر لـدار النشر، بـيروت. . ١٩٨٣ ، ص ٣١.

<sup>&</sup>quot; - ألغى مجلس النواب في ٣٠ أيار ١٩٤٩ رسم الدخولية، وهو رسم بلدي من إرث عصور الاقطاع، كانت تعاني منه المصانع الأمرين لأن الجباة كانوا يتقاضون لحسابهم الخاص ضعفي الرسم، وكان تأخير النقل إلى المصانع أكبر من أن تتحمله نظم الإنتاج الصناعي الحديث، وقد ألغي هذا الرسم بعد أن أظهر الكشف على سجلات المصانع، أن ما تحصل عليه البلديات لا يتجاوز ٤٠ ٪ مما يدفع فعلاً.

فوافقت عليه الحكومة من أجل تشجيع الصناعة، غير أنّ الظروف الطارئة، وأبرزها انقسام عقد الشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا عام ١٩٥٠ أثر سلباً في الصناعة اللبنانية، فعمدت السلطة اللبنانية إلى فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة، لكن التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية في مطلع الخمسينات، ومنها الانقلابات العسكرية وما تبعها من حركة تأميمات واسعة دفعت عدداً كبيراً من المستثمرين العرب إلى تحويل قسم من رساميلهم إلى لبنان بهدف المحافظة عليها واستثمارها في توظيفات مربحة. هذه الامور سهلت على الصناعي اللبناني أن يحصل على حاجته من رأس المال من المصارف التجارية بشروط مؤاتية " وكان لازدياد الموارد المالية في المنطقة العربية أثره المباشر على الطلب فازداد ضخماً. وانصبت الزيادة في الطلب... على البضائع الاستهلاكية، والمواد الغذائية والملبوسات، وعلى مواد البناء والأثاث والأدوات المنزلية، وكانت بيروت فيما مضى مركزاً تجارياً لتوزيع هذه المنتجات في المنطقة فلما اشتد الطلب على هذه البضائع، وعمت عدوى حصر التجارة بأبناء البلد، تحول القسم الأكبر من تجار لبنان الموزعين إلى منتجين ومصدرين". (١)

وهكذا أتيح لسوق العمل اللبناني أن يحقق تطوراً ملموساً بتنوع الإنتاج بفضل رؤوس الأموال العربية والكفاءات الصناعية وعودة المغتربين لإنشاء صناعات جديدة، وساهمت تلك العوامل في تطور عدد المؤسسات الصناعية والمشتغلين فيها، بالإضافة إلى تطور توظيف رؤوس الأموال في الصناعات اللبنانية. وأبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور صناعة المواد الغذائية، وصناعة المشروبات، والنسيج، والملبوسات والجلد والمفروشات وغيرها، إضافة إلى صناعات جديدة كانت تقوم على مستخرجات المناجم غير المعدنية منها كصناعة الفلين، وصناعة المعادن والآلات.

#### تطور الصناعة اللبنانية

حقق القطاع الصناعي تقدماً بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على حصة الناتج القومي، إذ ارتفعت من ١٥ ٪ عام ١٩٦٤، إلى ١٥،٩ ٪ عام ١٩٧٢، ثمّ إلى ١٦,٦ ٪ عام ١٩٧٤، أ، وهي نسبة قليلة جداً إذا قورنت بالناتج المحلي للقطاع

<sup>&</sup>quot; – مروان نصر ، "تطور الصناعة في لبنان"، بحـث منشـور للأمـين العـام لجمعيـة الصنـاعيين اللبنـانيين سـابقاً، في منشورات ندوة الدراسات ، "الإنماء والتصنيع في لبنان"، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٦٨، ص: ٦٨–٦٩.

<sup>ً -</sup> جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابة أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق، "مؤتمـر الإنمـاء الصنـاعي وتكـامل دورة السوق المالي في لبنان"، بيروت، ١٩٧٤، ص ٢.

الخدماتي التجاري، مع أن الهدف الأساسي لدفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام، وخاصة قطاع الصناعة، لا يتم إلا بالقضاء على التخلف الاقتصادي بخطى سريعة، أي بتفعيل وتثمير القطاعات الإنتاجية، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة، إذ إن الصناعة هي حجر الزاويـة في عملية البناء الاقتصادي والقضاء على التخلف بشتى أشكاله. فهي تشكل عنصراً حيوياً في بنية النظام الاقتصادي اللبناني، وتقدم فرص عمل دائمة ومتنوعة تحدُّ من الاستيراد وتزيد من الاستهلاك، كما أنها تعمل على الإسراع في عملية الإنماء الاقتصادي لأنسها تخفض من عجز الميزان التجارى وتساعد على تنمية المناطق الريفية. لذلك يجب وضع "قيد التنفيذ استراتيجية وتكتيكية علميتين للتطور الصناعي، وهذه الاستراتيجية وهذا التكتيك تحددهما المصالح العامــة للاقتصاد الوطنى بشتى أبعادها وأهدافها" (١٠).

وبالرغم من المساهمة الضعيفة للقطاع الصناعي في الناتج الداخلي، يظهر الجدولان الآتيان تطور الصناعة اللبنانية من خلال عـدد مؤسساتها وعـدد عمالهـا، ويبيّنان التغيـيرات البنيوية بغروع وميادين متعددة، كانت تشكل أساساً التركيب البنيوي للصناعة الوطنية اللبنانية، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الصناعات، هناك صناعتان في منتهى الأهمية إحداهما صناعة تكرير البترول في طرابلس وصيدا (أي. بي. سي. ومدريكو)، والثانية صناعة الإسمنت في شكا. وليس في لبنان "موارد بترولية محلية، لكنه يقوم بمهمة الترانزيت والتصدير للبترول السعودي والعراقي، يسيل البترول السعودي في أنابيب شركة التابلاين من الظهران في المملكة العربية السعودية إلى صيدا، أي مسافة ٥٥٠ ميلاً أو ١٥٠٠ كيلومـتراً، أما البترول العراقي فيسيل في أنابيب شركة النفط العراقي، أي. بي. سي، من كركوك في العراق إلى طرابلس".<sup>(۲)</sup>

<sup>-</sup> طلال البابا . "قضايا تطور الصناعة الوطنية في لبنان "، الجزء الأول ، الجمهورية اللبنانية ، وزارة التصعيم ، بیروت، ۱۹۷٤، ص ۲.

<sup>-</sup> Khalil Salem, Directeur général des finances, "L'économie Libanaise, informations et chiffres de bases", Beyrouth, 1965, P 10.

جدول رقم (١) النسب لعدد المؤسسات ولعدد العمال في الصناعات اللبنانية لعام ١٩٧٣ (١<sup>)</sup>

| النسبة المثوية | عدد العمال  | النسبة المثوية  | عدد المؤسسات | بيان الصناعات                     |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| %1 <b>r.v</b>  | ۰۱۳۷        | 7. 44.8         | 191          | المواد الغذائية                   |
| % <b>r.</b> r  | 1849        | 7. τ.•          | ٤٣           | المشروبات                         |
| % 6,4          | 7.77        | 7 1             | ١            | التبغ                             |
| % 18.8         | ۰۰۲۲        | % •.v           | 171          | النسيج                            |
| 7.4.4          | £ • A £     | 7. 18,0         | 771          | الأحذية واللبوسات ومختلف البياضات |
| 7. 1.1         | ۱۸۰۰        | 7. 7.4          | ۸۲           | الخشب والفلين                     |
| % A.•          | risi        | 7. 11. <b>4</b> | 14.          | المغروشات                         |
| X 1. <b>r</b>  | 007         | 7. 1.4          | ۳٦           | الورق ومنتجاته                    |
| 7, 4,7         | 7078        | 7. ٨,٨          | ۱۸۰          | الطباعة والنشر                    |
| % Y.E          | 117         | % <b>7</b> ,0   | o į          | الجلد ما عدا الأحذية والملبوسات   |
| 7. •.٦         | 701         | Z +.5           | 18           | भिष्मा                            |
| % <b>٣.</b> ٢  | 1771        | % Y.o           | o į          | الكيماوية                         |
| 7. 18.8        | 0900        | % 18.V          | 7.9          | مثتقات البترول والفحم الحجري      |
| İ              |             |                 |              | ومستحضرات المناجم غير المدنية     |
| % <b>4,</b> m  | 7117        | % •,4           | 170          | الصناعة المدنية                   |
| 7. •.٦         | AFY         | 7. •,•          | 14           | الماكينات                         |
| 7. •.1         | ۱۸۸         | 7. •.٨          | ۱۷           | الآلات الكهربائية                 |
| % •.τ          | 108         | 7. • . 1        | ŧ            | معدات النقل                       |
| 7. 1. •        | <b>{0</b> } | 7. 7. 7         | ٤٧           | صناعات متفرقة                     |
| 7. 1           | £1.47°      | 7. 1            | 7.44         | المجموع                           |

` — الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، من ص ١٤٩ حتى

جدول رقم ۲ تطور عدد المؤسسات الصناعية والتوظيفات الصناعية ما بين أعوام ١٩٥٨-

| الرساميل المستثمرة (مليون ليرة) | عدد العاملين | عدد المصانع | السنة |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 717, 8                          | TIAIE        | ٣٢          | 1901  |
| ٤٣٤,٦                           | 79.77        | TT . T      | 1909  |
| ٥٧٨,١                           | 0.1.7        | F003        | 197.  |
| ٦٤٠,٨                           | 77000        | 09.1        | 1971  |
| 791,7                           | 7.71         | 77.1        | 1977  |
| ۸٠٥,٧                           | 77.91        | 7787        | 1978  |
| ۸٣,٥                            | AAP17        | 3005        | 1978  |
| ۱,۹۲۸                           | 7 · £ V 9    | 7177        |       |
| 9,47,9                          | VP77F        | 7771        | 1977  |
| 99.,7                           | וגדוד        | 787.        | 1977  |
| ١٠٦٨,٦                          | ٦٨٤٦٠        | 1481        | ١٩٦٨  |
| ۱.۸٥,٥                          | ٧١٠٣٨        | 797.        | 1979  |
| 1778,8                          | ٧٨١٠٣        | ٧٤٧٨        | 194.  |
| 1771,.                          | ٧٢٧٦٨        | ۸۱۱٤        | 1971  |
| 107.,.                          | 17           | ۸۰۲۰        | 1977  |
| ١٨٨٠,٠                          | 170          | ۸۸٤٠        | 1974  |
| 70,.                            | 18           | 988.        | 1975  |

يشير الجدول رقم (١) حسب التعداد الصناعي لعام ١٩٦٤، الذي ارتكز عليه الإحصاء المركزي لعام ١٩٧٣، إلى أن الصناعات في لبنان تقوم على عمليات تحويلية تتنوع ما بين المواد الغذائية والمشروبات، والمنسوجات، والأثاث، والسورق، والطباعة، والمطاط، والمركبات الكيمائية، ومشتقّات البترول، والمنتوجات المعدنية، وبعض الأدوات الكهربائية،

<sup>&#</sup>x27; – ميشال مرقص ، "الصناعة اللبنانية اتجاهات وتوجـه"، مرجـع سابق، جـدول منشـور، ص ٣٧، وهـذا الجـدول منشور حتى عام ١٩٧١ في كتاب:

<sup>-</sup> Cermoc, (Editeur) ,Centre d'études et de recherches sur le Moyen Orient contemporain, "Etat et perspectives de l'industrie au Liban", Beyrouth ,1978, P 99.

والآلية، ومعدّات النقل. ويظهر أن أكثر الصناعات أهمية هي صناعة المواد الغذائية التي اشتملت على أكبر عدد من المؤسسات الصناعية بلغت ٤٩١ مؤسسة أي بنسبة ٢٣,٤ ٪، ثم تدرج بعدها الصناعة الكيماوية حيث بلغ عدد المؤسسات ٣٠٩ مؤسسات أي بنسبة ١٤,٧ ٪، وجاء بعدها صناعة الأحذية والملبوسات التي أصبح عدد منشآتها الصناعية ٢٧٤ مؤسسة أي بنسبة ١٣٠٪. كما بلغ عدد المؤسسات في صناعة الأثاث ٢٣٠ مؤسسة أي بنسبة ١٠٩٪ . وشكلت هذه الصناعات وحدها ٥٠٪ من المؤسسات الصناعية البالغ مجموعها ٢٠٩٩ مؤسسة وباقى الدروع تراوحت نسبتها ما بين ٢٠٠ ٪ و٩,٥ ٪.

أما بالنسبة لعدد العمال فإن الإحصاء الصناعي كشف أن عددهم وصل إلى ١٠٩٣ عاملاً. شغل فيه العمالُ الذين عملوا في صناعة المواد الكيماوية أكبرَ نسبة إذ بلغوا ١٩٥٥ عاملاً أي بنسبة ١٤,٤ ٪ ، ثم عدد عمال صناعة المواد الغذائية (ما عدا المشروبات) الذين بلغوا ١٣٧٥ عاملاً أي بنسبة ١٣,٧ ٪ ، وتدرج بعد ذلك صناعة المنسوجات التي بلغ عدد العمال فيها ٢٠٠٥ عاملاً أي بنسبة ١٢,٢ ٪ ، ثم تدرّجت النسب على باقي الصناعات فتراوحت نسبة عدد العمال فيها ما بين ١٠٩ ٪ و٣٠٠ ٪ .

وهكذا يتبيّن حسب المعطيات الاحصائية أنّ نسبة العاملين في صناعات الموادّ الغذائية والمنجمية والنسيج والأحذية والمفروشات شكّلت نصف القوة العاملة. وأنّ عدد العمال كان يتزامن ارتفاعه مع ارتفاع عدد المصانع، إذ ازداد عدد العمال ما بين ١٩٥٨ و١٩٦٢ بشكل كبير وخف ما بين سنوات ١٩٦٤ حتى ١٩٦٧، ثم عاد إلى الارتفاع بشكل كبير ما بين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٤ عامل، كما يظهر الجدول رقم (٢).

ومن جهة أخرى يوضح هذا الجدول تطوّر عدد المؤسسات الصناعية وعدد العاملين، فيها بالإضافة إلى الرساميل المستثمرة فيها ما بين أعوام ١٩٥٨ و١٩٧٤. كما تظهر الإحصاءات الواردة في الجدول حصول تقدم في تطور عدد المصانع من ٣٢٠٠ مصنع عام ١٩٧٨، ولكن بظهور تباين ملحوظ مع الإحصاء الصناعي لعام ١٩٧٨، إذ وصل عدد المؤسسات إلى ٢٠٩٩ مؤسسة، أمّا في الجدول رقم (٢) بلغ حوالي ٢٨٤٠ مؤسسة عام ١٩٧٣. ويعود هذا الاختلاف إلى أن الإحصاء، الوارد في كتاب المؤلف ميشال مرقص، مستشار وزير الصناعة، "الصناعة اللبنانية اتجاهات وتوجه" تضمن المؤسسات الصناعية بمعناها الشامل أي المؤسسات التي تدنى عدد عمالها إلى ما دون ثلاثة عمال، أما في الإحصاء الآخر فارتكز على المؤسسات التي ابتدأ عدد عمالها بما فوق الخمسة عمال؛ وهذا في الواقع ما ادى الزيادة في نسبة عدد العمال الذين كانوا في عام ١٩٥٨ حوالي ٢١٨١٤ عياملاً وبلغوا في عام المها ما يقارب ٢١٨١٤ عامل. ويمكن القول إنّ عدد المصانع ارتفع بين فترة ١٩٥٨ —

۱۹٦٢ بوتيرة تصاعدية، ثم ما لبث أنْ خفّ وتراجع بين أعوام ١٩٦٣ — ١٩٦٩ نسبياً. ثم عاد إلى الارتفاع ما بين ١٩٧٠ و١٩٧٤.

وبلغت الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة في نهاية عام ١٩٧٤ حـوالي ٢٥٠٠ مليون ليرة. بعد أن كانت حوالي ٢١٢,٤ مليون ليرة عام ١٩٥٨، وهذه الزيادة ليست ناتجة من عـدد المنشآت الصناعية التي لم تحقق النسبة العالية، بل مـن تفعيـل وسائل الإنتـاج والعمـل علـى تحسين نوعية إنتاج السـلع لإيجـاد الأسـواق الداخلية والخارجية خاصة للبضـائع اللبنانية المصنعة في لبنان، بالإضافة إلى زيادة الحصة في الإنتاج المحلي، لكن حصة القطاع الصناعي في الدخل الوطني ظلّت ضئيلة بالنسبة لقطاع الخدمات، بالرغم من أن هذا القطاع هو مصـدر مـهم بالنسبة إلى القوة العاملة، إذ بتوسعه ترتفع سوق العمالة فيه. وذلك يعـود إلى " سياسـة الدولة التي لم تكن توظف في هذا القطاع خوفاً من اللوبي الاقتصادي". (١)

لقد تبين أن الصناعة في لبنان تفتقر إلى اكثرية الصناعات الاستخراجية بسبب ندرة الموارد الطبيعية، فأكثرية مؤسسات الإنتاج في لبنان هي صناعات تحويلية تبنى "إما على استراتيجية تصديرية ترتكز منذ تأسيسها على تلبية حاجات ثابتة لأسواق خارجية معينة وعمل في الغالب داخل مناطق حرة صناعية، وإمّا على استراتيجية تلبية حاجات الأسواق الداخلية أولاً ومن ثم تصدير الفائض، وهي التي تميز الصناعات اللبنانية" (").

كما يمكن القول إن الصناعة تهدف إلى تأمين السلع الاستهلاكية من أجل الاستهلاك الداخلي . واستيعاب قسم من الأيدي العاملة المتراكمة سنوياً، ومن أجل التصدير، ولو جزئياً. أضف إلى ذلك أنها تحاول أن تتطور باتجاه بناء صناعة ضخمة على أساس استيراد المعدات والماكينات واستخدام أحدث المنجزات العلمية التقنية في الصناعة الثقيلة ، إلا أنها غير قادرة على أن تواكب التطور لضيق السوق اللبنانية ، ونقص الكوادر الاختصاصية ، وعدم وجود رؤوس الأموال الكبيرة من أجل التثمير في الصناعة الثقيلة ، لكن هذه الأسباب لا تعني مطلقاً أن لبنان غير قادر على تطوير صناعته الوطنية ، خصوصاً إذا ما توضّحت الاستنتاجات التالية :

"أولاً : إن التطور العام للصناعة اللبنانية بقى ضعيفاً كالسابق.

ثانياً : إن الصناعة اللبنانية لا تستطيع أن تلبي حاجات السكان الاستهلاكية، وإن هذه الحاجات لا زالت تعتمد أساساً على الاستيراد.

<sup>-</sup> Massoud Daher "The socio -economic changes and Civil War in Lebanon 1943 - 1990", Institute of developing economies, Tokyo, 1992, P 58.

<sup>ً -</sup> ايلي يشوعي ، "القطاع الصناعي في لبنان، الواقع والسياسات المستقبلية"، سلسلة المنبر الاقتصادي اللبناني، الركز اللبناني للدراسات، بيروت، ١٩٩٦، ص ٣٩.

ثالثاً : إن الصناعة اللبنانية لم تقدر على الاستيعاب المتطلب للأيدي العاملة التي تخرج إلى سوق العمل سنوياً.

رابعاً : إن هذا الوضع يدل على ارتباط السوق اللبنانية بالخارج بل، وحاجتها للبضائع الاستهلاكية الأجنبية.

خامساً : إن وجود هذا العدد الكبير نسبياً من المؤسسات الصناعية يعود إلى أن أكثرية هذه المصانع صغيرة وحرفية ويعمل فيها بالاساس أصحابها وعائلاتهم (١٠٠٠).

وبالرغم من جميع هذه العوامل المذكورة، تمكن لبنان بفعل المبادرة الفردية، وفي ظل الدعم المحدود من قبل الدولة، من تطوير الصناعة بوتائر لا بأس بها.

والجدير بالملاحظة هنا أن البورجوازية اللبنانية كانت تتقاسم السيطرة على هذه المؤسسات الصناعية الكبرى ، ولعدم وجود إحصاءات دقيقة حول التوزيع الطائفي لهذه المجموعات العائلية الصناعية الكبيرة ، ثمّ الاعتماد على النتائج العملية المحققة ما بين أعوام ١٩٧١ و ١٩٧٤ ، مع العلم بأن هذا التحليل لم يَجْر إطلاقاً .

وتوزعت تلك المجموعات العائلية إلى ثلاث طوائف، سيطر كـل منـها علـى حـوالي ثلث الرأسمال الصناعى :

البورجوازية السنية الطرابلسية والبيروتية، البورجوازية الأرثوذكسية البيروتية. والبورجوازية المارونية الشمالية ووسط لبنان، فبسطت هذه البورجوازية الطائفية نفوذها على الصناعات التالية :

" البورجوازية المارونية ، .. وهي أكثر توجهاً نحو التجارة الخارجية والعمليات المالية والصناعات السياحية وصناعات مواد البناء والنسيج أحياناً .

البورجوازية المسيحية غير المارونية التي تسليطر على مؤسسات تجارة الاستيراد الكبرى وعلى بعض المؤسسات الصناعية الكبيرة .

البورجوازية السنية ... تسيطر على قسم كبير من تجارة وصناعة المواد الغذائية والصادرات الزراعية والقطاع العقاري المديني ". (٢)

<sup>&#</sup>x27; - طلال البابا ، "قضايا تطور الصناعة..."، مصدر سابق، ص: ٢٢-٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- Claude Dubar et Salim Nasr, "Les Classes Sociales au Liban", Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Imprimerie Chirat, Paris, 1976. P 83-118-119.

#### التركيب المالي للمناعة التحويلية

إن المؤسسات الصناعية في لبنان صغيرة الحجم، وهي تقوم بإنتاج السلع الاستهلاكية الخفيفة ، وأهم الصناعات بالنسبة للاستثمارات الموظفة هي صناعة المواد الغذائية، والصناعات المعدنية، وصناعة النسيج، والصناعة الكيمائية.

واستناداً إلى وزارة التصميم يبيّن الجدول التالي توزع المؤسسات الصناعية والقوى العاملة والاستثمارات المخصصة لحجم المنشآت والتفاوت فيما بينها حيث أنها بغالبيتها من الحجم الصغير.

جدول رقم ٣ توزيع عدد المؤسسات وعدد العاملين وقيمة الاستثمارات لعام ١٩٧٣ ا<sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية | قيمة        | النسبة المئوية | عدر            | النسبة         | عدر      | متوسط عدد  |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|
|                | الاستثمارات |                | الأجراء        | المئوية        | المؤسسات | العمال     |
| 7. 1.0         | 7317        | % <b>١٢.٩</b>  | 0 Y <b>9</b> V | % 01.8         | ١٠٧٨     | ٥ ٥        |
| % <b>4.</b> ۳  | 7800        | % <b>۲۰,</b> ۹ | ۸۵۷۱           | % <b>rr</b> ,• | 795      | 71-1.      |
| % 18.0         | 4.75        | ٪ ۱۰,۰         | 7171           | % A,¶          | ۱۸۷      | 29 - 70    |
| % VT,Y         | ٥٠٧٥٣       | % •1,4         | 30.17          | % 7.0          | 1 1 1    | ٥٠ وما فوق |
| % <b>\••</b>   | 74777       | % <b>١٠٠</b>   | 81.98          | % ١٠٠          | 7.44     | المجموع    |

ويفيد هذا الجدول أن الأكثرية الساحقة للمؤسسات الصناعية هي المؤسسات الصغيرة التي يبلغ متوسط عدد العمال فيها ما بين ه إلى ٩ عمال، إذ بلغت نسبة ١٨٥ ٪ من مجموع عدد المؤسسات الصناعية في لبنان، ويعمل فيها ٢٩٧ه أجيراً أي بنسبة ١٢٨٩ ٪ وهي متدنية جداً إذا ما قورنت بغيرها، كما أنه لم يوظه فيها إلا ٥،٤ ٪ فقط من قيمة الاستثمارات التي كانت تبلغ ٢٩٣٧ ليرة لبنانية. أمًّا المؤسسات ذات الطابع الحجمي الكبير، فبالرغم من قلتها التي كانت تشكل ٢،٢ ٪، تضم أكبر نسبة من العمال. إذ بلغت ٢٥,١٥٪، من عدد الأجراء العاملين في لبنان، كما وظف فيها أكبر كمية من الاستثمارات التي وصلت إلى ٧٣،٢ ٪، ما يدل على تشجيع ودعم كبيرين للمؤسسات الكبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجدول اختلف عن الجدول السابق رقم (٢) لأنه لم يحدد عدد العمال فيه كأولئك الذين في المؤسسات الصغيرة والتي اقتصر عدد العمال فيها على ما دون ٣ عمال. لذا اختلفت بها الرساميل ونسبة توزيعها.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ١٥٨.

ثم إن قيمة الاستثمارات كان يكبر حجمها بكبر المؤسسة وبازدياد عدد عمالها، وإن كانت تضم عدداً أقل، كما تبين كثرة عدد المؤسسات الصغيرة وقلة عدد عمالها، وهو أمر يدل على الفردية التي تحمل الطابع العائلي، ويغلب عليها الطابع الحرفي، وتفتقر افتقاراً شديداً إلى التخصص في الإدارة.

هذه الصناعات الصغيرة تنتشر في البلدان النامية، فتشكل الميزة المستركة بالنسبة لكل هذه البلدان تقريباً، إذ ترتكز الصناعة الحرفية على إنتاج السلع الاستهلاكية، ومن أمثلة هذه الصناعات المشاغل التي تتولى تصليح وخدمة السيارات والدراجات، بالإضافة إلى أجهزة الراديو والتلفزيون والمضخّات الصغيرة ومفاتيح انطلاق المحرّكات، مع ما يتصل بها من صنع قطع وأجزاء ماكينات الخياطة والساعات وغيرها، "مع أن نمو هذه العمالة بمجموعه جنح إلى أسوأ مما هو عليه في كثير من البلاد النامية بسبب الزيادة السريعة في تكاثر السكان ونقص رأس المال المعد للتثمير وعوامل أخرى" (١٠).

هذا الواقع المشار إليه يفترض تنمية الحرف والصناعات الصغيرة، حتى تحتل مكانة هامة في برامج التنمية، ذلك لأنه من الناحية الاقتصادية يساعد نمو هذه الصناعات على ايجاد دخل إضافي، وفرص عمل في المجتمع تحد من الهجرة إلى الخارج وإلى المدينة، ويؤدي إلى تحسين ظروف العمل وتحسين أحوال المعيشة في البلاد عند تحويلها إلى صناعات حديثة ذات إنتاجية مرتفعة، كما يشكل ضرب هذه الصناعات ضرراً كبيراً على الاقتصاد الوطني ويعمق مشكلة العمالة في البلاد

يعني هذا الواقع أن التحليل الصحيح لعملية تطور الصناعة يتطلب دراسة التفاعل المتبادل بين الإنتاج الصغير والكبير وتأثير كل منهما على تطوّر الإنتاج الصناعي بشكل عام "لأن الصناعات الصغيرة تشكل ، رغم مستواها المنخفض ... مصدراً أولياً للتراكم، يسمح بإنشاء صناعات صغيرة تستخدم بعض الماكينات الحديثة. وبإمكانها أن تتحول إلى صناعات حديثة متطورة في حال وجود دعم حكومي منظم، وخاصة في مجال حمايتها من المزاحمة القوية، ومساعدتها على تصريف إنتاجها... ويدخل في عداد الدعم الحكومي لهذه الصناعات القوية، ومساعدتها على تصريف إنتاجها... ويدخل في عداد الدعم والحفاظ على هذه الصناعات الصغيرة المنتشرة عادة في مناطق مختلفة في البلد"(")، تجدر الإشارة هنا، إلى أنه يستلزم لتنمية الحرف والصناعات الصغيرة إزالة العقبات التي تواجهها، ومن أهم هذه العقبات:

<sup>ً -</sup> مصطفى نصولى ، " نحو غد أفضل للصناعة اللبنانية"، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٦٨، ص ٣٦.

<sup>ً -</sup> طلال البابا "قضايا تطور الصناعة..."، مصدر سابق، ص ٣٢.

- " عدم وجود الأسواق الكافية لمنتوجات الحرف.
  - عدم وجود التقنية اللازمة...
  - قلة الرأسمال اللازم لشراء المواد الأولية...
  - عدم توافر خدمات مرشدین صناعیین...
- عدم وجود سياسة إنمائية لتطور الحرف والصناعـة الصغيرة، والحاجـة إلى دراسـة إمكانـات المناطق من حيـث قابليتـها واختصاصـها في الحــرف.
   وإمكانات إدخال التحسينات على المنتوجات الحرفية وتكييفها لتلائم أذواق المستهلكين في الأسواق الخارجية " (').

ارتأت الدولة أمام هذه المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والحرف أن تسعى إلى درس أوضاعها وإيجاد الحلول لها، لذا تم بعد التشاور، استدعاء خبير مكتب العمل الدولي السيد "فان وارملو" (Van Warmlow) في تموز ١٩٦١ (١٠)، من أجل هذه الغاية. وتقديم التوصيات اللازمة لإنماء هذه الصناعات والحرف في لبنان. فدرس المستشار الصناعي لدى المكتب الدولي وضع الصناعات الصغيرة والحرف في لبنان بالنسبة لباقي الصناعات، وقدم مذكرة بشأن ذلك جاء فيها أن هذه الصناعات والحرف تحتل مكاناً ضعيفاً في الإنتاج اللبناني، خلافاً للبلدان المتقدمة التي تحتل فيها عادة مكانة مرموقة في القطاع الإنتاجي، وذكر أن الصناعات الصغيرة، في لبنان، تشغل القسم الأكبر من العمال المشتغلين في الصناعة إذ يبلغون الصناعات اليدوية في الحرف اليدوية.

وعرض في مذكرته المشاكل التي تعترض الصناعات الصغيرة وهي ترتكز على النقــاط التالية:

- النقص الكبير في المواد الأولية والمساعدة الحكومية.
- عدم وجود المهنيين المدربين تدريباً كافياً، وهذا ناجم عن قلة العناية الموجهة نحو تدريب العمال، ويؤدي ذلك إلى انخفاض في مستوى المهارات عند العاملين.

<sup>&#</sup>x27; - فريق الصناعة، بطرس لبكي، طلال البابا، أحمد ستيتية ، "الملـف الأساسي لأوضاع الصناعة اللبنانيـة وآفـاق تطورها". الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، لا تاريخ، ص ٥٢.

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم (۸۲).

- نقص في التجهيز الفني الحديث، لأن النقص في المعرفة التكنولوجية اللازمة
   يؤدي إلى ضعف في الإنتاج.
- الجهل في تنظيم الإنتاج والبيع، بسبب النقص في معرفة حاجيات الأسواق الداخلية والخارجية.

أما أهم المشاكل التي تواجه الصناعات اليدوية والحرفية فتعود إلى الأمور التالية:

- المستوى المرتفع لأجور العمال الذين يقومون بهذه الصناعة بالقياس إلى ما هو عليه في البلدان الأخرى المجاورة، وهذا السبب يجعل الإنتاج أغلى ثمناً.
- ازدیاد حرکة البناء التي جلبت الید العاملة من القری إلى المدینة، وهذا ما یجعل غالبیة الأعمال الصناعیة تمارس نشاطها في مبانٍ مزدحمة، وینتج عن ذلك انخفاض في الإنتاجیة.
- انصراف اليد العاملة الشابة أو الفتية في لبنان عن الصناعات اليدوية نحو
   قطاعات اخرى لعدم اقتناعها بالحرف التقليدية المطبوعة بطابع التأخر،
   لذلك لا مفر من ضرورة تنميتها.

كما رأى السيد "فان وارملو"، الذي درس وضع الصناعات الصغيرة والحـرف، أنـه لا يمكن معالجة هـذه المشـاكل بـدون مسـاعدة الحكومـة الـتي اقتصـرت، حتـى تـاريخ إعـداد المذكرة، على ما يلي:

- " عدم إخضاع المواد الأولية للرسوم الجمركية.
- حماية الصناعة المحلية بإخضاع الصناعـة الأجنبيـة لرسـوم تـتراوح بـين ٨
   و٣٥٠ ٪.
  - نظام الإجازة المسبقة التي يخضع لها استيراد الآلات الصناعية.
    - إنشاء مصرف للتسليف الزراعي والصناعي ١٩٥٣.
      - إنشاء المعهد الصناعي.
- إعفاء الشركات الصناعية التي يتعدى رأسمالها المليون ليرة والتي تشغل عمالاً يبلغ قيمة أجورهم ١٠٠،٠٠٠ ل.ل أو أكثر..".(١)

<sup>ٔ –</sup> الوثيقة رقم ( ٨٣) ، ص ٢.

علق الخبير الدولي بقوله إنّ هذه التدابير أو أكثريتها تساعد المؤسسات الكبيرة وتعود عليها بالفائدة الكبرى، لأنها في مركز مالي أقوى، بعكس المؤسسات الصغيرة، إذ إن مراقبة استيراد الآلات على سبيل المثال قد أضر بالمصانع الصغيرة التي تفتقر إلى المال وهي بحاجة لتجهيزات رخيصة الثمن، كما أن المساعدات التي يقدمها بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تذهب حصّة الأسد منها إلى المولين الكبار، كما أن الاعفاء من ضريبة الدخل لا يفيد الصناعات الصغيرة بشيء.

أما بشأن تطوير الصناعات الصغيرة وتنميتها، فقد تمنى مساعدة الحكومة التي يجب أن تتجه إلى تقديم الخدمات التالية:

- تدريب الفنيين والعمال تدريباً كافياً على طرق تنمية الصناعات الصغيرة.
- تدريب الصناعيين الصغار على شؤون الإدارة والأساليب في المشاريع الصناعية.
- إنشاء مصلحة للإرشاد الصناعي لتقديم المشورة اللازمة من أجل رفع مستوى الجودة
   في المنتجات الصناعية، ومن أجل تقديم اقتراحات الحلول اللازمة لإزالة العقبات
   من طريق التنمية.
- تنمية الأبحاث الصناعية لتقديم الخدمات إلى المؤسسات الصغيرة التي تواجههم
   خلال عملياته الإنتاجية.
- تنمية وتسهيل القروض الصناعية عن طريق تشجيع التسليف المتوسط والطويل الأمد
   لتحسين أوضاع الصناعات الصغيرة والحرفية.

واختتم المستشار الصناعي مذكرته باقتراح يدعو إلى ضرورة إنشاء "معهد الخدمات لتنمية الصناعات الصغيرة والحرف"، وهو معهد مستقل نصف حكومي، تسهم بتمويله الحكومة اللبنانية والصندوق الخاص في الأمم المتحدة، ويقوم هذا المعهد بإعطاء الإرشادات والخدمات العملية التالية:

- "تعداد وحصر أنواع الصناعات الوطنية التي يمكن ويحسن إنتاجها.
- إرشاد صغار الصناعيين والعمال الصناعيين إلى الأعمال الصناعية والأعمال التقنية التي من شأنها تحسين الإنتاج، إلخ...

ولتحقيق هذا... يقترح الخبير مساهمة الصندوق الخاص للأمم المتحدة في تمويل المشروع، فيدفع في ٥ سنوات مبلغاً قدره ٦٢٠,٠٠٠ دولار (خبراء ومنحاً وتجهيزاً)، وتدفع

الحكومة اللبنانية ٧٧٠,٠٠٠ دولار أي بنسبة ٥٥ ٪، فتكون تكاليف المشروع ١,٣٩٠,٠٠٠ دولار" (''.

وعلى أثر هذه المذكرة، عمدت وزارة التصميم العام إلى إرسال نسخات مماثلة عن تقرير السيد "وارملو" في ٧ آب ١٩٦١ <sup>(٢)</sup>، إلى الجهات والدوائر المختصة بالعملية الإنمائية الصناعية وهي التالية:

- وزارة الاقتصاد الوطنى والسياحة.
  - وزارة الزراعة.
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
  - جمعية الصناعيين اللبنانيين.
    - مديرية التعليم المهنى.
    - معهد البحوث الصناعية.

وطلبت منهم الرد على ما ورد بالمذكرة قبل ٢٥ آب ١٩٦١، وموافعة العوزارة بالملاحظات على المقترحات والتوصيات.

وما لبثت أن ردت بعض الدوائر المختصة على تقرير السيد "وارملو"، وأبدت ملاحظاتها التي بدت متناقضة، فأيدت مديرية التعليم المهني والتقني مقترحات المستشار الصناعي لدى مكتب العمل الدولي، فتبين لها أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس المهنية في تدريب العمال اليدويين تدريباً صحيحاً ورفع مستوى إنتاجهم، كما أيدت المديرية كذلك إنشاء "مؤسسة الخدمات للصناعات الصغيرة والصناعات اليدوية واقترحت " أن تقوم جميع الإدارات التابعة إلى المدارس الصناعية والمهنية في بيروت والمحافظات بتأمين الارتباط المباشر بين مختلف فروع الصناعات الصغيرة واليدوية وإمداد هذه المصانع بكل ما قد تتطلبه من خدمات فنية أو استشارية" (1).

بالمقابل اعترض مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على اقتراح إنشاء "معهد تنمية الخدمات للصناعات الصغيرة والحرف". لأنه يكبّد الحكومة مصاريف باهظة.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٨٣).

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (۸٤).

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٨٥)، ص ٢ .

واقترح أن "يمنح معهد الأبحاث الصناعية جميع المسؤوليات والحقوق المقترحة لمعهد تنمية الخدمات للصناعات الصغيرة والحرف وأن يقوم مكتب العمل الدولي بتزويد لبنان باختصاصي خبير يكون مسؤولاً عن القسم الذي سينشأ في معهد الأبحاث الصناعية لتنمية الصناعات الصغيرة في لبنان، وبهذه الطريقة تلغسى جميع المصاريف غير الضرورية وازدواجية المصاريف." ()

من جهتها رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالمقترحات دون تقديم أيسة ملاحظات، وشجعت على تبنّيها بمجملها، لأنه حسب رأي أمين سرها كانت موضع مباحثة مسبقة بين الجانبين "قبل صياغتها في قالبها الأخير" (1).

وأعلن معهد البحوث الصناعية عدم موافقته على إنشاء مؤسسة مستقلة للصناعات الصغيرة كحل للأمر، وذلك لتخوفه من النفقات، وعدم توفر العناصر البشرية الكافية لها، ولكنه فضل فكرة الخدمات الفنية لإنماء الصناعات الصغيرة والحرف في لبنان، لأنها حاجة ملحة للعملية الإنمائية، واقترح أن يقوم "معهد البحوث الصناعية" ببرنامح الخدمات الفنية، وتقوم مؤسسات التدريب المهني بالبرامج التدريبية في مشروع إنماء الصناعات الصغيرة على أن "تموله بكامله الدولة والأمم المتحدة... بناء على اتفاق بين هذه المؤسسات من جهة والحكومة والأمم المتحدة من جهة ثانية" (").

وفي هذا السياق أبدت وزارة الاقتصاد الوطني اهتمامها بالتعليم المهني، من خلال ردها على مشروع "فان وارملو"، وأوضحت فيه حاجة لبنان الماسة إلى تنمية الصناعات الصغيرة والحرف، بغية الاستعاضة بمهارة أبنائه عن فقره بالمواد الأولية. وقد رجحت الجهة التي تعلن عدم موافقتها على إنشاء "معهد الخدمات الفنية"، وطالبت بدمج المشروع موضوع البحث والمساعدة المقترحة مع البرنامج الموضوع للمعاهد المهنية الرسمية لأنه يأتي "بفوائد أهم وأكبر، ويمكن بالتالي توسيع الفروع المدرسية حالياً فتتناول آفاقاً أوسع ونشاطات متعددة، كما يمكن تخصيص بعض الفنيين المقترح حضورهم إلى لبنان لإسداء المساعدة المباشرة في المصانع للإداريين فيها والعمال" (1).

هكذا أدت الآراء والمواقف المتباينة حول مشروع المستشار الصناعي لدى مكتب العمل الدولي إلى تعثر تنفيذ المقترحات التي قدمها، علماً بأن التنمية الصناعية المرتكزة على التخطيط تلعب دوراً أساسياً في عملية تنميتها من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد حديث.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٨٦).

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٨٧).

<sup>ً –</sup> الوثيقة رقم (٨٨)

أ - الوثيقة رقم (٨٩)، ص ٢.

#### الواقع القانوني للمؤسسات الصناعية وتوزعما الجغرافي

يبدو التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في كل محافظات لبنان ارتكازاً على التعداد الصناعي لوزارة التصميم وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الملف الأساسي لأوضاع الصناعة اللبنانية الذي أجراه فريق الصناعة بطرس لبكي وطلال البابا وأحمد ستيتية والذي أظهر فيه الإنفاق غير المتوازن منذ الاستقلال والذي أظهر عمق التفاوت بين العاصمة وضواحيها من جهة وبين سائر المناطق اللبنانية من جهة أخرى، على الشكل التالي : المحدول رقم (٤) التوزع الجغرافي للمؤسسات الصناعية ما بين أعوام ١٩٦٤ -

١٩٧٢ وهي تمثل النسب المئوية (١)

| 1977           | 1477           | 1978           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| النسبة المئوية | النسبة المئوية | النسبة المئوية | المحافظة       |
| لعدد المؤسسات  | لعدد المؤسسات  | لعدد المؤسسات  |                |
| %. VA          | % £4.4         | % ٦٨           | بيروت وضواحيها |
| χ. ٣           | 7. 45.0        | % 10,8         | جبل لبنان      |
| 7. 14          | % 14°L         | % <b>۱</b> 1   | الشمال         |
| 7. 8.7         | 7. ٧٠٠         | % ٣.١          | الجنوب         |
| % <b>۲</b> ، ۷ | 7. 1           | % ٣,0          | البقاع         |
| 7. 111         | 7. 1           | % 1            | المجموع        |

وهذا التوزيع في الجدول يستثير الملاحظات التالية:

أولا: يستدل من نتائج الإحصاء الصناعي لعام ١٩٦٤، الذي أجرته مديرية الإحصاء المركزي، أن المؤسسات الصناعية تتركز جغرافياً كما يلى:

استأثرت محافظة بيروت وضواحيها بمعظم المؤسسات الصناعية فبلغت نسبتها ٦٨ ٪ من عدد المؤسسات الموجودة في لبنان، واحتلت محافظة جبل لبنان المركز الثاني فنالت ١٥,٣ ٪ من عدد المؤسسات، أمّا المحافظات الأخرى ضمّت أقل من ٢٠ ٪ من عدد المؤسسات، ويعتبر هذا التوزيع الجغرافي مضراً بالعملية الإنمائية الإقليمية كما يشكل عاملاً مضاعفاً للهجرة الريفية.

<sup>ُ –</sup> الجمهورية اللبنائية، وزارة التصميم، "التعداد الصناعي في لبنان: النتائج لعام ١٩٦٤"، بيروت، ١٩٦٧. من صفحة ٤٧ حتى ١١٩، وكذلك. فريق الصناعة، "الملف الأساسي لأوضاع الصناعة اللبنائية وآفاق تطورها"، مصدر سابق، ص ٢٩. وقد استكملنا الجدول لعام ١٩٧٢ من كتاب " القطاع الصناعي في لبنان .. " ، لإيلي يشوعي ، مرجع سابق ، ص ٥١ .

ثانيا: كما تتركز معظم المؤسسات الصناعية حسب إحصاء ١٩٦٧ الذي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتبين من الإحصاء أن محافظة بيروت تضم ٤٢ ٪ من عدد المؤسسات ، وهي أعلى نسبة إذا قورنت بباقي المحافظات، تليها محافظة جبل لبنان التي نالت نسبة ٥،٤٣ ٪ بالنسبة إلى عدد المؤسسات، أما المحافظات الثلاث الباقية الشمال والجنوب والبقاع فقد نالت ٣٢ ٪ من عدد المؤسسات، وبهذا اتضح أن نمو الصناعة اللبنانية في العاصمة أدّى إلى أن تكون المركز الأساسي للنشاط التجاري والمالي، بينما بدا التأخر مسيطراً في بقية المناطق وخاصة في الريف الذي انجذب شبابه للعمل في المناطق التي يتركز فيها الرأسمال الصناعي.

ثالثاً: يبين التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصنّاعية حسب الإحصاء الذي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام ١٩٧٧، أن محافظة بيروت ظلّت تحتل مركز استقطاب للمؤسسات الصناعية، واستأثرت بالحصة الكبرى، وذلك على حساب بقية المحافظات الأخرى التي شهدت ميلاً نحو الانخفاض وخاصة محافظة جبل لبنان. ويظهر هذا الجدول التطور غير المتكافئ، كما يفسر جيداً أن النشاطات السياسية والاقتصادية تتركز في العاصمة بيروت، أن العاصمة تجذب دائماً توظيفات الرساميل وذلك تبعاً لمعدل الربح الأكثر ارتفاعاً وسرعة.

رابعاً: بالرغم من وجود فوارق بين أعوام ١٩٦٤ – ١٩٧٢، يمكن القــول إن العاصمة بيروت كانت دائماً تستأثر بالعدد الأكبر من حجم المؤسسات الصناعية، وهذا يعني أنها شكلت نقطة الثقل الأساسية في الصناعة اللبنانية، فيما قابلها نشاط صناعي محدود أو شبه معدوم في بقية المحافظات. وهذه الفوارق تشكل نقطة هامة، إذ إنها تساعد على تشجيع إنشاء مؤسسات صناعية وإمكانية زيادة عددها خارج العاصمة نحو بقية المحافظات، وخاصة إذا نالت بعض الاهتمام أو الدعم الكافي من الدولة، فيؤدي ذلك لنهوض مستوى الصناعة وزيادة الدخل الوطني.

ويلعب تقسيم العمل بين المناطق الاقتصادية دوراً مهماً في التوزيع المخطط للصناعة إذ تُؤخذ بعين الاعتبار كل العواصل والعناصر الضرورية للإنتاج، ويدخل في عداد هذه العوامل، عوامل طبيعية، وتقنية، وبشرية، وأشكال التنظيم الاجتماعي للإنتاج، وشروط النقل وغيرها. فكل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض وتشترط جميعها رفع مستوى الإنتاج الاجتماعي، "كما تشكل قضية توزيع القوى المنتجة والميادين الصناعية أحد أهم قضايا التطور الاجتماعي الاقتصادي في البلدان النامية... وفي لبنان، حيث تعاني بعض المناطق اللبنانية من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحيث تتعاظم الهجرة من هذه المناطق إلى الخارج، وإلى بيروت وضواحيها بشكل خاص حيث تتركز الصناعة وتتجمع معظم الـثروة الوطنية للبلد، في بيروت وضواحيها بشكل خاص حيث تتركز الصناعة وتتجمع معظم الـثروة الوطنية للبلد، في

ظل جميع هذه الظروف والعوامل تحتل قضية توزيع القوى المنتجـة والصناعـة اللبنانيـة مكانـاً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية في لبنان" (١).

إذن فسياسة إنشاء مناطق صناعية في بقية المحافظات تؤمَّن فيها التجهيزات الأساسية من أرض وكهرباء وماء ووسائل نقل، تلعب دوراً اساسياً في إنماء المناطق الريفية، كما أنها تعتبر أكثر أهمية من سياسة الإعفاء الضريبي .

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المنشآت الصناعية، توزعت ملكيتها بأشكال مختلفة واتخذت الصغة القانونية، فكانت موزعة بين ملكية فردية، وشدركة تضامن، وشركة مغفلة، وشركة توسية، ويبرز بالجدول التالى نسبة توزّع كلّ منها:

جدول رقم (٥) توزع ملكية المؤسسات الصناعية بالشكل القانوين <sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية | عدد المؤسسات | الشكل القانوني |
|----------------|--------------|----------------|
| % 01,7         | 1150         | ملكية فردية    |
| % ٣٦,٩         | <b>VV</b> 3  | شركة تضامن     |
| % <b>Y,9</b>   | 71           | شركة مغفلة     |
| % <b>£,</b> V  | ٩٨           | شركة توصية     |
| 7. • ,4        | 19           | أنواع أخرى     |
| 7.100          | 7.99         | المجموع        |

يظهر هذا الجدول أن النسبة العالية من المؤسسات الصناعية ذات ملكية فردية، أي أن معظم هذه المنشآت جاءت نتيجة عمل فردي وشخصي، بمعنى أنها لا تستعين بخبرة غيرها في الشؤون الإدارية والصناعية، ويلاحظ أن حوالي ٢٠٤٥ // تملكها أفراد، وأن ٣٧ // تملكها شركات تضامن، بينما شكلت الشركات المغلة ٣ // من النسبة العددية لحجم المؤسسات في لبنان، كما أن حوالي ٤٠٠٤ // تملكتها شركات توصية، أما نسبة الشركات من أنواع أخرى فقد بلغت ١ // فقط.

لهذا يمكن الاستنتاج أن المصانع التي يملكها الأفراد كثيرة، ويغلب عليها الاتجاه الحرفي، وتتميز بعدم القدرة على التصدير الخارجي، لأنها لا تستطيع مزاحمة البضائع الأجنبية وحتى البضائع الوطنية الأكثر تطوراً، يعود ذلك إلى فقرها بوجود الآلات الحديثة، المتطورة لأنها مكلفة جداً. وهذا يؤدي بالطبع إلى انخفاض إنتاجيتها، وخاصة بسبب صعوبة الحصول على التسليفات والأموال اللازمة لتحسين نوعية إنتاجها لتتمكن على الأقل من

<sup>&#</sup>x27; - طلال البابا "قضايا تطور الصناعة..."، مصدر سابق، ص: ٣٩ - ٤٠.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ١٥٢.

مساواة البضائع الوطنية تطوّراً، ولكي تستطيع مواجهة مزاحمة البضائع الأجنبية، إذ إن المصارف تتجه نحو دعم المؤسسات الكبيرة الحجم والقوية، لأنها مضمونة النتائج، من حيث ضمان استعادة أموالها المسلفة.

كما أن التطور في ملكية التضامن التي بلغت نسبتها ٣٧٪ تظهر إيجابية في ذلك، إذ يعمل في الواحدة منها أكثر من ٥٠ عاملاً، وهي تملك المعدات والآلات الأكثر تطوراً وحداثة، وهذا بدوره يرفع من إنتاجية العمل في هذه المؤسسات. ومن جهة أخرى يمكن استنتاج النقاط التالية:

أولاً : لم تستطع المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة، رغم انتشارها الواسع أن تدفع الصناعة اللبنانية بعجلات سريعة إلى التطور، وذلك لأسباب عدة منها: عدم قدرتها على المزاحمة وإنتاجية العمل فيها، وفقدانها الدعم اللازم من قبل الدولة.

ثانياً : تجري في ملكية المؤسسات الصناعية عملية تمركز للقطاع الخاص ويرافق ذلك تطور سريع للعلاقات الإنتاجية في الصناعة.

ثَالثاً : " يلاحظ في الصناعة اللبنانية غياب تام للقطاع العام، ما عدا وجوده في الكهرباء ... في البلدان النامية يختلف الاقتصاديون حول دور القطاع العام ووجوده في الصناعة، فمنهم من يرى ضرورة وجوده، ومنهم من يرى العكس، ولكلا الفريقين منطلقاته ومفاهيمه الخاصة.

رابعاً : إن تحليل تطور شكل الملكية، حيث يتغلب الطابع العائلي الحرفي بشكل واسع، يعطينا إمكانية لاستنتاج التالي، وهو أن الصناعة اللبنانية في ظل تغلب هذا الشكل للملكية تقف في تطورها صعوبات جدية تعرقل عملية تحولها إلى صناعة حديثة متطورة، وتحدد تبعيتها للسوق العالمية" (۱).

هذا الارتفاع في عدد المؤسسات ترافق مع حركة ناشطة في عملية المبيعات والمشتريات، واختلف مع حجم المنشآت الصناعية. والجدول التالي يبرز الفرق الحاصل في الكمية فيما بينها مع القيمة المضافة إليها.

<sup>&#</sup>x27; - طلال البابا "قضايا الصناعة الوطنية..." مصدر سابق، ص ٣١.

جدول رقم (٦) الفرق بين المبيعات والمشتريات والقيمة المضافة بآلاف الليرات بالنسبة لمتوسط عدد العمال<sup>(١)</sup>

| القيمة المضافة | المبيعات | المشتريات | متوسط عدد العمال |
|----------------|----------|-----------|------------------|
| 74453          | VVYY£    | EAEAA     | 9 — 0            |
| 01019          | 18.774   | A1114     | 75-1.            |
| ٥٢٠٧٠          | 188731   | 9.981     | £9 — Yo          |
| 177887         | 0.1540   | 445714    | ٥٠ فأكثر         |

يلاحظ في الجدول أن حركة الشتريات والمبيعات كانت ناشطة في الصانع ذات الحجم الكبير التي يبلغ متوسط عدد عمالها ٥٠ عاملاً وأكثر، وهذا يدل على أن توسع إنتاجها يعود إلى سبب وجود الآلات الضخمة الحديثة والمتميزة بنوعيتها وحسن جودتها، إذ بلغت المشتريات فيها ٣٢٤٦٦٣ ل.ل. والمبيعات ١٠٩٥، ل.ل. في حين أخذت تنخفض مع تضاؤل نسبة عدد العمال وصغر حجم المؤسسات أو المصانع. ففي المصانع التي قبل عدد عمالها عن ٥٠ عاملاً أي ما بين (٢٥ – ٤٤) عاملاً كانت حركة المشتريات كانت قد بلغت عمالها عن ١٠ عاملاً أي أقبل بكثير من النصف بالنسبة الى المصانع التي تخطى عدد عمالها ٥٠ عاملاً. أمّا المصانع التي كان عدد عمالها ما بين (١٠ و ٢٤) عاملاً فإن المشتريات بلغت ١٨٦١٨ ل.ل. والمبيعات ١٤٠٦٨ ل.ل. والقيمة المضافة تقاربت قليلاً من المؤسسات التي تراوح عدد عمالها ما بين (٢٥ – ٤٩) عاملاً. والقيمة المضافة فيها قد احتلت أدنى درجة بين كل المنشآت، إذ كانت المشتريات والمبيعات والقيمة المضافة فيها قد احتلت أدنى درجة بين كل المنشآت، إذ كانت المستريات المديمة والمستعملة التي تؤدي إلى قلة الإنتاج.

إذاً، تستطيع الصناعة المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى تحقيق فرص عمل دائمة ومتنوعة، وتساعد على تخفيض بعض عجز الميزان التجاري، و" تساهم بواسطة القيمة المضافة إلى تحققها في رفع مستوى الدخل الوطني، والقيمة المضافة هي التي تضيفها الصناعات إلى المواد الأولية والخامات، والمداخلات، لإنتاج سلع نهائية أو نصف مصنعة بواسطة تجهيزاتها وموظفيها وأساليب إدارتها، وترتفع القيمة المضافة مع تزايد حداثة التجهيزات ومهارات العمال وفاعلية طرائق إدارة الإنتاج " (").

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ١٥٩.

<sup>&#</sup>x27; – إيلي يشوعي ، "القطاع الصناعي في لبنان..."، مرجع سابق، ص ٣٩.

#### المادرات المناعية

يلعب التصدير دوراً مهماً وأساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، لأن نسبة ارتفاع حجم الصادرات ترتبط برفع قيمة الدخل القومي، كما ان عملية التصدير تشكل المصدر الرئيسي والمرتكز الثابت لتأمين العملات الأجنبية التي تحتاج إليها البلاد لأعمال التنمية الاقتصادية، أضف إلى ذلك أنها تؤمن فرص عمل جديدة للعديد من أبناء البلد، كما أن ارتفاع حجم الصادرات إلى الخارج يساعد كثيراً في اجتذاب رساميل جديدة إلى القطاع الصناعي، وتبرز أهمية التصدير بالنسبة إلى القطاع الصناعي في لبنان بصورة خاصة في أمرين رئيسيين:

أولاً: يعتبر التصدير ضرورة حياتية بالنسبة إلى الصناعة اللبنانية ، فاستثناء المصانع التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ، تعمل معظم المصانع اللبنانية بأقل من ثلثى طاقتها الإنتاجية بسبب ضعف التصريف.

فالسوق المحلية في لبنان ضيقة حجماً ونوعاً، ولاسيّما مع تدفق الاستيراد من الخارج مما يزيد الضيق في مجالات التصريف في السوق المحلية. ويجبر هذا الوضع المصانع الوطنية على العمل بجزء من طاقتها الإنتاجية، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج اللبناني وإضعاف قدرته على المنافسة، ويبقى المجال المناسب للخروج من هذا الوضع هو فتح أسواق جديدة تمكن المصانع الوطنية من استغلال طاقتها الإنتاجية استغلالاً اقتصادياً من شأنه خفض كلفة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

ثانياً: "إن الثروات الطبيعية في لبنان ضئيلة، ويبقى أن الصادرات الصناعية هي المرتكز الأساسي لتأمين الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل مختلف حاجات التنمية، فمعظم الدول حررت سياستها النقدية ولم يعد ثمة مجال يذكر للربح عن طريق تجارة العملات، كما أن أبواب الهجرة قد أوصدت، أو كادت، فضلاً عن الأضرار الوطنية للهجرة" (').

وبما أن كل محاولة للبحث في أحوال الصناعة اللبنانية، بالنسبة إلى فترة معينة من الزمن، تصطدم بانعدام المعلومات الإحصائية الـتي يمكن الركون إليها، أكانت عن كميات الإنتاج الصناعي الفعلية، أم عن قدرة المصانع على الإنتاج، أم عن أسعار الكلفة وأسعار البيع وكميات المواد الأولية، والمصنوعات المخزونة، كان الاعتماد على المحاولة القيّمة التي قام بها رئيس الدائرة الفنية سابقاً في وزارة الصناعة، شكري غبريال، في عملية إبراز بعض المعلومات الأساسية التي تفيد الباحثين في مسألة الصناعة في لبنان، فالجدول التالي يوضح تطور الإنتاج الصناعى من خلال عملية التصدير.

<sup>ً –</sup> نبيل اللاذقي، أمين سر جمعية الصناعيين، "الصادرات الصناعية في الأسواق الخارجية" ، بحيث منشور في جريدة "النهار الاقتصادي والمالي"، الصادر في أول تشرين الثاني ١٩٧٢، ص ٤٨.

جدول رقم (V) تطور صاردات المنتجات الصناعية ما بين أعوام ١٩٦١ – ١٩٧٢ <sup>(١)</sup>

| القيمة بالليرة اللبنانية     | عدد الأطنان | السنة |
|------------------------------|-------------|-------|
| 14,018,770                   | 104.1       | 1971  |
| Y1,911,17·                   | 77.19       | 1977  |
| 70,070,719                   | ٥٧٤٩٣       | 1974  |
| £0. V0Y, YT1                 | V9917       | 1978  |
| 7.,270,71.                   | ۸۰٤٧١       | 1970  |
| 74,907,101                   | 177.79      | 1977  |
| ۸۷,٤٠٧,٧٦٣                   | 187087      | 1977  |
| 177,001,711                  | 108897      | 1977  |
| ١٦٦,٠٥١,٥٨٥                  | 44744       | 1979  |
| Y+A,T+£,9AV                  | ٥٢١٢٣       | 194.  |
| 771,719,•14                  | 7370PF      | 1971  |
| <b>٣٤0,٤٤</b> ٨, <b>٩</b> ٣٢ | ٥٠٦٦٦٩      | 1977  |

لقد أظهر هذا الجدول التطور الذي حققته الصناعة اللبنانية من خلال صادراتها ما بين أعوام ١٩٦١ و١٩٧٢، إذ بين القفزات المدهشة، خاصة ما بين عامي ١٩٦١ و١٩٧٢. ففي الوقت الذي كانت تـزداد فيه القيمة نسبياً سنة ١٩٦١ وسنة ١٩٦٣ من ١٩٦٨،٢٦٢ إلى ١٨,٠١٢،٢١٩ وسنة ١٩٦٣ إذ أخذت ترتفع بشـكل تصاعدي في سنة ١٩٦٤ إلى ١٩٦٢،٣٠١ ل.ل، واستمرت في ارتفاعها في عام ١٩٦٨ حتى وصلت إلى ١٩٦٨،١٩٠١ ل.ل، وتابعت قفزتها في عام ١٩٧٧ حتى سجلت ١٩٦٨،٤٤٨،٣٣٢ ل.ل. أي أن هذا الارتفاع يعطي صورة واضحة عن التحسن في النوعية الإنتاجية لمختلف الفروع. وحسب مصادر جمعية الصناعيين فإن حجم الصادرات الصناعية سجل ارتفاعا مذهلاً في عام ١٩٧٤، إذ بلغت "١٩٧١،٢٧٨ ل.ل. مقابل ما قيمته ١٩٧٤،٨٤٥ عام ١٩٧٣ و١٩٧٣ على التوالى" (٢).

<sup>-</sup> S.B. Gibryl, "Industrial prospect in Lebanon", sans éditions, Beyrouth, 1973, P 13."

<sup>&</sup>quot; - تقرير صادر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين "في خدمة الصناعة خلال عـامين" ايـار ١٩٧٥ن ص ١٦، ويشـير إلى أن إحصاءات وزارة الصناعة والنفط "لا تعطي الصورة الكاملة بالنمبة للقيمة الحقيقية للصادرات الصناعيـة. ذلك أن هذه الإحصاءات تمثل المنتجات التي تحتاج إلى فواتير وشهادات منشـاً مصدقـة مـن الـوزارة. ومـن المعلـوم ان العديد من البلدان التي نصدر إليها لا تتطلب مثل هـذا التصديـق لا سيما بالنسـبة للبلـدان الإفريقيـة والبلـدان=

والجدول التالي يبيّن تطور الصادرات الصناعية والتي تظهر فقدان التقديرات الدقيقة للإحصاءات التي تنوعت مصادرها.

### جدول رقم (٨) تطور قيمة الصادرات الصناعية والقيمة الإنتاجية

ما بین أعوام ۱۹۶۶ – ۱۹۷۰ (۱)

| قيمة الصادرات الصناعية بملايين<br>الليرات اللبنانية | قيمة الإنتاج بملايين الليرات<br>اللبنانية | السنة |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| ١٢٥                                                 | 1.09                                      | 1978  |
| 731                                                 | 11/4                                      | 1970  |
| ٥٦١                                                 | 1811                                      | 1977  |
| 197                                                 | ۱۲۸۰                                      | 1977  |
| 747                                                 | 1871                                      | 1974  |
| 7.49                                                | 1007                                      | 1979  |
| ۳۱۱                                                 | 1797                                      | 194.  |

يبين الجدول، بالرغم من اختلاف المصادر وعدم الإحصاءات الدقيقة، الارتفاع المتزايد لقيمة الإنتاج الصناعي وقيمة حجم الصادرات الصناعية، فالتحسن في النوعية ظهر مسن خلال التطور في حجم عملية الإنتاج التي ارتفعت من ١٠٥٩ مليون ل.ل. عام ١٩٦٠ و١٩٧٠ وبمتوسط مليون ل.ل. عام ١٩٧٠، وسجل ارتفاعاً يقدر ب ٦٠٪ ما بين عام ١٩٦٤ و١٩٧٠ وبمتوسط سنوي ٨٪، وكذلك حجم الصادرات الذي ارتفع من ١٢٥ مليون ل.ل. عام ١٩٦٠ إلى ١٩٦١ مليون ل.ل. عام ١٩٧٠، إذ سجل ارتفاعاً كبيراً خاصة خلال ثلاث السنوات الأخيرة ١٩٦٨ مليون ل.٧٠، وبذلك تكون قيمة المصدرات قد ازدادت بنسبة ١٤٨ مليوناً وبمتوسط قدره ١٧٪

أما الجدول التالي فإنه يبين توزع الصادرات اللبنانية ونسبة كل صناعة بالنسـبة إلى مجموع الصادرات:

<sup>=</sup> الأوروبية باستثناء المنتجات التي تحصل على تخفيضات جمركية في تلك البلدان سواء بموجب الاتفاق مع مجلس السوق الأوروبية المشتركة أو بموجب نظام الأفضليات المعمر. كما وأن بلدان الأميركيتين لا تحتاج في أغلب الأحيان إلى مثل هذا التصديق. بناء على ذلك ينبغي للحصول على صورة أكثر مطابقة للواقع بالنسبة لقيمة الصادرات الصناعية اللبنانية زيادة أرقام وزارة الصناعة نسبة ٢٥ ٪ على أقل تقدير".

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية ١٩٧٢ – ١٩٧٧"، مصدر سابق، ص ٥٢.

جدول رقم (٩) تطور صادرات بعض الصناعات الرئيسية اللبنانية ونسبتها إلى مجموع الصادرات القيمة بالاف الليرات اللبنانية ما بين أعوام ١٩٦٠-١٩٧١ (١٠)

| النسبة   | 1471           | النسبة        | 1971     | النسبة         | 1970           | النسبة         | 197.   | نوع البضاعة         |
|----------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| المثوية  | القيمة         | المثوية       | القيمة   | المثوية        | القيمة         | المثوية        | القيمة |                     |
| 7. 1 4   | <b>71,777</b>  | 7. 10,4       | 19,000   | 7, 1,1         | 0,107          | / ۲,۲          | 1,710  | المواد الغذائية     |
| 7. A.V   | 19.000         | % v, <b>t</b> | ۲۰,۲۹۸   | 7, 17,7        | 1,4.1          | % 14,1         | ٧,٣٥٥  | الجلود والصناعة     |
|          |                |               |          |                |                |                |        | الجلدية             |
| % v,x    | *7,£AV         | % <b>v,</b> 1 | Y+,V40   | % v,•          | 0,770          | % <b>٧,٦</b>   | 4,410  | الصناعات الورقية    |
|          |                |               |          |                |                |                |        | والطبوعات           |
| % 4.4    | 41,888         | % v,¶         | Y1,840   | % <b>4</b> ,£  | ۲,0۸۳          | % <b>٣,</b> ٦  | 1,£71  | الصناعات الكيميائية |
| 7. 1.4   | 7.+88          | % 1.7         | £.7Y7    | % 1,4          | 414            | 7. •• €        | 101    | مصنوعات من          |
|          |                |               |          |                |                |                |        | البلاستيك           |
| 7. 14.4  | 707.10         | % 14,4        | TV, {T { | % A, <b>t</b>  | ۲٬۵۰۸          | 7. 10.1        | 1,1/1  | الغزل والنميج       |
| 7. 1 . 1 | ۶۲۹.۰<br>۲۲۹.۰ | % <b>1,</b> ø | 1,770    | X 1,4          | 979            | % <b>1.4</b>   | V0Y    | المغروشات الخشبية   |
| X *1.7   | V£.190         | % 1٧,٢        | £7,VY1   | % <b>Y</b> 1,1 | 17,501         | % 11, <b>9</b> | 1,711  | الصناعات المعدنية   |
| 7. 3.4   | 17.471         | % A,Y         | 77,179   | % <b>Y</b> ,V  | 7.127          | 7.11.3         | £,001  | الاسعنت             |
| % 10.T   | 07.70          | % <b>tr.4</b> | 70,701   | % 40,4         | <b>7</b> V,010 | 7. 4.1         | 1714   | صناعات اخری         |
| 7. 1     | TET.EEE        | % 100         | 777,200  | % 100          | VV-1V4         | 7. 100         | 49,011 | المجموع             |

يفيد هذا الجدول أن مجمل الصادرات اللبنانية قد حققت تطوراً ملحوظاً ما بين عامي ١٩٦٠ و١٩٧١، ولكن الصناعات المعدنية أظهرت تقدماً كبيراً إذ قفزت قيمتها من ١٩٧١؛ ألف ليرة عام ١٩٧١، محققة بذلك المرتبة الأولى في ذلك العام، ويعود ذلك حسب تقرير أمين سر جمعية الصناعيين، إلى إنشاء صناعات الأولى في ذلك العام، ويعود ذلك حسب تقرير أمين سر جمعية الصناعيين، إلى إنشاء صناعات جديدة كثيرة خلال هذه الفترة، كان أبرزها صناعة الألمنيوم، وصناعة الفولاذ، واستحداث معظم مصانع صب الحديد ويلاحظ أن صادرات لبنان قد قفزت من منتجات صناعة الغزل والنسيج، واحتلت المرتبة الثانية، وسجلت ارتفاعاً من ١٩٨٤ ألف ليرة عام ١٩٦٠ إلى حوالي ٢٥٣٨، ألف ليرة عام ١٩٧٠. كما شهدت الصناعات الأخرى المنجمية وغيرها تراجعاً في عام ١٩٧٠ إلى حوالي ٢٥،٢٥٨ ألف ليرة، بعد أن كانت قد وصلت في عام ١٩٧٠ إلى حوالي ٢٥،٢٥٨ ألف

<sup>ً -</sup> تقرير صادر عن أمين سر جمعية الصناعيين، "الصادرات الصناعية..."، مرجع سابق، ص ٣٩.

واتضح كذلك أن صادرات لبنان من المواد الغذائية بلغت حوالي ٢٨ ضعفاً عام ١٩٧٠ واستمرت في تصاعدها في عام ١٩٧١ حتى وصلت إلى ٣٤,٧٢٧ ألف ليرة، ويعزو أمين سر جمعية الصناعيين هذا الارتفاع إلى قيام صناعات جديدة على أحدث الطرق الفنية، أبرزها صناعة عصير الفاكهة، واستحداث معظم المحضرات الغذائية المنوعة.

كما ارتفعت الصادرات الكيماوية، وخصوصاً صناعة الأسمدة الكيمائية وصناعة الأدوية من ١٩٧١ ألف ليرة عام ١٩٧٠ إلى حوالي ٣١,٨٨٤ ألف ليرة عام ١٩٧٠ كذلك تطورت صناعة الجلود والصناعات المتفرعة عنها تطوراً جذرياً فبلغت في عام ١٩٧١ما يقارب ٢٩,٧٧٣ ألف ليرة.

ويلاحظ أيضاً أن صادرات لبنان من الإسمنت فاقت عام ١٩٧١ خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام ١٩٦٠، ويعود هذا الارتفاع بقيمة الصادرات إلى سببين رئيسيين:

"الأول: إنشاء مصنع الكتروني حديث لإنتاج الإسمنت.

الثاني : السعر المنخفض للفيول أويل الذي حدد لمصانع الإسمنت" (').

أما بالنسبة لسنوات ١٩٧٣ و١٩٧٤ فقد أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين تقريراً في عام ١٩٧٥، تظهر فيه توزع الصادرات الصناعية اللبنانية وتطورها خلال هذيان العامين. بينت أن المنتجات المعدنية احتفظت بمركز الصدارة بين الصادرات الصناعية اللبنانية. كما أنها سجلت قفزة كبيرة خلال عام ١٩٧٤ بصورة خاصة، إذ بلغت قيمة الصادرات من هذه المنتجات خلال ذلك العام حوالي "٢٦٦ مليون ل.ل. أي ما يعادل ٣٢،٢٤ ٪ من مجموع الصادرات بنسبة ١٩٧٥ ٪ لعام ١٩٧٣ ، كذلك ارتفعت قيمة صادراتنا من صناعات الغزل والنسيج من ٩٩ مليون ل.ل. عام ١٩٧٧ إلى ١٩٦٦ مليون عام ١٩٧٤، ولكن نسبة قيمة المصدر منها عام ١٩٧٤ إلى مجموع الصادرات انخفض إلى ٣٣,٥٠ ٪ مقابل ٢١،٦ ٪ لعام ١٩٧٣. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى توقف العمل بقانون دعم صادرات بعض منتجات الغزل والنسيج، وسجلت صادرات منتجات الصناعات المنجمية غير المعدنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام ١٩٧٤، فبلغت قيمة المصدر من هذه المنتجات حوالي ١٠٠ ملايين ل.ل. مقابل ٣٥ مليون ل.ل. لعام ١٩٧٣، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عام ١٩٧٧، وحافظت باقي الصناعات على مستواها". (١٩٠١ الصناعات على مستواها". (١٩٧١ الصناعات على مستواها". (١٩٠١ الصناعات على مستواها". (١٩٧١ الصناعات على مستواها". (١٩٠١ الم ١٩٧٣ الم ١٩٠٤ الصناعات على مستواها". (١٩٠١ الصناعات على مستواها". (١٩٠١ الم ١٩٠١ الم ١٩٠٤ ا

يُظهر هذا الارتفاع الملحوظ تطور الصناعة اللبنانية، وهي دليل على التقدم الاقتصادي وإن لم تزل محدودة، ولكنها في الحقيقة لم ترفع من حصة الناتج القومي المحلي

<sup>&#</sup>x27; - تقرير أمين سر جمعية الصناعيين ، "الصادرات الصناعية..." ، مرجع سابق، ص ٥.

<sup>ً -</sup> تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ، "في خدمة الصناعة..."، مصدر سابق، ص: ١٢ – ١٤.

لحصة الصناعة، ولم تغير الاتجاهات الأساسية لتطور حصة القطاع الصناعي بالنسبة إلى القطاع الخدماتي – التجاري، إن هذا لدليلٌ من دلائل ضعف هذا القطاع الذي هو من مظاهر التخلف الأساسية، لأن نسبته ما تزال ضئيلة بالنسبة إلى البلدان الصناعية التي هي في طريق التصنيع.

#### أسواق الصادرات الصناعية اللبنانية

شهدت الصادرات الصناعية اللبنانية إلى البلدان الخليجية تطوراً كبيراً، وكانت تحتل مركز الصدارة بالنسبة إلى الدول التي يصدر إليها الإنتاج الصناعي اللبناني، ويعود هذا التطور إلى الطلب المتزايد من قبل الأسواق العربية، فدول الشرق الأوسط العربية، ( السعودية، العراق، سوريا، الأردن، الكويت)، تشكل أضخم سوق للمنتجات اللبنانية، وتعتبر المملكة السعودية البلد المستورد الأول للإنتاج الصناعي اللبناني. وهذا الجدول يوضح حصة البلدان العربية في الشرق الأوسط:

جدول رقم (١٠) اهم أسواق الصادرات اللبنانية ونسبتها المتوية من مجمل الصادرات اللبنانية علايين الليرات ما بين أعوام ١٩٦٦-١٩٧٠)

| مجمل    | مجموعها  | مصر      | الكويت        | سوريا          | الأردن  | العراق   | السعودية |                |
|---------|----------|----------|---------------|----------------|---------|----------|----------|----------------|
| 170,1   | •4,٣     | ۰,•      | ۸٫۰           | ۳,۰            | ۱۲٫۳    | 17,7     | 77       | ١٩٦٦ القيمة    |
| 7. 1    | 7. re.q  | 7. • .٣  | 7. •,•        | % ٣.٣          | 7. V, E | % v.£    | 7. 14.1  | النسبة المثوية |
| 117.1   | 3,77     | ١,٠      | ٣.٣           | ۵,۸            | 11.7    | 17,1     | 47,5     | ١٩٦٧ القيمة    |
| 7. 1    | 3, TV, E | % ·.v    | % <b>1.</b> v | % <b>Y,</b> 4  | % •,∧   | % 1.v    | 7. 19.7  | النسبة المثوية |
| 77.77   | 117,8    | ۳،۳      | ۳,۰           | ۹,٧            | ۱۸,۰    | ٧,٧      | •٤,٩     | ١٩٦٨ القيمة    |
| 7. 1    | % £A,A   | χ •,1    | X 4'4         | 7. 8,1         | % V,A   | 7, 11, 3 | χ ττ     | النسبة المئوية |
| 744.4   | 101,4    | ١,١      | ٧,٢           | 77,7           | 10,0    | ۳۳,۱     | ٧٠,٨     | ١٩٦٩ القيمة    |
| 7.1     | % et. •  | 7. • , દ | % <b>7,</b> 0 | % V,A          | % o,t   | 7. 11.6  | % YE.0   | النسبة المثوية |
| 701,0   | 141,4    | ۲.۲      | 19,8          | 17,1           | ۱۷,۲    | 79,4     | Ya.·     | ۱۹۷۰ القيمة    |
| X 1 · · | /. £A.£  | 7,1 %    | % o,o         | γ, <b>ε,</b> • | 7. 8,9  | X 11,4   | X 41.1   | النسبة المثوية |

<sup>ً -</sup> محمد خير دوغان . "تنويع الصادرات في لبنان من حيث الإنتاج والتسويق"، الجمهورية اللبنانيية، ورارة التصميم، بيروت، ١٩٧٣، ص ١٦.

يُستنتج من الجدول رقم (١٠) النتائج التالية:

تبين أن نسبة الصادرات الصناعية اللبنانية إلى الدول العربية تراوحت ما بين «٣٥٩ ٪ و٥٦ ٪ من مجمل الصادرات الصناعية، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً ما بين أعوام ١٩٦٦ و١٩٧٠، إذ قفزت القيمة المصدرة من ٩٩٣ مليون ليرة إلى ١٧١،٩ مليون ليرة لبنانية، أي قفزت خلال عدة سنوات ما يعادل ثلاثة أضعاف تقريباً.

احتلت السعودية المرتبة الأولى من بين الدول العربية السبت إذ تراوحـت نسبة ما استوردته من لبنان ما بين ١٧,١ ٪ وه، ٢٤٪.

يأتي العراق في المرتبة الثانيسة بعد السعودية إذ بلغت نسبة مستورداته ما بين ٧٠٤ // وهذا دليل على التقدم في نسبة الصادرات.

أما الأردن فقد شهدت مستورداته تراجعاً خلال هذه السنوات ما بين ١٩٦٦ و ١٩٧٠ من ٧٠٤ ٪ إلى ٤٠٩ ٪ في حين سجلت سوريا بعض التقدم إذ ارتفعت نسبة مستورداتها من ٣٠٢ ٪ عام ١٩٦٦ إلى ٥٠٠ ٪ عام ١٩٧٠ ، رغم أن المصدرات إليها بلغت الـ٧ ٪ عام ١٩٦٩ .

ومما يلفت النظر أن الكويت بالرغم من ضآلة مستورداتها الصناعية، التي كانت عام ١٩٦٦ حوالي ٥,٥ ٪ ، فقد طرأ عليها تقدم كبير في عام ١٩٧٠ إذ وصلت إلى ٥,٥ ٪ في حين أن مستوردات مصر شهدت أقل نسبة بالنسبة للبلدان العربية الست، إذ تراوحت المصدرات إليها ما بين ٣٠٠ ٪ و١٦٢ ٪ من مجمل المنتجات اللبنانية المتجهة نحو السوق العربية.

والملاحظ أن صادرات لبنان الصناعية إلى البلدان العربية في العامين ١٩٧٣ و١٩٧٤ بلغت "٨٥ ٪ و٨٦ ٪ على التوالي، وتشكل المملكة العربية السعودية البلد المستورد الأول للإنتاج الصناعي، إذ بلغت نسبة صادراتنا إلى المملكة الشقيقة ٢٥,٢٤ ٪ عام ١٩٧٣ وه,٣٣ ٪ عام ١٩٧٤، ويلاحظ بصورة خاصة أن نسبة صادراتنا إلى سوريا الشقيقة عام ١٩٧٤ قد ارتفعت بشكل ملحوظ فبلغت ٢١ ٪ بينما كانت بنسبة ٩,٨٦ ٪ عام ١٩٧٣... ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى توسع استيراد سوريا لمواد البناء والمواد الغذائية بصورة خاصة على أثر حرب تشرين "١٠.

هذا على الصعيد العربي، أما على الصعيد الدولي فإن الصادرات اللبنانية إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك دول إفريقيا الوسطى وإفريقيا الشرقية، لم تتجاوز قيمتها عام ١٩٦٠

<sup>&#</sup>x27; - تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ، "في خدمة الصناعة..."، مصدر سابق، ص ١٤.

مبلغ ٢٥٨,٩٢١ ل.ل. ولكن على أثر قيام المعرض التجاري الدولي في نيجيريا عام ١٩٦٢ حاولت جمعية الصناعيين الاشتراك فيه للولوج إلى أسواق الدول الإفريقية، محاولة دراسة أسواق تلك البلدان. وقد ساعدت الجمعية في معظم العلاقات التي قامت بين المستوردين في أسواق البلدان الإفريقية، ومعظمهم من المغتربين اللبنانيين، وبين المصانع الوطنية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات اللبنانية إلى تلك البلدان في نهاية ١٩٧١ بما يوازي ٦٠ ضعفا عما كانت عليه قبل عشرة أعوام، ولكن صعوبات الشحن بين لبنان والدول الإفريقية تشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون التوسع في التصدير إلى تلك البلدان، إذ "إن مشكلة الشحن ذات شقين: الأول مادي ويتعلق بارتفاع أكلاف الشحن من لبنان إلى إفريقيا... الشق الثاني وهو مهم جداً بالنسبة إلى المستورد، فمتعلق بعدم انتظام خطوط الشحن... نظراً إلى عدم وجود خطوط شحن بحري منظمة بين بيروت ومرافئ تلك الدول" (''.

ويضيف تقرير جمعية الصناعيين، أنه فيما يتعلق بالصدرات اللبنانية إلى السوق الأوروبية المشتركة فقد سجلت ارتفاعاً في مستورداتها بسبب الخفوض الجمركية التي حصلت عليها من لبنان على البضائع المصدرة، وهذا ما أدى إلى تحقق زيادة توازي ٣٤ ضعفاً عما كانت عليه في عام ١٩٦٠، كذلك ارتفعت قيمة صادراتنا إلى بلدان السوق الأوروبية المشتركة من حوالي ٣٣ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٧٤ إلى حوالي ٦٧ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٧٤ "(١٠). وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست على مستوى ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية للبنان إلى الخارج.

ويمكن القول إنّ لبنان أقرب إلى تفهم متطلبات الأذواق العربية من المنتج الأجنبي. لذا عليه أن ينوّع في صادراته لتثبيت أقدامه في الأسواق العربية ومنافسة المستوردات الأجنبية في هذه الأذواق، وذلك بالتقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في بلدان الأسواق المرغوب الوصول إليها، بسبب ممارسة السياسة الإغراقية للدول المتقدمة التي تمتاز بمستوى الجودة.

#### قضية التسويل في الإنماء الصناعي

شهدت الصناعة اللبنانية نمواً سـريعاً في عمليـة التصديـر الصنـاعيّ، ممّـا أظـهر أن المنتوجات الصناعية أخذت تحتل مكانـاً مسـيطراً في التصديـر اللبنـاني، و يمكـن تفسـير هـذه الظاهرة بالعوامل والاسباب التالية:

<sup>&#</sup>x27; - تقرير أمين سر جمعية الصناعيين، "الصادرات الصناعية..."، مرجع سابق، ص ١٥.

<sup>ً -</sup> تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين "في خدمة الصناعة..."، مصدر سابق، ص ١٤.

أولاً : تعود هذه الظاهرة إلى الانتعاش الذي شهدته الصناعة اللبنانية في السنوات الأخيرة، إذ لا يمكن أن يزداد التصدير بدون زيادة الإنتاج، حتى ولو كانت للتصدير، وذلك أدى إلى توسيع السوق الداخلية ورفع القدرة الشرائية، لكنه لم يساعد على تقليص العجز الناتج عن الاستيراد بالشكل المطلوب.

ثانياً : تحمل هذه الظاهرة في طياتها بداية تغييرات جدية في علاقات لبنان الاقتصادية مع البلدان العربية، باتجاه ضرورة التنسيق والتخطيط الاقتصادي معها.

ثَالثاً : أدى إقفال قناة السويس بعد حرب حزيـران، والصعوبـات الـتي نجمـت عنـه في علاقات البلدان العربية مع البلدان الأوروبية، إلى تقوية دور لبنـان في عمليـة تلبيـة متطلبات أسواق البلدان بالبضائع الصناعية.

رابعاً : دفع هـروب بعـض رؤوس الأمـوال السـورية إلى لبنـان إلى اسـتثمارها جميعـها في الصناعة باعتبار أن أصحابها يملكون الخبرة الصناعية.

خامساً : وجود أسواق عربية واسعة أمام المنتوجات الصناعية، إذ إن البضائع الصناعية اللبنانية لا تلاقي في هذه الأسواق مزاحمة قوية ضدها كالمزاحمة التي تلاقيها في ذات السوق اللبنانية.

سادساً : " التضخم الذي حصل في قطاع الخدمات مع تقلص حجم الخدمات العامة جعل بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الصناعة وشجعتها في ذلك العوامل الإيجابية المذكورة آنفاً.

سابعاً : وجود كوادر صناعية في لبنان متطورة نسبياً أصبحت تملك خبرة لا بأس بها في مجال الصناعات القائمة في لبنان والتي توجه منتوجاتها نحو التصدير بنوعية جديدة".(١)

وإن كانت هذه العوامل قد ساعدت على تطوير حجم التصدير الصناعي، إلا أنّـه لا يمكن للتطور أن يستمر ما لم تتخذ الدولة اللبنانية اجـراءات تنسيقية وتخطيطية مع البلـدان المستوردة، وذلك للدخول في السوق الأوروبية المشتركة.

إن هذه العوامل الإيجابية تتطلب الاهتمام بعملية توزيع الإنتاج اللبناني، المرتبط بتوافر اليد العاملة المتخصصة التي هي ضئيلة جداً في لبنان، والتي يجب إعدادها وتوجيهها حسب متطلبات القطاع الصناعي بغية إكسابها المهارات عن طريق فنيّين مختصين. ويجب أن

<sup>&#</sup>x27; – طلال البابا ، "قضايا تطور الصناعة الوطنية..."، مصدر سابق، ص: ٥١ – ٥٣.

يتمّ ذلك قبل الدخول في فتح المجال أمام الصناعات واستثمار الأموال فيسها، تجنباً للنكسات وتحسيناً للنوعية.

ويتوجب على لبنان أن ينوع في صادراته من حيث الإنتاج والتسويق، وأن يستفيد من الخبرات والتجارب التي حصلت في هذا المجال عند بعض البلدان النامية، ومن المساعدات الفنية التي تقدمها بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كمنظمة التنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة (F.A.O.)، لأنه بذلك يجني المنافع الكثيرة. فاذا كان لبنان على الصعيد الاقليمي هو المنطلق الأول في هذا المجال، يمكن اعتباره على الصعيد العالمي أيضاً امتداداً ومحطة طبيعية له، إذ إنه بعد أن تتوصل الصادرات اللبنانية إلى تثبيت أقدامها في الأسواق العربية، وتكتسب من جراء ذلك خبرة ونوعية وقدرة على منافسة المستوردات الأجنبية في هذه الأسواق، تصبح أكثر استعداداً لدخول الأسواق العالمية وبصورة خاصة أسواق الدول المتقدمة.

"هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يضع دخول الصادرات الوطنية الأسواق العالمية، نتيجة لعملية التفريغ، الأسئلة أمام الصناعة اللبنانية، مما يدفع هذه الأخيرة إلى:

- ١- إنشاء وتنظيم مراكز أبحاث في كل صناعة غايتها، دراسة متطلبات المستهلكين في
   الأسواق العالمية التي تريد دخولها، والحصول على المعلومات الضرورية العائدة
   لها، وتحسين نوعية المنتجات اللبنانية والخدمات المنبثقة عنها.
- ٢- نقل المعرفة والمهارات نتيجة للاحتكاك والمنافسة بين البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى البحث عن المنجزات والطرق التكنولوجية في هذا المجال، واستقدام الأساليب الحديثة التي تسرع في تقدم الصناعة والتصنيع.
- ٣- التقييد بالمواصفات الدولية لاسيما الصحية منها، التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي يعتبر عدم التقيد بها من أهم العوائق التي تحد من إقبال البلدان المتقدمة على منتجات الدول النامية.
- S.G.P) الذي تطبقه أكثرية البلدان النامية (S.G.P) الذي تطبقه أكثرية البلدان المتقدمة على بعض منتجات البلدان النامية المصدرة إليها وذلك بغية تشجيع هذه الأخيرة ودفعها لتنويع صادراتها عن طريق التركيز على بعض الصناعات وخلقها وتطويرها لأجل الحصول على هذه التنازلات الجمركية". (()

<sup>ً --</sup> محمد خير دوغان ، "تنويع الصادرات في لبنان..."، مصدر سابق، ص: ٤ -- ٥ .

تجدر الإشارة هنا إلى أن التسويق هو مهمة اقتصادية تهدف إلى تزويد المستهلك بالسلع والخدمات التي يحتاج إليها أو يطلبها التسويق، وهو في الحقيقة تحقيق تناسق وتوازن بين المنتج الراغب في بيع إنتاجه وبين المستهلك الراغب في هذا الإنتاج.

إلا أن عمليات التسويق يجب أن تكون على اطلاع دائم ومستمر على نوعية السلع والخدمات والكميات المطلوبة منها والأسعار التي يستطيع أن يتحملها صاحب الطلب، لأن كلفة الإنتاج هي عنصر أساسي في نجاح عمليات التسويق إلى جانب جودة ونوعية الإنتاج. إذ المهم في هذا الموضوع هو إنماء المبيعات التي تهدف إلى البحث عن الشاري، عن طريق إيجاد أسواق جديدة تتم حسب الأمور التالية:

"أولاً : يتوجب على المنتج أن يضع تقديراً أولياً لحجم المبيعات الممكنة، وهذا الأمر يوجب القيام بدراسات للأسواق.

ثانياً : بعد أن يوضع تقرير أولي عن حجم المبيعات المكنة يستحسن أن يقوم المنتج بإنتاج كمية صغيرة من البضاعة وطرحها في الأسواق بغية استخراج آراء المستهلك فيها والعمل على سد الثغرات قبل التورط في إنتاج كميات وفيرة.

ثَالثاً : بعد أن يكون قد وضع في ذهن المنتج كمية المبيعات المرتقبة وبعد أن يكون قد تأكد له تقبل المستهلك لإنتاجه، تأتي الخطوة الثالثة وهي وضع خطة لتأمين المبيعات المرتقبة" (١).

إلا أن هذه الوسائل تواجهها عقبات عدة بسبب ارتفاع كلفة دراسات الأسواق الخارجية، الإضافة إلى عدم توافر المعلومات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بالأسواق الخارجية، ولاسيما المتعلقة بقابلية هذه الأسواق وقدرتها على استيعاب الفائض من الإنتاج.

أما فيما يتعلق بالسوق المحليّة فهي تعاني ضيق مجالات التصريف فيها، وذلك يعود إلى ضآلة سكان لبنان، وإلى الفروقات الشاسعة في مداخيل الفئات الاجتماعية، لأن ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي اللبناني يشكل عقبة في وجه تسويق هذا الإنتاج، ويمكن القول إن سوق المنتجات الصناعية ينحصر عند سكان بيروت وضواحيها والمدن الرئيسية الأخرى، كما أن تجمع غالبية سكان لبنان في بيروت وضواحيها والمستوى الحياتي المرتفع فيها كان من أسباب تجمع الصناعات فيها. زد على ذلك أن سكان المدن يفضلون، نظراً لاحتكاكهم بالأجانب الحصول على المنتجات المستوردة لاعتقادهم أن هذه الأخيرة تمتاز بالجودة والنوعية. "في حين لا تجد المنتجات المحلية سوقاً لها إلا بين الطبقات العاملة والمتوسطة والريفية. "

أ - نبيل اللاذقي ، "الإدارة والتسويق ودورهما في الإنماء الصناعي" بحث منشور، لسكرتير جمعية الصناعيين
 اللبنانيين، في منشورات ندوة الدراسات الإنمائية "الإنماء والتصنيع في لبنان" ، مصدر سابق ، ص ١٧٢.

الأمر الذي يحدّ من انتشارها ونموها نظراً لضآلة أجور هذه الطبقات من جهة ولارتفاع كلفتها من جهة ثانية، ثم إن كون السوق المحلية ضيقة والأسواق الخارجية ضعيفة جداً، هذا إذا استثنينا البلاد العربية، من شأنه أن يحد من التوسع في الإنتاج والتخصص في كثير من المجالات، ولا بدَّ من الملاحظة أن توسيع السوق الداخلي وتأمين الأسواق الخارجية مع تحسين ظروف المنافسة للمصنوعات اللبنانية أمران متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر " (').

إذاً أمام هذه المشكلة، يبقى المجال مفتوحاً أمام المصانع اللبنانية لكي تعمل على التخفيف من كلفة الإنتاج التي تؤدي إلى الزيادة في حجم المبيعات، والاهتمام بإنماء عملية التصدير، كما يجب اتخاذ الوسائل التي تودي إلى تصريف الإنتاج داخلياً وخارجياً، بعد الاهتمام بتحسين نوعيته واستعمال الأساليب والآلات الحديثة.

#### التمويل الصناعي

تواجمه الصناعة اللبنانية نقصاً في القروض الطويلة الأجمل التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى المعدلات العالية لفائدة القروض التي تمنح في هذا المجال، وهذا يودي إلى ضعف موقف لبنان الهادف إلى الارتكاز على التصنيع، وخاصة أن نظام التسليف في لبنان يوجمه رأسماله الفائض نحو النشاطات التجارية التي تتطلب قروضاً قصيرة الأجل، ولكنه يعجمز عن تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأمد اللازمة للنمو الصناعي في المشاريع الصناعية الحديثة التأسيس، إلا أن المصدر الوحيد الذي لا يسد الفراغ في هذا المجال وهو محدود الإمكانية "بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري"، وهو مؤسسة شبه حكومية تقدم قروضاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لكنها لا تساعد على التنمية الصناعية أو تدفع عجلة تطورها، وهذا ما جعل الحكومة تفكر جديّاً بإنشاء "مصرف إنماء صناعي" يمول بمختلف الوسائل بالقروض جعل الحكومة والطويلة التي تنسجم مع الخطوط العامة لسياسة الدولة الإنمائية.

والجدير بالذكر أن الحكومة قامت على هذا الأساس خلال عام ١٩٦٤، بالتعاون مع البنك الدولي (F.M.I.)، والجمعية المالية الدولية (SFI) باتصالات ودراسات لتأسيس مصرف وطني للإنماء، وقد عرضت نتائج هذه الاتصالات في بيان وجهته بعثة المصرف الدولي برئاسة سوليفان (Soliphane) خلال جمعية عمومية استثنائية لجمعية مصارف لبنان عقدت في ٢٩ نيسان ١٩٦٤.

<sup>ٔ -</sup> محمد خیر دوغان ، "تنویع الصادرات..."، مصدر سابق، ص ۲٤.

ثم إن جمعية مصارف لبنان بعد إعلانها تأييدها المبدئي لإنشاء مصرف وطني للإنماء واستعدادها التام للتعاون في هذا السبيل، عرضت وجهة نظرها القائلة إن هذه المؤسسة المفترض فيها أن تلعب دور مصرف اتصال بين المصارف العاملة في بيروت ومصرف لبنان من جهة أخرى، ولهذا " يجب جمع رأسمالها بمساهمة المصارف العاملة في بيروت والمؤسسات المالية الدولية فقط، وقد عينت لجنة إدارية نتيجة للمشاورات بين الحكومة وبعثة المصرف الدولي ومؤسسة النقد الدولي" (۱).

وبقيت هذه اللجنة تواصل أعمالها حتى أظهرت أولى نتائجها مع وصول بعثة التمويل التابعة للبنك الدولي برئاسة السيد دياموند (Diamond) في ٢٨ آذار ١٩٦٧، بصدد إنشاء "المصرف الوطني للإنماء" الذي يسهم فيه البنك الدولي، واجتمعت البعثة خلال وجودها في لبنان ما بين ٢٨ آذار و١٠ نيسان برئيس الحكومة ووزير المالية السيد رشيد كرامسي، ووزيـر التصميم السيد ميشال الخوري واتفق خلال الاجتماعات على الخطوط الرئيسية لإنشاء "بنـك وطنى للإنماء في لبنان"! وعلى أثر ذلك دعيت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى اجتماع مع أعضاء البعثة، حضره رؤساء جمعيات المصارف والتجار والصناعيين الذين عرضت عليهم الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق. وتقرر في نهاية الاجتماع وضع مشروع لإنشاء بنك الإنماء يتبنى النسب التي يجب أن يكتتب بها القطاع الخاص. ومن خلال المحادثات وتشكيل اللجان "ظهر تباين من وجهات النظر، بينما طلب رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع في اتخاذ الترتيبات لإنشاء البنك ومعرفة قيمة مساهمة البنك الدولي فيه، وقد ركز رئيس الحكومة في حديثه على معرفة ما إذا كان بالإمكان إيجاد حل جذرى لمشكلة بنك إنترا عن طريق بنك الإنماء وبواسطة القروض التي سيحصل عليها من البنك، لكن رأي الأستاذ بيار إده كان يقول بجعل البنك عبارة عن شركة خاصة ..."، (") وإزاء الآراء المتناقضة حول الإشراف الفعلى على البنك، أي بين الإشراف الفعلى للدولـة عليـه أو أن يتحـول إلى مؤسسـة خاصـة، مـرَت ولادة البنك في مخاض عسير أدى إلى إجهاضها.

فهذا النوع من التسليف لا يساعد فعلياً في التخطيط للمدى الطويل، وهـذا مـا يعيـق عملية التحديث التقني في المصانع التي تحتاج إلى عملية تمويل متوسـطة وطويلـة الأجـل، لـذا تلجأ أكثر المؤسسات الصناعية إلى "مصادر داخلية، أموال احتياطية، وأرباح غير موزعة، بغية

<sup>&#</sup>x27; - "المصرف الوطني للإنماء"، بحث منشور في مجلة "تطور الاقتصاد اللبناني"، العدد الثاني، الصادر في عام ١٩٦٤، ص ١٧.

<sup>&</sup>quot; – "ولادة البنك الوطني للإنماء تمر في مخاض عسير"، بحث منشور في مجلة "رجال الأعمال"، العسدد ١٥، الصادر في ايار ١٩٦٧، ص ٣٠، نذكر هنا أنه تشكلت لحنة فرعية من السادة: بيار إده وكمال جبر وتوفيق عساف وباسيل طراد لدراسة هذا الموضوع ووضع ملاحظاتها على المشروع وإعداد الدراسات اللازمة حـول كيفية مساهمة القطاع الخاص وتحديد المشاريع التي تحتاج إلى تمويل.

تمويل مشاريعها الجديدة أو المشاريع التوسعية الطويلة الأجل، ويؤدي عدم توافر المصادر الداخلية للتمويل، في كثير من الأحيان إلى إرجاء الاستثمارات الطويلة الأجل، خصوصاً عندما تكون مصادر التمويل البديلة غير متوافرة، ولا شك في أن هذا العامل يعوق عملية التصنيع فتمتنع المصارف التجارية في لبنان من تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لاعتقادها أن هذا النوع من القروض يزيد من نسبة المخاطر إن من حيث استرداد القرض، وإن من حيث الحد من درجة السيولة المقبولة من جهة نظر المصارف التجارية..."، (۱) التي يسيطر عليها الرأسمال الأجنبي الذي من أهدافه الرئيسية ربط أسواق البلدان النامية بالسوق العالمي، للسيطرة عليها والإبقاء على البنية الاقتصادية السائدة لضمان استمراره وهيمنته على القطاع الاقتصادي وللإمساك بزمام أموره، وذلك على الأخص عندما يحتل الموقع القوي في قطاع المصارف، عندما يسيطر على سياسة التسليف والاستثمار، عصب الدورة الاقتصادية.

وبالرغم من عدم توافر الأرقام أو المعلومات التي تثبت مدى نشاط الرأسمال الأجنبي في الصناعة، إلا أن الكتاب الذي وجهته "جمعية الصناعيين اللبنانيين" بتاريخ ٢٦ نيسان ١٩٧٣، إلى رئاسة مجلس الوزراء حول إنشاء المصانع برؤوس أموال أجنبية هي أكبر دليل على النشاط الرأسمالي الأجنبي في الصناعة الوطنية. وسبق القول إن الإقبال المتزايد لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع الصناعية يعود إلى عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي وحسن العلاقات اللبنانية الخارجية وانعكاساتها على إمكانات التصدير من لبنان، إضافة إلى توفر رؤوس الأموال في المنطقة لتمويل العمليات الجارية، لذلك يجب توظيف هذه العوامل في الأمور التالية:

- " أن يزيد رأس المال المتوفر للبنانيين للتوظيف الطويل الأجل في الصناعة وأن يأخذ رأس المال المتوفر للتوظيف الطويل الأجل طريقه أمام اللبنانيين.
  - أن يخلق صناعات جديدة في لبنان، لا أن يأتى بتكرار للصناعات القائمة.
- أن يشجع وكلاء الشركات الأجنبية على الانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج،
   لا أن يحرمهم الاستيراد والتوزيع دون أن يمكنهم من الانتقال إلى صفوف المنتجين.
- أن يخلق أسواقاً جديدة للإنتاج الصناعي لا أن ينتزع من أمام الإنتاج
   اللبناني أسواقه أو بعض أسواقه.

<sup>&</sup>quot; – طارق بزي ، "التمويل الصناعي"، بحث منشور في جريسدة "النبهار الاقتصادي والمالي"، الصادر في أول تشرين الثاني ١٩٧٢، ص ٥٧.

- ان ينقـــل إلى اللبنـــانيين مــهارات جديــدة وتكنولوجيــات (Technologies) جديدة، لا أن يستثمر نقص المهارات والتقنيـات في لبنان لمنافعه.
- أن ينمي علاقات الصداقة الـتي تشد لبنـان واللبنـانيين إلى العائلـة الدوليـة
   المتعاونة لا أن يخلق فرقة أو عداء" (۱).

كما اعتبرت "جمعية الصناعيين اللبنانيين" أن لبنان لم يكن البلد الوحيد الذي واجهته أو تواجهه هذه المشكلة، بل أكثر البلدان النامية، وحتى المتقدمة، واجهت مثل هذه المشاكل وعالجتها بأساليب مختلفة، بأن فرضت مثلاً تسجيل الصناعة باسم المواطنين من أبناء البلاد، واشترط بعضها،أن تكون أكثرية رأس المال بأيدي أبناء البلاد أو اشترط نسبة معينة منه كحد أدنى، وبعضها اشترط إشراف أبناء البلاد على الإدارة أو شؤون التسويق أو شؤون الاستخدام.

وبهذا يُستنتج أن السيطرة لقطاع التجارة على حساب بقية القطاعات الإنتاجية يطلق الحرية القصوى للتجار، للسيطرة على السوق الداخلي والخارجي. ويتبعها الرأس المال الأجنبي الذي يتحكم بها من خلال عملية التسليف، والشروط التي يفرضها لكي يتم ترويج وتصريف البضائع الأجنبية على حساب البضائع الوطنية، بغية تحقيق الأرباح الطائلة دون توظيفها في الميدان الصناعى الذي يحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية.

وتظهر صعوبات التسليف الصناعي من خلال استقراء الجدول رقم (٤)، الذي ورد في فصل القطاع الزراعي، تحت عنوان "تصنيف السلفات المصرفية بحسب القطاعات الاقتصادية" ما بين ١٩٦٤ و١٩٧٣. إذ إن تحسناً طرأ على هـذا القطاع خلال تلك السنوات العشر فقفز من ٢٣٥,٩٨٧ ل.ل. في عام ١٩٦٤ إلى ٢٦٠٢٧ ل.ل. عام ١٩٧٣، إلا أنه كان تحسناً بطيئاً مقارنة بالقطاع الخدماتي والتجاري. وهذا يدل على أن السياسة التسليفية ليست إلا انعكاساً للتركيبة الاقتصادية الهادفة للحفاظ على هذا الوجه من خلال الوسيلة التي تتبعها السياسة المصرفية، بغية الحدّ من التسليفات الطويلة الأمد. كما أن تسليفات البنوك الأجنبية تهدف إلى تمويل الصناعات لمصلحة الاحتكارات الأجنبية دون خلق صناعات جديدة لزيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير.

<sup>ً -</sup> مذكرة "جمعية الصناعيين اللبنانيين"، منشورة في كتاب "قضايا تطور الصناعة الوطنية في لبنان"، مصدر سابق، ص: ٤١-٤١.

#### السياسة الحكومية للتنمية المناعية

إن الطريق الوحيد من أجل إرساء الاقتصاد اللبناني على أسس سليمة ومنيعة، يصمد بقوة أمام العوامل الخارجية، ويجاري التطورات العلمية الحديثة، هو إنماء صناعة وطنية إلى جانب القطاع الخدماتي. ويتطلب ذلك اتخاذ اجراءات حكومية لتشجيع هذا القطاع عن طريق حمايته، وتشجيعه باللجوء إلى إعفائه من بعض الرسوم، ولاسيما الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الأولية التي تستهلكها، فتحمي البضائع المستوردة المماثلة لإنتاجها عند فرضها الرسوم الجمركية.

ومن أجل المساهمة بتطوير الصناعة فقد أصدرت الحكومة قانوناً في ٥ شباط ١٩٥٤ حددت فيه شروط الاستفادة للشركات المعفاة من ضريبة الدخل، خلال ست سنوات، كما يلى:

- " إذا كان موضوعها إنشاء واستثمار مشروع جديد يختلف عن المشاريع القائمة حالياً ويؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني وإنماء اقتصاديات البلاد.
  - اذا كان رأس مالها الموظف في لبنان يبلغ بتاريخ تأسيسها مليون ليرة على الأقل.
- إذا كان مجموع الأجور التي تدفعها لمستخدمين أو عمال لبنانيين يزيد على مئة ألف ليرة لبنانية في السنة" (١).

ومن أجل تنمية الصناعة لتحقيق اقتصاد متوازن يتوخى رفع مستوى الدخل الفردي، وتوزيع فوائد الإنماء بين فئات السكان الموزعين على مختلف المناطق، أعد مجلس التصميم والإنماء في وزارة التصميم مشروعاً لمدة خمس سنوات (١٩٥٨ – ١٩٦٢) ويشمل المشروع بشأن تنمية الصناعة المشاريع التالية:

- تشجيع الصناعات المحليّة التي تنتج مواد أوليـة لازمـة لصناعـات أخـرى. وذلك عن طريـق إعطائـها الأفضليـة على غيرهـا في الاقـتراض مـن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، وإعفاء المواد الأولية المسـتوردة وغير الممكن إنتاجها محلياً من الرسوم الجمركية. أمـا التدابـير الواجـب اتخاذهـا بشأن ذلك فهى:
- بناء مخازن عصرية لحفظ الكميات الكبيرة من المواد الأولية المستوردة لضمان
   توفيرها بأسعار معقولة ومستقرة.

<sup>&</sup>quot; - الجريدة الرسمية، العدد ٦، الصادر في ١٠ شباط ١٩٥٤، ص ٥٩، وقبسل انتبهاء مدة العمل بهذا القانون عام ١٩٥٩ مدد مفعوله خمس سنوات.

- الإسراع في تنفيذ مشاريع توليد طاقة كهربائية وتوزيعها بأسعار ملائمة.
  - زيادة عدد المدارس المهنية وتزويدها بالفنيين.
  - إنشاء مكاتب دعاية للصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية.
  - وضع رسوم جمركية واقية تستهدف زيادة الدخل الوطني الحقيقي.
- انشاء دائرة للاقتصاد الصناعي في وزارة الاقتصاد الوطني للقيام بالدراسات اللازمة لحماية الصناعة وتنشيطها، يؤمن لها ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد الصناعي أحدهم يستقدم من الخارج.
  - القيام بأبحاث عن الإمكانات الصناعية وفق التدابير التالية:
  - القيام بدراسة شاملة للصناعة اللبنانية وأحوالها الاقتصادية.
- تدريب أخصائيين لبنانيين على أيدي الأخصائيين الأجانب الملحقين بالمعهد الصناعي.
- دراسة متطلبات الأسواق الأجنبية للسلع اللبنانية من حيث الجودة يعهد
   بها إلى المعهد الصناعي.
  - تنشيط وتنمية الحرف في القرى اللبنانية وذلك باتخاذ الوسائل التالية:
- تعيين لجان في مختلف المناطق للبحث عن الصناعات المحلية القديمة والتقليدية وإمكانات إحيائها وتنشيطها.
  - إنشاء مراكز للإرشاد والتدريب لمساعدة الفلاح قدر الإمكان.
- التشجيع بواسطة المساعدات المالية على إنشاء مؤسسات تسلف المزارعين
   مواد أولية وتجد الأسواق الكافية لتصريف إنتاجهم.
  - إنشاء معارض دائمة للمنتوجات.
- إنشاء مدرستين صناعيتين في كل محافظة بالإضافة إلى مدرسة الفنون
   والصنائع وفروعها.
  - إنشاء معرض دولي دائم في بيروت.
- وفيما يلي تكاليف هذه المشاريع موزعة على خمس سنوات ما بـين أعـوام ١٩٥٨ —

: 1977

جدول رقم (11) تكاليف المشاريع المختلفة بالليرات اللبنانية (1<sup>)</sup>

| المجموع    | 1977                 | 1971                 | 197.            | 1909                 | 1904       | المشروع                            |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| 1          | ۲۰۰,۰۰۰              | ۲۰۰,۰۰۰              | ۲۰۰,۰۰۰         | Y · · , · · ·        | ۲۰۰,۰۰۰    | تشجيع<br>الصناعات                  |
| 10         | **,                  | 44,                  | **,             | ۵۲,۰۰۰               | ٥٢,٠٠٠     | إنشاء دائرة<br>للاقتصاد<br>الصناعي |
| 1.7        | ***,***              | ******               | <b>Y</b> V•,••• | 44                   | 44         | البحث عن<br>الأمكانات<br>الصناعية  |
| ۱۰.۹۸.۰۰۰  | ۲۱۰,۰۰۰              | ۲۱۰,۰۰۰              | *1.,            | <b>*</b> 10,000      | Y0A,•••    | تنشيط الحرف<br>في القرى            |
| <b></b>    | ١,٤٠٠,٠٠٠            | 1,7,                 | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ۸۰۰,۰۰۰              | 7,         | إنشاء مدارس<br>صناعية              |
| 11,,       | <b>£</b> · · , · · · | <b>{</b> · · , · · · | ٤٠٠,٠٠٠         | <b>£</b> · · , · · · | 4,£,       | إنشاء معرض<br>دولي في بيروت        |
| ۱۹،٥٦٨,٠٠٠ | 7, 207,              | 7,8.7                | 7,1.7,          | 1,977,               | ۱۰.۷۸۰,۰۰۰ | المجموع                            |

وبهذا يكون مجموع تكاليف تنشيط وتنمية المشاريع الصناعيـة الموصـى بـها ١٩،٥٦٨،٠٠٠ ليرة لبنانية في السنوات الخمس المخطط لها.

إلاً أنَ هذا المخطط تعثر تنفيذه بسبب محدودية إمكانيات مجلس التصميم والإنماء المالية، واشتعال فتيل ثورة ١٩٥٨ التي توقفت معها كل المخططات الانمائية ليحل مكانها الانشغال بالانقسامات السياسية — الطائفية، وبالرغم من أن المخطط لم يحلّل تحليلاً دقيقاً حاجات المناطق الريفية والمدنية، إلا أنه استطاع بتنفيذه لها تحسين وتطوير القطاع الصناعي ورفع مستوى الدخل الوطنى له.

الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "مشروع الخمس سنوات، التصميم الشامل ١٥٨– ١٩٦٢"، بيروت،
 ١٩٥٨، ص ٩.

بعد ذلك، عادت الاهتمامات إلى الناحية الإنمائية للبلاد مع تولي الرئيس فؤاد شهاب سدة الحكم، إذ عهد في عام ١٩٥٩ إلى الاب لويس جوزيف لوبريه ومؤسسة إيرفد إجراء دراسة عامة للتخطيط وتزويده بنظرة شاملة عن الأوضاع العامة في البلاد، وبعد الاطلاع على التصميم الشامل انتهت الدراسة في عام ١٩٦١، محددة أهدافها بما يلي:

- ١- " تحليل الاحتياجات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية للسكان في المناطق
   الريفية والتجمعات المدنية.
- ٢- تحليل الموارد والإمكانات المادية والاقتصادية والبشرية ضمن المناطق المختلفة في البلاد.
- ٣- تكريس ترتيب أولويات خاصة بأهمية الأهداف والوسائل وحتميتها لتطوير برامج الإنماء المتوسطة والبعيدة المدى" (۱).

وأحالت وزارة التصميم مخطط التصميم الذي أعدته "بعثة إيرفد" إلى مجلس التصميم والإنماء بغية درسه وإبداء ملاحظاتها عليه. وفي هذه الفترة استغلت جمعية الصناعيين اللبنانيين هذا الأمر وأرسلت كتاباً إلى وزير التصميم يتناول موضوع "خطة وطنية للتنمية الصناعية" في ٢٦ أيار ١٩٦٤ (٢)، وقدمت اقتراحاتها بشأن مخطط التنمية الصناعية في لبنان، الصناعية "ملة أن يلاقي هذا المشروع التأييد الكامل منهم، وأن يحوز موافقة الحكومة التي سبق أن قدموا لها نفس الاقتراحات، كما أبدوا الاستعداد الكامل لمناقشة الموضوع للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.

واستهدفت الخطة إيجاد المؤسسات والإدارات والقوانين والأنظمة التي تشجع على إنشاء المصانع في لبنان، وتنمية المصانع القائمة، بحيث تتوفر للبلاد قوة إنتاج متعاظمة، تكفي لسد حاجات الاستهلاك المحلي، وتأمين فائض للادخار، وخلق فرص العمل الكافية للأجيال الطالعة، وامتصاص المحاصيل الزراعية والطبيعية، وتقديم السلع الكافية للتصدير لسد عجز الميزان التجاري، وكان كل ذلك من أجل رفع مستوى المعيشة في لبنان واشاعة الطمأنينة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الطموح والمواهب بين المواطنين، وإنمائها فنياً وتقنياً.

تتناول هذه الخطة الحقول التالية:

République Libanaise, Ministère du Plan, "Besoins et possibilités de développement du Liban", étude préliminaire, Tome I, situation économiques et sociales, Mission IRFED, Liban, 1960 - 1961, P 9.

لقد إشتملت مجموعة العاملين في مؤسسة إيرفد على عشرة خبرا، وتسعة وعشرين موظفا لبنانياً.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٩٠).

- " إنشاء المؤسسات الصناعية وتوسعها.
- تحديد المناطق الصناعية وفقاً لمنهاج التنمية الوطنية وتعيين الخدمات والمنافع التي
   تؤمنها الدولة في كل منها وتوجيه الصناعات نحوها.
- تأمين القوى الكهربائية وإعادة النظر في تعرفة الاستهلاك الصناعي وفقاً لخطة التنمية.
  - تسهيل التسليف الصناعى للآجال المتوسطة والطويلة.
    - رفع مستوى الجودة في الإنتاج.
    - رفع المستوى الاجتماعي في المؤسسات الصناعية.
      - خفض كلفة الإنتاج الصناعي.
- تأمين السرعة والدقة في إنجاز جميع الأعمال الإدارية وأعمال الخدمات التي تؤثر
   في عمليات الإنتاج الصناعي.
- رعاية الإنتاج الوطني في الأسواق الداخلية والمساعدة على تصريف وتأمين الحماية
   اللازمة له.
  - فتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج، وإعانته على التصدير.
- مراقبة الجودة والأسعار وقواعد تصريف المنتجات الصناعية الوطنية بغية تأمين المزيد من البضائع الوطنية للمستهلكين بأرخص الأسعار وبالجودة القياسية المعتبرة"(۱).

إلا أن هذا المخطط لم يلق التعليق من قبل وزارة التصميم التي اهتمت فقط بالمسروع الذي أعدته "بعثة إيرفد" بالرغم من أهمية أهدافه الإنمائية، وبعد دراسة المخطط وجد مجلس التصميم أن من الأفضل له وضع مخطط معدّل يأخذ بعين الاعتبار أهمية المشاريع وامكانية تنفيذها والإمكانيات المالية لتمويلها وذلك بعد الوقوف على آراء الإدارات العامة المختصة، وقد وضع مجلس التصميم والإنماء البرامج والمشاريع التي رآها ضرورية، وناقش هذه البرامج والمشاريع مع الإدارات العامة فيما خصها، واتفق مع معظم الإدارات على ما هو ضروري القيام به في مدة الخمس سنوات (١٩٦٥ – ١٩٦٩). كما "اتفق معها على التكاليف المقدرة لكل من هذه المشاريع وتوزيع التنفيذ والتكاليف المقدرة على تلك السنوات الخمس، وقد أخذ مجلس التصميم والإنماء بعين الاعتبار ليس فقط أهمية المشاريع من الجهتين الاقتصادية والاجتماعية

<sup>` –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "مشروع مخطط التنمية الصناعية في لبنان"، لا تاريخ ، ص ١.

في تحقيق أهداف التصميم بل كذلك إمكانية التنفيذ والإمكانات المالية، وفيما يتعلق بالإمكانات المالية قدر مجلس التصميم والإنماء الواردات العامة ونفقات الجزء الأول ونفقات الجزء الثاني من الموازنة والاعتمادات المعقودة عام ١٩٦٤ والاعتمادات المدورة من سنة ١٩٦٤ إلى ١٩٦٥ وغير المعقودة، وبالتالي قدر الفائض الذي يمكن استعماله في الإنفاق على المشاريع الإنمائية المقترحة وقدر المبالغ التي يمكن تأمينها من مصادر أخرى" (۱).

وهدفَ مشروع التنمية الصناعية في الخطة الخمسية التي اعتمدت للتنفيذ في عهد الرئيس شارل حلو، إلى العمل لتحقيق اقتصاد متوازن، وتشجيع النشاط الفردي، وإلى تفادي أضرار الاقتصاد الحر قدر الإمكان. أما المبادئ العامة لسياسة تحقيق هذه الاهداف فهي التالية:

- " بناء القرارات في حقل السياسة الصناعية على معلومات وابحاث تقنية واقتصادية صحيحة.
- اعتماد مبدأ حرية استيراد الآلات الصناعية على أن يعطي النصح بعد
   استيرادها في الحالات التي تبين الدراسات عدم صواب الاستيراد.
- مكافحة تكوين الاحتكارات والأضرار الاحتكارية وتدعيم المنافسة وحماية المستهلك.
- اعتماد سياسة تجارة خارجية تساعد على التنمية الاقتصادية، وخاصة
   جعل الحماية الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات القابلة للحياة وتحاشي
   حماية الصناعة عديمة الفعالية أو التى لها صفة الاحتكار.
- اعتماد الحكومة سياسة إيجابية تتوخى تنشيط الصناعات الـتي من شأنها أن تزيد في الدخـل الوطني الحقيقي، أي التي تكون رابحـة من جهـة الاقتصاد الوطني والمشاريع الصناعية الرابحة تجارياً دون خسـارة موازيـة في الاقتصاد الوطني.
- تنظيم استيراد الآلات الصناعية بحيث يجب أن يرفق طلب الاستيراد بدراسة تقنية واقتصادية مختصة تظهر ملاءمة إنشاء المؤسسة الصناعية

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، مذكرة مجلس التصميـم والإنمـاء عـن "خطـة الاسـتثمارات العامـة وتمويلـها للسنين ١٩٦٥ – ١٩٦٩"، لا تاريخ، ص ١.

المطلوبة لها الآلات أو ملاءمة استيراد الآت لتوسيع مؤسسة قائمة وذلك تلافياً لكثير من المشاكل القائمة حالياً..." (۱).

وإذا ما قورنت الخطة الخمسية المقترحة من قبل مجلس التصميم والإنماء بالخطة الخمسية المقترحة من قبل بعثة "إيرفد"، لاسترعى الانتباه في هذه المقارنة الأمور التالية:

- إن الخطة الخمسية المقترحة من قبل بعثة إيرفد تتناول السنين ١٩٦٤ ١٩٦٨ ، أمّا الخطة المقترحة من قبل مجلس التصميم والإنماء فتتناول السنين ١٩٦٥ ١٩٦٩.
- إن خطة بعثة إيرفد تزيد من مشاريع الطرقات والمياه كثيراً عن مشاريع خطة مجلس التصميم والإنماء، وبالتالي تزيد تكاليفها، وقد اختصر مجلس التصميم والإنماء مشاريع الطرقات والمياه بالاستناد إلى الضرورة وإمكانية التنفيذ والاتفاق مع الإدارات المختصة.
- إن السياحة لم تنل في خطة بعثة إيرفد النصيب الذي تستحقه من التنمية
   على الرغم من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني...
- " إن بعثة إيرفد لم تأخذ بعين الاعتبار بعض إمكانيات التمويل الذاتي لدى المصالح المستقلة، في حين اخذ مجلس التصميم ذلك بعين الاعتبار مما أدى إلى التخفيض في المبالغ المطلوبة في خطة المجلس...". (١)

ثم إن الأهداف التي اعتمدت عليها "خطة التنمية الخمسية ١٩٦٥ – ١٩٦٩" هي اتخاذها الإجراءات التنظيمية والإدارية والتدابير التي نص عليها مشروع "تنمية الصناعة في لبنان" الذي وضعته وزارة التصميم العام خلال مشروعها الذي أعدته عام ١٩٥٨ لخطتها الخمسية ١٩٥٨ – ١٩٦٢، لكنه جاء بعيداً عن مخطط "التصميم الشامل" لها، إذ جاء الاهتمام بالقطاع الصناعي ناقصاً جداً عمّا سبقه أو خطّط له، وهذا يـدلّ على بعد الدولة عن اتباعها السياسة الإيجابية التي تهدف إلى تنشيط الصناعات والـتي من شأنها أن تزيد من الدخل الوطني. وتظهر "الخطة الخمسية ١٩٦٥ – ١٩٦٩" اهتمام الحكومة بالقطاع الخدماتي كقطاع النقل والسياحة مثلاً، حيث نالا أكثر مما ناله القطاع الصناعي. إذن جاءت صورة التخطيط الحقيقية الشاملة بعيدة عن تحقيق الاقتصاد المتوازن بين جميع القطاعات ومن بينها القطاع

République Libanaise, Ministère du Plan, "Plan quinquenal 1965 - 1969", op. cit, P
 22 - 23.

<sup>&#</sup>x27; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم مذكرة مجلس التصميم والإنماء عن "خطـة الاسـتثمارات العامـة..."، مصـدر سابق، ص ٤.

الصناعي، فلم تحدد الاستراتيجية للتنمية الصناعية التي تتطلب أهدافاً طويلة الأجل للتقدم الصناعي، وجاءت مغايرة للترتيب الصحيح ولوضعها، مع أنها ركزت على أهمية الإنتاج الصناعي وضرورة تطويره وتحسينه لمواجهة المنافسة الأجنبية، ولم تهتم بالقطاع الإنتاجي الاهتمام الكافي، إذ إنه لم يأخذ بجدية الحاجات لجميع المناطق كما شددت عليها بعثة إيرفد.

ولهذا عمدت الحكومة إلى إعداد قانون جديد لغرض التنمية الصناعية، صدر في ٢٢ أيار ١٩٦٧ تحت رقم ٢٧/٣٨ ويرمي إلى إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات، ويشترط أن لا يقل رأسمال المصنع المستفيد من الإعفاء عن مليون ليرة، ولا تقل الأجور السنوية المدفوعة للبنانيين عن ١٥٠ ألف ليرة لبنانية، ويفترض بهذه المنشآت الصناعية أن تنتج سلعاً أو مواد جديدة لم يسبق إنتاجها.

كما أصدرت الحكومة مرسوماً اشتراعياً رقم ٣٠ بتاريخ ٥ آب ١٩٦٧ لتنظيم الصناعة وتنميتها، حددت فيه المؤسسة الصناعية وأخضعتها لبعض الشروط الفنية والاقتصادية، وذلك من أجل التأكد من جدوى المشاريع من حيث الربح الفردي والمصلحة الاقتصادية العامة، وللحؤول دون حصول مزاحمة، وأخضع مكتب التنمية الصناعية شروط الحماية إلى مقاييس معينة، تعود إلى مدى سلامة المشروع وملاءمته من ناحية الاقتصاد الوطني. كما حدد شروط استيراد الآلات الصناعية المستعملة من خلال فحصها، والتأكد من ملاءمتها الإنتاجية، ومن الملاحظ أن هذا المرسوم قد استوحى مبادئه من مشروع تنظيم الصناعة وتنميتها.

وحدّد المرسوم الاشتراعي رقم ٣١ الذي صدر في ٥ آب ١٩٦٧، الحالات الـتي يحصل فيها الإغراق والرسم الذي يفرض على السلعة المعنيـة، بالإضافـة إلى الرسـم الجمركـي القائم الموازي لقيمة الإغراق.

وحدّد المرسوم الاشتراعي رقم ٣٢ الصادر في ٥ آب ١٩٦٧، مفهوم الاحتكار والعقوبات التي يمكن فرضها في حال ثبوته والإعفاء من العقوبة في حال التراجع عن وضعية الاحتكار ضمن مدة محدودة.

إلا أن معظم أحكام هذه المراسيم الاشتراعية لم تنفذ، وبقي تشجيع الصناعة "ينحصر تقريباً في الحماية الجمركية، التي كانت تفتقر إلى الأسس العلمية والإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات للصناعات ذات الموضوع الجديد في المدن وجوارها وعشر سنوات في المناطق الأخرى" (۱).

<sup>· -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "خطة التنمية السداسية..."، مصدر سابق، ص ٥٥.

وفي كل حال، إن قضية حماية الصناعة اللبنانية معقدة للغايسة وتحتاج إلى معجزة خارقة بشأن عملية حلها، وهي مسألة مهمة لاقت الاستعداد والنوايا الحسسنة لدى المسؤولين منذ العهد الشهابي والحكومات المتعاقبة. إذ أكدت فهمها لحقيقة أوضاع الصناعة والصناعيين وعزمها على فرض الحماية اللازمة من قبل المصنوعات الأجنبية، لكن الحكومات اللبنانية فتحت أمامها الأبواب العديدة لتقضي على الصناعة اللبنانية بسبب سياسة الباب المفتوح. هذه السياسة هي التي أدت إلى اختلال سوقها المحلي بالمضاربة بالمنتوجات الأجنبية التي تستورد بسعر أرخص من الإنتاج المحلى.

وهذا الوضع يقتضي حماية الصناعة عن طريق تغيير السياسة الاقتصادية العاسة. لأن التطوير لا يمكن أن يتم من خلال السماح بغزو المصنوعات الأجنبية دون فرض حماية كاملة، وذلك عبر فرض رسوم جمركية على معظم البضائع المستوردة.

## أزمة المرسوم ١٩٤٣

إن تبعية الاقتصاد اللبناني للرأسمال الغربي جعل الإنتاج الصناعي يشكو المنافسة الأجنبية على الدوام، إذ عجز القطاع الصناعي عن مزاحمة السلع الأجنبية بسبب زيادة الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي تستثمر في الصناعة اللبنانية، وهذا ما دفع وزير المالية إلياس سابا إلى القيام بمحاولة لحماية الصناعة الوطنية، فأعد مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ١٥ ايلول ١٩٤١، وهو المرسوم ١٩٤٣ القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية المستوردة من الخارج.

أثارت زيادة الرسوم الجمركية ردود فعل سياسية واقتصادية، وكانت لها أصداء متباينة في معظم القطاعات العامة والخاصة، فتخوف رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب بيار فرعون، من أن تؤدي الزيادة الخيالية في الرسوم إلى إفلاس مؤسسات، كما أعرب عن شكّه في أن تؤدي التدابير الجديدة إلى زيادة عائدات الخزينة، أما النائب جوزف شادر، فقد استغرب عدم أخذ رأي المجلس الأعلى للجمارك قبل الإقدام على هذه الخطوة الخاطئة التى ستؤدي إلى المضاعفات التالية:

- " خفض الاستيراد وخفض مجموع الرسوم الجمركية.
  - ۲- تشجيع التهريب على نطاق واسع.

<sup>&#</sup>x27; - الجريدة الرسمية، العدد ٧٩، الصادر في ٤ تشرين الأول ١٩٧١، ص ١٣٣٤.

### ٣- المطالبة بزيادة الأجور للموظفين والعمال" (١).

من ناحية ثانية أدى صدور المرسوم إلى نقمة شديدة في صفوف التجار الذيان حملوا عليه، وامتنع كبار المستوردين عن تسليم التجار كميات من السلع اللي شملها المرسوم، كما امتنع التجار بدورهم عن بيع تلك السلع للمواطنين وباشروا برفع الأسعار مستغلين الوضع وذلك "استناداً منهم إلى أن المواطن العادي لين يستطيع الاعتراض الفعال على هذا التصرف" (").

إثر ذلك، وجهت وزارة الاقتصاد إنذاراً إلى أصحاب العلاقة تحذرهم من رفع أسعار السلع التي أصابتها زيادة الرسوم وتلك التي لم تصبها، وأعلنت عبر بيان لها أنها ستعمد إلى التحقق من حدوث أي مخالفة لهذا البلاغ "عن طريق تسيير دوريات مراقبة من مصلحة حماية المستهلك وتقبل الشكاوى من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة في السلع التي أصابتها زيادة الرسوم الجمركية أو في السلع البديلة المنتجة محلياً ستلاحق الوزارة المخالف بمنتهى الشدة وتطالب بإنزال العقوبات القصوى به" (").

وفي المقابل، رحبت جمعية الصناعيين بالمرسوم الذي كان يهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني، وتغطية الموازنة التي تتضخم نفقاتها سنة بعد سنة، كما تعهدت بالمحافظة على الأسعار المقررة لمنتجاتها قبل صدور القرار، وأصدرت بياناً جاء فيه "أن الاحتكارات والمنافسة بين الصناعات المختلفة تحول دون نشوء أي احتكار، ولا يمكن أن يحصل ارتفاع في الأسعار الا إذا فرضت ضرائب جديدة على الصناعة. أمّا النتيجة المباشرة للقرار الحالي فلن تشكل أي سبب لذلك وسنبذل الجهود والإمكانات للحفاظ على مستوى الأسعار القائمة حالياً... إن اعباء كثيرة وثقيلة تقع على الخزينة اللبنانية ونسبة الضرائب الحالية نسبة مرتفعة جداً" (1).

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ حدة التناقضات قد اشتدت في ظلّ الإضراب المفتوح الذي دعت إليه جمعية تجار بيروت في ٢٠ أيلول ١٩٧١، فانبثقت منها اتجاهات عدة ومواقف متباينة، إذ لم يقتصر التباين على التجار والصناعيين بل برزت كذلك تناقضات بين التجار أنفسهم، وعلى سبيل المثال، أعلن نقيب الصيارفة السيد إدغار شعيا، أن الصيارفة لن يشتركوا

<sup>- &</sup>quot;ردود فعل نيابية على الرسوم الجمركية"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١١٧٣، الصادر في ١٨ أيلـول

<sup>ً - &</sup>quot;كبار التجار يستغلون زيادة الضرائب ويرفعون الأسعار"، خبر منشور في جريدة "النداء"، العدد ٣٨٦١، الصادر في ١٨ أيلول ١٩٧١، ص ١ .

<sup>ً –</sup> بلاغ وزارة الاقتصاد، منشور كاملاً في جريدة "النهار"، العدد ١١١٧٣، الصادر في ١٨ أيلول ١٩٧١، ص ٤.

أ – "ترحيب الصناعيين بالقرار"، خبر منشـور في جريـدة "النـهار"، العـدد ١١١٧٣، الصـادر في ١٨ أيلـول ١٩٧١. ص.ئ.

في الإضراب. لكنهم أبلغوا وزير المالية خطورة تنفيذ المرسوم، لجهة استيفاء رسم على الأوراق النقدية المطبوعة خارج لبنان.

من جهة أخرى، تضامن رئيس نقابة عمال الصاغة، السيد هاكوب هجامجيان، مع أصحاب فبارك الصياغة وأصدروا بياناً مشتركاً جاء فيه "أن العمال وأصحاب الفبارك لن يشتركوا في الإضراب اليوم، وأنهم يؤيدون زيادة الرسوم، وسيؤمنون كل المواد المطلوبة بالأسعار العادية" (أ)، أضف إلى ذلك، أن إضراب التجار فشل في ضواحي بيروت، أما بعض المناطق اللبنانية الأخرى فقد اتخذ طابعا جزئيا، وخاصة في مدينة بيروت وصيدا وزحلة، وعلى الرغم من المساعي التي بذلتها جمعية تجار بيروت لجعل الإضراب شاملاً ومفتوحاً، أعلن رئيس التجار في طرابلس، السيد جمال قرحاني، رفضه زيادة الرسوم دون مشاركته في الإضراب، وبرر ذلك بأن وضع طرابلس لا يشجع على تنفيذ الإضراب بسبب وجود "فئات تؤيد الحكومة من دون تردد، وأن التجار في عاصمة الشمال على استعداد للمساهمة في الإضراب عندما يشعرون بأن ذلك ضروري للدفاع عن التجارة اللبنانية" (أ).

كذلك تفاعلت قضية زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المواد المستوردة بشكل فاضح، بين الأوساط السياسية، فرغم موقف وزير المال الدكتور إلياس سابا الذي يؤكد أن لا حوار في ظل الإضراب، تخطى رئيس الوزار، صائب سلام هذا الموقف بوصف نائباً، واجتمع مع جمعية تجار بيروت للوصول إلى حل يرضي مصلحة الاقتصاد اللبناني، وأظهرت مواقف متعارضة خلال اجتماع نواب بيروت في ٢٢ أيلول ١٩٧١، الذين تباحثوا بمضاعفات المرسوم معدل وكيفية العمل على تطويقها، وتعددت الاقتراحات بين الدعوة إلى إلغائه أو الدعوة إلى تعديله كلياً. واعتبر النائب جوزف شادر أن المرسوم قد تضمن إجحافاً بحق التجار والمستهلكين على السواء، لذلك يجب وقف مفعوله. واقترح النائب نسيب مجدلاني أن يبقى المرسوم نافذاً على أن يدفع التجار الرسوم على البضائع حسب التعرفة القديمة، ويودعوا في صندوق خاص قيمة فرق التعرفة.

على صعيد آخر، أثار هذا الاجتماع رئيس "حزب الكتائب" الشيخ بيار الجميل، الذي على اهتمام نواب العاصمة، بتصريح في ٢٢ أيلول ١٩٧١، دعا فيه إلى ضرورة الإعداد لتصميم شامل قبل زيادة الضرائب، وإن تطلّب ذلك وقتاً، كما أشاد فيه بالتاجر

<sup>ً - &</sup>quot;الصيارفة واصحاب فبارك الصياغة لن يشتركوا في الإضراب"، خبر منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١١٧٦، الصادر في ٢١ أيلول ١٩٧١، ص ٤.

<sup>ً - &</sup>quot;إضراب التجار نفذ في بيروت، ولم ينجح في الضواحي والمناطق"، خبر منشور في جريدة "النداء"، العدد ٣٨٦٤. الصادر في ٢٢ أيلول ١٩٧١، ص ٥٢، وفي جريدة "النهار"، العدد ١١١٧٧، الصادر في ٢٢ أيلول ١٩٧١، ص ٤.

<sup>&</sup>quot; – مراجعة الصحف في تلك الفترة حول ذلك للمزيد من التفاصيل.

البيروتي الذي استطاع حتى هذه اللحظة المحافظة على المركز التجاري لبيروت، وكما جاء في بيانه "إن القيمين على شؤون جمعية التجار من أخلص اللبنانيين، وهم بعيدون عن أي تشويش سياسي أو تخريبي أو فوضوي، وحتى يكون هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الإضراب فأنا أظن أنهم اضطروا إلى ذلك اضطراراً" (").

وعقد "حزب الوطنيين الأحرار" اجتماعاً في ٢٢ أيلول ١٩٧١، لمناقشة مرسوم زيادة الرسوم الجمركية، أدلى في نهايته حبيب مطران، بتصريح هدد فيه بالاستقالة الجماعية للحزب من المجلس النيابي في حال استمرار الحكومة في تشنجها، واعتبر الحزب أن الحكومة تجاوزت الصلاحيات المعطاة لها في المجلس، وانتهى إلى القول: "لا يحق لها أن تتصرف على نحو ما تصرفت به بالنسبة للرسوم... وهو تجاوز يتنافى مع مصلحة البلد السياحية والاقتصادية" (1).

في الوقت نفسه، أصدر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بياناً في ٢٢ أيلول ١٩٧١، يطالب فيه بإعادة النظر بالمرسوم الذي فرض رسوماً جمركية عالية على عدد كبير من السلع التي بات قسم منها واسع الاستهلاك، وقسم آخر ينحصر استهلاكه بذوي الدخل المرتفع، لكنه فضح في بيانه جشع التجار وكبار الصناعيين خلال تبيانهم للعوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، الواجب تداركها، وهي التالية:

- ١- " تحكم كبار التجار والاحتكارات بالسوق وبالأسعار.
- ٢- جشع الصناعيين وركضهم وراء الربح الفاحش، وذلك برفع أسعار البضائع
   المنتجة محلياً أضعاف كلفة إنتاجها.
- ۳- انعدام الرقابة الجدية من جانب السلطات على الأسعار وتهاونها المستمر مع
   التجار والصناعيين وإطلاق العنان لجشعهم دون حسيب أو رقيب". (٦)

كما ناقش مجلس قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" المرسوم ١٩٤٣، وطالب بوقفه فوراً، حفاظاً على المصلحة اللبنانية ومصلحة الفئات المتوسطة والكادحة، وفي رأيه أنه لم يميز بين الكماليات الحقيقية وبين الكماليات التي أصبحت من ضروريات الفئات الشعبية التي ارتفع مستوى دخلها (كالفئات العمالية وذات الدخل المحدود والفئات المتوسطة)، وتبين له أنه يتوجب على السلطة قبل المباشرة بأي تدبير يهدف إلى زيادة الضريبة غير المباشرة، أن

<sup>-</sup> تصريح رئيس "حزب الكتائبب"، منشور في جريدة "النهار"، العدد ١١١٧٧، الصادر في ٢٣ أيلول، ص: ٢-١١.

<sup>ً -</sup> تصريح "حزب الوطنيين الأحرار"، منشور في جريدة "النداء"، العدد ٣٨٦٥، الصادر في ٢٣ أيلول ١٩٧١، ص ٢.

<sup>ً –</sup> بيان "الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، منشور في جريدة "النداء"، العــدد ٣٨٦٥، الصــادر في ٢٣ أيلول ١٩٧١، ص: ١-٤.

تسعى إلى ايجاد خطة إنمائية متكاملة في حقال الزراعة والصناعة على ضوء تخطيط "بعثة إيرفد" لأن ذلك يطمئن الشعب إلى إنفاق هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية. ومما جاء في بياناه أنه "يجب قبل الشروع بأية ضريبة غير مباشرة أن تكون الدولة قابلة على تحديد الأسعار وضبط مراقبتها، وعملياً لا يتم ذلك، ضمن النظام الاقتصادي القائم حيث يسيطر الاحتكار، إلا بإنشاء عدد من المخازن العمومية في جميع المدن اللبنانية تمولها الدولة وتديرها النقابات العالمية بمشاركة الدولة لتأمين السلع الشعبية للمستهلك مباشرة ضماناً لحرية قاعدة العرض والطلب التي زالت من السوق اللبنانية تماماً، وإن كنا كاشتراكيين لا نؤمن بهذا المبدأ الذي يتحول عند عدم تدخل الدولة إلى احتكار فعلي... إنه قبل التفكير بفرض ضرائب غير مباشرة جديدة يجب تحصيل ضريبة الدخل، كما يتوجب إصلاح قانون التحصيل ورفع المعدلات وإيجاد ضريبة موحدة للدخل تصاعدية... إنه يجب مضاعفة الضرائب على كل ما نستورده من بضائع الدول المعادية لمصالح لبنان والعرب..." ('').

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في ظل الصراع القائم بين مختلف الفئات السياسية والاقتصادية، من يمينية ويسارية، الداعمة والرافضة للمرسوم، كان سهلاً على التجار أن يفرضوا هيمنتهم وسيطرتهم في ظل النظام الاقتصادي الحسر، وأن يسعوا إلى صيانة مصلحتهم واحتكاراتهم عن طريق ممثليهم في مجلس النواب. إذ استطاع هؤلاء النواب، الذين دعموا مصالح التجار أن يضغطوا على الحكومة فترضخ وتعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزارء في ٣٠ أيلول ١٩٤٧ برئاسة رئيس الجمهورية سليمان فرنجية "ناقش خلالها المرسوم رقم ١٩٤٣ واتخذ قراراً بالغاء المرسوم" (١٠).

وفي النتيجة، أكدت أزمة المرسوم ١٩٤٣ التي انتهت بإلغائه من قبل الحكومة، التي سبقت أن أقرته، أن التكنوقراط أو الاختصاصيين الخبراء عاجزون عن القيام بأية إصلاحات من فوق ما لم تتبدل البنية الاقتصادية، وبهذا انتهى المرسوم ١٩٤٣ لأنه انطوى على ثلاث ثغرات أساسية هي التالية:

الاحتكار والمحتكرين قبل أن يصفي جذرياً الاحتكار والمحتكرين قبل أن يصفي جذرياً الاحتكار وينهى المركنتيلية، فارتدت عليه المركنتيلية بكل مخالبها وجعلته يتراجع.

<sup>ً –</sup> بيان "الحزب التقدمي الاشتراكي"، منشور في جريدة "الأنباء"، العدد ١٠٠٤، الصادر في ٢٥ أيلول ١٩٧١، ص: ١-٥.

<sup>&#</sup>x27; - "رضخت الحكومة لضغط التجار"، خبر منشور في جريدة "النـداء"، العـدد ٣٨٧٢، الصـادر في أول تشـرين الأول ١٩٧١، ص ٢، وجريدة "النهار"، العدد ١١١٨٦، الصادر في أول تشرين الأول ١٩٧١، صفحة ٨.

- ٧- لأنه جاء في أعقاب موجة من الغلاء عارمة ولم يستثن الحاجيات من ضرائبه فألّب نقمة شعبية عليه حصن فيها مواقع الاحتكار بدل أن يعزلها عن الشعب.
- ٣- لأنه إفتقر إلى كونه جزءاً من خطة أشمل، تتناول جذرياً الاقتصاد، فهو رفع شعارات حماية الصناعة دون أن يخطط لإنمائها وتحويلها إلى قاعدة أساسية للإنتاج مرتبطة ومتفاعلة مع البيئة" (۱).

## مشاكل المناعة اللبنانية والإجراءات المقترحة

واجهت الصناعة اللبنانية خلال تطوّرها الملحوظ بعض العقبات التي أعاقت تقدمها وارتفاعها إلى مستوى البلاد المتقدمة صناعياً، ومن أجمل الإسراع في التنمية الصناعية على مستوى الحاجة، وعلى أسس اقتصادية، من المفروض على الدولة أن تتخذ تدابير كثيرة، فضلاً عن تنفيذ القوانين التي أقرت لتنظيم الصناعة وتنميتها وحمايتها، تنفيذاً صحيحاً، لذا يجب إزالة ما أمكن من العقبات التي تعيق التقدم الصناعي، ويمكن تعداد أهم العوائق التي واجهت الصناعة اللبنانية على الوجه الآتى:

- المعضلة الرئيسية للصناعة هي عدم وجود سوق محلي لتصريف الإنتاج، إذ إن السوق المحلي اللبناني يعد صغيراً جداً بالنسبة إلى الصناعات العديدة الموجودة في لبنان، فهو لا يسمح بوجود مؤسسات صناعية عديدة، وهذا يعني ان السوق المحلي يمكنه ان يستوعب مؤسسة أو اكثر في أي حقل صناعي، لكن الوضع يختلف فيما إذا كان هدف هذه الصناعات هو تصدير الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
- ٧- عدم توفر المواد الخام التي تحتاجها الصناعة التحويلية، لذلك كان اعتماد الصناعة اللبنانية شديداً على استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة، ولهذا يتحمل الصناعي اللبناني عب، شحن المواد الخام من الخارج مما يحمله أعباء مالية ضخمة بسبب احتفاظه بمخزون سلعي كبير من المواد الخام ونصف المصنعة، وهذا يؤدي أيضاً إلى زيادة كلفة الإنتاج.
- ۳- نتیجة لسیاسة الباب المفتوح، أصبح الإنتاج الوطني غیر قادر على ارضاء
   رغبات المواطنین إلا إذا تساوى من حیث الجودة مع السلع الأجنبیة، ولا

<sup>ً - &</sup>quot;مأساة المرسوم ١٩٤٣ وثورة التكنوقراط الجهيض"، افتتاحية جريدة "البناء"، العدد ١٠٣٣ - ٣٧، الصادر في ٢ تشرين الأول ١٩٠٧١، ص ١.

شك ان انفتاح سوق لبنان أمام السلع الأجنبية جعل المواطن اللبناني يقارن ويفاضل بين مختلف السلع، كما أصبح يفضل السلع الجيدة مهما كان مصدرها على السلع الرديئة، ومما يجب التنويه به في هذا المجال أن الحسّ الوطني لدى الفرد اللبناني لم يصل إلى المستوى الذي يجعله يفضل السلع الوطنية على السلع الأجنبية، حتى ولو اقتضى ذلك شيئاً من التضحية، وذلك للأسباب التالية:

- "تدني جـودة بعـض السلع اللبنانية وعـدم اهتمـام بعــض الصنـاعيين في تحسينها.
  - التباهي والمفاخرة بشراء السلع الأجنبية وليس بشراء السلع الوطنية.
  - عدم وجود فرق شاسع في الأسعار تجبر المستهلك على شراء السلع الوطنية.
- وكل هذه العوامل ولدت لدى المستهلك اللبناني فقدان الثقة بالصناعة اللبنانية، ومما قوى هذا الاعتقاد قيام بعض الصناعيين بعدم وضع أسمائهم على منتجاتهم وغيرها من الطرق للتقرب من المستهلك اللبناني تحت اسم أجنبي يثق به " (۱).
- قلة عدد الإداريين الصناعيين الماهرين والمهندسين الصناعيين مما يسبب ضعفاً في الإدارة على العموم، وهذه عقبة يمكن تذليلها عن طريق إعطاء مساعدات حكومية للطلاب المتفوقين في علم إدارة الأعمال وعلم الهندسة الصناعية للتخصص أو إكمال التخصص في الخارج.
- الانخفاض في مستوى المهارات عند العمال وعدم اهتمام أرباب المصانع بتدريب عمالهم، وهذا ما يضعف إنتاجيتهم ويمكن إزالة هذه المعضلة عن طريق الإكثار من المدارس المهنية والتقنية والمؤسسات التدريبية وتنويع برامجها حسب حاجات مختلف الصناعات.
- النقص في الأموال المتوافرة للتثمير الصناعي والتسليف الصناعي، التي يمكن تذليلها بإنشاء مصرف إنماء صناعي تساهم فيه الدولة والقطاع المصرفي، ويعمل على إعطاء القروض المتوسطة والطويلة الأجمل والمساهمة في رساميل الشركات الصناعية الجديدة وإصدار سندات مالية لآجمال متوسطة وطويلة الأجمل. كما

<sup>&</sup>quot; - عاصم عطالله، سمير خلاط ،"القطاع الصناعي اللبنـاني نمـوه ومشـاكله"، الجمهوريـة اللبنانيـة، وزارة الاقتصـاد الوطني، مكتب التنمية الصناعية، بيروت، ١٩٧٠، ص: ٧٨ - ٧٩.

يمكن تعزيز التثمير الصناعي عن طريق لجوء الدولة إلى إنشاء المصانع في المناطق المتأخرة مجاناً وفي المناطق القليلة التقدم بأسعار منخفضة، لأن توفير هذا الحافز يساعد على تنمية هذه المناطق الفقيرة وتعمل على الحدّ من الهجرة إلى المدن.

- ٧- توسيع الأسواق الخارجية أمام السلع الصناعية، إذ إن هناك أربع وسائل
   لتوسيع الأسواق الخارجية يمكن أن تقوم بها الحكومة:
  - " تحسين نوعية الإنتاج عن طريق تعزيز إدارة المقاييس والمواصفات.
    - مضاعفة الاهتمام بعقد اتفاقات تجارية.
- إنشاء معارض دائمة للصناعات اللبنانية ، بالاشتراك مع جمعية الصناعيين ،
   في البلدان الإفريقية الكبيرة التي تجهل أنواع السلع الصناعية اللبنانية .
- تعيين ملحقين تجاريين من ذوي الكفاءة في العلوم الاقتصادية والتجارية، في السفارات اللبنانية في البلدان التي للبنان معها علاقات تجارية هامة". (١)

دفعت هذه العقبات بالقيمين على الحكم في عبهد الرئيس فرنجية إلى الاهتمام بإزالتها، فلحظت "خطة التنمية السداسية للسنوات ١٩٧٢ – ١٩٧٧" مثلاً ضرورة ايجاد الوسائل والمشاريع الكفيلة بتذليلها، من أجل النهوض والتقدم الصناعي وسلامة تطوره. وقد نصت على اتخاذ التدابير التالية:

- القيام بدراسة شاملة للصناعة اللبنانية تكشف حاجات مختلف الصناعات التي تعاني قلة عدد العمال الحاذقين ومحدودية حذاقتهم، ورأت أنه يمكن إزالتها عن طريق الإكثار من المدارس المهنية والتقنية والمؤسسات التدريبية وتنويع برامجها حسب حاجات مختلف الصناعات.
- القيام بالأبحاث اللازمة لاكتشاف صناعات جديدة ملائمة وذلك بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٣٠ بدقة، فعمد المرسوم إلى توكيل دراسة الإمكانات الصناعية إلى مكتب التنمية الصناعية الذي يقدم النصح للذين يطلبون إحداث مصانع جديدة أو التوسع بمصانع قائمة لمساعدتهم على معرفة سلامة مشاريعهم، كما يمكن أن يستعين في جميع مهماته الدراسية بخبراء وطنيين أو أجانب.
- دراسة الصناعات القائمة لمعرفة أوضاعها التكنولوجية والاقتصادية والمالية والإدارية، دراسة تساعد على تبيان الضعف في الإدارة أو في مهارات

<sup>&#</sup>x27; - الجمهورية اللبنانية،وزارة التصميم، "الصناعة في لبنان"، بيروت، ١٩٧١، ص: ١١ - ١٢.

معنية، وتظهر الإفراط في تعدد المصانع المتشابهة التي يجب إدماجها، وتبرز العقم في بعض الآلات التي يتوجب إبدالها بآلات حديثة الصنع تكون أكثر فعالية. فأوكلت الحكومة هذه الدراسة إلى مكتب التنمية الذي يتولى مهمة الإرشاد والاستعانة بخبراء وطنيين وأجانب لتقديم الخبرة الفنية والإدارية والمساعدة على تحسين وسائل صيانة الآلات والمعدات وإصلاحها.

- إنشاء جهاز حكومي للتسويق يوفر المعلومات عن الأسواق الخارجية
   ومتطلباتها، كما يقدم الدعاية لمنتوجات الصناعة اللبنانية.
- تعزيز الأجهزة الادارية بـنوي الكفاءات العملية والامانة وتنفيذ القوانين
   المتعلقة بالصناعة.
- تعزيز مناخ التثمير الصناعي إلى جانب إصلاح السياسة الجمركية، وتلحظ الخطة ضرورة إنشاء مصانع في المناطق القروية بهدف تنميتها، ومدّها بالمساعدات، وتجهيزها بما يلزم من طرقات فرعية وأنابيب للمياه أو أسلاك للكهرباء أو التلفون، وتهدف هذه العملية إلى خلق نشاطات في المناطق المتأخرة، والحدّ من النزوح إلى المدينة، وقدرت التثميرات اللازمة للسنوات الست المقبلة بمبلغ ٤٦ مليون ليرة لبنانية (۱)، موزعة على إنشاء أربع مناطق صناعية، وأربعة معارض بما فيها معرض طرابلس الدولي، بالإضافة إلى وضع رأسمال معين يعادل ٣٢ مليون ليرة في مصرف الإنماء الصناعي لتنمية الصناعة.

وبهذا تتمكن الحكومة من تحقيق النتائج المرجوة عند لجوئها إلى التشجيع والرعاية الكافيتين للنهوض بالصناعة، إذ تتوصّل بهذه الأساليب المتنوعة للسياسة الانمائية الصناعية إلى حماية الصناعة والقدرة على المنافسة الأجنبية ويتحول لبنان إلى البلد المصدر كما هو مطلوب.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية ١٩٧٢ – ١٩٧٧"، مصدر ســابق، من صفحـة ٥٥ حتى ٦٤.

#### بعض الاستنتاجات

ارتبط النظام الاقتصادي اللبناني الحرّ بشكل وثيق بالرأسمالية الغربية الـتي عـززت التحالف بين البنى الاقتصادية والبنى السياسية التي لهـا صلات قويـة مع القـوى الماليـة التجارية، إذ هدفت الرأسمالية إلى بسط نفوذها على مجمل الاقتصاد الوطني من خـلال القطاع المصرفي الذي مارس تأثيره الكبير على العملية التسليفية للقطاعات الإنتاجية ولاسـيما الصناعـة الناهضة، مع أنه كان من الضروري الإفادة من الرأسمالية، أو من الرأسمال الأجنبي من خـلال خبرته الصناعية المالية، وذلك ضمن حدود لا تسمح بالسيطرة على القطاعات المنتجـة الوطنيـة أو التحكم بتطورها، إلا أنّ لبنان بقي في موضع التبعية لأسواق الدول الصناعيـة الكبرى الـتي تعتبر كلّ تصنيع في بلد نام كلبنان فرصة تضيع عليها.

ودعم النظام الاقتصادي الحرّ القطاع التجاري الخدماتي بسبب سياسة الباب المفتوح، وهذا جعل لبنان يتعرض لمشكلات صعبة داخلية أثّرت في قطاعه الصناعي الذي كانت حصته ضئيلة قياساً على قطاع الخدمات، بالرغم من أنه مصدر مهم بالنسبة إلى القوة العاملة، لأنه يؤدي إلى استيعاب قسم من الأيدي العاملة المتراكمة سنوياً.

ثم إن عملية التصنيع في لبنان وقضية تطوره مرتبطان إلى حد ما بدعم الدولة اللبنانية لبورجوازيته المسيطرة على الإنتاج الوطني لتحديد إمكانيته، وبعدم تلبية حاجات السوق اللبنانية على الأقل في ظل علاقاتها الاجتماعية التي تجعله يعتمد على الأسواق الخارجية، وذلك بسبب عدم وجود التقنية الحديثة والقيود المفروضة على التسليف الصناعي، والنقص في الأموال المتوفرة للتثمير الصناعي والتسليف الصناعي، وهي معوقات جعلته غير قادر على مواجهة المزاحمة الأجنبية التي أدت إلى اشتداد التناقضات على الساحة اللبنانية بين الصناعيين وأرباب التجار بسبب "المرسوم ١٩٤٣" الذي أحدث تناقضات بين البورجوازية المناطة المرتبطة المرتبط بالسوق الداخلية وبين البورجوازية اللبنانية المرتبطة بالإنتاج المحلي الوطني المرتبط بالسوق الداخلية وبالأسواق العربية، والتي تشكو تحكم الرأسمال الغربي عن طريق هيمنة الفئة التجارية المالية على مصالحها.

وساعد موقف الدولة المتأرجح بين البورجوازية الاحتكارية التابعة للرأسمال الغربي والبورجوازية المرتبطة بالإنتاج المحليّ، على إبقاء الفوضى الاقتصادية والانتهاء بتراجع حكومة الشباب أمام الموقف المتصلب للتجار والخضوع له.

كما أن كبار المستوردين من البورجوازية الوسيطة كانت تسعى دائماً إلى استخدام جهاز الدولة والتشريع الذي يخدم مصالحها عن طريق الشكل الديمقراطي للدستور اللبناني الذي يكرس مراكزهم الاقتصادية — السياسية بالصيغة الشرعية في الاقتصاد الحرّ.

هذا الوضع فتح الباب على مصراعيه أمام نشو، الرأسمالية التجارية المالية وتحكّمها إذ تعمل لمصلحتها على أوسع نطاق في كل القطاعات الإنتاجية تحت ظل مبدأ الحرية الاقتصادية، ذلك لأن البورجوازية الصناعية كانت تعيش بعقلية تجارية تبغي الرّبح السريع، وتسخّر كل شي، من أجل تحقيقه، وقد ساعدها في ذلك غياب كل سياسة واستراتيجية حكومية مشجعة أو مسيرة لتنمية النشاطات الإنتاجية التي تفرض التدخيل واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المؤسسات الصناعية في مختلف أوجه نشاطها. ويتم ذلك عبر اتخاذ إجراءات تعزز فيه النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية برفع مستوى الجودة والنوعية والمنافسة ومنع الاحتكار وضبط تطور الأسعار.

ولهذا انطلقت الدراسات والمحاولات الإنمائية التي تعكس حاجات المجتمع، وإحلال التوازن بين كافة المناطق اللبنانية، بهدف إنماء المناطق المتخلفة أو إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي تعانيها وخاصة بامتصاص اليد العاملة، إلا أنها جاءت ناقصة، فلم تحقق العدالة الاجتماعية لأن الدولة لم تعمل إلا لمصلحة النظام الاقتصادي الحرّ، وكانت الاستثمارات تدعم المؤسسات الكبيرة الحجم، كما أن المؤسسات الصناعية كانت تتركز جغرافيا في بيروت وجبل لبنان وتستأثر بالعدد الأكبر، أمّا المحافظات الأخرى أو المناطق الأخرى فلم تضم أكثر من ٢٠٪ من المؤسسات الصناعية، ممّا أضرّ بالعملية الإنمائية وساهم إلى حد كبير في تزايد الهجرة الريفية، كما لم يخدم مطلقاً مسألة الإنماء المتوازن في لبنان ذلك أن الدولة لم تساهم في إنشاء مناطق صناعية في بقية المحافظات تؤمن فيها التجهيزات الأساسية بهدف سد النقص الذي كانت تعانيه تلك المناطق من طرق ومؤسسات تسليفية وسوق قريبة وغيرها.

ولهذا كان على الدولة أن تلعب دوراً مهماً للنهوض بمستوى الصناعة وزيادة الدخل، فالعملية الإنمائية تستوجب صياغة سياسة اقتصادية يشترك في وضعها وتنفيذها مجموعة من المسؤولين والقياديين في القطاعين العام والخاص، وممثلون عن هيئات رسمية ونقابية، لأنه من الضروري توجيه الصناعة نحو التصدير، وهذا يتطلب من المخططين اعتناق نظرة شاملة لا النظرة الجزئية والفردية التي لا تؤدي إلى النتيجة المتوخاة ولا تؤمن المردودية اللية الكافية لأي مشروع صناعي.

وكان على الدولة أيضاً أن تسعى جدياً إلى تحديد سياسة اقتصادية واضحة المعالم، يتمثل فيها تدعيم القطاع الإنتاجي الصناعي، لأنه في المدى الطويل يعمل على سد العجز في الميزان التجاري، ويشكل عاملاً من عوامل الاستقرار الاقتصادي اللبناني، وخاصة إذا أقيم نوع من الحماية لجبه المنافسة الأجنبية، ومن الضروري إذاً، وضع مخطط إنمائي شامل يلبي حاجات وتطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويهدف إلى تشبجيع وتوظيف الأموال لآجال متوسطة وطويلة الأمد، لتوظيفها في المشاريع الصناعية من أجل النهوض بالبلد صناعياً، لكي

يتحول إلى بلد مصدر، ذلك لأن التصدير يلعب دوراً منهماً في عملية التنمية الاقتصادية إذ إن نسبة ارتفاع حجم الصادرات ترتبط برفع قيمة الدخل الوطني كمنا أن التصدير يشكل المصدر الأساسي لتأمين العملات الأجنبية التي يمكن استثمارها في العملية الإنمائية المستمرة للبلاد.

### الغمل الثالث

## تبدّلات مهمة في قطاعي السياحة والنقل

### 1940 - 1901

# القطاع السياحي

- مقدمة.
- المجلس الوطني لإنماء السياحة.
  - إنشاء وزارة السياحة.
  - وضع القطاع السياحي وتطوره.
    - الدخل القومي.

# قطاع النقل

- تطور شبكة الطرقات البرية.
  - شبكة الخطوط الحديدية.
    - الإنشاءات المرفئية.
    - مرفأ بيروت
    - مرفأ طرابلس
      - النقل الجوي.
    - مطار بيروت الدولي

### بعض الاستنتاجات.

### القطاع السيامي

#### أ- مقدمة

يتمتع لبنان بمميزات ومقومات سياحية تقوم على المناظر الطبيعية الجميلة، والآثار التاريخية المهمة، والمناخ المعتدل، وليس من بلادٍ في الدنيا تشابه لبنان في صيفه وشتائه خصوصاً كما في ربيعه وخريفه حيث للشتاء مواسمه وللصيف مواسم وأعراس وأفراح. فحين يكون الصيف في بيروت يكون الربيع في الوادي، وبعض الثلوج على الجبال، وحينما يكون الشتاء والثلج في الأعالي يكون الجو ألطف وأرق ما يمكن عند الشواطئ، وهذا يعني أن لموسم الاصطياف والإشتاء قدرة لا محدودة في لبنان يتوهج بها موسم السياحة ويغتني.

إن لبنان السياحي غني بكل ما يجذب السائح بدءاً بالجو اللطيف مروراً بالتسهيلات الاقتصادية والآثار الضخمة التي يتميز بها وانتهاء بمركزه القريب من أكثر المناطق المجاورة، وهو همزة وصل بين البلدان العربية ونقطة انطلاق إلى باقي دول العالم، كما أنّ السياحة والاصطياف في الدول المتقدمة أصبحت في الواقع تجارة ودخلاً منظوراً وغير منظور، إذ يشكل رقماً مهماً في ميزانية الدولة، وتعتبر واردات السياحة في كثير من بلدان العالم هي الأعلى والأهم، لما تقدمه بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا ما يدفع إلى زيادة الإعتناء عاماً بعد عام بالمواضيع المتعلقة بالسياحة وتمنح تسهيلات جديدة لكل ما من شأنه أن يرغب السائح.

وفي لبنان تعتبر مواسم السياحة والاصطياف والإشتاء من أغنى المرافق الإقتصادية ولا حدّ لإمكانياتها، ولهذا أصبح لبنان من أهم بلدان الشرق الأوسط إذ احتـل "مكانة مرموقة بين الأمم بفضل ما أحرزه من تقدم... وخاصة أن لبنان هو البلد الوحيد، بين قارات ثلاث هي: أفريقيا وآسيا وأوروبا، الذي يستطيع السائح فيه أن يتزلج على الثلوج صباحاً، ويستحم في البحر بعد الظهر، ويتمتع بالشـمس الدافئة في كل آن، ولبنان نسيج طريف من الحياة تنسجم فيه حضارة الشرق القديمة ومدنية الغرب الحديثة الصاخبة..." (1).

دفعت هذه الأسباب الدولة اللبنانية إلى تنمية القطاع السياحي بعد أن أخذت تزداد حركة السفر إلى لبنان طلباً للاستجمام والراحة والاستشفاء، فأخذ اللبنانيون يعدون ويهتمون بموسم الاصطياف وخاصة بعد أن أخذت الدول تهتم بالشؤون السياحية وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنتها لتطوير القطاع السياحي، فأنشأت الحكومة اللبنانية سنة ١٩٤٨ "المفوضية

<sup>ً –</sup> ميشال توما . "استعراض شامل للوضع السياحي في لبنان"، حديث للمفوض العام السابق للسياحة والاصطياف. منشور في مجلة "السياحة"، العدد ١٢، الصادر في كانون الثاني ١٩٦٥، ص ١٠.

العامة للسياحة والاصطياف والإشتاء" (۱) وهي ترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد وتتمتع بالاستقلال الذاتي، وكانت مهمتها تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والإشتاء، وإبداء الملاحظات للمراجع المختصة في شأن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بعملية الإنماء وتعزيز القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق براحة السياح والمصطافين. اتجه هذا القطاع إلى تحسين الفنادق وإنشاء المطاعم الجديدة المنوعة الأصناف، مع ازدياد حركة المصطافين والسياح في الإقبال إلى لبنان، وطالبت المفوضية العامة للسياحة الحكومة بتنفيذ بعض المساريع الإنشائية التجهيزية السياحية التي شكلت نقطة انطلاق في تحرك القطاع السياحي العام، ومن أهمها:

- " إنشاء استراحات في المناطق اللبنانية.
- إنشاء بيوت للطلبة والشباب في كل منطقة ساحلية وجبلية.
- تجهيز مراكز التزلج بمصاعد حديثة يشترك في تجهيزها وتنفيذها القطاعان
   السياحيان العام والخاص.
- تنظيم منطقة الأرز، تطوير المدرسة الفندقية، إنشاء الشرطة السياحية،
   إنشاء مكتب الاستعلامات السياحية في مطار بيروت.
- تجهيز الأونسكو بمسرح وطني للأوبرا، استثمار مغارة جعيتا، التنظيم المدني في قرى الاصطياف، إنشاء مصعد كهربائي في جونيه إلى حريصا، جعل منطقة قناة باكيش مراكز للتزلج، اكتشاف الطابق الأعلى لمغارة جعيتا ووجوب تجهيزه، إنشاء استراحة سياحية في صور، إنشاء مصاعد للتزلج في اللقلوق وفاريا..." (٢).

تبين ممًا تقدّم أن المفوضية العامة للسياحة حاولت القيام بالكثير من الدراسات والاقتراحات المتعلقة بإنماء التجهيز السياحي والإنشاءات السياحية، وأن أكثر هذه الاقتراحات وضع موضع التنفيذ، كما أنها نجحت في دفع هذا القطاع نحو النمو والتطور فازداد عدد السائحين وخاصة من الأجانب ولم يعد الاصطياف مقتصراً على الأخوان العرب.

<sup>&#</sup>x27; - محاضر مجلس النواب، جلسـة ٣١ آذار ١٩٤٨، "مشروع قانون إنشاء المغوضية العامة للسياحة والاصطياف والإشتاء"، ص: ٧٢٥ - ٧٤٥.

<sup>ً -</sup> حسن الحسن ، "السياحة في لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً"، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٧٢، ص: ٣٦ - ٣٧

فارتفع عدد الأسرّة على سبيل المثال من ٦٨٣٠ عام ١٩٥٦ إلى ١٤٨٠٩ سريراً عام ١٩٥٧، كما ارتفع المدخول السياحي من ٢٠ مليون عام ١٩٥٨ إلى ٤٠ مليون عام ١٩٥٨. (١)

وقبل تنفيذ هذه الاقتراحات، طرأ تغييرٌ شلّ عمل المفوضية العامة للسياحة والاصطياف، تمثل بصدور قانون جديد بموجب مرسوم ٧٢٧٦ الصادر في ٧ آب ١٩٦١ قضى بتنظيم وزارة الإرشاد والأنباء والسياحة، وألغى المفوضية العامة للسياحة وألحقها بوزارة الأنباء، فاقتصرت صلاحياتها على الشؤون الداخلية ورقابة المؤسسات والمهن السياحية، وبهذا المرسوم شُلّ دور المفوضية في مواجهة التطورات السياحية بدل أن يعززه ويزيد الاهتمام به.

## ب – المجلس الوطني لإنماء السياحة

فرض تطور ظروف البلاد إنشاء "المجلس الوطني لإنماء السياحة"، لدفع حركتها، وذلك بموجب المرسوم ٩٠٨٩ الصادر في ١٧ شباط ١٩٦٢، كانت غايته كما نص نظامه، المساهمة في إحصاء الموارد السياحية والتجهيز السياحي، والعمل على حمايتها، واتخاذ التدابير التي من شأنها بث الدعاية في الخارج، وتنفيذ روزنامة سياحية لبنانية كل سنة، وتشمل صلاحيات المجلس أيضاً تنظيم وتشبعع وتنسيق جميع الحفلات والأعياد والمهرجانات التي لها صفة أو فائدة سياحية؛ أما توصياته فقد تضمنت إنماء الموارد الطبيعية والثروة السياحية في لبنان، وحماية وحسن استثمار الموارد السياحية، وتنظيم شروط النقل وإقامة السياح في لبنان.

قام المجلس الوطني لإنماء السياحة خلال السنوات الثلاث الأولى بتحقيق عدة إنجازات، بعد أن سمحت له بذلك استقلاليته وبعده عن الروتين والموازنة التي خصصت له فتطورت السياحة في لبنان تطوراً سريعاً غير مرتجل، مبنياً على دراسة عميقة وتصميم سليم، وضع أسسها المجلس المذكور منذ بداية عهده عام ١٩٦٢ بمؤازرة الدولة بمختلف أجهزتها وإمكاناتها، ومساندة الرساميل الوطنية وذوي الخبرة والكفاءة الذين عملوا في الحقل السياحي، فساهموا في خلق جوّ برزت فيه النشاطات في كثير من المجالات والميادين العامة والخاصة. وكان للمجلس الفضل الكبير في إنشاء مراكز الإشتاء في الأرز وفاريا واللقلوق، بالإضافة إلى تجهيز مغارة جعيتا بطابقيها الأرضي والعلوي، وهي تعتبر درّة السياحة في لبنان، أضف إلى ذلك النشاطات التالية:

République Libanaise, Ministère du Plan, "Besoins et Possibilités de développement du Liban", op.cit, P 310 – 311.

- " إنشاء مكاتب الاستقبال والاستعلام....
  - إحداث شرطة السياحة.
- إحداث مركز للإسعاف بإدارة الصليب الأحمر.
  - إنشاء مركز تدريب أدلاء السياحة وآثارها.
- تشجيع التخصّص في الخارج في صناعة السياحة" (١).

ثم استكمل المجلس أعماله وتابع تنفيذ مشاريعه التطويرية في حقل القطاع السياحيّ، حيث تم إنشاء مكاتب سياحية في الخارج كان لها الأثر الفعال في توجيه السياح نحو لبنان، فكانت له مكاتب في باريس وفرنكفورت ونيويورك والقاهرة، وأوفد إلى العواصم العربية مندوبين متجولين أوكل إليهم مهمة العلائق السياحية وتوثيقها بين لبنان والبلاد العربية، ونشر منشورات عن لبنان ومناطقه السياحية والأثرية، فيها دليل خاص بالفنادق، كما عمل المجلس الوطني للسياحة على تطوير أساليب استقبال السيّاح، وتشجيع المهرجانات والأعياد، وتأمين العناصر المدرّبة مهنياً، والتوجيه السياحي عن طريق خلق الوعي القومي، وإظهار أهمية السياحة، بحيث تصبح السياحة الداخلية قاعدة للسياحة الخارجية. لذلك قام بإنشاء مكاتب استقبال واستعلام في مختلف المراكز السياحية الرئيسية: بيروت، جبيل، بعلبك، طرابلس، جعيتا، بالإضافة إلى مرفأ بيروت ومطاره والمكتب الرئيس ومراكز الحدود، كما "استحدث دائرة لاستقبال الشباب تهتم بغثة معينة من السيّاح هم الشباب والطلبة والأماكن الأثرية... كما أوجد مغرزة الشركة السياحية المؤلفة من ٢٥ رجلاً اختيرُوا من صفوف الأمن وأضيف إليهم بعض الموظفين المدنيين، وقد أنبط بسهؤلاء مهمة السهر على راحة قوى الأمن وأضيف إليهم بعض الموظفين المدنيين، وقد أنبط بسهؤلاء مهمة السهر على راحة السياح وتلقي شكاواهم ومراقبة التعرفة الرسمية في السيارات والماعم والغنادة..." (٢).

وبهذا تكون السياحة قد بدأت منذ ١٩٦٢ تشكل عنصراً رئيسياً في قاعدة الإقتصاد اللبناني، وقد انطلقت من المجال التقليدي أي الاصطياف المحصور بالدول الشقيقة إلى آفاق العالمية، ورأسمالها مناخ لبنان وجماله وسحره.

<sup>&</sup>quot; - وديع رمضان ، "ماذا حققنا في سبيل السياحة عام ١٩٦٥؟ "، بحث منشور في مجلة "السياحة"، العدد ٢٣ - ٢٤. الصادر في كانون الأول ١٩٦٥ ، كانون الثاني ١٩٦٦، ص ٢٠.

<sup>ً - &</sup>quot;السياحة في لبنان صناعة تطرق أبواب العالم"، بحث منشور في مجلة "السياحة"، العدد ٢٣ - ٢٤، الصادر في كانون الثاني ١٩٦٦، ص: ٨ - ٩.

## ج-إنشاء وزارة السياحة

فرض تطور السياحة في لبنان على الدولة مجاراة التطور العالمي للمنظور السياحي، وخاصة بعد أن أصبحت السياحة صناعة منتجة أو فناً نظرياً وتطبيقياً قائماً بذاته، إذ إنّ الأسس الصحيحة لصناعة السياحة أن تجعل من لبنان البلد السياحي العالمي الذي هيأته الطبيعة لأن يكون في هذه المنطقة من العالم، حيث السياحة هي الدعامة الأولى الثابتة للاقتصاد اللبناني، فاقتضت هذه التطورات أن ينشئ لبنان البلد السياحي وزارةً للسياحة، بموجب قانون رقم ٢٩/٢١ تاريخ ٢٩ آذار ١٩٦٦، تتولى إنماء السياحة وتنظيمها.

وقد حصر هذا القانون جميع الصلاحيّات بوزارة السياحة، فسل عمل المجلس الوطني لإنماء السياحة بغية القضاء على الازدواجية وتضارب الصلاحيّات، وما إن تسلمت الوزارة مسؤوليتها حتى بدأت بتنفيذ السياسة الإنمائية السياحية الـتي تتناسب مع الظروف الاقتصادية لأنها أصبحت ضرورة وطنية. وبعد أن أصبحت السياحة لا تقتصر على الدعاية الخارجية بل على التعاون بين الدول السياحية وتبادل المعلومات والخدمات السياحية، والتنسيق الذي يعزز التشويق السياحي، ويعود بالفائدة على نمو السياحة وتطورها ونجاحها، أنشأ وزير السياحة إدوار حنين بتاريخ ه أيلول ١٩٦٦ "اللجنة الخاصة بالسوق السياحية المشتركة" (۱)، وغايتها التسويق السياحي المشترك ووضع الأسس اللازمة لتنميته، ورأت هذه اللجنة ضرورة اعتماد التعاون في مجال الدعاية لأنها تشكل عنصراً أساسياً وبارزاً في جلب السياح، بالنظر للمنافسة الضارية التي تقوم بها في هذا الحقل البلدان السياحية المتقدمة في العالم، وأوصت بالإضافة إلى التسهيلات التي تساعد على تشجيع ومضاعفة المد السياحي العالم، بالأمور التالية:

أولاً : أوصت اللجنة بإنشاء شركة نقل بري مساهمة وموحدة بين الدول المنضمة إلى السوق بمساعدة الحكومات المعنية، لتأمين التنقل البري دون أي صعوبة أو عائق. وذلك منعاً لصعوبات التنقل البري بين بلدان السوق المجاورة وتعزيزاً لروح التعاون السياحي المشترك.

ثانياً : اقترحت اللجنة ضرورة توحيد إشارات الطرق بين الدول المنضمة للسوق وفقاً للاصطلاحات الدولية.

<sup>&</sup>quot; - الجمهورية اللبنانية، وزارة السياحة، "تقرير لجنة السوق السياحية المشتركة"، الحلقة السياحية الأولى، لا تاريخ، ص ١، تألفت اللجنة من السادة: جورج فضول رئيساً، فيكتور سعد رئيس نقابة السياحة والسغر في لبنان، إدمون غصن رئيس مطار بيروت، الدولي، جورج صيقلي ممثل شركة طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبنانية، والسيد فريد عبود ممثل شركة الطيران الدولي اللبناني.

ثالثاً : أوصت بوجوب توحيد أسعار النقل الجوي لدى الانتقال من الدول المصدرة للسياح إلى البلدان الداخلية في السوق.

رابعاً : توحيد التوقيت الصيفي في الدول المنضمّة للسوق .

خامساً : اعتماد أسعار نقل محلية Locale Sale بين بلدان السوق، ومن جهة ثانية تطبيق أسعار نقل تشجيعية Créative fare لرعايا بلدان السوق المشتركة تسهيلاً لتنقلهم فيما بين الأقطار المنضمة للسوق السياحية.

سادساً : " السعي لتحقيق مشروع إنشاء مراكز التدريب السياحي المشترك لبلدان المنطقة الذي أقرته الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للهيئات السياحية الرسمية بناء على اقتراح لجنة الشرق الأوسط...

سابعاً : الاتفاق على تبادل الخبراء والاخصائيين والمدربين والعاملين في صناعة السياحة بين البلدان المنضمة للسوق"(١).

إلاً أنّ أعمال هذه اللجنة انتهت بانتهاء ولاية وزيـر السياحة إدوار حنـين وتعيـين الوزير الجديد للسياحة الشيخ ميشال خوري، الذي كان سابقاً رئيساً للمجلس الوطني لإنماء السياحة، في حكومة السيد رشيد كرامي، التي تشكلت بتاريخ ٢٠ كانون الأول ١٩٦٦ (١٠)، وصدرت عند تسلّمه بعض المراسيم التنظيمية الهامة التي كان أولها مرسوم ٧١٤٣ تـاريخ ٢٠ نيسان ١٩٦٧، الـذي أعـاد به تنظيم العلاقـة بين وزارة السياحة والمجلس الوطني لإنماء السياحة عند الضرورة.

كذلك أجرت وزارة السياحة اتصالات ومفاوضات مع بعض الدول الشقيقة والصديقة لعقد اتفاقات سياحية لتعزيز السياحة خارجياً وداخلياً إلى أن توصلت إلى "توقيع الاتفاق السياحي الأول مع تركيا الذي وقع في آخر عام ١٩٦٨ ... وتوقيع الاتفاقيتين السياحيتين مع كل من الجمهورية العربية المتحدة وإسبانيا" (").

ولما كان ازدهار المواسم السياحية يتوقف إلى حد بعيد على مدى اهتمام السلطات اللبنانية بالإعداد والتجهيز والتنظيم، لتأمين دخول السياح وإقامتهم وتنقلاتهم بشكل يدعو إلى الارتياح والطمأنينة، ويؤول إلى اجتذاب العديد الأوفر منهم في كل الفصول؛ وبما أن أي خلل يطرأ على العملية التنسيقية بين وزارة السياحة وباقي الإدارات والأجهزة التابعة للدولة أو

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص: ٤ - ٥.

<sup>ً –</sup> يوسف قزما الخوري، " البيانات الوزارية" ، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ٨٣٠.

<sup>ً -</sup> حسن الحسن ، "التقرير السنوي عن أوضاع السياحة ١٩٦٩ - ١٩٧٠"، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشـر، ص

التي لها علاقة بالسيّاح يؤدي إلى نتائج سلبية على نمو القطاع السياحي، عمد مدير عام السياحة حسن الحسن، من أجل هذه الأسباب، إلى الطلب من المسؤولين ضرورة تـأليف لجنـة تنسيق دائمة لتحقيق هذه الغايات بهدف تحقيق ازدهار السياحة في لبنان، فاستجاب رئيس المجلس الوطني لإنماء السياحة الشيخ حبيب كيروز وتدارس مع مجلس الـوزراء الفكـرة، وتم إصدار قرار رقم ٥٦ بتاريخ ٢٩ تموز ١٩٦٩ بتعيين لجنة تنسيق دائمة ، "ولقد اعتـبرت اللجنـة هذا القرار منطلقا لعملها على أن يقدم كل مدير عام في الجلسة الثانية مقترحاته حول ما يتعلق بوزارته وإدارته في تنفيذ هذه التوصيات وملاحظاته للوصول إلى تحقيق الهدف الذي من أجله وجدت هذه اللجنــة وكـانت تلـك الجلسـة الأولى الوحيـدة الـتي عقـدت" '``، وأولـت اهتمامـاً بالتسهيلات السياحية.

وبهذا تطور مفهوم السياحة فأصبحت ظاهرة إنسانية تؤدي إلى التعارف وتبادل الثقافات ونشر السلام بين الشعوب، بل ما إن أصبحـت السياحة عالميـة في أهدافـها وصناعـة جديدة لها مقوماتها، حتى أخذت المنظمات السياحية الرسمية والخاصة تتعاون فيما بينـها في منظمات وجمعيات هدفها الاهتمام بكل ما يتعلق بالسياحة صناعـة وإعلاماً وتجهيزاً وتوعيـة وتشريعاً وأبحاثاً. فعمد لبنان مثلاً إلى نسج علاقات له مع المنظمات العربية والدولية، فكان عضواً في الاتحاد العربي للسياحة الذي هو عبارة عن هيئة سياحية مشتركة تضم بعـض الـدول والبلدان العربية ، وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية ، وكان هدف الاتحاد تعزيز السياحة في البلاد العربية، والتعاون المشترك بين الـدول والبـلاد المنضمـة إليـه، ونشـر الدعايـة الإعلاميـة السياحية المشتركة، وتنسيق النشاطات السياحية العربية، كذلك انضم لبنان إلى الاتحادات السياحية الرسمية مثل "الإيوتو"، وقد انتخب الأستاذ جورج فضول رئيساً للاتحاد عام ١٩٧٠ وجُدَد له عام ١٩٧٢، وكان ذلك انتصاراً كبيراً للبنان والسياحة ولاسيّما أن هـذا الاتحـاد كـان يضم أكثر من ١٢٠ دولة سياحية. بالإضافة إلى هذا الاتحاد هناك "منظمات سياحية خاصة كمنظمة " الأستا "، الجمعية الأميركية لوكلاء السفر، وللبنان نشاط كبير في هذه المنظمة بواسطة مكاتب السفر وأجهزة السياحة والمهتمين بالشؤون السياحية... وإلى جانب هذه المنظمة ، للبنان نشاط كبير في منظمات أخـرى للسـفر والسـياحة هـى الأوفتـا ، الاتحـاد الـدولي لجمعيات وكلاء السفر والسياحة، والكوتال وهي اتحساد منظمات للسياحة في أميركا الجنوبية"<sup>(۲)</sup>.

<sup>` –</sup> حسن الحسن، "السياحة في لبنان..."، مرجع سابق، ص ٩٣.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة الإعلام، "١٧ آب طريق الستقبل: عـرض لمنجـزات الدولـة في عـهد فخامـة الرئيـس سليمان فرنجية خلال أربع سنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤"، بيروت، ١٩٧٤، ص: ١٩٢ - ١٩٣، وكذلك حسن الحسن "التقرير السنوي..."، مرجع سابق، ص: ٦١ – ٦٢.

واكب لبنان هذا التطور السياحي العالمي قدر الإمكان حرصاً على ازدهار سياحته ونموها، غير أن هذا النشاط السياحي المنتج تعرض أحياناً لخلل واهتزاز، فتراجع قليلاً -بين حين وآخر- بفعل تغيير وتبدل الخطط الإنمائية السياحية تبعاً لتغيير الوزارات والمسؤولين!

## د- وضع القطاع السياحي وتطوّره

سجل القطاع السياحي توسعاً كبيراً خلال الستينيات وفي السنوات الأولى من السبعينيات خاصة، حتى غدا يشكل إحدى المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي، وأخذ يساهم مساهمة فعالة في دعم ميزان المدفوعات، ويوضح هذا الجدول الآتى:

جدول رقم (١) تطور عدد السائحين والمصطافين ما بين أعوام ١٩٦١ – ١٩٧٢ بالالاف <sup>(١)</sup>

| النسبة  | المجموع         | النسبة         | الـــدول      | النــــــبة | سوريا         | النسبة                 | الـــدول | السنة |
|---------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|----------|-------|
| المئوية |                 | المئوية        | الأجنبية      | المئوية     |               | المثوية                | العربية  |       |
| 7. 1    | ۳٦,۳            | % ٣٠,0         | 178,4         | % \$7,1     | 750,1         | % Y0,T                 | ۱۳٦.۳    | 1971  |
| 7. 1    | 74.7            | % r.,4         | 190,9         | % ٤٦,٦      | 748,7         | /                      | 180,4    | 1977  |
| 7. 1    | VY9,7           | % <b>۲</b> ٦,٧ | 190.9         | % ٤٦,٦      | 45.4          | % Y7,£                 | 194,0    | 1975  |
| 7. 1    | 478,0           | % 44,4         | ۲٦٤,٠         | ۲,۰۰٪       | <b>£</b> AA,V | % 41,4                 | Y11,A    | 1978  |
| 7. 1    | 1771,8          | % <b>۲</b> ٦,٧ | <b>٣</b> ٢٧,٦ | ۲, ۰۰,٦     | 719,9         | %                      | 444,4    | 1970  |
| 7. 1    | 1010,.          | % 45.5         | 441,4         | % 07,0      | ۸۱۲,۳         | % 41.4                 | 441.8    | 1977  |
| 7. 1    | 1414.1          | % **.•         | 77.87         | ۲,۷۰٪       | V+Y.4         | % ٢٠.٢                 | Y£V,•    | 1977  |
| 7. 1    | 100             | % ۱۸,۸         | 3,77,7        | ۲,۲۰ ٪      | ٥,٠,٥         | % YA,£                 | £ 77,7   | 1974  |
| 7. 1    | \               | % 14,4         | <b>٣١٧,٣</b>  | % •١.٠      | ۸۱۰٫۱         | % <b>Y</b> A, <b>4</b> | ٤٥٩,٨    | 1979  |
| 7. 1    | 1787,8          | % <b>١٧</b> ,٠ | ۲۸۸,۱         | % 01,1      | ۸,۳٫۸         | 7,17                   | ۳, ۲۵    | 194.  |
| 7. 1    | *******         | % \V.o         | 797,7         | % 08,9      | 1781,7        | % YV,£                 | 719,7    | 1471  |
| 7. 1    | YY <b>A</b> 1,1 | % <b>۲۰</b> ,٦ | ٤٧١,٠         | % 01,.      | 1727,4        | <u>/</u> , ۲0,۲        | ۰۷۷,۲    | 1977  |

تشير الإحصاءات في هذا الجدول إلى أنه في الأعوام الواقعة بين ١٩٦١ و١٩٦٦ كان عدد القادمين إلى لبنان يتزايد باستمرار (حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه)، فتكاثر مثلاً من

Banque Nationale pour le développement industriel et tourisme, Beyrouth, s.d.
 Tableau N (11 - A), P 8.

٣٦,٢٠٠ ألف نسمة إلى ١,٥١٥,٠٠٠ ألف نسمة ، أي بمعدل سنوي قدره ٢٣ ٪ ، شكلت الدول العربية ما عدا سوريا ٣٣١,٤ ألف نسمة منه أي نسبة ٢١,٨ ٪ بينما شكل السوريون وحدهم ٨١٢,٣ ألف نسمة أي ٥٣٥٪ ، أما الدول الأجنبية فقد بلغ عدد القادمين منها ٣٧١،٣ ألف نسمة بنسبة ٢٦,٧ ٪ .

ويتبين من هذا أن الزوار العرب قد شكلوا أعلى نسبة، إذ وصلوا إلى ٥,٣٥٪، مما يدل بوضوح على أن لبنان كان يستفيد اقتصادياً من ارتباطه بالعالم العربي، وبالتحديد عن طريق السياحة.

غير أن هذا الجدول يظهر أيضاً أن عدد السائحين انخفض إثر نشوب الحرب بين العرب وإسرائيل في حزيران ١٩٦٧، ويلاحظ في لوائح السياح أن عدد الوافدين من البلاد العربية آنذاك وكذلك من سوريا قد انخفض في عام ١٩٦٧ إلى ٩٤٩،٩ ألف نسمة، بعد أن كان في ١٩٦٦ قد وصل إلى ١,١٤٣,٧ ألف نسمة. كذلك، تراجع عدد السيّاح الأجانب من غير العرب في عام ١٩٦٧ إلى ٢٦٨,٢ ألف نسمة بعد أن كان عددهم عام ١٩٦٦ قد بلغ ٣٧١,٣ ألف نسمة. وهذا التراجع أمر عادي بالنسبة إلى الظروف السياسية التي طرأت على المنطقة العربية، وكانت آثارها سلبية على السياحة اللبنانية بوجه خاص، وعلى سياحة البلاد العربية بوجه عام.

غير أن الحركة السياحية استردت عافيتها عام ١٩٦٨ فارتفعت أرقام السائحين القادمين إلى لبنان حيث تجاوزت ١,٥٠٠,٥٠٠ ألف سائح، شكل فيه السوريون وحدهم ٥,٠٥٠ ألف سائح، أما القادمون الأجانب فقد كانت حركتهم بطيئة جداً حيث أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في نسبة عددهم إذ تدنت إلى ١٨,٨ ٪ عام ١٩٦٨، بعد أن كانت في حرب حزيران٢٢ ٪، إلا أن هذا النقص الناجم عن إحجام رعايا الدول الغربية قد عوضته أعداد السياح العرب في لبنان.

وبما أن الخطة الخمسية للتنمية السياحية التي وافق عليها مجلس الوزار، في ١٩٦٥ (١) تهدف إلى تشجيع وتنشيط الحركة السياحية، فقد عمدت السلطات اللبنانية في عام ١٩٦٨ إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتشجيع السياحة في لبنان بهدف تقويتها من بينها:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - République Libanaise, Ministère du Plan, "Plan quinquenal 1965 - 1969", op.cit, P

- " إعفاء رعايا الدول العربية غير المنتمية إلى جامعة الدول العربية من السمات.
  - منح سمة المجاملة إلى بعض الشخصيات.
  - توحيد نصوص وأشكال طلبات السمات في البعثات اللبنانية في الخارج.
- رفض إعطاء سمة إلى القادمين من بعض الدول ما لم يبرزوا شهادة صحية
   معينة.
  - الاكتفاء بتدقيق جوازات السفر في المراكز المخصصة في المطار..." (١).

وشددت السلطات المختصة على جميع موظفي الأمن العام والجمارك بوجـوب تسهيل دخول الوافدين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن واستقبالهم استقبالاً لائقاً بشوشاً يتماشى مع الروح اللبنانية وحب الضيافة العريقة في هذا البلد .

ساعدت هذه التدابير في تحسين الوضع السياحي فأخذ يرتفع سنة بعد أخرى، ويعود إلى مستواه السابق، ولو ببطه، حتى عام ١٩٧٠، إذ وصل إلى ١,٦٨٦,٢ ألف نسمة. وتشير المعلومات الإحصائية المتوافرة لدينا، كما يتبين في الجدول رقم (١)، إلى أن هذا الرقم أخذ يزداد بنسبة كبيرة في عام ١٩٧١ فوصل إلى ٢,٢٥٧,٢ ألف نسمة، وفي عام ١٩٧١ وصل إلى ٢,٢٨١,١ ألف نسمة. كما تراوحت نسبة عدد القادمين في هاتين السنتين من الدول العربية بين ٢٥,١ ٪ ومن سوريا بين ٤٥ ٪ و٩٤,٥ ٪ ، أما من الدول الغربية فقد تحسنت عن قبل إذ تراوحت بين ١٧٥، ٪ و٣٠,١٠٪.

وبالرغم من الأوضاع المتأزمة التي كانت تمر بها المنطقة العربية بوجه عام ولبنان بوجه خاص، فقد استطاعت الصناعة السياحية أن تتخطى الأزمة إلى الأحسن، بفضل السياحة العربية التي كانت تمثل دائماً نسبة مهمة من أعداد القادمين إلى لبنان.

أما فيما يختص بأهمية لبنان بالنسبة إلى السياحة العربية، فإنه يعتبر في طليعة الدول السياحية في العالم العربي، ولا شك أن الطبيعة، واعتدال الطقس، وجودة المناخ والشعب بلغته وعاداته وتقاليده، وموقع لبنان على مقربة من البلدان العربية، وسهولة الانتقال إليه جواً وبحراً وبرأ...، كل ذلك جعل منه قبلة السياح والمصطافين العرب؛ أما أسباب

<sup>` –</sup> الوكالة الوطنية للأنباء، " أعداد السياح العرب غطت النقص في عدد الأجانب"، بيروت، ١٩٦٨، ص ٢.

الحضور للقادمين حسب جنسياتهم إلى لبنان، فتظهر من خلال التحقيقات التي أجريت على الحدود عام ١٩٦٩ من قبل "المجلس الوطني لإنماء السياحة" موزعة حسب المشوقات الرئيسية الآتية (١):

| العرب بدون السوريين | الأجانب      | المشوقات         |
|---------------------|--------------|------------------|
| % 40                | % <b>r</b> r | الإقامة في لبنان |
| 7. 14               | 7. 14        | لبنان الحضاري    |
| % <b>1</b> ٣        | % 1 <b>4</b> | الناخ            |
| 7. 1                | 7. 11        | الآثار           |
| У. **               | 7. 1         | الطبيعة          |
| 7. 1 ·              | 7. •         | البحر والمسابح   |
| 7. 1                | 7. ٤         | الاصطياف         |
| 7. \$               | ٪ ۲          | الطعام اللبناني  |
| 7. 1                | 7. Y         | اللاهي           |
| 7. Y                | 7. 1         | غيره             |
| 7.100               | χ 1          | المجموع          |

وإذا أُخذ بعين الاعتبار أسباب الحضور إلى لبنان حسب الفصول يتبيّن أنّ ٨٨ ٪ من العرب، وه٨ ٪ من الأجانب يحضرون للترفيه والتسلية في ايام الصيف، أمًّا في بقية الفصول فتتدنى هذه النسبة إلى ٦٦ ٪ للعرب و٧٤ ٪ للأجانب.

٠, ۲

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير "للمجلس الوطني لإنماء السياحة" عام ١٩٧٠، بسيروت، ١٩٧٠، ص

جدول رقم (1) تطور حركة القادمين الفصلية ما بين أعوام (1977-1977) بالالاف (1)

|         | حو خ القادمين |       |          | سوريين   |              | ַּ(צֵיט | ع ما عدا السو | الحسو  | ريين    | ما عدا السو | مرب    |         | احانب  |         |               |
|---------|---------------|-------|----------|----------|--------------|---------|---------------|--------|---------|-------------|--------|---------|--------|---------|---------------|
| ي.      | ₹. %.         | ł     | ئي       | ¥. '%    | ł            | Ē       | \$ . *        | ł      | Ť       | ¥. ¥        | ł      | Ţ       | ¥. ¥   | ł       | السنوات       |
|         | 447.3         | •14.6 | A17.7    | ٧.) ••   | 1,40         | V. V. V | 111,3         | 77.,4  | 1,      | 141.4       | 111.3  | 741.7   | 100,1  | 111.7   | 1433          |
| 1714.1  | ۸۸۷.          | 771.1 | ٧.٩.٢    | 80%      | 1.1.7        | •1•.T   | 141           | V.111. | 114.    | 1,141       | ¥1.1   | 1,4,7   | ۷,۷۱۲  | •       | 1417          |
| 10      | 441.7         | 0.4.7 | ٧٩٠.٠    | •1^.•    | 111.         | ٧١٠.٠   | 617,4         | 774.7  | 173.3   | 1,41        | 144.5  | 1,747   | 1.0%1  | ¥.      | 1474          |
| 1044.4  | 1.44.         | •11.7 | A11.3    | •17.     | 737.1        | ۷۷۷.۱   | 1A-,-         | 797.1  | 199.4   | 1,014       | 145,4  | 7,4,7   | 116.1  | 1.4.4   | 1415          |
| 1,141.1 | 116-7         | •13.0 | V.41V    | ۸.۰۰۸    | 777.         | ATT.1   | ****.         | TAT.   | 976,7   | 774.7       | 141.   | 7AA,1   | 4.1,1  | AV.     | 144.          |
| 1707.0  | 1644.4        | V.V.V | MENN     | A8A,T    | 747.7        | 1.16.4  | w             | 771.6  | 314,1   | 1,444       | 781,7  | 14.7    | 175.7  | 184.4   | 1971          |
| 1144    | 1977,7        | V.V.  | 1277.4   | > v. v.  | 74.          | 1.64.4  | 110,7         | 7,47,7 | • WY. 1 | 717.5       | 170.   | , . v i | 1117.7 | 1,743.1 | 1977          |
| 1.77.1  | 1701.1        | 1A£,- | 1.4.,    | <b>*</b> | 17.          | 10.4.1  | ****          | 744.   | •       | 11.7        | 171.7  | 1,741   | 444.1  | 144.4   | 1977          |
|         |               |       |          |          |              |         |               |        |         |             |        |         |        |         | السبة المنوية |
| ١       | 30.8          | 71.7  | ١        | 34,7     | <b>71.</b> V | ١       | 17,4          | TV,1   | ١       | 1,70        | 17.1   | ١       | ٧,٨٧   | T1.T    | 1411          |
| ١       | VT.A          | 77,7  | ١        | ٧٠,٦     | 79,6         | ١       | V•.A          | 71.7   | ١       | 19,9        | T+.1   | ١       | A1,7   | ۱۸,۸    | 1937          |
| ١       | 11.1          | TT,4  | ١        | 33.1     | 71,3         | ١.,     | 17.6          | FV.1   | ١       | •A,+        | 17.+   | ١       | 14.4   | F1.1    | 1934          |
| ٠       | 16.0          | ** *  | ١        | 17.0     | 77.1         | ٠       | 33,4          | 74,1   | ٠       | •¥,A        | £ T. T | ١       | 10.0   | TT.0    | 1919          |
| ١       | 17.1          | FT.1  | ١        | 11,1     | T+,1         | 1       | 10,1          | ¥1,1   | ١.,     | 17,7        | F1,V   | 1       | 19,4   | 7.17    | 144.          |
| 1       | 33,0          | 71.+  | ١٠٠      | 34,4     | £1,V         | ١.,     | 17,1          | F1.1   | 1       | 11,1        | F9,+   | 1       | 10,0   | TT.0    | 1971          |
| 1       | 11.4          | 77,7  | ١        | 11.1     | 71.1         | ١       | 17,0          | T1.0   | ١       | 49,8        | 1+,4   | ١       | 14,1   | F1,1    | 1977          |
| ١       | 33.1          | 77,1  | <u>,</u> | 11,1     | 7.,1         | ,       | 37,0          | ₹٧,•   |         | • ^ . ·     | 17.    | ١       | ٧,٨٧   | F1.F    | 1447          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Banque Nationale pour le développement industriel et tourisme, op.cit, Tableau N (11-A), P 15.

يوضح هذا الجدول تطور حركة القادمين الفصلية خلال الصيف وبقية الأشهر، والنسب المئوية لفصل الصيف ولبقية الأشهر بالنسبة إلى الدول العربية ولسوريا وللدول الأجنبية، وقد تراوحت النسبة لمجموع القادمين في فصل الصيف ما بين ٢٧ ٪ و٣٥ ٪ أمّا في بقية أشهر السنة فقد تراوحت ما بين ٦٤ ٪ و٧٧ ٪، وكان للدول العربية الحصة الكبرى فيها إذ تراوحت نسبة الدول العربية ما عدا سوريا في فصل الصيف ما بين ٣٠ ٪ و٣٥ ٪ وفي بقية الأشهر ما بين ٢٥ ٪ و٣٠ ٪ ، وفي سوريا، على التوالي، ما بين ٢٤ ٪ و٣٨ ٪، والدول الأجنبية تراوحت نسبة القادمين منها في فصل الصيف ما بين ١٨ ٪ و٣٢ ٪ وفي باقي الأشهر ما بين ٢٠ ٪ و٨٠ ٪ .

تجدر الإشارة هنا، إلى أن السيد بيار غوره (Pierre Gorra)، مدير قسم الأبحاث والتوثيق في "المجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان"، قد أجرى دراسة مستقبلية عام ١٩٦٧٬٬٬ حول مستقبل حصة السياحة من التطور الاقتصادي في لبنان، فاحتسب عدد القادمين للسنوات المقبلة (ما بين ١٩٧٠ و ١٩٨٠) على أساس معدل الازدياد ٢٠ ٪، مع العلم بأن تطور عدد القادمين رهن بالظروف السياسية التي تعرض لها المنطقة فيما بعد، إذ توقع أن يرتفع عدد السياح القادمين إلى لبنان من غير السوريين من ١٩٤٠،٠٠٠ سائح عام ١٩٧٧، إلى يرتفع عدد السياح عام ١٩٧٧، وإلى ١٩٧٠،٠٠٠ سائح عام ١٩٨٠، لكن تأزم الأوضاع الداخلية في لبنان عام ١٩٧٧ وانفجار الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ جعلت هذه التوقعات عديمة القيمة كما هو معلوم .

كما أن الأرقام المدرجة في الجدول احتسبت على أساس المعدل الأول، وهذا يعني أن الأرقام الواردة هي الحد الأولي لما يمكن أن تكون عليه الحركة السياحية في المستقبل، وتشير أيضاً إلى التغير الحاصل في تكوين السائحين الاجتماعي والاقتصادي من حيث الإنفاق على الترفيه، فقد كان هناك اتجاه ملموس نحو السياحة الاجتماعية، أي أن أصحاب الدخل المتدنى اصبحوا يشكلون نسبة ملموسة من الزوار في لبنان.

وهذه الزيادة في عدد السياح رافقها نمو في التجهيزات الفندقية ، ويُظهر الجدول التالي بفضلها وتأثيرها اعداد الليالي الفندقية التي قضاها السياح في فنادق بيروت والساحل خلال السنوات ١٩٦٤ - ١٩٧٠.

<sup>-</sup> Pierre Gorra, "Nouvelle étude prospective sur l'apport du tourisme au développement économique du Liban", République Libanaise, Ministère du Plan, Beyrouth, 1967, P1.

جدول رقم (٣) تطور عدد الليالي التي قضاها السياح من مختلف الجنسيات ما بين أعوام المدول رقم (٣)

| فنادق الجبل | فنادق الساحل | فنادق بيروت | السنة |
|-------------|--------------|-------------|-------|
| -           | ۸۹۰          | 1.40/47     | 1975  |
| -           | 1700         | 11.1250     | 1978  |
|             | 110115       | 1757719     | 1970  |
| -           | 111098       | 184.811     | 1411  |
| _           | V0717        | 1.444.1     | 1417  |
| 19170       | 15507.       | 1277/00     | 1934  |
| ٤٣٧٥٥٠      | V7777        | 17717.0     | 1979  |
| £7£0A.      | £ • Y0A      | 1414.10     | 1970  |
| ٥٨٩٦٠٠      | 74747        | 1770474     | 1471  |
| ٥٧١٠٠٠      | 97799        | 1904.       | 1977  |
| ٥٢٧٠٠٠      | 78771        | 1172717     | 1974  |

ويظهر هذا الجدول أن الأزمات السياسية الداخلية والخارجية قد أثرت على التطور الذي كانت تشهده الفنادق اللبنانية، إذ تناقصت أعداد الليالي خلال الأزمة السياسية عام ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل، فهبط في فنادق بيروت من ١٩٦٨ ليلة في عام ١٩٦٨ ليلة أما ١٩٦٨ ليلة، ثم عاد وارتفع ليستعيد نشاطه في عام ١٩٦٨ فوصل إلى ١٤٦٦٨٥٠ ليلة أما فيما يتعلق بعدد الليالي في الفنادق الساخلية، فيظهر تأثير الكارثة جلياً، إذ بعد أن سجل عدد الليالي في عام ١٩٦٦ حوالي ١١٦٥٩ ليلة، هبط في عام ١٩٦٧ إلى ١٩٦٣ ليلة، ثم عاد ليسجل رقماً مضاعفاً تقريباً فارتفع إلى ١٤٤٥٦ ليلة عام ١٩٦٨، لكن الوضع السيئ الذي مر ليسجل رقماً مضاعفاً تقريباً فارتفع إلى ١٣٥١٤ ليلة عام ١٩٦٨، لكن الوضع السيئ الذي مر السياحية إذ هبط الرقم إلى ١٣٦١٧٠٠ في فنادق بيروت، وفي فنادق الساحل إلى ١٣٦٧٧٠، وكذلك في فنادق الجبل إلى ١٣٥١٧٠٠ ليلة، بعد أن كان قد وصل إلى ١٩٦٧٥ عام ١٩٦٨. وكذلك في فنادق الجبل إلى ١٩٥٠٠ الأوسط والحروب العربية الإسرائيلية تنعكس سلباً على الساحة اللبنانية عامة وعلى القطاع السياحي خاصة .

<sup>&</sup>quot; – الجمهورية اللبنانيـة،وزارة التصميم، "خطـة التنميـة السداسـية.."، مصـدر سـابق، ص ١٠٧.كذلـك"المجموعـة الإحصائية ١٩٧٣"،مصدر سابق،ص ٢٣٦– ٢٣٧.

أما فيما يتعلق بمتوسط مدة الإقامة للسائح الواحد في لبنان فقد اختلفت مدة الإقامـة حسب الجنسيات، وفيما يلي يبرز الجدول مجموع عدد أيام الإقامة لرعايـا الـدول العربيـة مـا عدا السوريين لغير العرب أولاً ثم السوريين.

| الجنسية                           | مدة الإقامة بالأيام |
|-----------------------------------|---------------------|
| – " الرعايا العرب ما عدا السوريين | من ۸ إلى ٩          |
| – السوريون                        | من ٧ إلى ٨          |
| – الرعايا غير العرب               | من ٥،٤ إلى ٥ "(١)   |

إن هذا التطور في عملية التنمية السياحية لجهة إقامة السيّاح في لبنان، قد حقق تقدماً كبيراً على صعيد الحقل السياحي، رغم أن هذه الحصة لمدى الاستيعاب الفندقي هي أدنى من إمكانات لبنان السياحية، لأنها ما زالت هزيلة بالنسبة لمؤهلاته ولازدياد الطلب الخارجي على الخدمات السياحية فيه.

وقد أجريت دراسة عام ١٩٧٠ أن قبل وزارة السياحة حول مستقبل التجهيزات الفندقية لأعوام ١٩٧٢ – ١٩٨٢ والتحسن الذي سيطرأ عليها، مع التحفظ الشديد على مستقبلها المرهون بالأوضاع السياسية في المنطقة، توقعت أنّ الليالي الفندقية ستبلغ في عام ١٩٧٧ ثلاثة ملايين، موزعة ٢,١ مليون في بيروت، وحوالي المليون خارجها، أمّا في عام ١٩٧٧ فسترتفع إلى ٥,٥ مليون موزعة على الشكل التالي: ٣,٨ ملايين في بيروت، و٢,١ مليون في خارجها. كما ستزداد تحسناً عام ١٩٨٨ إلى أن تبلغ عشرة ملايين، مقسمة بين بيروت التي ستضاعف نسبتها حتى تصبح سبعة ملايين، وخارجها بحيث تصل إلى ثلاثة ملايين، وبهذا يُلاحظ أن العاصمة تحتل دائماً الأولوية في جذب العدد الأكبر من السيّاح، لكن الصراعات الفلسطينية اللبنانية عام ١٩٧٧، انعكست سلباً على التطور السياحي وجاء انفجار الأزمة عام ١٩٧٧ ليجعل هذه التوقعات عديمة الفائدة بتاتاً.

أما فيما يتعلق بعدد الفنادق فقد أظهرت إحصاءات عام ١٩٧٣ أن عددها قد وصل إلى ٣٦٢ فندقاً، أخذ الجبل حصة الأسد منها حيث وصل العدد إلى ٢٣٧ فندقاً وتلته العاصمة بيروت التي كانت حصتها ٩٩ فندقاً، أما الساحل فكان نصيبه فقط ٢٦ فندقاً، وتراوحت الدرجات بين النجمة والأربعة نجوم، ويلاحظ أن لبيروت النسبة الأكبر في عدد الفنادق الفخمة ذات الأربعة نجوم، لكن عدد الأسرة بلغ فيها ٥٢ ٪ "مما يدل على أن هذه الفنادق

<sup>` -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية"، مصدر سابق، ص ١٠١.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير السياحة عام ١٩٧٠، بيروت، ١٩٧٠، ص ٤.

تستوعب العدد الأكبر من السياح الذين يتمتعون بالقدرة المالية وهم في غالبيتهم المدراء ورجال الأعمال العرب والأجانب" (١) .

أمًا على صعيد التسليف الغندقي فغي لبنان جهازان: عام وخاص، فالتسليف العام يؤمن بواسطة "مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري" رغم أن نشاطه متجه بصورة رئيسية نحو تمويل الصناعة والزراعة في حين أنّ نصيب حصة السياحة ضئيل إذا ما قيس بنصيب القطاعين الآخرين. ويؤمن التسليف الخاص بواسطة مصارف الإيداع والأفراد، كما يذكر محمد دوغان، إذ ينفرد لبنان بتعدد مصارفه وبرؤوس الأموال الأجنبية التي تتدفق عليه من الدول العربية البترولية ومن الدول الأجنبية، وهكذا يلاحظ أن نشاط الحقل الخاص في التمويل وإنشاء الغنادق والمؤسسات السياحية يفوق بكثير نشاط الحقل العام في ميدان السياحة، وأضاف أن هذا ما أدى إلى أن " يرهق كاهل الحقل الخاص للفوائد الباهظة التي يدفعها ويحد من الإنجازات التي كان يجب أن تحقق فيما لو وجدت سياسة عامة للتسليف الفندقي تتوجه توجهاً منسقاً، أو فيما لو كان بمقدور المصرف الزراعي والصناعي والعقاري أن يؤمن التسليف الفندقي التسليف

ولهذا يبدو أن التسليف الفندقي غير منظم بطريقة عقلانية ، كما أنه لم يؤمن تبعاً لسياسة فندقية واضحة المعالم ومحددة تحديداً كاملاً ، لذلك تنقصه الدراسة الوافية التي يجب أن تتم على ضوء الضرورات السياحية والأولويات الملحة.

أما فيما يتعلق بمؤسسات المطاعم والمقاهي فقد امتازت بتمركز ملحوظ ونوعية راقية في بيروت وضواحيها وبعض مدن الاصطياف، ولكن لفقدان الإحصاءات قبل عام ١٩٧٠، قدرت مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة أنه قد " تطور عدد المقاهي والملاهي من ٤٤٩٩ مؤسسة عام ١٩٧٠، إلى ١٩٧٨، إلى ١٩٧٨، إلى ١٩٧٨، الله على الصناعة الفندقية .

وفي عام ١٩٦٩، ومن أجل اجتذاب عدد أكبر من السياح وتأمين وسائل الراحة اللازمة، ومن أجل جعل لبنان مركز تجمع وانطلاق للبلدان السياحية المجاورة، ومن أجل اعتبار السياحة أحد المكونات الأساسية للإنماء الإقتصادي في لبنان، اقترح المجلس الوطني

<sup>&#</sup>x27; – محمد ماضي، " انعكاسات الحرب اللبنانية على قطاع السياحة ونظرة مستقبلية" ، دار النهار للنشــر. بـيروت. ١٩٨١ ، ص ٢٥ .

<sup>&#</sup>x27; - محمد خير دوغان ، "السياحة والاصطياف في لبنان"، الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم لا تاريخ، دراسة غير منشورة، ص: ١٦-١٧.

<sup>&</sup>quot; - محمد ماضي ، " انعكاسات الحرب اللبنانية .." ، مرجع سابق، ص ٢٩ .

لإنماء السياحة، وبموافقة وزارة التصميم مشروع خطة خمسية (١٩٧٠ – ١٩٧٤) ترمي إلى تحقيق الإنماء السياحي والثقافي والاجتماعي، تتلخص أهم أهدافها بما يلى:

- ١ العمل على زيادة معدل نمو السياح.
  - ٢- إطالة متوسط مدة إقامة السياح.
  - ۳- تحسین خدمات النقل ووسائله.
- إصلاح وتجميل الشوارع والآثار القديمة في المدن السياحية والأثرية.
- ه- إيجاد حوافـز تشجيعية لاجتـذاب الرسـاميل الخاصـة إلى منـاطق سياحية
   حديدة.
- تعزيز وتكثيف الدعاية السياحية لاجتذاب السياح ونشرها مع بـذل جـهد
   خاص بالنسبة إلى البلاد العربية والبلاد الأخرى.

وقد وزعت الاستثمارات اللازمة للمشاريع السياحية والأثريـة الـتي قـدرت بــ ٢١ مليون ليرة لبنانية، على الشكل التالى: (١)

| المجموع   |      |      |      |      |      |                  |
|-----------|------|------|------|------|------|------------------|
| 1978-197. | 1978 | ۱۹۷۳ | 1977 | 1971 | 1944 | السياحة          |
| ٠,٨       | -    | _    | 1    | ٧,٧  | ٠,٦  | جعيتا            |
| ٠,٣       | -    | -    | -    | -    | ۰,۳  | قصر الأمير أمين  |
| ٩,٣       | ۲,۸  | ۲,٤  | ٧,٠  | ١,٤  | ٧,٧  | مثاريع اخرى      |
| ۱۰,٤      | ۲,۸  | ۲,٤  | ۲,۰  | 1,7  | 1,7  | الآثار           |
| ۲۰,۱      | ٣, ٢ | ۲,٦  | ۲,۰  | ١,٤  | ١,٤  | المشاريع السنوية |
| ۲۱,۰      | ٦,٠  | ٥,٠  | ٤,٠  | ۲,۰  | ٣,٠  |                  |

إن إنماء السياحة كان يتوقف على معدل نمو التسهيلات السياحية وعلى القدرة في تكييف الخدمات السياحية المتاحة حسب مقتضيات الطلب، فقد عـدل هـذا المشروع في عـهد الرئيس سـليمان فرنحية ضمن الخطـة السداسية ١٩٧٧ — ١٩٧٧، ولحظـت ضرورة اتخـاذ إجراءات عدة من أجل تنمية القطاع السياحي لأنه مرتبط ببعض القطاعـات الأخـرى الداعمة

<sup>&#</sup>x27; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، المجلس الوطني لإنماء السياحة، "الخطة الخمسية ١٩٧٠ - ١٩٧٤". بيروت، ١٩٧٠، ص ٧.

له كالطرقات والتنظيم المدني والصحة والمواصلات على جميع أنواعها وغيرها، وأهم هذه الإجراءات:

- تعزيز وتكييف الدعاية السياحية ونشرها في البلاد العربية وأفريقيا وأميركا والعمل على تعريف مميزات السياحة اللبنانية التي تتناسب والمشوقات التي تهم السياح.
- الاتفاق مع وكالات السفر على إدراج لبنان في برامج رحلاتها التي تنظمها وخفض أجور السفر لصالح السياح .
- تجنّب التشتيت الموسميّ للسياحة بتشجيع موسم السياحة على مدار
   السنة، وذلك باستغلال موسم الرياضة الشتوية بصفة خاصة.
  - تحسين شبكة الطرقات التي تصل بين مختلف المناطق اللبنانية.
  - حماية الشواطئ والمواقع الطبيعية والعمل على استغلالها بطرق سليمة.
- القيام بالإنشاءات التي تعزز المراكز السياحية، وتنفيذ المساريع الآيلة إلى
   إيجاد مراكز ومجمّعات سياحية جديدة على الشواطئ وفي المغاور والمواقف
   السياحية على الطرقات العامة.

وقد قدرت التثميرات اللازمة للمشاريع السياحية والأثرية خلال السنوات الستة ما بين أعوام (١٩٧٢ – ١٩٧٧) بـ ٤٥ مليون ليرة لبنانية (١)، موزعة بين التجهيزات السياحية، وإبراز المعالم الأثرية وعمليات الحفر والتفتيت والترميم.

إلاً أن بعض هذه المقترحات أو المشاريع حتى شباط ١٩٧٥ ، كان قيد التنفيذ، والبعض الآخر لم ينفذ بسبب عدم رصد الاعتمادات اللازمة لها.

وأمًا وضعية المشاريع التي كانت قيد التنفيذ هي:

- " إكمال أشغال إستراحة صور.
- إكمال اشغال إستراحة العريضة.
- الانتهاء من الأشغال في مغارة جعيتا.
  - مراكز الصيد والخيول في عنجر.
    - طريق الأرز طريق فاريا" (۱).

<sup>` -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السدسية..."، مصدر سابق، ص ١٠٠٠.

وفي الواقع تعتبر السياحة قطاعاً مهماً من قطاع الخدمات، بـل مـن أهـم القطاعـات الاقتصادية مساهمة في الدخل الوطني، وهذا القطاع مدعو في المستقبل إلى أن يحتل مركزاً فريداً بفعل الإمكانات المتوافرة التي يمكن تطويرها تطويراً يجعل مـن لبنـان بلـداً سياحياً ممتـازاً في حوض البحر المتوسـط، وخاصـة إذا نفذت أو طبقت الأهـداف المرسومة والمخطط لهـا، وإذا عولجت الثغرات الأساسية على هدى بعـض التجـارب الـتي حصلـت في البلـدان الـتي تحتـل مركزاً مرموقاً على هذا الصعيد.

## هـ - الدخل القومي

للقطاع السياحي أهميته الخاصة في الاقتصاد اللبناني، وقد سجل توسعاً كبيراً خلال سنوات ١٩٧٤ - ١٩٧٤، والجدول التالي يظهر مدى مساهمته الفعالة في تدعيم ميزان المدفوعات .

جدول رقم (٤) مساهمة العائدات السياحية في الإنتاج المحلي القائم وزيادة عائدات الدولة اللبنانية خلال الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٤ (٢)

| عائدات الدولة من | النسبة المئوية لمساهمة | الإنتاج المحلي  | الدخل من        | السنة |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| السياحة بملايين  | السياحة في الإنتاج     | القائم          | السياحة بملايين |       |
| الليرات          | المحلي القائم          | بملايين الليرات | الليرات         |       |
| ٣٧               | 9,٧                    | 77              | 717             | 1978  |
| ٤٨               | ۱۱٬۳                   | T0,7T           | <b>٣9</b> ٧     | 1970  |
| ۲٥               | ۱۲،۱                   | ۳۸٦٧            | ٤٦٨             | 1977  |
| ٤٥               | ٩،٨                    | ٣٨٢.            | ٣٧٥             | 1977  |
| ٨٢               | ١٣،٢                   | 2777            | ०७६             | 1978  |
| ٧٤               | ١٣،٤                   | 2070            | 717             | 1979  |
| ۸۱               | ١٣،٩                   | <b>የ</b> ለግግ    | ٦٧٤             | 194.  |
| ١٠٩              | ۸۶۲۱                   | ०८४४            | ٩٠٦             | 1971  |
| ١٢٠              | ١٥،٧                   | ٦٣٦٥            | 1               | 1977  |
| 111              | ١٣١١                   | ٧١٠٠            | 478             | 1977  |
| ١٨٩              | 1968                   | ۸۱٤٠            | 1077            | 1978  |

<sup>ً -</sup> الجمهورية البنانية، وزارة السياحة، المديرية العامـة للشـؤون السـياحية، تقريـر عـن جلسـة عمـل في ١٧ شـباط ١٩٧٥، ص ٢.

<sup>ً -</sup> محمد ماضي، " انعكاسات الحرب اللبناينة على القطاع الساحي .." ، مرجع سابق، جدول رقم ٢ ، ص ١٧ .

يتضح من هذا الجدول أن هذا التحسن الذي كان يشهده الدخل السياحي قد تأثر بحرب حزيران ١٩٦٧، وبالأحداث الداخلية في لبنان عام ١٩٧٧، وهو يبيّن تطور النسبة المئوية لحصة السياحة في الناتج المحلي التي ارتفعت من ١٩٠٧ / عام ١٩٦٤ إلى ١٩٠٤ / عام ١٩٠٤ المؤود، أي أظهرت تضاعفاً خلال العشر سنوات، كما يبين مدى مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي القائم الذي تزايد من ٣٢٠٠ مليون ليرة عام ١٩٦٤ إلى ٨١٤٠ مليون ليرة عام ١٩٧٤ وشهدت عائدات الدولة من السياحة ارتفاعاً ملحوظاً عاماً بعد عام، أي من ٣٧ مليون ليرة عام ١٩٦٤ إلى ١٨٥٠ مليون ليرة عام ١٩٦٤ إلى ١٨٥٠ مليون ليرة عام وتأثيره في قيمة الدخل الوطني وزيادة واردات الدولة.

أما فيما يتعلق بمقبوضات لبنان من سياح البلدان العربية والأجنبية وكذلك المصاريف التي تتعلق بالمتنزهين وركاب الترانزيت والطلاب غير المقيمين، فهي كما يلي بملايين الليرات اللبنانية.

جدول رقم (٥) يظهر تطور المصاريف للبلدان العربية والأجنبية والنسب المئوية فيها ما بين أعوام ١٩٦٦ – ١٩٦٨ (١)

| النسبة ٪       | 1974 | النسبة ٪      | 1977 | النسبة         | 1977  | البلدان                          |
|----------------|------|---------------|------|----------------|-------|----------------------------------|
| % 14,4         | 79   | % ۱۷,۳        | ٤٢   | %\ <b>\</b> \  | ٥٠    | مصاريف السوريين                  |
| % <b>٩,</b> ٥  | ٣٥   | % <b>4</b> ,Y | **   | 7. 4.1         | ۲۷    | مصاريف الأردنيين                 |
| % ٣0,٦         | 171  | % **,٧        | ٥٥   | % <b>۲۲.</b> ۷ | ٦٨    | مصاريف بقية البلدان العربية      |
| % <b>٦٣.٩</b>  | 770  | % £4.4        | 119  | % ٤٨,٦         | 110   | المجموع                          |
| % <b>۲</b> ٠,٦ | ٧٦   | % TA,0        | 79   | % <b>۲۳</b> ,7 | ١٠٠   | البلدان غير العربية              |
| % A£,0         | 711  | % ٧٧,٧        | ۱۸۸  | % AY,Y         | 720   | مجموع المصاريف                   |
| % 10,0         | ٥٧   | % ٢٢,٣        | οŧ   | % <b>١٧,</b> ٨ | ٥٣    | مصاريف المتنزهين وركاب           |
| 7. 111         | ۸۲۳  | 7. <b>1</b>   | 787  | % 1 · ·        | Y 4 A | مجموع الواردات السياحية في لبنان |

تشكل نفقات العرب بالنسبة لمجموع الواردات السياحية الإجمالية النسبة الكبيرة، إذ بلغت الواردات السياحية خلال إقامتهم في لبنان عام ١٩٦٨ حوالي ٢٣٥ مليون ليرة لبنانيــة

<sup>&</sup>quot; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير عن السياحة العربية لعام ١٩٦٩، بيروت، ١٩٦٩، ص: ٢-٣-٤، ويذكر بأن أكثر القادمين السوريين هم من العمال المؤقتين ومن المقيمين السوريين في لبنان، أما مصاريف السياح العرب حسب كل جنسية فهي غير متوفرة. أما التقرير عن السياحة لعام ١٩٧٠، المصدر السابق، فيظهر الاختلاف في المقبوضات السياحية، فبالنسبة لعام ١٩٩٦ فهي ٢٧٥ مليون ل.ل.، أما لعام ١٩٦٧ فقد بلغت ٢٣٠ مليون ل.ل. ، ص ه.

من أصل ٣٦٨ مليون ليرة لبنانية من مجمل الواردات السياحية لنفس العام، أي بنسبة ٥,٨٤٪. والجدير بالذكر أن قسم الأبحاث في المجلس الوطني لإنماء السياحة (() قام عام ١٩٧٠ بدراسة عن التوقعات المستقبلية للدخل القومي من السياحة ما بين ١٩٧٢ و١٩٨٦، أظهر فيها التطور الذي سيلحق بهذا القطاع إذ يصل في عام ١٩٧٧ إلى ١٥٠ مليون ل.ل.، وفي عام ١٩٧٧ يصبح مستوى المدخول السياحي حسب الدراسة حوالي ١١٧٠ مليون ل.ل.، أما في عام ١٩٧٨ فيرتفع إلى ٢٠٨٠ مليون ل.ل.، ولكن هذه التوقعات لم تتحقق بسبب تأزم الأحوال عام ١٩٧٨ على الصعيد الداخلي وانفجار الحرب الأهلية عام ١٩٧٧.

وبهذا تبدو السياحة عنصراً إيجابياً هامّاً في ميزان المدفوعـات اللبناني، وهـي أهـم مورد منفرد يساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، وخاصة عندما تتحسن العوامل التي تجتذب السياح والمباهج التي تحبب الإقامة في هذه الربوع، كما أن هذا القطاع يسـاهم إلى حـد ما في تأمين العمل لقسم من اليد العاملة وفي تنشيط الحركة التجارية المحلية.

ويُستخلص من تلك الأرقام الإحصائية التي وردت، أهمية الدور الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد اللبناني، وإمكانية تنمية هذا المصدر من مصادر الثروة الوطنية عن طريق اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لتطبيق سياسة تهدف لتحقيق شروط التنمية المرجوة من أجل الحصول على دخلها من السياحة والاصطياف، غير أن الحكومة وحدها لا تستطيع تحقيق كل هذه الأهداف، إذ لا بد للقطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياته وتثمير بعض أمواله في هذه الصناعة؛ لأن السياحة، ككل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني، بحاجة إلى تثميرات مجدية لكى تنمو وتتجدد على الدوام.

#### قطام النقل

### أ – تطوير شبكة الطرقات البرية

تشكل وسيلة النقل أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من تأثير بالغ في الميدان التجاري والسياحي، ويعتبر لبنان بموقعه الجغرافي نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومطمع أنظار، ونقطة انطلاق، بفضل مواقعه السياحية والأثرية التي تسهم في تطور القطاع السياحي ونظامه الاقتصادي الحر الذي دفعه إلى التبادل التجاري، وجعله مركزاً تجارياً مرموقاً في المنطقة، كما أنه يملك القدرة البشرية المتدربة تقنياً ولغوياً.

<sup>ٔ –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير عن السياحة عام ١٩٧٠، مصدر سابق، ص ٦.

وبما أن طبيعة البلاد جبلية تعتمد على السياحة والاصطياف والترانزيت بدرجة كبيرة، فقد فرض توسيع شبكة الطرقات وتنظيمها وتحسينها، حتى تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وهذا ما اقتضى من مجلس التصميم أن يضع خطة إنمائية لشبكة الطرقات في لبنان تنفذ على مدى خمس سنوات (١٩٥٨ – ١٩٦٢)، تشمل شرايين رئيسية تتشعب عنها طرق ثانوية، كما تخدم مناطق جبلية وتربط طريق الساحل بطريق القمم، إضافة إلى "توسيع الطرقات القروية والريفية وزيادة عددها على أن يكتفي بشقها، ولكن يستثنى من ذلك الطرقات المؤدية إلى الطرق الكبيرة وإلى مراكز الاصطياف التي يجب أن تعبد وتزفت"(١٠).

إلا أنّ هذا البرنامج لم يوضع موضع التنفيذ، وبما أن شبكة الطرقات تكتسب أهمية خاصة نظراً لاعتماد النقل الداخلي عليها ونقل القسم الأكبر من السلع برّاً ضمن الأراضي اللبنانية وخارجها إلى البلدان المجاورة، فقد رأى الرئيس شارل حلو ضرورة الإسراع في وضع خطة إنمائية لهذه الشبكة. وبعد التباحث مع وزارة الأشغال العامة، وبعد أن تبين أن كثافة السير تتكاثر في منطقة ضواحي بيروت وعلى خط طرابلس – بيروت – الشام وبجوار المدن الرئيسية، فقد اتفق على برنامج إنشاء الطرق في السنوات الخمس (١٩٦٥ – ١٩٦٩) لتكفل الأهداف التالية:

- ١- " مواجهة حركة السير الداخلية والدولية المتزايدة ولحظ الطرقات واستيعاب
   هذه الحركة.
  - ٢- إنشاء الطرقات التي تسهم في تشجيع حركة السياحة.
- ۳- متابعة وصل القرى المحرومة بالشبكة الرئيسية بصورة عقلانية، نظراً للفوائد الإنمائية التى قد تكتسبها من جراء ذلك". (۱)

وقد حققت هذه الخطة الخمسية إنجازات مهمة على صعيد النقل على الطرق وهي

۱- " إنجاز الدراسات التفصيلية لمشروع أوتوستراد طبرجا - طرابلس.

كالآتى:

۲- وضع دراسة أولية لأوتوستراد الجنوب وأوتوستراد بيروت - البقاع.

 ۳- إنجاز القسم الأكبر من مشروع طرق القرى المحرومة وربطها بالشبكة الرئيسية.

<sup>&#</sup>x27; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصيم، "مشروع الخمس سنوات..."، مصدر سابق، ص ه.
<sup>2</sup> - République Libanasise, Ministère du Plan, "Plan quinquenal 1965 - 1969", op. cit, P 8

- إقامة بعض الوصلات لتخفيف الضغط على بعيض المراكز المكتظة لمداخيل
   العاصمة، وإنجاز الخطط النهائية لشبكة ضواحي بيروت.
  - ه تحسين تجهيزات صيانة الطرق.
  - ٦- شقّ حوالي ٣٢ كلم من الطرق الزراعية.

أضف إلى ذلك، أن الخطــة الخمسـية ١٩٦٥ - ١٩٦٩ رأت وضـع الاسـتخدام التدريجي للنقل المشترك في بيروت وضواحيها بواسطة الباصات"(١).

وقبل موعد انتهاء فترة الخطة الخمسية وضعت وزارة التصميم خطة إنمائية للسنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٤، يرمي برنامج الطرق فيها إلى تحقيق الأهداف التالية:

مواجهة تزايد حركة السير وذلك بتنفيذ الأشغال الضرورية في الأماكن المكتظـة من شبكة الطرق الناتجة من التزايد للسيارات التي ستصل في عام ١٩٧٥ إلى ٢٢٠,٠٠٠ عربة.

- تدعيم وتحسين نظام الصيانة الراهن.
  - تنظيم أفضل للنقل المشترك.
- إنجاز الدراسات النهائية المتعلقة بشبكة الأوتوسترادات.
  - تنفیذ الوصلات الأكثر ضرورة لنظام الأوتوسترادات.
    - إكمال مشروع وصل الطرق المقطوعة.
- مباشرة تنفيذ الأشغال المتعلقة بمداخل العاصمة لتخفيف الضغط عن الأماكن
   المكتظة.
  - ضرورة توفير المعدات الضرورية للصيانة.
  - بناء وتجهيز مرآب لصيانة باصات النقل المشترك.

ثم إن مبلغ التثميرات اللازمة لبرنامج الطرق في تلك السنوات الخمس يبلغ ١٢٠ مليون ل.ل. موزعة على الشكل التالي: (١)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - République Libanaise, Ministère du Plan, "le transport", Beyrouth, 1969, P 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - op. cit, P 3.

| المجموع | 1978 | 1974 | 1477 | 1941 | 144. |                 |
|---------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 70,0    | 7    | ۲۰,۰ | ١٥.٠ | ۹,٥  | ۰,٥  | أوتوسترادت      |
| ۸,٠     | 1.7  | ١,٢  | ١,٠  | ۲.٠  | ۲.٦  | وصل الطرق       |
| ۲۰.۰    | 1    | ٧٠٠  | ۳. ، | -    | _    | مداخل العاصمة   |
| ١٢.٠    | ٣.٠  | ٣.٠  | ٣,٠  | ۲,٠  | ١,٠  | الطرق الدولية   |
| ۸,٠     | ٧,٠  | ۲,٠  | ١,٠  | ١,٠  | ۲,۰  | الطرق الثانوية  |
| ٥,٠     | 1.7  | ١,٠  | ١,٠  | ٧,٠  | ٧,٠  | تجهيزات الصيانة |
| ٧.٠     | -    | -    | -    | ١,٠  | ١.٠  | مرآب للباصات    |
| 17      | ٣٧,٨ | ٣٤,٢ | 71.  | 10.7 | ٧,٨  | المجموع         |

لكن هذا المشروع وبالرغم من أهميته، لم يوضع موضع التنفيذ ولم يبصر النور لضآلة موازنة مجلس التصميم والإنماء وعدم استقلاله المالي والإداري، وفي ضوء تعثر تنفيذه قدم السيد حبيب مدور برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لتحديث وسائل النقل البري في لبنان، في ٢٢ آب ١٩٧٠ لوزير التصميم، يهدف إلى تسهيل المواصلات البرية والسير وتخفيف الازدحام في المدن، والجدير بالذكر أن السيد حبيب مدور عضو سابق في مجلس شركة إنتركونتيننتال كوسلتانتس للدراسات المدنية والهندسية وهي شركة أميركية مركزها في واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية.

وكان مشروعه يحتاج إلى عشر سنوات بكلفة ٤٠٠ إلى ٦٠٠ مليون ليرة لبنانية مقسطة بمعدل ٦٠٠ مليون ليرة للبناني اللبناني بتنسيق الاحتياجات المتزايدة للنقل مع تزايد عدد السكان المستمر، وقد تمحورت الفكرة الأساسية على نقاط عدة أهمها:

- "إقامة ١٢ خطاً جديداً لسيارات الأوتوبيس لخدمة المناطق الداخليـة الناميـة والسياحية.
  - العمل على توسيع شبكات النقل العام داخل المدن.
    - إعداد المناطق للجهاز الجديد.
    - تخطيط الطرق وتسخيرها لخدمة الجهاز الجديد.
  - تشريع قوانين رادعة للمخالفات المعرقلة لحسن سير الجهاز الجديد.
    - تحدیث الصیانة العامة.
    - ربط الجهاز الجديد بالخطوط الدولية والمدنية المحلية في آن واحد.

سن تشريعات بخصوص شحن البضائع والمحروقات براً بحيث تتفق والسلامة العامة "(۱).

عرض هذا المشروع على مجلس التصميم بتاريخ ١٤ أيلول ١٩٧٠ لإعطاء ملاحظاته حوله، فأبدى المجلس رأيه الإيجابي به، وخاصة أن هذا الجهاز الشامل المبتكر المتكامل للنقل البري في لبنان سيحسن سمعة لبنان السياحية في العالم، كما اعتبر أنه درس استدلالي في الوقت الحاضر. وتبين أنه من أهم الضرورات أن يكون للدولة جهاز مسؤول عن جميع هذه القضايا يجمع لديه الصلاحيات المبعثرة بين عدة وزارات وعدة أجهزة عامة وخاصة. يكون لها صيغة دراسية، وفي الوقت نفسه صيغة لوضع التصاميم والإشراف على سياسة النقل البري ومتابعة تنفيذ البرامج المنسقة التي يضعها. كما رأى المجلس أنه "حان للبلاد أن يكون لديها جهازٌ موحد أو مديرية عامة للنقل البري أو مصلحة عامة أو لجنة مشتركة، شريطة أن تعطى لها الصلاحيات والإمكانيات القانونية والمالية اللازمة لتمكنها من وضع تصاميم شاملة للنقل والسير بطبيعة الحال ومتابعة التنفيذ، وإننا نقترح الآن أن يدرس المجلس قضية توحيد والسير بطبيعة الحال ومتابعة التنفيذ، وإننا نقترح الآن أن تحال دراسة السيد مدور إلى الجهاز المشترك بعد تشكليه لدراسته بصورة مفصلة" (۱).

إلا أن هذه الدراسة المهمة لتحسين وتطوير شبكة النقل البري قد طويت، ولكن ما أن تولّى الرئيس سليمان فرنجية كرسي العهد حتى تبنى سياسة تنمية المناطق اللبنانية بشكل عادل ومتوازن، منها ما يفيد في تخطيط شبكات الطرق، وخاصة تلك التي تلبي الحركة السياحية لإنعاش البلاد اقتصادياً، وقد عمد في تعديل المشروعات السابقة وبموافقة مجلس الوزراء إلى برنامج جديد للسنوات الست القادمة ١٩٧٧ – ١٩٧٧ يهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:

- " مواجهة ارتفاع حركة السير وذلك بتنفيذ الأشغال الضرورية في الأماكن المكتظة من شبكة الطرق وتقوية نظام الصيانة الراهن وتحسينه وتوفير المعدات اللازمة للصيانة.
  - إنجاز الدراسات النهائية العائدة لشبكة الأوتوسترادات.
  - تنفیذ الأقسام المكتظة من الأوتوسترادات وخاصة تلك الواقعة:
    - بین طبرجا وجبیل.
    - بين خلدة والدامور.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير السيد نقولا مدوّر في ٢٢ آب ١٩٧٠،بيروت، ١٩٧٠، ص: ١-٢.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تحليل تقرير السيد مدوّر عن قضايا النقل البري في لبنان عام ١٩٧٠، بيروت، ١٩٧٠، ص ٣.

وقدرت جملة التثميرات اللازمة لبرنامج الطرق للسنوات الست القادمة بمبلغ ٢٥٠ مليون ليرة" (١).

تجدر الملاحظة هنا أن مجلس تنفيذ المساريع الإنشائية قام، بواسطة الأموال المرصدة له، بتنفيذ بعض مراحل هذه المشاريع، حتى عام ١٩٧٤، وهي ترتبط بالأوتوسترادات التالية:

- طبرجا - جبيل، جبيل - طرابلس، خلدة - الدامور، كما "جـرى صـرف مبلـغ ١٤ مليون ليرة لتنفيذ بعض الطرق المحرومة والوصلات الضرورية" (٢٠).

هذا، ولا يمكن إغفال إحدى الظواهر الهامة لقطاع النقل في لبنان وهي تعداد وسائله من سيارات سياحية وأوتوبيسات وسيارات شحن، لأنها تؤمن حاجة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة، عند توسيع رقعة الاتصالات بمختلف المناطق اللبنانية.

والجدول التالي يظهر تطور عددها والزيادة الكبيرة التي طرأت عليها: + 190 حدول رقم (1) تطور وسائل النقل البري في لبنان ما بين أعوام + 190 + 190 + 190

| المجموع | سيارات شحن | أو توبيسات | سيارات سياحية | السنو ات |
|---------|------------|------------|---------------|----------|
| 11113   | ٥٨٨١       | 1771       | 77978         | 1901     |
| \$00\A  | 7709       | 171.       | P3AVT         | 1909     |
| 0071    | V • V 9    | ١٣٨٩       | ٤٦٨٧٩         | 197.     |
| 777.0   | V910       | 1887       | 07988         | 1971     |
| V0917   | AA E 9     | 1017       | 70000         | 1977     |
| X V V Y | PARP       | 109.       | V7727         | 1978     |
| 1       | ١٠٨٣٣      | ١٨٨٩       | AV0 £ 9       | 1978     |
| 117798  | 11771      | 77.7       | 9.4410        | 1970     |
| 1190.7  | 179        | Y • A A    | 1.08.0        | 1977     |
| 17917   | ١٢٧٦٣      | 7777       | 112727        | 1977     |
| 17898.  | 178.8      | 1780       | 177791        | 1978     |
| 18091.  | 18877      | ١٧٦٣       | 179778        | 1979     |
| 1077.0  | 15740      | 1748       | 187.17        | 194.     |
| 17777   | 10077      | r F A I    | 187777        | 1971     |
| ١٨٤١٨٧  | ۱۷۱۳۰      | 7.77       | 17899.        | 1977     |
| 7.7728  | 19101      | 7 Y O A    | ١٨٥٩٣٥        | 1977     |
| 177777  | 14444      | 7,7,7,7    | 171.777       | المجموع  |

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية..."، مصدر سابق، ص: ٧٧ - ٧٩ .

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة الإعلام، ١٧ آب "طريق المستقبل..."، مصدر سابق، ص ٩٨.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Mission IRFED, "Etude Préliminaire...", P (1-2-D-2) et aussi

<sup>–</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ١٩٦- ١٩٣.

تبدو في هذا الجدول الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات السياحية، إذ بلغ مجموع عدد السيارات على اختلاف أنواعها ٢١١٦ سيارة في عام ١٩٥٨، ثم ارتفع هذا العدد إلى ٢٠٧٣٤ سيارة عام ١٩٧٣، أي بلغت الزيادة من عام ١٩٥٨ إلى ١٩٧٣ حوالي ١٩٧٣٠ سيارة، بمعدل ٨٨ ٪ للسيارات السياحية و٢٠,١ ٪ لسيارات الشحن، و ١١٥ ٪ للأوتوبيسات. كما أن السيارات السياحية ارتفعت نسبتها من ٢٠١ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ١١٥٥ ٪ عام ١٩٧٣٠ حتى كذلك سيارات الشحن زادت نسبتها من ٣٠١ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ١٠،١ ٪ عام ١٩٧٣، حتى الأوتوبيسات ارتفعت نسبتها من ٤٠٤ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ١٠٥٨ ٪ عام ١٩٧٣.

ويعزى التطور الذي لحق بحركة النقل البري على جميع أصنافها إلى توسيع حركة الترانزيت والنقل الخارجي بواسطة الشاحنات من لبنان إلى البلدان العربية وإلى التطور الذي لحق بالسيارات السياحية، وشكّل هذا التزايد مورداً هاماً للقطاع التجاري والمالي، كما دل على أن لبنان بمقدوره أن يلعب دوراً هاماً في تلبية القطاع السياحي، كما أشار إلى تنامي القدرة الشرائية عند اللبنانيين بما يساعد على مواكبة متطلبات العصر في التقدم والازدهار، لكن هذا التزايد يسبب من جهة ثانية بعض الازدحام وخاصة في المدن، مما يتطلب الإسراع في تنفيذ المخططات الهادفة لتطوير شبكة الطرقات البرية التي تحتاج إلى تكثيف وزيادة.

#### ب – شبكة الخطوط الحديدية

تمتد شبكة الخطوط الحديدية على مسافة تقريبية تبلغ حوالي ٢٢٤ كلم، وهي تنحصر ضمن خطين: أحدهما ضيّق وقسم منه مسنّن يصل بيروت بدمشق، والآخر عريض ينطلق من الناقورة جنوباً ليصل إلى طرابس شمالاً مروراً ببيروت بطول ١٨٩ كلم، مع أن لبنان ارغم على إهمال استعمال ٥٦ كلم في الجنوب بسبب إقفال الحدود الفلسطينية. وتشكل هذه الشبكة حركة نقل بطيئة بسبب قدم القاطرات التي لا تستطيع أن تجر إلا عدداً قليلاً من الشاحنات في حين أن صيانة آلاتها أصبحت مكلفة جداً بسبب تآكلها، وبسبب التضاريس الجبلية.

"حملت هذه المعضلة الخطيرة الحكومة على القيام بدراسة فنية أوكلتها إلى خبير مختص يحدد التدابير التي تتخذ مع الحكومة لضمان حد أدنى للنقـل بين بيروت ودمشق. لكن بالرغم من ذلك لم تنجح بتخفيض العجز الذي نجم في الخزينة اللبنانية. أضـف إلى ذلك الضرر المادي والزمنى الذي طرأ على مصانع التصليح الموجودة في رياق قبل الانفصال مع سوريا

حيث أجبرت القاطرات بعدها لأن تسلك طريقاً طويلاً لتصل إلى حمص قبل أن تصل إلى المصنع" (١).

أما القسم الأكبر من الخط الحديدي الساحلي بين الناقورة وطرابلس فقد أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية بأيدي جيوش الحلفاء الذي كانوا في لبنان، وكان القصد الأساسي من إنشائه في ذلك الحين خدمة الحاجات والأغراض العسكرية، وقد كان لعامل الإسراع في التنفيذ تأثير كبير في نوعية هذا الخطإن كان لجهة التخطيط أو التجهيزات أو لجهة المعدات المستعملة فيه:

- يحتوي التخطيط على عدد من المنعطفات الضيقة التي تحد كثيراً من سرعة القطارات ويتقاطع في عدد كبير من الأماكن مع طرق السيارات مما يشكل خطراً على سلامة السير.
  - التجهيزات لم تكن جميعها من النوع الجيد.
- أما بالنسبة للقطارات البخارية فجميع أجزائها قديمة وضعيفة وفي حالة تعبة، كما أصبحت تكاليف تشغيلها وصيانتها باهظة للغاية؛ والقاطرات الأخرى ضعيفة لا تفى بحاجات الاستثمار.

ازداد هذا الوضع المتردي الذي انتهى إليه هذا الخط سوءاً يوماً بعد يوم، مما جعل إمكانيات الاستثمار محدودة جداً، كما جعل الاستثمار في عجز مستمر ومتزايد، لذلك رأت مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية أنه من المحتم عليها معالجة " هذا الوضع معالجة سريعة وجذرية بحيث يعاد إلى هذا الخط اعتباره، ويجعل منه عنصراً إيجابياً ومثمراً في مخطط البلاد الاقتصادي، بدلاً من أن يبقى عبئاً ثقيلاً على خزانة الدولة" (")

تجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال جلسة ٢ أيار ١٩٦٣ التي كان يرأسها السيد عفيف سلمان، قرر مجلس إدارة مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك ضرورة إدخال التطويرات الضرورية المستعجلة على الخط الساحلي ومعداته، كما فرض استثماره على أحسن وجه في أقرب وقت وتخفيض استثماره إلى أدنى حدّ، لذا اجتمع المجلس في ٢٦ آب ١٩٦٤، وناقش المشروع المستعجل لتطوير شبكة السكك الحديدية والوسائل المؤدية إلى معالجة الوضع المتردي لها بغية رفعها إلى وزارة التصميم.

i - Mission IRFED, "Etude préliminaire...", op. cit, P (1-2-d-5).

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، مصلحة سكة حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وطرابلس، محضر الجلسة السادسة والثمانين المنعقدة بتاريخ ٢ أيار ١٩٦٣، ص ١.

وتضمن المشروع تحقيق أمور عديدة أهمها تحديث الخطوط، إذ إنه بتطوير الخط الحديدي الساحلي بشكل منظم يتوقف عدد من المستودعات والورش والمصالح عن العمل، إذ تنقد مبرر وجودها، وعدد آخر منها يخفض نشاطه بمقادير تتناسب مع ظروف الاستثمار الجديدة. ومن جهة أخرى فإن تسيير عربات الأوتوموتريس ستأتي بواردات جديدة للمصلحة وسينتج عن ذلك كله تخفيض ملموس في نفقات الاستثمار، والاستغناء عن خدمات عدد من المستخدمين، كما أنه من جهة أخرى ينتج زيادة في الواردات.

واحتاج هذا المشروع إلى ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية لكي يتم تنفيذه في مهلة لا تتعدى الثلاثين شهراً على أن تتم عملية التمويل بالطرق التالية:

- ١ " سلفة من الخزينة اللبنانية.
- ٢ قرض خارجي تعقده المصلحة بكفالة الدولة.
- حفع قيمة التجهيزات الأساسية الضخمة بالتقسيط والمبلغ الباقي سلفة من الخزينة اللبنانية (۱).

وبعد التداول والمساورة والمناقشة تم إرسال كتاب إلى وزارة التصميم في ١٢ أيار ١٩٦٥ لأخذ الموافقة على مشروعها المستعجل لتطوير خط السكة الحديدية الساحلي، فردت الوزارة إيجابياً في أقصى سرعة وذلك بتاريخ ٣١ أيار ١٩٦٥، إد أعلنت موافقتها على "برنامج الأشغال المقدم بمرحليته وعلى طرق التمويل المقترحة على أن تستمر مساهمة الدولة على قيمتها الحالية فيما يعود فقط إلى تغطية عجز استثمار سكك الحديد، وأن تحدد قيمة تغطية عجز استثمار النقل المشترك، فيما لو حصل عجز بالنسبة لقيمته الفعلية" (١).

وأمام تعثر تنفيذ هذه الخطة، عمدت وزارة التصميم خلال تصميمها للخطة الخمسية للسنوات ١٩٧٠ - ١٩٧٤، إلى وضع أهداف إنمائية مستقبلية لشبكة الخطوط الحديدية، ترمي إلى دراسة حركة السير وكيفية استثمار شبكة الطرقات، لأنها باتت من الأولويات الضرورية، أضف إلى ذلك أن عملية "تحديث الطرقات والآليات تفرض شراء ثلاث قاطرات دفعة واحدة كمرحلة أولى، كما يجب أيضاً صيانة الأعمال وإجراء عدة أشغال على هذه الشبكة" (٢٠).

كما أبدى السيد نقولا مـدوّر، خـلال تقريـره لمجلـس التصميـم عـام ١٩٧٠. بعـض التوجيهات العامة بشأن تحديث النقل بواسطة السكة الحديديـة المكهربـة وزيـادة سـرعتها،

<sup>ٔ –</sup> الملحق رقم (۳)، ص ٥.

<sup>· -</sup> الملحق رقم (٤).

<sup>&</sup>quot; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "الخطة الخمسية..."، مصدر سابق، ص ٤.

بالإضافة إلى إنشاء خمس محطات برية مشتركة بين سكة الحديد والأوتوبيس لكي يتسنى للركاب أن يستعملوا تذكرة سفر واحدة تمكنهم من ارتياد السكة الحديدية والأوتوبيس في آن واحد، فيتمكن عندئذ المسافرون من بيروت إلى طرابلس ثم الأرز مثلاً من قطع تذكرة سفر واحدة لهذه الغاية، أما الفكرة الأساسية لهذا المشروع فهي تتمحور حول تنفيذ الأشغال اللازمة لتجديد وتحسين الشبكة مع إحداث خدمة حقيقية للركاب على النحو التالي:

- ١- " كهربة الخط الساحلي بتجهيزه بطاقة ٢٥ كيلو فولت ذات ذبذبة ٥٠ هرتس حسب العرف الدولي المتبع حالياً في الدول المتقدمة.
- ۲- ازدواج الخط الساحلي مع تقويم تعاريجه وإزالة التقاطعات مع الطريق إزالة
   تامة لذلك يتطلب إقامة أنفاق وجسور جديدة في مناطق عدة.
  - ٣- شراء معدات حديثة.
- ٢- تشييد محطات نهائية وفرعية للسكة الحديدية مرتبطة بـ ١٢ خطاً جديـداً
   للأوتوبيس تتصل بالمناطق النامية والسياحية.
- الإبقاء على خط السكة الحديدية الجبلي بدون ازدواج أو كهربة ، بل
   تجهيزه بقاطرات ديزل مع إضافة قضيب ثالث بين رياق وبعلبك لتتمكن
   قطارات السياح من الوصول من بيروت إلى بعلبك" (١).

ولسوء الحظ لم يلق هذا التقرير التجاوب الفعلي من السلطات المعنية بالرغم من أن البلاد بحاجة ماسة إلى هذا الجهاز الشامل المتكامل للنقل في لبنان، وخاصة أنها تؤثر إيجابياً على القطاع الخدماتي، ولاسيما القطاع السياحي على الصعيد العالمي، وهكذا بقيت هذه الشبكة تعاني الوهن والضعف بالرغم من المشاريع التي وضعت لحل المشاكل التي تعانيها الخطوط الحديدية، وبقيت الاهتمامات بها غير مستندة في الغالب إلى برامج واضحة.

والجدول التالي يبين حركة تطور السكك الحديدية إن من ناحية المسافرين والحركـة التجارية أو من ناحية الدخل القومى:

<sup>&#</sup>x27; – الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، تقرير السيد نقولا مدوّر في ٢٢ آب ١٩٧٠، مصدر سابق، ص ٢.

جدول رقم (۲) تطور حركة السكك الحديدية ما بين أعوام ١٩٥٨ - ١٩٧٣ (١)

| النسبة         | الايرادات                               | النسبة         | الركاب  | النسبة                 | البضائع                 | السنة   |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------|------------------------|-------------------------|---------|
| المئوية        | الاف الليرات                            | المثوية        | بالالاف | المئوية                | المنقولة                |         |
|                |                                         |                |         |                        | الاف الاطنان            |         |
| % ٦,٦          | 7107                                    | % 0,7          | 70      | 7. •,1                 | 277                     | 1901    |
| /, V, ٦        | 7778                                    | ΄, Λ.Λ         | 1.7     | 7. • 6 4               | ٥٣٦                     | 1909    |
| 7. v, <b>£</b> | ٣٥٦٠                                    | % 0,4          | ٦٨      | 7. v, <b>r</b>         | 30177                   | 197.    |
| 7. 7.8         | 7.81                                    | 7. 3,1         | ٧١      | /, ٦,v                 | 44111                   | 1971    |
| /, ٦,v         | 71/17                                   | % ٦,٣          | ٧٣      | 7. V, <b>દ</b>         | 73957                   | 1977    |
| 7.7.9          | 7777                                    | <u>%</u> 0,0   | ٦٤      | 7. 4.7                 | £ 4. 47                 | 1975    |
| /. V.o         | 70.07                                   | <u>/</u> , ٦,٣ | ٧٣      | /. <b>٩</b> ,٨         | ٤٩٠٤٨                   | 1978    |
| <u> </u>       | 710.                                    | % 7,9          | ۸٠      | %, <b>√</b> , <b>٩</b> | 79£VV                   | 1970    |
| 7, ٦,٦         | 7317                                    | % <b>٦,</b> ٩  | ۸٠      | % <b>9</b> ,1          | 20714                   | 1977    |
| <u>/</u> , ٦,ο | 71.7                                    | % <b>٦,٩</b>   | ۸٠      | % <b>V,</b> V          | 448                     | 1977    |
| /, ٦,v         | 7710                                    | % V,7          | ۸۸      | % V, <b>o</b>          | <b>*</b> *\1 <b>*</b> 1 | 1974    |
| % ٤,٦          | 7197                                    | % <b>٦</b> ,٧  | ٧٨      | 7. 8,9                 | 71100                   | 1979    |
| 7. ٤,٤         | 71.7                                    | <u>ሃ</u> . ٦,٥ | ٧٦      | γ. <b>ξ</b> ,•         | 7                       | 194.    |
| % 0.1          | 787.                                    | 7. 7.1         | ٧١      | % 0.8                  | PAVF7                   | 1971    |
| /. o.T         | 711                                     | /. <b>ξ</b> ,Λ | 00      | % ٦,٦                  | 44117                   | 1977    |
| %.o,r          | 7077                                    | % <b>٣</b> ,1  | ۲٦      | %.v,·                  | 70.75                   | 1977    |
| 7. 1           | £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 7. 1           | 117.    | 7. 1                   | ٥٠٠٠٣١                  | المجموع |

خلال التحليل الموضوعي لهذا الجدول تتبيّن النقاط التالية:

- نشطت حركة نقل البضائع في السكك الحديدية، إذ زادت نسبتها بشكل ملحوظ ما بين عام ١٩٥٨ وعام ١٩٧٣ فارتفعت من ٢٠٠ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ٧ ٪ عام ١٩٧٣، ويتبين من الجدول أن نقل البضائع بالطنّ شهد انخفاضاً في عام ١٩٦٧ إذ هبطت النسبة إلى ٧,٧ ٪ بالقياس إلى عام ١٩٦٦ إذ كانت قد بلغت ٩,١ ٪، كما انخفضت حركة البضائع بالطن في عام ١٩٦٩ بالقياس إلى عام ١٩٦٨ بشكل واضح، فهبطت من ٥,٧ ٪ إلى ٩,١ ٪. وهذا يعود إلى الأحداث العربية والداخلية التي أثرت في هذه الحركة، كما يتبين أن أحداث العربية والداخلية التي أشرت في هذه الحركة، كما يتبين أن أحداث ٣٠٤١ لم تؤثر كما هو ظاهر في حركة البضائع بـل ارتفعت النسبة من ٩,١ ٪ عام ١٩٦٩ إلى ٧ ٪ عام ١٩٧٣، وكانت هذه البضائع مؤلفة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - Mission IRFED, "Etude préliminaire...", op.cit, p (1-2-D-4) et aussi.

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنائية، وزارة التصميم، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ١٩١- ١٩١.

بصورة خاصة من طحين وفواكه وأدوات معدنية ومواد بناء ومحروقات وحيوانات حية وأصواف وجلود وأخشاب.

۲- شهدت حركة المسافرين ازدياداً مهماً في عام ۱۹۰۸ وعام ۱۹۰۹، إذ ارتفعت نسبتها من ۵،۱ ٪ إلى ۸٫۸ ٪ بعد أحداث فتنة ۱۹۰۸، كما يلاحظ أن عدد المسافرين ما لبث أن شهد جموداً تراوح ما بين ۹٫۹ ٪ و۹٫۱ ٪ ما بين أعوام ۱۹۲۰ و۱۹۷۱، ثم ما لبث أن تناقص هذا العدد حتى وصل إلى ۳٫۱ ٪.

٣- انخفضت الإيرادات ما بين أعرام ١٩٥٨ و١٩٧٣ من ٦,٦ ٪ إلى ٣,٥ ٪، وكان الانخفاض ملحوظاً في عام ١٩٦٩ بالذات إذ هبطت إلى ٤,٦٪ بالقياس إلى عام ١٩٦٨ الذي سجل فيه نسبة ٦,٧ ٪، وهذا ما يدل على أن العائدات لم تكن تكفي نفقات الخطوط الحديدية، وهذا هو الذي ما يظهر العجز في الإيرادات العائدة إلى الشبكة.

وقد يعود هذا الانخفاض المستمر إلى الوضع الجغرافي لهذه السكك الحديدية في لبنان، وهذا ما يؤدي إلى عدم إنماء وتطوير هذه الوسيلة، كما أن حركتها البطيئة تجعل الركاب أو المسافرين يفضلون استعمال السيارات التي تنقلهم بطريقة أسرع.

ولكن إذا تمت عملية التنسيق بين الطرق والنقل الحديد فستؤدي إلى النتيجة المرجوة في الإسهام في تخفيف عرقلة السير التي تسببها زحمة الشاحنات والسيارات والأوتوبيسات، كما تؤدي إلى عدم منافسة السيارات والشاحنات لها.

## ج – الإنشاءات المرفئية

يوجد في لبنان مرفآن تمر فيهما حركة نقل بحري هامة هما: مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وهناك مرافئ أخرى ثانوية مثل صيدا وصور وجبيل وشكا التي تعتبر من مرافئ السفن الشراعية، وسيتناول البحث بصفة خاصة مرفأي بيروت وطرابلس.

# مرفأ بيروت

يحيط بمرفأ بيروت سد (سنسول)، أنشئ القسم الأول منه بين عام ١٨٩٠ و١٨٩٠ و١٨٩٠ وو١٨٩٠ وو١٨٩٠ ووالمنتج بأجهزة حديثة ومستودعات هامة، وبعد توسيعه في عام ١٩٣٦ أصبحت قياساته وأعماله على هذا النحو:

- طول السد البحري ۱۳۰۰ متراً.
  - طول السدّ الشرقي ٤٠٠ متراً.
    - الساحة المحمية ٣٠ مترأ.
- طول الأرصغة موزعة على حوضين:
- ۹۰۰ متر، يتراوح عمقها ما بين ٣ أمتار و٨ أمتار.
- ۹۵۰ متر، يتراوح عمقها ما بين ۸ أمتار و١٣ متراً.
  - مساحات الأراضى المحيطة بالمرفأ ٢٠ هكتاراً.
- مساحات المستودعات والمخازن ۸۰٬۰۰۰ متر مكعب.

وقد رأت وزارة التصميم عام ١٩٥٨ أن مرفأ بيروت غير قادر على مواجهة التزايد المطرد في حركة النقل التي تنمو بمعدل ٤ ٪ سنوياً، لذلك ارتأت توسيعه " أمراً ضرورياً شرط أن يتم على أساس جديد يختلف عن ذلك الذي حصل سنة ١٩٣٦،أي بحيث يساعد التوسيع على تخفيض كلفة نقل البضائع ويزيد في سرعة إنزالها من البواخر الخاصة، وأن على بيروت أن تجابه المنافسة في المرافئ المجاورة" (١٠).

تجدر الإشارة هنا إلى وجود منطقة حرة تبلغ مساحتها ١٣٢٥٠٠ مرا. لا تخضع أرضها للرقابة الجمركية، فتدخلها البضائع من كل أنحاء العالم بدون مدة محددة، ثم تعود وتخرج إلى أي بلد آخر مع إعادة تصديرها أو بيعها، وهي لا تساعد في تعزيز التجارة وحسب، بل تفيد اليد العاملة اللبنانية إذ تستخدم عدداً لا يستهان به، كذلك "تساعد الصناعة اللبنانية جداً حيث تسمح للصناعيين باستلام المواد الأولية أو نصف المنتهية بدون جمرك. فهي بالحقيقة منطقة صناعية لأنها تشمل مصانع للتوضيب والتقشر، إن للخضار أو للفاكهة، وحتى لإنتاج عقاقير أدوية وروائح وغيرها" (1).

بالمقابل، دفعت مذكرة مجلس التصميم والإنماء إلى استعجال المفاوضات التي كانت سارية منذ عام ١٩٥٦ بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية، لاسترداد امتياز شركة مرفأ بيروت وأرصفته وحوامله، التي حصلت عليه منذ عام ١٨٨٧، وقد تم ذلك فاستردّت الدولة

أ - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "الخطة الخمسية..."، مصدر سابق، مذكرة بشأن التوسيعات الضرورية لتحسين المرافئ والمطارات اللبنانية، ص ٢.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Mission IRFED, "Etude préliminaire...", op. cit, p (1-2-D-5) et aussi volume annexe, p 35.

اللبنانية مرفأها بموجب اتفاق ١٣ نيسان ١٩٦٠ (١)، وأخذت تتزايد الحركة فيه على مختلف الاصعدة، إن لجهة البواخر السياحية والتجارية وان لجهة المناقلات والتخزين، وكان لا بدّ للدولة من أجل هذه الحركة المتزايدة إلا أن تنشئ الحوض الثالث، بدءاً من شهر آب ١٩٦٢(٢) لتلبية حاجات البلاد المضطردة.

وفي شهر تموز من عام ١٩٦٦، رفعت اللجنة الفرعية في وزارة التصميم تقريراً إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى، توضح فيه ضرورة إجراء توسيعات على مرفأ بيروت، لأنه بات بأحواضه الثلاثة قادراً على استقبال البواخر التجارية والسياحية بمختلف أحجامها، وهو يكفي لحركة البواخر التي تصله. "إنما نظراً للتزايد المضطرد فيه نشاط هذا المرفأ، والحركة التصاعدية للبواخر السياحية خصوصاً التجارية التي تؤمه فإنه لا بد من التفكير بتوسيع نطاقه عن طريق إنشاء حوض رابع أو أكثر" (").

لذا أخذت الاهتمامات تنصب على توسيع المرفأ وتنشيط الحركة الخدماتية فيه . فارتأت المديرية العامة للنقل استحداث ورشة لتصليح السفن بواسطة حوض جاف أو عائم . رغبة في زيادة النشاط في الحقل البحري ، وخلق يد عاملة لبنانية متخصصة . وقد هدفت هذه الصناعة إلى إصلاح وصيانة البواخر التي تؤم المرافئ اللبنانية من مختلف الأحجام والجنسيات بالمئات ، بدلاً من إجراء إصلاحاتها في مرافئ أجنبية ، لذلك ألفت لجنة لدرس إمكانيات إنشاء الحوض بعد أن حصلت على قرار وزاري يحمل الرقم ١٩٤٩ بتاريخ ٢١ حزيران ١٩٦٦ فقررت بنتيجة الاجتماعات والبحث صرف النظر عن إنشاء هذا المشروع على حساب الدولة واستبداله بحوض عائم على أن يترك للمجهود الفردي أمر القيام بهذا المشروع . وانطلاقاً من هذا المبدأ عادت الإدارة وبحثت الموضوع مجدداً مع الخبراء والاختصاصيين في هذه الإدارة وشركة المرفأ والوكلاء البحريين ومجهزي السفن اللبنانية لدرس إنشاء واستثمار ورشة لإصلاح وشركة المرفأ والوكلاء البحريين ومجهزي السفن اللبنانية لدرس إنشاء واستثمار ورشـة لإصلاح واقع لبنان في هذا المجال.

وعلى هذا الأساس، قدمت المديرية العامة للنقل في ٢٦ شباط ١٩٧٠ إلى وزير الأشغال العامة والنقل الشيخ بيار الجميل كتاباً تعلن فيه موافقتها على هذا الاقتراح، لأن تحقيق هذا المشروع يستلزم نفقات كبيرة قد تتراوح بين ١٥ و٢٠ مليون ليرة لبنانية، وبالنظر لحالة الخزينة التي لا تمكنها من تحقيق هذا المشروع آنذاك، على حساب الدولة، استحسن

<sup>-</sup> الجريدة الرسمية، ملحق العدد ٢٥، الصادر في ٨ حزيران ١٩٦٠.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "تقرير اللجئة الفرعية"، المؤلفة من إبراهيم البزري عن وزارة التصميم، عادل شهاب عن وزارة الموارد المائية والكهربائية، وعصمت بولس عن وزارة الزراعة، بيروت، ١٩٦٦، ص٣.

<sup>&</sup>quot; - المصدر نفسه، ص ٣.

المجتمعون "اقتراح هذه الوزارة تلزيم استثمار هذا المشروع لفترة معينة من الزمن إلى شركات أو مؤسسات خاصة عن طريق استدارج عروض، ويمكن الشركة أو المؤسسة أن تسترد النفقات التي تكبدتها مع جني ربح معقول عن طريق استثمار هـذا المشروع على حسابها، على أن يترك للعارضين اختيار الموقع المناسب على أحد الشواطئ اللبنانية، ويمكن قبول العروض المقترحة من الشركات الوطنية المتخصصة بهذه الأعمال أو الأجنبية مع تفضيل وجود لبنانيين شركاء في المشروع، وإن الإدارة ستقوم باختيار أفضل عرض من الوجهتين المالية والفنية، أي الذي يقدم أفضل إيراد للخزينة وأفضل شروط للاستثمار" (").

وتأكيداً لحسن نية السلطات اللبنانية ، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل بتاريخ ٢٧ شباط ١٩٧٠ ، إعلاناً تعهد فيه إنشاء حوض جاف واستثماره تقوم به المؤسسات المتخصصة بهذه الأعمال عن طريق امتياز يعطى لمدة خمسين سنة تقريباً ، لكنه اشترط عليها اختيار المكان المناسب خارج شاطئ بيروت "كما أنه على هذه المؤسسات التي ترغب بالاشتراك في تنفيذ واستثمار هذا المشروع تقديم عروضها إلى المديرية العامة للنقل قبل نهاية عام ١٩٧٠ "(٢).

وبتاريخ ١٧ آب ١٩٧١، قدم وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين تقريراً عن أوضاع مرفأ بيروت ومستقبله، يبرز فيه برنامج عمل إكمال إنشاءات المرفأ وتوسيعه. لمجاراة تطور الحركة المتزايدة فيه عاماً بعد عام، فيصبح في مقدمة المرافئ خدمة وتجهيزاً وقابلية لاستيعاب تطور النوعية في خدمات النقل، ويصمد ويحافظ بجهد اللبنانيين على مركزه وسمعته العالميين. إذ يعتبر مرفأ بيروت خاصة واحداً من مئة وخمسة وأربعين مرفأ منتشراً على شواطئ القارات الخمس. وطلب الوزير عدم التباطؤ في تنفيذ برنامج العمل المطروح الذي يستمر حتى غاية ١٩٨٠، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالنشاط المرفئي الجديد "النقل بالكونتينرز" وهو النقل البحري بالصناديق الكبيرة، وهذا النوع من النقل عبارة عن بواخر كبيرة وسريعة تنقل من بلد المصدر البضاعة المخصصة لمنطقة معينة ضمن صناديق ضخمة وتفرغها في أحد مرافئ هذه المنطقة، ثم يكون للبواخر في مرفأ بيروت إعادة توزيعها على بقية المرافئ، بحيث يؤمل أن يستوعب هذا النقل معظم نشاط الترانزيت في المستقبل القريب، وقد اعتبر الوزير أن برنامج العمل المقترح هو حدّ أدنى للضرورات المستقبلية، وهو يكلف حوالي مئة مليون ل.ل. ويقسم على ثلاثة مراحل هي التالية:

 " المرحلة الأولى من شأنها إذا نفذت أن توفر ... في نهاية ١٩٧٣ أربعة مراكز تلبيص جديدة.

<sup>ً –</sup> الجمهوريـة اللبنانيـة، الأشغال العامـة، المديرية العامـة للنقل، كتاب موجه إلى وزير الأشغال العامـة والنقـل بتاريخ ٢٦ شباط ١٩٧٠، ص٢.

<sup>ٔ -</sup> الوثيقة رقم (٩١).

- أما المرحلة الثانية فمن شأنها أن توفر... في نهاية عام ١٩٧٦ ثمانية مراكز إضافية جديدة حيث يصبح المرفأ متكافئاً مع الحاجات.

وهكذا يبدو أن معظم اهتمامات القطاعات الاقتصادية ، وخاصة التابعة للحكم،

منصبة على تذليل الصعوبات التي تعترض المرفأ، لأن اقتصاد لبنان يعتمد بشكل كبير على مرفئه البحري، إذ يملك الإمكانيات التي تلبي كافة النشاطات التي تجعله مرفأ عالمياً لجهة كونه مرفأ تجارياً ومرفأ للسائحين، ومرفأ صيد ومرفأ صناعيّاً وتجاريّاً حرّ. وأهم ما تم تحقيقه من أشغال في مرفأ بيروت حتى عام ١٩٧١ قد انحصر في إنشاء الحوض الثالث وما رافقه من انجاز التجهيزات الأساسية التالية في بقية الأحواض:

- إطالة مكسر الأمواج مسافة ٨٠٠ م.
- إنشاء أرصفة بطول ١٤٥٠ وبعمق ١٠,٥ إلى ١٣ متراً.
- بناء حوض جاف لاستقبال بواخر استيعابها ١٠٠٠ طن.
  - توسيع مساحات الأرصفة في الحوض الأول.
- زیادة عدد مراکز الرسو والتلبیص من ۲۳ إلی ۲۰، وإلغاء نقل البضائع بواسطة المواعین، فبعد أن کان هناك ۱۰ مراکز رسو و۱۳ مرکز تلبیص عام ۱۹۷۰.
  - زيادة مساحة المستودعات من ١٦٣ ألف م٢ إلى ٢٨٨ ألف م٢.

" وعلاوة على ما تقدم فقد مُدّت التجهيزات الأساسية وأقيمت مستودعات عديــدة. كما شيدت صوامع للحبوب (أهراء) تستوعب ١٠٥ آلاف طن...

وهذا التوسيع في مرفأ بيروت مكن من اكتساب مساحات جديدة من الأراضي حول المرفأ. ولم يزد مجموع عدد مراكز التلبيص والرسو بشكل ملموس، وقد نجم عن عدم توافر عدد كاف من مراكز التلبيص ازدحام المرفأ بشكل غير طبيعي، واضطرار عدد من البواخر إلى الرسو المؤقت خارجه في الفترات التي يكثر فيها الازدحام، خصوصاً في الأعياد والعطال والأيام الشديدة المطر"".

<sup>&</sup>quot; – الجمهورية اللبنانية، وزارة الموارد المائيـة والكهربائيـة، تقريـر وزيـر الموارد المائيـة والكهربائيـة بتـاريخ ١٧ آب ١٩٧١، بيروت، ١٩٧١، ص ٢٤ ، ويهدف البرنامج إلى إتمام الحوض الثالث وتنفيذ الحوض الرابــع وما بعـده بغية تأمين الحاجات المستمرة.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية..."، مصدر سابق، ص ٨١.

والجدول التالي يبين تطور الحركة التجارية في مرفأ بيروت وحركة الركاب فيه، القادمين والمغادرين.

جدول رقم (٣) تطور حركة مرفأ بيروت ما بين أعوام ١٩٥٨ – ١٩٧٣<sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية | حركة البضائع بالأطنان | النسبة المثوية | حركة الركاب بالآلاف | السنوات |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|
| % <b>٣</b> ,٨  | 184.                  | % <b>۲</b> ,1  | 7///17              | 1904    |
| %              | 1007                  | % ٣,0          | £V7A£               | 1909    |
| % ٤,٦          | 1701                  | % <b>٣,</b> ٩  | 02797               | 1970    |
| % ٤,٣          | ١٥٦٨                  | 7. 1,4         | 7777                | 1971    |
| % 8,4          | ١٠٦٢                  | % 0,1          | ٧٠٧٦٨               | 1977    |
| % £,v          | ١٦٧١                  | ۲,۲ ٪          | ۷۰۸۷۰               | 1975    |
| % 0,0          | 1971                  | % ٦,0          | 73787               | 1978    |
| /. o.A         | Y • AA                | % V,1          | 1-12-1              | 1970    |
| ۲،۲ ٪          | 7197                  | % A, <b>4</b>  | 17774               | 1977    |
| % ٦ <b>.</b> ٣ | 7784                  | % 0,7          | V·AV1               | 1977    |
| % V,1          | 7077                  | % o,v          | V4·4A               | 1934    |
| % V, <b>દ</b>  | 7722                  | ۳,۲ ٪          | ΛΊξΑΥ               | 1979    |
| % A.T          | Y927                  | % <b>0</b> ,A  | <b>7371</b> A       | 197.    |
| % A,£          | ٣٠١٦                  | ۷, ۸,٦         | 117474              | 1971    |
| % <b>4.</b> Y  | 77/0                  | % 11,8         | 15079               | 1977    |
| % <b>4.</b> v  | ٣٤٨١                  | % 4,4          | T37A71              | 1977    |
| 7.1            | T0VAT                 | % 1            | ١٣٧٨٣٢٤             | المجموع |

يوضح الجدول أن الحركة التجارية والسياحية في مرفأ بيروت تقدمت تقدماً كبيراً، فعلى صعيد حركة الركاب مثلاً تزايدت من عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٧٣ تزايداً مستمراً، باستثناء بعض التراجع بسبب الأحداث التي طرأت على الصعيد الداخلي أو العربي.

<sup>&</sup>quot; - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٨"، مصدر سابق، ص: ١٥٢ – ١٥٣، وكذلك " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ١٨٨- ١٨٩.

و ارتفعت النسبة من ٢،١ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ٨,٩ ٪ عام ١٩٦٦، إذ كان عسد الركاب (٢٨٨١٢) فأصبح في عام ١٩٦٦ حوالي ١٢٢٢٧٩، ولكن على أثر الأحداث العربية – الإسرائيلية انخفضت نسبة الركاب إلى ٢,٥ ٪، أي هبط بشكل كبير عدد الركاب من ١٢٢٢٧٩ راكباً إلى ٢٠٨٧ راكباً، أي بنسبة أكثر من ٣ ٪، ولكنها عادت وارتفعت في عام ١٩٢٨ إلى ٧,٥ ٪ واستمرت في التزايد حتى عام ١٩٧٧، إذ وصلت إلى ١٠,٤ ٪ بعد أن هبطت في عام ١٩٧٠ على أثر أحداث ١٩٦٩، بفعل استمرار خوف الناس، وفي عام ١٩٧٣ شهد تراجعاً ملحوظاً إذ انخفضت حركة الركاب من ١٤٣٥١ راكباً، إلى ١٢٨٢٤ راكباً، أي من ١٠,٤ ٪ عام ١٩٧٧ إلى ٣٠٩ ٪ عام ١٩٧٣، وهذا ما يدل على تأثر القطاع السياحي بالأحداث الداخلية التي تنعكس عادة على حركة الركاب في النقل البحري مما يـؤدي إلى تزعـزع القطاع الحدماتي.

أما حركة التجارة في مرفأ بيروت فقد شهدت كذلك تقدماً ملحوظاً ما بين هذه السنوات ١٩٥٨ – ١٩٧٣، إذ ارتفعت النسبة من ٣,٨ ٪ إلى ٩,٧ ٪ ، لكن اللافت للنظر أن حركة التجارة البحرية لم تتأثر بالأحداث الداخلية أو العربية وخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي فكانت الحركة دائماً في تصاعد مستمر، ومن الطبيعي أن تستوجب هذه الحركة التجارية المطالبة المستمرة بتوسيع مرفأ بيروت، أضف إلى ذلك الاهتمام الدائم بهذا المرفأ الذي كان يغص بالسفن ويشهد الازدحام المتواصل.

## مرفأ طرابلس

تتمتع مدينة طرابلس بموقع جغرافي مؤات النمو حركة النقل البحري حولها، لكن طبيعة الأعماق البحرية الملاصقة للشاطئ لا تسمح بسهولة إنشاء مرفأ ذي أحواض عميقة، فهنالك سدّ طوله ٨٠٠ متر تقريباً، أنشئ سنة ١٩٣٠، لكي يحمي حوضاً لهبوط الطائرات، وتمتدّ بين هذا السدّ والشاطئ مساحة من المياه يتراوح عمقها بين مترين ونصف المتر وستة أمتار، تستقبل منذ عام ١٩٣٧ ناقلات النفط بالإضافة إلى السفن التجارية على اختلاف انواعها. وقررت الحكومة اللبنانية عام ١٩٥٥ توسيعها لتخفيف الضغط عن مرفأ بيروت وخاصة بالنسبة للبضائع العائدة إلى منطقة الشمال، فأنشأت مرفأ بأحواض عميقة "وتبنت لهذا الغرض مشروعاً يقضي بتوسيع الحوض وجعل عمقه ما بين ٨ و١٠ أمتار حتى يصبح هذا المرفأ قادر على استقبال البواخر التي تتطلب هذا العمق، لقد أرادت أن تعوض عن طرابلس فقدانها المنفذ الطبيعي لتجارتها، أي سوريا، وذلك بواسطة تحسين الخدمات في المرفأ سوا، من الناحية الفنية أو من ناحية التشريع المالي، وبما أن أعماق مدخل المرفأ لا تتجاوز الثمانية

أمتار، فقد حفرت ممراً داخل البحر طوله ١٨٠٠ مـتراً لكي تستطيع البواخـر الـتي هـي مـن حمولة ١٠,٠٠٠ طن عبور المرفأ والرسوّ على أرصفته" (١).

لكن فقدان التجهيزات والمعدات في مرفأ طرابلس دفع رئيس غرفة التجارة نجيب المنلا إلى أن يوجه مذكرة بتاريخ ٢ أيار ١٩٦١، إلى المراجع السؤولة، يلح فيها على ضرورة الاهتمام بشؤون المرافئ اللبنانية والمناطق الحرة وخاصة مرفأ طرابلس، إذ إن منافسة المرافئ الأخرى المجاورة قد اشتدّت، وأخذ يتحول قسم كبير من البضائع التي كانت ترد إلى مرفأ طرابلس إلى الإسكندرونة مثلاً بفضل التسهيلات المقدّمة من قبل الحكومة التركية، وإلى مرفأ اللاذقية في سوريا لما يتمتع به من التجهيزات والمستودعات الكافية، لذا طالب بوجوب اتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً : العمل على تجهيز المرفأ بالمعدات اللازمة ليصبح صالحاً للعمل وقادراً على القيام بالخدمات المطلوبة منه على أحسن وجه.

ثانياً : ضرورة إقامة جهاز إداري وفنى في مرفأ طرابلس.

ثالثاً : تعديل وتخفيض الرسوم على المرفأ والتخزين والتجريم بنسبة عادلة.

رابعاً : دعوة شركة المنطقة الحرة بطرابلس إلى وجوب الإسراع بإنشاء مستودعات كافية بجوار أرصفة المرفأ، بالإضافة إلى إعداد التجهيزات اللازمة في مدة أقصاها سنة واحدة، وذلك بغية توفير النفقات التي تلحق البضائع من وجود العنابر البعيدة عن أرصفة المرفأ، ولوضع حد لشكوى التجار وعمال الترانزيت من نقصان العنابر في مرفأ طرابلس بسبب اضطرارهم أحياناً إلى تحويل بضائعهم إلى مرافئ أخرى.

خامساً: إلغاء رسم الصقالة المفروضة على جميع البضائع المستوردة إلى مرفأ طرابلس، وهي ضريبة غير قانونية وخاصة أنه ليس لها مثيل في المرافئ اللبنانية الأخرى. بالإضافة إلى حصر استيفائها على البضائع التي ترد عن طريق هذه الصقالة فقط.

سادساً : منح كل التسهيلات المكنة للعراق في منطقتي بيروت وطرابلس الحرتين. عن طريق استخدام مخازن المناطق أو إقامة إنشاءات خاصة فيهما، وهذا أمر متيسر نظراً لاتساع أراضي مرفأ طرابلس.

سابعاً : وضع تسهيلات بغية إقامة مصانع داخل المناطق الحرّة والعمل على تشجيعها عن طريق إعفائها من الضرائب المحلية للأعمال التصنيعية.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "تقرير اللجنة الفرعية..." مصدر سابق، ص: ١٢ – ١٣، وكذلـك "الخطـة الخمسية ١٩٥٨ – ١٩٦٢"، مصدر سابق، ص ٣.

ثامناً

: "جعل مرفأ طرابلس مرفأ متمماً لمرفأ بيروت، واعتباره حوضاً من أحواضه وإعفاء البواخر من دفع رسوم الموانئ في طرابلس إذا عرجت الباخرة على مرفأ بيروت ودفعت هذه الرسوم فيه قبل إقلاعها إلى طرابلس، كذلك الأمر للبواخر التي تمر على طرابلس قبل بيروت، وتحويل قسم من البضائع إلى مرفأ طرابلس اللذي يشكو قلة العمل، وعلى سبيل المثال، أن يحول قسم من القمح الأميركي الذي تستورده الحكومة وتوزعه في المناطق اللبنانية إلى مرفأ طرابلس، وكذلك قسم من الأخشاب والحديد وسائر السلع التي تتطلب مساحات واسعة ولا تتحمل نفقات كثيرة..." (').

ومع استمرار عدم اهتمام الدولة بضرورة توسيع مرفأ طرابلس وإعطائه ما يستحق من العناية، كمرفأ بيروت، اندفع العديد من المسؤولين إلى المطالبة بتوسيع المرفأ، وتجهيزه وخاصة أن طاقة مرفأ بيروت لم تعد تتسع لاستقبال كافة البواخر، أمثال السيد كمال جنبلاط الذي طالب الدوائر المختصة بضرورة الاهتمام بتنشيط الحركة الاقتصادية في مرفأ طرابلس بقصد ازدهار هذه المدينة المهملة، وقال إن ذلك يتوجب اللجوء إلى تخفيف الازدحام الذي يتعرض له مرفأ بيروت، متمنياً أن تتوجه السفن الغائضة إلى مرفأ طرابلس وتفريغ "بعض السفن التي تستطيع الرسو فيه... بدلاً أن تتوجه هذه السفن إلى مرافئ غير لبنانية " (۱).

كذلك اقترحت اللجنة الغرعية المكلفة بدراسة أوضاع المرافئ في لبنان تخصيص مصر خاص بجوار الرصيف على أن ينعزل المصر الذي تسلكه الأبقار من الباخرة حتى المحجر الصحي عن كل اتصال، وذلك لتحاشي نقل العدوى إلى بقية المواشي، بالإضافة إلى خلق حركة استيراد مواشي رخيصة ومناسبة تخفف من كلفة اللحوم للمستهلكين، كما طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير التالية، لتشجيع مرفأ طرابلس الذي يمكن أن يستقبل البواخر السياحية:

- "إعفاء البواخر التي تصل إلى مرفأ طرابلس مباشرة بعد مرفأ بيروت من رسم الدخول، أي الرسم التي تستوفيه المديرية العامة للنقل.
- تخفيض رسوم النقل في السكك الحديد لجميع البضائع التي تشحن إلى
   داخل المرفأ أو التي تخرج منه باتجاه بيروت طرابلس، أو طرابلس بيروت.

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (٩٢)، ص: ١ -٢ .

<sup>ً - &</sup>quot;كمال جنبلاط يتبنى الاهتمام بمرفأ طرابلس"، خبر منشـور في جريـدة "الحضـارة"، العـدد ٦٦٠، الصـادر في ٢٤ نيسان ١٩٦٦، ص١.

- استخدام جزر طرابلس كمنطقة سياحية ينقل إليها السياح من مرفأ طرابلس بواسطة مراكب خاصة ... " (۱).

ثم إن حصر المنافع في منطقة معينة وشركة معينة، دفعت ابن طرابلس الدكتور عبدالله بيسار إلى إصدار بيان في ١٦ أيلول ١٩٦٦، للرأي العام الطرابلسي، أظهر فيه الحرمان والإغفال لمرفأ طرابلس وإعطائه النذر القليل، كما فضح نوايا القائمين على شؤون البلد الذين يتعمدون إبقاء اللاعدالة الانمائية بين المناطق اللبنانية، فطالب بضرورة تنفيذ المطالب التالية حتى لا تضطر طرابلس إلى اتخاذ موقف سلبى:

- ١- "اعتماد مرفأ طرابلس وتجهيزه بالآليات الفنية اللازمة.
  - ٢- تعميق المرفأ والعمل الدائم على صيانته.
- ٣- تحويل السفن التي تحمل القمح والمواد الجافة إلى مرفأ طرابلس.
  - ٢- تصدير جميع المنتجات المحلية من مرفأ طرابلس.
    - توحيد الرسوم في جميع المرافئ اللبنانية.
  - ٦- استرداد امتياز المنطقة الحرة وضمَها لإدارة المرفأ" (١٠).

إلا إن مثل هذه الأصوات لم تلق الصدى الإيجابي لدى المسؤولين بالرغم من المطالبة المستمرة بضرورة إجراء التحسينات في المرفأ وتزويده بالمعدات الفنية اللازمة، لكي تتمكن البواخر الضخمة من الرسو بجانب رصيفه، ومن يقرأ "خطة التنمية السداسية للسنوات ١٩٧٢ – ١٩٧٧ " يلاحظ الاهتمام الجدي بمرفأ بيروت في حين تظهر اللامبالاة بوضوح مرة أخرى بشأن مرفأ طرابلس، خاصة عند لحظها برنامج التثميرات لتحسين مرفأي طرابلس وصيدا بما يلزم من معدات وتجهيزات.

وفي الواقع استوجبت الإجراءات والأهداف العامة لهذه الخطة إنجاز "الأشغال والتجهيزات العائدة للحوض الثالث، المستودعات والمحطة البحرية والطرق ضمن منطقة المرفأ والتمديدات الكهربائية وإعداد المنطقة الحرة... إلخ، والشروع بتنفيذ الحوض الرابع بعد وضع دراسة إقتصادية – فنية حوله تأخذ بعين الاعتبار حركة النقل البحري، الكونتينرز وخلافها، في الحاضر والمستقبل في شرق البحر المتوسط" (").

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "تقرير اللجنة الفرعية..."، مصدر سابق، ص: ١٤ – ١٥.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٩٣).

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السداسية..."، مصدر سابق، ص ٨٢.

وهكذا أخذت الخطة بتوصيات اللجنة الفرعية ووزير الموارد المائية والكهربائية فيما يتعلق بمرفأ بيروت دون مرفأ طرابلس المحروم، فدفع هذا التمايز المناطقي نائب طرابلس عبد المجيد الرافعي إلى مطالبة الحكومة بإعطاء مرفأ طرابلس ما يستحق من العناية كمرفأ بيروت (خلال مناقشة بيان حكومة صائب سلام في ٢٧ أيار ١٩٧٢)، وجعل العاصمة الثانية بمينائها المهمل تحتل مركزاً أساسياً في شرق البحر المتوسط، واقترح الرافعي عدة نقاط لتحقيق بعض المشاريع التي تعود عليها بالفائدة الاقتصادية منها:

أولاً : تنشيط مرفأ طرابلس من خلال عمليات إجرائية تتضمن الأمور التالية:

- السفن من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس وذلك بإيجاد
   تنسيق أو شكل الاختصاص لذلك.
- ٢ تجهيز المرفأ بالمعدات واللوازم الفنية ليصبح قادراً على القيام بالغاية المنشأ
   من أجلها.
  - ٣- إيجاد الملاك الإداري والفنى الذي ينفذ المهام الموكلة إليه...

ثانياً : إنشاء الحوض الناشف في ميناء طرابلس، هناك حوض صغير وخاص يجب على الحكومة أن توسعه..." (1).

كما أكد النائب رشيد كرامي من جهته للحكومة وجـوب أن يواكب مرفأ طرابلس حركة التطور التي تصيب مرفأ بيروت، عن طريق توسيعه وتعميقه فينال نصيبه من العناية الحكومية، والاهتمام أيضاً بالمساريع العمرانية التي تساهم بازدهار البلد. وطالب بإلحاح بوضع مشروع "يرمي إلى توحيد إدارة المرافئ اللبنانية تحت إدارة واحدة نظراً للفائدة المتوخاة وحتى يكون التوزيع عـادلاً للحركة، لحركة النقل البحـري، بحيث لا تبقى البواخـر في مرفأ لا يستوعبها ويبقى مرفأ آخـر يستطيع أن يساهم بدوره وأن يقوم بواجبه في خدمة الاقتصاد اللبناني" (").

والجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية رضخت لإلحاح أبناء طرابلس في مطلبهم المحق لرفع الحرمان والغبن عن مرفئهم بتطويره، لأنه كان يعاني من النقصان في التجهيزات الضرورية، وعدم توافر الكادرات الإدارية والفنية بشكل كاف، فوافقت على تكليف البعثة البريطانية "كوند باتترز" عام ١٩٧٤ دراسة أوضاع المرفأ بناءً على طلب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس. وقد وضعت ثلاثة تقارير تتلخص بما يلى:

<sup>ً -</sup> يوسف قزما خوري، » البيانات الوزارية... «، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص ١٢١٤.

<sup>&</sup>quot; - المصدر نفسه، ص ١٢٧٦.

- التقرير الأول: يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمرفأ.
- التقرير الثاني: يتعلق بدراسة مستقبل النشاط الاقتصادي والمرفئي في لبنان
   وبالتوقعات المتعلقة بمرفأ طرابلس.
- التقرير الثالث: يتعلق بالاقتراحات الفنيـة لجهـة الإنشاءات والتجـهيزات
   التي ينبغي إحداثها في مرفأ طرابلس.

وعلى صعيد التقرير الفني اقترحت الشركة خطتين لتطوير الأوضاع في مرفأ طرابلس:

"الخطة الأولى: قصيرة الأجل تقضي بتعميق أرض الحوض الحالي بمحاذاة ٣٠٤ أمتار من أرصفته إلى عمق ١٠ أمتار، وتعميق مدخل الحوض الحالي إلى عمق ١٠ أمتار لإتاحة المناورة للبواخر وإعادة تسوية الأرصفة ورصف الطرقات وإعادة تعبيدها بالإضافة إلى أمكنة الخزن المكشوفة، وكانت نفقات هذه الخطة تبلغ وفقاً لتقديرات عام ١٩٧٤ مبلغ ١٩ مليون ليرة.

الخطة الثانية : والطويلة الأجل تقضي بخطوطها الأساسية باستحداث حـوض ثان وبناء أحد عشر رصيفاً أو خلق مساحات إضافية يبلغ مجموعها حـوالي ٣٦٠ ألف مـتر مربع، وإنشاء المستودعات وتأمين التجـهيزات اللازمة، وتبلغ تكـاليف هـذه الخطـة وفقاً للتقديرات الموضوعة في العام ١٩٧٤ حوالي ١٦٠ مليون ليرة لبنانية" (۱).

ويضيف الخبراء أنه يجب أن لا تزيد نفقات الخطة الأولى والثانية وفقاً للتقديرات الحالية عن ١٥٠ مليون ليرة لبنانية. وأن توفر الدولة الاعتمادات اللازمة على أن يسهم المرفأ وبواسطة وارداته التي ستزيد بنسبة كبيرة في حال تنفيذ أعمال التوسيع والتجهيز، في تغطية جانب من نفقات الخطة الموضوعة.

ظلَّ تحسين أوضاع المرفأ وتطويره لاجتذاب أصحاب الأعمال وتوسيع أفق عملياته وخدماته ليصبح مشابهاً لمرفأ بيروت حيز الدراسة والخيال لا أكثر، وكانت الدولة تسعى دائماً إلى تفعيل النشاط الخدماتي والمالي في المركز الرئيسي في بيروت، رغم أن عملية دراسة مرفأ طرابلس من قبل البعثة البريطانية قد كلفتها الكثير من المال، وكأن الدولة لم تحاول سوى إسكات الشعب الطرابلسي بدراسات تطوير المرافئ اللبنانية وتجهيزها وحسب، عبر مبادرة

<sup>ً –</sup> غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس، "الشؤون الاقتصادية – الاقتصاد اللبناني: الإنقاذ المطلوب"، صادر في كانون الأول عام ١٩٨٥، ص ٤٠.

سريعة واهية لتخفيف حدة المطالبة وإخفات أصوات المدينة، العاصمة الثانية، المهملة الشاعرة بالغربة داخل وطنها نتيجة التجاهل الدائم لها.

وهذا ما دفع من جديد نواب طرابلس إلى رفع صوت المطالبة أمام الحكومة خلال مناقشة بيان حكومة رشيد الصلح في ١٩٧٤/١٠/٣١ ، فعبر النائب عبد المجيد الرافعي عن الحرمان المتعمد من قبل الحكومات السابقة ولمدة ثلاثين سنة لعاصمة الشمال ومشاريعها الحيوية التي تدفعها إلى دروب التقدم والرقي، وأوضح أن حل مشكلة مرفأ طرابلس يسهم في معالجة حل الاختناق الذي يعاني منه مرفأ بيروت، كما يعالج موضوع الغلاء الذي يعاني منه اللبنانيون نتيجة زيادة رسوم شركات الملاحة نتيجة الاختناق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كما يسهم في إيجاد فرص عمل كبيرة لعدد كبير من الشباب والعمال وإنعاش المحافظة بكاملها وخاصة مدينة طرابلس، وقدم الرافعي اقتراحات ضرورية، مأخوذة من الخبير البريطاني الذي قدم دراسته في أيلول ١٩٧٤، لتنشيط المرفأ الثاني في لبنان من حيث الأهمية ليصبح قادراً على استقبال البواخر ذات الحمولة الكبيرة التي كانت تنتظر أسابيع ليصل دورها بالتفريغ في مرفأ بيروت، وهذه أهمها:

"أولاً : إصدار قانون بجعل مرفأ طرابلس متمماً لمرفأ بيروت، أي توحيد المرافئ...

ثانياً : تعميق المرفأ وتوسيعه وإنشاء حوض جديد...

ثَالثاً : تحديد وسائل العمليات التي يتطلبها نقل البضائع وتعتيلها وفرزها من مرفأ طرابلس، وذلك بتأمين المزيد من الآليات ولاسيما الرافعات، وكذلك إجراء نفس العمل كلياً في المرفأ.

رابعاً : تطوير خط سكك الحديد وإتمام مشروع أوتوستراد بيروت - طرابلس ليصبح بالإمكان تحويل مرفأ طرابلس إلى مرفأ مساعد لمرفأ بيروت.

خامسا : لتسهيل مرور بضائع الترانزيت عبر الحدود الشمالية وإقرار إعفاءات لهذه البضائع خصوصاً، عمدت الحكومة العراقية مؤخراً إلى استيراد وتصدير العديد من أصناف البضائع عبر مرفأ طرابلس.

سادساً : إحداث أرصفة جديدة للتوضيب...

سابعاً : العمل على تشجيع قدوم السفن السياحية إلى مرفأ طرابلس.

ثامناً

: تشجيع إقامة الصناعات التحويلية المعدة للتصدير داخل المنطقة الحرة مع توسيع حرم هذه المنطقة وتهيئتها لتصبح سوقاً طبيعية للأعمال ولحركة البضائع والتوضيب المعدة للبلاد العربية..." (۱).

ودفعت تلك السياسة التمايزية المفضوحة تجاه مرفأ بيروت نائب طرابلس أمين الحافظ إلى أن يرفضها، مؤكداً لحكومة رشيد الصلح أنه ليس في لبنان مرفأ واحد أساسي، كما رفض أن يلحق التطور مرفأي طرابلس وصيدا لمجرد "رفع للعتب"، أو من أجل حل مشكلة الاحتشاد، أو من أجل تراكم الإنشاءات والإسمنت والحديد وبناء المستودعات، وطالب بالمشاركة مع بيروت في نشاطها المرفئي الحقيقي وفي المغانم التي تنتج عن هذا النشاط المرفئي، وأراد تقاسم الفوائد والخدمات، كما أعلن عدم قبوله خطوة إنجاز الحوض الرابع والبدء بالحوض الخامس قبل أن تتوحد السياسة المرفئية في لبنان، وتنفذ الفكرة التي طالما نادى بها. "وهي إنشاء سلطة مرفئية عليا لتوزيع العمل والإشراف على العدالة في هذا التوزيع، وسوف يقاوم الطرابلسيون أي تقدم في الحوض الرابع أو الخامس قبل تطوير مرفئهم ودمج النشاط المرفئي اللبناني ببعضه البعض... لأن هذه القضية بالنسبة لطرابلس حيوية ومهمة لا يمكن التساهل فيها" (").

إلا أن الدولة بقيت لا تظهر أي اهتمام بالرغم من الدعوات الملحّـة لتحقيق العدالة والمساواة في مرفأ طرابلس أو على الأقل السعي لمواكبة السياسة التطورية التي يتمتـع بها مرفأ بيروت، وتغاضت السياسة الحكومية عـن العمـل فيـه لكـي يتماشـى مـع تطـور حركـة النقـل البحري المتزايدة، علماً بأن موقعـه الجغـرافي مؤهـل لتطويـر حركـة النقـل البحـري في منطقـة الشمال بكاملها، والجدول التالي يبيّن مجموع حركة البضائع في مرفـأ طرابلـس علـى بسـاطتها وتواضعها.

<sup>-</sup> يوسف قزما الخورى، » البيانات الوزارية ... «، المجلد الثالث، مصدر سابق، ص: ١٤٩٢ - ١٤٩٣.

<sup>-</sup> المصدر نفسه، ص: ١٥٥٢ - ١٥٥٣.

جدول رقم (٤) حركة نقل البضائع المحملة والمفرغة بالأطنان ما بين أعوام ١٩٥٨ – ١٩٦٩ <sup>(١)</sup>

| النسبة المئوية | الكمية بالأطنان         | السنوات |
|----------------|-------------------------|---------|
| % ۲,۲          | 1.√√.                   | 1901    |
| % Y, <b>9</b>  | ۸٤١٤٠                   | 1909    |
| % <b>٣.</b> ٩  | ١٠٨٨٩٥                  | 197.    |
| % ٣,٢          | ۸۹٦٥٨                   | 1971    |
| % <b>17,</b> 4 | <b>٣٤٦</b>              | 1978    |
| % <b>9,</b> Y  | 77                      | 1978    |
| % ١١,٦         | 779                     | 1970    |
| % NY,0         | <b>707</b>              | 1977    |
| % NN, <b>Y</b> | <b>717</b>              | 1977    |
| % 18,7         | ٤١٢٠٠٠                  | 1974    |
| % 17,8         | <b>£</b> 7 <b>£</b> ··· | 1979    |
| 7. 1 · ·       | 7/17/17                 | المجموع |

يظهر الجدول تقدم الحركة التجارية في مرفأ طرابلس مسجلاً ارتفاعا ملحوظاً في عام ١٩٦٨، إذ قفزت كمية البضائع المحملة والمفرغة من ٢٠٧٠ طناً عام ١٩٦٨ إلى حـوالي ٣٤٦٠٠٠ طن عام ١٩٦٣، وما لبثت هذه الزيادة أن تأثرت بأحداث ١٩٦٧ فهبطت النسبة إلى ١١٠٢٪ ، ثم عوض ما فوته عليه التقهقر بتسجيل تقدم ملحوظٍ في عام ١٩٦٨ بنسببة ١٤٠٦٪، أما في عام ١٩٦٩ فقد ارتفعت إلى ١٦٦٤٪ ، وهذا ما يدل على قدرة هذا المرفأ على استيعاب الحركة التجارية إذا توجهت الجهود الجدية نحوه، كما أن تطور الحركة في المرفأ الشمالي يتطلّب مبادرة سريعة من الدولة لتوسيعه كي يتمكن من مواكبة حركة النقل البحري المتزايدة.

#### د– النقل الجوي

تتوزع الخطوط الجوية في لبنان على ثلاثة مطارات، يقع الأول جنوبي بيروت في منطقة "خلدة"، وهو مطار دولي شهير، ومطار صغير يقع شمالي طرابلس في منطقة القليعات وهو

<sup>-</sup> Mission IRFED, "Besoins et possibilités...", op. cit, p 323, 325.

وكذلك تقارير مصرف لبنان المركزي العام ١٩٦٨، ص ٢٨، ولعام ١٩٦٩، ص ٣٠.

لا يعمل منذ سنة ١٩٥٨<sup>(۱)</sup> ، والثالث مطار عسكري يقع في سهل البقاع قرب بلدة رياق. وسيتناول البحث مطار بيروت الدولي وحسب.

## مطار بيروت الدولي

قبل إنشاء مطار خلدة عام ١٩٥١ شهد لبنان إنشاء مطار بئر حسن ( مكان المدينة الرياضية اليوم ودار المعلمين والمعلمات )، يتميز المطار الدولي في خلدة بمكانة عالية، إذ يضع في خدمة الطائرات مدرجين، طول الواحد منهما حوالي ٢٣٨٠ متراً وعرض ٦١ متراً، ويتجمع نشاطه في ثلاث مناطق هي:

- " منطقة هبوط تشتمل على أراضي، ومدرج هبوط وإقلاع، وطرق تجول.
   وفسحات توقف، ومعالم إرشاد وأجهزة إنارة وسقائف ومشاغل تصليح،
   ومستودعات، ومصاطب لتجربة المحركات.
- منطقة فنية للمراقبة حيث تجمع قيادة المطار، وهيئة الملاحين، ومصالح صيانة التجهيزات إلخ...
- مبنى المطار الذي يشتمل على التجهيزات للمسافرين والشحن والبريد.
   ومكاتب شركات الطيران وموظفى المطار، ومطاعم وبارات إلخ...

تُعتبر بيروت إحدى المحطات الرئيسية التي تربط أوروبا بالشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتربط هذه بأفريقيا، حتى أنها تربط أوروبا ببعض دول افريقيا، وهذه الصفات الرفيعة التي يتمتع بها مطارها، ومركزها الجغرافي المؤاتي، تؤمن لها مستقبلاً زاهراً لا خشيةً عليه من منافسة ومزاحمة أي مطار آخر في المنطقة" (1).

وفي سبيل ازدهار الطيران المدني، استدعت وزارة التصميم عام ١٩٦٤، لجنة من خبراء مطار باريس لدرس إمكانية توسيع مطار بيروت، أوالنظر في إمكانية نقله إلى مكان آخر شرط توفر جميع الشروط الملائمة فيه، وقدمت هذه اللجنة تقريرها في شهر تموز ١٩٦٤ وملخصه:

- " إن «طار بيروت الدولي بالرغم من وقوعه قرب مدينة بيروت تتوفر فيه إمكانيات التوسيع.

<sup>ً -</sup> إنه عمل عام ١٩٨٩ لانتخاب رئيس الجمهورية رينيه معوض، ثم شركة M.E.A عملت فيه لعدة رحلات عام ١٩٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Mission IRFED, "Besoins et possibilités...", op. cit, P 327 – 328, et aussi, volume annexe, p 38.

- إن ثمن الأراضي المحيطة بالمطار الحالي وامتداد المدينة والإزعاج الناتج عن
   صوت الطائرات الكبيرة وخطر حصول حادث ما تشكل عوامل ضارة في
   موضعه الحالى.
- من الضروري تقوية المدارج تمكيناً لهبوط الطائرات الكبيرة التي تفكر بعض الدول بصنعها وقد يكون من الأنسب إنشاء مدرج جديد باتجاه يختلف عن الاتجاه الحالي رغبة في عدم عرقلة حركة المطار..." (۱).

وفي عام ١٩٦٨ وبعد حوادث خطف الطائرات التي وصل بعضها إلى مطار بيروت ( لاسى الجامبو ) فقد تبين أن مطار بيروت قادر على استقبال الطائرات الكبيرة والحديثة .

ثم استنتج هؤلاء الخبراء لزوم اعتماد مبدأ إبقاء المطار في موضعه الحالي شرط التأكد من عدم وجود صعوبات جسيمة في إطالة المدرج ٢١/٠٣، أو النظر في إنشاء مطار جديد ضمن الأمكنة الواقعة ما بين المطار الحالي وصيدا عند الاقتضاء، وبتاريخ ٢١ تشرين الأول ١٩٦٤. اتخذ مجلس الوزراء قراراً حمل الرقم ٣٩، كلف بموجبه مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية بدرس مختلف الحلول المكنة لتأمين مطار حديث، واستقدمت مديرية الطيران المدني من جهتها خبيراً من المنظمة الدولية للطيران المدني وخبيرين آخرين من سلطات الطيران البريطاني للقيام بالدراسات اللازمة والمماثلة.

وبتاريخ ١٠ شباط ١٩٦٥، وافق مجلس الوزراء في قرار يحمل الرقم ٧، على اشتراك الخبراء المذكورين الذي استقدمتهم مديرية الطيران المدني لدرس العناصر المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي، في الدراسات الخاصة بإنشاء مطار حديث مع مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية.

وبناء على ذلك قدم خبير المنظمة الدوليـة للطـيران المدنـي، بتـاريخ ٢٠ آذار ١٩٦٥ تقريره الذي نصَّت أهم توصياته على ما يلى:

رأى الخبير أنه ما من فائدة من إنشاء مدرج جديد كما ورد في تقرير خـبراء بـاريس باتجاه يختلف عن اتجاهي المدرجين الحاليين، بل ارتأى أنه من الأنسب توسيع وتحسين المدرجين الحاليين:

- " يجب إطالة المدرج ٢١/٠٣ على مراحل.
- يجب توسيع المحطة وساحات وقوف الطائرات.

الجمهورية اللبنانية، وزارة الأشغال العامة والنقل، تقرير مدير عام النقل عن مطار بيروت، عام ١٩٦٥، بيروت.
 ١٩٦٥، ص ٤.

- يجب استملاك الأراضى الواقعة شمالي شرقى المدرج ٢١/٠٣.
- يجب إعادة النظر بمخطط توسيع مدينة بيروت لتفادي مشكلة الصوت" (').

أما التقرير الذي ورد إلى مديرية النقل في ٢٥ آذار ١٩٦٥، من الخبراء البريطانيين حول هذا الموضوع، فقد اعتبر أن الموقع الأنسب هنو الموقع الحالي لمطار بيروت الدولي شرط اتخاذ التدابير التالية:

- "يمكن إطالة المدرج ٢١/٠٣ لغاية ٤٠٠٠ متر مع العلم بأن المنطقة الواقعة شمالي هذا المدرج غير مبنية بكثافة...
- یجب التأکد من قدرة المدارج على تحمل هبوط الطائرات الکبیرة قبل إجـراء
   أیة أعمال کبری لتقویتها.
- إن قضية الصوت لا تشكل عاملاً مزعجاً أكثر مما هو في أية مدينة أخرى،
   لاسيما أن مدينة بيروت محاطة غرباً بالبحر، كما أنه يمكن تخفيف
   الصوت بوضع حد أدنى لتحليق الطائرات فوق المدينة" (1).

وقد تبين بنتيجة هذه التقارير أن الموقع الأنسب لمطار بيروت الدولي هو الموقع الحالي نفسه، ولكن بعد إدخال التحسينات اللازمة والمطلوبة عليه لجهة جعله مطاراً من الدرجة الأولى، كما يجب توسيع وتقوية المدارج عند الاقتضاء وإنشاء محطة جديدة أو توسيع المحطة الحالية.

وبناء على هذه التقارير وبعد استطلاع جميع شركات النقل العالمية التي وافقت على اقتراح ابقاء المطار في مكانه الحالي وإجراء التحسينات عليه، قدمت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً بتاريخ ٤ كانون الثاني ١٩٦٦ إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك، اقترحت فيه إبقاء المطار في مكانه على أن تتألف لجنة خاصة من قبل هذه الوزارة تضم مدير عام النقل، مدير الطيران المدني، مدير المباني، مدير الطرق، رئيس مصلحة المطارات ورئيس ديوان المديرية العامة للنقل تكون مهمتها:

" درس وضعية الإنشاءات الحالية في مطار بيروت الدولي وبيان الوضع
 الراهن من جهة الاعتمادات الملحوظة والأشغال الباقية دون تنفيذ.

<sup>&#</sup>x27; - المصدر نفسه، ص ٤.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، تقرير مدير عام النقل عن مطار بيروت، عام ١٩٦٥، مصدر سابق، ص ٥ .

الاتصال باللجنة الفنية لمؤسسة النقل الجبوي الدولية للاتفاق معها على
 التحسينات اللازمة لمطار بيروت الدولي ليستوفي جميع الشروط المطلوبة
 لحاجات الطيران المدني خلال العشر سنوات المقبلة..." ('').

فاجتمع مجلس الوزراء في كانون الثاني ١٩٦٦ لهذه الغاية، ووافق على الاقتراحات المقدمة من وزارة الاشغال العامة والنقل.

وقد بذلت اللجنة مجهوداً واضحاً، فقامت بالاتصالات الأولية مع بعض السفارات والشركات لتقديم العروض حول موضوع تحسين وتوسيع مطار بيروت الدولي، كانت نتيجتها ضرورة اتباع الطريقتين الآتيتين في آنٍ واحد، وذلك توفيراً للوقت ووصولاً إلى العروض الواضحة الآتية:

- حث المؤسسات والشركات لتقديم عروض تمويل دروس وتنفيذ المشروع.
- التوسيع في الدروس كافة بغية التوصل في أقصر مدة إلى عروض واضحة ومتشابهة.

وقد أودعت اللجنة التقريـر لـدى وزارة الأشـغال العامـة والنقـل في ٢٠ آب ١٩٦٨. وهي بدورها عرضته على مجلس الـوزراء في ١٨ أيلـول ١٩٦٨ الـذي وافـق على تبـني اقـتراح اللجنة باعطائها الصلاحيات الآتية لمواصلة مهمتها:

- ١- " القيام بالأعمال التمهيدية اللازمة كالأعمال الطبوغرافية وسبر الغور في البحر عند منطقة خلدة وتحضير معاملات الاستملاك للمناطق الواقعة ضمن المشروع واللازمة لوضع الدروس النهائية.
- تحضير مشروع مرسوم المنفعة العامـة واللوائـح والخرائـط العائمـة لاسـتملاك
   العقارات.
  - ٣- وضع المخطط العام للمطار بالتعاون مع هيئة مطار باريس.
- ٤- جمع عروض الشركات القادرة على وضع الدروس النهائية في أقصر مدة
   ممكنة مع إكمال الضمانات الفنية.
- وفي الوقت نفسه، وضع مخطط أولي واضح مع المواصفات الفنية والشروط العامة وعناصر المفاضلة يمكن من الحصول على عروض جدية ومتشابهة من الشركات التي ترغب في تمويل دروس وتنفيذ المشروع" (1).

<sup>` –</sup> ملحق رقم (٥)، ص ٢.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، موافقة مجلس الوزراء على اقتراح اللجنة بشأن تحسين مطار بيروت، الدولي بتاريخ ١٨ أيلول ١٩٦٨.

وقد تابعت اللجنة مهمتها بناء على الصلاحيات التي أعطيت لها، فتم الاتفاق على توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في ٢٤ آذار ١٩٦٩. وقع الاتفاق عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة الأستاذ رينه معوض وعن مؤسسة مطار باريس التي عهد إليها تنفيذ المشروع، مديرها العام السيد غيتونو، أما أهم بنوده فهي: "تعهد الحكومة اللبنانية إلى مطار باريس القيام بتوسيع الإنشاءات الاساسية والتجهيزات العامة وإنشاءات المحطة وتوابعها في مطار بيروت الدولي...

- بغية تنفيذ المهمة الموكولة إليه، يتعهد مطار بيروت... بتشكيل تحت سلطته مجموعة فرنسية لبنانية لتنفيذ الدروس والأشغال... على مسؤولية مطار باريس وفقاً لمخطط التطوير والتوسيع الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية...
- يؤمن مطار باريس مهمـة مشـورة ومنـاظرة عامـة تكفـل أن تنفـذ الإنشـاءات بالجودة المفروضة في المطار من درجة دولية» (١٠).

وعلى هذا الأساس اتخذ الفريقان الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الأشغال على مراحل متتالية، حتى تم تنفيذ أكبر قسم منه نهاية عام ١٩٧١، فتحقق توسيع الجناح المخصص للترانزيت وتقوية المدرجين، وأصبح هناك مديرية عامة للطيران المدني. هذا التطور الذي لحق بالمطار أدى إلى استقبال الطائرات ذات الأحجام الكبيرة، ومع توقع استعمال طائرات من طراز أكبر، لحظت الخطة السداسية للسنوات ١٩٧٢ – ١٩٧٧، البرنامج التطويري للمطار الذي قدرت تثميراته به مليون ليرة لبنانية، وهي موزعة على المراحل التالية.

- ١- " توسيع المحطة الحالية للمطار وبناء محطة جديدة وتوابعها بحيث يصبح
   بإمكان المحطتين استيعاب ٤ ملايين راكب بالسنة.
- ۲- إنشاء مبنى خاص لتوفير الخدمات وتوفير الوجبات التي تتمون بها
   الطائرات.
  - ۳- بناء مدرج ثالث جديد عند الاقتضاء مواز للمدرج الثاني..." (<sup>(1)</sup>).

وبالرغم من أن الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥ حالت دون إنجاز كامل التجهيزات والإنشاءات المخططة للمطار، استطاعت الحكومة تقريباً تحقيق بعض الأعمال حتى يصبح

<sup>ً –</sup> الوكالة الوطنية للانباء، توقيع الاتفاق الرامي إلى توسيع وتطوير مطار بيروت، الـدولي، العـدد ٢٣٠٦، الصـادر في ٢٤ آذار ١٩٦٩، ص: ١-٢.

<sup>ً-</sup> الجمهورية اللبنانية ، وزارة التصميم ، « خطة التنمية السداسية ..»، مصدر سابق، ص ٨٥.

مطار بيروت دولياً بحق، إذ تمكن من أن يشهد حركة تطورية مهمة حتى عام ١٩٧٣. والجدول التالي يبرز تطور الحركة فيه.

جدول رقم (٥) تطور حركة الطائرات والركاب ما بين أعوام ١٩٥٨ – ١٩٧٣<sup>(١)</sup>

| النسبة<br>المئوية | عدد المسافرين<br>العابرين<br>(ترانزيت) | النسبة<br>المئوية | عدد<br>المسافرين<br>المغادرين | النسبة<br>المئوية | عدد<br>المسافرين<br>القادمين | النسبة<br>اللوية | حركة<br>الطائرات | السنوات |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------|
| % <b>٣.</b> ٩     | \$07531                                | 7. τ              | 17774.                        | % <b>V. V</b>     | 1011.7                       | % 0.0            | 7770.            | 1900    |
| % <b>r</b> .A     | 183.43                                 | X 7.4             | 171791                        | % T-A             | 173877                       | % • ٦            | 77901            | 1909    |
| 7. 1              | 10.110                                 | % r.r             | 771110                        | % <b>r.r</b>      | *****                        | % • ٦            | 71·4V            | 197-    |
| 7. t. ·           | 10.197                                 | % <b>T.</b> V     | 7.110.                        | % <b>T</b> .V     | 7.110.                       | % o.v            | 70177            | 1971    |
| % ٤-٦             | 141101                                 | % <b>t</b> .Y     | 717197                        | % 1.7             | 221348                       | % o.A            | 4001.            | 1977    |
| 7. t.A            | IATALL                                 | 7. 1.4            | 1.1774                        | 7. 1.4            | T981T.                       | 7.1. •           | r1190            | 1975    |
| % <b>o</b> 1      | 198047                                 | % 0.8             | 1717·V                        | % o.t             | 677970                       | % • •            | <b>۲</b> 1.۲1    | 1978    |
| 7. 1.4            | ١٨٨٠٨٤                                 | % <b>٦</b> .٢     | 70/10                         | % 1.r             | 7.77.0                       | 7, 1.1           | 77097            | 1970    |
| % • A             | 119795                                 | % v.v             | ۵۷۸۳۸٦                        | % V.Y             | PF7AV4                       | 7/ ٦/٦           | 1.0.0            | 1977    |
| % •.4             | 772/47                                 | % <b>1.</b> r     | 012791                        | % 3.0             | 010.01                       | 7. 7.1           | 47140            | 1977    |
| 7. <b>v</b> . s   | *11/171                                | % v.v             | 74005                         | // v.٦            | 717091                       | % 1.v            | 7.4.13           | 1934    |
| 7. V.¶            | 7.7.17                                 | % v.¶             | 717077                        | 7. V-A            | 777119                       | % 3.4            | 17777            | 1979    |
| 7. v.o            | · FA@A7                                | 7. A. ·           | J01.V.                        | % v.v             | 7717.9                       | % 3.4            | 11007            | 190.    |
| 7.3.1             | 32027                                  | % 4.0             | VV1-19                        | % 4.0             | 771741                       | % 3.0            | T971F            | 1471    |
| X 11.1            | £7.770                                 | 7.30.3            | A70777                        | 7. 11-1           | A71770                       | /, v.1           | 17771            | 1977    |
| % 18.0            | *1.17                                  | / 1 · A           | AVARVY                        | % v · . A         | YPOOTA                       | 7. 3.1           | T9101            | 1977    |
| 7                 | TY9TT · A                              | <u>γ</u> . ν · ·  | A11997A                       | % 111             | A . To . o .                 | 7. 111           | 717460           | المجموع |

هذا الجدول الذي أظهر تطور حركة النقل الجوي في مطار بيروت الدولي، يبين أنها كغيرها من شبكات النقل البرية والبحرية قد تأثرت بالأحداث الداخلية والصراع العربي الإسرائيلي في معظم الأحيان، إذ ارتفعت حركة الإقلاع والهبوط للطائرات من ١٩٦٨ عام ١٩٦٨ إلى ١٩٥٨ إلى ١٩٥٠ عام ١٩٦٦، فتراوحت النسبة ما بين ٥,٥ ٪ و٦,٦ ٪ على التوالي، ولكن إثر حرب ٦٧ تراجعت النسبة إلى ٦,٣ ٪ فانخفضت حركة الإقلاع والهبوط إلى ٣٨٢٩، ثم ما لبثت ان استعادت نشاطها من جديد، فنمت حركة النقل للطائرات سنة بعد أخرى حتى لبثت ان استعادت نشاطها من جديد، فنمت حركة النقل للطائرات سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى ١٩٧١ عام ١٩٧٧ أي بنسبة ٢٠٠ ٪ ، وكانت الأحداث الداخلية أي الانقسامات حول الشأن الفلسطيني على الساحة اللبنانية قد دفعت إلى تسجيل تراجع بلغ عام ١٩٧٣ حوالى ٣٩١٥١ بنسبة ٢٠٤ ٪ .

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ١٩٩- ١٩٧

وبالمقابل سجل عدد المسافرين القادمين إلى لبنان ارتفاعاً متتالياً في عام ١٩٥٨ إذ أخذ يزداد العدد من ١٥٢١٠٣ مسافرين حتى بلغ عام ١٩٦٦ حوالي ١٩٦٩ مسافراً. أي زادت النسبة من ١٠٩١ ٪ إلى ٧,٢ ٪ ، ثم تراجعت بسبب حرب ٦٧ إلى ٥,٦ ٪ . أما ابتداء من عام ١٩٦٨ أخذت ترتفع وعوضت، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت عام ١٩٧٣ إلى حوالي ٨٦٥٥٨ أي بنسبة ١٠٠٨ ٪، كما شهد عدد المسافرين العابرين (الترانزيت) والمغادرين من ٢ ٪ عام ١٩٥٨ إلى ١٠٠٨ ٪ عام ١٩٧٣.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمسافرين المغادرين خلال هذه السنوات، ما بين ١٩٥٨ و١٩٧٣، قد بلغ ١١٤٩٨ مسافراً، ويتضح إن الزيادة الملحوظة استمرت سنة بعد أخرى دون تراجع إلا خلال حرب ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل، إذ انخفضت نسبة عدد المسافرين إلى ٣,٣ ٪، في حين كان في عام ١٩٦٦ حوالي ٧٠١ ٪، أما إثر الاحداث الداخلية في لبنان فقد ازداد عدد المسافرين من البلد إلى الخارج فوصل إلى ١٠,٨ ٪، وهي أعلى نسبة سجلت خلال تلك الفترة، أما العابرون (الترانزيت) فارتفع عددهم أيضاً بنسب أقل إذا ما قيست مع غيرها، إذ بلغ العدد الاجمالي ٣٠٩٣٠ مسافرين، وبرز بجلاء الارتفاع الملحوظ خاصة ابتداء من عام ١٩٦٦، إذ سجل زيادة من ٩,٥ ٪ إلى ١٣,٥ ٪ عام ١٩٧٣، وهي أعلى نسبة إذا ما قورنت بغيرها، ويستدل من ذلك على أن مطار بيروت أصبح يمثل دور المطار الدولي لنشاط ونمو حركة المسافرين والمغادرين منه، بالإضافة إلى حركة الإقلاع والهبوط، كما أسهم في "تنمية حركة التوسيع العمراني والاقتصادي في بيروت"(١٠)، لذلك يتطلب الأمر تحقيق الجديد الدائم فيه تقديراً لأهميته الدولية وتحقيق الخطوات المبذولة تجاهه لزيادة أهميته الدولية.

<sup>ً -</sup> حسان حلاق، " دراسات في المجتمع اللبناني"، مرجع سابق، ص ٢٢١.

#### بعض الاستنتاجات

كان للعوامل الطبيعية والتاريخية والسياسية والإنسانية والثقافية الأثر الفعال في تنشيط القطاع السياحي في لبنان، إذ جعلته ملتقى لجميع الشعوب ولاسيما بسبب سياسته الانفتاحية عليها، وساعدت في زيادة عدد السياح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وأدركت الحكومات المتعاقبة أهمية إنماء هذا القطاع السياحي لأنه أخذ يشكل صناعة منتجة، وبات مصدراً مهماً للبنان يجب تنميته وحمياته وتسويقه، فجرى التنسيق بين مختلف الإدارات والأجهزة التابعة للدولة لمجاراة التطور العالمي للمنظور السياحي، وليصبح لبنان بلداً سياحياً هيأته الظروف الطبيعية يستقطب السياح من مختلف بقاع العالم، يشاهدون سحر جماله وروعة طبيعته وآثاره.

وكان من الطبيعي أن تتكاثر الدراسات والاقتراحات التي تحقق النجاح بجذب السياح والمصطافين، كتسهيل دخول الوافدين وإنجاز معاملاتهم بسرعة واستقبالهم استقبالاً لأنقأ يتماشى مع الروح اللبنانية وحب الضيافة. وقد شجعت كل التدابير على تحسين الوضع السياحي فأخذ يرتفع سنة بعد أخرى حتى بات ارتفاع مستواه يسهم مساهمة فعالة في نمو ميزان المدفوعات، ورغم الأوضاع المتأزمة التي كانت تمر بها المنطقة العربية بوجه عام ولبنان بوجه خاص، ورغم تأثره بالأحداث العربية أو الداخلية، تخطت هذه الصناعة السياحية الأزمات، فصار لبنان يُشكل إحدى المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي، كما بات يعتبر في طليعة الدول السياحية في العالم العربي، وساعده بذلك طبيعة مناخه وموقعه الجغرافي وسهولة الانتقال إليه جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك الأعمال التنسيقية التي كانت تتم بين وزارة السياحة والمجلس الوطني لإنماء السياحة وباقي الأجهزة التي كانت لها علاقة بالسياح لمنع الأحداث السلبية التي تؤثر على القطاع السياحي.

واستطاعت الدولة إنتاج سياسة سياحية منبثقة من خلال إمكانات لبنان المتعددة. ترنو إلى المستقبل، فنجحت في جذب العديد من السائحين للإقامة فيه، بمواكبة التجارب والإنجازات التي كانت تحققها البلدان الناجحة سياحياً.

وكانت الخطّة المعدة للاستيعاب الفندقي أدنى من إمكانات لبنان السياحية. إذ اعتبرت ضعيفة بالنسبة لمؤهلاته و لازدياد الطلب الخارجي على الخدمات السياحية فيه يعود ذلك إلى ضعف التسليف الفندقي وتمويل انتشار الفنادق، إذ إن التسليف كان لأمد قصير، كما لم يسهم المصرف الزراعي والصناعي والعقاري مساهمة فعالة وكافية في هذا القطاع وهذا ما أرغم أصحاب الفنادق على الاستدانة من المصارف التجارية التي كانت ترهق كاهلهم بفوائد باهظة.

وبالرغم من أن الخطط السياحية كانت تلحظ ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتنمية القطاع السياحي، لم تتطرق إلى التسليفات الطويلة الأمد أو المتوسّطة الآجال، فكان لا بد من إيجاد تشريع خاص يوفق بين التخطيط الرسمي وبين المبادرة الفردية فيما يتعلق بالسياحة، والتي غايتها تحديث التجهيزات أو خلق مشاريع جديدة تواكب إنشاء الفنادق العصرية أو إنشاء المنسآت السياحية السياحية الو تجهيز الشبكات السياحية التي يصبو إليها السائح أو المصطاف خلال زيارته الأماكن السياحية، وكان ذلك يتطلب سياسة مدروسة بالاعتماد على خبراء واختصاصيين لبنانيين، تؤخذ فيها بعين الاعتبار حاجات البلاد وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية، وتحدد فيها ضمن الخطة نفسها الحاجة التسليفية لسد الاحتياجات المالية للقطاع السياحي.

وأوجبت طبيعة البلاد الجبلية واعتمادها على السياحة والاصطياف بدرجة كبيرة، ضرورة توسيع شبكة الطرقات وتنظيمها وتحسينها حتى تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية، لأن وسيلة النقل تشكل أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية، ولها تأثير بالغ على الصعيد السياحي. وقد عملت الحكومات المتعاقبة على تبني سياسة تنمية المناطق اللبنانية بشكل متوازن لتلبي الحركة السياحية بهدف إنعاش البلاد اقتصادياً، ولكن معظم الخطط لم تنفذ لأسباب مختلفة.

تلك الخطط ساعدت في تطور حركة النقل البري كثيراً، مما زاد في أعداد السيارات، وخاصة السياحية، حتى باتت تشكل مورداً هاماً في القطاعين التجاري والمالي، وهذا التزايد المتسارع يفرض على الدولة سرعة تنفيذ المخططات الهادفة إلى تطوير شبكة الطرقات البرية.

وفي المقابل عانت شبكة الخطوط الحديدية من الضعف الملحوظ، ولم تعتمد الدولة برامج محددة لتطويرها بسبب كلفتها العالية، فأدى ذلك إلى تردي وضعها وجعل إمكانيات الاستثمار محدودة جداً، كما أن عدم التجاوب الفعلي للسلطات المعنية لمشاريع مجلس إدارة سكة الحديد جعل حركتها بطيئة للغاية، مع أنه كان يستوجب معالجة هذا الوضع معالجة سريعة وجذرية حتى يصبح عنصراً إيجابياً ومثمراً في الحياة الاقتصادية بدلاً من أن تشكل عبئاً ثقيلاً على خزينة الدولة، ودفعت هذه الأمور الركاب إلى تفضيل استعمال السيارات التي تنقلهم بطريقة أسرع، علماً بأن شبكة السكك الحديدية يمكنها في حال تطويرها بشكل جيد أن تخفف من عرقلة السير وتؤثر إيجابياً على قطاع الخدمات.

على صعيد آخر، اهتمت الدولة بتطوير حركة النقل البحري، وبشكل خاص مرفأ بيروت الذي نال قسطاً كبيراً من الاهتمام، وسعت إلى توسيعه وتذليل الصعوبات التي تعترض تطويره حتى بات يمتلك الإمكانات التي تلبي كافة النشاطات من تجارية وسياحية، فساهم مساهمة فعالة في نمو الدخل الوطني، وفي المقابل تعرض مرفأ طرابلس للإهمال المتعمد فظهر

التمايز المناطقي بشكل حاد، ولم ينل المرفأ قسطاً من العناية الكافية والاهتمام، ليصبح قادراً على جذب السياح والمصطافين، ذلك لأن الخطط الإنمائية للمرافئ رصدت القليل لتطوير المرافئ اللبنانية خارج العاصمة بيروت، والتي كانت تنقصها التجهيزات والمعدات اللازمة.... فلم تسع الدولة إلى توسيعها وإصلاحها رغم كل الأصوات التي طالبت بتلك الإصلاحات.

كما أن دراسات البعثة البريطانية (كوند باتترز) نفسها بقيت دون تنفيذ، رغم أن الهدف منها كان محاولة طمأنة الشعب الطرابلسي المنادي بتطوير المرفأ لاجتذاب أصحاب الأعمال وتوسيع عملياته ليصبح مشابهاً لمرفأ بيروت، وكانت الدراسة قد أظهرت تطور الحركة التجارية فيه لكنها أوضحت أنه بحاجة ماسة إلى جهود مكثفة وسريعة لتوسيعه من قبل الدولة لكي يتماشى مع تطور حركة النقل البحري المتزايدة، غير أن الدولة لم تظهر أي اهتمام به علماً بأن موقعه الجغرافي مؤهل لتطوير حركة النقل البحري في منطقة شمال لبنان بكاملها.

وفي مجال آخر، اهتمت الدولة بالنقل الجوي وبالأخصّ بمطار بيروت الدولي. فساعدت كثيراً على تنفيذ الدراسات العديدة التي قامت لتوسيع المطار وتحسينه، مما أدى إلى تطور حركة الطائرات والركاب، فساهم كثيراً في نمو قطاع الخدمات طوال سنوات ١٩٥٨ – ١٩٥٨.

## الفصل الرابع

# 

# قطاع المصارف

- تطور القطاع المصرفي.
- أزمة بنك "إنترا" وقضية إفلاسه.
  - أسباب انهيار بنك "إنترا".
- السيطرة الأجنبية على جهاز المصرف.

## قطاع التجارة

- مقدمة.
- الوضع التجاري.
- تركيب تجارة لبنان الخارجية.
- المستوردات والمصدرات
- تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

## بعض الاستنتاجات.

#### قطاع المصارف

## أ- تطور القطاع المصرفي

أسهمت التحولات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. بدءاً مسن الخمسينات بالإضافة إلى مجموعة التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الدولة اللبنانية من حرية تجارية وحرية تنقل الرساميل، إلى تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الثقة في مؤسساته المصرفية. وهذا ما أدى إلى الازدهار المصرفي الذي كان له الأثر الفعال في جعل بيروت سوقاً مالية، إقليمياً ودولياً، تشهد العديد من المشاريع الاقتصادية من جهة والعمليات التجارية المثلثة الأطراف من جهة ثانية، أضف إلى ذلك أن موقع لبنان ومناخ الحرية فيه ساعد في جعل البلاد ملجأ الرساميل الباحثة عن مكان أمين ومثمر، وغني عن القول إن محافظة الليرة اللبنانية على استقرار سعرها الخارجي... أدت إلى حدوث نزوح رساميل المغتربين العرب والأجانب إلى لبنان، الأمر الذي دفع البلدان الأجنبية... إلى التهافت للحصول على مواطئ قدم لمصارفها بلبنان" ('').

ظل قانون التجارة يرعى العمليات المصرفية حتى صدور قانون النقد والتسليف، وبموجب هذا القانون، الذي نفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٥١٣ بتاريخ أول آب من عام ١٩٦٣، ظهر التمايز بين الأنشطة التجارية والأنشطة المصرفية، فكان القانون تلبية للحاجة الضرورية لتنظيم الرقابة على المهنة المصرفية، وهكذا نشأت مع إصداره مرحلة مصرفية جديدة تمثلت بإرساء العمل المصرفي، وبإنشاء المصرف المركزي الذي أصبح جهازاً مصرفياً يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية والإدارية، يؤدي عملياته وينظم حساباته وفق القواعد والأعراف التجارية والمصرفية، كما شملت مهماته، بموجب المادة ١٠٢، رسم سياسة مالية وإنمائية واضحة من خلال تشجيع التسليف المتوسط والطويل الأمد بهدف استثماره في القطاعات المنتجة بحيث يمكن للمصرف أن يقبل ضماناً للقروض "سندات لا تتجاوز مدة التطاعات المنتجة بحيث يمكن للمصرف أن يقبل ضماناً بلائروض "سندات لا تتجاوز مدة أشغال عامة أو تصدير منتجات لبنانية إلى الخارج" (١٠). بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت. المواد أشغال عامة أو تصدير منتجات لبنانية إلى الخارج" (١٠). بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت. المواد أي يجب على المصارف أن تراعى في استعمال الأموال التى تتلقاها من الجمهور القواعد التي أي يجب على المصارف أن تراعى في استعمال الأموال التى تتلقاها من الجمهور القواعد التي

<sup>ً –</sup> محمد خير دوغان ، "لبنان الاقتصادي والاجتماعي، مجالات الاستثمار"، الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، لا تاريخ، ص١٣.

<sup>ً -</sup> سليم أبي نادر ، "مجموعة التشريع اللبناني"، الجزء السادس، القسم الثاني، مصدر سابق، ص ١٠.

تؤمن صيانة حقوقه، كما يجب أن تصنف توظيفات المصارف إلى عمليات قصيرة الأجل، وعمليات متوسطة أو طويلة الأجل، فالقروض القصيرة الأجل هي التي يؤمن تسديدها ضمن مهلة لا تتعدى السنة، أما القروض الطويلة أو المتوسطة فهي التي لا تسمح بطبيعة الحال أن تسدد ضمن مهلة السنة.

دفع هذا القانون الشبكة المصرفية إلى أن تبرز ضآلة الفرص المتجهة لخدمة المؤسسات الصغيرة والجديدة التي تحتاج إلى تسليفات متوسطة وطويلة الأمد، وأن تفي بالاحتياجات الائتمانية للقطاع التجاري، فخلت أحكامه من تكريس التخصص المصرفي بل اكتفى بالسماح للمصارف بمنح تسليفات لأجل يتجاوز السنة، وهكذا "كانت المصارف اللبنانية... حتى قبل أزمة إنترا تستخدم مواردها في عمليات قصيرة الأمد مما أفقد القطاع المصرفي جهازاً متخصصاً، أي المصارف المتخصصة بالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل... وبالتالي بانعدام معايير التفرقة بينها وبين المصارف التجارية المهتمة بالتسليف القصير الأجل فقط" (').

ولا شك في أن نظام الاقتصاد الحر طبع النظام المصرفي بطابعه، فمال بشدة نحو التجارة والخدمات، ونحو خدمة حركة البضائع والأشخاص والرساميل، ولكن مع ازدياد وعي البلد للحاجة الضرورية القصوى إلى تطوير القطاعات المتخلفة وتحقيق نمو متوازن على جميع الجهات. دُفعت الحكومة إلى التدخل لتقديم الخدمات الائتمانية التي لا تقدمها المصارف الخاصة، لاسيما للوفاء بحاجات الائتمان المتوسط والطويل الأجل. "إن مثل هذا التدخل، وإن أتى على نطاق ضيق، إلا أنه نشط ميل القطاع العام إلى زيادة نصيبه من النشاط الاقتصادي في البلد، ومن ناحية أخرى، عززت حرية المصارف في إدارة أموالها بما يعود عليها بأفضل النتائج كتوسع الخدمات المصرفية وامتدادها إلى مراكز ومناطق خارجية، كما عزز هذا التوسع توافر الأموال لدى المصارف، فالمصارف في لبنان لم تستطع استعمال هذه الأموال واستدرار الأرباح منها ضمن حدود البلاد"(۱)، مما دفعها إلى البحث عن مخارج لودائعها الفائضة وإلى تدفق الرساميل نحو الاستثمار الأجنبي.

لقد أدى تطور النظام المصرفي إلى زيادة الودائع المصرفية ما بين عامي ١٩٥٥ و ١٩٧٤ إذ ارتفعت قيمة الودائع من ٤٨٣ مليون ليرة عام ١٩٥٥ إلى ٨٢٢٠ مليون ليرة عام ١٩٧٤. كما ازداد عدد المصارف من ٣١ مصرفاً عام ١٩٥٥ إلى ٨٠ مصرفاً عام ١٩٧٤، لكن أحداث ٢٧ بين العرب واسرائيل أثـرت على نسبة الودائع، فانخفضت قيمتها من ٣٢٦٧

<sup>&</sup>quot; - أحمد سفر. "المصارف المتخصصة في لبنان"، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق. الفرع الأول، بيروت. ١٩٨٦، ص ١٩٨١.

<sup>ً -</sup> إميلَ غطاس ، "النظام النقدي في لبنان"، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٦٨، ص ١١١.

مليوناً عام ١٩٦٦، (١) إلى ٢٧١٠ ملايين ليرة عام ١٩٧٤، ثم ما لبثت أن عاودت حركتها في عام ١٩٦٨ فسجلت ارتفاعاً لا بأس به ووصلت إلى ٣٠٠٢ مليون ليرة.

ولهذا يعود انتعاش هذا القطاع إلى مركز بيروت وما تشهده ساحته من نشاط تجاري كبير يساعد على تقديم التسهيلات لجميع أنـواع الصفقات التجارية، وإلى المسـتوى الضرائبي المتدني، وغياب التشريع المالي الذي يلغي الرقابة على القطع الأجنبي، والسرية المصرفية الـتي أدت إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لتثميرها في مجالات الخدمات. وقد أنعش ذلك القطاع المصرفي بهيمنة رأسمال غربي، وبدعم بورجـوازي داخلي ليلعـب دور الوسـيط في تقديم الخدمات للسوق الخارجي المعرض للتغيير والتبديل، وهذا ما أدى إلى خلق أزمة مصرفية كبرى حادة، دفعت إلى انهيار بنك "إنترا" الذي شجع على زيادة التبعية القصوى للغرب.

## ب- أزمة بنك "إنترا" وقضية إفلاسه

أنشئ بنك "إنترا" في بيروت عام ١٩٥٢ ، وكان عدد المساهمين فيه لا يزيد عن عشرين مساهماً، وموجوداته لا تزيد عن خمسة ملايين ليرة؛ ارتفعت في عام ١٩٦٦ إلى حوالي ه ٧٤ مليون ليرة، وقد امتدت فروعه إلى خارج لبنان مثل الأردن وقطر من البلدان العربية، وإلى الدول الأجنبية كإيطاليا، وأميركا وسيراليون، وسويسرا، والبرازيل، ونيجريا، وليبريا والبهاماس. وبلغ عدد موظفيه آنذاك في لبنان وحده ما يزيد عن ١٣٠٠ موظف يعيلون حوالي ٦ آلاف عائلة، كما وصل رأسماله إلى ٦٠ مليون ليرة. وتركز نشاطه على نشاطات مصرفية وسياحية في لبنان، ساهم فيها مساهمة فعالة مثل كازينو لبنان، راديو أوريون، طيران الشرق الأوسط، شركة المرفأ، شركة الفنادق الكبرى، شركة بنك لبنان والعالم العربى، استديوهات بعلبك. وفندق هيلتون، وفي الخارج البعيد مثل الورشة البحرية الفرنسية الـتى تدعـى "لاسيوتا". وهكذا "نمت أعماله وازدادت نشاطاته وتوسع في توظيفاته الخدماتية بشكل سريع ومذهل، فأصبح مركزه خلال عام ١٩٦٦ في المرتبة الطليعية للمؤسسات المصرفية الوطنية العاملة في البلاد العربية، وكان هذا المصرف يتعاطى بالإضافة إلى الشؤون المصرفية البحتة. الكثير من الأعمال التجارية والمالية والعقارية التي كانت تخرج قانوناً عن طبيعة العمل المصرفي. فتوقف عن الدفع في ١٩٦٦/١٠/١٤ " (١)، وأقفل أبوابه في ٥ تشرين الأول ١٩٦٦ ثم أذاع بياناً على الأثر أوضح فيه للمواطنين الأسباب التي أدت إلى إقفال المصرف، وأعلن أن جهوداً تُبذل من أجل التوصل إلى حلول تضمن حقوق المودعين كاملة غيير منقوصة ، كما أكد

<sup>&#</sup>x27; - محمد خير دوغان ، "لبنان الاقتصادي والاجتماعي..."، مصدر سابق، جدول منشور ص ١٤.

<sup>&</sup>quot; - تقرير مقدم إلى وزير المالية من قبل ممثلي الدولة اللبنانية لدى شركة إنترا للاستثمار حـول "أوضاع شـركة إنـترا للاستثمار ونشاطاتها خلال عام ١٩٧١"، بيروت، ١٩٧٢، ص ١.

بنك "إنترا" أن اقفال المصرف "لم يكن سببه أي عجـز أو نقـص في ميزانه التجـاري بـل كـان مرده الوحيد إلى فقدان السيولة بسبب لا مبرّر له أوجدته ظروف لا دخل للبنك فيها وسيعرفها الجميع في المستقبل، فموجوداته تفوق إلى حد كبير المطلوبات منه..." (١).

ونتيجة لتلك الظروف عقد مجلس الوزرا، جلسة في ١٦ تشرين الأول ١٩٦٦، استعرض فيها الوضع الناتج من توقف بنك "إنترا" عن الدفع بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وبعض الخبراء المختصين، ولدى التداول مع الهيئات الاقتصادية تبين للمجلس أن الوضع المالي سليم، فوضع المجتمعون عدداً من الحلول الإيجابية تهدف إلى تأمين السيولة اللازمة من المصرف المركزي لجميع المصارف لتتمكن من مواجهة الموقف وذلك للحفاظ على سلامة الأوضاع الاقتصادية وحرصاً على مصالح المودعين. كما اتخذت مقررات عديدة بالاتفاق مع جمعية المصارف ومع مصرف لبنان من أهمها:

- تعطيل العمل في المصارف لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح الإثنين الواقع في ١٧ تشرين الأول ١٩٦٦ على أن تعود المصارف إلى أعمالها المعتادة صباح يوم الخميس في ٢٠ منه.
- تكليف وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف لبنان إعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف على أساس توسيع سلطات المصرف المركزي ونطاق وسائل عمله بالنسبة للمصارف والسوق المالية والنقدية.
- أما فيما يتعلق ببنك إنترا الذي أعلن توقفه عن الدفع، وبما أن هذا المصرف قد تقدم بعد ظهر اليوم ببيان عن وضعه المالي مرفقاً به صورة عن قرار مجلس إدارته المتخذ في ١٩٦٦/١٠/١٥ والمتضمن عرض دفع ديونه على أساس ماية بالمئة عن طريق صلح واق، فإن الحكومة تتابع درس إمكانات حماية مصالح المودعين خارج نطاق التدابير المصرفية "(۱).

وفي غمرة البحث عن حلول جذرية ووقائية لأزمة السيولة، اقـترح الدكتـور طلحـت اليافي، مدير الشركة الكويتية للاستثمار بإنشاء مؤسسة وطنية لتأمين الودائع المصرفية بتشجيع الادّخار وتجنب الهزات والإفلاسات، وقد رحب حاكم مصـرف لبنـان بالمشـروع وحوّلـه على جمعية المصارف لتبدي رأيها فيه، ومن المعلوم أن السيد اليافي كان قد استُدعي من الكويـت إلى بيروت للاشتراك في التداولات الحكومية بشأن الأزمة المصرفية. فوجـد التدابير الـتي اتخذها مجلس الوزار، بالاتفاق مع جمعية المصارف أنها إيجابية جداً، ولكنها لا تستطيع إيجاد الحل

<sup>-</sup> بيان بنك "إنترا" منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٦٢٩٥، الصادر في ١٦ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ١.

<sup>ٔ --</sup> ملحق رقم (٦)، ص ٢.

الأساسي لضعف النظام المصرفي في لبنان، لذلك شدد على إنشاء هذه المؤسسة لأنها ساهمت إلى حد بعيد في تثبيت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، ودعمه ومساندته حتى أصبح من أحد دعائم النظام المصرفي الأميركي.

كما طالب مشروعه بنأسيس شركة مساهمة مغفلة غايتها تأمين الودائع الجارية والثابتة المودعة من قبل الأفراد والأشخاص الحقيقيين والمعنويين لدى المؤسسات المصرفية المقبولة العاملة في لبنان، والتى تجاز وتقبل فيما بعد أهداف الشركة كما يلي:

- ١- " تدعيم الثقة بالنظام المصرفي في لبنان ومساندة المصارف العاملة فيه حين تدعو الحاجة إلى ذلك.
  - ٢- حماية أصحاب الودائع الصغيرة وتشجيع الادخار.
  - تدارك وتجنب وقوع إفلاسات وما شابهها من المخاطر في القطاع المصرفي.
- الإشراف على القطاع المصرفي بالتعاون الوثيق مع مصرف لبنان كي لا تكون
   هناك ازدواجية في أعمال المراقبة.
- ه- تقوية القطاع المصرفي في لبنان وتقديم المشورة للمصارف عند تعرضها لأي أزمة، وكذلك مساعدتها ودعمها حين وقوعها في أي أزمة طارئة" (١).

وفي المقابل اجتمع مجلس المصرف المركزي في ١٧ تشرين الأول، تلبية لقرارات مجلس الوزراء، لحل أزمة السيولة للمصارف المحتاجة، وارتأى أن تأمين السيولة يتم ضمن الشروط التالية:

"أولاً: يقبل البنك المركزي جميع السندات بما يعادل ٢٥ بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك على أن تكون هذه السندات موقعة من رئيس مجلس إدارة البنك وأحد أعضاء مجلس إدارته وعلى مسؤوليته، وذلك لمدة ٩٠ يوماً.

ثانياً : يسلف المصرف المركزي ما قيمته ٦٠ بالمئة من قيمة الأسهم المخمنة من قبله.

ثالثاً : قبول تحويل الـدولارات إلى عملة لبنانية على أساس تسعير الـدولار بـ ٣٠٨ قروش.

رابعاً : إعادة حسم السندات في حدود ٨٠ بالمئة من قيمتها لمدة ٩٠ يوماً قابلة للتجديد لغاية ١٢ شهراً.

خامساً : التسليف على التأمينات العقارية مباشرة أو بالتحويل.

<sup>ً -</sup> مشروع طلحت اليافي، منشور في جريدة "النهار"، العدد ٩٤٧٢، الصادر في ١٨ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٤.

سادساً : قبول سندات التمثيل التي تحمل توقيعين أحدهما صدر عن المصرف.

سابعاً : يشترط إلا يتجاوز مجموع السلفيات لكل مصرف ٦٥ بالمئة من ودائعه" (').

ويمكن اعتبار هذه الشروط أفضل ما يمكن منحه للمصارف، لأنها أعادت الثقة إلى الأسواق إذ ستلبّى المصارف جميع السحوبات المدينة بالإضافة إلى سحوبات الودائع.

وعلى أثر التدابير التي نفذت بتأمين السيولة وعودة المصارف إلى مزاولة أعمالها في ٢٠ تشرين الأول ١٩٦٦ لمعالجة الوضع المالي والمصرفي الذي تمر به البلاد، فرأى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تحقيق المزيد من الاطمئنان والثقة في سلامة الجهاز المصرفي والمالي هي:

- ١- "تقديم مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يجيز للحكومة تخويل مصرف لبنان، أن يتخذ، تبعاً للضرورات، التدابير التي من شأنها أن تجعل شروط التسليف للمصارف أكثر مرونة من أجل تسهيل سيولتها مع الحفاظ على سلامة النقد...
- التقدم من مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر يجيز للحكومة أن تنفق مبلغاً حده الأقصى، خمسون مليون ليرة لبنانية في سبيل ضمان حقوق صغار المودعين في بنك إنترا...
- إعداد مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون النقد والتسليف للإسـراع في ضبط عمل المصارف وتشديد الرقابة على إدارتها". (٢)

وقد دفعت هذه التدابير الإيجابية من قبل الحكومة، رؤساء الهيئات الاقتصادية المؤلفة من غرفة التجارة والصناعة في بيروت، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وجمعية الصارف. وجمعية تجار بيروت، إلى الاجتماع بتاريخ ١٩ تشرين الأول ١٩٦٦، بحثوا خلاله التطورات التي استجدت على الساحة اللبنانية، وأصدروا في نهايته بياناً شكروا فيه مجلس الوزراء، وقرروا توجيه كتاب شكر إلى رئيس الجمهورية والحكومة "على العناية الخاصة والاهتمام الكبير اللذين أولتهما الدولة للأزمة الطارئة طالبين أن تتخذ التدابير السريعة لتنفيذ مقررات مجلس الوزراء... المتعلقة بالحفاظ على حقوق سائر المودعين والصغار منهم على الأخص"(").

<sup>ً - &</sup>quot;المصرف المركزي يستعد لتسليف المسارف"، خبر منشور في جريدة "الحياة"، المدد ١٣٨٦، الصادر في ١٨ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٧.

<sup>ً -</sup> ملحق رقم (٧)، ص: ١-٢.

<sup>ً -</sup> الوثيقة رقم (٩٤) .

وكانت حالة الركود والانكماش الاقتصادي وتدني قدرة المصارف على تلبية طلبات التسليف بسبب أزمة السيولة دفعت ممثلي الهيئات الاقتصادية إلى عقد اجتماع في مكتب جمعية مصارف لبنان في ٦ تشرين الثاني ١٩٦٦، عرض المجتمعون خلاله الأوضاع الاقتصادية والتدابير التي اتخذتها الحكومة بصدد الأزمة الاقتصادية، وجبرى التداول بصورة خاصة في الصعوبات التي تواجهها الصناعات والمشاريع السياحية والعقارية في الحصول على القروض الطويلة والمتوسطة، وتركز البحث على موضوع إقدام المصارف على تخفيض معدل حسابات الحسم للتجار والصناعيين ومدى تأثيره السيء في النشاط الاقتصادي، وفي نهاية الاجتماع رفعت مذكرة إلى رئيس الجمهورية تضمنت هذه المطالب:

- ١- " أن تعمل الحكومة على تشجيع إنشاء المصارف المتخصصة بالتسليف المتوسط والطويل الأمد.
- ٢- أن تنصرف الدولة في هذا الوقت بالذات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية تداركاً لأية مضاعفات قد تنتج من جراء الأزمة المصرفية، ولتعزيز الثقة داخلياً وخارجياً بمؤسساتنا المصرفية خاصة والمؤسسات الاقتصادية عامة " (۱).

وتابع المسؤولون معالجة الآثار السلبية لأزمة بنك "إنترا" التي تركتها على القطاع المصرفي، إذ أصدروا سلسلة قوانين ومراسيم اشتراعية للحدّ من الأزمة ومنع تشعبها وامتدادها، كان أهمها قانون رقم ٦٦/٦١ الصادر بتاريخ ٩ تشرين الثاني ١٩٦٦ الذي يتناول ضمان حسابات الودائع والادخار لدى بنك إنترا، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو ضمان كل الودائع لدى بنك "إنترا" من حيث إمكانية دفعها لأصحابها، فاستفاد منه خاصة صغار المودعين الذين تصل ودائعهم إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية، بحيث يستردون كامل حقوقهم.

وفي التاريخ نفسه صدر قانون آخر يحمل الرقم ٦٦/٦٢ تضمن التوجهات اللازمة بالنسبة إلى عمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية، وأجاز للحكومة اتخاذ التدابير المناسبة كالتالى:

- " شراء ذهب أو عملات أجنبية قابلة التحويل إلى ذهب نقداً أو لأجل.
  - حسم سندات تجارية لمدة ثلاثة أشهر تحمل ثلاثة تواقيع.
- تسلیف علی سندات قیم بنسبة لا تتعدی ۲۰ بالمئة من تخمین مصرف لبنان لهذه السندات.

<sup>&#</sup>x27; - الوثيقة رقم (٩٥)، ص: ١-٢ .

- إعطاء تسليفات لقاء سندات تجارية ضمن حدود ٨٠ بالمئة من قيمتها لمدة
   ٩٠ يوماً قابلة للتجديد، وعلى سندات الحد الأقصى لاستحقاقها إثني عشر شهراً.
  - إعطاء تسليفات لقاء تأمينات عقارية..." (١٠).

هكذا تأمنت السيولة اللازمة للمصارف مقابل تلك الضمانات، ما عـدا بنـك "إنـترا" لأنه صدر بحقه حكم التوقف عن الدفع.

وصدر في ١٥ تشرين الثاني ١٩٦٦ مرسوم ١٩٧٥ ، عدّل بالمرسوم الاستراعي رقم ١٢٠٦ تاريخ ١٢ كانون الأول ١٩٦٦ ، أجيز فيه للحكومة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين السيولة اللازمة للمصارف المحتاجة ، بهدف مواجهة أعباء الظروف الحرجة التي يمر بها القطاع المصرفي ، بالإضافة إلى وصف الأسلوب والطريقة التي يتم عبرها دفع مبلغ الخمسين مليون ليرة لبنانية لأصحاب حسابات الودائع والادخار في بنك إنترا . كما عالجت الانعكاسات السلبية الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ومنع امتدادها إلى بقية المصارف عن طريق استصدار قوانين ومراسيم جديدة في عام ١٩٦٧ ؛ في هذا الإطار ، جاء القانون الأول رقم طريق استصدار قوانين ومراسيم جديدة في عام ١٩٦٧ ؛ في هذا الإطار ، جاء القانون الأول رقم الدفع على هذا النحو :

- ١ " إذا أعلن بنفسه توقفه عن الدفع.
- إذا لم يسدد ديناً مترتباً عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه.
  - ۳- إذا سحب شيكاً على مصرف لبنان بدون مؤونة كافية.
- إذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن غرفة المقاصة "(۲).

وقد نصت المادة الخامسة منه على أنه في حال حدوث إحدى هذه الحالات يتوجب على المصرف خلال ١٨ ساعة من تاريخ التوقف عن الدفع، تقديم طلب من المحكمة المختصة لتعيين مدير مؤقت من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية أو المالية يقوم بتصريف الأعمال؛ وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٤٤ الصادر في ٥ آب ١٩٦٧ تعدلت المادة الثانية عشرة من قانون ٢/٢٢ بشأن الرجوع عن قرار المحكمة القاضي باعلان إفلاس بنك "إنترا"، وتم إيقاف جميع الذيول المفجعة التي يمكن أن تنتج منه. وبناء على التشريع الجديد قررت،

<sup>ً -</sup> الجريدة الرسمية، العدد ٩٠، الصادر في ١٠ تشرين الثاني ١٩٦٦، ص ١٦٦٩.

<sup>ً -</sup> سليم أبي نادر، "مجموعة التشريع اللبناني"،الجزء السادس، القسم الثاني، مصدر سابق. ص ٨٢.

محكمة استئناف بيروت، الرجوع عن إفلاس البنك، وأخضعت بموجب التشريع ذاتــه طريقـة إدارة البنك وتصريف شؤونه، إلى تنظيمات استثنائية خاصة أوجبت تدخـل السـلطات مؤقتـاً، في تشكيل إدارة البنك، وقد شكلت لجنة برئاسة شوكت المنلا لإدارته، فوضت باتخاذ كافة الإجراءات الآيلة لتعويم المصرف والحيلولة دون إفلاسه، غير أنه إثر خلاف حصل بين أعضائها بعد ستة أشهر، انحلت هذه اللجنة وأنشئت لجنة جديدة برئاسة السيد الياس سركيس حاكم مصرف لبنان، لمتابعة تصريف الأعمال الإدارية والمصرفية في البنك، فاتضح لها أن "إنترا" يعاني عجزاً كبيراً يجاوز رأس المال والاحتياطي معاً، وعلى هذا استعملت صلاحياتها الواسعة " واستدرجت عدداً من البيوتات العالمية الماليــة الـتى قـد تكـون راغبـة في شراء المصرف أو في عملية شرائه أو في أي حل آخر تجيزه أحكام التشريع الجديد. تقدمت إلى اللجنة بعض العروض، فقامت بدرسها واستبقت الأنسب، وفيه عرضت شركة كيدربيبودي مشروعاً لحل قضية المصرف يقوم أساساً على تحويل جزء هام من ودائع المصرف إلى أسهم في مؤسسة جديدة تأخذ على عاتقها موجودات المصرف ومطلوباته وتدفع لأصحاب الودائع التي لا تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف ل.ل. نصف ودائعهم نقداً، وعلى آجال يتفق عليها، فيما يتحول النصف الباقي إلى أسهم في المؤسسة الجديدة، وأجرت شركة كيدربيبودي اتصالات مع المثلين الكبار للدائنين، وهم شركة اعتمادات السلع الأميركية وحكومة قطر وحكومة الكويـت وحـازت موافقتهم المبدئية على مشروعها في حال موافقة لجنة بنك إنترا والحكومـة اللبنانيـة، وأخـذت الموافقة من الجميع... وبتاريخ ١٩٦٧/١١/١٠ ، تم التعاقد ، حسب الخطوط المقترحـة مـن قبـل شركة كيدر بيبودي، لإنشاء المؤسسة الجديدة لإنـترا بين لجنـة بنـك إنـترا وكـل مـن الدولـة اللبنانية ودولة الكويت وحكومة قطر وشركة اعتمادات السلع الأميركية، ودونت تفاصيل الاتفاق في العقد الأساسي وفي البروتوكول الملحق به اللذين وافقت المحكمة على مضمونهما"'``.

وهكذا انتقلت بموجب هذا الاتفاق جميع ممتلكات وموجـودات وأمـوال "إنـترا" إلى المتعاقدين الأربعة بضمان الالتزامات التي أخذوها على عاتقهم وحسب، ودون أي بدل نقدي.

## ومن أهم مميزات هذا الاتفاق:

- " تأسيس شركة مصرفية جديدة.
- تأسيس شركة للتوظيف والاستثمار تنتقل إليها جميع موجودات إنترا
   ومطلوباته ويعتبر مودعو إنترا مساهمين في هذه الشركة.
  - تنظيم شؤون الديون المترتبة لإنترا أو عليه.
  - تقديم امتيازات استثنائية لشركة اعتمادات السلع الأميركية.

<sup>&#</sup>x27; - "تقرير مقدم إلى وزير المالية ..."، مصدر سابق، ص: ٣-٤.

تقديم تضحيات جديدة من قبل الدولة اللبنانية لتنشيط المشروع وإعادة الحياة إليه" (۱).

وبهذا نشأت إدارة جديدة في ٩ كانون الأول ١٩٦٧ برئاسة بيار داغر، قامت بعدد من الأعمال الهامة أبرزها التحقيق في الديون وإعداد قوائم المساهمين لكل من البنك والشركة الجديدة، والدعوة إلى جمعية عمومية تأسيسية لشركة استثمار، وبناء على هذه الدعوة تأسست في ٣ كانون الأول ١٩٧٠ الشركة المالية للاستثمار، التي عقدت في ٣١ تموز ١٩٧١ جمعية عمومية عدلت فيها تسمية الشركة لجعلها "شركة إنترا للاستثمار ش.م.ل."، ثم عدلت تسمية البنك فأصبح "بنك المشرق" ش.م.ل.

## ج – أسباب انميار بنك "إنترا"

تكمن وراء أزمة "إنترا" أسباب داخلية وخارجية، تعود الأسباب الداخلية إلى السياسة المصرفية التوسعية الـتي واكبتها الفوضى الاقتصادية والبعد عن القواعد المصرفية السليمة، أضف إلى ذلك بعد الرقابة المصرفية وقلة الخبرة لدى الجهاز الإداري لمصرف لبنان الذي كان حديث النشأة، وهذا ما دفع رئيس مجلس إدارة بنك "إنترا" ومديرها العام يوسف بيدس إلى أن يجازف بالرساميل العربية ورساميل المغتربين اللبنانيين "حتى توقف عن الدفع نتيجة اتباعه سياسة قبول الودائع لآجال قصيرة وتسليفها أو توظيفها في مجالات طويلة الأمد، ونتيجة عدم الإبقاء على احتياطي سائل في صناديقه يناهز ١٠ ٪ على الأقل من ودائعه، ونتيجة الإدارة التي كان ... ينتهجها على رأس المصرف" (").

كما بينت تقارير الخبراء حول قضية المصرف المفلس، المخالفات في مسك الدفاتر الخاصة بالمصرف بطرق غير سليمة، والتصرف بأموال المودعين من قبل رئيس مجلس إدارتها بطرق غير مشروعة، وأظهرت مدى استهتار يوسف بيدس بجميع القوانين المصرفية ومخالفته للأعراف التجارية، وأوضحت الوسائل التي اعتمدت لتمويه الحقائق بواسطة الحسابات المزيفة، "وإظهار البنك خلال سنوات بمظهر المصرف الناجح الذي تفوق حسابات موجوداته حسابات مطلوباته، وهو في الحقيقة مفلس منذ بضعة أعوام، يعمل بيدس على تغطية إفلاسه بأساليب لا قدرة لأحد على كشفها ما دام متواطئاً مع رؤساء المحاسبة ومدققي الحسابات.

<sup>&#</sup>x27; - "تقرير مقدم إلى وزير المالية ..."، مصدر سابق، ص ٤.

 <sup>-</sup> قبلان سليم كيروز، "أراء وحلول في أهم المشاكل الاقتصادية - الاجتماعية للبنان المعاصر"، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات الاقتصادية، المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٧٠ ص ١٢٦.

<sup>&</sup>quot; - "فضائح إنترا بالأرقام"، النص الحرفي لتقارير الخبراء منشور في جريدة "الزمان" العدد ٤٧٢٠، الصادر في ٩ كانون الثاني ١٩٦٧، ص ٥.

وبالمقابل اعتبر الدكتور حنا عصفور في كتابه "بنك إنترا قضية وعبر"، أن أسباب توقف "إنترا" عن الدفع تعود، بالإضافة إلى عدم التزام يوسف بيدس في تصرفاته القواعد المصرفية الصحيحة المتعلقة بالمصارف وكيفية استثمارها، إلى أعدائه الكثر، موجّها أصابع الاتهام إلى المصرف المركزي والحكومة اللبنانية، وإلى بعض المصارف اللبنانية التي ضمرت الشر والكراهية والحسد له ولجماعته من النازحين الفلسطينيين والتي ساهمت حتماً في العمل على انتشار بعض المؤسسات المالية الغربية التي قد تكون يهودية أيضاً، وكان لها الأثر الفعال في الطلاق الإشاعات المضرة لزعزعة الثقة ببنك "إنترا". وأضاف أنه كان لغطرسة يوسف بيدس ولكبريائه وتحديه الزعماء والحكومة أيضاً أثر ضخم ساعد على ترويج الإشاعات، ولكن جميع من ذوي ولكبريائه وتحديه الزعماء والحكومة أيضاً أثر ضخم ساعد على ترويج الإشاعات، ولكن جميع النوايا السيئة وخططوا لدعاية مركزة هذه المرة، ابتدأت أواسط ١٩٦٦ بمقابلات مع أصحاب الودائع والعملاء من التجار، وانتهت بإنذارات هاتفية، لمخبر مجهول. حرضوا فيها كل صاحب علاقة بإنترا على سحب أمواله لأن حالة البنك مزعزعة جداً، وكان لهذه الدعاية الأثر الفعال. مما حمل حتى بعض المصارف الوطنية والأجنبية الـتي كـان لهـا ودائع في بنـك إنترا إلى سحب تلك الودائع ""."

ويذكر ذو الفقار قبيسي في كتابه "يوسف بيدس فلسطيني حلم بمجد لبنان"، أن السيد بيدس قبل مماته كتب رسالة تضمنت اتهامات صريحة لنائب حاكم مصرف لبنان السيد جوزف إغورليان بأنه "كان المسؤول مباشرة عن فاجعة بنك إنترا واتهامه مجهولين بتوزيع ذلك الكتيب الخبيث الذي وزع مجاناً إبان الأزمة في لبنان وخارج لبنان دون أن تتحرك الحكومة قيد أنملة لوقفه" (").

وقد أشار إلى هذه الاتهامات السيد يوسف بيدس بالذات خلال بيان أذيع نيابة عنه في بيروت بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ١٩٦٦، شرح فيه أزمة بنك "إنترا" ووصفها بأنها أزمة مفتعلة تهدف إلى التسلط على شركات ومرافق حيوية في لبنان، واشترك في مخططاتها أشخاص وراء كل منهم غاية شخصية أو مارب خاص، وقد لمح إلى تقصير البنك المركزي في دعمه خلال تعرض مصرف "إنترا" لسحوبات لا مثيل لها لأسباب أحجم عن ذكرها، وعن "شرح ملابساتها محافظة على مصلحة البلد... وكان بإمكان البنك، ومن حقه، أن يحصل من البنك المركزي على سيولة تتناسب مع قيمة الأسهم والسندات التي هي بتملك بنك إنترا... هذه الأسهم والسندات البنك المركزي أكثر بكثير من مائة

<sup>-</sup> حنا عصفور ، "بنك إنترا قضية وعبر"، دون ذكر لدار النشر، بيروت، ١٩٦٩، ص ٣٨.

<sup>ً -</sup> ذو الفقار قبيسي ، "يوسف بيدس فلسطيني حلم بمجد لبنان"، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر، ص ٦٠.

مليون ليرة لبنانية فلم يحصل إلا على خمسة عشر مليون ليرة أعطيت مجزأة على دفعات وبأوقات ربما جاءت متأخرة" (١).

وهكذا تظهر بالإضافة إلى الأسباب الداخلية المباشرة، ملامح تأثيرات خارجية أيضاً ساعدت على حصول أزمة "إنترا" وكان لها الدور الهام والفعال.

وفي الواقع أخذ سوق القطع يعاني تغييرات ملموسة منذ كانون الأول ١٩٦٥، عندما بدأ ارتفاع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية، يضع حداً لتصدير الأموال الأميركية إلى الخارج ولاستثمارها داخلياً، وامتد ذلك إلى اوروبا الغربية منعاً لخروج أموالها وراء الفائدة على الدولار، وخوفاً من أن تسبب عجزاً في ميزان مدفوعاتها، إذ تعرف معدل فوائد التوظيفات للدولارات المتداولة في أوروبا لضغط كبير، إذ أدى إلى خروج مبالغ كبيرة من الأموال المتنقلة من بيروت حيث "كانت معدلات الفوائد أدنى بمقدار ٣,٢٥ ٪ من معدلات البلدان الغربية، وفي شهر تموز كانت معدلات الفوائد على الودائع المعمول بها بين المصارف في الولايات المتحدة ٢ ٪ لثلاثين يوماً، وه,٢ ٪ للآجال التي تفوق الثلاثين يوماً، في حين كانت المعدلات في بيروت تتراوح بين ٢,٦ ٪ و « » ، وفي شهر آب، بلغ معدل الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ٢ ٪، ومعدل الفائدة عن الودائع لستة أشهر آب، بلغ معدل الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة السيولة المصرفية من سوق بيروت نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة بنسبتها العالية.

هذه الإغراءات كان لها تأثيرها في المنطقة العربية التي عصدت إلى سحب أجزاء هامة من أموالها الموجودة في المصارف اللبنانية لتودعها في البنوك الأجنبية، فتركت آثاراً سيئة في السوق اللبنانية حدثت إثرها أزمة السيولة المصرفية، ذلك أن معدل السيولة في مجموعة النظام المصرفي اللبناني "الذي كان يتراوح بين ٣٣,٣٠ ٪ طيلة عام ١٩٦٥، انخفض إلى ٢٨ ٪ في شهر كانون الثاني ١٩٦٦، ثم إلى ٢٣ ٪ في شهر شباط و١٩ ٪ في شهر آذار ١٩٦٦، وظل يتراوح بين ١٨ و٧٠ ٪ طيلة الأشهر المتبقية في عام ١٩٦٦، وكان سعر الدولار في سوق بيروت شاهداً على خروج الأموال السريعة التنقل فتمركز بسعر ٣١٨ غ.ل. ابتداء من الربع الثالث من

<sup>ً -</sup> بيان يوسف بيدس، منشور كاملاً في جريدة "الحياة"، العدد ٦٣٠٧، الصادر في ٣٠ تشرين الأول ١٩٦٦، ص: ١-٧

<sup>-</sup> ويذكر باسم الجسر في كتابه "فؤاد شهاب ذلك المجهول"، مرجع سابق، ص: ١٠٨ - ١٠٨، أن الخطأ الذي ارتكبه المكتب الثاني وبعض الشهابيين أو تدخلوا في إرتكابه سبب حادثة إفلاس بنك "إنترا" وبدلا من أن تعالج هذه السياسة المصرفية التوسعية التي كان يوسف بيدس يعارسها والتي لا تخلو من المجازفة، تركتها الحكومة والمكتب الثاني تتفاقم وتتردى إلى حد توقف البنك عن الدفع كما النهموا بأنهم وراء كإرثة بنك "إنترا" وأنهم استغلوها لأغراض سياسية وشخصية، وكان أن الهموا بأنهم معادون للمصالح المالية العربية في لبنان وللفلسطينيين.

<sup>ً -</sup> تقرير مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي لعام ١٩٦٦، بيروت، ١٩٦٦، ص ٢.

عام ١٩٦٦ وقفز إلى ٣٢٥ غ.ل. خلال شهر أيلول بينما كان متوسط سعر الدولار ٣٠٧,٦ غ.ل. خلال عام ١٩٦٥ " (١).

وكان السيد رشيد شهاب الدين قد شرح بإسهاب المأساة الحقيقية لحادثة إفلاس بنك " إنترا " في كتابه " ضياع العرب بين النفط والذهب "، فاعتبرها أكبر مؤامرة عالمية عرفها التاريخ المعاصر، حاكتها اليد الخفية الصهيونية لابقاء احتكارها المطلق لتجارة الذهب. وعملت له قروناً طويلة بغية الإمساك بوريد الحياة الاقتصادية، وراحت تحركه حسب ما تمليه عليها مصالحها وأهدافها، فاستطاعت أن تبسط سيطرتها على مناجم الذهب في العالم الغربي إلا وهي:

- " شركات تملكها أو تسيطر عليها اليد الخفية : مثل شركة إنجلو أميركان كوربوريشن دوبنهايمر ، اسم يهودي معروف ، التي تستثمر مناجم الذهبب في جنوب إفريقيا ، وتعتبر هذه الشركة أمبراطورية منجمية تزيد موجوداتها على ستة مليارات دولار .
- والشركات التي تعمل على تضفية الذهب الخام وتحيله إلى سبائك معترف بها دولياً وبنكياً ، بعد دمغها بطابعها الرسمي، هي شركات تملكها أو تسيطر عليها اليد الخفية .
- والشركات التي توزع السبائك الذهبية على البنوك العالمية ، وكذلك البنوك
   التى تتعاطى تجارة السبائك الذهبية هى بنوك يهودية . . . ". (<sup>۲)</sup>

أما ما علاقة ذلك ببنك "إنترا" ، فذلك يعود إلى أن السيد يوسف بيدس كان يطمح إلى إنشاء مصفاة عالمية للذهب بالاتفاق مع شركة فرنسية ، شبه رسمية ، تدعى " كومباني دوماتو برسيو " المعترف بشهادتها في الأسواق العالمية والمختصة بتصفية الذهب، ويكون مركزها بيروت، غير أن هذه الصفقة التجارية كانت بمثابة عمل بالغ الخطورة على السوق العالمي للذهب ، وعلى الصهيونية العالمية بشكل خاص، لذا ضغطت بأساليبها غير المنظورة وبكل قواها. لتقضي على هذه المحاولة الجريئة ليوسف بيدس الذي أراد أن يتحدى اليد الخفية التي كانت " تدرك أبعاد هذه الخطة الذكية التي ستكون بمثابة بولدوزر يجرف أمامه

<sup>&</sup>quot; - المصدر نفسه، ص ٣، ويذكر أن هذا المعدل ناتج عن النسبة بين السيولة الموجودة في صناديق المصارف ولدى المصارف الخرى من جهة أخرى. وقد أدخلت المصارف الأخرى من جهة أخرى. وقد أدخلت الودائع الأخيرة في هذه النسبة لأن الإحصاءات المتوفرة لا تعطي أرقاما مستقلة للسيولة في الصندوق، والموجـودات لدى المصارف الأخرى، بل ترد مجموعة تحت بند "الصندوق والمصارف".

<sup>&</sup>quot; - رشيد شهاب الدين ، " ضياع العرب بين النفط والذهب " ، وكالة الإنهاء الوطنية ، مكتب الأبحاث والدراسات ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ص: ٤٦ ٤٠ والجدير بالذكر أنه نشر تفاصيل العملية السرية للذهب بين ديغول وبيدس التي أدت إلى سقوط أميراطورية بنك "إنترا" .

دون عناء الستار الذهبي الكبير الذي حاكت به اليد الخفية السوق العالمي للذهب ... هي التي كانت وراء عملية التفجير هذه ولكنها لم تصرح بشيء ولم تعلن مسؤولياتها عن تفجير البولدوزر وعن قتل بيدس والإطاحة بصرحه المالي الكبير ." (١)

تجدر الإشارة هنا، إلى أن أميركا عمدت في نهاية عام ١٩٦٥ إلى إرسال روكفلر (Rocfeler) رئيس مجلس إدارة "شيس مانهاتن بنك" إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل اجتذاب الرساميل العربية، وقد بذل جهوداً كبيرة مع العديد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والمال في البحرين والسعودية وقطر والقاهرة وبيروت، "راجت يومها أنباء أكيدة عن العروض التي قدمها روكفلر لدفع فوائد عالية ٦ بالمئة على حسابات جارية بالدولار الأميركي، وعن القبول الذي لقيته هذه العروض عند كثيرين من المتمولين والأثرياء" (١).

كما أوضح المستشار الاقتصادي لبنك "إنترا" الدكتور رفيق نجا أن "إنترا" كان ضحية ضغط مقصود لتحويل كبار المودعين أموالهم إلى الخارج ضمن محاولات أجنبية لشرائه. إذ تلقى مجلس إدارته عرضاً أميركياً لشرائه من "شركة لودفيغ بكل ما له وما عليه... فالعرض يخفى رغبة بامتلاك شركات كبرى يسهم بنك إنترا بتمويلها"(").

كما جرت مفاوضات في الفترة نفسها بين مجلس إدارة "إنترا" وممثلين عن مصارف فرنسية، بغية تملك أكثر أسهم البنك، وقد رد ممثلوه مُقْتَرحين أن تشتري مجموع المصارف الفرنسية الأسهم التي "يملكها بنك إنترا في شركة لاسيوتا لبناء السفن في فرنسا ... إلا أن ممثلي مجموعة المصارف أصروا على العرض، وأكدوا استعداد المجموعة للدخول في مباحثات حول بعض الشركات اللبنانية التي يملك بنك إنترا أسهماً فيها"(۱).

وهكذا برز الصراع الغرنسي - الأميركي لتحطيم هذه الأمبراطورية البنكية التي باتت تشكل خطراً لا يستهان به على الرأسمال الغربي وخاصة في استثماراته في لبنان، فأرادت مجموعة لودفيغ الأميركية أن تسيطر على شركة طيران الشرق الأوسط التي تربط بين دول الخليج المنتجة للنفط في الشرق العربي وراميو أوريون للمواصلات السلكية واللاسلكية بين لبنان وجميع دول العالم، وأرادت فرنسا أن تحل محل الرأسمال الأميركي وتسيطر على

<sup>ً -</sup> الرجع نفسه، ص: ٢٠١-٢٠١ . وتجدر الإشارة أن السيد رشيد شهاب الدين هو أحد الشاركين في إنشاء مصفاة الذهب .

<sup>ً -</sup> سليمان تقي الدين ، "القطور القاريخي للمشكلة اللبنانية ١٩٢٠ - ١٩٧٠"، دار ابن خلسدون، بيروت، ١٩٧٧، ص ١١٢.

<sup>ً -</sup> حديث المنشار الاقتصادي رفيق نجا لجريدة "الحياة"، منشور فيي عددها ٦٢٩٥، الصادر في ١٦ تشرين الأول ١٩٦٦، ص: ١-٧.

<sup>ً - &</sup>quot;مصارف فرنسية تعرض على إنترا شراء أسهم"، خبر منشور في جريدة "الحياة"، العدد ٦٣٩٨، الصادر في ٢٠ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٤.

الاقتصاد اللبناني بعد أن حققت نمواً هائلاً بسيطرتها "على شركات لبنانية كانت تتسم قبلاً بالسمات الفرنسية، وتابعة للرأسمال الغربي، مثل شركة طيران الشرق الأوسط MEA وراديو أوريون ومرفأ بيروت، حتى وصل بها المطاف لتشتري شركة البناء البحري لاسيوتا وأراضي في الشانزيليزيه Champs Elylsées" (۱).

ولا شك في أن الصراعات العربية وسياسة لبنان الخارجية كان لها أيضاً تأثيرها الفعال في الساحة المالية، إذ دفعت حزب الوطنيين الأحرار وحلفاءه إلى عقد اجتماع طارئ في الاعترين الأول ١٩٦٦ تدارسوا فيه الأزمة المالية الخطيرة التي هزت البلاد، وتبين لهم أن مرد هذه الأزمة استهتار المسؤولين وانحرافهم عن المبادئ الاقتصادية والسياسية التقليدية التي درج عليها لبنان منذ فجر الاستقلال. وخلص المجتمعون إلى أن سياسة لبنان الخارجية هي المسؤولة عن الحالة المتردية وعن أزمات قد تواجهها في يوم قريب لأن المسؤولين "اعتمدوا سياسة خاطئة بمصادقة من يصادقه سوانا، ومعاداة من يعاديه سوانا بصرف النظر عن مصلحة لبنان والمحافظة على سياسة الحياد الحقيقي، فكانوا في سياستنا العربية يعاملون أصدقاء لبنان معاملة سيئة تتنافى مع مبادرتهم الخيرة نحو مصالحنا ورعايانا في بلادهم، فالملكة العربية السعودية منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز إلى عهد الملك فيصل، كان لبنان يتمتع الديها بعاطفة ومحبة خصوصية، وكانت للبنانيين في الديار السعودية المضيافة المجالات الرحبة لشتى نشاطاتهم العمرانية، وإننا نخشى بفضل هذه السياسة المنحرفة أن يتبدل موقف السعودية منا إلى ما يذكي أوار الكارثة التي نواجهها فترغم الحكومة السعودية على اتخاذ السعودية منا إلى ما اتخذته حتى الآن" (").

ودفعت هذه التطورات الخطيرة السيد كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن يدلي بتصريح في ١٧ تشرين الأول ١٩٦٦ حول محاولة سيطرة الأجانب على المصارف الوطنية، دعا فيه الحكومة إلى ضرورة أتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة البلاد العليا، لأنه لا شيء يمنع الدولة العربية أو أية دولة أخرى في المستقبل من العمل على افتعال أزمات في البلاد، إلا أنه لَمَّح تلميحاً إلى مسؤولية ما يجري دون أن يحدد دولة عربية معينة. كما تمنى على الحكومة شراء البنك بكامله أو بأغلبية أسهمه لكي تمنع الأجانب من أن يضعوا يدهم عليه ويسيطروا على مالية لبنان واقتصاده، إذ إنهم بهذا التملك لمصرف "إنترا" سيسهل عملية تهريب الأموال العربية التي تأتي إلى لبنان حيث يعمل على اقتناصها الأجانب ويوظفونها في بلدانهم، وبذلك يحرمون لبنان واللبنانيين من فائدتها. وأضاف البيان "أنه لمن

Michel chehdan Kalife, "les relations entre la France et le Liban 1958 - 1978", Paris, 1983, p 49.

<sup>-</sup> وكذلك جريدة "الأهرام"، العدد ٢٩١٧٩، الصادر في ٣١ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٦.

<sup>ً –</sup> بيان الوطنيين الأحرار، منشور في جريدة "النهار"، العدد ٩٤٧٢، الصادر في ١٨ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٢.

الجريمة أن تترك يد المصارف الأجنبية الكبرى تضع يدها على مصرف إنترا. إن مجرد إعلان الحكومة اللبنانية أنها تنوي مشترى أسهم مصرف إنترا بكليتها وبأكثريتها من شأنه فوراً أن ينهي أزمة الثقة ويضع حداً للمؤامراة الأجنبية الكبرى التي تهدف إلى السيطرة على السياسة اللبنانية بواسطة السيطرة على مؤسساتها المالية والاقتصادية الكبرى" (").

إن أسباب الأزمة السياسية التي تسببت في خلافات حادة بين لبنان وبعض الدول العربية تعود إلى القرض السري الذي منحه يوسف بيدس للجمهورية العربية المتحدة والذي قدر بـ ٢٤٠ مليون ليرة لبنانية حين كان الرئيس جمال عبد الناصر يقود حرباً مريرة ضد الإمام البدر في اليمن الذي تربطه صداقة متينة مع الملك فيصل وشيخ الكويت، وقد حاول الرئيس عبد الناصر أن ينفي أمر المساعدة سراً بأن عمد إلى استخدام كل الوسائل التي بين يديه لكي يتجنب بالدرجة الأولى، تسرب النبأ إلى كبار عملائه، وبالدرجة الثانية "ليتفادى استخدام أي مبلغ من ودائع أصدقاء الإمام البدر في عملية القرض المذكور، ولم تكن عملية ترتيب تحويل القرض لتنفضح لولا أن كبار المودعين من أمراء الزيت علموا بواسطة عيونهم السحرية في بنك إنترا بحقيقة الوضع وبخبر القرض المنتظر... ومنذ أن علم الملك فيصل باتفاقية القرض الذكور حتى سارع للإيعاز إلى أمين خزانته وإلى أصدقائه بأن يوقفوا المال عن التدفق" (٢٠).

هذه العوامل ساعدت على تهميش المؤسسات المصرفية اللبنانية داخل النظام المصرفي وأدت إلى السيطرة المباشرة للرأسمال الغربي وبإعادة القطاع المصرفي إلى حالة التبعية القصوى له بواسطة التصفية أو الاندماج في مصارف أجنبية، وتحول الادخار اللبناني والادخارات العربية من الأيدي الوطنية إلى الأيدي الأجنبية.

## السيطرة الأجنبية على الجماز المصرفي

قامت لجنة الرقابة على المصارف بمهماتها منذ إنشائها في ٩ أيار ١٩٦٧، بموجب قانون رقـم ٢٠/٢٨، بتنقية القطاع المصرفي وتثبيت دعائمته بهدف إعادة الثقة إلى السوق

<sup>&#</sup>x27; – تصريح السيد كمال جنبلاط منشور في جريدة "الحياة"، العــدد ١٦٩٧، الصـادر في ١٩ تشـرين الأول ١٩٦٦، ص ٤، كذلك مراجعة جريدة "النهار"، العدد ٩٤٧٢، الصادر في ١٨ تشرين الأول ١٩٦٦، ص ٢.

أ - "قرض سري من بيدس للمتحدة... افتضح أمره فكنائت أزمة إلىترا"، خبر منشور في جريدة "الحياة". العدد ٦٣٠٤، الصادر في ٢٧ تشرين الأول ١٩٦٦، ص: ١-٧، وذلك نقلاً عن مجلة "درشفيغل" الألمائية الصادرة في ٢٤ أشرين الأول ١٩٦٦، ص٩.
 أتشرين الأول/٢٦، وكذلك جريدة "الأهرام"، العدد ٢٩١٧٩، الصادر في ٣١ تشرين الأول ١٩٦٦، ص٩.

<sup>&</sup>quot; - سليم أبي نادر، "مجموعة التشريع اللبناني"، الجزء السادس، القسم الثاني ، مصدر سابق، ص ٩٠.

<sup>-</sup> نشأت لجنة الرقابة على المصارف لدى مصرف لبنان، وهي لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصارف. وهي تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً. ومهمة اللجنة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرف المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المحارف إفرادياً وفق الأصول المحددة في المادين ١٤٩ و ١٥٠ من قانون النقد والتسليف. ويجب على اللجنة =

المصرفية بعد أزمة "إنترا"، وقد ساعدت الظروف والأوضاع الاقتصادية على ازدياد حجم الودائع المصرفية وتطور العمليات المصرفية التي كان لها صلة بالتجارة الخارجية كعمليات القطع والاعتمادات المستندية، وذلك بفضل عوامل محلية وإقليمية عدة، باعتبار أن مطلع السبعينيات في الشرق الأوسط " شهد ارتفاعاً سهريعاً لأسعار النفط وعائداته مما ضاعف من موجودات المصارف اللبنانية... إلا أن تزايد حجم الموارد لم يصاحبه تزايد مواز في حجم الاستثمارات لأن تلك الفوائض الترسملية لم تستجب بقدر كاف للاحتياجات إلى التمويل سيما المتوسط والطويل الأجل، كشرط ضروري لرفع مستوى إسهام القطاع المصرفي في عملية الإنماء" (').

والجدول التالي يعطي فكرة واضحـة عن تطور النشاط المصرفي فيما يعود لحجـم الودائع في المصارف الموجودة في لبنان.

| بعدول وطهران وطنيته الودائع فسولا المراا المعروق المع العالية | علايين الليرات اللبنانية <sup>(٢)</sup> | برة ۱۹۷۳ - ۱۹۲۳ | ١٠) وضعية الودائع لفت | جدول رقم ( |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|

| 1977 | 1977 | 1141 | 194. | 1979 | 1974 | 1977 | 1977 | نوعية الودائع        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 1077 | 44.4 | 7111 | 7770 | 1977 | 1018 | ١٣٨١ | 1001 | حسابات الادخار       |
| ٧٨٩  | ٦٨٠  | ٥٧٠  | 010  | ٥٦٤  | 011  | ٤٧٤  | ٧.٧  | حسابات الشيكات       |
| ٨٥٩  | ۸۱۱  | 771  | ٥٧٠  | 770  | 779  | 001  | 7.7  | الحسابات الجارية     |
| ۲.۷  | 777  | ۱۷۷  | 187  | 110  | 444  | ٣٠١  | ٤٠٠  | الودائع الخاضعة لعلم |
|      |      |      |      |      |      |      |      | مسبق أو ذات أجل محدد |
| 7777 | ١٦٢٥ | 1077 | 7717 | 2707 | ٣٠٠٢ | 771. | r17V | المجموع              |

يفيد هذا الجدول أن الودائع المصرفية عرفت تغييرات كبيرة خلال فترة ١٩٦٦ - ١٩٧٣ من حيث تطور حجمها، فقد ارتفع حجم الودائع من ٣٢٦٧ مليون ليرة لبنانية إلى ١٩٨٠ مليون ليرة لبنانية، غير أن هذا التطور عرف خلال هذه الفترة ارتفاعاً وهبوطاً ملحوظين، إذ تدنت نسبة الودائع في عام ١٩٦٧ على أثر أحداث ١٩٦٧ من ٣٢٦٧ مليون ليرة عام ١٩٦٧ إلى ٢٧١٠ مليون ليرة عام ١٩٦٧، ثم عادت موجة الودائع إلى الارتفاع فوصل حجمها إلى ١٣٨٧ مليون ليرة عام ١٩٦٧.

أن تقوم بالتدقيق الدوري على جميع الصارف دون التقيد. ويحق للجنة أن تضع الآي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط ثفقاته وأن توصيه بالتقيد. وتمارس الرقابة المنوحة لحاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المطاة بموجب القانون.

<sup>&#</sup>x27; - أحمد سفر ، "الممارف المتخصصة..."، مرجع سابق، ص ١٩٣٠.

<sup>&#</sup>x27; - محمد خير دوغان ، "لبنان الاقتصادي والاجتماعي..."، مصدر سابق، ص ١٤.

وكانت هذه الودائع موزعة بين ودائع الادخار وحسابات الشيكات والحسابات الجارية والعلم المسبق، وقد عرفت حسابات الادخار خلال هذه الفترة تطوراً ملحوظاً إذ ارتفعت من ١٥٥٤ مليون ليرة إلى ٣٩٧١ أي بزيادة قدرها ٢٩٧٨ مليون ليرة، بما يوازي ثلاثة أضعاف تقريباً. ولم تكن هذه الزيادة لولا الحصول على الفوائد من دون ضريبة. وسهولة استعمال المودع لودائعه في الوقت نفسه، وهذا ما أثر بالطبع على الحسابات الأخرى كالشيكات والحسابات الجارية إذ كانت نسبة ودائعها تزداد بنسبة ضئيلة، أمّا الودائع الخاضعة لعلم مسبق أو ذات أجل محدد فقد تراجعت إلى أكثر من النصف أي من ٢٠٠ مليون ليرة عام ١٩٧٦.

أما بالنسبة إلى حركة التغلغل للرأسمال الأجنبي في المؤسسات المصرفية اللبنانية فإن الجدول التالى يظهر ذلك :

جدول رقم ( $\Upsilon$ ) تطور عدد البنوك حسب فناتما : لبنانية وعربية – مختلطة وأجنبية ما بين أعوام جدول رقم ( $\Upsilon$ ) مطور عدد البنوك حسب فناتما :  $\Upsilon$ 

| 1977 | 1441                                  | 1977  | 197. | السنة            |
|------|---------------------------------------|-------|------|------------------|
| ٧٤   | ٧٧                                    | 97    | ٤٠   | العدد الإجمالي   |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | ,    | للمصارف          |
| YA   | 79                                    | . 0 0 | ۲٠   | البنوك اللبنانية |
| ٦    | ٦                                     | ٦     | ٦    | البنوك العربية   |
| 7.4  | ١.٥                                   | ١٨    | ۲    | البنوك المختلطة  |
| ١٢   | ۱۲                                    | 18    | 11   | البنوك الأجنبية  |

يبرز الجدول الضعف البنيوي في النظام المصرفي الذي لم يستطع أن يصمد أمام الأزمة المصرفية التي سُحبَت ووُضعت في الأزمة المصرفية أثرت في نموه السريع العطب .

ويظهر هذا الجدول التغلغل للرأسمال الغربي في المصارف الوطنية، وأنَّ البنوك التي كان يملك معظم رأسمالها لبنانيون عام ١٩٦٦، استمرت في الانخفاض من ٥٥ مصرفاً عام ١٩٦٦ إلى أن أصبح ٢٨ مصرفاً عام ١٩٧٧، وهذا الانخفاض كان لمصلحة المصارف المختلطة .

<sup>&#</sup>x27; – علي شامي ، " تطور الطبقة العاملة ... " ، مرجع سابق ، ص ٦٣

وعلى العكس، فإن عدد المصارف المختلطة شهد تصاعداً من سنة إلى أخرى إذ بلغ مصرفاً عام ١٩٧٧، بعد أن كان في عام ١٩٦٠ لا يزيد عن ثلاثة مصارف. أما بالنسبة لعدد المصارف الأجنبية فقيد شهد تراجعاً قليلاً عام ١٩٧٧ إلى ١٢ مصرفاً بعد تسجيله في السنوات السابقة تزايداً ملحوظاً أي من ١١ مصرفاً عام ١٩٦٦ إلى ١٤ مصرفاً عام ١٩٦٦ وقيد ازداد لصالح المصارف المختلطة، أمّا المصارف العربية فلم يطرأ أي تغيير عليها إذ بقي عدد مصارفها ثابتاً، وهذا يعني أنّ الغرب استفاد من هذا التحول في القطاع المصرفي الذي كان في الواقع نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني .

أما بالنسبة لاتجاهات حركة الودائع المصرفية، فالجدول التالي يبين لنا توزع الودائع المصرفية وتركزها في المصارف.

الجدول رقم (٣) توزع نسبة التسليفات والودائع حسب أنواع المصارف كما هي عام ١٩٧٢ (١٠)

| الحصة في الودائع | الحصة في التسليفات | مجموع الجهاز المصرق                                    |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| % <b>*v</b> .\\  | % TA. · T          | المارف الأجنبية غير العربية                            |  |  |  |  |  |
| % <b>۲۹</b> ,۸۸  | % <b>٣</b> ٢.٠•    | المصارف اللبنانية التي يملك الأجانب معظم أسهمها        |  |  |  |  |  |
| % 07.44          | % <b>٦٠.</b> ٠٨    | المجموع                                                |  |  |  |  |  |
| % 11.v·          | % v,rt             | المصارف العربية                                        |  |  |  |  |  |
| % 11.71          | % v·.v·            | المصارف اللبنانية التي يملك العرب نسبة كبيرة من أسهمها |  |  |  |  |  |
| % tr.+1          | 7. 14,04           | العجموع                                                |  |  |  |  |  |
| % <b>۲</b> ٠     | % *1,4 •           | المصارف اللبنانية التي يملك أكثرية أسهمها لبنانيون     |  |  |  |  |  |
| 7. 1             | % v··              | -                                                      |  |  |  |  |  |

يشير هذا الجدول إلى أن المصارف الأجنبية كانت تسيطر مباشرة على ٦٠ ٪ من حجم التسليفات، و٥٧ ٪ من حجم الودائع، وبالمقابل، بلغت نسبة حجم التسليفات في المصارف اللبنانية التي يملك أكثرية أسهمها لبنانيون ٢١،٩ ٪ وشكل حجم الودائع ٢٠ ٪ أما المصارف العربية فقد تقاربت حصتها مع المصارف اللبنانية إذ وصلت النسبة في التسليفات إلى ١٨ ٪ والودائع إلى ٢٣ ٪ ، وهذا يعني أن مؤسسات الرأسمال الغربي كانت تسيطر على نشاط القطاع المصرفي في لبنان.

وبدأت ظاهرة إحكام سيطرة وإشراف البنوك الأجنبية على مجمل الاقتصادي اللبناني بعد أزمة بنك "إنترا"، على أثر عمليات التصفية والاندماج التي سنها قانون رقم

<sup>-</sup> توفيق عساف، وزير الصناعة والنفط سابقاً، تقريس مفصل عن "إقبال المصارف الأجنبية على شراء المصارف الوطنية"، جدول منشور في جريدة "النهار"، العدد ١٢٠١٢، الصادر في ٢٦ كانون الثاني ١٩٧٤، ص ٤.

١٩٦٧ الصادر في ٩ أيار ١٩٦٧، وذلك في سياق تطهير القطاع المصرفي، وقضت إحمدى مواده بإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية حتى جاء مرسوم رقم ١٩٦٨ الذي صدر بتاريخ ٢٨ أيلول ١٩٦٧، ليكرس تسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية، عن طريق إعطائها تسهيلات عديدة من إعفاءات من ضريبة الدخل ومن "جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل أو تسجيل الإجراءات التي ستضطر إلى اتخاذها المصارف لتحقيق عملية الاندماج بما فيه إحداث الأسهم الجديدة" (١).

ودفعت هذه الأمور، التي باتت ترتدي طابع الخطورة، وزير الصناعة والنفط توفيــق عساف إلى أن يعرض الأضرار الناشئة عن السيطرة الأجنبية على الجهاز المصرفي اللبناني مع الحلول المكن اتخاذها لتلافي هذه الأضرار، وهو رأى وجوه الأضرار في ثلاثة:

- السياسة التسليف والاستثمار التي هي غير متجانسة مع مصلحة البلاد، فالمصارف الأجنبية، بخلاف ما يتصور البعض، ليست وسيلة لجذب الودائع إلى لبنان بل هي وسيلة لإخراج الودائع من لبنان ومن الدول العربية إلى بعض دول أوروبا الغربية وأميركا. إذ إن المصارف الأجنبية تعير الاهتمام الأول للتوظيف والاستثمار في الخارج، وتوجه على العموم قروضها إلى تجارة الاستيراد وما يتبعها من تجارة داخلية، تؤمن تصريف المستوردات ولا تمنح الفعاليات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة نسبة تذكر من تسهيلاتها، بـل إن أكثر البنوك يحصر توظيفاته بكبار أصحاب الأعمال.
- ٢- إتاحة المزيد من الفرص والإمكانات لاستجرار أموال البلدان العربية مباشرة. لأن المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وممثلي المصارف غير العاملة فيه المقيمين في بيروت هم أداة لاستجرار الأموال والودائع العربية مباشرة إلى الخارج حتى من دون المرور في لبنان.
- ٣- السعي إلى إضعاف قدرة المصارف الوطنية على المنافسة، وذلك نتيجة لوجود هذا العدد الكبير من المصارف غير الوطنية في لبنان، وبما أنها مرتبطة بمصارف وشركات كبرى في الخارج، فإن بنوك الكثير من الدول تفضل التعامل معها لا مع البنوك الوطنية، لذلك شدد السيد توفيق عساف على ضرورة تأمين سياسة تسليف واستثمار متجانسة مع حاجات القطاعين الخاص والعام أولاً، وتنمية دور لبنان كمركز دولي مهم للسوق النقدية

<sup>&#</sup>x27; - سليم أبي نادر، "مجموعة التشريع البناني"، الجزء السادس، القسم الثاني، مصدر سابق، ص ١١٠.

والمالية ثانياً؛ ولبلوغ هذين الهدفين في صورة منسقة وطبيعية يجب أن يحل في الجهاز المصرفي اللبناني نوع من المشاركة لا الهيمنة الأجنبية.

## ولذلك اقترح ما يلى:

أ- " إحداث تشريع تُصنَّف بموجبه المصارف في فئتين وتسجيل كل منهما في مصرف لبنان على لائحة مستقلة:

- مصارف لبنان، وهي تلك التي يهيمن عليها ويوجه إدارتها اللبنانيون على إلا تقل نسبة مساهنتهم فيها عن ٧٥٪.
- مصارف أجنبية وهي تشمل كل المصارف الأخرى أياً كان وضعها القانوني...

## ب- إحداث نصوص تشريعية من شأنها أن:

- تمنع تملك الأجانب لأكثر من ٢٥ ٪ مـن أسهم المصارف اللبنانية وجعـل
   كامل أسهمها اسمية.
  - يمنع على المصارف المعتبرة أجنبية أن تفتح أكثر من فرع واحد.
  - يفرض على هذه المصارف أن تجدد ترخيصها سنوياً لدى مصرف لبنان.
- يحظر على ممثلي المصارف الأجنبية القيام بأي نشاط أو عمليات بهدف حمل المقيمين على إيداع أموالهم واستثمارها في الخارج...". (١٠)

تجدر الإشارة هنا إلى أن ظاهرة التمثيل للمؤسسات المصرفية الدولية في بيروت ليست بجديدة، إذ بدأت مع إصدار مرسوم رقم ٤٢ بتاريخ ٥ آب ١٩٦٧، ثم ما لبث أن تزايد ارتفاع عدد مكاتب التمثيل في لبنان مع ارتفاع أسعار النفظ عام ١٩٧٣ والزيادة الناتجة عنه في حجم الأموال العربية. ويظهر الجدول التالي تـوزع مختلف أنواع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في لبنان:

<sup>ً -</sup> توفيق عساف ، "تقرير مفصل عن السيطرة الأجنبية على الجهاز المصرفي اللبناني"، منشور في جريسدة "الشهار". العدد ١٢٠١٣، الصادر في ٢٧ كانون الثاني ١٩٧٤، ص ه.

الجدول رقم (٤) توزع مختلف أنواع المؤسسات المصرفية حسب منشئها لعام ١٩٧٥ (١٠)

| المجموع | البلدان<br>النامية (العالم<br>الثالث) | المؤسسات<br>المختلطة (غربية<br>- عربية) | البلدان<br>العربية | البلدان<br>الاشتراكية | البلدان<br>الرأسمالية<br>الغربية |                                                                  |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٦٥      | ŧ                                     | ٣                                       | ۲                  | ۲                     | ۰į                               | مكاتب تمثيل مصرفي                                                |
| ٤٢      | ٣                                     | ۲                                       | ٧                  | ٣                     | **                               | المصارف التجارية الأجنبية<br>أر في إشراف أجنبي                   |
| 3       | -                                     | ۲                                       | -                  | -                     | ٣                                | المؤسسات المالية والمصارف<br>المتخصصة في التمويل<br>الطويل الأجل |
| 117     | ٧                                     | ٧                                       | ٩                  | 0                     | ٨٤                               | المجموع                                                          |

يلاحظ من هذا الجدول مدى تمثيل المؤسسات المالية للبلدان الرأسمالية ، الغربية التي بلغت حوالي ٤٠ مكتباً ، وإذا ما أضيفت المؤسسات المختلفة (العربية والغربية) فإنها تشكل حوالي ثلاثة أرباع مجموع المؤسسات الأجنبية الموجودة في لبنان.

أما إذا أحصيت المكاتب والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة فإنها تمثل ١٨ وبإضافتها إلى المؤسسات المختلطة فإنها تسيطر على أكثر من ثلاثة أرباعها كذلك، وهذا يعطي فكرة واضحة عن عدم التوازن في الوجود المصرفي الدولي في بيروت.

وأوضح الدكتور جورج قرم خلال دراسته عن "مكاتب التمثيل المصرفي في بيروت"، أن التزايد الملموس في عدد المكاتب يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة الناتجة منه في حجم الأموال العربية، بالإضافة إلى التسهيلات المتعددة المتوافرة في بيروت، بحيث أخذ يكتسب مركز بيروت المالي بعض الصفة الدولية بعد ما كان الوجود المصرفي فيه مقتصراً على مصالح الدول الصناعية الكبرى؛ وأشار الدكتور قرم إلى أن مجرد تزايد عدد مكاتب التمثيل في بيروت لا يشكل قوة اقتصادية إضافية فعالة للاقتصاد اللبناني، في حين اعتبر أن إنشاء بيروت لا يشكل قوة اقتصادية إضافية فعالة للاقتصاد اللبناني، في حين اعتبر أن إنشاء المؤسسات المصرفية يخلق الفرص أمام الاقتصاد الوطني للتوسع والامتداد خارجياً خصوصاً إذا كان ذات مؤسسات مختلطة مكونة من مصالح لبنانية وعربية أو مصالح لبنانية ومثلها من العالم الثالث، لذلك رأى " أن ازدهار لبنان على المدى الطويل مرتبط بزيادة تعامله مع العالم العربي في الدرجة الأولى ومن ثم مع بقية بلدان العالم الثالث، خصوصاً في الحقل المصرفي العربي في الدرجة الأولى ومن ثم مع بقية بلدان العالم الثالث، خصوصاً في الحقل المصرفي

<sup>&#</sup>x27; - جورج قرم، ممثل البنك الوطني الجزائري في الشرق الأوسط سابقاً، "مكاتب التمثيل المصرفي في بيروت، وأسوال الدول العربية والنفطية"، دراسة منشورة في جريدة "النهار"، العدد ١٣٤٤٦، الصادر في ١٢ نيسان ١٩٧٥، ص ٧٧

وتشجيعه لمزيد من الوجود العربي ومؤسسات العالم الثالث، فالطابع الدولي لسوق بيروت لا يأتي من يأتي من كثافة وجود البلدان الصناعية الغربية كما كانت الحال في الماضي، بـل يأتي من الوجود المتكافئ لكل الأطراف في المبادلات العالمية" (١).

وتعطي الاحصاءات التالية فكرة عن السلفات المصرفية حسب القطاعات الاقتصادية، وتبين أن سياسة توزيع القروض للاقتصاد اللبناني تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مصالح الرأسمال المالي الأجنبى:

جدول رقم (٥) السلفات المصرفية حسب القطاعات الاقتصادية ما بين أعوام ١٩٦٤ - ١٩٧٣<sup>(٢)</sup>

| 1177                   | 1111      | 1441        | 144.          | 1111      | 1914        | 1117      | 1111      | 1970      | 1111      | المطاعات الأقتصادية                                                                                            |
|------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-111                 | 107,110   | 114,000     | 111.744       | 115,714   | 171,011     | 151,733   | 151,.21   | 114,-11   | 111,113   | ۱ - مفات النظاع<br>التراض                                                                                      |
| V5471                  | •FV.;AV   | 154,151     | TA+.143       | TILIAL    | 1.3,3-1     | FALALL    | FELLENA   | T.F,VF.   | 170,444   | ۱ خفاد المتحاج<br>الأسامر                                                                                      |
| aga <sub>s</sub> , 17g | FAA.115   | F1F11       | ******        | 111.401   | 114,141     | 711,FAV   | ***.**    | 113,455   | 181,141   | اليار تطاع العالم ا |
| 1,741,141              | 1,474,444 | 1,217,714   | 1,716,641     | 1,111,177 | 1,1.1,414   | 1,11-,1-+ | 1,111,119 | 1,141,144 | 147.217   | د ملعاب العشاع<br>المعاري                                                                                      |
| 555,114                | #FV,#1F   | 133,744     | £FY,AT1       | *14.t·•   | £1V.++*     | FV1,100   | FL1,1-A   | **7,***   | 147,70.   | - التعارة الخارجية                                                                                             |
| 1,.40,010              | V14.174   | ***.4*5     | 144,4-4       | 144,474   | *(1,**)     | *14,474   | 31F,V3V   | 579,414   | #17.#A-   | energy in the                                                                                                  |
| FF1,849                | 17V.AEA   | * - A. 1 AA | 154,774       | 125,745   | 17.,171     | 181.7     | 141,510   | 111.111   | 171,.74   | اخدنات                                                                                                         |
| 771,783                | 141,744   | 117,177     | 11.,111       | 1107      | 111,315     | 11-,FAT   | 104,744   | 170,440   | 111,660   | الاستهلان                                                                                                      |
| TVA,4.7                | 191,.41   | 100,010     | ٧٠,٠٠٠        | A1,T1V    | 111,614     | 171,154   | 117,      | 110,000   | 1.1,411   | ء مضات تعوسات<br>اثان                                                                                          |
|                        | ******    | essides     | * *. <b>*</b> | 14. FVV   | ***,***     | erv,atv   | 121,411   | ***,***   | 114,111   |                                                                                                                |
| 2,774,144              | F.44E.44+ | 1,415,7     | 1,70-,-12     | T.\TA,E+E | Y, FEA. EV. | 1,700,797 | 1,515,114 | 1,111,141 | 1.474,111 | اخسون                                                                                                          |

أبان هذا الجدول أن القطاع التجاري يتلقى الكمية الكبيرة من السلفات على حساب ما تتلقاه القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة معاً، وهكذا لا يساعد هذا النمو المستند إلى التدفقات الاقتصادية الآتية في معظمها من البلدان العربية إلى لبنان والمنطلقة نحو مصالح الاقتصاد الرأسمالي المهيمن والمرتبط بالبلدان الرأسمالية عبر مصارفها المؤثرة على الحياة

<sup>-</sup> جورج قرم ، "مكاتب التعثيل المصرفي في بيروت،..."، مرجع سابق، ص ٢٢.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصيم، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٢٧٦- ٢٧٧.

الاقتصادية في تمويل المشاريع الإنتاجية، بل يكتفي فقط بإفادة السياسة التمويلية للقطاع التجاري الخدماتي في لبنان.

#### قطاع التجارة

#### أ – مقدمة

عرف لبنان منذ القدم بنشاطه التجاري المنتشر والممتد إلى أكثر بلدان البحر المتوسط، وقد دأب عبر العصور على تعزيز مكانت كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، إلى أن تأصلت فيه عقلية حب التنقل والهجرة بغية المتاجرة والكسب حتى تغلبت على بقية ميوله ونشاطاته، وقد تضافرت عوامل عدة ساعدت الحركة التجارية على تبوّ المكانة الأولى بين نشاطاته وأدت إلى ازدهاره.

وجعل العامل الجغرافي من لبنان مصراً بين القارات، بين الدول النامية والدول المتقدمة، وبين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة له، كما أكسبه العامل التاريخي الذي لا يمكن إهماله في هذا المجال، والمتمثل بتعاقب المدنيات المختلفة على لبنان منذ أقدم العصور، مزايا عديدة وخبرة بأمور الشعوب المختلفة.

ويأتي العامل السياسي الذي اتبع لبنان بموجبه منهج الانفتاحية المرنة على جميع البلدان، فعقد الاتفاقات التجارية مع دول الشرق والغرب على السواء، ومع مختلف بلدان المنطقة بالرغم من تباين اتجاهاتها، وأخيراً هناك العامل التشريعي الذي كرس الحرية التجارية "مزيلاً القيود على التصدير والاستيراد إلا فيما ندر، وبقدر ما تقتضيه المحافظة على الصناعة الوطنية وحمايتها، كما شجع تشكيل الشركات وذلك باعفائها من الضرائب في المراحل الأولى من تأسيسها، وقد كانت التسهيلات الكثيرة التي تقدمها المصارف التجارية العديدة من تسليفات... تكون حافزاً لنم والقطاع التجاري، زد على ذلك أن قدوم الأموال الأجنبية إلى لبنان وسرية المصارف السارية المفعول ساعدا على الحركة التجارية في التوظيفات والاستثمارات، لاسيما في قطاع البناء الضخم الذي يعتمد كل الاعتماد على الاستيراد" (''.

وبنتيجة كل هذا، اختير لبنان من قبل مواطني البلاد العربية بلدأ للإقاسة والأعمال. وأصبح بفضل الحرية التي يؤمنها تشريعياً حلقة وصل ضرورية في شبكة التجارة

<sup>ً -</sup> محمد خير دوغان ، "تقرير القطاع التجاري"، الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، بيروت، ١٩٦٩، ص ٨.

العالمية، احتل القطاع التجاري فيه المرتبة الأولى بين مختلف القطاعات كمنتج للدخل؛ وبسبب علاقة اللبنانيين الممتازة مع الخارج وطلاقتهم في اللغات الأجنبية وبراعتهم الفنية في التجارة وحذاقتهم في اغتنام الفرص في أسواق العرض والطلب، بالإضافة إلى التسهيلات المتوافرة في السوق المحلية ووجود نظام اقتصادي حرّ "استطاع التجار اللبنانيون التعامل بكميات كبيرة من البضائع، بضائعهم بالذات أو بضائع بلاد أخرى، في تجارة ثنائية أو في تجارة مثلثة الأطراف، وتمكن اللبنانيون، سنة بعد أخرى، من جني أرباح من العمليات التجارية فاقت نسبتها إلى الدخل الوطني الأرباح التجارية في أي بلد آخر، فلقد بلغت نسبة الدخل من قطاع التجارة إلى الناتج المحلي القائم عام ١٩٦٩ الـ ٣١ ٪ وهي نسبة عالية جداً "(". كما بلغت في عام ١٩٧٧ نسبة م ٣١٠).

#### ب – الوضع التجاري

يعتبر لبنان بلداً صغير المساحة، قليل السكان، غير متمتع بأراض خصبة واسعة، ولا بمعادن متنوعة قابلة للاستثمار، وسواها... ولكنه مع ذلك يتميز بنمو خارق في قطاع الخدمات والتجارة، ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى موقع لبنان الجغرافي المتاز ومناخه الملائم وسياسته المالية التي استطاعت أن تجذب قسماً وفيراً من أموال البلدان المجاورة بفضل التوسع الكبير في إنتاجها البترولي أو لتسرب بعضها الآخر لأسباب سياسية، وقد أدت هذه الأسباب والعوامل إلى حصول ميزان مدفوعات فائض، أتاح تجميع كميات كبيرة من الذهب والقطع الأجنبي ساعد على تقوية العملة الوطنية في الأسواق المالية الدولية، "ولهذه الصورة المضيئة جوانب هي، لسوء الحظّ، مظلمة أهمها:

- "اختلال توازن نظام الإنتاج، إذ أدى النمو الخارق لقطاع الخدمات إلى إهمال نسبى للقطاعين الزراعي والصناعي.
- عجز مزمن في الميزان التجاري وتوازن غير مستقر في ميزان المدفوعات، طالما أن هذا التوازن مؤمن عن طريق ورود الأموال الأجنبية" (1).

والجدول التالي يوضح هذا العجز:

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "خطة التنمية السدسية..."، مصدر سابق، ص ١٦٧.

<sup>ً -</sup> بول خلاط ، "حول السياسة الاقتصادية في لبنان"، مذكرة مرفوعة إلى وزارة التصميم في نيسان ١٩٦٧، ص ١.

جدول رقم (١) ميزان التجارة الخارجية ما بين أعوام ١٩٦٠ – ١٩٧٣ بملايين الليرات<sup>(١)</sup>

| العجز           | التصدير     | الاستيراد    | السنة |
|-----------------|-------------|--------------|-------|
| 474,.44         | 187,977     | 1,117, . £ £ | 197.  |
| 111,750,5       | ١٥٥,٦٢٣     | 1,771,990    | 1971  |
| 117, £17, £     | 197, . 27   | 1,٣77,٢17    | 1977  |
| V, F, XY, 1 / 1 | 197,771     | 1,718,144    | 1978  |
| ١٣٥,٧٨٣٠        | Y17, · £A   | 1,077,777    | 1978  |
| 140,984.        | TY 1, . 07  | 1,70,7017    | 1970  |
| 107,792,7       | 779,870     | 1,977.211    | 1977  |
| 181,778,0       | £07,7£V     | 1,779,497    | 1977  |
| 150,885,7       | 177, 10     | ١,٨٦٥,٠٨٧    | ۱۹٦٨  |
| 180,718,.       | 001,7.1     | ۲,۰۰٦,٤٣١    | 1979  |
| 17.,117,1       | F17,.07     | 7,701,70.    | 194.  |
| 177,719,7       | ۸۱۰,٤٣٠     | 7, 201, 977  | 1971  |
| 177,778,1       | ۱,۱۲۸,۱۹۰   | ۲,۹۰۱,۸۳٦    | 1977  |
| A,FYY,A/Y       | 1,099,80% . | T, VA7, V07  | 1977  |

هذا الجدول شامل يقدم فكرة واضحة عن العجز المتنامي سنوياً، في ميزان التجارة الخارجية للبنان، إذ تبين بالاستناد إلى المعطيات الإحصائية أن أرقام المستوردات كانت كل سنة في ارتفاع مطرد بلغ ٣,٧٨٦,٧٥٦ مليون ليرة لبنانية عام ١٩٧٣، مقابل ١٠١٢٠٠٤٤ مليون ليرة عام ١٩٦٧، ولم تسجل انخفاضاً سوى عام ١٩٦٧ بسبب العدوان الإسرائيلي تلك السنة، إذ بلغت قيمتها ١,٧٦٩,٩٩٢ مليون ليرة بعد أن كانت ١,٩٣٦,٤١١ مليون ليرة في السنة، ولكنها عادت إلى الارتفاع حتى بلغت في عام ١٩٧٧ حوالي ٣,٧٨٦,٧٥٦ مليون ليرة.

كما يتضح من الأرقام الإحصائية أن المصدرات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بدورها، إذ بعد أن كانت ١٤٣،٩٦٦ مليون ليرة عام ١٩٦٠، ارتفعت إلى ١،٥٩٩،٤٥٨ مليون ليرة عام ١٩٦٣، بوتيرة ارتفاع مضطرد ومنتظم طوال السنوات ١٩٦٠ – ١٩٧٣ فيما خلا عام ١٩٦٣.

<sup>ً -</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "إحصاءات التجارية الخارجية في لبنان للسنوات ١٩٦١ - ١٩٦٦"، بيروت، ١٩٦٨، ص ٢٨٠، وكذلك " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣ " ، مصدر سابق، ص ٢٨١.

وأدى نمو المصدرات إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري عام ١٩٦٧، إذ بلغ ١٣١،٦٦٤، مليون ليرة مقابل ١٩٦٦،٦٩٤، مليون ليرة عام ١٩٦٦. ومع أن العجز عاد إلى الارتفاع عام ١٩٦٨ و١٩٦٩ إلا أنه كان أدنى من عام ١٩٦٦، قبـل أن يعاود الارتفاع المتزايد حتى ٢١٨،٧٢٩، مليون ليرة عام ١٩٧٣، وذلك بسبب ضخامة قيمة المستوردات.

والمعلوم أن ازدياد حجم العجز رغم النمو في حجم الصادرات أخذ يثير القلق والمخاوف، الأمر الذي يدعو إلى العمل على تخفيض الاستيراد بزيادة الإنتاج الوطني وإيجاد الأسواق الملائمة لتحقيق التوازن العادل ما بين الواردات والمصدرات، وذلك عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

ذلك، أن للعجز من وجهة النظر الاقتصادية ناحيتين: ناحية إيجابية وأخرى سلبية، فإذا كان سبب العجز هو استيراد السلع الترسملية والآلات والماكينات المتطورة وبناء المصانع وغيرها من المشاريع الاقتصادية، فإن ظاهرة العجز هذه تعتبر ظاهرة صحية باعتبار أن هذه العمليات سترفع الاقتصاد الوطني وطاقته الإنتاجية مما يؤدي بدوره مستقبلاً إلى تقليص العجز والاعتماد تدريجياً على الإنتاج الوطني، وهذا شيء طبيعي ولا مفر منه في مرحلة بناء اقتصاد وطنى سليم ومتطور.

أما إذا كان سبب العجز التجاري من الناحية السلبية، استيراد بضائع استهلاكية غير ترسملية، أي بضائع لا تساعد على تطور الصناعة الوطنية، بـل بـالعكس تشـكل مزاحمة قوية لها في داخل البلد مما يضر بتطورها وتحديثها، "في هـذا الوضع تشتد تبعية البلد إلى الأسواق العالمية ويخرج من البلد نتيجة لذلك العجز قسم مهم من الثروة الوطنية، كان بالإمكان استثماره في مشاريع اقتصادية ذات فائدة كبيرة، وللأسف فإن السبب الرئيسي لهـذا العجـز في الميزان التجاري اللبناني كان ولا يزال استيراد السلع الاستهلاكية" (")، وتصدير الخدمات التي هي أكثر فائدة بكثير من اتكاله على تصدير السلع لتسديد قيمة المستوردات.

ومن أهم المناطق والبلدان التي تتعامل مع لبنان تجارياً مجموعة الدول العربية. ودول السوق الأوروبية المشتركة، ودول منطقة التجارة الحرة، وأميركا الشمالية، والكتلة الشرقية، والدول الأفريقية التي دأب لبنان في نطاق سياسته التجارية على توطيد الروابط التجارية بينه وبين مختلف هذه الكتل الدولية.

لذلك ستعرض الجداول (٢و٣و٤) أهم البلدان العربية المصدر إليها والمستورد منها، والميزان التجاري بينها وبين لبنان، وهذه البلدان هي: السعودية، سـوريا، الأردن، الكويـت، العراق، ليبيا، ومصر.

<sup>&#</sup>x27; – الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "قضايا تطور الصناعة الوطنية..."، مصدر سابق ص: ١٥ – ١٦.

جدول رقم (٢) البلدان العربية المصدر إليها ما بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليرات <sup>(١)</sup>

| 1974  | 1977  | 1971  | 194.          | 1979  | 1934  | 1939   | 1411  | 1970  | 1976  | 1975 | 1917  | البلدان  |
|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| 77.,4 | 19.,4 | 170,7 | 170,1         | 117.8 | 177,4 | ۱۲۸,۲  | ٧٨,٩  | ۸۳,٦  | 46,9  | 44,4 | 44,4  | السعودية |
| ٧٧,٤  | A4,4  | ٧٥,٦  | £ <b>7</b> ,£ | ٤٧,٣  | 40,1  | 44,4   | ¥£,+  | **,7  | 71.7  | 17,4 | ۲۸,۲  | سوريا    |
| 01,0  | 17,0  | 44,4  | *٧,٠          | #1,#  | **,*  | 44,4   | YA,¶  | 17,1  | 14,7  | 19,0 | 17,0  | الأردن   |
| 1.0.1 | 111.7 | ۸۸,٦  | ۷۹,۵          | 10,7  | 01,0  | ٥٠,٥   | ۲۸,۰  | 14,0  | 14,4  | 11,1 | 14,4  | الكويت   |
| ٥٠,٠  | 14,£  | ٦٨,٦  | 41,4          | 44,4  | 41,4  | 17,1   | ¥4,£  | 44,1  | 17,7  | ٦,٨  | 4,8   | العراق   |
| 119,4 | ٧٥,٠  | 7,70  | TE,0          | **,4  | 44,4  | 11,4   | 17,4  | ۸,۳   | ١.٧   | ١,١  | ٧,٠   | ليا      |
| 14.0  | 44,4  | **,1  | 17,7          | ٦,٧   | 0,1   | ۳,۰    | ٤٠٠   | ٣,٤   | ۳,۳   | ٧,٠  | ٧,٩   | مصر      |
| ٦٨٧,٤ | ۶,۱۸۰ | ٤٧٠,٢ | F1A,1         | 771,1 | T77,0 | £,74.7 | *11,. | 1,7,7 | 115,7 | ۲,۲۸ | ٧٠٠,٣ | المجموع  |

<sup>` —</sup> تتألف السوق الأوروبية المشتركة من: المانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولنـدا. وتجـدر الإشارة هنا إلى أنه اعتباراً من عام ١٩٧٢ انضمت إليها كل من الملكة المتحدة، الدانمارك، وإيرلندا.

<sup>ً -</sup> تتألف السوق المشتركة الاشتراكية من: الاتحاد السوفياتي، المانيا الشرقية، بلغاريا، بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، والمجر

<sup>&</sup>quot; - تشمل منطقة التجارة الحرة الدول التالية: أسوج، البرتغال، سويسرا، نروج، والنمسا.

الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "إحصاءات التجارة الخارجية في لبنان للسنوات ١٩٦٢ – ١٩٦٧"،
بيروت، ١٩٦٩، ص: ١٠١ – ١٠٠، كذلك، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٤٧٨ ٤٧٩.

جدول رقم (٣) البلدان العربية المستورد منها بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليرات (١)

| 1977  | 1977  | 1971  | 144.  | 1979  | 1918     | 1917         | 1411  | 1970  | 1976  | 1977  | 1977  | البلدان  |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 14,0  | ٥,7٥  | 44.4  | 44,£  | 47,1  | ٣٨,٤     | £+,V         | ۳۸,٦  | #1,·  | 40,1  | 44.1  | 40,4  | السعودية |
| 01,0  | 14,1  | 40,4  | 11,1  | 41,0  | 1.0,0    | A4,1         | A£,0  | 1.7,7 | 47,1  | ۸۸,۰  | AY,£  | سوريا    |
| *1,.  | 13,3  | 17,4  | 19,0  | 18,7  | 17,4     | 14,7         | 17,7  | 19,0  | 17,7  | ۸۰,۸  | 71,1  | الأردن   |
| ٣٠,٣  | ۸,۱   | 0, £  | ۵,۸   | ٧,٩   | ۲,۸      | ٧,٤          | ٧,٢   | ١,٣   | ۲,٦   | ۲,٦   | ٧,٣   | الكويت   |
| 114,4 | ۸,۱۲۱ | ٩٨,٠  | 41,4  | Vø,V  | 19,4     | 0 £ , Y      | 09,1  | ٤٨,١  | 41,4  | 79,7  | 71,7  | العراق   |
| 1,1   | ٥,١   | 1,0   | • , • | ٧,٠   | ٧,٠      | ٠,٤          | ۲,٠   | ٠,٠   | ۴,    | ٠,١   | ٠,١   | ليبيا    |
| ۲۷,۸  | 14,4  | 17,6  | 11,£  | 14,4  | 16,+     | 17,6         | 16,6  | 19,9  | 19,0  | 17,7  | 17.0  | مصر      |
| **1.1 | Y4+,£ | ۳۰۰,۳ | *\    | T£7,A | Y £ 9, - | <b>718,4</b> | 711,0 | ***   | 199,8 | 141,7 | ۱۷۸.۷ | المجموع  |

يشير الجدول رقم (٢) إلى ان المصدرات إلى السعودية تحتل الدرجة الأولى بين البلدان العربية، وقد شهدت تزايداً مستمراً بالرغم من بعض التراجع القليل في أعوام ١٩٦٦ ماليون و١٩٦٨ و١٩٦٩ ، إلا أنها واصلت تزايدها حتى بلغت في عام ١٩٧٣ حوالي ١٩٠٨ مليون ليرة، وتلتها في المرتبة الثانية ليبيا التي قفز التصدير إليها من ٧٠، مليون ليرة عام ١٩٦٢، إلى ١١٩٨، مليون ليرة عام ١٩٧٣، بالرغم من أنها انخفضت عام ١٩٦٧ الى ١١٩٨، مليون ليرة بعد أن كانت ١٧٣٨ مليون ليرة، وقد تراجعت في عام ١٩٦٩ إلى ٢٢،٨ مليون ليرة، بعد أن وصلت إلى ٢٨،٨ مليون ليرة عام ١٩٦٨.

<sup>—</sup> الجمهوريــة اللبنانيـــة، وزارة التصميــم، "إحصــاءات التجــارة الخارجيــة في لبنـــان للســنوات ١٩٦٢ – ١٩٦٧ ١٩٦٧"، مصـدر سابق ، ص: ٩٦ — ٩٧ كذلك، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٤٧٣ – ٤٧٤.

عام ١٩٦٢ إلى ١١٠,٦ ملايين ليرة عام ١٩٧٢، لكنها عادت وانخفضت إلى ١٠٥,٤ مليون ليرة عام ١٩٧٣، ثم سوريا في المرتبة الرابعة إذ بلغت الصادرات إليها في عام ١٩٧٣ حوالي ٤٧٧٤ مليون ليرة، وبعدها الأردن والعراق اللذان كانا متساويين ما بين ٥٠ و٥١ مليون ليرة. وأخيراً مصر التي وصلت قيمة المصدرات إليها إلى ٢٣٠٥ مليون ليرة بعد أن كانت حوالي ٣ ملايين ليرة في عام ١٩٦٢، وهذا يعتبر بادرة حسنة.

أما الجدول رقم (٣) فأظهر أن قيمة المستوردات في البلدان العربية ما بين أعوام ١٩٦٢ و١٩٧٣ كانت متدنية اذا قورنت بالمصدرات إليها، ما عدا الدولة العراقية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث السلع المستهلكة إذ بلغت ١٩٦٨ مليون ليرة في عام ١٩٦٢ بعد أن كانت عام ١٩٦٢ حوالي ٢١,٢ مليون ليرة، أما سوريا التي كانت تحتل المرتبة الأولى في عام ١٩٦٢ إذ بلغت المستوردات منها حوالي ٨٢.٤ مليون ليرة فقد انخفضت إلى ١٥٠٥ مليون ليرة عام ١٩٦٧، واحتلت المرتبة الثالثة، وأمّا السعودية التي تحتل المرتبة الأولى من حيث المصدرات إليها فإنها في عملية المستوردات احتلت المرتبة الثانية إذ بلغت القيمة المصدرة إليها حوالي ١٩٠٥ مليون ليرة فقط عام ١٩٧٣، كذلك ليبيا التي شكلت المرتبة الثانية من حيث التصدير إليها فقد صنفت من حيث الاستيراد في المركز السابع إذ استورد منها إلى المركز الخامس، واحتلت الدولة الكويتية المرتبة الرابعة واحتل الأردن المرتبة السادسة إذ بلغت القيمة المستوردة منه حوالى ٢٠ مليون ليرة.

جدول رقم (٤) الميزان التجاري بين لبنان والدول العربية ما بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليرات

| العجز أو الفائض | المستور دات   | المصدرات | السنة |
|-----------------|---------------|----------|-------|
| ٧٨,٥ -          | ۱۷۸,۷         | 1,7      | 1977  |
| ۹۹,۰ –          | ۲,۱۸۱         | ۲,۲۸     | 1977  |
| ۸٤,٠-           | ۲,۴۴۱         | 110,7    | 1976  |
| ٤٠,٧ -          | ۲۲۷,۳         | ۲,۲۸۱    | 1970  |
| 0 -             | 711.0         | ۲۱۱,۰    | 1977  |
| ٧٣,٠+           | 718,9         | 444,9    | 1977  |
| VV, • +         | 719,.         | 777,0    | ١٩٦٨  |
| ۲۷,٦ +          | ۲٤٦,٨         | 778,8    | 1979  |
| 1 { 9, 1 +      | ۲۱۸,۸         | ٣٦٨,٦    | 194.  |
| <b>۲</b> ٦٩,٩ + | ۲۰۰,۳         | ٤٧٠,٢    | 1971  |
| Y91,0+          | <b>۲۹۰,</b> ٤ | ٥٨١,٩    | 1977  |
| <b>77.,Λ</b> +  | ۲,۲۲۳         | ٦٨٧, ٤   | 1977  |

ويفيد هذا الجدول أن الميزان التجاري بين لبنان والدول العربية شهد تقدماً كبيراً، إذ شهدت حركة المستوردات تزايداً فاقت فيه حركة المصدرات حتى عام ١٩٦٥. إذ بان فيه العجز واضحاً، ولكن مع بداية عام ١٩٦٦ بدأ الـتراجع يظهر جلياً بعد أن تحركت عجلة المصدرات بسرعة فوصلت في عام ١٩٧٣ إلى حوالي ١٨٧٠٤ مليون ليرة مقابل ٣٢٦،٦ مليون ليرة مقابل ١٧٨،٧ للمستوردات، بعد أن كان قد سجل في عام ١٩٦٢ حوالي ١٠٠,٢ مليون ليرة مقابل ١٧٨,٧ مليون ليرة المستوردات، وطرأ فائض في الميزان التجاري مع بداية عام ١٩٦٧ أدى إلى تحسن واضح على صعيد التجارة الخارجية مع الدول العربية.

جدول رقم (٥) أهم البلدان الأجنبية المصدر إليها ما بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليرات<sup>(١)</sup>

| 1977  | 1977         | 1971  | 194.    | 1979  | 1974  | 1917  | 1911 | 1970 | 1978 | 1918 | 1917 | البلدان                          |
|-------|--------------|-------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| ٧٢,٠  | ۲۱,٦         | ۲۳.۱  | Y £ , Y | **,1  | 11,1  | ۱۸,۰  | ۱۱,٤ | ١٢,٠ | ٩,٤  | 11,4 | ٩,٤  | الولايات<br>المتحدة<br>الأميركية |
| TVV,1 | 107,8        | ۸۳,۰  | ٦٠,٧    | 1.,٧  | ٥٨,٠  | ۲۸,۸  | #1,V | ٧٨,٩ | **,• | ۲۸,۳ | 44,1 | السوق<br>الأوروبية<br>المشتركة   |
| VY.1  | ٥٧.١         | ۳٦,۸  | 44,8    | ۳۰,۰  | ۲۳,۳  | ۲۸,۱  | **,* | 14.1 | ۱۸,٤ | ۱۷,۰ | 18,4 | السوق<br>المشتركة<br>الاشتراكية  |
| ۵,۲۷  | <b>77,</b> 7 | ۲۱,٦  | 11,1    | 11,4  | ۳۱,۰  | ¥7,¥  | 46,8 | 71,1 | 10,. | 14,4 | 17,7 | منطقة<br>النجارية الحرة          |
| TV.0  | Y £ , A      | ۲۰,۳  | 14,1    | ۸,٤   | ٦,٨   | ٤,٩   | ٥,٠  | ٣,٣  | ۲,۲  | ٤,١  | ۲,۲  | أفريقي                           |
| ٤.١   | 1,4          | ١.٣   | ١.٠     | ١.٣   | ٠.٩   | ۰,۸   | ١,٣  | ٠,٣  | ٧,٠  | ٠,٣  | • •  | الِيان                           |
| 37°.4 | F=1          | 141,1 | 110,1   | 182,4 | 181,7 | 1.7,4 | 41,6 | ۸٦,۸ | ۲,۷۲ | ٧٢,٩ | 77,4 | المجموع                          |

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "إحصاءات التجارة الخارجية في لبنان للسنوات ١٩٦٢ – ١٩٦٧"، مصدر سابق، ص: ٩٨٠ – ١٩٦٧. كذلك، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٩٧٥ – ٤٧٩.

جدول رقم (٦) أهم البلدان الأجنبية المستورد منها ما بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليرات<sup>(١)</sup>

| 1947    | 1977    | 1971     | 194.    | 1914    | 1974    | 1414    | 1411    | 1970    | 1476     | 1417  | 1777    | البلدان                       |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------------------------|
| 144.0   | 777,7   | ٤٠٠,٤    | 777.4   | 14.,.   | ۲۰۲,٥   | 108,4   | 777,4   | 141.    | ۲٠٩,٠    | 170,7 | 778,7   | الولايات المتحدة<br>الأميركية |
| 1,686,7 | 1,707,0 | 1,. 44,4 | ٧٠٠,٧   | A£Y,£   | ATT,T   | £A1,•   | ٥٩٠,٢   | ٥٧٩,٢   | £ Y 4, £ | 774,1 | 774,7   | السوق الاوروبية<br>المشتركة   |
| 444,4   | ₹₹.,₹   | ٧.٩.٠    | ٧٠٠٠    | 144.4   | 164,7   | 101,7   | 107,4   | 14.,0   | 116,1    | ۲,۷۶  | 11,.    | السوق المشتركة<br>الإشتراكية  |
| ۵'۷3 ۸  | 1,444   | ۷,۷۰۳    | ۲.۷     | ۸٬۰۱۸   | ٠,٧٧١   | ۲,۲۱٥   | £90,7   | ٧,٥٥    | ۸,۰۰۶    | T01,1 | 202,2   | منطقة النجارة الحرة           |
| £A,1    | £9,Y    | 41,4     | 44,1    | 10.9    | 17,.    | 17,7    | 16,7    | 11,.    | ٦٠,٣     | ۸,۸   | ٧,٣     | افريقيا                       |
| 1,531   | ١٧٠,٧   | 1 - 4,4  | ۸۷,۹    | ۲,3 ۷   | ٥١,٣    | £ £ , Y | £A,A    | 79,9    | 77,3     | ۲۸,۸  | 14,1    | اليابان                       |
| ٧,٥٦٢,٧ | ۲,۲٤٦,١ | 1,485,4  | ۱,۷۸٤,۲ | 1,017,4 | 1,67.,0 | 1,517,6 | 1,070,7 | 1,794,7 | ۱,۲٤٨,۳  | 1,11/ | 1,-19,1 | الجموخ                        |

ويوضح الجدول رقم (٥) أن السوق الأوروبية المشتركة احتلت المرتبة الأولى من بين البلدان المصدر إليها من لبنان ما بين أعوام ١٩٦٢ و١٩٧٣ ، رغم بعض التراوح انخفاضاً وارتفاعاً. إلا أنها قفزت قفزة كبيرة عام ١٩٧٧ فسجلت حوالي ١٥٦،٤ مليون ليرة، وفي عام ١٩٧٧ حوالي ٢٣٠٦ مليون ليرة، وفي عام ١٩٧٧ حوالي ٢٣٠٦ مليون ليرة. وتلتها السوق المشتركة الاشتراكية التي تراوحت المصدرات إليها بما بين ١٥ مليون و٢٠٠٧ مليون ليرة، وتقاربت معها منطقة التجارة الحرة والولايات المتحدة الأميركية، في حين كانت الدرجة الخامسة لأفريقيا التي سجلت ارتفاعاً بالنسبة إلى عام ١٩٦٢ إذ بلغت القيمة الإجمالية مرتبة من بين الدول المصدر إليها، إذ لم تصل القيمة إلى المليون إلا في عام ١٩٦٦ و١٩٧٠ ثم مرتبة من بين الدول المصدر إليها، إذ لم تصل القيمة إلى المليون إلا في عام ١٩٦٦ و١٩٧٠ ثم قفزت إلى حوالي الخمس ملايين في عام ١٩٧٧، ولم تلبث أن عادت إلى الانخفاض في عام قفزت إلى حوالي الخمس ملايين في عام ١٩٧٧، ولم تلبث أن عادت إلى الانخفاض في عام ١٩٧٠ إلى ٢٠٠٤ مليون ليرة.

<sup>ً –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "إحصاءات التجارة الخارجية في لبنان للسنوات ١٩٦٢ – ١٩٦٧"، مصدر سابق، ص: ٩٦٦ – ١٩٦٧. سابق، ص: ٩٣٠ – ٩٧٤.

وتبيّن بالاستناد إلى المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (٦) أنّ السوق الأوروبية المشتركة كانت في طليعة البلدان المستورد منها، فقد شهدت ارتفاعاً مطرداً من ٣٢٨،٣ مليون ليرة عام ١٩٧١ إلى ١،٠٢٧،٢ مليون ليرة عام ١٩٧١ ثم إلى ليرة عام ١٩٧١ مليون ليرة في عام ١٩٧١، ولم تتراجع إلا في عام ١٩٦٧ حين وصلت إلى ١٨٤٨ مليون بعد أن كانت في عام ١٩٦٦ حوالي ١٩٠٠ مليون ليرة. واحتلت المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية التي شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً خللا سنوات ١٩٦١ مليون ليرة. وهي استقرت على ١٩٦٥ مليون ليرة بعد أن كانت في عام ١٩٦٢ حوالي ٢١٤٠٧ مليون ليرة. وهي استقرت على ١٩٧٥ مليون ليرة بعد أن كانت في عام ١٩٦١ حوالي ٢٦٤٠٧ مليون ليرة واضحة عن المستوردات من البلدان الأجنبية هي أعلى بكثير من الصادرات، حتى اليابان التي كان أن المستوردات من البلدان الأجنبية هي أعلى بكثير من الصادرات، حتى اليابان التي كان لبنان يصدر إليها كمية متدنية فقد بلغت قيمة المستوردات منه حوالي ٢٦٦،٢ عام ١٩٧٣، وهذا يعكس صورة واضحة عن العجز في الميزان التجاري وخاصة مع السوق الأوروبية المشتركة. لذلك عرض اقتراح على وزارة الاقتصاد لعقد اتفاقية بين لبنان والمنظمة الاقتصادية الأوروبية للوروبية بهدف تأمين أسواق للإنتاج اللبناني.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الخبير في قضايا التجارة الدكتور توفيق بيضون رأى أن وضع هذا الاتفاق، موضع التنفيذ، يتطلب سهراً من جانب السلطات اللبنانية على تشجيع استيراد السلع الترسملية والسلع الوسيطة من المجموعة الأوروبية، على أن تسعى هذه السلطات إلى تخفيض استيراد السلع الكمالية والسلع الاستهلاكية. وذلك لأن الفئتين الأوليين من السلع تساهمان في تقوية التركيب البنيوي للاقتصاد اللبناني، مفسحتين بذلك المجالات الضرورية لعناصر الإنتاج من استنفاد طاقتها الإنتاجية، كما تساعد في رفع طاقة الاقتصاد اللبناني الإنتاجية فينتج منه في المستقبل نوع من التوازن بين قيمة ما يستورده لينان وما يصدره من السلع والخدمات، دون انخفاض في معدل نمو هذه المبادلات، وقد اعتبر الخبير أن البحث في هذه المبالة بالتفصيل الوافي وبالدقة المطلوبة أمر غير متيسر في هذا المجال للسببين التاليين:

"أولاً: إن مثل هذا البحث يتطلب دراسة شاملة ومفصلة لإمكانات الاقتصاد اللبناني، من خلال مسح عام لثروة البلاد الطبيعية، كما يتطلب تقديرات دقيقة لتكاليف الإنتاج، ومن المؤسف أن مثل هذه الدراسة والمعطيات غير متوافرة حالياً.

ثانياً : إنه كون هذا البحث يتطلب مثل هذه الدراسة ، فهو يخرج عن نطاق الدراسة الحالية وليس بالإمكان تناوله بما يستحق من التوسع والتدقيق ، لكن في الإمكان عرض الخطوط الكبرى للنهج الذي يمكن أن يتبع.

فمن جهة أولى، المطلوب السهر على تركيز التعاون الفني بالعمل على توسيع وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة دون أن يحد ذلك من نمو نشاطات الخدمات. ومن جهة ثانية، كذلك بإمكان الحكومة اللبنانية بواسطة جهاز مختص العمل على الكشف عن فرص استثمار في حقلي الصناعة والزراعة، وعلى الأخص الصناعات الخفيفة الـتي تنتج سلعاً ذات طابع لبناني أو شرقي مما يسهل ترويج تسويقها في الخارج، كذلك العمل على تشجيع الاستثمارات في تصنيع الزراعة ثم تشجيع إنماء هذه الاستثمارات" (۱).

وختم الخبير بقوله إن عقد هذه الاتفاقية يعتبر خطوة أساسية في تأمين الأسواق الخارجية للمنتوجات اللبنانية، إلا أنه من أجل تحقيق هذا الغرض يجب أن تتخذ التدابير الأساسية من جهة التحسين والتوضيب والإنتاج على أساس مقاييس ومواصفات معينة وتنتهي باتخاذ الخطوات الفعالة في سبيل تسهيل تسويق السلع اللبنانية في الأسواق الأوروبية، ولكن هذا البحث لم يلق النور!.

جدول رقم (V) الميزان التجاري بين لبنان والدول الأجنبية ما بين أعوام ١٩٦٢ – ١٩٧٣ بملايين الليمات

| العجز أو الفائض | المستوردات | المصدرات | السنة |
|-----------------|------------|----------|-------|
| - YYV,F         | ١,٠٣٩,١    | 77,9     | 1977  |
| ٩,٢٦٩ –         | 9,99A      | ٧٢,٩     | 1977  |
| 11,411 -        | ١,٢٤٨,٣    | ٦٧,٢     | 1978  |
| ١٢,١٠٤ -        | 1,797,7    | ۸٦,٨     | 1970  |
| 18,819 -        | ۱,٥٣٨,٣    | 97, £    | 1977  |
| ۱۲,097 -        | ١,٣٦٦,٤    | ۱۰٦,۸    | 1977  |
| ١٢,٩٨٩ -        | ١,٤٣٠,٥    | 171,7    | ١٩٦٨  |
| ۱۳,۸۱۰ -        | ١,٥١٦,٣    | ١٣٤,٨    | 1979  |
| 17,774 -        | 1,788,7    | 1 60, 6  | 194.  |
| 14,84           | 1,977,9    | 191,1    | 1941  |
| 14,901 -        | ۲,۲٤٦,١    | ٣٥١,٠    | 1977  |
| 19,771 -        | 7,077,7    | 770,9    | 1977  |

ويلاحظ في هذا الجدول أن الميزان التجاري بين لبنان والدول الأجنبية في عجز دائم، إذ سجل ارتفاعاً متواصلاً وكبيراً ما بين أعوام ١٩٦٢ و١٩٧٣ ما عدا عامي ١٩٦٧ و١٩٦٨ إذ تراجع من ١٤,٤١٩ مليون ليرة عام ١٩٦٦ إلى ١٢,٥٩٦، و١٢,٩٨٩ مليون ليرة على

<sup>ً -</sup> توفيق بيضون ، "الاتفاق بين لبنان والسوق الأوروبية المشتركة"، الجمهورية اللبنانيــة، وزارة الاقتصاد، بـيروت. ١٩٦٨، ص ١٨.

التوالي، لكنه عاد ليتابع التزايد حتى وصل إلى ١٩,٣٦٨ مليون ليرة، بالرغم من أن حركة الصادرات شهدت تحسناً كبيراً فبلغت في عام ١٩٧٣ مثلاً حوالي ٢٢٥,٩ مليون ليرة، في حين كانت ٢٦٠٩ مليون ليرة عام ١٩٦٢، أي أنها ارتفعت مرة واحدة من ٣٠٢ ٪ عام ١٩٦٢ إلى ٢٠٠١ ٪ عام ١٩٧٠، ولكن، وللمفارقة، فإنه رغم نمو المصدرات بصورة أسرع من نمو المستوردات، فالعجز كان دائماً في تزايد مطرد...

#### ج – تركيب تجارة لبنان الخارجية

### المستوردات والمصدّرات(١)

تتألف مستوردات لبنان من السلع الاستهلاكية الضرورية وأهمها الحبوب، والحيوانات الحية، والأسماك، والألبان، والبيض، واللحوم، والمشروبات الغازية، والملبوسات. ومن أهم السلع الاستهلاكية الكمالية المستوردة: السيارات، والأدوات المنزلية الكهربائية، كالبرادات والغسالات وأجهزة الراديو والتلفزيون، ثم أجهزة التصوير الفوتوغرافي، والساعات والعطور وأدوات الزينة والزخرفة.

أما بالنسبة للسلع الترسلمية المستوردة للقطاع الصناعي، الذي استأثر بأوفر نصيب من هذه المستوردات، فكانت مؤلفة من المعدات الآلية، وآلات الغزل والنسيج، والمحركات الصناعية، أضف إليها المستوردات العائدة إلى قطاع النقل التي شملت جميع المعدات المستعملة للنقل باستثناء السيارات والدراجات التي صنّفت مع السلع الاستهلاكية الكمالية.

وقد اشتملت المستوردات للقطاع الزراعي على جرارات زراعية ومضخات على أنواعها ومحركات انفجارية.

وكان نصيب قطاع البناء معتدلاً واشتمل على المصاعد الكهربائية وآلات الحفر ومعدات نقل الأتربة.

وفيما يتعلق بمستوردات قطاع الخدمات الأخرى، فكان أهمها المعدات الطبية والآلات الحاسبة.

أما مستوردات السلع الوسيصة فقد تألفت من الخيوط والأنسجة على اختلاف أنواعها والمحروقات والورق والمعادن والزيوت النباتية والمستحضرات السكرية المستعملة في صناعة الحلويات ولكنها كانت كلها من نصيب القطاع الصناعي.

<sup>&#</sup>x27; – توفيق بيضون ، "الاتفاق بين لبنان والسوق الأوروبية المشتركة"، مصدر سابق، ص: ٦-٧، كذلك: الجمهوريـة اللبنانية، وزارة التصميم، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص: ٤٠٤- ٤٦٧.

واستورد لقطاع البناء قضبان الحديد والمواسير والأخشاب والأدوات الصحية، فيما استورد لقطاع الزراعة المحضرات العلفية والأسمدة والأخشاب المعدة لصناديق الفاكهة والشعير والذرة والأثمار المعدة للبذار.

وقد شملت المستوردات من الخامات والمواد الأولية بالنسبة إلى قطاع الصناعة البذور والحبوب الزيتية والصوف والقطن الخام، أما قطاع البناء فكانت مستورداته من الرخام غير المصقول والغرانيت المكسر المستعمل في صناعة البلاط والموزاييك.

وتتألف مصدرات لبنان في الدرجة الأولى من السلع الاستهلاكية الأساسية كالفواكه والخضار، ثم تأتي في الدرجة الثانية مصدرات السلع الاستهلاكية الأخرى كالملبوسات والألبان والبيض والحبوب، وفي الدرجة الثالثة تصدر المجوهرات والمفروشات الخشبية والمعدنية وأدوات الزينة والزخرفة.

أما بالنسبة إلى مصدّرات لبنان من السلع الترسلمية فإن أكثرها في الواقع سلع يعاد تصديرها.

كما يدخل قسم وفير من مصدرات السلع الوسيطة في قطاع البناء ويشتمل على الإسمنت والأدوات الصحية، كما أن قسماً كبيراً منها يعد للاستخدام في قطاع الصناعة ويشمل على الخيوط والأنسجة والأقمشة والمعادن وفضلاتها والجلود المدبوغة.

وقد شملت مصدرات السلع الوسيطة التي تدخل في القطاع الزراعي العلفية والأسمدة والصناديق المعدة للفاكهة، وهي أيضاً سلع يعاد تصديرها إلى الخارج.

وفيما يعود لمصدرات الخامات والمواد الأولية فنهي في معظمها أيضناً مواد يعاد تصديرها، ومن أهمها البذور الزيتية والقطن الخام والصوف غير المندوف.

#### تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

تشتمل تجارة الترانزيت على البضائع الأجنبية التي تعبر الأراضي اللبنانية دون أن توضع في الاستهلاك أو تحت نظام المستودعات أو الإدخال أو الاستيراد المؤقت.

وتتضمن تجارة إعادة التصدير: إعادة التصدير العادية وإعادة التصدير مع ردّ الرسوم، و"يفهم بإعادة التصدير العادية، البضائع الأجنبية التي بقيت تحت المراقبة الجمركية، والتي يكون قد أعيد تصديرها إلى الخارج دون أن تمر بالأراضي اللبنانية، أي أعيد تصديرها من المرافئ والمكاتب الجمركية رأساً إلى الخارج. تتضمن، مقابل ذلك، تجارة إعادة التصدير مع رد الرسوم البضائع الأجنبية التي تكون قد وضعت للاستهلاك، أي المستوفى عنها

الرسوم الجمركية، ومن ثـم أعيـد تصديرهـا إلى الخـارج بحالتـها الأصليـة مـع طلـب اسـتيراد الرسوم" '').

هذا، وتتناول تجارة الترانزيت البضاعة التي تمسر في لبنان دون أن تخضع للإجراءات الجمركية، فتشكل مسورداً من موارد الدخل الوطني، لأن هذه التجارة تزيد في قيمتها من مجموع قيمة الاستيراد والتصدير حين تتجه إلى البلدان العربية المجاورة ومنطقة الخليج العربي، فيما عدا البترول الذي يذهب إلى أوروبا، وقد ساعدت على نمو تجارة الترانزيت وإعادة التصدير التسهيلات المتوافرة في مرفأ بيروت بما في ذلك وجود منطقة جمركية حرة.

وكانت لتجارة الترانزيت أهمية بالنسبة إلى لبنان قبل انفصام الوحدة الجمركية مع سوريا وقبل أن يطور الأردن ميناء العقبة وقبل أن تفرض بعض الأقطار العربية القيود المتنوعة على التجارة الخارجية، وبما أن حركة الترانزيت عبر الأراضي اللبنانية تتعثر سنة بعد سنة بنتيجة عوامل خارجية فقد امتنعت بعض الدول الموقعة على اتفاقية الـترانزيت في عام ١٩٥٩ عن التقيد ببعض بنود هذه الاتفاقية، وحولت تجارة الترانزيت عن لبنان وحصرتها بمرافئها، ونظراً لهذه الاعتبارات قدمت اللجنة الفرعية لتجارة بيروت بشأن "وسائل إنماء حركة الترانزيت في لبنان"، مذكرة في ٢٥ نيسان عام ١٩٦١ لوزارة التصميم العام، شرحت فيها الشاكل القائمة في هذا الحقل وقدمت الحلول الجذرية ضمن مخطط شامل واسع الآفاق، وكان من توصياتها بشأن الوضع العربي ضرورة دخول الحكومة اللبنانية في مفاوضات رسمية مع الحكومات المعنية بهذا الأمر لتحقيق الأمور التالية:

- " المطالبة بتعديل اتفاقية الترانزيت...
- السعي الحثيث مع السلطات المسؤولة في الجمهورية العربية المتحدة لإقناعها بأن استمرار الوضع الراهن من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العربية جمعا، وذلك نتيجة لتحويل حركة ترانزيت البضائع المصدرة من وإلى إيسران والعراق عن طريق تركيا ومرفأ الاسكندرون، بدلاً من الطريق العربي عبر المرافئ السورية واللبنانية، وأن هنالك مجالاً واسعاً للتعاون المثمر وتقاسم المنافع بين المرافئ العربية، ولما كانت الحكومة التركية تبذل قصارى جهدها لكسب معركة الترانزيت هذه بصورة نهائية وبشتى الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، يصبح من المتعذر في المستقبل تحويل ترانزيت إيران والعراق من تركيا إلى الأراضي والموانئ والمناطق الحرة العربية.

<sup>ٔ –</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٨"، مصدر سابق، ص ٣٣٦.

- لا كانت المساعي المبذولة على الصعيد الرسمي من قبل الحكومة اللبنانية أثناء اجتماع الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي العربي في بغداد، اسفرت عن قبول الحكومة العراقية مبدأ الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥٩ للترانزيت شرط إدخال بعض التعديلات على نصوص هذه الاتفاقية تقترح اللجنة إجراء المشاورات اللازمة على الصعيد الدبلوماسي، بغية الاستفادة من الفرصة لحمل العراق والفرقاء الآخرين على القبول بتوسيع نطاق التعديل المنوي إجراؤه...
- وأخيراً توصي اللجنة بالاستفادة من تحسن الأوضاع العامة بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية والمملكة الأردنية من جهة ثانية لبعث مشروع الطريق الدولية من الخليج العربي إلى شاطئ المتوسط مجدداً، وبذل الجهود لإقناع الفرقاء بضرورة تحقيق هذا المشروع لصالح جميع البلدان المشتركة فيه" (1).

أما العوامل الداخلية فتتعلق بأمرين هامين هما:

- صعوبة المواصلات وعدم توفر وسائل النقل الحديثة، ويتطلب هذا الأمر إنجاز شبكة مواصلات رئيسية وإعطاء الأفضلية للطرق الدولية بالإضافة إلى وصل المطار بالمرفأ
- الوضع الراهن من مرفأ بيروت والدي يتوجب الإسراع في وضع مخطط لتوسيعه بهدف تطوير الحركة التجارية في الشرق الأوسط عامة وفي لبنان خاصة، ولكي يواكب باقي مرافئ شرقي البحر المتوسط من حيث ضبط الأعمال وحسن انتظامها وسرعتها، فقد رأت اللجنة ضرورة وضع جهاز موحد لإدارة الأعمال المرفئية، ووضع نظام موحد يحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات، كما أشارت إلى المزايا العديدة التي تتمتع بها مرافئ الإسكندرونة واللاذقية وحيفا وبور سعيد بسبب تركيز جميع الأعمال المرفئية في يد إدارة موحدة، وإلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارات المرافئ عامة بغية تحويل أكبر عدد ممكن من البواخر إلى مرافئها.

لذلك أوصت اللجنة المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار، بالعمل على التعاون مع المديرية العامة للنقل والدوائر والمصالح المختصة، بشأن درس وسائل تنظيم جميع الشؤون المرفئية "تحت إدارة موحدة واسترداد الامتيازات المنوحة إلى الشركات العاملة ضمن حدود المرفأ، وتنظيم النقل من وإلى المرفأ بصورة تضمن انسجام أعمال النقل مع عمليات التفريغ والتحميل وتأمين شحن البضائع براً وبحراً بالسرعة المكنة وبمستوى ادنى للرسوم والتعرفات المعمول بها...

<sup>· -</sup> الوثيقة رقم (٩٦) ، ص: ٤ - ه.

كذلك تخفيض الرسوم المستوفاة من قبل مصلحة إرشاد السفن والوكالات البحرية وشركة التفريغ بنسبة تتراوح بين ٢٥ و٥٠ بالمئة، وذلك لجعلها متناسبة مع الخدمات التي تؤديها كل من هذه الهيئات" (١٠).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لتجارة بيروت، على الصعيد الداخلي، فأنجز ما أمكن من توسيع لشبكة الطرقات بغية تأمين انتظام نقل البضائع الواردة بحراً إلى مرفأ بيروت أو إلى المنطقة الحرة، وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية، وأجريت التحسينات اللازمة وأزيلت كل العراقيل التي تعترض تطوير مرفأ بيروت حتى بات يملك كل الإمكانات اللازمة التي تلبي كافة النشاطات، لأنه بذلك يساهم مساهمة فعالة في ميزان المدفوعات ونمو الدخل الوطني.

أما فيما يتعلق بالتوصيات على الصعيد العربي فقد ساعدت الظروف والعواصل الخارجية على إنماء الترانزيت اللبناني بعد إقفال قناة السويس وما أعقب ذلك من تحول معظم الدول المجاورة إلى مرفأ بيروت.

ويبين الجدول التالي تطور حركة تجارة الترانزيت وإعادة التصدير: جدول رقم (٨) أرقام إجمالية لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير ما بين أعوام ١٩٦٠-

| تجارة تصدير عادى | تجارة إعادة التصدير | تجارة التوانزيت | السنو ات |
|------------------|---------------------|-----------------|----------|
| YT, . E1         | 7, 807              | ۸۱۳,۱۰۸         | 197.     |
| 77,791           | 1,9.٧               | 19.94           | 1971     |
| ۹۰,۰۷۰           | 1,098               | ٧٩٩,٩٣٨         | 1977     |
| 97,814           | 710                 | 197,8.4         | 1978     |
| ۸٥,٩٦٦           | 1,797               | 977,1.          | 1976     |
| 1.4,941          | ١,٨١٨               | 994,844         | 1970     |
| 177,710          | ١,٤٧٦               | 1,.0.,.10       | 1977     |
| 171,040          | 1,877               | 907,710         | 1977     |
| 107,000          | ۲,۰۷۷               | 1,077,971       | ١٩٦٨     |
| 18.,171          | 1,787               | 1,721,192       | 1979     |
| 197,178          | ۲,۷۳۱               | 1,777,1.0       | 147.     |
| 140,944          | ۳,۳۰۰               | 7,879,74        | 1971     |
| 3 · ٨ , ٢ 3 7    | 7,110               | 1,70.,87.       | 1977     |
| 778, 5.8         | AEY                 | 1,780,798       | 1977     |

<sup>-</sup> الوثيقة نفسها ،ص: ٧ - ١٠.

<sup>-</sup> الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "إحصاءات التجارية الخارجية في لبنان للسنوات ١٩٦١-١٩٦٦"، مصدر سابق، ص ٩ وكذلك، " المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٣"، مصدر سابق، ص ٩٨١.

تشير إحصاءات وزارة التصميم لعام ١٩٦٣ (١)، إلى أن حركة الترانزيت تضاءلت خلال الخمسينيات والستينيات، فبعد أن بلغت تجارة الترانزيت ١,١٣٦,٨٠٠ مليون ليرة عام ١٩٦٠، ثما إلى لبنانية عام ١٩٥١، انخفضت هذه النسبة إلى ١٩٣٨ مليون ليرة عام ١٩٦٠، ثما إلى ببنانية عام ١٩٦٠ و١٩٦٠، إلا أنها عادت إلى الارتفاع قليلاً في الأعوام الثلاثة التالية ١٩٦٨ و١٩٦٤ و١٩٦٥، أي من ١٩٦٨ مليون ليرة إلى ١٩٣,١١٠ مليون ليرة ثم إلى ١٩٦٧,٤٧٧ مليون ليرة، حتى بلغت في عام ١٩٦٦ حوالي ١,٠٥٠,٠١٠ مليون ليرة. أما في عام ١٩٦٧ فانخفضت مجدداً إلى ١٩٧,٧١٥ مليون ليرة، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي في تلك السنة على البلدان العربية وإغلاق قناة السويس، ولكنها عاودت الارتفاع في عام ١٩٦٨ إرتفاعاً كبيراً مطرداً حتى وصلت في عام ١٩٧١ إلى ٢,٤٢٩,٢٨٠ مليون ليرة، ثم انخفضت هذه النسبة في عام ١٩٧٨ على أثر الاصطدامات بشأن القضية الفلسطينية وما نتج عنها من تأثير في عام ١٩٧٧ على أثر الاصورية والتي أدت إلى إغلاق الحدود في ٨ أيار ١٩٧٣.

وتشير المعطيات الإحصائية لعام ١٩٤٨ "إلى أنه لم تكن لتجارة إعادة التصدير أهمية قبل الانفصال الجمركي بين لبنان وسوريا" (")، لأن قيمتها الإجمالية (تجارة إعادة التصدير وتجارة التصدير العادي )، كانت حوالي مليوني ليرة لبنانية، في حين أن إعادة التصدير للمستوردات من قبل لبنان وحده قد بلغت عام ١٩٥١ (")، بعد الانفصال الجمركي. حوالي ٨٠١٨٨ مليون ليرة، وحسب جدول رقم (٨) فإن هذه التجارة لا تمثل حقيقة تجارة خارجية، ذلك لأن قسماً من المصدرات هو في الواقع مستوردات مصدرة وهي في اتجاه تصاعدي، إذ بلغت قيمة إعادة التصدير عام ١٩٧٧ حوالي ٢١٠،١٢٠ مليون ليرة بعد أن كانت في عام ١٩٦٠ قد سجلت ١٩٥٤ مليون ليرة، ويلاحظ أنها انخفضت إثر أحداث ١٩٦٧ إلى حوالي ١٩٦٠ مليوناً.

' - الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٣"، مصدر سابق، ص ١١٨.

<sup>&#</sup>x27; - زهير إبراهيم ، "الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية ..."، مرجع سابق، ص ١٢٥.

الجمهورية اللبنانية، وزارة التصميم ، "المجموعة الإحصائية لعام ١٩٦٣"، مصدر سابق، ص ١١٨، تجدر الإشارة
 هنا إلى أنه سابقاً كانت تحسب تجارة إعادة التصدير وتجارة التصدير العادي معا.

جدول رقم (٩) ملخص ميزان المدفوعات اللبنايي ما بين أعوام ١٩٦٠ – ١٩٦٩ بملايين الليرات <sup>(١)</sup>

| المقوصات                              | 141.      | 1111     | 1417   | 1937           | 1976    | 1970   | 1977   | 1417       | 1934      | 1111   |  |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------|----------------|---------|--------|--------|------------|-----------|--------|--|
|                                       |           |          |        | حساب السنع وا- | فدمات   |        |        |            |           |        |  |
| ١ – تمارة المستع                      | TPT,A     | 774,7    | TYA,1  | 177.7          | LTT,A   | 117,4  | A,77.0 | 110.1      | V77.A     | A+9,V  |  |
| ٧ - تَمَارَةَ الذَّهِبَ غِيرَ القَدِي | 7.7,7     | 711.0    | 744,+  | 7.3.6          | FIVE    | TA+,1  | 7.1.1  | TYA,4      | 14.4      | 701.1  |  |
| ٧ تمازة الحدمات غير المنظورة          | 171,7     | 339,3    | ٧٠٠.٦  | ۸٠٠,١          | 414,7   | 1.11.1 | 1171,4 | 11-7,4     | 17.1.     | 1771.  |  |
| عسرخ السنع والحدمات                   | 1.11.     | 1174,7   | 1797,1 | 1877,4         | 134.1   | 1444.1 | 1441.4 | 7 - 0 1, 1 | T F,V     | 1744,1 |  |
| ع — مساب الحناث والإوساليات           | 17.,.     | 177,9    | 11     | 17.,4          | 177.4   | 171.4  | 171,1  | 171.4      | 11        | 110.   |  |
| نحسوخ العبنيات الحاوية                | 1141.     | 1737.7   | 10.7.  | 1006.3         | 1747.1  | 14-7,7 | 717-1  | T197.1     | T191.T    | 1.11.1 |  |
| سم كة وؤوس الأموال                    |           |          |        |                |         |        |        |            |           |        |  |
| رووس الاموال طوينة الاحل              | ۸٠,٠      | VV,4     | Y1,1   | V1.1           | 90,4    | 11.1   | 111.7  | A3.1       | 1 - 1 . • | 11,1   |  |
| وؤوس الأموال الحاصة فصيرة الأجل       | 171.      | 197      | 107.0  | 107.0          | T + A,A | #F#,T  | TA3.+  | 117.1      | 131.3     | 1.7 A  |  |
| عسوخ حركة وؤوس الأموال                | T#T.+     | 179,9    | **1.1  | 7 - 3,3        | 7-1.3   | 111,1  | F4V.F  | T + T, V   | F34.1     | 7.7.5  |  |
| اخطأ والسهو                           | -         | V4.0     | 10,7   | •              | ٧١,٧    | 176,+  | 171.0  | -          | -         | -      |  |
| اغسرخ العاء                           | META.     | 1313,1   | 1741.4 | 1411,1         | 4134,V  | T300,A | T171,7 | 1797,1     | T##9,7    | TY17.+ |  |
| المدفو عاب                            |           |          |        |                |         |        |        |            |           |        |  |
| - عارة السلع                          | 3 • V,A   | 1+1+,1   | 1.71,7 | 1177,4         | 177+,1  | 10.4.4 | 1713,1 | 1064.0     | 1747.4    | 1417.3 |  |
| - قارة الذهب عير النقدي               | 7 - 4 , 7 | T £ A, + | 731,5  | T17.3          | 771,+   | 797,7  | 710,6  | 777,1      | 11.0      | 73+.1  |  |
| - غارة الحدمات غير المطورة            | -         | 111      | 111,6  | 779,3          | TYA,T   | FTV.1  | TVF,T  | PA+,V      | 1.57      | (4.4   |  |
| غسراع السنع والخدمات                  | 1110.     | 1611,-   | 1073,0 | 1371,.         | 1117,4  | 1114,5 | 71+1.4 | *****      | ****      | 1471,1 |  |
| - حساب الحباث والإرساليات             | 10,+      | 17,1     | ₹+,4   | T+,V           | 1 - , 0 | 13.0   | •٧,٧   | 41.6       | ۰۸,۱      | 1      |  |
| عسوخ العسليات الجاوبة                 | 174.      | 1111.1   | 1013.0 | 1111,4         | 1937,7  | TIVO,A | 7177.1 | T71V.+     | TTTOA     | 7.1207 |  |
|                                       |           |          |        | سركة رؤوس      | لأموال  |        |        |            |           |        |  |
| رزوس الأموال الطويلة الأجل            | 11.1      | 11.7     | 14,+   | 76.0           | 71.1    | FV,T   | •1.1   | **.1       | •1.       | *1.6   |  |
| وزوس الأموال الحاصة القصيرة الأجل     | AV.A      | AA.7     | •A.•   | ٧٧.٠           | 111.1   | TAA, · | -      |            |           | -      |  |
| عسوع شوكة دووس الأموال                | 117.1     | 11.1     | 1.7.   | 1.1,.          | 170,1   | 170,7  | *1.1   | ••.1       | 91,1      | •1.1   |  |
| الحطأ والسهو                          | 140       | -        | -      | ٧,٧            | -       | -      |        | 70.3       | 74.7      | 7V.L   |  |
| اغير ۽ العام                          | 16.1.     | 1010,4   | 1111.0 | 1707.1         | T+AA.V  | 11.1,. | T#17,A | 7794,0     | TTAT,     | *1VF.V |  |
| ا بطرع بعر                            | 1         |          |        |                |         |        |        |            |           |        |  |

ويستنتج من هذا الجدول أن مدخول الخدمات المختلفة شمل القسم الأكبر من هذا العجز الحاصل في الميزان التجاري، وهو يشمل مداخيل تجارة العبور والسياحة والنقل والسفر والفوائد والأرباح، ومداخيل الهبات وإرساليات المهاجرين والموظفين والعمال اللبنانيين العاملين في الخارج وحركة رؤوس الأموال والدخل من العمليات الحكومية المتمثلة في نفقات البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية في لبنان. وحقق ميزان المدفوعات اللبناني عام ١٩٦٠ وفراً بلغ الدبلوماسية والبعثات الرقم إلى ١٤٥،٣ مليون ليرة عام ١٩٦٠، إلا أنه تراجع في عام ١٩٦٠ إلى ٨٠٣ مليون ليرة رغم أن المقبوضات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من ١٤٣٨،٧ مليون ليرة وصلت إلى ١٩٦٠ إلى ١٥٦١، إلى ١٤٣٨،١ مليون ليرة عام ١٩٦٠ إلى ١٧٦١،١ إلى مدب

République Libanaise, Ministère du Plan, "La balance de paiements du Liban 1960 -1969".s.d. P 2-3.

مليون ليرة عام ١٩٦٤، وبالرغم من أن فترة ما بين ١٩٦٥ - ١٩٦٩ قد شهدت هبوطاً وصعوداً حتى استقرت على وفر حوالي ٧٣,٣ مليون ليرة عام ١٩٦٩، إلا أن ميزان المدفوعات عرف لأول مرة عجزاً في الاحتياط عام ١٩٦٧ بما يقارب ١,٤ - مليون ليرة بسبب الأحداث العربية الإسرائيلية.

أما بالنسبة إلى ميزان المدفوعات فيتضح أن حركة رؤوس الأموال والهبات وإرساليات المهاجرين شكلت عنصراً مهما للتوازن في ميزان المدفوعات اللبناني، إذ استطاع لبنان أن يدفع ثمن مستورداته ويوفر كمية من الاحتياطى المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود العجز بميزان لبنان التجاري أمر طبيعي، يعود في الأساس إلى نوعية تركيب الناتج القومي اللبناني، ذلك أن ما يقارب الـ ٧٠ ٪ من قيمة الناتج ينشأ من إنتاج خدمات مختلفة، مقابل ٣٠ ٪ فقط لقيمة إنتاج السلع، فطبيعي إذا أن تعتمد السوق اللبنانية إلى حد كبير على الأسواق الخارجية لتلبية طلباتها الكثيفة والمتزايدة من السلع وتسديد القسم الأكبر من قيمة هذه السلع بالخدمات المختلفة التي تشكل القسم الأكبر من اللبناني.

لكن هذا الواقع يثير سؤالين أساسيين بالنسبة لسلامة الوضع المالي الدولي للبنان:

- ١- هل أن الاتكال على الخدمات إلى المدى البعيد أمر سليم؟
- ۲- هل الاتكال على رصيد حركة الرساميل لتغطية العجـز بميزان المدفوعات الجارية يعـرض البـلاد إلى امكانية حـدوث نكسة أو صعوبـات في مـيزان المدفوعات؟

أجاب الدكتور خليل سالم على هذين التساؤلين، خلال دراسة أعدها حول ميزان المدفوعات عام ١٩٦١، إذ اعتبر الاتكال على الخدمات على المدى البعيد ليس أمراً سليماً. لاحتمال تدخل عناصر غير اقتصادية منها سياسية وأمنية تجعله عرضة لتقلبات ضارة بسلامة الاقتصاد، لذلك يجب تشجيع الصادرات اللبنانية بقوة ولكن ليس على حساب صادرات الخدمات، وأهم اتجاهات تشجيعها تكون بتعهد تنويعها وخفض تكاليف إنتاجها، وتوسيع مدى تسويقها لتأمين معدل نمو معقول بالطلب عليها.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فرأى أنه بالرغم من التأثير الكبير لرصيد حركة الرساميل على نمو الاقتصاد وزيادة الدخل، إلا أنه لا يمنع إمكانية جَبه خطر توقف تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وهروب بعض رؤوس الأموال الموظفة فيه، إذ يؤدي إلى تأثير في الوضع العام لميزان المدفوعات أو في الاقتصاد اللبناني، فإذا حصل مثل هذا "التطور ينال في نفس الوقت من المقبوضات والمدفوعات ويعمل على إعادة التوازن في ميزان المدفوعات على مستوى أدنى من

المبادلات أو بالحد من نمو مستوى هذه المبادلات، كما يعني تأثيرات تحدُّ من نمو نشاطات اقتصادية مختلفة أهمها في القطاع المالي وقطاع البناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض هام في معدل نمو الاقتصاد اللبناني، لذلك فالاطمئنان إلى سلامة الاتكال على حركة رؤوس الأموال بالنسبة لوضع ميزان المدفوعات يجب إلا يخفض الحاجة إلى العمل على الاستفادة القصوى من وضع حساب حركة رؤوس الأموال بتنويع وتوسيع الاستثمارات في سبيل تقوية طاقة الاقتصاد اللبناني الإنتاجية وبذلك تؤمن قدرته الذاتية على استمرار نموه وطاقته على الاستغناء عن رؤوس الأموال الأجنبية دون خسارة تذكر باطراد هذا النمو أو انخفاض معدله" (۱).

كما أن المخاطر الناتجة عن الاتكال على التجارة والخدمات لا تنحصر في القرارات الخارجية، بل تكمن في التقلبات الداخلية، كما حدث في عام ١٩٦٩ إثر الأحداث الداخلية بين المقاومة الفلسطينية وقوى الأمن اللبناني، إذ أدت إلى تدني الوفر في ميزان المدفوعات إلى ٧٣.٣ مليون ليرة عام ١٩٦٩، بعد أن كان قد سجل عام ١٩٦٨ حوالي ١٧٦،٣ مليون ليرة، وهذا يظهر أن قطاع التجارة شديد الحساسية وسريع التأثر بالاضطرابات السياسية وعدم الاطمئنان على الصعيد الوطني والدولي.

<sup>ً -</sup> خليل سالم . "ميزان المدفوعات اللبنائي لعام ١٩٦١"، الجمهورية اللبنانيـة، وزارة التصميـم، بـيروت، ١٩٦٣. ص ١٢.

#### بعض الاستنتاجات

إن السمة البارزة في بنية النظام الاقتصادي اللبناني هو ميله المفرط نحو قطاع الخدمات والتجارة، وهو ما دفع النظام المصرفي نحو خدمة الرساميل والخدمات، وقد نما هذا التطور الوحيد الجانب بشكل واسع على حساب القطاعات الأخرى المنتجة كالزراعة والصناعة. وأصبح قطاع التجارة يحتل المرتبة الأولى بين مختلف القطاعات كمنتج دخل، كما أصبح، بفضل الحرية التي يتمتع بها، حلقة وصل ضرورية في شبكة التجارة العالمية.

والجدير بالذكر أن تاريخ لبنان التجاري منذ عقود عدة ما قبل الاستقلال وبعده قد كرس مبدأ حرية المبادلات مع الخارج وتسهيلها وإلغاء قيود الرقابة على القطع والتصدير والاستيراد، إلا فيما ندر، وبما تستدعيه الظروف الطارئة والاستثنائية كحماية الصناعة الوطنية مثلاً، فمع تطبيق قانون سرية المصارف في ٣ أيلول ١٩٥٦ أجيز للرأسمال الأجنبي، وبشكل خاص الرأسمال غير اللبناني، دخول البلاد، فتدفقت رؤوس الأموال الأجنبية إلى لبنان بأشكال مختلفة: فمنها رؤوس الأموال الفائضة في الدول العربية المنتجة للنفط، ومنها رؤوس الأموال اللاجئة من بلدها خشية عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وهناك أيضاً رؤوس أموال تعود إلى مؤسسات أجنبية كبرى رأت أن ما يوفره الوضع اللبناني ككل، يجعل لبنان البلد المفضل كمركز لمكاتبها وفروعها في الشرق الأوسط، فأصبح لبنان بفضلها مركزاً لتجميع مدخرات أبناء المنطقة ومن ثم تحويل جزء منها إلى الخارج، وهذا ما شجع المصارف الأجنبية وشركات التأمين أو الشركات المساهمة والشركات العاملة والعقارات على فتح فروع ومكاتب تمثيل لها في لبنان، الذي لم يستفد استفادة تامة من تدفق تلك الرساميل بسبب سوء التوجيه.

ومع ذلك عمدت الحركة المصرفية الناشطة إلى أن تشبع الحاجبات الخارجية غير الموجهة لتلبية الحاجات الداخلية، مما جعل قطاع الخدسات بكامله وخاصة قطاع التجارة والمصارف على صلة وثيقة بالخارج، مما جعل الاقتصاد اللبناني عرضة لهزات قد تنتج من جراء أي تغييرات خارجية، إقليمية أو دولية.

شكل قطاع الخدمات نقطة ضعف في بنية الاقتصاد اللبناني، ولا يزال يشكل الثغرة التي تعبر من خلالها ازمات متعددة إلى داخل الاقتصاد الوطني، وكانت "إنـترا" المثـال الحـي على تلك السياسـة، فقد اعتمدت هذه المؤسسة بشكل كبير على قطاع الخدمات وقطاع العقارات، ولم تبد أي اهتمام بتوزيع توظيفاتها بين مختلف القطاعات الأخرى المنتجة، فكـان هذا الأمر أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار "إنترا". وهنـاك من اعتقد، بالمقابل، أنه كـان ممكناً تفادي تلك النتيجة المأساوية لو أن مؤسسة "إنـترا" وجـهت قسـماً من تسليفاتها نحـو

قطاعي الزراعة والصناعة، ولا شك في أن هذه الثغرة قد تعززت بسبب تغلب طابع عدم التنظيم والبعد عن القواعد المصرفية السليمة، وخاصة أن المصرف المركزي لم يبدأ عمله قبل نيسان ١٩٦٤، ولم يتمكن من ضبط العمل المصرفي، بسبب عدم خبرة المسؤولين فيه في هذا المجال، وهذا ما جعل القطاع المصرفي معرضاً أكثر فأكثر للهزات والأزمات.

لقد دفعت تلك الأخطاء المقرونة بارتفاع نسبة الاعتماد على السوق الخارجي بالدور الأميركي إلى أن يعمل على السيطرة على الاقتصاد اللبناني سيطرة تامة في مواجهة الرساميل الأوروبية الغربية آنذاك، ونجحت الصراعات الخارجية، بين أميركا وفرنسا، بالإضافة إلى الخلافات العربية والتناقضات السياسية الناجمة عن سيطرة الفلسطينيين على معظم شركات "إنترا"، إلى عودة التحكم الأجنبي وسيطرته على رؤوس الأموال المتدفقة إلى لبنان من البلدان العربية، لتخرجها وتستثمرها وفقاً لمتطلباتها وحاجاتها.

وإن كان النظام الاقتصادي في لبنان يرتكز على الحرية، ولبنان يتبع سياسة مستوحاة من الاعتقاد بأن الاقتصاد يـزداد ازدهـاراً بفضل أقصـى مـا يمكن مـن حرية العمـل التجاري، فهل تجيز الحرية الفوضى وغيـاب الإنتاجية في القطاع العـام؟ إن مفـهوم الحرية يجب أن ينسجم مع متطلبات التخطيط، ثم إن التصميم والتخطيط لا يتعارضان مع نظام الحرية، وخاصة إذا كانت حاجـة القطاع العـام والقطاع الخـاص إلى الأمـوال الـتي يمكن أن يدخرها القطاع المصرفي، تسد بها حاجات القطاعين المنتجين، فإنماء القطاع الصناعي والقطاع الزراعي يمكن تفـادي حصـول العجـز في الميزان التجـاري الذي أصبح صفة ملازمة للوضع اللبناني.

وكان على الدولة تحديد سياسة اقتصادية من شأنها تدعيم القطاعات المنتجة لزيادة الصادرات وتخفيف قيمة المستوردات، وذلك عبر المحافظة على الرساميل المتدفقة من الخارج ليبقى الفائض في ميزان المدفوعات، وهذا يتطلب الكثير من الدقة لجعل لبنان مقراً للرساميل لا ممراً لها، وبالتالي يجب البحث عن توظيفات ثابتة لتخفيف نسبة العجز في الميزان التجاري والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على الخارج، ويبقى الأهم من كل ذلك تجنب المساس بقواعد الاقتصاد الحر وعدم النيل من المداخيل غير المنظورة التي تظل العنصر الأساسي في توازن ميزان المدفوعات اللبناني.

ختاماً، لا بدّ من القول إنه بات لازماً التحسب البعيد المدى والتنسيق بين الدولة والنشاط الفردي بهدف التخفيف من العجز المتزايد في الميزان التجاري اللبناني، وذلك بزيادة الإنتاج الوطني عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، لأن التمادي في هذا الأسلوب يكثف حتماً من ارتباط لبنان بالخارج والاعتماد عليه.

# الخاتم\_\_\_\_ة

بوصول الرئيس فؤاد شهاب إلى سدة الحكم بعد ثورة ١٩٥٨ عمل على ضرب الانقسامات السياسية والطائفية التي كانت سائدة في لبنان، وتحديث الدولة اللبنانية على أسس عصرية جديدة، وإعادة التوافق بين الطوائف اللبنانية ضمن وحدة فوقية دون السعي إلى إزالة كوامن التناقضات الداخلية عميقا فيما بينها، وربما شكلت إصلاحاته هذه محاولة جديدة ناجحة لتأجيل الانفجار بين تلك الطوائف إلى موعد لاحق.

ونجحت الشهابية في إعادة التوازن الهش بين الطوائف اللبنانية ضمن إطار المحافظة على البنية الاجتماعية التي هي أساس النظام السياسي القائم في لبنان، كما سعت إلى إقامة دولة عصرية دون أن تمس دور البورجوازية الوسيطة في لبنان، فجمعت حولها فئات سياسية ذات انتماءات اجتماعية وطائفية مختلفة، مما أدى إلى عدم الانسجام في تركيبتها.

وبالمقابل، فشلت الإصلاحات الشهابية في تقويض البناء الطائفي الذي تقوم عليه المواقع الطبقية في السلطة، لأن أي إصلاح سياسي يقود إلى تقويض مواقع البورجوازية في السلطة كان يعني تقويض بناء الدولة الطائفية نفسها من حيث هي الإطار السياسي للدولة اللبنانية كدولة بورجوازية ذات تبعية للخارج. وهذا يعني أن إصلاح النظام السياسي على أسس النظرية الشهابية بقي مسدود الأفق، إذ كان يتم التعامل مع الأزمات التي تعرض لها لبنان انطلاقاً من الحفاظ على الميثاق الوطني أولاً، وكانت نتيجة سياسة الدوران حول الأزمات خشية انفجار الصيغة وميثاقها على رؤوس القوى المسيطرة في النظام السياسي اللبناني، نتيجة خائبة لأنها لم تصل على الأقل إلى الغاية المرجوة.

من ناحية أخرى، يشكو النظام السياسي المبني على طائفية – طبقية بإستمرار من تفكك ما بين مختلف قطاعاته الإنتاجية، ومن هيمنة قوى خارجية على اقتصاده، فكان من الطبيعي ان يتأثر بالأحداث السياسية التي جرت في المنطقة، والتي زادت الفجوة بين القيّمين عليه.

وكان للتطورات الإقليمية والتدخلات الخارجية بعد حرب ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل، وخاصة، بعد أحداث "أيلول الأسود" لعام ١٩٧٠ في الأردن، أبعد الاثر في نقل الصراع الخارجي إلى داخل الدولة اللبنانية، وذلك لأن اختيار المقاومة الفلسطينية للبنان كقاعدة رئيسية، ثم كقاعدة أساسية للنشاط الإعلامي والسياسي والعسكري شكّل خللاً في بنية الميثاق الوطني، وقد أخذ هذا الخلل يزداد اتساعاً ولاسيّما بعد أحداث ١٩٧٠ ليصبح أكثر تحدياً للصيغة الطائفية اللبنانية التي كرسها ميثاق ١٩٤٣، ووجدت المنظمات الفلسطينية في

لبنان أجواء الحرية التي كانت محظورة في البلدان العربية الأخرى، أي حرية التنظيم السياسي وحرية العمل الفدائي المسلح، فأقامت مركزها السياسي والعسكري في لبنان بعد طردها من الأردن، ثم أخذ نفوذها يتعاظم بعد حصولها على الأسلحة والتدريب، ولم يعد بالإمكان ردع الفلسطينيين عن التدخسل في الشؤون اللبنانية، ما انعكس سلباً على الوحدة الوطنية المرتكزة على توازن دقيق بين العروبة والكيانية، وبين المصالح الفئوية والمصالح الطائفية.

ولم يكن باستطاعة لبنان الصمود أمام العمل الفلسطيني المسلح الذي أصبح هاجساً مقلقاً لكثير من القوى السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، وعندما عجز النظام الطائفي عن احتوا، التوتر والخطر المتصاعد على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، زادت حددة التناقضات السياسية تجاه القضية الفلسطينية، بين مؤيدين ورافضين لانطلاق العمليات العسكرية من الأراضي اللبنانية ضد اسرائيل، التي اختارت عملياتها الانتقامية ضد هذا البلد الأكثر ضعفاً، إذ إنه الأكثر تورطاً في المسألة الفلسطينية، وأضحى بفضل التداخلات الخارجية الواضحة مرتعاً لمواجهة مسلحة عنيفة جداً بين القوى المتواجدة فعلياً على الأرض.

وأثار التمركز الفلسطيني في لبنان تصعيداً عسكرياً اسرائيلياً ضد القرى الجنوبية دون تمييز بين المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين، وبين العناصر المسلحة، مما أدى إلى تفريغ الجنوب اللبناني من كثير من أبنائه الذي اندفعوا نحو العاصمة بيروت وضواحيها، أو نحو المخيمات الفلسطينية في جوارها.

وقد أثرت حدة التناقضات بين الفرقاء اللبنانيين وخاصة بين الزعامات التقليدية. في التلاحم السياسي الهشّ الذي بنيت عليه تسوية عام ١٩٥٨، فأخذت تظهر بوضوح المواقف السياسية للفئات المنحازة للغرب حيال السياسة الخارجية لتؤثر من جديد في التسوية الميثاقية وتزعزعها، كما بدأ الصراع الطائفي الطبقي يزداد عمقاً بين النخب المارونية التي سعت للتشبث بكراسيّ الحكم، وبين النخب الإسلامية التي رفعت شعارات المشاركة لكسب حصة أكبر من السلطة، وهذا ما شجع القوى الخارجية على التدخيل والعمل بتعديل الموازيين بين الطوائف المتصارعة.

وفي هذا السياق، برزت أولاً تدخلات السياسة الأميركية التي كانت تقضي بزيادة حدة التناقضات والصراعات العربية التي تؤثر بدورها في الساحة اللبنانية، مما خلق أجواء ملائمة وظروفاً مساعدة لتنفيذ المخططات الأميركية – الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب المد الثوري العربي المتمثل بشكل خاص في المقاومة الفلسطينية وفي الحركة الوطنية والتقدمية في لبنان. وكان من الأهداف الأميركية أيضاً إضعاف الثقة بالاتحاد السوفياتي وإبعاده عن التأثير في حل مشكلة الشرق الأوسط، وإضعاف دور القوى العربية الموحدة في مواجهة إسرائيل، وقد ضاعف

موقف الولايات المتحدة من عدم قدرة الاتحاد السوفياتي على ممارسة الضغط الكبير والقـوي بسبب شدة الانقسامات العربية إزاء القضية الفلسطينية.

كانت الاستراتيجية الأميركية – السوفياتية تقضي بعدم المواجهة المباشرة في تلك المرحلة، وخاصة بعد انعقاد القمة بينهما عام ١٩٧٣، وتحسن العلاقات المتبادلة، إذ كانت المصلحة العامة توجب البحث عن السلام والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية، وضبط نشاط المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى بهدف الحفاظ على أمن المنطقة، مما يجعل اللبنانيين أسرى صراعات إقليمية ودولية تتعدى إمكاناتهم وتفوق قدراتهم على إدارة الدولة والتحكم بمجريات الأمور الداخلية.

كما أن عوامل التبعية سيطرت على قادة الطوائف وتحكمت في صراعهم المرير، مما أدى إلى فشل النظام السياسي في احتواء القوى السياسية المتصارعة، ومع غياب الولاء الوطني تحول لبنان إلى ساحة صراع مفتوحة لكل أنواع التدخلات الخارجية، منذ ١٣ نيسان ١٩٧٥ حتى اتفاق الطائف ١٩٨٨.

وكانت بنية النظام الطائفي - الطبقي حجر عثرة لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، وسع ذلك رفض القادة اللبنانيون اعتباره نظاماً أزلياً يشكل أحد أهم ثوابت لبنان، فقد برهن هذا النظام على أنه مصدر للاختلال والضعف على مختلف المستويات، وقاد البلاد إلى أزمات متتالية انتهت غالباً بتصالح هش، وهذا ما يستوجب تغييراً في التركيبة البنيوية لهذا النظام السياسي المبني على الطائفية، مثلما يتطلب إصلاحات اقتصادية أو إدارية وثقافية تقلص من دور الطائفية وتطور البنية الاجتماعية في لبنان.

إن أبرز ما تميز به الاقتصاد اللبناني ما بين أعوام ١٩٥٨ و ١٩٧٥ هي الحرية الفوضوية بسبب تغيب دور الدولة الاقتصادي الفعلي والجدي، واتسمت هذه الفترة بغياب كل سياسة استراتيجية حكومية مشجعة لتنمية النشاطات الإنتاجية نحو السوق الداخلية .

نشأت هذه الفترة التي اتصفت « بالأعجوبة اللبنانية » نتيجة التحويلات المالية الكبيرة من دول المهجر، ومن تدفق رؤوس الأموال العربية نتيجة التأميمات الكثيفة، وخصوصاً التي حدثت في سوريا والعراق ومصر ، ومن الاكتشافات النفطية في دول الخليج في الخمسينيات والستينيات، وتضاعفت أسعارها في السبعينيات، وخاصة ما بين عامي ١٩٧٣ — الخمسينيات وساهمت هذه العوامل في تمويل الاقتصاد اللبناني وتعويم القطاع المصرفي الذي لعب دوراً أساسياً في عملية تنشيط القطاع الخدماتي عامة والتجاري خاصة ، كما أدى إلى تقهقر القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية مما خلق سياسة غير متوازنة إنمائياً أدّت إلى عدم خفض العجز في الميزان التجارى .

وتعود مسؤولية التشويه الذي اعترى الاقتصاد اللبناني إلى القيّمين على النظام السياسي الذي فشل في إقامة دولة ديموقراطية عصرية وطنية ذات نظام اقتصادي حبر، والذي أدّى منذ عهد الانتداب، بالإضافة إلى حرية المبادرة الفردية الواسعة وهيمنة القوى البورجوازية على مختلف النشاطات، إلى نشوء أزمات اقتصادية — اجتماعية بسبب سوء التوزيع للدخل والثروة على المناطق، والتفاوت الكبير من التطور الاقتصادي للاستفادة من النمو.

وكانت الحصة الكبرى من التطور الاقتصادي للعاصمة بيروت وضواحيها على حساب باقي المناطق التي عانت الحرمان ، وهذا ما نتج منه تكوّن حـزام البؤس ومـدن التنك حولها، بالإضافة إلى أنها أصبحت تعانى كثافة سكانية لأسباب عدة منها :

- لم تضع القوى السياسية المسيطرة على لبنان برامج تخطيطية جدية تهدف إلى تنمية الإنتاج في البلاد ، مما أدى إلى عدم الاستفادة من الثروة المائية ، وبالتالي إلى تقهقر الزراعة ، إذ حدثت حركة نزوح كثيفة من الأرياف إلى المدن كما أن تحوّل المقاومة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان عام ١٩٧٠ زادت الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على جنوب لبنان مما أدى إلى حركة نزوح كثيفة للأهالي باتجاه بيروت
- أدّى تغلغل أساليب الاستثمار الرأسمالي في الأرياف إلى الارتباط بين بورجوازية المدن الكبرى وخاصة بيروت ووجها، القرى والعشائر، وقد ظهر ذلك جلياً في جميع البرلمانات اللبنانية المتعاقبة ، لأن القوانين العثمانية والفرنسية التي ارتكـزت إليـها . وعدداً كبيراً من القوانين الاستقلالية السائدة اليـوم ، قد أعطـت كبـار الملاكـين السيطرة الكاملة على الأرياف اللبنانية والقدرة الفعلية على التحكم بـالقوى المنتجـة العاملة على الأرض .

إمًّا تغيير النمط الزراعي واستخدام التقنيات فكانا عاملين ضروريين ، لكن نتائجهما كانت تصب في مصلحة كبار الملاكين والإقطاعيين، لأن السياسة المعتمدة في المجالات الاقتصادية كانت اعتباطية ، كما أن الأزمات التي عاناها المزارعون دفعت المسؤولين، وخاصة في العهد الشهابي ، إلى تنفيذ بعض المشروعات الإصلاحية ، لتشجيع العودة إلى الأرياف، ولكن هذه المشروعات الإصلاحية لم تلب العملية الإنمائية ، ولم تحقق الأهداف النظرية للمؤسسات الشهابية ، بالحد من الهجرة الكثيفة لليد العاملة في الزراعة نحو العاصمة والضواحي ، لأنها جاءت لتخدم مصالح كبار الملاكين والمتموّلين دون الانصراف إلى رفع مستوى قيمة الأرض الزراعية .

فعلى سبيل المثال، لا الحصر، اقتصر دور الدولة في الميدان الاقتصادي على تنفيذ بعض الإجراءات التي لا تعبر عن سياسة شاملة تقود إلى استقرار لبنان، فتصدرت واجهة الازدهار بعض القطاعات الإنتاجية كالتجارة والمصارف، إذ نشأت علاقة متينة بين قطاع الخدمات والبنوك، وكان مقدراً للتجارة أن تلعب دوراً مهما في إطار النظام الاقتصادي للبلاد الذي ظل بدوره خاضعاً لمجموعة تجارية مالية مرتبطة غالباً بالمصالح والرساميل الأجنبية، وهذا ما أدى إلى إحداث خلل بنيوي في التشكيلة الاجتماعية اللبنانية، تعود أسبابها إلى مسدى تأثير العلاقات السلطوية بشكل ملموس على العلاقات الإنتاجية، فخلقت سلسلة من التوترات الاجتماعية داخل الفئات الشعبية والفئات المتوسطة، بالإضافة إلى مجموعة تناقضات هامة داخل البورجوازية الحاكمة نفسها.

إن هذه المحاولة في إبراز مكامن الضعف في النظام الاقتصادي الحرّ ، لا تقلّل من أهمية الإنجازات الواسعة في فترة ١٩٥٨ – ١٩٧٥ على صعيد النمو في الدخل والاستثمار، أو استقطاب العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية ، بل تم ذلك على حساب العديد من الاعتبارات الاقتصادية – الاجتماعية بإحداث عدم التكافؤ والنمو بين مختلف المناطق اللبنانية . وجرّ البلاد إلى عجز بنيوي في الميزان التجاري، وإلى التعارض مع شروط إرساء قيام الدولة الحديثة العصرية

لهذا أدّى فشل إنجاز الإصلاح المنشود اقتصادياً وسياساً، وانعكاس الأحداث الخارجية على الساحة اللبنانية إلى جعل الوضع عشية الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ في حالة احتقان اجتماعي خطير لم تنجم أية محاولة اصلاحية في احتوائه .

فالليبرالية والاقتصاد الحرّ ليستا ذريعة تتخذها الدولة اللبنانيـة لتمتنـع عـن القيـام بمهامها تجاه القطاعات الإنتاجية، لجهة توفير التسليفات الطويلة والمتوسطة الآجال. بـهدف تمويل مختلف الاستثمارات، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، بل إن تطوير القطاع الصناعي وتنشيطه وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ، يؤمن العمل لليد العاملة اللبنانية ، ويحد من عملية النزوح والهجرة .

ويتطلب الخروج من هذه المعوقات والتشوهات البنيوية التي تعتري الاقتصاد اللبناني ، بحثاً عن السياسة البديلة ، من خلال إعادة تكوين النظام على أسس سليمة وحديثة ثابتة ، تجمع ما بين المبادرة الفردية والجهد العام في إطار مصلحة لبنان الوطنية العليا، لأن لبنان الجديد بحاجة ماسة إلى إصلاح مواضع الخلل في بنية نظامه الاقتصادي حتى يستطيع الانطلاق، وهذا يتطلب التدخل السريع من الدولة لإحداث توازن بين مختلف قطاعاته الإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق الازدهار المنشود، لإعادة بناء الاقتصاد على أسس حديثة.

فالخطوط العريضة والتوجهات العامة لتحصين الاقتصاد اللبناني ، تكون ضمن إطار خطة اقتصادية — اجتماعية شاملة ، ومتكاملة ، تحدد الدور المستقبلي للبنان، وترسم الدور الداخلي والخارجي له ، بالإضافة إلى أن ترسيخ دور لبنان الإقليمي ، وتثبيت وظائف اقتصادية متطورة له ، لا يمكن تحقيقها إلا في ظل استقرار نظامه السياسي، كما أن تسوية الأزمات لا يتم بصورة فورية وحاسمة بل تندرج في إطار رؤية إنمائية واقتصادية شاملة تحدد الوظائف المستقبلية للاقتصاد اللبناني ، في ظل استراتيجات رسمية وأولويات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى .

فمهام الدولة ، لا تقتصر فقط ، على تأمين المناخ المناسب للقطاع الخاص كي يتمكن من الاستثمار على أكمل وجه ، بل يجب أن يعزَّز ذلك بالتوافق الاجتماعي والسياسي من خلال إفساح المجال أمام مختلف الفعاليات النقابية والحزبية ، لتمارس دورها الهام في صياغة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تسير نحو الاتجاه الصعودي للاقتصاد اللبناني، ولأنه من شأنه توفير المناخ المناسب لبلورة الرؤية التي تلبي طموحات مختلف شرائح المجتمع ، فضلاً عن أن ذلك يعتبر من أبسط الحقوق الديموقراطية ، فاقتصاد لبنان هـو حصيلة النشاطات الإنتاجية المجموعة التي يقوم بها اللبنانيون سواء أكان ذلك في داخل لبنان أم في العالم الخارجي.

لذا، لا بدّ من أن يكون لدى اللبنانيين جميعاً القناعة التامـة بـأن الازدهـار يتوقـف عليهم وعلى مدى تضامنهم الاجتماعي، وذلك يتطلب إقامة التوازن بين الاستهلاك والادخــار. فيوجه هذا الأخير نحو التثميرات المنتجة ، وذلك عن طريق مؤسسات مالية سليمة وفعالة.

يحتاج النظام الاقتصادي اللبناني إلى التخطيط الذي يركز دعائم النظام الاقتصادي الحرّ، كما يستلزم إجراء دراسة عامة لأحوال البلاد الاقتصادية من قبل هيئة تخطيط مكوّنة من أشخاص يتمتعون بكفاءات فنية عالية تتشاور مع أركان مختلف الوزارات والهيئات الحكومية حول المشكلات الاقتصادية الأساسية على ضوء ما تتوافر لديها من المعلومات عنها من أجل حلها

وتجدر الإشارة إلى أن وضع خطة متوازنة ومجدية تفترض بالضرورة إقامة علاقات تعاونية بين الفرق الفنية ووزارات الدولة، فالتخطيط الاقتصادي في لبنان ليس عملية جديدة أو غير مجرّبة، فقد أتت بعثة "إيرفد" وتناولت نقاطاً عديدة للمعالجة، وبإمكان الدولة اللبنانية أن تسهم في إنجاح تجربة التخطيط المبرمج للتنمية الاقتصادية، لأن ذلك يحقق الكثير من الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد اللبناني الحرّ .

وفي الختام ، ظلّ النظام اللبناني ، الذي بقي بدون تغيير جذري ، منذ الاستقلال، حتى الحرب الأهلية ١٩٧٥ ، يستدعي إجراء إصلاح عاجل بتنقية النصوص الدستورية وتنظيمها بمراسيم اشتراعية من السياسة التقليدية ، لكي يتم النهوض بلبنان على أسس جديدة تخدم الوطن برمّته ، وتمنع انفجار حروب أهلية متكررة بين اللبنانيين.

الوثائق والملاحق

ايضاع جمد حول حادث مار مارون من کرلانید: ان المجرمون الحقیقیون می مین کرلانید: ان المجرمون الحقیقیون می مین کرمرون سینالهم التحقیق

حاول بمن أصحاب النابات السيئة ان يستغلوا الحادث المؤسف الذي وقع مساء أمس في مهرجان لأعمة التويني - النقاش في ساحة كنيسة مار مارون كاحاولوا ان يلبقوا لهمة إلقاء المتفجرة ببعض افراد الكتائب

قازاء هذه الدعايات الرخيسة التي تروج، ووضعاً للحق في أعسابه ، شرى ازاماً علينا ان تحذر الرأي العام من ان يؤخذ عنل هذه الاقاويل السكاذبة التي يحوكها أخسام الكتائب للإساءة الى مصلحتها الانتخابية واضعاف مركزها المتصاعد والتي تحملنا الفلروف الى الاعتقاد بان الفاعلين هم اشخاس عداد عون الافارة الفتن لمصلحة الحصوم .

وقد ادرك المسؤولون ذلك عندما أوقفوا عدداً كبيراً من القوميين السوريين وسواهم الى جانب من طالحم التحقيق ·

وان الكنائب تحكرر شجها واستنكارها لما وقع وحصل ، وتنالب السلطات بأن تجري التحقيقات الشديدة السريمة في الحادث ، إظهاراً المحقيقة واقتصاساً من المجرمين ، ومنعاً للانباعات المفرضة المشللة

<sup>&</sup>quot; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت، مكتبة يافث : 111032 Tag: 1

### وثيقة رقم (٢)

بيان " لنادي الطلبة والأساتذة العرب" بمناسبة انتخابات ١٩٥٣، تضمنت مطالبة المواطن اللبنايي التحرر من تجار المبادئ والدعوات الأجنبية. كما دعت المرشــــحين للإعلان عن أهدافهم الوطنية (١)



<sup>- -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة بافث : Tag : 30097 .



الدي الطلبة والاسائدة المرب:

بطالب جميع المرشمين: ان بالمنوا عن الهدافهم الوطنية وان أساء وا أمام الشاب قبل دخولهم الانتخابات الهم سيجارون المشاريع الاستمارية وسيرفسون ماسرة الدولار ويطهرون لبنان من أرجاس الشيرعية وعملائها وتحولون دون أساءة هؤلاء الخوله للقضايا والانتفاضات القوابة الشريفة وأن يسلوا على سحق السهبونية أياً كانت .

فن بفعل ذلك عبق له وحده شرف عثيل المبنائيين الاحرار .
ومن يتردد عن القيام عا نعلب سيبقى امره موضع شك وشهبة
من جميع المراطنين الشرقاء الى ان يتبت المكش المطلوب .

دعوة " اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلاب العام" في لبنان للتظاهر والاضراب بتــــاريخ م المام 
O

# لادفاع مشترك ، لا صلح مع اسرائيل ،

عد الى بلادك با دائر ايا الطلاب والطالبات ، ايما الشعب البناني الابي .

في مَدَّهُ الآيام يُعَوَّمُ وَوَيَرُ خَارِجَيَّةُ امْيِرَكَا جَوْنُ فُوسَتَّرٌ وَلَوْ يَزِيَارَهُ عَيرَ وَهِهُ الح الدراسم الربية وسيكون في بيروت بين ١٦ و١٧ ايار الجاري .

أن المدف من هذه الزيارة هر فزش مشهروع الدفاع المشترك العدوائي وعلد الصلع بين العزب واسرائيل الصهيرتية وتنفيذ مشهوع الإنماد النبدرالي مع تركيا غاصة لوأه الاسكندرون .

لقد عبر المستعمرون منذ ١٩٥١ عندما تقدمت الدول الاستمارية الادبع اميرة ويربط الاستعمارية الادبع الميرة ويطانيا وقرسجا عشروع والدفاع والمنتزك عن الخضاح الشعوب الدينة و فقد عب جميع الطلاب بالتضامن مع شعوبهم يتازمون حسسندا المشتروع ويطان و وخته للادنا بقيره جديدة وما هم الدوم يجددون مساعيه بشكل عدوم ويرسلون توسيردال الماليلالمالوب ليتوم عامية عند أسلان والرابالادالي فترات عديدة عند السلانة وسل الاستعمار ودعاة الحرب الذينة والوابالادالي فترات عديدة

با عبز عنه اسلافه رسل الاستعبار ودعاة اطرب الدينة والوابايلادة في ديرات عليه المن الطلاب في لبنان ومهم الشهب المبنائي وجبع الشكوب الهوب يدركون الوالا والمبن الدين شردوا الحواتنا والحاموا في قلب بلادنا دسيتم الصهونية والذي بسفكون دماء الحواتنا في مصر والعراق والمنرب العربي ونحال جبوشهم راجزا، حزيزة من ديارنا ولاتوم شركاتهم بنهب خيرانها وباستعاص دماء شعوبها ، ان حزلاء المستعبورات لا يضهرون لنا سوى العداء ولا يهدون بنا سوى المراق والحراب في الحرب المراق والمراب في الحرب التي عبشون لها والتي يمدف الى التضاء المدونة السوخاتي الشعوب الدرية من الجل التحريرة ومن الدفاع المشترك ووافقه المعرونة من البلاد العربية وقضاياها التعريرية ومن الدفاع المشترك . في حين ان المعلم والدوان والقائم المستعبرين وحدم والدوان والقائماليات

اتنا لا توبد وفاعاً منتوكاً ولا سلماً مع اسرائيل ولا توبد اعادة الاحتلال المالات لا توبد وهذه المادة الاحتلال الميلانا وسائنا وسلمانا وسائنا وسلمانا وسائنا وسلم وقد شبابنا وطلابنا لى مبادن التنال ان الاستقلال الوطني والسلم اتنا تدمو جميع الطلاب والطالبات على اختلاف اوائم وعقائدهم و اسزابهم الى النفامن في جهة وطنية موحدة للوفرف بوجه الاعطاد التي تهدد بلاونا ولنعلق مطالب وساجات العلاب الحيوية في انشاء جامة وطنية لبنائية وتحقيق بجانية التعليم مطالب وساجات العلاب الحيوية في انشاء جامة وطنية النائد و تحقيق بحانية التعليم النائد المتكار عد مشروح النائدة و السلح مع اسرائيل من اجل الاستقلال والحرية ومن اجل مطالبكم الدفاع المشترك والصلح مع اسرائيل من اجل الاستقلال والحرية ومن اجل مطالبكم

التفاع المستورد وتسلط على عمر إلى في المنطقة المنظم المام في ابنان وستوقيح المهنومة . اللهنة التنفيذية لاتحاد الطلاب العام في ابنان

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الاميركية في بيروت . مكتبة بانث . Tag 111032

#### وثيقة رقم ( ك )

دعوة " الهيئات الشعبية في لبنان " لجميع فئات الشعب اللبناني إلى الاضراب العام بتاريخ ١٥ أيار ١٩٥٣ تعبيراً عن استنكارهم لزيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية " فوستو دالس" (١)

# بيان

## الهيئسات الشعبية في لبنان

ان البيئات الشمية في لبنات الجميمة في بيت النباديوم الجمعة الواقع في الحاسم عشر من الجدود المدود المدود المدود خد عالجت زيارة المستر دولاس، تاظر خارجية الولايات المتحدة الاميركية فلبنات و ملاقاتها يعتمايا الحسسالم العربي عامة ولبنات خاصة ، وما تحله عدم الزيارة من مشاريع رحلول وحورض نتملق بالصلح مع اسرائيل ووالدفساع، المشترك .

ربعد المدارلة اجمت ارا، الهيئات الجنمة على ما بلي :

- إذر انبت تاريخ المدانات السياسية بين النرب والدول النربية على إن حقه الدول كانت وما تؤال تزمي
   من ودار سياستها إلى الاعتداء على سفوق النرب والاختاات على مقدساتهم وكياناتهم السياسية / تحقيقاً
   للمناسمة ولمناطبة الحاصة ثم مطامع اجرائها وجلائها العباينة .
- (٣) انت سياسة الاعتداء التيجرت عليها الدول الغربية انتجوز على العرب ولن يؤخفوا بها بعد الوم ( ومنها
  تصريحات نشوشل العدائية الوقعة الاخيوة ) بعد انت اصابهم منها ما اصابهم خلال مراسل منتابعة مسن
  ماريخنا الحديث .
- (٣) ان البيئات الشمية في لبناف نعلن جمعة استنكارها لكل مشروح اوعرض أوعاولة إلا كان سعدرها تبدف الى العبلم مع أمرائيل أو تحقيق والدفاح، المشترك.
- ( ۽ ) شبب كل مستى يتوم به انساد مثل عله المشاديس الاستسادية الرائبة الى تعريض العالم العربي لشتى الانسطاد دريسله بعبئة الدول ذات المطامع الحامة والتي تعود على حسف الدول بالنتم ونصيبناً منها الحراب والحسران •
- ( a ) تلبة كرفية جبع مئات النصب الحبناني وتعبيراً عن وجهة نظره لدغو الميئات الجندصة الى اضراب عام ببندى، ظهر السبث غذا الواقع في ١٦ -١٥٥٠ والموافق يوم وصول ناظر الحاوسية الاميركية .
- (٦) النّا الذيد موقف الطلاب العرب الوطنيين في لينسانت وتعتبر حركتهم تمنيساً صحيحـاً لتكل وغية من
   الرغبات الشعبية النحروية .

المرفعون على بيات المينات الشعبية الجنهمة ظهر يوم الجملة الواقع في ١٩٥٥–١٩٥٣

وابطة الحقوقيين الديقر اطبين نقابة مستخدمي الفنادق نقابة حال النبيارين نقابة حال البناء نقابة معلى الحشاد نقابة معلى الحضاد

اتحاء الشبيبة الاسلامية البتطة العربية المروة الوثق اتحاد الطلاب الدام وابطة الطلاب العرب عباس الطلبة للؤتم الوطني الداء التومي حزب الجية الشعبية حزب التقدمي الاطنواكي الحينة الوطنية الجينة الوطنية لانصار السلم الجينة الوطنية لانصار السلم

<sup>` -</sup> نقلاً عن أرشيف الحامعة الاميركية في بيروت . مكتبة يافث . Tag 111032

نشرة لمكتب " اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلاب العام في لبنان " بتاريخ 10 كــانون الثاني 1900 ، التي استنكرت زيارة رئيس الوزارة التركية " عدنان مندريـس " إلى البلدان العربية (1)

متدریس •••

دماء حسان ابو اسماعيل لم تحف بعد ...

بحث سكتب اللبعثة التنفيذية لاتحاد العلماب العام في كنان في اجتاعسه الاخير و الزيارة ۽ التي يترم بها سالياً مدنان مندربس رئيس الوذارة التوكية الى البلاان المعربية .

وعلى ضرّ الرضع الحالي الذي تجابه بلداننا العربية من اذهباد الفخصط الاستمادي عليها ومن الانجاهات المربية غو و التعاقد مع الغرب ع الني ظهرت في توصيات الدورة الاخيرة لجلس جامعة الدول العربية ، تبين ان مده و الزيارة عالي يقوم بها الى البدان العربية رئيس وزارة الدولة الني سلبت لواه الاستخددون العربي والتي ما فئت تناصب العرب العداء ، ما هم الا عاولة استمارية جديدة لجر البلدان العربية الى تكتلاتهم الحربية العدوانية عن طريق حالت تركيا \_ الباكستان ، الذي وفقته الشهرب العربية بحزم وقرة ، او سواه من مشاريع الاستماد .

والطالاب في لبنان الذين وقنوا مُنْسَنَدُ دَمَنَ لِيسَ بِبِمِيدٌ في وجه حلف ترسيل إلي ببيد في وجه حلف ترسيل الحباطة ليتنون اليوم بزيد من المؤم والاصراد خد هذه و الزبارة بي وخد جيع المسامي الاستعادية الآثة .
ان دماه شهيد الطلاب حسان أبو أسماعيل لم نجف بعد ، وهي تستعمر خلطلاب لمتابعة كفاحهم الوطني المقدس .

والمبحب الننيذي لاتحاد الطلاب العام في لبنان يدعو الطلاب والميئات الطلابة على اختلافها بمكما يدعو الاحزاب والميئات والشخصيات الوطنيسة للوقوف صفا واحداً والمحاذ موقف حاسم ضد هده « الزيارة » ووضع حد لجميع المؤامرات والتدخلات الاستمارية في بلادنا والمحاظ على اختقلال وسلامة بلادنا وامن شعبنا .

مكتب اللبنة التنفيذية لاغاد العلاب العام في لبنان ورع هذا المستنور أبي ها محدة الناعضه المستنور أبي ها محدة الناعضه

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت . مكتبة يافث . Tag 111032

# وثيقة رقم (٦)

برقية سرّية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتــــاريخ ٢٢ آذار ١٩٥٥، شرحت فيها موقف "حزب الكتائب " من الاتفاقات الأجنبية (١)

| Let be the second of the secon |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| TR POLCE - DON'T DESTRUCTION &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BO NOT TYPE IN THIS SPACE             |
| PRINCIPLE STORY Clean Courses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783000/3.255                          |
| FOREIGN SERVICE-DESPATCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XX 780.5                              |
| Mississen Beleev, Beiret548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7500                                  |
| ACSF. NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Must 99 1055                          |
| THE DEPARTMENT OF STATE WASHINGTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | March 22, 1955                        |
| Bebassy Despatch No. 619, March 7, 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ACTION DELFI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 13312058                            |
| Dr Out ARCD, POTHER DLI-6 EUR. 5 IOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 3/28 0 USIA-10 CIA. 7 ARMY Y NAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y'S AIRES KACK STATE                  |
| spect: Position of Christian Phalmess on Samurity Sunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PARIS I LONDAN TARINA                 |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDDA I DAMASONA CAINOI                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3 F                                 |
| Di a long statement issued to the press on March 16, CHMATRI, leader of the Saturb or Phalonges (Christian par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | re-military organi-                   |
| sation), uttached montrollan and advocated a lebenose all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Limos with the Most                   |
| Sdirectly rather than through inkers and Exceedit. We li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sted the gooditions 4:                |
| [ pendence; I) maintanence of the status gue same; the Arab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | status; 3) respent ()                 |
| for the Inited Battons resolutions on flortine; and 4) e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | emmie assistmes >                     |
| his organization's opposition to Tray's alleged Peridle C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | trement plus and; O                   |
| emeluist with a strong attack on Commulets and follow-t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| is the approad disorder and southeles."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>☆</b>                              |
| The Entanh statement was apparently is med in an off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OF T                                  |
| the applyities of Dumi Militrani, wher politicions who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | for our residence " (V)               |
| mother, are opposed to the both-Iraqi Pust and advento-<br>quaralles between Bust and Work (Babasy desputch Ho. El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a polity of                           |
| It is reported that the fatace, the fational lies, and st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | her parties favorable ()              |
| to an allument with the West, plan to hold a joint method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ng in the mean future -               |
| in order-to effect the publicity being given to simblette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - movemen com grading.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| In your of the fact that Pierre Campel's statement :<br>novariably the view of the majority of Lebenese Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| lation is enclosed for the Department's informations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A grand of the second                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wanth 3                               |
| Donald R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Marth S 3 Q                         |
| inclosure, Ald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 55 E . E                            |
| 19 D. Brane Statement by Manne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 P   D                               |
| 21) Press Statement by Pierre<br>General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                     |
| Department please pass Arab Capitals, Tel Ariv, Ankara, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | weeks, Paris, Tondon,                 |
| TO ALLESS PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY SELECTION IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'E                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्त                                   |
| PROTEINS OF COMPILER TIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| acronick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>bat</b>                            |
| ACTION COPY - DEPARTMENT OF ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATE                                   |
| · GCO IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |

' - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 7024

## وثيقة رقم (٧)

برقية سرية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ ١٣ أيار ١٩٥٥ ، تضمنت شرح الخلاف السوري - اللبنايي حول نشاطات الحزب القومي السوري الاجتماعي بتاريخ ١٣ أيار ١٩٥٥ (١)

| 1 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATR POUDIT CONPEDENTIAL DO NOT THE WITHE SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minds (Green Change Line) 7830. 00/5-/355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FOREIGN SERVICE DESPATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FEON DEIRISSY, EDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M. 12 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7830.00/5-435 ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rabaséy Despatal No. 636, May 1, 1955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTION TO ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * NET 4 RNA-2 041-6 P-1 IO-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the only access of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5/19 CIA-7 0544-12 ARMY-4-NOVY-3 AIR-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUBJECT. Syrian-Labanese Tension over FPS Astivities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Electronic State Control of the co |
| Pollouing a Cabinet mooting on they il, Minister of Interior Cabriel MRR of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in a statement to the press announced that the dovornment was detarrated to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in property the activities in Lobanon of the Parti Populaire System (PTS) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pareon has stating in the organisation of a PPS meeting or the public-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Section in the press of the attenuate would be prosecuted. Referring to a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| by lin note of May 9 requesting that PPS leading who have taken refuge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tabanan be handed ever to Syrian authorities; Nurr declared that Lebanon was 🔑 💟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ready to comply with the request in accordance with its contradition treaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vita Syria but that the search for the Syrian refujees allegedly-implicated 💟 🚽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in the MALKI assassination had no har been unsuccessful.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Cabinat's decision to take some action against the FFE came in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| midst of a fyrian press campaign against is benon centering mostly on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| is alleged protection accorded to PTG makers by the Lebanese Government. Those pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| press attacks, which have gone as far as to some President CHENTUH of having                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lunch on May 9 with PPS leader George Abdol Massim, have generally been hadly you                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| received in Lebanon eyes in some inti-PM sireles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
| Comment: The immediate result of the goodsations which are presently                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| being thrown at Labanon from Syria and from South Arabia (Embany Telegram 30, 1168, fay 11, 1955) has been to bring to the SCEM Government and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programme and the second of th |
| 50, 1168, 707 111 1935) has been to dring to the Bull Covernment and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50. 1100, 707 [1], 1733) has been to string to the Subm Corresses and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chancus regime the support of heav members of the opposition who hitherto  the observable of heav members of the opposition who hitherto  have been critical of the Government's foreign policy but who resent tyrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Changum regime the support of hear members of the opposition who hitherto have been critical of the Covernment's foreign policy but who resent Syrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chanous regime the support of hady members of the opposition who hitherto have been critical of the Covernment's foreign policy but who resent Syrian and Saudi medding is Lebanese affairs, and feel that it is their patrictic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chanous regime the support of hear members of the opposition who hitherto have been critical of the Covernment's foreign policy but who recent Cyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chanous regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estitionly of the Government's Careign policy but who recent Myrian and Saudi meddling in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chanous regime the support of high members of the opposition who hitherto have been critical for the Government's foreign policy but who recent Syrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to matinfy Syrian demands regarding PRS activities in Lebanes. Though the Lebanese buildorities will undoubtedly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estimated in the Occurrence of Corsign policy but who recent Syrian and Saudi meddling in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding FNS activities in Lebanes. Though the Lebanese builticities will undoubtedly make some stempt to plante the Syrian Government by putting as out to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who intherto have been estition in the foregrammat's foreign policy but who recant lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to matiny, dyrian demands regarding FPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to planete the Syriah Government by putting as end to the casti-Syrian compression out the the FPS press in Buirnt, it is unlikely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chanous regime the support of hady members of the opposition who hitherto have been critical of the Government's foreign policy but who resent Syrian and Saudi medding is Lebanese affairs, and feel that it is their pairiotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding PPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buildoities will undoubtedly make some attempt to planate the Syriah Government by putting an end to the acti-Syrian causaing carried but by the PPS press in Reinti, it is unlikely that they carries seriously considering the arroat and extradition of the PPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who intherto have been estition in the foregrammat's foreign policy but who recant lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to matiny, dyrian demands regarding FPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to planete the Syriah Government by putting as end to the casti-Syrian compression out the the FPS press in Buirnt, it is unlikely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the Order Screign policy but who recant the print and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, flyrian demands regarding be much public pressure on the Government to satisfy, flyrian demands regarding PFS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to place the Myriah Government by putting as out to the casti-Syrian compressing confride but by the PFS press in Butting as out to the the that they care services and activities and to the the that they care services in behavior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the Order Screign policy but who recant the print and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, flyrian demands regarding be much public pressure on the Government to satisfy, flyrian demands regarding PFS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to place the Myriah Government by putting as out to the casti-Syrian compressing confride but by the PFS press in Butting as out to the the that they care services and activities and to the the that they care services in behavior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chancus regime the support of high members of the opposition who hitherto have been estition in the Occurrence Torsing policy but who recent lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to matiny, dyrian demands regarding PPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttherities will undoubtedly make some attempt to planete the Syrian Government by putting as end to the cartis-Syrian comprising coarried but by the PPS press in Buirat, it is unlikely that they care sectionly considering the arrost and extradition of the PPS leaders also may have taken refuge in behavior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chancus regime the support of had members of the opposition who hitherto have been estition in the Occurance's foreign policy but who recent lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, dyrian demands regarding the much public pressure on the Government to satisfy, dyrian demands exparding PPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttherities will undoubtedly make some attempt to planete the Syrian Government by putting as end to the cartis-Syrian comprising coarried but by the PPS prove in Beirrat, it is unlikely that they sure seriously considering the arrost and extradition of the PPS leaders who may have taken refuge in behance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the decrement's foreign policy but who recant Myrian and Satel medding in Lebanese affairs, and feel that it is their pariotic duty to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding PFS satisfying in Lebanes. Though the Lebanese builderities will undoubtedly make some stempt to planate the Syrian Government by putting an end to the acti-Syrian campaign carried but by the PFS press in Beirnti, it is unlikely that they pressionely considering the arrost and extradition of the PFS loaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chancus regime the support of had members of the opposition who hitherto have been estition in the Occurance's foreign policy but who recent lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, dyrian demands regarding the much public pressure on the Government to satisfy, dyrian demands exparding PPS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttherities will undoubtedly make some attempt to planete the Syrian Government by putting as end to the cartis-Syrian comprising coarried but by the PPS prove in Beirrat, it is unlikely that they sure seriously considering the arrost and extradition of the PPS leaders who may have taken refuge in behance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the decrement's foreign policy but who recant Syrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding PFS activities in Lebanes. Though the Lebanese bittlefities will undoubtedly make some steamy to planete the Syrian Government by putting as each to the acti-Syrian campaign carried but by the PFS press in Beirst, it is unlikely that they sure semicously considering the arrost and extradition of the PFS leaders who may have taken refuge in behavior.  Denald R. Noeth  Distributions  Distributions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the Occurrence to foreign policy but who recent Myrian and Satti medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding PFS satisfying in Lebanes. Though the Lebanese hithorities will undoubtedly make some steamy te planate the Syrian Covernment by putting as each to the acti-Syrian campaign carried but by the PFS press is Beirnti, it is unlikely that they pressionely considering the arrost and extradition of the PFS loaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions  Distributions  OCMPINDITIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chanous regime the support of high members of the opposition who hitherto have been estition in the foregrammat's foreign policy but who recant lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand-by the Government. It is unlikely, fyrian demands regarding PRS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to planete the Myriah Government by putting as out to the acti-Syrian coursed out by the PRS press in Butting as out to the trist that they carried out by the PRS press in Butting as out to the PRS leaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chancus regime the support of many members of the opposition who hitherto have been estition in the Occurrence to foreign policy but who recent Myrian and Satti medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty to stand by the Government. It is unlikely, therefore, that there will be much public pressure on the Government to satisfy Syrian demands regarding PFS satisfying in Lebanes. Though the Lebanese hithorities will undoubtedly make some steamy te planate the Syrian Covernment by putting as each to the acti-Syrian campaign carried but by the PFS press is Beirnti, it is unlikely that they pressionely considering the arrost and extradition of the PFS loaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions  Distributions  OCMPINDITIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chanous regime the support of high members of the opposition who hitherto have been estition in the foregrammat's foreign policy but who recant lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand-by the Government. It is unlikely, fyrian demands regarding PRS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to planete the Myriah Government by putting as out to the acti-Syrian coursed out by the PRS press in Butting as out to the trist that they carried out by the PRS press in Butting as out to the PRS leaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chanous regime the support of high members of the opposition who hitherto have been estition in the foregrammat's foreign policy but who recant lyrian and Saudi medding in Lebanese affairs, and feel that it is their patriotic duty-to stand-by the Government. It is unlikely, fyrian demands regarding PRS activities in Lebanes. Though the Lebanese buttlerities will undoubtedly make some attempt to planete the Myriah Government by putting as out to the acti-Syrian coursed out by the PRS press in Butting as out to the trist that they carried out by the PRS press in Butting as out to the PRS leaders who may have taken refuge in behavior.  Distributions  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL  PROFEMENTED  OUNTINGTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

' - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

برقية سرية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتلريخ ٨ تموز ١٩٥٥، أوضحت فيها تصعيد الحملة التي قام بما رئيس " الحسزب التقدمسي الاشتراكي "كمال جنبلاط ضد نظام الرئيس كميل شمعون (١)

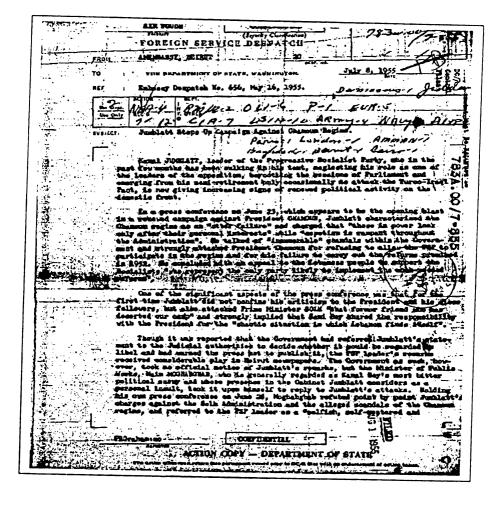

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

2/8/55 n N-20 COOPERILL -Beirat Dup. No (Claubouva) undependable" person "these only ambition is to be Lebenon's diotator". Not to be folicion, Junisti bald a mount press conference on July I during which he referred to Moghabghab as "President Champun's mouthpleos" and promised to give more details in the near future on the "scandals" of the Chamoum regime. CONTENT: While this lively exchange between Jumblett and Moghabghab is not particularly significant is itself since these two political figures are often at each other's threats, there are indications that Jumblatt intends to follow up on his two press conferences and step up his attacks on the Chancus regime through a series of articles to be published in the PSP weakly organ Al daha. Samblatt's intentions are not clear since in view of his present political isolation and the fact that the Chamman-Solh team, while facing a number of minor difficulties, is still firsty in the meddle, he cannot reasonably hope at this time to repeat against Chamoun his successful 1952 ompaign against the HEURI regims, Junhlatt's actions, however, are seldom based on good political sense and the feeling of deep frustration which has permarted his thinking since he was eased out of the new regime, coupled with the hitter personal rivalry which exists between himself and President-Chancu may lead him to recklese gotion in an effort to bring about the and of the present regime before Chammis term as President expires in 1958. In this commention, it is interesting to note that there have been contacts between the PSP and the Eriends of ex-Fresident Sechera El-Eboury sho are now grouped in the Constitutional Union Barty. Italia it is doubtful that El-Choury is considering at this time the possibility of reasoning the Fresidency, a repcohement between the PSP and the Khoury group would form a powerful nucleus of opposition shigh, with other elements dissatisfied with the present administration, spend become a serious through to the Chances regime. Donald R. Esath Distribution: Dept please pass to Paris, ب. عن London, and Arab sape.

# وثيقة رقم (٩)

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ ١٨ تموز ٥٥ من السفارة الأميركية تعود مرة ثانية بوجهها البشع (١)

| BARRY CONTRACTOR CONTR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATR POUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Sandy Charleston) 7834 21/2-1255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TORBIGN SERVICE DESPATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 210 21 27 32 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROM ANEMASSY, SETROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TO YALL BUPPANTAHER OF MYATE MANUFACTURE TO SALE 1956 736 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-14-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REF : Estangy Desputch No. 144/ September 1, 1954. States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADMAN PALANOVI SOIRS OF THE STATE OF THE STA |
| ENDOWN NEA-4 WANG-2 CLI-6 FURS FITTE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A Que cary mice by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/23 10 /A-7. USIA-10 9 KM - 4 YAVY - AIR 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sussect: Confessionalles Rears Ocea Again Its Ugly Mead.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le was to be expessed, the current administrative and diplomatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| personnel changes being sarried out by Frime Minister SOLM threaten to F.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| herive once more the personial problem of confessionalism is Labance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| As the Department is aware, Cabinet posts, Parliamentary seats, and high                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| administrative continue in tobance are divided among the various religious .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arroups in accordance with their relative numerical strength. Since me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| of finished persons has been taken in Lebanon for over 20 years, the repartition of positions is based on population estimates, which masters that a Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| majority still exists in lebanca. Over the part few years, however, the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| various Moslom groups have increased their denands for a greater chare of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| administrative posts. They claim, and Christians privately admit, that as 💢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a result of Christian engintion and the higher Mithrate agong Melens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| they now represent more than a unjectly of the population of Labore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The present revival of this controversy was specied by several messages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gent to President CHINON by members of the Modlem Chilto momentally despited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| that a greater share of government posts to allocated to the Shiften, and by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c meeting of Shitts deputies under the shairmanship of the President of the Chamber of Deputies, Edel Bey OSSETRIE, to excuse the situation erected by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the Community to application of a familia for the familia for additional as the community as the community of the community o |
| Comerci of the Haistry of Realth, a post which has traditionally been held                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . he a Shitte. It was follows on July 6 by a meting of top Supplies Motion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Company to an all lands are the latter Police Minister Real Rolls, and ex-Prime Ministers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| masoin CHIMI, Seeb Sittay, and Abbilla Mari, reportedly designed to restore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Described entire of the part of Semite pulticians and notables to demand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| be an equitable and preportional representation for Hoslans in the Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 4 and the Administration, was also discussed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 21 31 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| These activities on the part of Hislan Legiers brought a great reaction of the Letes (Christian para-military.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commission who ests as the self-appointed abandon of Christian Interests                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in Column. In a loss weatherness butter and videly quoted in the Belief press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| as July 11, Shalk Plore wreed the Stellans, day persolally the Sumiter, that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Their repeated demands for mire governmental positions may force the Objections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 職事:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ** ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 - W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTION COPY — DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The aution office situat seturn date pursuanced record over to BOAR dies with an enderwinnest of a raise tables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 4024 / 7037 / F.O : 037 / 7037 / 0274

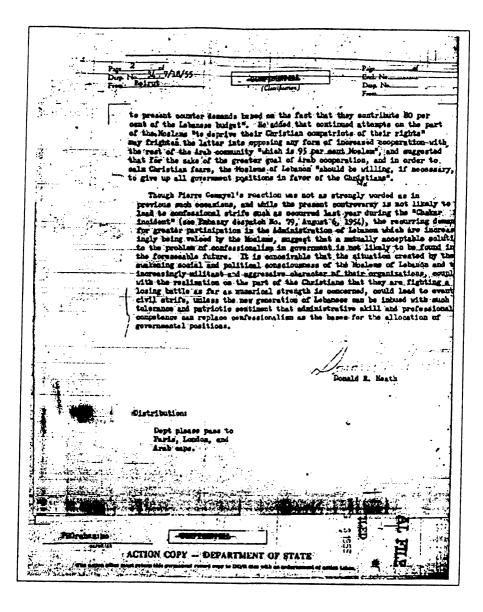

# وثيقة رقم (١٠)

| The Polician Companies of the Polician of Companies of the Polician Service Despatch of the Companies of the Despatch Service Despatch Despatch Service Despatch  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOR EIGN SERVICE DESPATCH  FROM AIEMASSY, EDINT  10 THE DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON, 12 Marging 10, 1995.  ERF Labseau Despatch No. 80, August 10, 1995.  ERF LABSEAU PARTMENT OF STATE.  ERF LABSEAU Despatch No. 80, August 10, 1995.  ERF LABSEAU PARTMENT OF STATE.  ERF LABSEAU Despatch No. 80, August 10, 1995.  ERF LABSEAU Despatch No. 80, August 10, 1995.  ERF LABSEAU PARTMENT OF STATE.  ERF LABSEA | ATP POTICE CONCERNED THE THEFT CONCERNED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 10, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 10, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 10, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 10, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to, 50, August 20, 1985, 12 2.  REF. Laberry Despatch to the State of the State of State, President to Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Jerning Charpenine) 7830.00/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REF.   Eabersy Despatch Ho. 80, August 10, 1985. 12   Tombor   File    The property   File   File   File   File   File   File   File    The property   File   File   File   File   File   File   File    The property   File   File   File   File   File   File    The property   File   File   File   File   File   File    The property   File   File   File   File   File    The property   File   File   File   File   File    The property   File   File    The prope |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EXTENSION Despatch No. 80, August 10, 1985, 12  Tender   FROM : AMENBASSY, BETRUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The point of the second of the | TO THE DEPARTMENT OF STATE, WARRINGTON VI W AUGUST 10, 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Line Day S. 16. C. 16. 7 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REF . Laboray Despatch No. 80, August, 10, 1985, 11 2 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Line Day S. 16. C. 16. 7 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 KIRM OUT. 1000 (P. ) A / / D. / D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aprilated Tell Av. 11 Parison. TR. 3  Aprilated Tell Av. 11 Parison. TR. 3  Aprilated Tell Av. 11 Parison. TR. 3  Aprilated Tell Av. 11 Parison. Tall Av. 12 Parison. Tell Av. 12 | 1 1 2 2 10 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| As he has each year since he became Chief of State, President CHMOUN on August 6 delivered a speech on the occasion of the festivities of Our Lady of the Rill, patron asint of his native Village of Deir El Kamar. This year, he were, the President impored the usual innocurs subjects which have characterized his previous speeches at: Deir El Kamar and proceeded to review at length the social and economic achievements brought about ty his regize since the overshrow of "cr.  President Bochara El-MOURT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUBJECT: President Chamoun Reviews Achievements of His Regime. TR. 3 Democratic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| As he has each year since he become Chirf of Shate, President CHANCE on August 6 delivered a speech on the eccasion of the festiv- ities of Our lady of the Hill, patron saint of his native village of Dely Elitamer. This year, however, the President imported the usual innocious subjects which have characterized his previous speeches at Deir El Kamar and proceeded to review at length the social and economic schievements brought about by his regize since the overthrow of cr- President Bochara El-HIGURY.  —After staking that "Chese in powerdo not Expect to BU thanks for their achievements and do not sak the desagogues in search of eliants to stop their clamer or the professional presidents to disciple their false amisties", the President declared that the Lehnass contains is many than healthy. Using statistics for the part three years, he revisued the increase in the national income, the improvement of the lalance of payments, the increase in Customs revenues, the strangthening of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the litant Elvar development and the improvement of the highway network, which have been planned and are being implessed by his regize and will be vital chorunts in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the actuals and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Norevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Ceneral GERMAB (see despatch under reference), the Deir El Kamar speech did not have the effect which President Chamon of viously hoped it would and in fact press to counter productive, It was badly received by the Bejrut press which gonerally took the vicu that sconnect prosperity had been cohieved by private Lebanonee initiative not because but in spite of the regise's, policies. Opposition licenses.  OFFICIAL USE ORIX                                    | Ankara - / Tel Aviv-1 Pans-1, 2927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CHANGE on August 6 delivered a speech on the scansion of the festivities of Our Ledy of the Rill, patron saint of his native village of Ober Elikamar. This year, however, the President impored the usual Commondates and bjects which have characterised his previous speeches at Deir El Kamar and proceeded to review at length the social and economic achievements brought about by his rogics since the oversthrow of car.  President Bochare El-Higger.  Latter string that "Classe in powerdo not Expect to BU thanks for their achievements and do not ask the demandages in search of their false aminties", the fraciont designed that the Lehnass corticles is many than healthy. Using statistics for the past three years, he revisued the increase in fusions income, the discussion of the balance of payments, the discrease in Oustons revenue, the strengthening of the Lehnase pound, etc., as well as various projects, such as the Litani Elvar development and the improvement of the highway network, which have been planned and we being implemented by his regime and well be wital ulcomme in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attempt on the part of the President to defend his regime against the attempt on the part of the President to defend his regime against the account of the propried resignation of General Classifies (see despetch under veferance), the Deir El Kazar speech did not have the effect which President Chamon chricusly hoped it would and in fact prevent to be counter productive. It was badly received by the Beirut press which gonerally took the vice that connects prosperity had been achieved by private Labanese inflighted and calcium christials have not to be a fact that the press which have received to be counter productive. It was badly received by the Beirut press which have respected in the proper of the various governments which have responsible for the shortcomings of the vari       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ities of Our Lady of the Rill, pairon saint of his native village of Deir El Kamar This year, however, the President impored the usual Deir El Kamar and proceeded to review at length the social and economic achievements brought about by his regime since the overthrow of criprosident Bochara El-MOUNT.  The stating that "these in powerdo not Expect to BM thanks for their achievementsand do not ask the desagogues in search of the clients to stop their claner or the professional pessimists to distinct their false amistises, the President declared that the Edmanse equal of their false amistises, the President declared that the Edmanse equal of the sounces than boalthy. Using statistics for the past three years, he reviewed the increase in customs revenue, the strengthening of the isbanese pound, etc., as well as various projects, much as the litan Bivar development and the improvement of the highway network, the identical and are being implemented by his regime and will be wital ulcommts in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly to opposition leaders or published in the press. Rovevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of General CEEMAB (see despatch under reference), the Deir El Kazar speech did not have the effect which President Chancum obviously heped it would and in fact preved to be counter productive. It was badly received by the Beirut press which generally took the vice that economic prosperity had been achieved by private Labanese funditiative, and because but in spits of the regimes, policies. Opposition leaders, ignitiative had fact they have commissently belt President Chancum responsible for the shortowings of the various governments which have a responsible for the shortowings of the various governments which have a response to the control of the president control of       | As he has each year since he become Chief of State, President                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| innocinia subjects which have characterised his previous speechs at Deir El Kamar and proceeded to review at length the social and economic achievements brought about by his regime since the overthrow of experiments brought about by his regime since the overthrow of experiments brought about by his regime since the overthrow of experiments and do not sak the demangages in search of the for their achievements and do not sak the demangages in search of the clients to stop their clamor or the professional pessimists to disciple their false emistiss, the Fresident declared that he Lebaness control is more than healthy. Using statistics for the past three years, he sprised the increase in the national innoce, the improvement of the labanes of payments, the increase in Customs revenue, the strengthening of the Lebaness pound, etc., as well as various projects, such as the Litan Elvar development and the improvement of the highway network, which have been planned and are being implemented by his regime and will be wital ulcernts in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Moreour, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Caneral CHEMAB (see despatch under reference), the Deir El Kamar speech oil not have the effect which President Chancum obviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press thich gonorally took the vice that conomic prosperity had been anchieved by private Debanese initiality, and because but in spite of the regime's policies. Opposition is every simple of the electronings of the various governments which have proposed to the counter productive and present a series of the various governments which have                                                                         | ities of Our lady of the Hill, patron saint of his native village of 00.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| achievements brought about by his regime since the eventhrow of ex- President Bochare El-MOURY.  Litter staking that "Case in powerde not supect to BU thanks for their achievementsand do not sak the demangers in search of it is continued their false amistiss", the President declared that the Lohnase country than healthy. Using statistics for the past three years, he reviewed the increase in the national income, the improvement of the Ulimbalance of payments, the increase in Oustons revenue, the strengthening of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the Litant River development and the improvement of the highury network, unlish have been planase and are being implemented by his regime and will be uital allocants in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attanks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Movevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Conser (ERMAS (see despatch under reference), the Deir El Kazar speech did not have the effect which President Chanous obviously received by the Beirup press which gonerally took the view that sconnect prosperity had been schieved by private Lebanese initiative, not because but in spite of the regime's policies. Opposition is also been proposed by the Beirup press which president Chanous responsible for the shorteenings of the various governments which have the proposed to the shorteenings of the various governments which have the president Chanous and a stream of the president       | innocurus subjects which have characterised his previous speeches at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| for their achievements and do not sak the demagques in search of the clients to stop their claser or the professional pessinglists to dissipate their false amisties", the President declared that the Lebmase control is anythan healthy. Using statistics for the past three years, he of sprissed the increase in the national income, the improvement of the off balance of payments, the increase in Oustons revenus, the strengthening of the Lebmase pound, etc., as well as various projects, such as the Litant River development and the improvement of the highway network, which have been planned and are being implemented by his regime and well be uttal chemnts in the country's overall progress.  The speech, a port of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticiens which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Norevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Ceneral CHIERS (see despatch under reference), the Bair El Karar speech did not have the effect which President thanoun deviously heped it would and in fact preved to be counter productive. It was badly received by the Beirut press which generally took the view that scononic prosperity had been achieved by private Lebamese initiality, and because but in spite of the regimes, policies. Opposition is the fact that they have commistently held President Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have the progress of the shortcomings of the various governments which have the counter of the shortcomings of the various governments which have the counter of the shortcomings of the various governments which have the counter of the shortcomings of the various governments which have the counter of the shortcomings of the various governments which have the counter of the counter of the pressure of the pressure of the counter of the counter of the counter of the counter of the counte    | achievements brought about by his regime since the overthrow of ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| clients to stop their clamor or the professional pessionists to dissiply their false amistics", the President declared that the Lebanese content is more than healthy. Using statistics for the past three years, he of reviewed the increase in the national income, the impreseent-of the off balance of payments, the increase in Outers reveals, the strengthening of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the Litani Rivar development and the improvement of the highary network, union have been planned and are being implemented by his regime and will be vital ulcomets in the country's overall progress.  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Morevor, with the press in a critical mod as a result of the reported resignation of Conreal CEEMAS (see despatch under reference), the Deir El Karar speech did not have the effect which resident thanoun oviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which generally took the vicu that secondic prosperity had been achieved by private Lebanese initiative not because but in spits of the regime's policies. Opposition isother, including the fact that they have commissionally bed President Chancom responsible for the shortenings of the various governments which have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| their false amisties" the President declared that the Lebnase code of the law than healthy. Using statistics for the past three years, he of the previous of the increase in the national income, the improvement of the United States of Payments, the increase in Outons revenus, the strengthening of the Lebnase pound, etc., as well as various projects, such as the Litani River development and the improvement of the highway network, which have been planned and are being implemented by his regime and will be vital ulcommts in the country's overall progress.  The speech, a port of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defem his regime against the attacks and criticies which are being voted increasingly by opposition leaders or published in the press. However, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Consers CERLIBE (see despatch under reference), the Dair El Karar speech did not have the effect which President Chancus oviously heped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which generally took the view that scononic prosperity had been achieved by private Lebnases initiality, and because but in spite of the regime's, policies. Opposition is the fact that they have commistently held President Chancum responsible for the shortcomings of the various governments which have the productive. It was bedly received the president Chancum responsible for the shortcomings of the various governments which have the productive in the pressure of the pressure and the pressure of the pres |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sprised the increase in the national income, the improvement of the balance of parents, the increase in Customs revenue, the strengthening of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the Litani River development and the improvement of the highest network, which have been planned and are being implemented by his regime and "will be vital chomnts in the country's overall progress".  The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defemd his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Movevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Consend CHEMB (see despatch under reference), the Deir El Karar speech did not have the effect which President Chancom ovicusly heped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which gonerally took the vicu that sconomic prosperity had been achieved by private Lebanese initiative not because but in spite of the regime's, policies. Opposition leaders of indicative the fact that they have commistently held President Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | their false amuisties", the Fresident deplaced that the Lebanese code O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the Litan Rivar development and the improvement of the highest network, which have been planned and are being implemented by his regime and "will be wital alcounts in the country's overall progress."  The speech, a sort of "State of the Union assage", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Movevor, with the press in a critical mod as a result of the reported resignation of Concert (EEMAS (see despatch under reference), the Deir El Kamar speech did not have the effect which President Chancous otviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedy received by the Beirut press which sportally took the view that scononic prosperity had been schicous by private Lebanese initiative, not become but in spite of the regime's policies. Opposition is according to the shorteenings of the various governments which have responsible for the shorteenings of the various governments which have a present.  PROTABLESS OFFICEL USE OFFIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | reviewed the increase in the national income, the improvement of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| which have been planned and are being implemented by his regime and will be vital olomnuts in the country's overall progress.  The speech, a port of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Morevor, with the press in a critical mod as a result of the reported resignation of Coneral CENIMS (see despatch under reference), the Deir El Karar speech did not have the effect which President Chamoun obviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was badly received by the Beirut press which gonerally took the vice that economic prosperity had been achieved by private Labanese initiative, not because but in spite of the regime's policies. Opposition leaders, including the fact that they have consistently held President Chamoun responsible for the shortcomings of the various governments which have the proposition of the shortcomings of the various governments which have a present a contract of the shortcomings of the various governments which have the present and the  | of the Labanese pound, etc., as well as various projects, such as the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The speech, a sort of "State of the Union message", was apparently an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Nowever, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of General CHEMAB (see despatch under reference), the Dair El Kasar speech did not have the effect which President Chianous obviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which generally took the view that secondic prosperity had been achieved by private Labanese initiality, and because but in spite of the regime's policies. Opposition leaders, ignoring the fact that they have commistently held President Ginsons responsible for the shortcomings of the various governments which have a productive.  PROTABLESO OFFICIAL USE CHIX  ACCION COPY — DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | which have been planued and are being implemented by his regime and will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| an attempt on the part of the President to defend his regime against the attacks and criticisms which are being voiced increasingly by opposition leaders or published in the press. Movevor, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Ceneral CHEMAS (see despatch under reference), the leaf El Kamar specod of did not have the effect which. President Chancom ovviously hoped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which gonerally took the view that economic prosperity had been achieved by private Labanese initiality, and because but in spite of the regime's policies. Opposition initiality, and because but in spite of the regime's policies. Opposition interest, indicate that they have commistently held President Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have the programment of the president Chancom are also as a second of the various governments which have the programment of the president Chancom and the president Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have the president Chancom and the president Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have the president Chancom and the president Chancom responsible for the shortcomings of the various governments which have the president Chancom responsible for the shortcoming of the various governments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| leaders or published in the press. Nowever, with the press in a critical mood as a result of the reported resignation of Ceneral CEEMAB (see despatch under reference), the Deir El Karar speech did not have the effect which President Chancus otviously heped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut press which gonerally took the vicu that economic prosperity had been achieved by private Lebanese initiative not because but in spite of the regime's policies. Opposition leaders in judicies to the fact that they have commistently held President Chancum responsible for the shortcomings of the various governments which have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mood as a result of the reported resignation of General CHEMAB (see despatch under reference), the Deir El Kamar speech did not have the effect which frestment themous obviously heped it would and in fact preved to be counter productive. It was bedly received by the Beirut prens which generally took the vicu that economic prosperity had been schicoed by private Lebanese initiality, not because but in spite of the regime's, policies. Opposition lesson, limited the fact that they have commistently held President Chamous responsible for the shortenings of the various governments which have represents the commission of the various governments which have a serious and account of the shortenings of the various governments which have a serious account of the shortening of the various governments which have a serious account of the shortening of the various governments which have a serious |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programme  Programme  ACTION COPY — DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mood as a result of the reported resignation of General CECHAB (see despatch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the vicu that connect prosperity had been collected by private Lebanese initiative, not because but in spite of the regime's policies. Opposition leaders ignoring the fact that they have consistently build President Chancum responsible for the shortcomings of the various governments which have  PROrahantes OPPICIAL US ONLY ACTION COPY — DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fresident Chancus obviously hoped it would and in fact preved to be counter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROTABLES OF THE STATE  ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the vicu that economic prosperity had been achieved by private Lubanese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROTEINE OFFICIAL US ONLY  ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | litelors, ignoring the fact that they have consistently held President Chancum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | responsions for the shortcomings of the various governments which have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the state of the state of the personal vessel day to DOM the path of a selection of the state of | PROTABLING OFFICIAL USE ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EVEN TO A SECOND THE WAY WITH MICH AND RESPOND AND MAD AND ADDRESS OF SHARPING THE PROPERTY OF | ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the state of the s | The state of the s |

· - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

## وثيقة رقم (١١)

برقية سرية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتــــاريخ ٢٣ آب ١٩٥٥ ، أظهرت فيها المحاولات التي قامت بما المعارضة للاستفادة مــــن حادث فؤاد شهاب (١)

| the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALL TOUR TO CONTINUE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |
| FOREIGN SERVICE DESPATCH 7832.00/6-2355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROM : MANAGEST, DEDICTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO THE BIN AFTERNET OF STATE MANHIMUTON AUGUST 27, 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7/30.55/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esbassy Pospateli No. 80 moust 10, 1955 mole (c. 6. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vice the state of  |
| Brown Dopping to Land Attempt to French to Fre |
| Cargo I Dannscas V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second secon |
| Party, as well as the fatest and other closests disselled with the common and the party as well as the fatest and other closests dissettled with the changes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perine have distantified their attacks and the transfer of the control of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dent, and the recent includes a standard including of the Prost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Videly collained in political circles and in the season, was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In its efforts be underwine the Changus region, however; the opposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| has been handloapped by its failure to attract a poverful and respected directly by personality the shull eventually replace Freshout Chamous. Elough Hand by Frangle; who lost the Freshoutheld of cotions to Chamous by the parrowset of my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frangie; who lost the Presidential elections to Chancum by the parrowert of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| margins in 1952, has the preper qualifications, he has a tondency to play an principle independent game and appears to be suite willing to wait until 1956 whom a new                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| to bring about the douafall of the Changua regime before 2958, and has even                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| attempted to enlist the support of Dechara El-KHOUMY (Emparay Despatch No. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| the the possibility of recording the Presidency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In the circumstances, it is not surprising that opposition loaders say in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| reported resignation of the General duction opportunity to obtain the Army's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| support against the friedent while at the zero time placing Chebab, she do a Parcaite and would be likely to attract while popular support, at the heaf of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| their movements, After conferring with Smith Pietre Children, Landor of the Katash, Kamal Jumblatt proceeded on August 4 to call several meetings of oppo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sition Londons at the PP healquarters to discuss the possibility of salisting the support of General thehab. The General was later reported to have received                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 his pountain residence several leaders of the opposition, including Jumblatt, Deputy Joseph CMADER of the Katach, of Fries Minister Museum CEDNI of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mattenal Congress of Cotane se parties, Adman MAKIN of the Majjade, as well as Manid Francis and the Eddes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OCHTERTIAL CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACTION DOPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 4704 / 7037 / F.O : 037

Transmitted herewith is a memorandum of conversation between a member of my staff and dazzin halfalili, one of Jumblatt's top advisers, in which the PSP's intentions to employ the Chelab resignation are described in some detail and provide an interesting illustration of Jumblatt's determination to bring about the downfall of the Chemoun-regime. Since the above conversation took place, the question of Gaberal Chelab's regignation has been temporarily settled following a meeting between the President, the General, and several members of the Cabinat at which Chelab reportedly received assurances that his proposals for the tribes of the Camach would be implemented.

.

.

٠,

PSP leaders regard this new development an only a temporary scale of the tracin plans and claim that deep differences still remain between General Chebab and Frestlent Charam. They have been encouraged by the unfavorable reception which was generally given by the order to the Francant's hugart 6 speech at four El Kamar (Lebassy despatch No. 52, largest 10, 1955) and are receiving valuable assistance from Fierre Gengel who insued a statement on August 16 Septembers "solarance, if not encouragement" of Fr5 (Farti Populaire Syrien) activities in Labanon. With the recent formation of a Parliamentary investigating committee composed of Jurelatt, Rapidr AMA, and Adib ERZELI (all members of the opposition) with Jurelatt, a chairman, to investigate the charges of corruption in Government rade by Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiamentary session of July E. (Embassy Deputy Eatla BCUSTANI) during the Fartiame

COTENT: In any attempt on the mark of the opposition to force the resignation of Frestient Chance the attitude of General Chehab will be, of course, an important factor. The General, who use offered and turned down the Fresidency in 1952, has always maintained that the Arry must remain outside of politica so that it will not use a stabilizing force and, as a last resort, be able effectively to maintain order in an emergency. The Exhapsy has no reason to believe that the General has suddenly changed his mind in this respect or that he regards the present political situation in Lebanon to be so chaotic as to require the intervention of the Arry. . .

Even without the active support of General Chehab, however, it is conceivable that the opposition could within a short period of time create the sort of psychological atmosphere out of which's second Inkilab (coup d'etat) could develop. Public and press reactions to the Deir El Kamr speech and to the Chehab incident indicate that President Chemoun's political fences are in need of urgent repair. So the phere has been little coordination between the various political groups which to be reason or snother, are opposed to the Chamoun regime, but Junhatt is actively accking the forestion of a unified novement of opposition along the linop of the 1952 "National Socialist Front" and has reportedly reached as understanding with Pierre Genayal for the cooperation of the FSF and Kataeb in their

|                                                                  | , A.C.                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | , and the second                                                                         |                                                                                   |
|                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |
| Page 2 of                                                        | •                                                                                        | Page                                                                              |
| Dep No 98 8/23/55                                                | CONFLERTIAL                                                                              | Fad Na.                                                                           |
| From Left-ut                                                     | - Classification)                                                                        | —— Dup No                                                                         |
| * ************************************                           |                                                                                          | From                                                                              |
| to reference in the                                              | •                                                                                        |                                                                                   |
| presently being investi                                          |                                                                                          |                                                                                   |
| presently being investi                                          | le substance to the charges<br>gated by Jumblatt and his c<br>dent and to strengthen the | of scandals and corruption ornittee, the publicity is                             |
| presently being investi                                          | le substance to the charges<br>gated by Jumblatt and his c<br>dent and to strengthen the | of scandals and corruption corrittee, the publicity is position of his opponents. |
| presently being investi<br>bound to hurt the Fresi               | le substance to the charges gated by Jumblatt and his c dent and to strengthen the Don   | of scandals and corruption corrittee, the publicity is position of his opponents. |
| presently being investigation bound to hurt the Fresi Enclosure: | le substance to the charges gated by Jumblatt and his c dent and to strengthen the Don   | of scandals and corruption corrittee, the publicity is position of his opponents. |

#### وثيقة رقم ( ١٢ )

برقية سرية من بغداد إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٩ أيلول ١٩٥٥ حـــول استقالة وزير خارجية لبنان حميد فرنجيــة وانعكاســها علـــى الأوضــاع داخليـــأ وخارجياً (١)

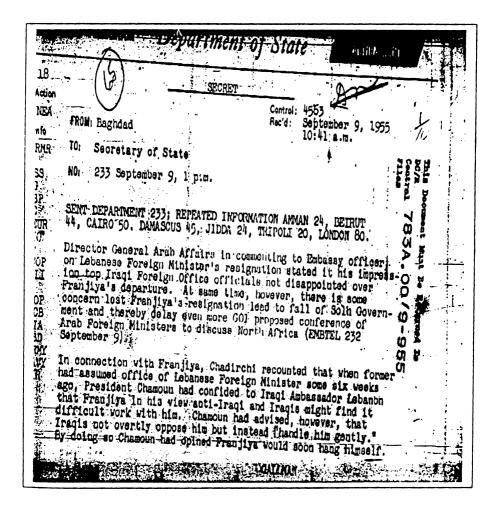

<sup>-</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 -

#### وثيقة رقم ( ١٣ )

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية تاريخ 19 تشـــرين الأول 1900، أوضحت فيها ازدياد حدة المعارضة ضد الرئيس شمعون ، منذ استقالة حكومة سامي الصلح (1)

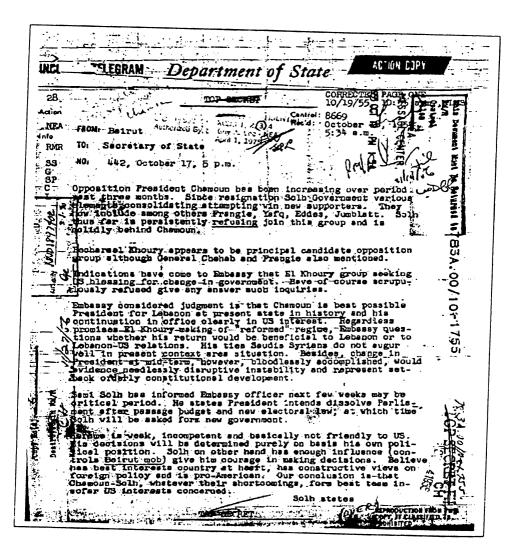

- نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 -

# وثيقة رقم ( ١٤)

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٥ ، تناولت مشروع قانون انتخابي جديد وإيجابياته خاصة على صعيد ازدياد التمثيل البرلماني اللبناني بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٥ (١)

| FOREIGN SERVICE DESPATCH 7783a.colling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROM LINE DESPATCH 30 783 a colli-1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FROM AMENBESST, BETWEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE DEPARTMENT OF THE PARTMENT |
| REF MASHINGTON. HOVERDEY 18 MICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pull Mary Tipper BACKDADI DANACAVO DE PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER |
| 1125 CHILL ENG TO PROBLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sueject. Blestorel Reforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No sooner had an array                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gaw establishing a Parliant promulgated at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An sooner had the CHEMAR Cabinet promulgated at the end of 1952 the decree of the lectoral law became once more a favorite subject of the revision of public has been presented with a wide variety of the principle of the princip |
| The state of Brian at Brian and Salant at Manager of Manager and Salant at Manager of Manager at Ma |
| on the principle of confession wile variety of schemes all the lebanese (N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and and the state of a same of these                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277 and an interest that party to be atthen any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Santata Tarana Alla International Company of the Co |
| MANA SPORT COMPANY AND THE PROPERTY OF         |
| tonian groups for a least to the country to the cou |
| the manner of deputies to 221. Adding to the confusion 155, burel 16, 1955) would increase the shigh Christian leaders are hittenessed to the number of Noslan groups for a percentage increase the the number of Noslan der we write the secretary of the shigh Christian leaders are hittenessed to the number of Noslan deputies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The same of the sa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Widelpread distatisfaction ever the performance of the present Parliament, UT to commond the Covernment that electoral reformance press, has finally interior has been engaged for one time in drafting a series and the Ministry of the number of deverages account in drafting a new sleetoral law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parties and sugared for some and in order and in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the work sources during a bey sleet and starting a bey sleet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| group ercept for the Greak Drindon representation which propose raising 5 to 9, the sincrities which would continue to have bailed would be increased from and would not be provented to be increased from and would not be provented to the provent |
| 5 to 9, the winorities which would entime to have any one depty, and the increased from and would now be entitled to me entire the state of the world be increased from and would now be entitled to one depty and to itself to the entire to were proviously included in the entire to the weather than the world now be entitled to one depty and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rian Cathelics which would continue to have only one deputy, and the irre-<br>and would now be estitled to one deputy and the irre-<br>and would now be estitled to one deputy each.  Find Bey CROSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the one demand in the light of the light |
| han 4-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| has inferred the Embasy that the draft hill will shortly be sonsidered in the Council of Ministers and is likely to be approved for successfully and is likely to be approved for successfully and is likely to be approved for successfully the successfully be approved for successfully be approved to the partial successfully so and demands for many almost out the present Farliament.  This is not a farm of the provider of the provider of the present farliament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The main difficulty is that public disatisfaction with the project, The main difficulty is that public disatisfaction with the present Parliament, but you do have you considered to the Parliament, but you do have you considered to have the proposed electrical and the present Parliament has mandates sould not sould be a proposed electrical law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| is difficulty is that public dissatisfaction with the Parliament, believed to increasingly recal demands for me, slocitons and though most department, believed to flayer the proposed electoral law, they may be relucted as mendates would not marmally expire uptil the control of the proposed electoral law, they may be relucted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| proposed alasta and though and though and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mundates would not narmally supplies described and though most deputies are manufact sould not narmally supplies until the summer of 1977, a spirore a plan shigh nould be used as an excuse for dissolving the furtherman and calling for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an enouge for dissolving the Partition of approve a plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and salling for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Days -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ADMINISTRATION OF THE COLUMN TO THE COLUMN T |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Page 2 at Deep No. 200 11/18/55                                                                                           | OFFICIAL USE ONLY                                                                                                 | Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <del></del>                                                                                                               | (Classification)                                                                                                  | Ezd No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| new elections on the bas<br>calling for new election<br>that the deputies will as<br>that it become operative<br>expired. | is of the new law. Since no s based on the present electrantually, agree to the new lonly when the mandate of the | one is seriously considered in the street of | ring<br>es<br>on |
|                                                                                                                           | ,                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                           | de la                                                                         | Gennesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| on Alexandra                                                                                                              | Charge of                                                                                                         | I. Emerson<br>Affaires a.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Dept please pass to Pa<br>London, and Arab caps,                                                                          | rie,                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

# وثيقة رقم ( ١٥ )

بيان « حزب الشباب القومي العربي » بتاريخ ١٥ آب ١٩٥٦ الذي تناول مطالبـ قالشعب اللبناني بضرورة مواصلة التحرر من الغرب واسرائيل (١)

# تأميم القناة مسمار آخر في نعش « إسرائيل »

... لماذا لا يؤمم المسؤولون جميع شركات النفط ؟؟! الشـــعب بانتظـــار الحاسم ... تأميم القناة نصر للشعب العربي في معركته مع اليهود ...

#### أيها الشعب

هل تذكر ١٨٨٢ حين بدأ الاحتلال الانجليزي لمصر بعد معارك عسكرية عنيفة بين القوى الشعبية العربية بقيادة عرابي وبين جيوش الاحتلال ؟؟ وهل تذكر اتفاقية دشواي » ١٩١٦ حين نكل المستعمرون بأبناء الشعب العزل ؟؟ وهل تذكر اتفاقية «سايكس بيكو » ؟؟ وهل تذكر : « إن حكومة الجلالة البريطانية ستنظر بعين العطف بقضية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ..» انه نص وعد بلفور المشؤوم . وثيقة الاتفاق الأبدي بين المستعمر واليهود .. وثيقة الغدر والخيانة الوحشية . اتفقوا على سلبنا فلسطين وكأها سلعة ابتاعوها وباعوها !!! وهل تذكر ثورة العراق سنة ١٩٤١ حين تدخلت الجيوش الإنجليزية وعلى رأسها الوصي وتحت اسم حماية العرش - لسحق ثورة الشعب ؟؟ وكذلك حوادث ١٩٤٧ و ١٩٤٨ حين نكبت الامة العربية بفلسطين ؟ هكذا تاريخنا مع طغاة الغرب .. سلسلة متكاملة من المؤامرات والمشاريع الهدامة الاستعمارية.

#### ايها الشعب

وطننا ذو رقعة جغرافية واسعة وموقع « استراتيجي » هام للغاية .. وشواطئه المائية والبحرية تعتبر من أهم النقاط الحساسة في العالم .. ووطننا نقطة التقاء الشــــرق والغرب .. وهو يحتوي على مختلف الموارد والثروات الطبيعية الممتازة بما فيها النفــط .. والقوى الاستعمارية قد ادركت هذه الحقيقة ووعتها..

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت . مكتبة يافث . Tag : 30097

وعملت على نشر نفوذها في مختلف ربوع وطننا العربي وهي ستستميت في مقاتلة العرب محافظة على نفوذها هذا .. ولن تستسلم أو تتحاذل أو تستراجع بهذه السهولة.

#### ايها الشعب

معركتنا مع الغرب لا بد منها . نريد الوحدة لأنما الوضع الطبيعي للامة العربية ، والاستعمار يريد التجزئة لأن بما بقاء نفوذه ومصالحه.. نريد التحرر . ويريد الغرب لنا الاستعمار والاستغلال .. نريد الثأر من اليهود، ويريد الغرب أن يبقي «إسرائيل » فمعركتنا واحدة .. لا بد ان نخوضها وسنخوضها لاننا آمنا بعروبتنا .. آمنل بحقنا بالحياة الكريمة .. آمنا بالوحدة .. وآمنا بقدرتنا على الإرادة والكفاح والنصر .

#### ايها الشعب

انتصارنا في هذه المعركة بدء لانتصار اكبر في معركتنا مع اليهود . معرك القضاء على « إسرائيل » . . معركة تطهير الوطن من الغزاة . . معركة الثأر . .

#### ايها الشعب

اننا والنصر على موعد . لا بد ان نكافح ، ونناضل، ونقاتل .. ولا بـــد ان نتصر ، ونسموا، لاننا بجانب الحق .. لاننا اقوياء. إلا ان النصر لا يأتي عفواً بل عـــن طريق تجنيد كل ذرة من امكانياتنا نفطنا العربي عماد الحياة الاقتصاديــة والعســكرية للغرب .. ولا بد ان نجند هذا السلاح في وجه الطغاة فلماذا لا نؤمم النفط ؟؟ ونطـرد شركات الاستعمار ؟؟ اننا نريد ذلك .. وسنسحق كل متخاذل مساوم خانع .. عاش نضال الشعب العربي في سبيل الوحدة والتحرر والثأر

ع من کستان المنتقب المعربي بيروت ۱۹ آب ۱۹۵۲

# وثيقة رقم (١٦)

نشرة « مجلس الطلبة في لبنان » التي تضمنت دعــوة الشــعب العــربي للتظــاهر والاضراب العام في ١٦ آب ١٩٥٦ لدعم خطوة مصر الجريئة والتعبئة من أجـــل القضاء على المؤامرات الأجنبية (١)

# بيان مجلس الطلبة معالجة قضية القنال بمستوى عربي ثوري تصفية للاستعمار

#### ايها الشعب العربي:

لم تتهيأ للعرب قاطبة مناسبة يتقابلون فيها والغرب الاستعماري وجهاً لوجه كهذه المناسبة. فهذه المعركة، معركة القنال، هي أصدق مناسبة لتوضيح وتجسيد هذه الحقيقة البسيطة: وهي فيما إذا كانت المكعالجة الثورية لقضايا العرب الأساسية قسادرة على تحطيم مؤامرات الاستعمار وألاعيبه وحصر بحالات نشاطه ام لا. وهسي بالتالي مقارنة بين اسلوبين في العمل: أسلوب الفئات المتخاذلة الضعيفة التي لا ترى في الغرب إلا قدراً يجب مماشاته دون ملاقاته واسلوب الشعب العربي الذي كان ولا يزال يطالب بخطوات جريئة ثورية لمواجهة الغرب وربيته الصهيونية.

وان معركة هذه طبيعتها، يجتمع الغرب فيها على صعيد واحد وبصورة استفزازية مكشوفة تعبّر عن مدى الوهن الذي أصاب قواه وامكانياته، لتقتضى ايضا رفعها إلى المستوى العربي بكل ما تحمله هذه الكلمة من ثورية وبذل وتضحية بحيست تصبح ارض المعركة ارض الوطن العربي كله وجنودها ابناء الشعب العسري جميعهم، ووقودها كل امكانيات العرب من المحيط الاطلسي إلى الخليج العربي. فعلى شعب

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032

العرب ان يطمس معالم كل مؤامرة قد يهيؤها احد الحكام العرب من الذيـــن بــاعوا ضمائرهم للشيطان وساروا في ركاب الغرب لطعن هذه الحركــة أو تجميـــد آثارهـــا التقدمية.

# ايها الشعب العربي في لبنان

ان بحلس الطلبة، معبراً عن نداءات ضمائر الالوف من طلبة لبنان، ليهيب بك ان تشارك بقية اخوانك في وطن العرب سخطهم على عقد مؤتمسر لندن الاستعماري الاستفزازي ودعمهم للخطوة التحررية التي خطتها مصر الثسورة، وذلك باعلان الإضراب العام يوم ١٦ آب ١٩٥٦ والمشاركة في المظاهرة التي ستنظمها جميع الهيئات الشعبية في لبنان في نفس اليوم.

وهو يهيب بك ايضاً التعاون معه لاقرار التعبئة العامة في لبنان على غرار بقيـــة الدول العربية الاحرى المتحررة وتحنيد جميع ابناء لبنان وتدريبهم على حمـــل الســـلاح لليوم الموعود، يوم تصفية الاستعمار الغربي في كل بقاع الوطن العربي والاجهاز علـــى حميع مصالحه الاحرى.

عاش نضال الشعب العربي من اجل تأميم القنال والبــــترول وجميــع المصــالح الاستعمارية الاخرى.

مجلس الطلبة في لبنان

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٢ تشـــرين الثـابي ١٩٥٦، تناولت مخطط "حزب الكتائب" من اجل الاعداد للمظاهرة احتجاجاً على أعمــال العنف التي حدثت في المناطق السورية (١)

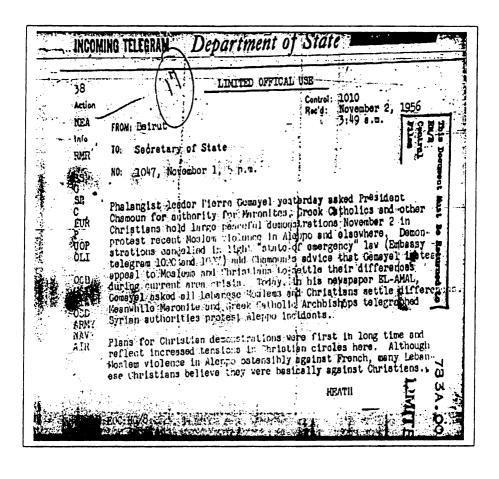

<sup>-</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 -

#### وثيقة رقم (١٨)

بيان لعمدة الاذاعة في « الحزب القومي السوري الاجتماعي » بتاريخ ٦ تشـــرين الثاني ١٩٥٦ حول عدم الانجرار لدعوات للدول الكبرى (١)

إلى جميع المسؤولين الاذاعيين

الحزب السوري القومي الاجتماعي عمدة الاذاعة

#### تعميم عدد 25/2

حضرة الرفقاء المسؤولين المحترمين،

تحية سورية قومية احتماعية، تضع عمدة الاذاعة هــــذه النقـــاط امـــامكم لاستيعابها والتوجه بها إلى المواطنين في هذا الظرف الذي تجتازه امتنا والعــــا لم العـــربي لتركيز وجهة النظر القومية الاحتماعية وتثبيت نظرتما الصائبة إلى الامور وليكن التوجــه ايجابيا بقصد بث الوعى اكثر منه سلبيا يدور على محور الاستشارات الطارئة:

1- ان تأميم القناة وما تبعه من احداث قد ادخل قطاعنا عمليا في الصراع العالمي العنيف بين المعسكرين الاستعماريين في تنازعهما على ثروة هاذا القطاع البترولية ومراته الاستراتيجية. ان الاستعمار الغربي يريد الاحتفاظ بما لديه من نفروذ في هذا القطاع بينما يسعى الاستعمار الشرقي السوفياتي الذي وضع استعماره في الجروبولونيا، عن طريق التدخل بحجة حماية المعتدى عليهم، ان يركز رؤوس جسور له تمهيداً للتوسع الذي يطمح فيه. ان المعركة بين المعسكرين الاستعماريين التوسعيين قد احتدمت في قطاعنا ولذلك بات واجبا مواجهة الامور الأساسية التالية:

2 - ان مصر تواجه هذه المعركة بقيادة موحدة بينما يواجه شعبنا في الهلال السوري الخصيب المعركة مشتت القوى في دويلات غير متماسكة. ان الحرب العالمية الاولى قد اسفرت عن اتفاقية سايكس - بيكو المجرمة وعن وعد بلفور الجاني لانه لم يكن لشسعبنا قيادة موحدة تنطق باسمه ولان شعبنا لم يكن متماسكا في صراع من اجل قضية قومية

<sup>· -</sup> نقلاً عا ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافك . Tag: 111032

واضحة. وان الحرب العالمية الثانية قد تمخضت عن قيام دولة لليهود على حسزء مسن ارضنا مغتصب لم تحل دون ذلك جامعة الدول العربية ولا سائر المؤسسات الدولية الاممية. واننا اليوم نواجه احتدام الصراع العالمي العنيف في قطاعنا دون ان يكون لكياناتنا وحدة اتجاه ووحدة هدف ووحدة قيادة تمكنها ان تفرض باسم امتنا الشروط القومية المستوحاة مكن مصلحة الامة وحدها. من هنا ان الحركة القومية الاجتماعية تمثل في الشعب القوة الوحيدة الممثلة للامة في تراص صفها وفي وضوح اهدافها النومية.

٣ - ان التحذير الذي ارسلته الحركة القومية الاجتماعية، ان " فلسطين اولا " وان سحق " إسرائيل" هو الواجب الاساسي للعراك في هذا القطاع؛ ان هذا التحذير الذي انصبت ضده موجة دعاوة سياسية غوغائية تقول بانه غير وارد في معركة التأميم ، قد برهنت الأيام والتجارب والاحداث الاخيرة مقدار صوابيته وصحته قد كانت " إسرائيل" اداة فاعلة في المؤامرة الاستعمارية على مصر و لم يقتصر خطرها على الامة السورية بل تعداه إلى مصر بالذات في معركة القناة. لهذا فقد كان الاهتمام بموضوع فلسطين والخطر اليهودي اساسياً وضرورياً حتى لمعركة القناة بالذات و لم يكن يجوز تقديم اية مسألة هلى هذه المسألة.

٤ - لقد اعلن بيان الحزب السياسي المذاع في اذار 1955 وجوب تقرير موقف واضح من المعسكرات الدولية المتعاركة يضمن لامتنا بوضوح حقوقها القومية. وقد ابان بيان الحزب منذ ذلك الحين ان علينا اما ان نضع شروطاً قومية واضحة نقدم بها من الغرب وبذلك شحب الحلف التركي العراقي لانه لم يتضمن هذه الشروط القومية ، أو ان نواجه الغرب بعراك مسلح ندرس وسائله ونخطط له يومها كانت الدعوة إلى الحياد بين المعسكرين وتجنب اتخاذ موقف هي التي تسيطر في مصر والشام وغيرها من دول العالم العربي. لقد ظهر جليا انه الان لم يعد بالامكان تجنب العراك العالمي بسياسة النعامة التي تدفسن رأسها بالرمل إذ ان المعسكرين الاستعمارين لن يوفر هذا القطاع حتى لو اعلنت شعوبه حيادها وانعزالها. واصبحت اليوم المواقف تفرض على شعوب القطاع بعد ان كان بالامكان ان تفرض هذه الشعوب مواقفها على العالم قبل اندلاع شرارات الصراع العنيف في هذا القطاع.

٥- اننا نؤيد مصر في عراكها من اجل حريتها تأييدا تاما نستوحيه من غاية الحسرب وخطته التي تعلن السعي لقيام جبهة عربية تقف سدا قويا في وجه الاستعمار. إلا اننا غيب بابناء امتنا ان يدركوا ان معركة وطننا القومي لا مجال فيها للاتكالية، وان عسبرة معركة مصر الاخيرة خير امثولة للجميع و لم يعتمدوا ويتكلوا على أي تأييد إلا بعد ان ركزوا هم قوتهم.

٧- ان رصيد معركة القناة كما يبدو هي اقتطاع غزة من ارضنا للمساومة على عقد صلح مع إسرائيل وهذا ما تسعى إليه الدول الكبرى. وهذا ما نرفضه بشدة لانه لا يجوز ان نقبل باعتراف حقوقي بدولة مغتصبة لارضنا. كما انه لا يجوز التنازل عن حقنا القومي في أي شبر من ارضنا مهما كانت الظروف. ان موقفنا واضح في هذا الموضوع فلننبه المواطنين إلى اخطار السياسات التي تفرض على امتنا كوارث حديدة دون أي اعتبار لمصلحة امتنا وسلامة ارضها.

هذا واسلموا للحق والجهاد ولتحي سورية وليحي سعادة

عمدة الإذاعة

المركز في ٦ تشرين الثاني ١٩٥٦

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٢٤ تشــــرين الثـــايي ١٩٥٦ حول ظهور توتر على الصعيد الرسمي على أثر وجود مخبأ للأسلحة في ثانوية صـــور الاسلامية (١)

Control: 16419 Rec'd: November 24, 1956 FROM: Beirut 2:48 am To: Secretary of State NO: 1331, November 23, 9 pm: SENT DEPARTMENT 1331, REPEATED AMMAN 120, BACHDAD 127, CAIRO 157, DAMASCUS 187, JIDDA 46, LONDON 156. Reference: . Embessy Telegram 1306. I saw President Chamoun today and complained of Lebanese censorship of American correspondents stories re recent bomb explosions in Lebanons d discovery their Egyptian authorship: Said as result American papers were printing news from Damascus which ave highly distorted picture showing state of disorder and demonstrations against government in O Beirut. Chamoun said government could not allow stories of actions Egyptian Military Attaches being behind bomb explosions until investigation completed. I argued they already had information beyond peradventure of doubt. He admitted this but said they were going keep censorship on for another 45 hours. President said in order not add to difficulty with Egypt they might permit acting Military Attache and commercial counselor depart quietly without being publicly declared personae non gratae. President said last 36 hours discovered another cache of weapons explosives in quarters 6 Egyptian instructors at Tyre Moslem College. talah pangangan dan panggan

منشور عن مشروع صلح مع اسرائيل تباركه الولايات المتحدة الاميركية ووزيـــــر خارجية لبنان شارل مالك في مطلع عام ١٩٥٧ (١)

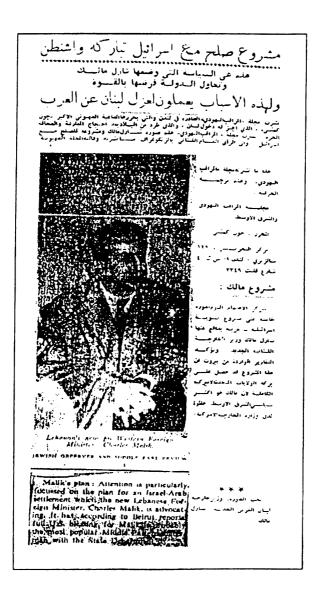

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 30097

#### وثيقة رقم ( ٢١ )

بيان « الشباب القومي العربي » بتاريخ 11 شباط ١٩٥٧ تناول إيضاح للشعب العربي عن الأسباب التي تدعو إلى رفض مشروع " إيزنهاور " (١)

# ايها الشعب العربي مشروع ايزنهاور

- مؤامرة لفرض الصلح بين العرب واليهود
- محاولة لربط الوطن العربي بالاحلاف الاستعمارية الغربية
- ضربة موجهة ضد تيار التحرر العربي المنطلق نحو اهداف امتنا
   في الوحدة والتحرر والثأر.

الشباب القومى العربي

مساء ۱۱ شیاط ۱۹۵۷

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة بانث . Tag : 30097

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركيسة بتاريخ ٢١ آذار ١٩٥٧ تضمنت محاكمة الموقوفين المتهمين بتفجير قسابل في السفارات الانكليزية والفرنسية (١)

| ATE POUCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FOREICN SERVICE DESPATCH 7630.00 p-3157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |
| FROM American Embossy, Bolrut 428-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| TO - THE DEPARTMENT OF STATE, WASRINGTON March 21, 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50          |
| REF Bubasay Despatch No. 237 of December 4, 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| way 3/15 Com wain o us and any home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| SUBJECT: Sentencies of Persons Convicted of Guilt in November Bombines Funda -/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Tellerin - , amount Boyles - 1 Demonson - Julla - 1 Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -/          |
| The trials of the persons errested for complicity in the bomb Excidents of Bovesher 1955 began on January 9, 1957, To date only those involved in the bombings of the British and French Embassies, the Banque de Syrie et du Liben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| the British Bank of the Middle East, and the St. George Club have been tried,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78          |
| After perpetrators of the Shedlan and IPC (Lebenon) bombings are still at large.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _W =        |
| Boven persons were convicted of guilt in connection with the ineffectual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| bonby thrown at the two Embassies. Their centennes range (com three years imprisonment down to the mix months mispended sentenne given to Nohamed HAKIN,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |
| brother of Adnes HAKIM, President of the Moslem extremist an-Najjale party, who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>     |
| nes ponvicted of storing explosives in his bouse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oi.         |
| The cantennes which, according to the press of March 17, 1957, were given                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\dot{\nu}$ |
| to the thirteen persons found guilty of partialphion in the thirty of at hard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>    |
| TABLE ALLER SOM ALLER STRANG OF BOTH LANGE, AND OUR LOT BILLING MUNICIPALITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | វរ          |
| Bibe of the individuals sentenced data latestiment and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,          |
| Was prominent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| The sentencing of the oulprits caused no stir and scarcely any comment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Although the perpetrators of the two incidents outside of Beirut are still at large, the Embassy believes that all of these incidents are closed and can be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••         |
| The Tabanese Cabinet into adopting a policy more in keeping with President Nesser's anti-Dritish and enti-French views.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Donald R. Heath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sat<br>Bo   |
| See that a first of the second |             |
| cc: Amendasay, Cairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Dept. please pass to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Summan, Baghded, Damascus, Slidds, Kordon, Paris, Tel Aviv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 F        |

' - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

#### وثيقة رقم ( ٢٣ )

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركيسة بتساريخ ١٧ نيسان ١٩٥٧ تطرقت فيها إلى تجمع المعارضة ضد نظام الرئيس كميسل شمعون بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٥٧ (١)

| FOREICH SERVICE DESPATCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Prou Aachbasey, 19, Diur. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO YOUR DEPARTMENT OF STATE, SVARRINGTON. April 177 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| netr August Augu |
| EN Br. 129. 5 RAIL-3 DLI-8 20 1 P. SEZ DI S/P. 1 CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1- Oale # 29 OUR. 12 020 V ALMY V NAVY 3 AIR 3 USINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SUBJECT: Ro-grouping of Opposition against Chanowi linging ! 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| President ELERINGER, according to the World but was proclaimed by President ELERINGER, according to the two land apparent in political services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| opposed to the regime of President Contile Bilden and to the Government of Trime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minister Sant. Still. This morainose has manifested itself minity in a seplit within the "National Congress of Parties," Describe exciting Minister Hussain # 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GUEDI and composed of Kurni MUNICIT's Programming Sectaint Party, ex-President Difficulture Electronic Constitutional Constitution Derive the Montenanticulist "Mational                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Organization" and neveral positional definitional extreme plantamentiqualist groups.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The split followed the militaritim of the Joint Ichmens-Richards Communique (Embassy Q   Despatch No. 459 of April 3, 1957); and the Joint Number Communique (Embassy )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Despatch No. 472 of April 11, 1957): Shot observers agree that the split within                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| few notable exceptions) to me on record against the American Doctrine, which                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| appears to have received the overwholaing support of the Christian and Truse communities, and 2) the reluctance of several pro-Sauli Moslem leaders to follow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| blindly behind leftist; Egyptian and Syrian agents at a tier when certain aspects 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or King Sand's foreign policy are clearly in line with United States objectives -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the state of the s |
| The is reliably reported that the leaders of the Progressive Socialist Party, provinced members of the Constitutional Union Party and of the Matienal Organisation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "as well as ex-Priso Minister Hungein OU: Dil, Pronident of the Congress, refused 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| an the part of the luftiet elements to get such a gittement from the Congress. As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A result of this split, so meeting is been ind by the Mittensi Congress of Parties in the past two weeks and mething is a been board from it. It is generally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| believed that the Congress is dead and the titut it will no longer play a role on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Labanese political noenr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The opposition, however, has formed above group called the Matienal Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arrogation all clearly pro-communist elements have been excluded, with the exception to the Deputy Abdullah NAJ. On April 1, the National Front announced its forestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and issued a "statement to the Lebelese people" (referred to us the April fool's statement in pro-government papers) listing 14 principles on which ite policies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| would be based (see Enclosure No. 1). The intuitorant was signed by 16 mambers of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROrahomirt Attanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTION COPY - DEPARTMENT OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

' - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O : 037 / 7037 / 0274 :

| N. SE |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |  |

| et 2 .                  |
|-------------------------|
| 4.86                    |
| G 1. le 3               |
| From Antobasov - Thairt |

|   | t | Obt | TJ. |   | * | L |
|---|---|-----|-----|---|---|---|
| - | _ | 70  | 1   | Z |   | - |

Pard. No.

the National Congress of parties. Kumal Jumblatt, leader of the Progressive Socialist Party, reportedly refused to sign the statement on the grounds that he had not been combulted regarding the formation of the National Prout.

On the same day, 23 members of the National Congress of larties (including all those who had signed the Dictional Front statement) issued an open latter to the President (Inclicance No. 2) formaining 1) the lifting of the "state of emergency" and of consecuting 2) an increase in the number of departies to US; 3) re-corganization of clocotoral districts; 4) formation of a "neutral cabinet" to supervise the forthcoming perlimmentary elections; and 5) no foreign conditionate until after elections. The epissition had planned to need a delayation of four members to

elections. The opposition had planned to send a delogation of four mombers to prosent the letter to President Chamoun, but two President reportedly refused to receive the delogation on the grounds that he had already road the letter in the morning process and that the opposition should not have published it before presenting it officially at the Palade.

CONTENT: From the opposition's point of view, the formation of the National Front and the climination from the political access of the National Georgeae of Fartics has the advantage of presenting to the public a more respectable group from which necessimate of presenting to the public a more respectable group from which necessariant layer largely been eliminated. There are indications, however, that a conflict to already in the making utthingto entional Front between pro-Syrian and pro-Snyitian relegant who have a copy dated on the cide of Rasser's arise and politicing, fant element who have a confident bettered in the indication of Rasser's arise and politics, fant element who talks we the lational Front should atmy clear of Corriga polity induces and concentrate engagestic politics in connection of the late parliamentary elections. Though there various aplits within the apposition have encoded the pressure on the Commant of Primo Minister Solly, the fact the respective factor of the belong transfer prodominantly tooleans has created a late of the belong round tich along confessional lines. This cities the description of the concern to account the content as latent, friend and Didge, in a case of real concern to account a content as latent, in the content of the concern to account the content factor in content of place and will be a watching during the forthcoaling electronal parameters.

Donald it, Beath

Ä.

Enclosures: / //

TANK TANK

1) Translation of Proclamation to the Irbanese Scople by the Mational Union Front

2) Translation of demorandue to the Profilent of the depublic

MENT OF STATE

Bing with an endersomerat of a

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ 10 كـــانون الثــاني ١٩٥٧ تضمنت مباحثات الرئيس شمعون بشأن الانتخابات للبرلمان اللبناني الجديد بهـــدف إيصال مرشحيه إليه (١)

| • 5      | 8                                                                               | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                               |                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aç       | tion                                                                            | Control: 8485                                                                                                                                                                                                        | OF                         |
| . N      | EA FROM: Beirut                                                                 | Rec'd: January 1 12:30 p.m                                                                                                                                                                                           | 5,-1957                    |
|          | TO: Secretary                                                                   | of State                                                                                                                                                                                                             |                            |
| S        | J_                                                                              | uory 15, 6 p.m.                                                                                                                                                                                                      | / क्रिमें<br>ध             |
| G SI     | ge<br>Pornt drearmann                                                           | 1 1716; REPEATED 1 PORMATION DAMASCUS 243                                                                                                                                                                            | . #3                       |
|          | President Chamo June said undou influence to ge he was not (rep that subversive | oun in discussing election now Lebenese P<br>blodly Syria and Egypt would use funds a<br>tableir camidates elected. Chamoun sai<br>est not) too worried at present. If he<br>influence or large amount foreign funds | nd Harned Harris Were used |
| 00       | to gain election                                                                | n unpairio'in considente he then would in force to stop preside or candidacy                                                                                                                                         | tervene                    |
| CI<br>OS | A <sup>·</sup><br>D                                                             | IEATH :                                                                                                                                                                                                              | 733A.30/1                  |
|          | MY SW:JLV/14                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | 00                         |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

بيان « حزب شباب البعث العربي الاشتراكي » بتاريخ ١١ أيار ١٩٥٧ أظهر فيــه للشعب الاهداف الحقيقية لمهرجان المعارضة (١)

#### بهد إلماء حالة للطواريء

# اهداف الشعب في مهرجان أ لمعارضة

ابها الثعب:

ان المهرجان الذي دعيت الله غداً لبض مهرجاناً انتخابُ لنأبيد فنه من السياسيين بغدر مر مهرجان وطني انت مدءر ب لاعلان احداثك الحنبقية وتأكيد ارادنك في تحقيق هذه الاحسنداف يمزم وتوءً ، بعد الشب كانت حالة الطراوى، تمول دون ظهور هذه الأحداف وتسبح بتزوير مده الارادة .

اما الثمب

اثبت للجميع جدية احدانك الوطنية بتأكيد شعار اتك في مهرجان المعارضة بد:

السبك الوحدة الوطفية في لبنان .

المطالبة باحترام الحربات العامة والتقاليد الديمقراطية .

رفش متاريع الإنهاور وإجميع مشاريع الاحلاق الاجتبية .

انباع سياسة الحياد الانجابي.

الممل يوحي السياسة المربية التحررية ،

أبها الشعب

ان حرصك على رسالة امنك ومستقبلك ومصلحة لبنان يمتم عابك ان المسكوب مشوى المدافك في مهر جان ١٣ أيار

شاب البعث العربي الاشتراكي

1900 11

<sup>ً -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032 ـ

# وثيقة رقم ( ٢٦ )

| ATR POTCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WHO LASE OF DED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BO NOT TYPE IN THIS SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOREIGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVICE DESPATCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P. 8 a. 40/5:16 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FROM Amenberry Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1rut 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TO : THE DUPARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ENT OF STATE, VASSINGTUS, N.Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The set of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13: NEAU X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2m/1. + 041- \$ 0-1 In 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Um Coly RCCO 23 OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A.12 USTA-10 ARMY WAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A.O. 4 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| susser, Opposition Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114 DAMASOUS / AMMAN-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PALIS-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATES-1 TENDON-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taking advantage is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f the abolition of the "state of amergence outlies Mational Front. buld a political                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7" on May 6, 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| on New 12. Although po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blished Mgures on attendance ranged from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000 to 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pintures of President G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the number of persons actually present a<br>significant programment of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | has about 10,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| those of various opposi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tics leaders including Namid FRINCE, Abd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MITTER ATLAIT. (A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sand Salari, Pollip lack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i, and almed all ASSID. All of these lead<br>position, almed EL ATTANI and Gaid FRATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A, spoke at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| other members of the op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOIGHOUP FIRMED EN STITUTE FOR ANT IN ENVIRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their speech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | on they morused the government of using t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | he threat of O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rally. In their epoch-<br>confessional dissension<br>their followers to figh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | es they moused the government of using t<br>s as a weapon to further its objectives,<br>t all attempts to divide the februese peo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | he threat of one delied upon ople. An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rally. In their epoch-<br>confessional dissension<br>their followers to figh-<br>controval theirs point:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | es they moused the government of using t<br>s as a weapon to further its objectives,<br>t all attempts to divide the februese peo<br>resolution (see Inglesure) was read and.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | at the end of (n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rally. In their speech<br>confessional dissensions<br>their followers to figh<br>equivocal theirs points<br>the rally, the people ar-<br>avoided any sention of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es they morused the government of using to as a management of uring the objectives, tall attempts to divide the behause peopresolution (see Inclorure) was read and, are lealed upon to swar to upond it. I communism or the American Deotrine, but d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | at the end of the resolution 4 evoted six of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rally. In their species contraction dissension their followers to figh equivocal hieles points the rally, she people of anythed any mention of the their points to at the fine of the first points to at the first points to at the first points are at the first points and the first points are at t | se they monused the government of using to as a unsupon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peoresolution (see Inclosure) was read and, are balled upon to suar to upold it. I communicate or the Assertan Dootrins, but decking governmental preserves, the sabin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of the resolution 4 evoted six of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rally. In their epoch-<br>confessional dissension<br>their followers to figh<br>equivocal tielre points<br>the rally stee people as<br>explied my mention of<br>the testine points to at<br>the tasks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | es they more and the government of using to as a weapon to further its objectives, talk attempts to divide the Lebenses peopresolution (see Inclosure) was read and, or leaded upon to swear to ampoid at. I communism or the American Doctrine, but dealing governmental pressures, the making                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | at the end of On the resolution 4 eroted atx of the officers o |
| rally. In their speech<br>confessional dissension<br>their followers to figh<br>equivocal theirs points<br>the rally, the people of<br>the tally seatles of<br>the tally points to at<br>practically.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | se they socused the government of using to as a weapon to further its objectives, tall attempts to divide the lebanese peo resolution (see Indiouve) was read and, are called upon to swear to upoid it. I communism or the American Dootrine, but disaring governmental pressures, the making governmental pressures, the making as an opening opposition gum to the parl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at the end of the resolution evoted att of at, and the  On  Jamentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rally. In their epoch-<br>confessional dissension<br>their followers to figh<br>equivocal theirs points the rally, the people we<br>explied my mention of<br>the theirs points to at<br>the tally points to at<br>the tally points to at<br>the tall the points and the<br>Although designed<br>elections scheduled to<br>homeouning celebration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | se they more and the government of using to as a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peo resolution (see Incleave) was read and, occupanism or the American Doctrine, but of tealing governmental pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compate woof Frim Stills (Embassy Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at the end of he resolution evoted six of at, and the  G  Innertary ith the tamiltuous patch No. 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rally. In their epoch confessional dissensional their followers to figh equivocal theirs points the rally, the people of the rally, the people of the testing points to at the rall points to at the testing points to at the testing points to at the testing points to at the rally points and the rally points of the rally points of the rally points of the rall points of the rally points of the rall points of the rall points of the rall points of the rally points of the rall points of the rall points of the rall points of the rall points of the rally points of the rall points of the rally points of the rall points of the rall points of the rall points of the rally | se they seconded the government of using to as a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the behause peof resolution (see Indiouve) was read and, are called upon to swear to uponly it. I communism or the American Dootrine, but disading governmental pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compute wo of Prime Stinister Sami SUM (Embassy Decay disabatived Trong the American University                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at the end of he resolution evoted six of at, and the  On  immutary ith the immittacus patch No. 538 y Hospital the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rally. In their epoch confessional diseases wheir followers to figh equivocal their points the rally, the people with rally, the people with the rally of the training of the training of the training of the training and the following the rations of Fry 13, 1957) who were day at marrly the political some is unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | se they more and the government of using to as a meapon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peo resolution (see Incleave) was read and, or leaded upon to swar to ambid it. I communism or the American Doctrine, but of teaching governmental pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compute of Frim Stinister Sani SOUS (Embasey Desar discharged Tron the American Hoiversit sams hour. The re-entry of the Frim: Its re-entry of the Frim: Its re-entry of the Frim: Its re-entry of the Prim: Its re-entry of the Pr | at the end of he resolution evoted six of st, and the Of liamentary ith the turnituous putch No. 558 y Nospital the histor on the ition and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their epoch confessional diseases wheir followers to figh equivocal their points the rally, the people with rally, the people with the rally of the training of the training of the training of the training and the following the rations of Fry 13, 1957) who were day at marrly the political some is unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | se they secoused the government of using to as a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the behause peoperatuiton (see Indoorse) was read and, are called upon to swear to uponle it. I communism or the American Dootrins, but disading governmental pressures, the making approximantal pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compute wof Frime Minister Sami SUM (Embasy Decay disabarged Trom the American University sams hour. The re-entry of the Frime Muntedly a blow to the hopes of the opposed greated his return to normal activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the Of liamentary ith the turnituous putch No. 558 y Nospital the histor on the ition and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their epoch- confessional dissension their followers to figh equivocal theirs points the rally, the people of applied my sention of the theirs points to at Trialism. Although designed elections soluduled to homeoming celebration of My.13, 1957) who y mms day at nearly the political some is und popular antimatem while                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | se they secoused the government of using to as a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the behause peoperatuiton (see Indoorse) was read and, are called upon to swear to uponle it. I communism or the American Dootrins, but disading governmental pressures, the making approximantal pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compute wof Frime Minister Sami SUM (Embasy Decay disabarged Trom the American University sams hour. The re-entry of the Frime Muntedly a blow to the hopes of the opposed greated his return to normal activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the Of liamentary ith the turnituous putch No. 558 y Nospital the histor on the ition and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their epoch confessional dissensional their followers to figh equivocal theirs points the rally, the people of applied my mention of the their points to at the lattices solutuled to homeoming celebration of Feyll, 1957) who we may at marry the political some is undependent and their points of the political some is undependent and their political some is undependent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | es they secoused the government of using to as a second to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese properties of the second to divide the Lebanese properties of the second to sever to suppoid it. It communism or the American Dectrine, but of tealing governmental pressures, the sabin various June 9, the rally had to compute we of Frims Minister Sami SULE (Embasey Dea as disthirted From the American University sams hour. The re-centry of the Frims Ministerly a blow to the hopes of the opposing greated his return to normal activities influence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at the end of he resolution evoted six of st, and the Of liamentary ith the turnituous putch No. 558 y Nospital the histor on the ition and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their epoch confessional dissensional their followers to figh equivocal theirs points the rally, the people of the rally, the people of the testing points to at the rally points to at the lattices solutuled to homeoming celebration of Feylls, 1957) who we must day at marry the political some is undepopular entimates while                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | se they secoused the government of using to as a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the behause peoperatuiton (see Indoorse) was read and, are called upon to swear to uponle it. I communism or the American Dootrins, but disading governmental pressures, the making approximantal pressures, the making as an opening opposition gum to the parl start June 9, the rally had to compute wof Frime Minister Sami SUM (Embasy Decay disabarged Trom the American University sams hour. The re-entry of the Frime Muntedly a blow to the hopes of the opposed greated his return to normal activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the Of liamentary ith the turnituous putch No. 558 y Nospital the histor on the ition and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rally. In their epseudo<br>confessional dissensions<br>their followers to figh<br>equivocal tielres points a<br>tim rally, the people we<br>wylded any mention of<br>the testre points to at<br>Deadlest.  Although designed<br>elections soluduled to<br>homecoming celebration<br>of Feylls, 1957) whe we<br>must day at marry the<br>political scene is uni-<br>popular entimesses while<br>its great prestige and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | es they secoused the government of using to as a second to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese properties of the second to divide the Lebanese properties of the second to sever to suppoid it. It communism or the American Dectrine, but of tealing governmental pressures, the sabin various June 9, the rally had to compute we of Frims Minister Sami SULE (Embasey Dea as disthirted From the American University sams hour. The re-centry of the Frims Ministerly a blow to the hopes of the opposing greated his return to normal activities influence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | at the end of the resolution of the resolution of the second of the seco |
| rally. In their epsech- confessional dissensions their followers to fight equivocal tielve points the rally, the people we woulded any mention of the theire points to at- the theire points to at- the theire points to at- their points to at- points and at- their points and the great prestige and  Inclosure: Twelve Foir  Inclosure: Twelve Foir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | se they secoused the government of using to as a weapon to further its objectives, all attempts to divide the Lebanese per resolution (see Inclosure) was read and, somewhat upon to swar to supoid it. I communism or the American Doctrine, but detailing governmental pressures, the sabin various function opposition gum to the parl at at June 9, the raily had to compute w of Frime Stinister Sami SCHR (Embassy Des as discharged Trom the American Universit sams hour. The re-sentry of the Frime Stinister Sami SCHR (Inclusive part outstedly a bloy to the hopes of the opposing present in return to normal activities in luminos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | at the end of he resolution evoted six of st, and the  immutary ith the immittacus patch No. 538 y Scepital the hister on the ition and the s clearly illustrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rally. In their epsech- confessional diseasesom their followers to figh- equivocal tielwe points the rally, the people we avoided any mention of the theirs points to at- the theirs points to at- the theirs points to at- their points and his great prestige and Inclosure: Twelve Foir Inclosure: Twelve Foir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es they more and the government of using to an a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peoresolution (see Inclosure) was read and, or leaded upon to swar to appoid it. I communism or the American Doctrine, but of teading governmental pressures, the sabing as an opening opposition gun to the parl start june 9, the relly had to compute wof Frime Minister Sani SOUS (Embany Dea of String Minister) as an indistinged Trou the American University same hour. The re-entry of the Frime Minister has re-entry of the Frime Minister has return to normal activities influence.  Donald E. Hearts of Opposition National Front Resolution at the opposition of the Proposition National Front Resolution of the Opposition National Front Resolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the on inmentary ith the immittacus patch No. 538 y Scepital the hister on the ition and the s clearly illustrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rally. In their epsech- confessional diseasesom their followers to figh- equivocal tielwe points the rally, the people we avoided any mention of the theirs points to at- the theirs points to at- the theirs points to at- their points and his great prestige and Inclosure: Twelve Foir Inclosure: Twelve Foir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es they more and the government of using to an a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peoresolution (see Inclosure) was read and, or leaded upon to swar to appoid it. I communism or the American Doctrine, but of teading governmental pressures, the sabing as an opening opposition gun to the parl start june 9, the relly had to compute wof Frime Minister Sani SOUS (Embany Dea of String Minister) as an indistinged Trou the American University same hour. The re-entry of the Frime Minister has re-entry of the Frime Minister has return to normal activities influence.  Donald E. Hearts of Opposition National Front Resolution at the opposition of the Proposition National Front Resolution of the Opposition National Front Resolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the on inmentary ith the immittacus patch No. 538 y Scepital the hister on the ition and the s clearly illustrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rally. In their epsech- confessional diseasesom their followers to figh- equivocal tielwe points the rally, the people we avoided any mention of the theirs points to at- the theirs points to at- the theirs points to at- their points and his great prestige and Inclosure: Twelve Foir Inclosure: Twelve Foir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es they more and the government of using to an a weapon to further its objectives, to all attempts to divide the Lebanese peoresolution (see Inclosure) was read and, or leaded upon to swar to appoid it. I communism or the American Doctrine, but of teading governmental pressures, the sabing as an opening opposition gun to the parl start june 9, the relly had to compute wof Frime Minister Sani SOUS (Embany Dea of String Minister) as an indistinged Trou the American University same hour. The re-entry of the Frime Minister has re-entry of the Frime Minister has return to normal activities influence.  Donald E. Hearts of Opposition National Front Resolution at the opposition of the Proposition National Front Resolution of the Opposition National Front Resolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | at the end of he resolution evoted six of st, and the  immutary ith the immittacus patch No. 538 y Scepital the hister on the ition and the s clearly illustrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 0274 / 7037 / F.O: 037 / 7037

بيان « لابناء الشعب البررة » بتاريخ ٢٧ أيار ١٩٥٧ يتهم المعارضـــة بــاختراع الدعايات المغرضة ضد الحكومة بمدف التضليل (١)

رأيت الصلح خميراً في بملادي وان الصلح أصلح مما يكون

أيها الشعب اللبنابي الكريم،

ابي اظن انني اتكلم باسمكن، وباسمكم اتحدى واجابه الحقائق، لان الكلمـــة الفاصلة هي لك ايها الشعب اللبناني الباسل، لقد قربت الساعة، وكل يسموم ينحلسي الموقف عن يوم، ويفهم الناس الحقائق بوضوح. اخواني، احلفكم بأديانكم، وأرجوكم ان تحركوا ضمائركم وتضعوا مصلحة

البلاد العامة فوق كل مصلحة حزبية أو شخصية خاصة.

اخواني، في كل يوم نسمع اناسا يتحدون ويقولون، ويتكلمون ذلك بلســــان المعارضة، قائلين ان رجال الحكومة يعملون الإرهاب وان الحكومة سترور الانتخابـــات النيابية المقبلة، فأرجوكم يا احوتي ان تفهموا الحقائق وتعرفوا كيف تخترع المعارضـــة الدعايات، وكيف يفاحرون بوطنيتهم واحلاصهم لهذا الوطن، وأنتم تعلمون كيف يقومون بالارهاب بواسطة الدراهم والسلاح، واحراق صور المرشحين المحبوبين مـــــن الشعب، وكيف يعملون الدعايات الكاذبة تجرائد السياسة " خاصة عبــــدالله اليـــافي' والصياد " حاصة سعيد فريحه" والتلغراف " خاصة نسيب المتني" والحكومة الســـاهرة على مصالحكم قبل كل شيء، ساكتة ولا تريد ان يقول عنها احد انها تنتهز الفرصـــة لتتحرش بالمعارضة قبل الانتحابات، ولكي تبرهن للعالم ان لبنان هو وطن الحرية ولكيي تبرهن لكم ان الانتخابات تجري بحرية تامَّة، وأنت أيها الشعب الكريم ترى ان رجــــالَّ سامي بك هم ساكتون ويتفرجون، لان زعيمهم المحبوب لا يريد منهم إلا أن يكونـــوا مثالًا صالحا للمواطنين اللبنانيين. واخيرا عندما رأت المعارضة انما لا تنجح بالدســــائس والكذب والتضليل اخذت تحتج إلى فخامة الرئيس شمعون طالبة اقالة الحكومة الحساضرة لانما لا تمثل إلا نفسها وهذا التقصير بوطنية المعـــارضين معلـــوم الجميـــع وانشـــاءالله سينسحب جميع المعارضون من المعركة الانتخابية والشعب بأسره يطالب بابقاء حكومة دولة الصلح للآشراف على الانتخابات وغير الانتخابات ويطالبون بانســحاب جميــع المعارضين الدجالين.

وليفهم الشعب الذي حرب عبدالله وصائب في الحكم والنيابة عدة مـــرات، وعرف ما اتوا به من اعمال، لم تفد هذا الشعب ابدا انما كانت في كثير من الاحيان،

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن ارشيف الحامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032

تتعدى مصلحة الشعب العامة إلى مصالحهم الخاصة. ان الشعب لا ينسى ولن ينسسى، ماذا عمل ويعمل أبو الفقراء من أعمال تعود على الشعب عامة بالخير العميم الجزيدل، وخاصة غداً عندما تتم مشاريع المساكن الشعبية من يده هو، وقد صادق عليها محلسس النواب، وهي تنتظر انتهاء الانتخابات ، وهي من صميم تفكير ومحبسة سسامي بك للشعب اللبناني الذي لا يريد سامي بك إلا أن يجعله في رأس قائمة شعوب العالم.

وانت ايها الشعب الحبيب، لم تنس اعمال عبدالله اليافي عندما كان رئيساً للحكومة وعندما كان صائب سلام وزيراً للداخلية عندما اطلقوا النار على الشعب وابنائه البررة، عندما كان هذا الشعب يهتف بالوطنية، القومية، العربية التحررية، قرب الجامعة، ولم ينس الشعب ايضاً عندما اطلق صائب سلام النار على نساء الريجي عندما كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة، نسى الشعب ونسى عبدالله اليافي ونسسى صائب سلام، عندما كان صائب سلام رئيسا لوزارة الانتخابات كيف كان يعمل الإرهلب. وكيف كان يلاحق رحال الصلح واليافي، هل كانت حكومة صائب حيادية اكثر مسن حكومة سامي الصلح بك لا والله. هل عبدالله اليافي وصائب سلام واقطاب المعارضة يداعون بالوطنية وبالوحدة العربية، اكثر من سامي بك لا والله.

هل كان صائب وعبدالله والمعارضة يحبون جمال عبد الناصر لجمال عيون أو لكثرة وطنيتهم اكثر من سامي بك لا والله وهل كان صائب وعبدالله يحبون مشمروع ايزنهاور اقل من سامي بك لا والله ، ولكن عندما رفضمت شمروطهم وعرائضهم ومآربهم ومنافعهم الشخصية، عارضوا هذا المشروع واخذوا يتاجرون بالوحدة العربيمة ويتاجرون بعبد الناصر.

واخيراً ارجو ان يعرف كل واحد منكم ايها الشعب الكريم وايها الاخـــوان عندما التاريخ حدثنا بالماضي والحاضر وسيحدثنا في المستقبل عـــن اعمــال عبــدالله وصائب وتدابيرهم التي كانت ترمي لهدم هذا الوطن.

ايها الاخوان، ايها الاصحاب، ايها الاحباب، ايها الشعب الكريم، كلك\_\_\_م يعرف ماضي وحاضر ومستقبل سامي بك وحكومته ومؤيدوه وعلى رأسهم فخام\_ة الرئيس كميل بك شمعون. هم يحبذون أو يرحبون بالرئيس المصري ويرحبون بوحدة الصفوف في كل بلد عربي على اساس الاحترام والتفاهم والمحبة والاخلاص قبل جميع المعارضين.

وليعرف الجميع ان رجال سامي بك هي رجال سامي بك ان كان في الحكم أو خارجه ومهما حاولت المعارضة ومجلاتها وصحائفها من اقاويل واحاديث ودسانس كاذبة وعما قريب ستظهر الحقيقة باذن الله تعالى. ولكل حادث حديث، إلى يسوم ٩ حزيران القادم، عندما يجري الامتحان يكرم المرء أو يهان.

بيروت في ٢٧ أيار سنة ١٩٥٧ الامضاء: ابناء الشعب البررة

#### وثيقة رقم ( ٢٨ )



<sup>-</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag: 111032

بيان مضلل مشابه يحمل اسم « جبهة الاتحاد الوطني » يدعو إلى تأجيل الاضـــراب المقرر في ٣٠ أيار ١٩٥٧ (١)

# بيان إلى الشعب تأجيل الإضراب العام

بناء على المقابلة التي تمت بين اركان جبهة الاتحاد الوطــــــي وبـــين المراجع المختصة.

وبناء على الوعود المقطوعة من قبل هذه المراجع

قررت جبهة الاتحاد الوطني أن تؤجل الدعوة إلى التجمع في شارع فؤاد الأول ـ آخر خط ترام الحرج ـ بعد ان كانت قد وجهت نداءهـا إلى الشعب الكريم للسير بتظاهرة سلمية كبرى في الساعة التاسعة مـن صباح الخميس ٣٠ الجاري ١٩٥٧

وجبهة الاتحاد الوطني ترجو الشعب الكريم التقيد بهذه التعليمـــات حتى اشعار آخر

# جبهة الاتحاد الوطني

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032

نشرة « لجبهة الاتحاد الوطني » تكرر الدعوة إلى المظاهرة السلمية المقررة بتاريخ ٣٠ أيار ١٩٥٧ (١)

# الإضراب غدا الخميس ايها المواطنون

شعرت السلطات ان ارادة الشعب قد اصبحت فوق ارادتها فعمدت إلى الخديعة والدس والتضليل.

شعرت الها لن تستطيع ايقاف سيل الجماهير الناقمة السيتي نادت بسقوط الطغاة فعمدت إلى الوسائل التي تعتمد عليها العصابات فزورت على جبهة الاتحاد الوطني واذاعت منشوراً بامضاء " جبهة الاتحاد الوطني " قالت فيه ان المظاهرة السلمية الكبرى قد أجلت .

ان المظاهرة السلمية غدا الخميس وتكرر الدعوة إليها مسب البرنامع الذي اذيع جبهة الاتحاد الوطني

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032 ·

## وثيقة رقم ( ٣١ )

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجيةالأميركية بتاريخ ٢٩ أيـــار ٩٥ تضمنت ملخصاً للتنبؤات الانتخابية النيابية واللوائح الانتخابية المؤلفة (١)

| ATR MODEL CREE-BORNELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DO NOT TYPE IN THIS SPACE TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Small (Security Clearleston)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1830,00/5-2957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JOREICH SERVICE DESPATCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vehen in HH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FROM Amenbaumy, Beignt St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XC7830,2 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$(D, 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | / w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO : THE DEFARTMENT OF STATE, WARRINGTON,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>1</del> y 29 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NET TO THE PARTY OF THE PARTY O | E H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTION DEPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111 MEAY 11 Pho kex 26. P P-1 10P-1 4/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN.5 1CA-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lin Oaly ALCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 143 Cin-12 41/470 008-1 010-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| subject: Outlook for Lobane se l'arliamentary Elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Telano - Veri - 1 Lan -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Begins -1 Dampin -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beard Chino-1 Older-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ahrmon -11 BUNARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| average )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elections for a new 66-momber parliament wil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 be held in Lebenon 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| during the period June 9-30. Sesides the usual 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| questions of the Solb Cabinet's pro-Western polic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| of the mext Prosident in 1958 are the min theme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | being used in electored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| compaign specibles. "Governmet" and "Opposition"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hate been been formed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in Beirut and South Lebanon which generally refle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ot the split between                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pro-Nestorn Christians and Hoderate Holdens on on<br>and Leftist elements on the other. Host observer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a halfern that for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beirut most pro-government candidates have a defi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nite advantage while                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in South Jabanon the chances are fairly evenly di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in these areas is scheduled for June 9 and election                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on activity in them                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| is intense. The lists for the remaining areas of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lebenon, thore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| voting is to be held on June 16, 23 and 30, are fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ot yet complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Wish she mareage as all him as in a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vith the publication of the new electoral law (be<br>of a separate despatch) the issuing of a degree amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ing transmitted under cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in the various districts of Lebenon, the lifting of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a State of Francisco Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRACTOR OF PILES PURISHER MAIN BOLD and big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tringobal tour of Bairut on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| May 12 ab well as the first Opposition rally held on t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | be sake day, the stage has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| been set for the next lebenses parliamentary elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Lebanose votors have not been consulted since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | July 1953 when the present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44-emmber parliament has elected. In accordance with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the electoral law, new                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| parliamentary elections must be held every four rears. a more effective use of the security forces, the elect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lone for the seu 66-member 1754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| partiable vill be held during four consecutive Sunday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | as Tollows Bairut and (AL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| South Lebthon: Ame 9; Hount Lebenous June 16; Believe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jone 2); and North Lebanout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| June 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| This time the elections are likely to take added a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | right to the residence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \(\sigma^2\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Early Property of the Control of |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROre han/se CONFIDENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTION COPY — DEPARTMENT C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE STATE 💆 💆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The ordine office rates to the persons are record more to store the store to store the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en endurerment of active terms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marie the second with the second with the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 274 / 7037 / F.O : 037 / 7037

They will be regarded as a popular referendum on the government's propolicy and-for this reason, "government's lists" are being formed in
if the electoral districts. In most cases, the shorten of a pro-government
date is likely to be regarded as a victory for the West and a defeat for
mnium and Masseriam. Though the Opposition is believed to be receiving
isiderable-financial-assistance-from Syria and Egypt, it-has shown itself very
musitive to accusations of pro-Communist activities and has taken steps to
blindnato from its lists in Beirut well-known Leftists such as intoine Tabet,
labellah Haj and Engthia Satraidan.

2) The new parliament will be called upon in the fall of 1958 to elect a new President of the Republic to replace President Chamoun. Though the Constitution appointingly states that a President cannot serve two consocitive terms; many political landers believe that President Chamoum intends to repeat the illitated 1949 maneuver of Ex-President Bechara El-Khoury by having the new parliament pass the constitutional amendment necessary for this re-election. This would require that a 2/3 majority of the new Reputies be constituted to the re-election of President Chamoun.

According to the new electoral law, candidates for the parliamentary elections must register their candidacy at least two works before belieting is scheduled to take place. Though little time remains, the situation is still secured except in Beirut and South Lebanon. The following is a review of the electoral situation as of May 24, the closing date for the registration of candidates in Beirut and South Lebanon.

#### Boirut

Beirut - First Districts The government's list for the First District of Beirut, thore two Sunni Hoslams, 1 Maronite, 1 Greak Orthodox and 1 Armenian Orthodox are to be elected, was announced on May 21, as follows:

Sami Bey Solh —
Rhalll Hibri —
Pierre Edde
Chassan Taeini
Ehstehik Bebikian —

Sumite
Sumite
Marcoite
Oreck Orthodox
Armenian Orthodox

Said Solh needs no introduction. Though, in the last election, Said Boy was elected in the Second District of Deirut he has decided this time to face his half-samp, Abdullah Yafi, on Yafi's ein grounds and has given as his reason for this change, the fact that under the new electoral law, his residence at Moutsaybeh which was formerly tholuded in the Second District, is now located in the Wirst District. Shalli Elbri is a wealth Hoslom businessmen and landower who was defeated in the 1953 parliamentary election by Ex-Prime Hinister Abdullah Yafi. Plarra Edds, som of the late President Entle Edds and brother of National Bloc leader Raymond Edds, was deputy from Beabda in the last parliament and has served as Hinister of Mational Economy and Finance in various definets in the part. After an absence of 8 ments he returned suddenly from Equil three weeks ago and efforts were made almost immediately after his return to have him

CONSTRUCTION

| • | Page | -1-4   |  |
|---|------|--------|--|
|   |      | 481    |  |
|   | From | Balmit |  |



Page End No.

roplace Ex-Prosident Alfred Naccache in the Government's list in Beirut. Pierre Edde is young, onergetic, ambitious, popular and wealthy and is likely to bring more votes to the Government's list than good, grey, Mired Naccache who may withdraw from the race and accept a diplomatic assignment; These Tweini a deputy from Beirut in the last parliament is a brillant young newspaperman (owner and editor of his Mahar) and politician whose only handinap is his past connection with the outlaved PFS (Farti Populairy Syrian). Knatchik Babittan is a wealthy, young lawyer who speaks Arabic Chuently. Though he presumably represents the independent Armenians, he is known to be strongly pre-lashnag.

The Opposition list in the First District of Beirut has been formed as follows:

Abdullah Lagi Saeb Salam Louis Ziado Massim Hajdalani ... Hratchia Chemilian

Summite Sunnite **Maronite** Greek Orthodox Ardonlan Orthodox

Abdullah laff and Sash Salan are well known to the Department for their anti-Meeters and pre-Masser policies. Louis Ziade is a lawyer and a cousin of the Baronite Archbishop of Beirate, He de a former deputy who was defeated in the Lourouan district in 1953 by Maurice Zouein. The Opposition encountered considerable difficulty in finding a non-leftist Maronite for its list and the inclusion of Louis Ziade, who is considered pro-Western, makes the Opposition Jumblatt's Pop (Progressive Socialist Party), He is a wealthy lawyer, bankor. and politician who was defeated by Chassan Tweini in the 1953 election. He is generally considered pro-Mest but joined the Opposition (unlike Kamel Jumblatt and the other leaders of the PSP) after he saw no chance of being included on the Covernment's list in Beirut. Eratchia Chamilian is a manher of the Kenchak party who at the last minute was substituted for Bratchia Satrakian (Rangavar) on Tail's list presumably because he is considered more moderate and therefore more likely to appeal to the independent Armenian voter.

Besides the two shows lists, the following persons have registered their candidaties and will run as independents though some of them are expected to

Maronitos: Alfred Macocache; Laure Tabet (the first and only somen candidate ) in Lebanon's parliamentary distory); Antoine Tabet (Communist); Joseph Hayek.

Sunni Moslon: Toutie Mari

Orosk Orthodox : William Havi (Phalanges); George Geabphan

Armenian Orthodox: Agop Khoren Tahan

| Page 4 of    |                  | Page      |
|--------------|------------------|-----------|
| Drip No. 584 | COMPIDENTIAL     | End. No.  |
| From Martin  | (Classification) | Deepi No. |
|              |                  |           |

Of all the candidates in the First District of Beirut, it is generally believed that Sami Solh, Pierre Edde and Khatchik Babikian will be elected. Khalil Hibri, the second Summi candidate on the Government's list, is likely to encounter considerable difficulty in view of the fact that the word is being passed among the Meslems of Beirut to vote fot both Sami Solh and Abdullah Infi. The possibility of a Infi wintery therefore, cannot be discounted, expecially since many Christians, though bitterly opposed to Samb Salam, consider Yafi class fanatio and may keep his name on the ballot while crossing out those of Samb Salam and of the other members of the Opposition. The contest between Chassan Tweini and Massin Majdalani for the Greek Orthodox seat in Beirut is likely to be very class. At the moment Majdalani is believed to be nore popular than Tweini and may well be elected unless the Phalanges should decide to withdraw their candidate; Milliam Hawi, and actively support Tweini whom they have opposed so far because of his PFS connections.

#### Beirut - Second District

The deputies for the decord District of Beirut will include two Surmi Hoslens, I Shiits Hoslen, I Armanian Outholks, I Armanian Orthodox, and one deputy representing the minorities (Protestants, Latins, Jews, Assyrians, etc.). The Covernment's list for the Second District has been announced as follows:

Jamil Nikkasui — Sumite
Pavsi El-Noss — Sunnite
Rachid Beydoun — Shitte
Joseph Cheder — Armenian Catholic
Novaes Der Kaloustian — Armenian Orthodox
Chafie Nassif — Minorities

Jamil Mikhout is a prominent young lauyer, former diplomat, and excitinister of Publis Works who was defeated by Sani Solh in the last elections. Fauri El Hoss is a wealthy businessman who has little popularity but is believed to have contributed handsomely to the campaign funds of the two Government lists in Beirut.

Raphil Baydoun is a Tormer Weputy and Minister who was defeated in the last election by Abdullah Eaj. Joseph Chader is the Vice-President of the Phalanges and represented the Minorities of Beirut in the last parliament, Morses Der Kalcustion, also a deputy in the last parliament, is a member of the Tashnag party. Chafic Masnif is a Chaldean Catholic, a lauyer and a former deputy.

The Opposition list in the Second District of Beirut is composed of the following candidates:

Abdullah Mashouk Sumita

Rafik Maja Sumita

Pohanad Ali Ris Shiita

Nouhar Toursarkissian Armanian Catholic

Fasaroth Charabian Armanian Oythodox

Farid Sabran Minorities

Beirut

COTDENTAL (Cherifearion) Page Est Ne Dep. No.

Abdullah Pasimonk, a graduate of the American University of Beirut and owner-and aditor of Reirut al Massa, is a foratio Moslam who is known mainly for his pro-Masser and anti-Mastern activities. Rafik Mais, former director of the Wagfs (Woslow religious properties) and a member of the Mational Organization, is also a Moolem Nationalist but is considered less fanatic and anti-Most than ibdullah Nashnouk. Mihamed ali Rig, a meaber of the Maffede, is also considered pro-Masser and anti-Mest. Both Tourcarkissian and Charabian are members of the Hannback party. Farid Cobran is a latin Catholic and a member of Kamal Jumblatt's Progressive Socialist Party.

The following cambidates have also registered in the Second District of Beirut and will run as independents:

Sumitons Adib Raddours (momber of the PPS, pro-Mest); Noureddine Medauar (pro-Sant Solh); Favel Itani; Ali Fakrendine; Anis Saghir.

Shiften: Abdullah Haj (doputy in the last parliament, graduate of the AUB, pro-Soviet).

Hinorities: Jamil Attish (Protestant); Malik Cambar (Lesyrian); Robert Abella; Henri Djanandji.

Of all the candidates in the Second District of Beirut, it is generally expected that Jami Mikkaoui, Rachid Beydoun, Joseph Chader, Movees Do . Kaloustian and Chaflo Naszif will be clasted without much difficulty. The electoral bettle between Fawsi El-Hoss, Abdullah Nashnouk, Adib Kaddoura and Noureddine Hadawar for the second Summite seat is likely to be difficult, however, and few observers are willing at this point to wonture a guess on the outcome of this contest.

#### South Labanon .

In South Labanon, with the exception of the districts of Sidon and Djeszino, the electoral campaign reflects as usual the old rivalry between the two main Shifts clans, the Al-Assads and the El-Wallis. This time, however, the found be brean the two clears, which is the part has been based strictly on considerations. The fibril profile, has taken on some of the aspects of the Lariest struggle. The El halis are attempting to present their bost pro-lesters front and are receiving the active support of the government, shile Ahmed Al-Assad, deputy in the last parliament and former President of the Chamber of Deputies, has joined the Oppositions's "Mational Front" and is believed to be receiving considerable financial assistance from Syrian and Egyptian sources. So far several persons have been wounded in armed slankes between members of the two clans and it is expected that such clashos idll result in several sere victims before the electoral campaign is over.

The candidates registered in the various districts of South Lebance are

1

•

.:35

58/.

CONTIDENTIAL

(Clasification)

Page\_\_\_\_\_\_ni
End. No\_\_\_\_\_\_

don (one Sunni Mostaw. stat)

Hamin Pizzi, AUB graduate, Prosident of the Municipality of Siden, deputy in the last parliament and former Minister of Health, Social Affairs, and Mational Educate.

Solah Bigris Cousin of Dr. Nasih Bigri who defeated him in the 1953 parliamentary elections.

Varout Sands Folice commissioner in Beirut who commands a cortain elactoral strength in Sidon and is believed to be recoiving financial assistance from Syrian and Egyptian sources. Efforts are boing made at prosent to have Salah Birri accept the position of President of the Minicipality of Sidon and withdraw in favor of his cousin, but whether not these offorts are successful, Dr. Naith Birri is likely to encounter considerable difficulty in retaining his seat in the new parliament.

Districe - Mardoughs (2 Maronite and 1 Greek Catholic seats);

A controversy between the two Djesmine deputies in the last parliament, Maroum Kannan and Micolas Salem, over the candidates for the new Maronite seat, has resulted in the formation of two lists, both of which appear to have the approval-of the Covernment. Maroum Kannan's list is composed as follows:

Mirroun Kansant Former deputy, Maronite.

Found Serbals Nophew of Maroun Kanaan, Maronite.

Panhod Khoures Dentist in Siden, Orack Catholin.

Micolas Salam's list has been announced as follows:

Farid Corner L. Former President of the Johannes Bar Essociation, Marcaite.

Jean Arigs - Nephew of Maronite Fartriarch Paul Meauchi, Maronite.

Hicolan Selens Former deputy, wealthy landowner and businessmen, Grook Catholio.

the following independent candidates have also registered:

Maronitog: Dr. Babile Abboud, Emile Khoury, Said Azouri, Dr. Habil Sader, Hibrat Nassif.

Greek Catholin: Hanna Hadda.

Nost observers believe that Marcum Kansan and Macolas Sales will be elected but few are willing to place bets on the chances of Fund-Sarbal, Jean Asis and Farid Comm.

Line of the second control of the second of

نشرة « للجنة شباب الأحياء » بتاريخ ٧ حزيران ١٩٥٧ تفضح فيها تصرف العارضة وتبين حسنات أنصار الحكومة (١)

## ايها المواطنون الكوام

اذكروا أن عبدالله اليافي هو الذي أمر رجال الشرطة والدرك بأطلاق الرصاص على أبناتكم وبنائكم من طللب المجامعة الأمركية وغيرها من المدارس والجامعات في لبنان و

اذكروا انه هو الذي امر بالقاء التفجرات على اخواتكم في البسطة في تشرين الاول من سنة ١٩٥٢

اذكروا ان السيد صائب سلام هو الذي امر باطسلاق الرصاص على عمال شركة الربجي وعاملاتها -

اذكروا ان آل سلام هم الذين باعوا الحولة إلى اليهود وان الثروة التي يستغلها صاتب سلام اليوم في معركته الانتخابية هي وليدة ثمن الحولة، اذكروا أن المال اللي دفعه الحجاج عن طريق السغارة الاميركية بعد أن تقلتهم الطائرات الاميركية المسترية مجانا إلى الاراضي المقدسة قد ذابت في يد صائب سلام ولم يعرف احد مصيره .

اذكروا أن أكبر الجرائم الانتخابية قد حدثت خلال توليه رئاسة الوزارة في الانتخابات السابقة .

ثم اعملوا بوحي ما تنذكرونه من هذه الجرائم .

۷ حزیران میماد:

لجنة شباب الاحياء

<sup>· -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag: 111032

## وثيقة رقم ( ٣٣ )

إحدى النشرات المجهولة الاسم بتاريخ ٧ حزيران ١٩٥٧ موجهة للشعب اللبناي تبين حسنات مناصري عهد الرئيس كميل شمعون وتظهر سيئات معارضيه (١)

## ایما الشعب ... هذا کتابنا بین یدیك ...

المناخ المن الله سلام يبيعون الحولة لليهود كان سأمى المناح يحكم بالاعتمام!

وعميلا الشركات الفرنسية وعميلا الشركات الفرنسية وعميلا التحكم الفرنسي كان سامي الصلح يترك القضاء لخوض معركة الوطنيسة .

بينما بقدم عبدالله اليافي ذكرياته السود التي تضعه
 في صف واحد مسسع المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي
 والمستغيدين من الشركات الفرنسية ،

وبينه، يقدم صائب سلام صفقاته التجارية وشركاته الاستثمارية ومزارعه مع ما يحيط بهذه الزارع من شبهات ومخزيات سنطلع الرأي العام على اطراف منها لا

وبينها يقدم نسيم مجدلاني محاولاته لزج الفساسنة بصفقاته الاحتكارية المتسوهة لاستقلال مياه النمص في بكفيا ومنع استراد مياه فيشي ،

يقدم سامي الصلح ألى الشعب:

غسان تويني ابن جبرآن نويني المناضل العربي ، وخليل الهبري ابن الرجل الصالح الشبخ محمد توفيق

وحليل الهبري ابن الرحل المسلم . الهبري صاحب الايادي البيضاء ،

و المرس اده مؤمم شركة الكهرباء ومكافع الاحتكاد ، وخاتشيك بابكيان عنوان التآلف الوطني السليم بسب اخواننا الارمسن والعرب ،

ابها الشمب الكريم ،

نقدم اليك هذه الحقائق لتختار على ضوئها ممثليك في المجلس النيابي المقبل ، وبكفينا منك الله تستضيء بضميرك وتستنبر بمصلحتك الوطنية ،

1907 June

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

برقية موجهة من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ١٣ حزيـــران ١٩٥٧ تضمنت تقارير عن تدخل السوفيات في الانتخابات النيابية اللبنانية ودعوة الرئيـــس رشيد كرامي إلى الجهاد في الشوارع ضد سياسة العهد الخارجية (١)

| , re . re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controls 7863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FROM: Belrut 5:21 n.mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TO: Secretary of State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NO: 30+2, June 12, 6 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3024 3024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SENT DEPARTMENT JOHE, REPEATED INFORMATION ANNAM. ANKAMA. DAMASCUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAIRO, JERUSALEM, JIDDA, LONDON, PARIS, TEL AVIV UNNUMBERED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PASS USIA (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Several Beirut papers today report some details Soviet note handed Secretary General Lebanese Foreign Office by Ambassador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kiktev allegedly protesting charges of Soviet intervention Lebanese elections, vigorously attacking Eisenhover Doctrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and noting GOL adherence to doctrine. Impartial AL HAYAT de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moderate AN NAHAR says note is "reprettable" and "unfair" but U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nothing new as Soviets "over past 10 years have sent hundles of ". threats and warnings to three quarters European states and four-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fifths Middle East countries". Embassy endeavoring obtain text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opposition daily AS SIYASAK, only paper to report on Tripoli pre-elegation rally of June 11, quotes ex-Prime Hinister Rushid Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karamedas urging electorate in that area wage finad in streets :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| It also quotes Karame, who was first deputy to resign in protesty.  Solb foreign policy after April depate and schnfidence vote, saying,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "honost opposition is not based on parliaudntary representations;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In chamber but on struggle in street, mosque, charch and home by Paper says throng followed Karame after speech through city's in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| street chanting down with Bisenhover Dowling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| heate S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DWJ/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MES 8192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| greation white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

## وثيقة رقم ( ٣٥ )

بيان لأحد مرشحي المجلس النيابي شارل مالك بتاريخ 10 حزيران 190٧ تضمـــن برنامجه الانتخابي والوعود المقطوعة لأبناء الكورة (١)

1

## 2-8-5

التقدم من ابناء الكورة الكرام بالمبادى، التالية التي اطلب المهم باحترام ان يتنخبوني للمجلس النبابي على اساسها :

- (۱) لبنان كيان" مستقل دائم لا دخل لفير ابنائه في تميسين الجاهه او نطوير جياسته م
  - (٣) أيس لبنان في سيادته تأبعة لاحد .
- (٣) يرتكز الوجودة الليناني على الحراية المبلؤونة وعساى الحنرام التسخص الانساني كذائر نهائية لا يجوز امتهان كرامتها في شيء .
- (١) لبنان جزه لا يتجئز أمن العالم العربي ينفاعل ويتعاون
   ممه في كل شيء على اساس المساواة والاحترام المتبادلين .
- (ه) تاریخ نبتان وتقالید وتفکیتره وتصفه المفتریوب ومسالحه الاساسیة دکل هذه تحلم علیه آن بتجه لحو الفروب دبان کی انتقالی من سیادته ه
- (٦) الاخطار الحقيقية الخارجية المحدقة بلبنان هي الصهيونية والنسوعية والمداخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية .

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن ارشيف الجامعة الامركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag: 111032

- إلا إلى الحدوق والواجبات والاخوة التامة لا تجرر التفرقة
   بين المسلم والمسيحي في لبنان على الاطلاق .
- (٨) بالتعاون الخانص والتصافي التام بين جميع ابناء لبنان يستطيع لبنان ان يفعل فعلا خلاقا في دبيا العرب ودنيا الغرب على السوء.
- (٩) في كل تخطيط اساسي لا يستطيع لبنان ولا يجوز له ان يستط من حسابه نصفه المغترب .
- (١٠) بالمشاريع العمرانية الضخمة يمكن رفع مستوى العيش في لبنان في فترة غير طويلة الى ضعف ما هو عليه الان .
- (١١) أهم ما يجب ان متعنى به الحكومة في الداخل مــو اصلاح النساد واللامبالاة واللامسؤولية في جهاز الدولة .
- (١٢) الضمان الاجتماعي والمدالة الاجتماعية والاقتصادية من أهم واجمات الحكم في لبنان .
- (١٣) يستطيع الحكم الحازم النيثر أن يشيع المدالة على الحبيع بحيث لا يحتاج أحد لاي مراجعة فردية .
- (١٤) المحبة الخالصة وصفاء النية يتغلبان مع الزمن عسلي. كن شيء .
- على اساس هذه المبادى، ارجب بالتعاون مع أي كان شرطُكُ ان يكون وائداه كذلك محبة لبنان وخدمة لبنان واحترام كرامة؟ الانسان .

وبالنسبة للكوره التي أحب فوق أي بقعة في العالم أرعد :

١ ــ بان احاول انشاء مشاريع كبيرة فيه لا عهد لها بهــا
 من قبل ، في مياد الشفة والشرقات والري والكهرباء والساكسن الشميية والمدارس والصحة والزراعة والصناعة .

۲ ــ بان اعمل على تطبيق العلم والتكنيك الحديثين عملى الزيتون ٤ موسم الكوره الاول ، بحيث يرتفع دخل الكوره منه ثلاثة اضعاف ٤ وبان اعمل على استصدار قوانين لحماية صناعة الملحح ٠

بان المنى شخصية الى أقعى حد ممكن بطلبات أهمال
 الكورة ومشاكلهم الخاصة •

بان إشهم اسهاما دوليا قدلاً بجعل ميناء طرابلس ميناء كبرى تغذي الداخل كله حتى ايران والباكستان ، وذلك وون أي اضعاف بميناء بيروت ، ونحن ابناء الكوره سنستفيد من هذا الانداء الضخم لطرابلس اكثر منا تستفيد منه أي منطقة خرى في لبنان ،

أخواني ابناء الكورد :

هذه هي وعودي الاربعة لكم ، وانا لم أعد يوما بشيء لم أف به وكلكم يعرف اني بعون الله قادر فعلاً على الوفاء بهذه الوعود ، وكلكم يعرف ايضا اني لا ابتغي من النبابة أي مصلحة او أي تعم شخصي ، ان محبتي لكم تكعيني ،

شسادل مالسك

بطرام في ١٥ حزيران ١٩٥٧

## وثيقة رقم ( ٣٦ )

منشور من مجهول لبناني موالي للحكم بتـــاريخ ١٨ حزيــران ١٩٥٧ يدعــو إلى ضرورة ايصال المرشح شارل مالك إلى الندوة النيابية (١)

## إلى ابناء الكورة الكرام

من يخاطبكم ليس من ابناء الكورة وليس له شرف الاقتراع لاحد مرشحيكم للنيابة يوم ٣٠ الجاري هذا اليوم الحاسم في تاريخ لبنان، اليوم الذي لاول مرة ينتخسب فيه المواطن اللبناني نوابه على اساس مبدأ عام وسياسة لبنانية معينة .

نعم ايها الاخوان ليست هذه معركة انتخاب بين مرشحين لكسب زعامة أو جاه، ليست معركة اشخاص بل معركة مبادئ سوف تحول عبوسة وجـــه لبنــان إلى بسمة يفتر لها ثغر التاريخ .

ليست معركة الدكتور شارل مالك بلحمه ودمه بل معركة شارل مسالك، معركة عقيدته ولبنانيته ورسالته السامية، شارل مالك ابن الكورة الذي يفتخر به لبنان وجميع الدول العربية الشقيقة التي طالما اختارته ليدافع عن مصالحها، لا يعرف الحقد ولا يضمر الشر لاحد بل يحترم الجميع ولطالما تمنى ان لا يخوض هذا المعترك السياسي ولكن، كما تعلمون، حبه لهذا الوطن العزيز ورغبته باتمام رسالته السامية والحاح ابناء الكورة الكرام كل هذه العوامل ارغمته على خوض هذه المعركة الانتخابية التي يريدها رياضية بكل معانيها ومآتيها، فلحكم الضمير ونقترع لمن رفع اسم لبنان إلى مستوى اكبر الدول وأرقاها، إلى من تفتخر به جميع دول العالم وتريده رئيساً لهيئة الامسم، إلى من واجه ممثلين اكبر الدول واقواها ووقف امامهم وقفة الند للند.

لننتخب ونرفع إلى الندوة النيابية نصير العامل ومنقذ الفقير بمشاريعه الجبارة التي يفكر بما والتي اشار إليها في بيانه وسيظهرها قريباً إلى حيز الوجاود . ان شارل مالك ليس لكم فقط بل هو للبنان ولجميع العرب. ولا أخالكم تخذلون ابان الكورة البار الذي يعلق لبنان امله على نجاحه واتمام رسالته.

لبنابي

بيروت في ۱۸-۳- ۱۹۵۷

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٣ تموز ١٩٥٧ تناولت فيــــها المحادثات التي جرت مع الرئيس شمعون وتدخله الفاضح في الانتخابات النيابية (١)

| CONFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ROM: Beirut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reo'd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1726<br>July 3, 1957<br>6:11 a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THIS DOC                         |
| To: Secretary of State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENT                         |
| NO 14, July 2, 3 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>†</b><br>}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ţ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AUST<br>OENT                     |
| President Chamoun told me the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | no Cutetaranally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | am ha had for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| He had expected some 55 out o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | of the 66 deputies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | would be fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vorable 🖁                        |
| to the government's foreign ; government's internal policy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | policy: and  general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lly friendly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | to HH                            |
| Rovernment a Internal policy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STILL<br>STILL                   |
| e regretted that Rashid Kare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                |
| Dalem associates had been el<br>(4 against 7,000) but this en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | parent victory of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | communism 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .ตั                              |
| that locality could only have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i been oravented b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v a flagrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                |
| buse of the government's pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ice povers. Hami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d Frangle Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 (X                             |
| BIRCTAC IN ZONGTER AR MEDOUTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KI DUL DULA T'OOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| compared with 5.000 four year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'S ago. Nalik's c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vershelming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&gt;</b>                      |
| compared with 3,000 four year<br>victory was pleasing. The pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 's ago. Nalik's c<br>'ess said he had c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | verwhelming<br>ounted up an<br>house in men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a 🗡                              |
| compared with 3,000 four year<br>victory was pleasing. The pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 's ago. Nalik's c<br>'ess said he had c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | verwhelming<br>ounted up an<br>house in men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a 🗡                              |
| compared with 5,000 four year<br>fotory was pleasing. The pr<br>ound that he had spent a tot<br>unding Choen to retire in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es ago. Nalik's coss said he had cost of 48 working like favor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d                                |
| compared with 5,000 four year rictory was pleasing. The pround that he had spent a tot mading Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate alongside the C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e ago. Malik's coss said he had coss sai | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per<br>halfacture<br>nking of esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d A                              |
| compared with 5,000 four year retory was pleasing. The pround that he had spent a tot unding Chosn to retire in Me I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a series for such an income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e ago. Nailk's cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies second House but it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per<br>kantacount<br>nking of esta<br>to the Presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ablish- 7                        |
| compared with 5,000 four year retory was pleasing. The pround that he had spent a tot useding Chosen to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the Casid he had long favored a seld he had long favored as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e ago. Nailk's cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies second House but it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per<br>kantacount<br>nking of esta<br>to the Presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ablish- 7                        |
| compared with 5,000 four year //otory was pleasing. The product that he had spent a to tunding Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a series for such an income was no time for such an income.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e ago. Nailk's cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies second House but it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per<br>kantacount<br>nking of esta<br>to the Presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |
| compared with 5,000 four year retory was pleasing. The pround that he had spent a tot unding Chosn to retire in Me I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a series for such an income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was this hamber of Deputies soond House but it vation; the Senate defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vershelming<br>ounted up an<br>hours in per<br>kantacount<br>nking of esta<br>to the Presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |
| compared with 5,000 four year victory was pleasing. The proposed that he had spent a to unding Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a serial he for such an incover was no time for such an incover was not incover was no | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was this hamber of Deputies soond House but it vation; the Senate defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vershelming ounted up an hours in per water out of establishment for the Preside next few me would not be for the loss for | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |
| compared with 5,000 four year //otory was pleasing. The product that he had spent a to tunding Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a series for such an income was no time for such an income.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was this hamber of Deputies soond House but it vation; the Senate defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vershelming ounted up an hours in per water out of establishment for the Preside next few me would not be for the loss for | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |
| compared with 5,000 four year victory was pleasing. The proposed that he had spent a to unding Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a serial he for such an incover was no time for such an incover was not incover was no | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was this hamber of Deputies soond House but it vation; the Senate defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vershelming ounted up an hours in per having of estate. The Preside next few me would not be for the lowerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |
| alected in Zgharta as exponte compared with 3,000 four year victory was pleasing. The price ound that he had apent a cot suading Chosn to retire in he I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long; favored a swas no time for such an innotating of the continuous forms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies acond House but it wation; the Senet defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vershelming ounted up an hours in per having of estate. The Preside next few me would not be for the lowerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. 00/7-257 HBS                  |
| compared with 5,000 four year victory was pleasing. The proposed that he had spent a to suading Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored as to year he to the control of the control o | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies acond House but it wation; the Senet defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vershelming ounted up an hours in per having of estate. The Preside next few me would not be for the lowerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. 00/7-257 HBS                  |
| compared with 5,000 four year victory was pleasing. The proposed that he had spent a to unding Chosn to retire in the I inquired as to rumor that ing a Senate slongside the C said he had long favored a serial he for such an incover was no time for such an incover was not incover was no | e ago. Nailk's cess said he had cess said he had cess of 48 working likes favor.  President was thin hamber of Deputies acond House but it wation; the Senet defeated candidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vershelming ounted up an hours in per having of estate. The Preside next few me would not be for the lowerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ablish 7 lident 10 pe a Clower 7 |

· - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 4027 / 7037 / 7030 : F.O

## وثيقة رقم ( ٣٨ )

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٢٦ تموز ١٩٥٧ تناولت نفي المرشح فؤاد غصن للشائعات حول سحب ترشيحه لصالح المرشح شارل مالك (١)

| <b>5</b> ₹                |                                 |                                                                                | OFFICIA                                                  | L USE ONLY                                                                                                             | <del></del>                                                                   | 21                                                            |                  |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Action<br>NBA             | FROM:                           | : Beirut                                                                       |                                                          | Contro<br>Rec'd :                                                                                                      |                                                                               | 1957                                                          |                  |
| info<br>RVR               | TO:                             | Secretary of                                                                   | State                                                    | •                                                                                                                      | 1 j. p.u.                                                                     | 957                                                           |                  |
| SS<br>G<br>SP<br>C        | NO:                             | 3157, June 2                                                                   | 3157. REPEATE                                            | d information                                                                                                          |                                                                               | INKARA                                                        |                  |
| TC.                       |                                 | USIA TYPE                                                                      | TEL AVIV 181                                             | DANGER 3-484,                                                                                                          | Same and consider                                                             | MINDON F FILES                                                |                  |
| OCE<br>UZIA               | LASSE                           | sformation of<br>reported by<br>ad, Philip To<br>am as organiz                 | ikia Fund A-                                             | National Front<br>is with Kamal J<br>moun, Elias Kr<br>tee.                                                            | t to more per<br>Jumiclatt, Ava<br>Joury and Sac                              | manent e                                                      |                  |
| CIA<br>CSD<br>APMY<br>AVY | mente                           | ary seat in                                                                    | Svor Foreign                                             | on balloting J<br>e will withdre<br>Minister Char                                                                      | w from Kours<br>les Malik,                                                    | Fund 7                                                        |                  |
| AIR<br>∰                  | and a<br>Moder<br>than<br>yerso | accusing Syri<br>rate AL JARII<br>today and bl<br>al adherence<br>though vidal | e of acting A says Arab<br>amos Cairo a<br>their foreign | rs comment on nt journals bo out of despera world has neve and Damascus fon policy as a sectived only a canti-West pap | oth endorsing<br>ation and api<br>or been wore<br>or insisting<br>use. Sale o | action O te. O O divide O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |                  |
| 10                        | LWS:10                          | 1.4                                                                            | itom pro or                                              |                                                                                                                        | ers.<br>Ath                                                                   | 657<br>IAL US                                                 | <br><del>*</del> |
|                           | ر<br>(                          | The same                                                                       |                                                          |                                                                                                                        |                                                                               | USE ONLY                                                      |                  |
| 1/4                       | <b>\</b>                        | \$0/                                                                           |                                                          |                                                                                                                        |                                                                               |                                                               |                  |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي . 4704 / 7037 / 703 . F.O

نشرة بتاريخ ٢٦ حزيران ١٩٥٧ تضمنت بيانين للمرشحين فؤاد غصن وشـــارل مالك والتي أوضحت اسباب تنحية فؤاد غصن لمصلحة شارل مالك (١)

## فؤاد بك غصن يسحب ترشيحه عن الكوره لصالح الدكتور شارل مالك بيان فؤاد غصن

اخواني الكورانيين

هذا مني اليكم بيان شكر وانسحاب . شكر أقدمه اليكم وقد وقفتم صفــــا متراصـــا تؤيدون ترشيحي للمعركة الانتخابية مدفوعين بالمحبة والوفاء والاخلاص فكان ذلك مدعاة قــــوتي وفخري.

وانسحابي من المعركة اقدمت عليه لمصلحة صديقي ونسيي الدكتور شارل مالك نظــرا لثقتي التامة به وحرصا على وحدة الصفوف ونزولا عند رغبة اصدقاء كبار.

واني اطلب اليكم ان تولوا الدكتور شارل مالك الثقة نفسها التي اوليتموني اياها وذلك بالاقتراع الاجماعي له في الثلاثين من حزيران.

مني اليكم عهد محبة دائم وفقنا الله جميعا لخدمة الكورة ولبنان.

فؤاد نقولا غصن

### بيان شارل مالك

تربطني بفؤاد غصن وبآل غصن الكرام روابط قرابة وصداقة ومحبـــة قديمــة العهد، ولوالده المرحوم العم نقولا افضال عديدة على .. وما كنت احلم حتى لبضعــة اسابيع خلت اني سأنافسه يوما في معركة انتخابية عن الكورة . لكن مـــا دفعــني إلى ترشيح نفسي للمجلس النيابي هو ظروف استثنائية تمــت إلى سياســة لبنــان العليــا الاساسيةوالى كيانه ومصيره. ومتى فكرت بالترشيح فلا يسعني التفكير إلا بالترشيح عن كورتي المحبوبة.

انا لا انظر ان ثمة أي معركة انتخابية بيني وبين صديقي ونسيي ونائبي فـــؤاد غصن فنحن اخوان وكلانا يتفق تماما في ارادة الخدمة للكورة ولبنان.

لَقَد تَفْضُلُ الان بالتنحي عن الترشيح معلنا تأييدُه ۚ لي وطالبا من انصــــاره ان يؤيدوني ويعملوا لصالحي . اني ارى في هذا العمل كرما ورفعة وتضحية، كما انه ينـــم

<sup>-</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag: 111032

عن تفهم صادق للدوافع المجردة التي حملتني على الترشيح. وعلى هذا كلـــه اشـكره باخلاص تام، وليثق هو وآله وانصاره ان مصالحهم هي مصالحي وان واحدا منهم لــن يؤذى في شيء على الإطلاق من جراء تنحيه . من المحبة التامة استمد كل قواي، واشـد ما يحرك المحبة ويدفعها مشهد التفهم والتضحية

إذ ارَّحب بهذا التنحي اتقدم من صديقي فؤاد غصــــن بالشــكر والــولاء الخالصين . كما اني أؤكد لاخواني الكورانيين اني على العهد الذي قطعته لهم باق امينـــلــ وفيا.

۲۲ حزیران ۱۹۵۷

شارل مالك

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ١٧ حزيران ١٩٥٧ تناولت نتائج الانتخابات النيابية لصالح الرئيس شمعون والانتصار الذي حققه وتوقعات المراقبين السلبية للوضع السياسي في لبنان على أثرها (١)

| 43         |                                | CONFIDENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     |                                | Donbrel: 10628   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NEA        |                                | Rerd: June 17: 1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | FROM: Beirut                   | 一人,这种一个特别的一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| into       | 2022 45                        | /4107 東連・ /台一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RMR        | TO: Secretary                  | of State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                | 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35         | NO: 3073, Jun                  | a 17. 2 p.m. / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G          | * 1                            | (~\h\-\n\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> ? | ·                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΄Σ,        | SKHT DEPARTMENT                | 3073, REPEATED INFORMATION AMMAN 287, ANKARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 215, BACHDAD 28                | O, CAIRO: 362, DAMASCUS 470, JIDDA: 102, IAMUUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 236, PARIS 165,                | TEL AVIV 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EUR        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P          |                                | sy's Parliamentary elections in Mount Lebanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JOP        |                                | ry for pro-American policy of Lebanese Govern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OLI        | mont, but above                | all complete personal victory for President                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Chamoun, Outate                | onding upsets were defeats of Kamel Jumblett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OCB        |                                | Gabriel Murr in Metn. Many observers believe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AIEU       |                                | namoun's triumph may be too complete and may:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIA        | to long run turi               | into Pyrhic viptory. Defeat in Aley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0817       | THREE THE SAID TO              | r-El-Komor of all cendidates sponsored by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V :7       |                                | umblett himself, He likely turn important                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NAVY       |                                | e community against Chamoun regime. Defeat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ATI</b> | C Gurioi Murr                  | is generally attributed to Chamoun's efforts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | on constr serio                | Lahoud who running on list opposed to thet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                | So fer, elections in Beirut, South Lebanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                | on have resulted in exclusion from Parliament of personalities such as Ahmed Al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                | Gamel Jumplett, Gebriel Murr, Fued Ammoun and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ment of the Phal               | engist condidates, e situation which does not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                | or political stability in Labanon in next few                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                | 44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | and the transfer was an income | The second of th |
|            | Polloutha to the               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Commond Fide 148               | t of 20 new deputies from Mount Lebanon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Majim Toboud Mo                | kren Tosbath, Assed Ashker, Albert Moukhelber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Meild angles the               | urice Zousin, Nouhad Bousis, Olovis El-Khazen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Anger Khol th Na               | orgon Akl, Munir Abu Fadi, Emile Boustani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Mahmoud Ammat B                | im Mognatignab, Henri Trabulsi, Kartane Hemsde,<br>echir Awar, Edouard Hopeine, Elia Abpu Jaoude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~~/        |                                | acutive was, indonesta woberue, write woon 180009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | It in Astimated                | that 62 percent of registered voters went to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | nolls Fleetien                 | 8 were conducted in peaceful manner and no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | incidenta were n               | eported in Mount Lebanon itself. Serious                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | incident in Nort               | h Lebanon yesterdsy being reported by separate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | telegram.                      | 100001001 movies raborred by sabaraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1                              | Heath $ar{\mathbf{S}}$ . $ar{\mathbf{B}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1                              | nostn 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | RSP: HC/16                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERMANE    | NT.                            | UNLESS - CALLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - RECORD C | OPY . This copy mus            | be returned HALLER FLORE Tiles with notational and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                | Commence and the state of the second  |

## وثيقة رقم ( ٤١)

بيان رئيس « حزب الكتائب » في أيار ١٩٦٢ تضمن تحليلاً لنتسائج الانتخابات النيابية عام ١٩٥٧ وإيضاح الخطوط العريضة للسياسة الكتائبية (١)

الكتائــــب اللبنانية حزب ديموقراطي اجتماعي لبنايي الأمانــــة العامـــــة

في خدمة لبنان

البيان التوجيهي الثامن عشر

في الجلسة الاخيرة التي عقدها المجلس المركزي، القى الشيخ بيار الجميّل رئيس الحزب بيانا طويلا كشف فيه عن العوامل الحقيقية لمحاولات النيل من الكتائب التي تقوم هما بعض الجهات المعينة، قال: لا بدّ للكشف عن العوامل والدوافع الحقيقية لهذه المحلولات من العودة قليلا إلى الوراء. لأن هذه العوامل والدوافع ليست بنست اليوم، با ان جذورها تمتد إلى ما قبل محنة سنة ١٩٥٨.

كان الشرق العربي في ذَلك الحين، ولبنان بنوع خاص، يتعرّض لاعنف حملــة دعائيــة محورها شعارات " القومية العربية" ، " التحرر" و " الحياد الايجابي" ، واهدافها اطمــاع توسعية تولّدت عقب الفوز الذي حققته الناصرية في تأميمها قنال السويس وما اســتبع ذلك من احداث نذكر منها فشل حملة السويس التي قام بها الانكليز والفرنسيون واتّـره في انبعاث العنفوان القومي لدى المصريين خاصة والعرب عامة.

والذي كان يزيد هذه الحملة خطورة ان الشيوعية الدولية التي بقيت سنوات طويلة تحاول التغلغل في الشرق العربي ولا تفلح، استطاعت استغلال نقمة العرب على الغوب والتقمّص في شعارات " الوحدة العربية" و " القومية العربية" ، وانشاء جسور لها تعرب منها إلى قلب الجماهير العربية تستثير فيها الغرائز والاحقاد، حتى بات الشرق العربي مرجلا يغلي، بل نارا تستعر.

في هذا الجو المشحون بالنقمة والحقد، كانت مهمة الكتائب شاقة على هذا الصعيد. فاخطاء الحكم الوطني التي توالت منذ سنة ١٩٤٣ حتى ذلك الحين بدأت تفعل فعلها، وتتسبّب في انتكاس الشعور القومي اللبناني، يساعد على ذلكك اغسراءات الدعاية الناصرية، والحرب السيكولوجية التي شنتها الشيوعية الدولية. فبداء الميثاق الوطني الذي خطّه اللبنانيون بدمائهم في معركة الاستقلال يتعرض للخطر.

<sup>· -</sup> نقلاً عن ارشيف الجامعة الاميركية في يروت ، مكتبة يافث . Tag: 111032

واستدرك الرئيس هنا فقال: لسنا في نعرض الاتهام، ولكننا نستجّل وقائع لا يمكن نكراها. لقد نبهنا دوما إلى الاخطار التي تتهدّد الحكم الوطني من جرّاء سوء التصرف واساءة استعمال السلطة وتجاهل تطوّر وعي الجماهير. وحذّرنا المسؤولين من مغبة هذه الاعمال بقول كرّرناه مرارا ونستعيد نصّه الآن للتاريخ: "ليس استقلال الوطن بعمل يوم، ولكنه عمل كل يوم .. وليست السيادة الحقيقية زهو طفرة وقتية ناجحة، ولكنها وليدة الجهاد المتواصل والدأب المستمر والتنظيم القوي. وانتزاع السيادة من امة لا يتم في ساعات أو ايام، ولكنّه يأتي نتيجة حتمية للترلات المتواترة والاغضاءات المتساهلة.. ولكن نداءاتنا وصرخاتنا ذهبت عبثا، وبدلا من ان نرى الحكم الوطني يتنبّب للخطر المداهم عقب ازمة السويس، ويسارع إلى جبه هذا الخطر باصلاحات داخلية تتناول مشاكلنا من الاساس، وتضع الركائز الثابتة لعدالة اجتماعية حقيقية.

بدلا من ان يعنى هذا العمل الجليل وقد اتيح له من المقوّمات والامكانات ما يؤهله لتحقيق الثورة الاجتماعية، رأيناه يسترسل في استغلال السلطان للانتقامات السياسية ولتحطيم الخصوم.

لاً شك أن " العهد" آنذاك انفق مئات الملايين الليرات، ولكن غاية الانفــاق لم تكــن تستهدف تقويم اوضاعنا الداخلية بقدر ما كانت تستهدف تخدير مواطن الداء.

ولكن هذه الأمور لم تكن من مشاغل العهد في تلك المرحلة الخطرة. ان ما كان يشغله تحطيم الرؤوس، كل الرؤوس، فلا يسام منها احد، ولا يبقى منافس أو مزاحم.

ويدعى الناخبون اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع في حزيران ١٩٥٧ لانتخاب أعضــــاء محلس نيابي جديد.

ويخيل للعهد آنذاك في غمرة من الثقة بخبرته الانتخابية، ان الظرف مــــؤات لتــأديب خصومه وارهاب مزاحميه. وبالفعل، فقد كان وكمن اتعظ بافعال السلف، فما فكّـــر بتزوير عملية الاقتراع كما كان يجري في السابق، بل اقدم على تحضـــير الانتخابــات بشكل جعل عملية الاقتراع تؤدي إلى النتيجة التي يبتغيها.

فماذا كانت النتيجة ؟؟

اولاً – فوز ازلام العهد، وهم نفر من الضعفاء والمستسلمين.

ثانيا- سقوط معظم الزعماء اللبنانيين والقادة الشعبيين.

واستطرد الرئيس بيار الجميّل فقال:

لقد شعرنا آنذاك بخطورة نتائج هذه اللعبة الجهنمية، وما ترددنا في مصارحة العهد على صفحات جريدتنا " العمل" بقولنا:

" تسببت الدولة لنفسها، في مرحلة التمهيد للاقتراع، في اخطاء وخطيئات نــــأمل إلا تضطر إلى دفع ثمنها مما هو اغلى من مرشح يفوز وآخر يخذل. وما في الافق من نــــذر القضبات لن يبدّد بالسهولة التي تتراءى لصغار الاحلام والنفوس" ( العمل ٢٧ حزيــوان ١٩٥٧)

وقلنا للعهد ايضا:

" الامكانات الحكومية \_ وهي عظيمة جدا \_ وقفت على فريق ابشع عيوبـــه " انـــه لا يحرز" ان يبذل في سبيل مجاحه جهد انملة، والاغضاء عن غلاظــــات الموالـــين، " بــــل جرائمهم نفر من الدولة حتى أولئك الذين اعطوا صبر الملائكة وطول اناة الشهداء .. " ( العمل ٣٠ حزيران ١٩٥٧)

وبمثل هذا الفريق اراد " العهد" يومئذ ان يجبه الاحطار التي كانت تهدّد مصيرنا.

وشعرت الكتائب ان القوى لم تعد متكافئة، وان الحكم الوطني اضعف من ان يصمد امام التيار الجارف. وان هذا التفاوت في القوى لا يهدد اشخاصا، والآلما كان للامر اية اهمية، ولكنه يهدد الشرعية ومن بعدها مصير وطن وامة. وقد وفق العهد ان يجمع بين مصيره ومصير الشرعية والكيان.

وبالرغم مما اصاب الكتائب من محاربة العهد لها وانتصاره للسوريين القوميـــين اعـــداء لبنان الطبيعيين.

وبالرغم من الضغط الذي تعرّضت له من مختلف الجهات لحملها على محاربة " العهد" ، وبالرغم من انه كان باستطاعتها، لو ارادت ، ان تعزل العهد عن القـــوى الشــعبية، وتجعله وحيدا في المعركة فتثار لنفسها منه،

وبالرغم من كل ذلك، وضعت مصلحة لبنان العليا، في رأس مشاغلها شأنها في كـــل ظرف وحين. ووضعت ثقلها في الميزان تعيد للعهد ما فقده من جراء ســـوء تصرفه واساءته استعمال السلطة، لا اكراما له " وتقديرا" لتصرفاته المذكورة، بل مــن اجــل لبنان، ولدرء الخطر عن لبنان.

ولعلُّه من المفيد في هذا الجحال ان نذكر بما كان يقوله خصوم العهد في ذلك الحين مــــن انه لو تخلُّت الكتائب عنه لما استطاع الصمود يوما واحدا.

واضاف الرئيس فقال:

وما اكتفينا بذلك، بل حملت نفسي انا شخصيا، وسلطوت إلى الولايسات المتحدة الاميركية، لاجراء اتصالات واسعة بمغتربينا تمهيدا لتعبئة قواهم استعدادا للمعركسة المصيرية التي كنت ارى طلائعها ترتسم في الافق البعيد.

وتغرق البلاد في الدم والفوضى

وإذا بنا وحدنا في المعركة

وإذا بالذين وقف العهد جهده على انجاحهم في الانتخابات النيابية على حساب مصير البلد، ينفرط عقدهم يولون الادبار، تاركين سيدهم وحده في المعركة باستثناء بعـــض الذين فقدوا كل امل بفائدة انتقالهم إلى المعسكر الآخر.

وبعد ان عرض الرئيس بايجاز مراحل محنة سنة ١٩٥٨، والملابسات التي رافقتــها ودور الكتائب البطولي فيها، لاسيما خلال العشرين يوما المعروفة بفترة الثورة المضادة، انتقــل إلى الكلام عن فترة ما بعد الثورة فقال:

يأخذ علينًا حلَّفاؤنا في محنة ١٩٥٨ اننا لا نجاريهم في حقدهم على الرئيس شهاب بـــل واكثر من ذلك، اننا نتعاون مع العهد الحالى. فمن جهتنا، لا نذكر اننا اتفقنا معهم على هذا التخريب، بل ان ما نذكره، ويذكرونه هم ولا شك ولكنهم يتجاهلونه، هو انه عندما توافقنا على ان يكون اللواء شهاب رئيسا للجمهورية، كان ذلك على اساس انه الرجل الوحيد القادر على الخروج بالبلاد من محنتها وعلى اعادة النظام وهيبة الدولة بفعل تأييد الجيش له.

وكان من الطبيعي، وهو شيء في منطق تفكيرنا وعملنا السياسي، ألا نفكر آنذاك إلا بتسهيل مهمة الرجل، بل وبمساعدته في هذه المهمة. ولم يدر بخلدنا لحظة ان اصدقاءنا ينوون عكس ذلك، وان لهم اغراضا يبيّتولها.

لم نكن نعرف ان هدفهم احراق الرجل وجعل عهده اسوئ العهود.

ما ذنبنا إذا لم نكن من طينة الدهاة والناذرين جهودهم للنكرزة والتخريـــب وتحطيـــم الزعماء اللبنانيين الواحد تلو الآخر ؟؟

ثم، لماذا يريدوننا ان نحارب عهد الرئيس شهاب ؟؟

الانه لا يحترف السياسة ويترفع عن النكرزة المألوفة؟ ام لانه يحاول بـــاخلاص تقــويم اوضاع البلاد في الادارة، والاقتصاد، والاجتماع ؟؟

الانه اراد التعاون المخلص معنا وافسح لنا مجال العمل وتحقيق بعض ما نطالب به منـــذ سنوات في منهاج حزبنا الاصلاحي كمشروع الضمان الاجتماعي ــ وما كنا نلقى مــن العهود السابقة سوى العق والجحود ــ ام لانه لم يعاملنا في انتخابــــات ١٩٦٠ كمـــا عاملنا " السلف الصالح" في انتخابات ١٩٥٧؟

هل لانه اراد ان يكون حكما بين شقي الامة وان يضمد جراحها ويحول دون نكــــئ هذه الجراح ودون نكسة قومية قاتلة. ام لانه ركّز السياسة الخارجية على اساس الحيــاد بالنسبة للخلافات القائمة بين الدول العربية ؟؟

لماذا يريدوننا ان نكون معهم ضدّ العهد، ولماذا لا نكون كلّنا مع الحكم الوطني؟ ولماذا يريدون ان تظلّ الامة منقسمة على نفسها وفي اقتتال وصراع دائمين ؟؟

ومن جهتنا، نذكر باننا عندما اتفقنا في اعقاب ثورة ١٩٥٨ على إلا يكون في البـــــلاد غالب ومغلوب، انما فعلنا ذلك عن اقتناع كلّي ان مصلحة البلاد ومستقبلها يقضيـــــان بذلك. لقد كنا نحن الغالبين، ولو شئنا ان نستوحي العاطفة دون العقل في ذلك الحـــين لرفضنا الا ان نظل غالبين. ولكن، هل يمكن ان نعمّر وطنا وابناؤه منقســــمون علـــى انفسهم ؟؟

ولا بدّ من التذكير ايضا، بأن السبب الحقيقي للثورة المضادة التي تحملنا مسؤولية قيادتها كان فقدان التوازن بين القوى. و لم نفكر لحظة آنذاك بالانتقام ولا بتحقيق سيطرة فئة على فئة وبقينا امناء لتفكيرنا هذا عندما انتصرت ثورتنا، فرفضنا ان تكون لنا الغلبة ، واصرينا على ان تكون الوحدة الوطنية هي المنتصر الوحيد. وعلى هذا الاساس وضعنا القاعدة التي قامت عليهاسياسة البلاد ، إلا وهي قاعدة لا غالب ولا مغلوب

قد يردَّ متهمونا بان الوحدة الوطنية رائدهم ايضًا، انما كان على الكتائب ان تواصــــل الحرب على عبد الناصر وعلى كل من يريد ان يؤيد عبد الناصر في لبنان. ولكن، ما فائدة هذه الحرب، ومن المستفيد منها سوى الدول التي تنافس عبد النـــاصر السيطرة على الشرق العربي؟؟

فاي معنى يبقى للعداء سيما وان في البلاد فئة معجبة به، ولا حياة ولا استقرار للبنــــان بدونها.

واي معنى لهذا العداء و لم تعد الناصرية مصدر الخطر على لبنان، وقد ضعفت شـــوكتها بعد خساراتها المتكررة وكان آخرها واهمها انقسام الوحدة بين مصر وسوريا؟

وما المقصود من توجّيه الانظار ناحية الناصرية، وجذّب الجهود نحو ُمحَاربتُـــها وتـــرك جبهتنا الخلفية مفتوحة لانصار الهلال الخصيب؟؟

ولم لا يفصحون عن اهدافهم. فاذا كانوا يبتغون انحياز لبنان إلى معسكر عـــربي ضـــدّ معسكر عربي آخر ، فهذا ما لا نقبل به على الاطلاق، لاننا لا نبتغـــي خدمـــة الغـــير واغراضه على حساب مصلحة بلدنا.

هل يريدون أن نسكت عن مؤامرة القوميين السوريين وعن الذين ناصروهم وايّدوهـم. وساهموا معهم في المؤامرة المجرمة؟؟

فاذا كانت هذَه هي غايتهم، فقد وضعوا انفسهم في موضع المتهم، وما اردنا لهم هــــذا ولكن ما دام الامر كذلك، فليكن..

لماذا لم يستنكروا مؤامرة الحزب السوري القومي على الكيان؟؟

لماذا تجاهلت صحفهم الحادث عقب وقوعه وكانه حادث يقع في الصين ؟؟

لماذا هذه الحرب البسيكولوجية للتحفيف من أهمية المؤامرة وطمسها؟؟

واما ان الحقد على العهد وعلى الكتائب يمنعهم من الوقوف الموقف الذي يمليه الواجب والظرف ومصلحة البلاد.

وبعد، هل يريدون الاطاحة بالعهد وابدال رئيس برئيس؟

إذا كانت هذه غايتهم فلماذا لا يصارحوننا بما ويعللون اسبابما ؟؟

فالرئيس شهاب لا يريد البقاء، وقد برهن عن ذلك مرارا. فالامر إذن غاية في السهولة من هذه الناحية إذا كان للبلاد مصلحة في ذلك.

ولكن اين مصلحة البلاد..

هل يريدون ان تنسحب الكتائب من الحكم؟؟

لماذا ولمصلحة من ؟؟

و لم هذه الحملة المركزة لحمل الكتائب على الانسحاب من الحكم. فهل هي الرغبــة في التعاون معها؟؟

إذا كَان الامر كذلك، فنحن لهذا التعاون ضمن الخطوط التي ذكرناها والتي نتفق فيـــها مع العهد. سياسة تهدئة وبناء وتعمير. فاذا كنا كلّنا متفقين حول هذه السياسة لا يعــود

من مبرّر لانسحابنا من الحكم. إلا إذا كان الانسحاب فقط هو الغاية الاخيرة. ولعلّـــه هو الغاية، لأن المحاربة التي تعرّضت لها الكتائب في العهد السابق تؤيد هذا الظن..

بعد هذه الردود المفحمة على افتراءات المغرضين اختتم الرئيس بيار الجميّل، بيانه بقوله:

- ١- الحرص على لبنان وصيانة مستقبله يتطلبان سياسة مبنية على مبدأ
   الوحدة الوطنية.
- ٢- لا تقوم وحدة وطنية إلا إذا فهم اللبنانيون بعضهم بعضا وعملوا في ضوء اماني كل فئة من فئاقم.
- ٣- قبلنا باللواء شهاب رئيسا للجمهورية لنتعاون معه ولنسهل مهمتــه لا لنحاربه و نقتص منه، و نتسبّب في احراقه و بالتالى في خراب البلاد.
- ٤- يجب ان تظل سياستنا العربية مبنية على مبدأ عدم الانحياز إلى دولــــة
   عربية ضد احرى.
- القوة التي حاربنا بها الناصرية نحارب كل مطمع توسعي من اية جهة اتى. وفي منطق هذا التفكير نطالب بالاقتصاص من القوميين السوريين وفقا للقوانين اللبنانية. ان حزباً يكرر تآمره على لبنان منذ وجد حيى اليوم هو حزب مجرم يجب ان ينال عقابه.

هذه هي الخطوط العريضة لسياستنا الكتائبية. وسينصفنا التاريخ كما انصفنا في مواقفنك السابقة التي لم تسلم من النقد والتجريح. اننا حزب يعمل للمدى الطويل ومن احسل مستقبل امة ووطن. كلنا زائلون ولبنان باق. وبقاء لبنان وطن الحرية والقيم الإنسانية هو همنا الوحيد.

بيروت في أيار ١٩٦٢

الامين العام الامضاء ـ جوزف سعاده برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركيسة بتساريخ ١٠ كانون الثاني ١٩٥٨ عرضت فيها الآراء السياسية للزعيم المسلم المتحسرر فسوزي الحص والمنتقد لمعظم القادة المسلمين المثلين للمدرسة التقليدية القديمة . (١)

|      | CONCENDENTAL DE NOT TYPE IN THIS SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | CONFIDENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.   | FOREIGN SERVICE DESPATCH 7830.00/1-2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | FROM: Amembassy, BEIRUT 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | TO : THE DEPARTMENT OF STATE, WARDINGTON JANUARY 20111955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | REF SIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 2/ ACTION DEPT. RANK - 2 180-8 WOR-1 WO-1 P- 2 180-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | The Day RECO. 7 OTHER DEB-1 CIA - 12 WINDS 050 4 MADY DUNNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | SUBJECT: POLITICAL VIEWS OF LIBERAL MUSLEW, LEADER 1. TALK WITH DEPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | FAWZI EL-HOSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | I was much impressed this morning during the courtosy call of the Moslem Deputy, Fawzi El-HOSS, with the vigor of his imagination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | and with the apparent patriotic conviction which animated him. It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | appeared from his conversation that Fawzi El-Hots, although a good friend of Gamal Abdel NASSER, is likewise a good friend of President                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Camille CHAMOUN. He revealed that he is currently debating whether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | to accept the portfolio of Finance offered him in replacement of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | present Finance Winister, Jamil MIKKAWI, or to concentrate his effort on more long range development of Moslem political opinion in A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | preparation for the forthcoming Presidential elections. If he took (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i    | the latter course, Fawri El-Hoss said, he might, however, accept of the position of President of the Municipal Council of Beiryt, as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    | this would give him closer control over Moslem political elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | in the Capital. Fawzi El-Hess said that when he decided to enter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | politics he had made a conscious effort to study and ultimately to control the mob in Beirut, which was largely Moslem in character.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | He said, "The political baremeter of Beirut is the shutters of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | they go up, the people show that feel the Government is doing all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | right."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -77  | The Deputy said that most Moslem leaders in Lebanon were of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | the traditionally negative, old school type, who knew what they                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | old not want, but did not know what they did want. He mentioned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | as characteristic of such leadership Abdallah El-YAFI, Sa*eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Commentary olections, those leaders were discredited. They had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46   | opted to make the principal hero in the campaign not a Lebanese  Moslem, but a foreigner - Gamal Abdel Nasser. The result had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | erebeen that the more intelligent Moslems, particularly of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 12 | Manufole and upper classes, had felt a feeling of revulsion. Family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | explained why his vote in many sectors was superior to that of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | the more traditional Mohammedan leaders. So far as the men was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | concerned, the lawer classes where political trauble could be expected to start, he had, after the last riots, gone to President                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | - I was a second of the second |
|      | Robert McClintockiph CONFIDENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١    | PROTECTION CONTRACTOR STATE OF THE STATE OF  |

· - نقلاً عن الأرشيف الأميركي . F.O: 037 / 7037 / 0274 .

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> ·                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | • 1,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Page 6l                                                     | - and a company of the company of th |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Encl. Fo                                                    | CONFIDENTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                            | Page 2 of<br>Desp. No. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desa No                                                     | (Classification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | From Bairut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| From                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>'</b> :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dramoun and asked                                           | d permission to nurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i<br>n theiwensda            | d and!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| prison the four                                             | hundred or more manif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | festants who                 | m the Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>2111</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| had jalled. Char                                            | moun readily gave his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | assent and                   | Fawzi El-Hoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| played the Good S                                           | Samaritan to the woun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nded alement                 | s of the mob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | rs had indicated they                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meet their hero.                                            | Gamal Abdel Nassor,<br>hat during the audien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fawzi El-Ho                  | sseccompanied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| group with the Pi                                           | resident of Egypt, Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ice of the L<br>isser∯had ve | to misulo caid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| that any politica                                           | al movement in Lebano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.which sou                  | ght to divide the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| country was a bac                                           | i one and any policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | serving suc                  | h an end should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| not be followed.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Francis III II                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rawzi El-Ho<br>would be wise fo                             | oss had himself not m<br>or President Chamoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nade up his                  | mind whether it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stitution, to su                                            | acceed himself in off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ico seex, cy<br>Fice. Ho co  | emed. for a Mobie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medan, to be a n                                            | man of extraordinary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | objectivity                  | . Any politician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in this part of                                             | the world, who could                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i speak with                 | favor in the sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| conversation of                                             | both Gamai Abdal Nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ser and Cam                  | Illa Chamaun muc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tarview by cavin                                            | exceptional. Mr. Faw<br>ng ruefully, "You kno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tzi El-Hoss                  | terminated our in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Motto we are 911                                            | l self-centered, emot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ional todio                  | idualiete, biob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| strung and quick                                            | to get excited." I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hall the im                  | nracainn that his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| own rate of exci                                            | tability was less th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an most of                   | his confreres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 11 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 18. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .7                           | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/0                          | Ser / Chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pouched to: Amm                                             | an, Haghdad, Cairo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kobert                       | McClintock \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dam                                                         | ascus and Jidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·•                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | The state of the s |                              | Not a raise Miller Show the of had in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | distant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Marian                                                    | A STATE OF THE STA |                              | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | ACAMON CONTRACTOR CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| expected to st                                              | art, he had, after t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he last sin                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>L</u> '                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | + youe to Presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,<br>1 Dallana wansa :                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robert McClint                                              | ockiph CONFIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NTIAL                        | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ° [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| t i i sembolio (i s. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 | ACTION COPY DEPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RIMENTAL                     | MATRICIA DE LA SECULIA DE LA S | <b>8</b> 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andreas Structures on                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | The state of the s | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>*</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY OF THE P |

## وثيقة رقم ( ٤٣ )

## بيان لــ " الطلبة القوميين الاجتماعيين " حول الاتحاد الشامي ــ المصري بتاريخ اول شباط ۱۹۵۸ (۱)

## بيان الطلبة القومبين الاجتماعيين حه ل الالحاد الشامي - المصري

ليس كالوحدة للامة ، فانهــا تكون كلها لتُفسها ، وكل اتحاد لا يصون المسلحة الواحدة للآمة الواحدة فسي حياة جيدة ، باطل من اساسه ،

الطوفان الاحمر أاذى طما فسي الشيام ، ونتن محاولتها هذه بوء حنمنا بالفئسال لاسباب غُدُرُ إِذَا حَبْ سِمَا سَأَلَمَا مَ الله : ب أن الإنجاد جاءتينجا أزاوج في السياسة الخارجيب ين النا) ومصر ، سينام ه الحياد ألايجابي ١٠ -

بانست في اللجوء الى فوة اكبر. من النفاق الحال السامىلمادي

راءما : \_ أن ألوضع الجديد الدي سينبذق عسن الأنحس سبجال من الشام القاطعسة حاضمة للنود المري خسامسسا ۔ أن فكر أتسوطنسين مصريسين الكسترة

واذا كنا دأثما وفغنا الوقف الايجابي المتضح على مصرواتعالم اولاً : ... الله عمامة سياسية العربي قائم فيم، يختص أون لها كل الطابع السياسي مفتقرة اصنا القومية لا بد ان تعلي لو كان هذا المشروع بتخلد كل مساومة او معالاة على العوامل الطبيعية استسا لكنان حساب مصاحة امننا وقضيتها

لقد ناصل حزينا من اجــل مناضلا من اجلها ولن تبهسره عن طلب الحقيقة والصراع من نَائِياً : " أَنْ الْوَقْسُعَ النَّسِبوعي ﴿ اجْلُهَا ﴿ أَنْ تَرَابُ سُورِيهُ ٱلْمُدْسُ نون الأعصار السياسي المساصة

مشروع سياسي متعلت من الل معالم الوحدة الطبيعية . مراتب ان القوة هي في الاتحادالذي - في الشام سيكون مين ضمين لشروع الأنساء الدائل أن الراهيم بالتي التي التي التي التي التي لمخططات ورثه الراهيم باشتا الشري . أنوجه الإيم بالدال لا من جمع الشنسات اجسام الذي لم يزل تمثيم منتصبا في منعدده . فنن الوقت الذي لغشل القامرة وهو شيير بيده صوب مَدَا الْلِشِرِ وَعُ الْاِتَحَادِي أَنْكَــِلُ ﴿ فِيهِ مَصِرَ ۖ فَيْآوِجْيِمُوادِيُّ النَّبِيلُ ﴿ الرَّفَسِنَّا مَ وتزور الشام من بقية الدوبلات في الهذه الإسباب مجتمعه نعان السورية في الهلال السوري أن أراده شعبنا المتحتزهاوجده وغبوج وجلاً، وعَني . يجي في و تؤود الشام عَنْ بِقِية الدُّوبِلاَتُ الاجتماعي طلاب وحدة وتحميل الطاميب يطيل الطاباونويهاأون الطبيمية الحقيقية التأقة ال أسيدة الإسراق والامتييل اللاتعاد الوعود بين علمو أبش عكامل عوامايا لا ترى في هذا والتجزئة وابد اعلنا مرارا بأن أمن هنا وعصو مبتود منهشاء المشروع الاتحادي ألا الكسية وعده بعض أأتقاط أنتقطوا فومية كبرى لخروجه عنالحور

اما مو متصارب اساحة سنجيج . الرحمة المغينية التي الدوامل الطبيعية استأسا لكنان حساب مصاحبة .مسار ...... انشد . ان طلبنا للوحدة الذي أنطاق بتوجية مصر والسودان القوصة التي بنعي قوق كسل القومية ، مرهبون ومشروط الهلال الخصيب أو بعشها . ومقيد ناسس، وقواعد لا تُعَيِد الله عطية تاتجة عن اسبساب الوحدة العقبقية وسي وسياسية بعضها داخاسي سلوكنا وموقفنا الأخير مسنن في الشام وبعضها خارجسني الشاريع الؤقنة والاصطناعية شرك بين الشبام وممرً . مناه عَلَى اللَّهِ الإنجاد المشروي في الشَّامُ وقع بيسَعَض الحية اليومُ حَنَّينَ عَجِّبُ الـ الاحراب والشخصيات السياسة الوحدة الحقيقية وأن ببعث الني استخدمها الشيوعب

انها المواطنون. في مدرة الجماسة التسي تحتاأم بمش النفرس طرفاورهوأ اللدقين المسؤول لنعل وابتا في سرب السارى الفوسس منة المثل والساس كل الرد الما من ملة الحركة والتسميم الى مهنتام ملط المساور هومية موزي بعد من ملة الحركة والتسميم الى مهنتام ملط المسروع الاصطباعي القومي السابع اصالت اداده من تملة منها . المناص الوحدادة الطبيعية واذا كنا دانه وبعر وال لاد طلات وحداد الحقافية .

الأالما لا محمس لاي المكل من الاتحاد تحسنا عاطفها غين -سؤول ، أن س اسكال الانحاد كليا الى عوامل الوحدة الدقيقية ، وضوح موقفنا البدل الرافض ما هو متصارب اساسا مسبع عثها وهي التي نعلي عليتسسا الشاريع للأنجادات الأصطناعية. المقالد كان مواثقنا بالمامختلفا ان أنهم بهشون بالشكل السياسي

ال مشروع الانجاد الاخبسر المخلب قط للوصول الممعاولة بقطاعنا !

بيروت و دن شياط سية ١٩٥٨

<sup>-</sup> نقلا عز ارشيف الجامعة الاميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag : 111032

## وثيقة رقم ( ٤٤ )

برقية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركيـــة بتــــاريخ ٢٨ شباط ١٩٥٨ ، تضمنت آراء البطريرك الماروين عن الوطنية والخلاف بينـــه وبـــين الرئيس شعون ومعارضته التجديد لمعركة الرئاسة.(١)

|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | February 28x 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | PARTMURT OF STATE, WASHINGTON,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PARK S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embtels       | 1843 and 2791, Embdes 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第代现代</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO CA 1/2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 0 = 14 177 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.4-4        | PAIR-2 IRC-8 EUR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3_P-5, 411.1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3-10-         | ° CIA-12 USIA-4 OCB-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARMV-4" DAVY-3 TIR-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Views         | the percents terrieror on perio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Derram euc. tagarcenerar meneber F. ?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Paris - 1 Degraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -/ Curs-/ doman ? _ U.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •             | Tel am - 1 Forder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 July 1 Baylled-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Suren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The state of the s |
|               | rift between Prosident OHAMOUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in the        | continues to be reflected qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | to startily at times                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | This political division among                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | cent of the official Christian p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in a pre      | sidential election year and at a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tim shen Arab states are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | their elignments both among the suith the major Western and Sov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a The rift    | between the President and the M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aronito Patriarch goes back ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L'least as f  | ar as the Parliamentary election                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s of June 1957. The Patriarch's CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | peed for Christian collaboration<br>as his personal antipathy for Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | lian diplomat that he was in pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | can of his public affairs polley.<br>Embassy despatch 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Of friendlings for 1919s die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ir _          | ファンディスト (in the property of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91. a bonsi   | he third week in February there ;<br>lergble storm in the press over !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | the Alleged statements by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| resident ex   | and the Patriarch, and there see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | emedato he as amob talk about 13 (U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| at social     | gatherings in cities and willages<br>lone of Egypt and Syrik androf: Jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and there was about the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TET VAS SOL   | off not long after President Obe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | amoun, at a special St. Maron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| th other Ar   | said that "lebeness Ambies" call<br>ab countries but excluded interfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ted for all-out occupantion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d asked only  | r that other Arab countries not i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interfere in Labaness affairs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | the Patriarch publicly urged the<br>through cooperation with Arab mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| crysten type. | Some papers quoted this as tell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ling: Marchites they were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| drop de e     | sea of Island and must collaborat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te with Moslems or "pack up and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ourdment of k | CONTENENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALPOSTES      | ACTION COPY - DEPARTMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FOR STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The same of the sa |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carried and the later was a first to the later of the lat |

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن الأرشيف الأميركي ، 274 /7037 /F.O:

| 2 No. 474 |    |     |
|-----------|----|-----|
| Bairut    |    |     |
|           | ż. | - 1 |

Classification)

Page\_\_\_\_\_of
End. No.\_\_\_\_
Dup. No.\_\_\_
From

and leave. Later he publicly denied this particular statement which, in the Embassy's opinion, was an invention of the press; he may have said something akin to it to Christians visiting lebanon from Syria, but it is highly doubtful that he made it to Lebanese. At the height of the storm some residents of Deir el-Kamor, the electoral village of President Chamoun, tolled Tumeral bells in protest of the Patriarchi's remarks, while other residents there sent a delegation to the Patriarchiae in Bkirks to support the general line of his arab nationalist statements.

The storm lasted about a week and than subsided. The issue remains, however, and among other related recent developments are the following:

- 1. A removed bitter argument over the activities of the Patriarch has broken out between <u>Bids al-Matan</u>, a Marchite and pro-Patriarch newspaper, and <u>Al Bayran</u> which is Paronite and pro-Chamoun. The latter has objected to the "seat of glory" (Maronite Patriarchate) being turned into "a political party and a base for spreading propagates for (formor President) Bighars El KHOURI." The former acquired Hayran's editor and certain deputies of taging a personal campaign against the Patriarch and said the whole affair was only hurting Christians.
- 2. The Patriarch has told a Lebanese employee of the Embassy that be is opposed to the President's apparent desire to be re-elected because he believes it will result in demands from Lebanese Moslems for: (a) a general census which, if taken, would reveal that Moslems comprised the majority of the population of Lebanon; (b) the election of a Sunni Moslem as President, or at least as Vice-President; and (c) an increase in the number of Moslems coccupying key Covernmental potes. Confronted with such demands, the Patriarch said, Lebanese Christians would have to decided to become Moslems, to emigrate, or to co-exist with other religious groups. He said he was convinced that Lebanese Christians must co-exist with the Moslems and that for this reason co-existence had guided his policy in recent months. He stated that his "noutral" policy had saved President Chamoum's head since it had pacified Moslem elements who had been antagonised by the President. He insisted that he was sympathetic and friendly to the U.S. and still regarded himself as an American citizen though he had lost his citizenship by virtue of his extended stay in Lobanon. He was grieved to have seen himself described recently in a New York Herald Tribms (or Associated Press) story as "the abit-Mest Marchite Patriarch."
- 3. All papers have reported that the Patriarch sent a delegation to Damasous to congratulate Abdul MASSER when he went there after his election to the Presidency of the United Arab Republic. President Masser reportedly told the delegation that he appreciated the Patriarch's views and would "always work according to his patriotic Anstructions." The Government of Asbance sent no efficial delegation, though the President and Prime Minister had already sent congratulatory telegrams to Masser as President of the United Arab Republic.

Financial Constitution

4.

|           | 51 TH |
|-----------|-------|
| , J.      | of    |
| Dop No.   | .72   |
| 9-4       | mit   |
| Prom. 001 |       |

| Profession in a    |
|--------------------|
| A PRINCIPAL OF TAX |
| CONFIDENTIAL       |
|                    |
| (Classification)   |

| Page     | of    |
|----------|-------|
| Encl. No |       |
| Dup No   | - 1 1 |
| Form     | : •   |

- 4. A number of papers have reported that President Chamoun has sent or would send a Marchite delegation to the Vatican to protest against the Patriarch's activities. The Muncio has denied this, saying that any recommendations would have to go through him. One paper said that Alfred MACCACHE was a member of the delegation, but he has told an Embassy officer there is nothing to it. A pro-Covernment paper said that Deputy Naim MOCHABCHAB would go, but Moghabghab confided to an Embassy officer that he had purposely misled the press on this as a blind to a confidential trip on other matters tolankara and Paghdad. Sources close to the President say no delegation will be sent and that hone has gone.
- 5. Talk that the Patriarch de sining at the presidency circulated a bit recently but has fallen off. To those who raised the question of precedent, the reply was that DAMASKINGS, the Greek Orthodox Patriarch, once became interim head of Greece.
- 6. Presidential election fever has mounted. Following each of three speeches making reference to "independence" and the "continuation" of current policies which the President made February 9 at a special St. Maron Day service, February 21 after a Syrian Orthodox High Nass and February 21 at an industrialists dinner, he was charged by the opposition press with seeking renewal of his presidential term.
  - Pierre CEMTEL, leader of the Christian action (mostly inronito)

    Phalangist Party which staunchly defends every inch of independent Lebanon,
    has said in the press that although he disagrees with the Patriarch's
    political views, he believes the Patriarch should not be criticised since
    the Patriarchate is the religious rock of Lebanon.
  - 8. Alfred Naccache, President of Lebenon in French Mandate days, told an Embassy officer that he was deeply disappointed in the Patriarch's uncompromising attitude during his relatively recent-attempts to mediate between him and the President.
- 9. Not long ago the reporting officer reminded Foreign Minister III that in his presence and that of the Patriarch in Skirke shortly lefter the Edvember 1956 invasion of Egypt, Dr. Maik had jovially but seriously described the Patriarchate as "the heart of Lebanon." The Foreign Minister replied, "I remember saying that. Certainly it is some part of the body. Ferhaps now it is the liver. I have not seen His Beatitude for more than six months as our relations have deteriorated."

Comment: The Embassy sees no early settlement of this delicate internal matter. It can only say that lebenon's position — in a presidential election year and at a time when the Arab states are shifting—their elections with among themselves and in their relations with the major.

ACTION COPT - DEPARTMENT OF STATE

The action office made parties this permanent revert copy to DO/R size with 42 enformment of extion laten.

## وثيقة رقم ( ٥٤ )

برقية سرية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجة الأميركية بتاريخ ١٩ آذار ١٩٥٨، أوضحت وجهة نظر صديق الرئيس شمعون عادل بك حمسدان حول الدور المصري في الانتخابات الرئاسية اللبنانية (١)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRICE TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPTENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Security Classification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DO NOT TYPE IN THIS SPACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ON SERV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICE DESPATCII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7830.00/3-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A AMERICAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T BEIRUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-19530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / Phu 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . THE 1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PARTUKYT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOZDRIMAW NATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Saltai 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HOTORINANW .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | March 19, 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 and Mabde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LACTION L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| to only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | new-ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N 9 m 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - A 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3- 2- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 PS IRCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wor up in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BURJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATMAN OF C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | green cont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ident on Egyptian Role in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MY NAVE SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transferi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | toomen Presidential                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STROMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / Loops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rding to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lon kni i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 8 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ķ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prosident 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MASSER, CAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lose friend of Freeldent<br>ing to sobleve the cooper<br>losted to its possiblem b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHAHODE (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1)-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARKATELOP I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GOODEE and moveral Manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | at hearteed to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Labetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anned hadden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sent with Masser's memor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - obbancion fewlers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | will tolone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | margin 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the DARI (3) A class were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and mount of expression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sverd Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | an inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the MR; (3) A clear warn<br>benoes in the area is eig-<br>lence; and (4) Rasser edl<br>& se this produces result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | to only you to and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | against the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Best as lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and (4) Haster will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I play the thest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to Mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a man promoss result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | that are helper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12, 1958 Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Sey RAIGAN, Drugs conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dante and shooting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12, 1958 Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Sey RAIGAN, Drugs conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dante and shooting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pend<br>to ti<br>of h<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On March 1<br>on of Fresid<br>he threat por<br>resident Nes<br>housing pres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12, 1958 Adel<br>lent Changan,<br>lend to Leban<br>leer's sphere<br>ddeutial ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l my Raddas, Druse confi,<br>visited the reporting a<br>ten by the Daited Arab Re<br>of influence perticular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dant's and shooting con- filter to sail attention public and the expansion by as it afforded the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pend<br>to ti<br>of Pi<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | On March 1<br>on of Preside<br>he threat poresident Has<br>noming president Addressing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 1958 Adal<br>lent Changun,<br>lent Changun,<br>lent's sphere<br>ddential ale<br>hisself spe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l By Ribbin, Bruse confi, visited the reporting a ten by the baited Arab Ruse of inclusions particular section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dant and shooting con-<br>filings to sall stention Dipolic and the expension<br>by as it efforted the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pend to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | On March 1<br>on of President Has<br>resident Has<br>locaing pres<br>Addressing<br>al elections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12, 1958 Adal<br>lent Cherom,<br>sed to John<br>Ser's sphere<br>idential ale<br>himself spe<br>s, he said ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I my REMAN, Drue confi, visited the reporting a far inclusive particular of inclusive particular setion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dant's and shooting sometimes to call attention while and the expansion of as it afforded the role in the coming process.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pent<br>to ti<br>of P<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On March 1 on of President Has 10 oning president Has 10 oning president internal elections on tinternaded stitles (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 1958 Adal<br>lent Chancen,<br>seed to Johan<br>Mer's sphere<br>idential also<br>himself spe-<br>s, he said ti<br>liaries to Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I by RAMMAN, Druce confit, visited the reporting a visited the reporting a calinthrance particular cotton.  cifically to the Exyptish that towards the end of by resident Chesony offertuners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dant's and shooting con- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence of the coming pres |
| pent<br>to ti<br>of P<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On March 1 on of President Has 10 oning president Has 10 oning president internal elections on tinternaded stitles (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 1958 Adal<br>lent Chancen,<br>seed to Johan<br>Mer's sphere<br>idential also<br>himself spe-<br>s, he said ti<br>liaries to Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I by RAMMAN, Druce confit, visited the reporting a visited the reporting a calinthrance particular cotton.  cifically to the Exyptish that towards the end of by resident Chesony offertuners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dant's and shooting con- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence of the coming pres |
| pent<br>to ti<br>of P<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On March 1 on of President Has 10 oning president Has 10 oning president internal elections on tinternaded stitles (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 1958 Adal<br>lent Chancen,<br>seed to Johan<br>Mer's sphere<br>idential also<br>himself spe-<br>s, he said ti<br>liaries to Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I by RAMMAN, Druce confit, visited the reporting a visited the reporting a calinthrance particular cotton.  cifically to the Exyptish that towards the end of by resident Chesony offertuners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dant's and shooting con- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence of the coming pres |
| pent<br>to ti<br>of P<br>forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | On March 1 on of President Has 10 oning president Has 10 oning president internal elections on tinternaded stitles (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 1958 Adal<br>lent Chancen,<br>seed to Johan<br>Mer's sphere<br>idential also<br>himself spe-<br>s, he said ti<br>liaries to Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I by RAMMAN, Druce confit, visited the reporting a visited the reporting a calinthrance particular cotton.  cifically to the Exyptish that towards the end of by resident Chesony offertuners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dant's and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence property 1958 abdel Masser to support his re-election that of Syris and Royst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pend to to to of the forty denti bild a co co to that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 1<br>On March 1<br>On of Frest potential the threst potential the strength of the strength | 12, 1958 Adal<br>lent Cherom,<br>seed to Leben<br>ser's sphere<br>idential ale<br>hisself spe,<br>he said ti<br>liarias to Pr<br>that Loberas<br>cereign police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I my REMAN, Druss court, visited the reporting a same by the Daited Arab Re of influence perticulariestically to the Exyptish hat towards the end of Provident Chescour offering so collaboration with the y more closely parallelity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dant are helpful  dant and shooting com- filter to call attention public and the expansion y as it afforded the  role in the coming presidence with the support his re-election that by reduced and (2) or that of flyris and Egypt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pend to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | On March 1<br>On March 1<br>On President Has<br>threat porestions Has<br>noming president Has<br>noming president<br>Addressing all elections<br>and internal<br>matting (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12, 1958 Adal<br>lent Chancom,<br>seed to Leban<br>ser's sphere<br>ddential ale<br>himself spe-<br>s, he said to<br>litarias to<br>that Lebans<br>cowign police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I my RAMAN, Druss court, visited the reporting a sen by the Daited Arab Re of inclusion particular setion.  Officelly to the Egyptim that towards the end of Persistent Chemoun offering se collaboration with the y more closely parallelized.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dant are helpful  dant and shooting con- filter to call stiention public and the expansion y as it affected the  role is the coming presi- broary 1958 Abdel, Masser to support his re-election thest be reduced and (2) ag that of Syris and Egypt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pend to the forth denti bild a con con that i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | On March 1 on of Preside the threat por rendent Mas Jonaing press Addressing all elections at internal milities (1) he stopt a f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12, 1958 Adal<br>ent Chancem,<br>seed to Lebas<br>serie sphere<br>idential ale<br>himself spe-<br>s, he said ti<br>itarias to pr<br>that Lobersa<br>caveign polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I my MANCAN, Druce config.  visited the reporting a sat influence perticular outlon.  in the Daited Arab Re sat influence perticular outlon.  cifically to the Exyptiss that towards the end of Per resident Chescoun offering se collaboration with the y more closely parallelit coaly associated with Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dant's and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presi- bruary 1958 abdel Massar to support his re-election there is reduced and (2) ag that of flyris and Reppt, and that of flyris and Reppt, and that of flyris and Reppt, and the reduced and Reppt, and Reppt and Reppt, and Reppt and Re |
| Pendito to the forth of Programme on the that is that in the that is the the the that is the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On March 1<br>On March 1<br>On of Preside<br>he threat po-<br>readest Nas<br>Housing pres<br>Addressing<br>al elections<br>and intermediated<br>addition (1)<br>he stopt a f<br>dept Hendar 1<br>d hunter, he<br>mart possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12, 1958 Adal<br>eart Chancen,<br>seed to Leba<br>ear's sphere<br>or's sphere<br>be said ti<br>diarias to he<br>diarias to he<br>covering police<br>overing police<br>and book did<br>e owns a lary<br>de shooting w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I my RAMAN, Druse court , visited the reporting a set inclusive perting a set inclusive pertindian officially to the Exyptism hat towards the end of Pe- resident Chamoun offering me collaboration with the y more closely parallelia eaty assessment with Carl pe tract of Land in the a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dant and shooting con- filter to call stention public and the expension y as it affected the role in the coming presi- brusary 1958 abdel Nasser to support his re-election that of Syris and Egypt, Adel  Lie Chancom since 1939, outhern Betale about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pend to 1: of 1: forti denti bila a ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | On March 1 on of Preside the threst por coming pres and alcordinate Has a distribution of the coming pres and alcordinate the coming pres and alcordinate the company of th      | 12, 1958 Adal ent Chancen, seed to Lebas ear's sphere distrible ale himself spee , he said tilaries to pr that Loburs overign police overign police overign the seeding of the the tree over a lary debecting to the Propide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I my HAMMA, Druss confi<br>visited the reporting a<br>sen by the Daited Arab Ba<br>of influence perticular<br>outlon.  Outlook to the Exyptish<br>hat towards the end of Po-<br>resident Chesons offering<br>so collaboration with the<br>by more closely paralleli-<br>cally associated with Cert<br>per treat of Land in the<br>priviled of the confirmation of the cert<br>per treat of Land in the<br>priviled of the cert week. His                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dant's and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence of the comport his re-election there is reduced end (2) ag that of flyris and Egypt, and that of flyris and Egypt, outhern Shirle shore the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pendi<br>to the<br>of Professional<br>dentil<br>blid a<br>conventional<br>that i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | On March 1 on of Frends he threat por rendent Mas Jordan pres Addressing all elections at intermed mittien (1) he mopt a family Hendar's dimeter, he have been Adel Buy we have been Adel Buy we want to have been Adel Buy we want of the second mitter of the secon      | 12, 1958 Adal<br>lent Chancen,<br>seed to Lebas<br>serie sphere<br>ddential ale<br>hinself ape<br>is, he said ti<br>liarias to h<br>that Lobers<br>overign polis<br>overign polis<br>the Preside<br>the Preside<br>as a judge b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I my RAMMAN, Druce confi, visited the reporting a ten by the Daited Arab England to the English oction.  officelly to the English oction, officelly to the end of Persident Chemoun offering me collaboration with the y more closely parallelity worse closely parallelity octions of I and in the a particularly every meet. His matter of titles mistress the matter of the entitle mistress the entitle mistress the entitle of the entitle ent | dant's and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presidence of the comport his re-election there is reduced end (2) ag that of flyris and Egypt, and that of flyris and Egypt, outhern Shirle shore the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 1 on of Preside the threst por coming pres and addressing all elections made and addressing all elections and addressing all elections and addressing all elections and addressing addressing addressing addressing and addressing addressing and addressing addressing addressing address      | 12, 1958 Adal ant Chancum, seed to Lebas serie sphere didential ale himself speed, he said tilaries to pritaries and a large the Preside as a judge to 20-250 pure see 20-250 pure seed to 20- | I my RIMMAN, Druss country, visited the reporting a few by the Daited Arab Es of influence perticular reticular to the Egyptish hat towards the end of President Chesons offering so collaboration with the y more closely parallelity worse of the end in the gettreat of land in the gettrately every week. Himmat lost his judicial step that he that lost his judicial step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dant are helpful  dant and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presi- brusay 1953 shoul Massar for support his re-lection that of flyris and Rept.  Adal  Adal  Chamous since 1939, outhern height acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 1 on of Preside the threst por coming pres and addressing all elections made and addressing all elections and addressing all elections and addressing all elections and addressing addressing addressing addressing and addressing addressing and addressing addressing addressing address      | 12, 1958 Adal ant Chancum, seed to Lebas serie sphere didential ale himself speed, he said tilaries to pritaries and a large the Preside as a judge to 20-250 pure see 20-250 pure seed to 20- | I my RIMMAN, Druss country, visited the reporting a few by the Daited Arab Es of influence perticular reticular to the Egyptish hat towards the end of President Chesons offering so collaboration with the y more closely parallelity worse of the end in the gettreat of land in the gettrately every week. Himmat lost his judicial step that he that lost his judicial step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dant are helpful  dant and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presi- brusay 1953 shoul Massar for support his re-lection that of flyris and Rept.  Adal  Adal  Chamous since 1939, outhern height acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 1 on of Preside the threst por coming pres and addressing all elections made and addressing all elections and addressing all elections and addressing all elections and addressing addressing addressing addressing and addressing addressing and addressing addressing addressing address      | 12, 1958 Adal ent Chancun seed to Lebas ear's sphere distributed ape himself spee , he said tilaries to p that Loburs overign police overign police overign police that desting r debecting r debecting r the Preside as a judge b as a judge b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I by RAMAN, Druse court, visited the reporting a visited the reporting a set influence pertindication by the bited Arab Re of influence pertindication officially to the Expetime that towards the end of Persident Chemeun offering see collaboration with the collaboration with the protection of land in the a virtually every week; it into a first settle metrees the unit lest his judicial size overstroum. Since that from his lands. As a condition of lands as a condition of lands as a condition of lands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dant are helpful  dant and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it affected the  role in the coming presi- brusay 1953 shoul Massar for support his re-lection that of flyris and Rept.  Adal  Adal  Chamous since 1939, outhern height acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl- roughout their associ- milies in redely acknowl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On March 1 on of Preside the threat por carrier president Has a coming president and the common of t      | 12, 1958 Adal ant Chancum seed to Lebas serie sphare series phare series phare in the himself specific that Lebas to Principal series to Principal series to Principal series and the President Series series and the President series se | I by RIMMAN, Druss country, visited the reporting a wan by the Daited Arab England and the particular control of the Rayptish hat towards the end of President Chesons offering so collaboration with the y more closely parallelity was collaborated with Cast pe tract of land in the a rirtually every week. His must get this mistrate in the point of the printiple of the point of the p | dant are helpful  dant and shooting com- filter to call attention public and the expansion ly as it afforded the  role in the coming prest- briary 1953 shoel Massar to support his re-lection that of grain and Egypt.  Adal  Adal  College Market shore the sufficient Shidel shore the sufficient Shidel and Saypt.  Adal  College Market shore the sufficient Shidel and shore the sufficient Shidel and shore roughout their associa- roughout their associa- fulling in 1952 when the has had no career or surf-department on the share and no career or large warm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penti<br>to to to<br>of Professional States on the<br>states of the states of of the | On March 1 On March 1 On of Preside he threat por  readest Nas homing pres Addressing al elections eat intermed addition (1) he stopt a f  d hunter, he set goes bir to have been addi Bay u at Risbars o o income of income all straight arrents arre      | 12, 1958 Adales thanoun, seed to Lebases to  | I by RAMAN, Druse court, visited the reporting a visited the reporting a set influence pertindiant by a of influence pertindiant color of influence pertindiant colors the Exprise hat towards the end of Persident Chemoun offering see collaboration with the collaboration with the property seek. It is not influenced that it is a set of the pertindiant collaboration with certain services the collaboration. Since the from his lands. As a long of lives Report the sun is a CONTINUENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dant and shooting conficient to call stention by the filter to call stention public and the expension by as it affected the grant 1958 abdel Masser to support his re-election test be reduced and (2) and that of styric and Egypt, outborn better store the styric and |
| Pendi de ti                    | On March 1 On March 1 On of Preside he threat por  readest Nas homing pres Addressing al elections eat intermed addition (1) he stopt a f  d hunter, he set goes bir to have been addi Bay u at Risbars o o income of income all straight arrents arre      | 12, 1958 Adales thanoun, seed to Lebases to  | I by RAMAN, Druse court, visited the reporting a visited the reporting a set influence pertindiant by a of influence pertindiant color of influence pertindiant colors the Exprise hat towards the end of Persident Chemoun offering see collaboration with the collaboration with the property seek. It is not influenced that it is a set of the pertindiant collaboration with certain services the collaboration. Since the from his lands. As a long of lives Report the sun is a CONTINUENTIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dant and shooting conficient to call stention by the filter to call stention public and the expension by as it affected the grant 1958 abdel Masser to support his re-election test be reduced and (2) and that of styric and Egypt, outborn better store the styric and |
| Pendi de ti                    | On March 1 On March 1 On of Preside he threat por  readest Nas homing pres Addressing al elections eat intermed addition (1) he stopt a f  d hunter, he set goes bir to have been addi Bay u at Risbars o o income of income all straight arrents arre      | 12, 1958 Adales thanoun, seed to Lebases to  | I by RIMMAN, Druss country, visited the reporting a wan by the Daited Arab England and the particular control of the Rayptish hat towards the end of President Chesons offering so collaboration with the y more closely parallelity was collaborated with Cast pe tract of land in the a rirtually every week. His must get this mistrate in the point of the printiple of the point of the p | dant and shooting conficient to call stention by the filter to call stention public and the expension by as it affected the grant 1958 abdel Masser to support his re-election test be reduced and (2) and that of styric and Egypt, outborn better store the styric and |

· - نقلاً عن الأرشيف الأميركي ، 274 /037/7037 ( F.O. : 037/7037 )

(Classification)

From Bairni

Bey edded that a different independent source had confirmed to him that Masser preferred Chamoun to other possible presidential candidates because of his preferred in the Lebanese Parliament and his influence in the Arab world, but strength in the Lebanese Parliament and his influence in the Arab world, but that he would support his re-election only if he cooperated with the United that he would support his re-election only if he cooperated with it. Handam said Arab Sapublic and eventually induced Lebanes to Generate with it. Handam said that Freedident Chamoun categorically refused to consider Masser's proposal, that Freedident Chamoun categorically refused to consider Masser's proposal, and indicated that the President's speech at Anteliam (see Embassy's reference despatch), in which he championed Lebanese independence against tyremy, was his public answer to Masser and his intermediaries.

Adel Boy said that President Masser had not beniced solely on the possibility of Fresident Chamoun's cooperation. He disclosed that on about Pebrulary 25, 1958 Masser had secured the verbal promise of foreer President Sheith Richars el Enoury, made in the presence of Maronite Patrizon Paul Meouaht and Maslem and opposition leaders Abdullah Maff. Saeb Balaim, Sabri Hamais, and Missed al ASAD, that, if elected president with Egyptian support he would advocate Lebanese federation with the United Arab Republic. He added that advocate Lebanese federation with the United Arab Republic. He added that former Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs who ran for Parliferant Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs who ran for Parliferant and was defeated in the Parlissentary elections of 1957. Having signed the latter, Assour inquired through Amar SanaT about Masser's support of his candidary. Masser reportedly sent word that initially he had committed his support to Hamid Minimits, but that since Francis was now incapacitated by a support to Hamid Minimits, but that since Francis was now incapacitated by a stroke suffered in October 1957 he would be glad to support Amaoun if Patriarch Mecochi acquiesced to his candidary. Handan pointed out that this freed Nasser from direct involvement in the selection of a candidate and supported the

In view of President Chemoun's refusal to cooperate with Nasser, idel Boy expressed the conviction that the Egyptian leader will do all in his power to block Chemoun's re-election. He surmised that the mathod used will be to take the comparison of the convergence of the converge

stancer Lebaness independence was through excisive action by the United Stancer Lebaness independence was through excisive action by the United Stance. He suggested that this action he in the form of a clear varning that the United States will tolerate no disturbances in the area and, if necessary, the United States will are outbreaks of violence. He indicated, herever, the will intervene to quall any outbreaks of violence. He indicated, herever, the will intervene to quall any outbreaks of violence. He explained that guarantees against aggression would not be sufficient because the Egyptians and Syrians would not dress or openly attacking Lebanon. He explained that such a stand by the United States would (1) discourage overrealing subversive such a stand by the United States would (1) discourage overrealing subversive fines of the Armod Forces of Lebanon, First to use the army to effectively chairs of the Armod Forces of Lebanon, First to use the army to effectively constant subversion since he would wish to swell outside intervention. He combat subversion since he would wish to swell outside intervention. He combat subversion since he would wish to swell outside intervention. He combat subversion since he would wish to swell outside intervention. He combat subversion since he would wish to swell outside intervention.

Page of Encl No. CONFIDENTIAL Deep No. (Closelfornion)

Desp No 517 From Belrut

feelings stimulated by the pro-Chamoum publicity compaign which is now being mounted together with the continuing influx of arms from Syria into the hands of opposition elements are likely to precipitate dangerous classes.

Speaking generally of President Masser's intentions with respect to the Arab world, Adel Bay expressed the opinion that Masser could maintain his position and the stability of the United Arab Rapublic only by constantly diverting the attention of his peoples to outside problems. He said that partly as a result of this and partly because of his personal sabitions, Nasser was dedicated to the overthrow of the momerchies in Iraq, Jordan and Saudi was dedicated to the overthrow of the momerchies in Iraq, Jordan and Saudi arabia. He added that one of Masser's prime objectives is to gain control of cli-rich territories. In this connection, he described King HUBSKIN as the strongest motive force in the Arab Federation.

In the course of the conversation idel Bey showed the reporting officer a resustion information dated December 12, 1957 that he said he had obtained from Hadis IDMECKIE, Lebanese Anhassador to the United States, immediately from Hadis IDMECKIE, Lebanese Anhassador to the United States, immediately following the latter's visit to Cairo on the eve of his departure for Washing-following the latter's visit had tone according to the resust, the purpose of Ambassador Directhkie's visit had been to persuade Hasser to desist from his attacks on President Chasson and been to persuade Hasser to desist from his attacks on President Chasson and convince him of the inadvisability of following a pro-Soviet line. Directhkie reportedly had no opportunity to present the labunese arguments because Hasser lamonhed into a dissertation on how profitable it had been to Egypt to play off the Mest against the East. The Egyptian Fresident said that he intended to continue this game so long as it produced good angults.

Comment It is believed probable that the views expressed by Adel Bey Handan Glosely reflect those of President Changum. (They were also expressed in much briefer form by the President to his comain, Heime Taler, Liaison in much briefer form by the President to his comain, Heime Taler, Liaison of Cificer with USOH, on Harch 13 - Embtel 3079.) The factual details cited officer with USOH, on Harch 13 - Embtel 3079.) The factual details cited regarding Masser's activities are not resaily verifiable, but are believed to represent accurately the trand and general objectives of his policy toward Lebemon, namely that he will endeavor by all possible means to bring about the Lebemon of a president who will deceased by Adel Bey probably would the extreme Inited States policy line advocated by Adel Bey probably would have the full support of President Changum because it would assure his rehave the full support of President Changum because it would assure him of the support of General Change and the army. Considering the large number of the support of General Change of Deputies, the only obscales to his rechange of the support of president appear to be (1) the possibility of civil strife resulting from opposition to smending the Lebemose Constitution to permit the removal of his term of office; and (2) refusal of the army to control such strife.

Robert McClintook

Copies sent tos Asmen, Baghdad, Cairo, Demanous, Jidda, London.

## وثيقة رقم ( ٤٦ )

## 

### بیان رقم نے ؛ ۔

كنا اذعنا هذه الملومات الغطرة الأكيدة على الراي العام بواسطة الصحافة -فتمييما للافادة منا ورد فيها ، وردا على مزاعم الحكومة تضمها بين ايشي اخوانـــــا ورفاقتا من اللبتانيين مرة ثانية - واننا ساعون في فضح المؤامرات الطائفية واحياطها بشد ازرنا الغلصون في هذا البلد حتى تتم لنا انفلية ويستقيم الامر -

#### كمال حنبلاط

المستمرة للخطة المتن البعثاها في فقالح السياب الهيئة العندة العندة التي يحاد بالمسؤولون و الموانهم اليفاد النزها في البلاد السهيف المساريم التجديم والعلماء البيان البنان واستقلاله الم وهمنا أن للنمر المضل ما وصل البيا من العوال مولوقة !

اولاً .. ورعن كيب كيبرة من الاسلحة على بعض الدرور في منطقة حصيباً من فين إعران السنطة وممّ يحدثوالها عامًا والعام رجال السوك -

الانها . وتم توزيع كيات اخرى من الإسلامة في المنطقة ذاتها ويواصيطة سياره لمسرك تخصي قائد المنطقة - وسنتشر الفاحيل الانتشاء الله فيما يعد -

تائلا به حامت سيار با دول من توج والجيب و محلتين بالسنام والترفئا حوالتهما آن منهما في كنيسه الحالفة مينه في عالمه وأثم أجرى توزيع هذه الإسلام والحريبة بين وهي المهافئ المدونية أن والتحل الموات الميارات النازية به ومد ما حصل من استعزاز في الكحالة المدينة المدورة التشؤومة تشنى عنان الغضاء من أناز كافه أعالي عاليه وحاؤو الطالبوسا مدورهم بأن يستخوا

والبعار وزع أعوان السبلطة لاملجه عديدة فيأمنطقة التحورة والرا

وبالشاسبية تقدر حوقف احراسا في كافلة مناطق ليشان الذين ارسالوا الي الصحف ولا

\_ \ \_

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag : 111032

رَرَاكُونَ الْمَوَالُفُنِ وَالْمُرْقِيَاتَ يُسْجِيونَ فَيِهَا الْمُتَنَةُ الطَّاقِيَّةِ وَهَدَيْرِيَهَا \* • وَلَخَصَّيْتُقَدِيرِ لَا مُوقِقَ الْغُولِيَّةِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

ومكدا بالرعم من روح العمل والدغوط والفيئة الذي يبعثها ويتفجها اعوان المسؤولين. من كسروان الى البيرون الى الكوره الى الشوف الى الأعياء السهجية في إيروت الى الجنوب ا الى تشمال الى البغاغال طرايتس وصيدا وصورورجية وبعليك وصواعا من إلدن النبنانية ترتفع وتنجاوب اصداء عنه الشمب اللبناني المتيقظ الذي يرفض الفتلة لـ الى فتنه للـ ويربع صوته للعضاء عليها وعلى مديريها ا

وهذه وقائم اخرى وردندا صباح تفيد عن استمرار اعوان ألدالة في سياسة الأرم المعران الطائفة وتهادة فرساسة الأرم المعران الطائفة وتهادة فرس الفتنة في الشيوب بذكرها كهاوردن علينامن شهو دمادة فرا الله ربائة ويؤد من عزل رجنها مسيحين ودرورا يستنكرون ما دعب الله رجل الفي ويؤمران في للسوف من استمراره في توزيع المحاح على حداعته ، والأهرب من ذلك والذي يكاد الوابعين للسباعة أو ام نكن في درلة المجالب مو ادماج ولم نسيت منبغي المسلمين بالدول المحلول في وحدات مؤادة من اربع مديين مسلمين من الزام وحسم دركي ربيا هو السؤول برتهد وحده الوحدات المنقل في عن زحلتا وترابط على المؤتان الدول وكل من بدعب الى عن زحلتا والسفا يشاهد دالك بعينية ولدين المناهد دالك بعينية ولدين المناهد ولا تعيد مغيف المناهد بهيئية ورلة نعيد مغيف المناهد بهيئية ورلة المناهد المن يراسها الماعي دولة المناهد والمؤاد مرات المناهد والتي يسدل الماس عن هي دولة لبنان الذي يراسها الماعي دولة المناهد والمؤدم دينة والمؤادم المناهد والمناهد والتي يسدل الماس عن هي دولة لبنان التي يراسها الماعي دولة المناهد والمؤدم دينية والمؤادم المناهد والمناهد المناهد والمؤدم دينا والمؤدم المناهد والمؤدم المناهد والمؤدم دينا والمؤدم المناهد والمؤدم دينا والمؤدم المناهد والمؤدم المؤدم دينا والمؤدم والم

 شروعه الذا عشر شخصه بمسلمون السلام في عين إحلها في دايعة النهار ويتقفونه الى عين داره على مراى من الدراء ، وقد وزعت في الاربع وعشرين ساعة الاحيرة اسلحة النبرة في انصبها وعين زحك ومحدل الموش وعين داره ،

 ٣ ــ افرغ كيونان من كيونات الدوك السلحة حربية في بلدة العبادية وورعت على فدات طائفة مبينه ولما سئو احد الذين تستموا بتدافية حربية من تسلمها اجاب سناعتها من الدركي قادن -

إلى يحاول برجل الشاما بشكل مقصود ان يهيج الشعور الطائقي بين الحوائد المسيحان في عين زحلت والصفا الذي يوجهم بالهم سيهاجئون من قبل الدروز وقد وضع مدلا اليس لومل حول بيته وعلى منطح بينه حيث جودت بضع رضائمات ظاهرة لعجان وفي سائمه معينة تطفأ الاوالا في البسطة فيتسلل المسجعون بالمسلاح الى نحاية معيف المسادي المحدد الادن من سديقنا صاحب اللفب ويجري اكم حدا في حو من التصبح الهسلاي يجعل الانسان بصحك بالزغم عقه وتنجدد الرواية في كن مساه ويظن الرجل

الشرير بانه بمكرير من هذه الرواية يستطيع ان يقنع المسيعيين بان هناك خطراً أنه مداهما من ارواجه وارزاقهم ولفل قالبا الحراب الشرق اراد تفايد هذه الروايه سوره عدر باللب حرى الفرايلسي يصعد يوه احتويس الماضي الي دير القمر على الراحوات ضهر البيدر ويجمع حوله من نيسر جمعهم من الحراسا الديارية في اونس الهنود و بعصور قائمة ما الشيول المستقدم الشيول القرى المسيحية المجاورة أدير القبي المناس بالشير القبي المساحية المجاورة أدير القبير المعلمين بان هناك فال درزية ستهاجم المبلك وطبها الى الحاضرين ان يخرجوا بسلاحهم لتطويق بندتهم وحديثها وطبيتها والمبيد المناس المعلم المعلورة الديارية والمباد على ذلك شخصيات الدير ووجهاهما ومعكريها مزوا بالاسترادة المستجبل ولم يلب طبهها الا يعض السنيعة المرتبية المرتبية والشرعة من الوطايل المهاد المدير ووجهاهما ومعكريها مزوا بالاسترادة المستجبل ولم يلب طبهها الا يعض السنيعة المرتبية والشرعة من الوطايل المرتبية المرتبية والشرعة من الوطايل الم

ان المتسوعة راجل الفتن والمؤامران، في واندي الزابر الوازع كمبله من الرشائسات،عسى بعض. ازلامه في الحدي تباتي الاسهوع النصرم •

 أن اطلق يعض الدرائيل في الفرحيم قصدا وتعمدا الدار على مديارة من دير الفدر بيلا وهي في طريقها من كفر ميد الى دير العبل لكي يوهموا العالى دير النبر المسيحين.
 إن درون كفرحيم هم الدين اعتدرا على السبارة ولكن الامل المصلح العدم لباقع أسرائهن الحولين القيام بمهمانها وتدكن زكاب السيدرة من رؤيتهم وذلك قصد السمال فاد العندة ...

هذا شيء فليس من كتبر مها يهية أميلاد من مؤاهرات في مثل المهد المسؤوم ومستنشر على النؤالي ما سيردنا من وقائع جديدة في الايام المقبلة السيما منا لواجب فضيع مؤامرة السلطة والتواليد عني شعب لبمان وعلى تمانه ووحدته واستفلاله

كمال جنبلات

بيروت في ١٩٥٤مـ١٤ ١٩٥٨

# وثيقة رقم ( ٤٧ )

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ٦ أيار ١٩٥٨ كشفت عــــن معلومات حول الحوادث التفجيرية في مناطق متفرقة من لبنان (١)

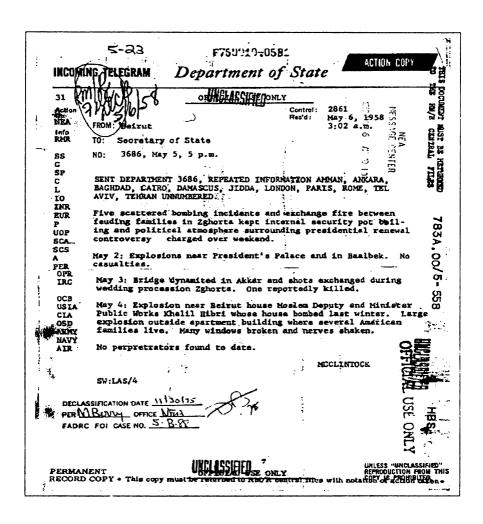

<sup>-</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي ، . 0274 /7037 /F.O : 037/

بيان " للقيادة القومية الاجتماعية " بتاريخ ١٣ أيار ١٩٥٨ يدعو فيــــه الشــعب اللبنايي للالتفاف حولها بدل الانقياد وراء السلطة (١)

# الزوابع

# البيان/لأول إلى الشعب اللبنايي النبيل

ايها الشعب اللبنابي النبيل

تحتاح لبنان اليوم موجة عاتية تكاد تزلزل معه الاركان والكيان وتتلبس في كل طور من عتوهـــا بقميص عثمان جديد، وهذه الموجة العاتية التي باتت معروفة المنطلق والهدف تغيب خلف الف اسم واسم: فهي مرة معركة المعارضين والموالين، أي معركة الاشخاص المتسابقين علـــى الكراسي والنفوذ. وهي مرة اخرى، معركة السياسة الخارجية بين تلك المرتبطة والمسيّرة مــن موسكو والقاهرة وتلك المرتبطة بمنهاج ايزهاور والغرب. وهي مرارا تتلبس قناع الطائفية البشع فــادا هي معركة بين الاتجاه الحمدي الطائفي.

ايها الشعب النبيل

لقد اتخذت هذه المعركة في الاونة الاخيرة الطابع الحاد العنيف فاذا هي تستهدف املاك المواطنـــين وارزاقهم وارواحهم وتجاه هذه الحالة يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي، القوة الشــــعبية العقائدية المنظمة الامور الأساسية التالية على الشعب داعيا اياه لتحمل مسؤولياته:

ان السلطات المحلية قد عجزت عن مقاومة موجة التخريب كما الها لم تتمكن حتى الان من تحقيق أي اصلاح حذري في بناء الدولة.

2 - ان المعارضة والمعارضة بطبيعة حركتنا الثائرة على الاوضاع الفاسدة ولقد كنا منذ نشأتنا صدر المعارضة وسيفها لاقامة النظام الجديد. ان المعارضة الحالية رغم حسن النية عنسد بعض اقطاها قد افسحت المجال الرهيب للشيوعيين وزبانية المكتب الثاني الشامي ليستغلوا نقمتها فيوجهوها وفق غاياهم، ان في حوادث صور وطرابلس والهرمل.

3 - أن الحرب القومي الاجتماعي تجاه هذه الحالة المتفاقمة يعلن انه قد عبأ كل قواه للدفــــاع عن سلامة المواطنين وأرواحهم وأرزاقهم في كل مناطق لبنان ضد كل تخريب.

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت .Tag : 111032

اننا ندعو الشعب للالتفاف حول القوميين الاجتماعيين في هذه المعركة لنحقيق هذا الهدف: سلامة الكيان اللبناني من هذه الموجة العاتية من التخريب والتدمير وبقاءه حصنا للقيم والحرية والفكر. ايها التاجر، ايها السائق، ايها المعلم، ايها التلميذ، ايها المواطن ايا كنت. ان المعارضين والموالسين يريدون زجك في تناحرهم الشخصي، ويريد الطائفيون ان يدفعوا بك إلى الفتن الطائفيسة ويريسد الشيوعيون وزبانية المكتب الثاني الشامي ان يرموا بك في اتون اللهب الاحمر، فاحذر وتنبه واصفع المستغلين متعاونا مع جنود الحرية والواجب والنظام والقوة.

لك محبتنا وثقتنا، وقوتنا فصارع معنا لخير لبنان ولمصلحة الامة كلها

انتظر البيانات التالية القيادة القومية الاجتماعية

# برقية رقم ( ٤٩ )

برقية من بيروت إلى وزير الخارجية الأميركية بتاريخ ١٣ أيار ١٩٥٨، أوضحـــت عن المحادثات التي جرت مع شارل مالك حول اجراء وساطة مع الجنرال شـــهاب لرفع معنويات الرئيس شمعون(١)

| <u>`</u>                  | na incomam Department of State                                                                                                                                                                                |                                |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 53-H<br>Action<br>NEA     | FROM: Beirut 707 SECRET 8387 Recd: May 13, 1958 5:53 p.m.                                                                                                                                                     | it be Returned<br>entral Files |  |  |  |
| RMR<br>SS                 | TO: Secretary of State FILE RMR                                                                                                                                                                               |                                |  |  |  |
| G<br>SP<br>C<br>IO<br>INR | SENT DEPARTMENT 3849; REPEATED INFORMATION NIACT LONDON 291,                                                                                                                                                  | 7837                           |  |  |  |
| EUR                       | Malik is currently in my office. He says President at 6 p.m. assured him he would not (repeat not) call for allied armed                                                                                      | •01/                           |  |  |  |
|                           | intorvention unless in very ultimate necessity. Apparently Chamoun means by this a complete breakdown of law and order. He told Wallk his own personal fate was now no (repeat no) longer of any consequence. |                                |  |  |  |
|                           | At Chamoun's personal request I am seeing General Chehab this evening to buck him up. My guess as of $\theta$ p.m. is that tonight's POL maneuvering may evert a call by Chamoun for tripartite intervention. | 1.                             |  |  |  |

<sup>· -</sup> نقلاً عن الأرشيف الأميركي ، 2744 / 7037 / F.O:

# برقية رقم (٥٠)

برقية سرية من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ الا أيار ١٩٥٨ تخبر فيها عن الاتصال الذي أجري مع السفير الفرنسي، السندي نصح فيه الولايات المتحدة الأميركية بالاعتدال وعدم التدخل بهدف الحفاظ على استقلال لبنان (١).

| 59         |                   | SECRE                                   | r              | -CORRECTION 15<br>5/20/58; 4:25 |                    |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Action     | 1                 |                                         |                | 11567                           | £.                 |
| 10 %       |                   |                                         | Rec'd:         | May 17, 1958                    | 35                 |
| Intitation | FROM: Beirut-CORI | RECTED COPY                             | į              | 11:55 a.m.                      | 198                |
| RHO        | TO: Secretary of  | f State                                 |                |                                 | dame I g           |
| SS         | NO: 3980, May 1   | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | •              |                                 | .75                |
| C          | 3,00, 12,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                |                                 | ALIC               |
| SP 3       |                   |                                         |                |                                 | 16.4.              |
| C          | SENT DEPARTMENT   |                                         | NFORMATION 4.  | ONDON 315,                      |                    |
| ₩<br>L     | PARIS 280, OTTAK  | IA 2, TISUN 3.                          | :              |                                 |                    |
| INR        | Malik colled on   | me today and tre                        | nalated from   | Arabic his                      | _                  |
| ði.        | instructions to   | Askoul. We now                          | at last know   | what outline                    | 85° - 10' 5-1 78   |
| EUR        | of Lebanase case  |                                         |                |                                 | 45                 |
| NEA        | identical with t  |                                         |                |                                 | •                  |
| - Market   | let him have son  |                                         |                |                                 | 7                  |
|            | repeated Belrut   |                                         |                |                                 |                    |
|            | has been pushing  | very hard for i                         | remediate sub  | mission of                      | Ĵ                  |
|            | Lobanese case to  | SC (undoubledly                         | for motives    | correctly                       |                    |
|            | analyzed last so  | ntence_NY's 1326                        | <u>.</u>       |                                 | 7                  |
|            | By chance French  | Ambassador lika                         | Wise called    | when Malik was                  | ¶n ⊃               |
|            | my office and we  | s thus able to r                        | ead out his    | latest instruct                 | Lions              |
| ٠ د        | from Paris. Qua   | ri takes line Le                        | banon should   | make instant -                  | . · · <del>-</del> |
| 27         | constitutes an i  | TIGUL 18 CONV                           | Inced foreign  | n intervention                  |                    |
|            | independence of   | lehanon ilowoo                          | r French co    | integrity and                   |                    |
|            | Lebanese case be  | expressed in to                         | rms of modera  | alion in order                  |                    |
| c4.        | that inevitable.  | Sovict vero may                         | slinck world o | pinion.                         |                    |
|            | They also feel c  | Ase should be In                        | troduced unde  | er Chapter 6 wi                 | tb:                |
|            | eventual resort   | to Chapter 7 lf                         | facts warrent  | British,                        | . 23               |
|            | however, have be  | en urging imedi                         | ALE AUDUINSIN  | n under Chapte                  | ** <sup>7</sup> 6  |
|            |                   |                                         | OF UNITED MY   | CCLINTOCK                       | CRET               |
|            |                   | /20                                     | COL TO WILLIAM | A.C.LINIOCK                     | 岳                  |
| es-        | LMS: RB/8         | VA.                                     | 1              | SAN                             | ,                  |
| \$ N       | tun               | 112                                     | MAY2 TOP       | 77                              | E                  |
|            | by 1.3/R          | . \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | -iH            | 1.                              | File               |
|            | 1.370             |                                         | 4              |                                 |                    |
|            |                   |                                         |                |                                 |                    |
|            |                   |                                         |                |                                 |                    |

· - نقلاً عن الأرشيف الأميركي ، 0247 / 7037 / F.O : 037/

# وثيقة رقم ( ٥١ )

نداء " شباب رابطة الأحياء المسلم " في بيروت إلى الشعب لرفض الاعتراف بلفتي محمد علايا والشيخ شفيق يموت رئيس المحكمة الشرعية العليا بتاريخ ٨ حزيران (١) ٩٥٨

# ندا، شباب رابطة الاحياء المسلم في بيروت الى الشم

المسلمان لا يعلر وإن بالمفي ولا بهن يتعاون معه لانه خرقارت. كما هان حاجة الشبخ شعبق بون والعانه علمة مراد دولمس من وهمه مصمة للحمهورية الاينامية ولا ممترف بالفتي محمد علاية لانه مهمول ولا مجروادين بصحوان معمية بحبث تم تعبينهم مسسان قبل الشغاس للدين لا يتلون الا الصهيم وهم الافوام الثلاثة الخولة الدجلون امثال طائب بكام وعبدالله البابي وعبدلمةالمشاوق وتمني للعب مطر أمراي المدم بإن لا محلس أسلامي في هذا البلد ما برام ماتونه لا بالون الا أأنديهم ولا بعو دينهم مطاقأر البرهان عَرِقَ زَامِدُوا عَدَاكُوكُمُ الدَّرْمَةِ فِي بِيرُونَ وَالطَّرُوا النَّفِقَالَ مِنْ هَنَاكُ وَالرَّوْكَ وَعَلى بِيرُوسِ هَدَّ الحوادثُ الثَّقَائِخ وتهزاء الرياؤاخري العراسان الكلانة العاميا والبواساء والرامعي وإما أهرب الخرعباطة الباقي معهومأ عنه فكخوب بجور العسفوت الاسوان براسيمها وملت في دار الحقوق في فراسا وطعن بالدين الاسلامي الناني بلقب شريد دكتوره بالحقوق من أدينه أحببه أمر للداء وأسترف بن رضع والدم في سأوى العين والذي أعدق النار على طلاب الحسمة برم كانوا بالمدون بالعراءة وأسملال المغرائر ولا العترف بصائب لابه صياسه عاطن وكتذا العرف نامه يربد احوال البلاد والدي الادلامي وقتل شبات أمسالك ولا يسبوا الطلاق الثار على نساء الريجي وهو عميل لاسرائيل اكتر من نحيره وكل هذه الاعابال الديئة العربريهلا بهمه أكتر من تشميل سكاره ورضع الزهرة على مدره واحجن شأت الظروف لنفض السهارات طلاوات اسألوه ابن الموال الحج ، والسمب الواعل بنف لا بالمرصاد ولا تنسوا، شبدائه المشترق الجرم السامل المسمط الذي طردته المقاصد الاسلابية - في بهررت أغرضه الدنيء بعدما التي النبض عليه بالجرتم المشهؤد كلءؤلاء يدعون نانهم اسلام وأكن الحقيقة كشفت عن وجوههم وظهرت خباتهم وجبسم الشباب الاسلامي الراعي بعر فهم كل المعرفة الانهم أعداء للاسلام والدين الاسلامي متبواء بن هؤلاء الافزام أمثال (البطريوك) عادة الذي طردته علة البسانة بوم كان ينادي بجناة الافرنسيين ضد الاسلام من على قبة جامع بسعة القعنا ونحن المسلموت هـ ا في هذا الباهد لا تعانوف مؤلاء الافترام الذين بريدون الباغرةة بين مستم ومسلم وبين لبناني ولبنائي ومحن بدورنا عطاب مــــن والران أنا كرما السال والحاكم الشرامي أن بصرب بعدم بين حديد ويطرد فؤلاء وكل من نسول له نفسه النسب جالجه والديمن بالكباق الإيرائي يجب طليه ان يطردهم طود الكلاب.

و سوسه بدائرا في الشياب ندم و وجرم أن لا يصفون أموان هؤلاء العام نشامت الذي لا عناوف الا أحسم ولولاً حالهم ولفائهم واسك أما للدن الصحيح أمسه هم أحسنش من ذلك . و مم البادؤن لدنك م نادن ألله الحاسروت .) . ويعدل حفركم الكريم بان كل ما يصفو عن أسال حالب وعدائه اليالي وعدائه ويشر في جروه تاج وت أنساء والسيامة بكون تدجيل وتصلل للولائم الصحيحة ولا تخشع لاموائها لانها أصحا معروف، بالكذب والحياة .

> الامنىساء شاب وابطة الاحياء المدلم

104 5 A 4 10 19

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag : 111032

# وثيقة رقم ( ٥٧ )

منشور من الرئيس ايزنهاور إلى المواطنين اللبنانيين بتاريخ 10 تموز 190۸ تضمـــن إيضاحات حول أهداف دخول القوات الأميركية إلى لبنان (١)



ولقد تصرفت الحكومة الامركبة استجابة لشداء الساعدة قدم من دولة سالمسة رطاتها بالولايات المتحدة منذ الفدم أوثن روابط المداقة. الرئيس الزجاور

# الى المواطنين اللبنانيين الكرام

لقد دخلت قوات الولايات المنحدة ببلادكم بنا، على طلب من حكومتكم الدستورية. وهذه النوات موجودة هنا لكي تساعدكم في عهوداتكم الرامية الى المحافظة على استقلال لبنات في وجهده اولنك الذين برغون في التدخل بشؤونكم والذين عرضوا سلم بلدكم وأمنه للخطر.

لقد عادر الضاط والجنود الامبر كون بيونهم لكي بساعدوا في الدفاع عن منهجكم في الحياة وعن ممتلكائكم وعن عائلاتكم. الهم سيفادرون بلادكم حالما تتخذ الامم المتحدة اجراءات تضمن استقلال لمنان

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag : 30097

### وثيقة رقم ( ٥٣ )

بيان لرئيس " الحزب القومي السوري الاجتماعي " في تموز ١٩٥٨، تناول الرفض المطلق للتدخل الأجنبي ـ الناصري (١)

# بيان رئيس الحزب القومي الاجتماعي حول التدخل الاجنبي

ايها الشعب النبيل

وسط تمليل الجبناء القابعين في الزوايا ووسط سخط الحاقدين وشماتة الشامتين تقف الحركة القومية الاجتماعية لتعلن بقوة ووضوح موقفها المبدئي من الاحداث الخطيرة الجارية ولتحمل المسوولين الحقيقيين مسؤولياتهم امام الشعب والتاريخ.

لقد واجه لبنان العدوان الشيوعي والتوسع الناصري ها هو يواجه تدخل القوات الإجنبية الغربيــة. وكان بالامكان تجنب هذين العدوانين بالاعتماد على قوى الشعب الواعية المنظمة وبحصر مشاكلنا في اطارها الداخلي.

#### مسؤولية المدرسة السياسية العتيقة

ولكن المدرسة السياسية العتيقة بشقيها المعارض والموالي هي التي سهلت للاجانب مجال التدخل. اما المعارضة فقد ثارت دون مبرر جدي ودون تقدير لعواقب الاستمرار في اعمال التخريب والتقتيل شهرين كاملين. لقد لعب الحقد والضغينة دورهما في اذكاء نار الفتنة إلى ان تحولت إلى عصيان مسلح تدعمه اجهزة مصر والشيوعية الدولية بعدوان مكشوف. لقد ورط هؤلاء المعارضون لبنلذ بالتدخل الناصري الشيوعي اولاً وبالتدخل الغربي المعاكس ثانيا فجلبوا على لبنان من المصائب اضعاف ما زعموا الهم يحاربون من علل داخلية.

اما رجال الحكم في لبنان فقد استهتروا اولاً بالخطر الناصري – الشيوعي واستهتروا ثانيا بقـــوى الشعب وتوغلوا في سياسة الاتكال على القوى الخارجية ، هذه السياسة المتوارثــة عــن عــهدي الاستعباد العثماني والانتداب الفرنسي.

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

#### حذرنا منذ اكثر من سنتين

ولقد حذرنا المسؤولين في لبنان من استفحال عمل الاجهزة الهدامة التابعة للشيوعية الدولية ومصر، حذرنا منذ سنتين من هذا الخطر المستفحل، فلم نكن نلقى أي تجاوب و لم نكن نجــــد امامنـــا أي مخطط مدروس للحد من نشاط الاجهزة الهدامة .

ولصد الخطر، لقد وقفت الدولة اللبنانية باجهزتها الرسمية المسؤولة عاجزة امام الخطر و لم تســـــــــــــــــــــــ بقوى الشعب المهيئة والقادرة بعددها وتنظيمها وايمانها وتصميمها على صد الخطر وسحقه. فتحله هذه الحالة كان لا بد للخطر الاحمر ان يستفحل ويمتد ويتسع وان تستفيق اجهزة الدولة العــــاجزة وقد طما الخطر وهي لم تتخذ تدبيرا واحدا فتستعين بالقوى الاجنبية عليه لتوقع البلاد في محنة ثانيــة تضاف إلى المحنة الاولى، محنة التدخل الشيوعي ــ الناصري الذي استهترت به.

#### هذا ما قمنا به لصد الخطر

ايها الشعب النبيل

لقد اعلنت الحركة القومية الاجتماعية في بياناتها المتتالية منذ بدء الحوادث المؤلمة في لبنان وفي مذكراتها الرسمية إلى همرشولد وفي نداءات رئيسها إلى الشعب، اعلنت شــــجبها ومقاومتها للتدخل الاجنبي. وقامت هذه الحركة العظيمة بالمساعي التالية للحيلولة دون حصول التدخل الغربي الاجنبي:

اولا : تحملت هي بقواها المحدودة مسؤولية صد الخطر الناصري - الشيوعي في لبنان بعد ان تخاذلت اجهزة الحكومة عن صد هذا الخطر وحالت الحركة القومية الاجتماعية دون هذا التدخل في لبنان وعرقلت حصوله مدة ٦٥ يوماً ودفعت من دماء شهدائها وجرحاها الكثير ثمنا لهذا المقصد القومي النبيل. وكان لموقف القوميين الاجتماعيين الصامد في صد الخطر الزاحف على المطار منذ اسبوعين، ما ابعد شبح أي تدخل اجنبي واعلن للعالم باجمعه ان في شعبنا قوة قادرة ان تحمي لبندلا وتصونه دون تدخل الاساطيل والقوى الاجنبية، ففي الوقت الذي كانت تتجه ابصار الكثيرين إلى البحر كان القوميون الاجتماعيون يتجهون بابصارهم إلى تربة بلادهم المقدسة يسفحون دماءهم عليها لينقذوا شرف الامة.

ثانيا : ناشد الحزب السوري القومي الاجتماعي قادة المعارضة مرارا ان يتوقفوا عسس هسذا العصيان المسلح للحيلولة دون تفاقم الحال وازدياد التسلل والتدخل من قبل مصر والاجهزة الهدامة وللحيلولة بالتالي دون تحويل لبنان إلى كوريا جديدة تتصارع فيها قسوى المعسسكرين الدوايسين المتنافسين لقد ضمنت هذا النداء بياني الأخير الموجه إلى الشعب اللبناني كما تضمنت هذه الدعوة

كل المحادثات التي تسبى لنا اجراؤها مع بعض وسطاء المعارضة الذين اجتمعوا برئاسة الحســزب أو مسؤوليه لقد قلنا لهم بالحرف الواحد لنعقد هدنة وطنية عامة حتى ٢٤ تمــوز ويجــري انتحــاب شخصية تجمع عليها الآراء واقامة حكم انتقالي تكون مهمته اعداد الاسس لقيام نظام جديد يحقــق الدولة العلمانية على اسس قومية صحيحة، فتنحل الازمة داخليا شرط ان تتخلوا عن تلقي الاوامــو والتعليمات والعتاد من عبد الناصر ومن وراءه . وقلنا لهم بالحرف الواحد : لتكن هذه الخطــوة سبيلنا لمنع التدخل الاجنبي !

ثالثا : لقد عبأ الحزب السوري القومي الاجتماعي كل قواه لمساندة قوى الامـــن في اعـــادة الاستقرار إلى لبنان وقطع دابر الفتنة دون اللجوء إلى الاجنبي، فعرقل المسؤولون انفاذ هذا المخطـط بشيّ الوسائل.

### عملنا لتحرير الشعب ورفض سيطرة الاجانب

ابما الشعب النبيل

اننا حركة نشأت لتحرير الشعب وتوحيده ولرفض كل سيطرة أو تدخل اجنبي من أي ناحية اتى. واننا قد عملنا في كل نضالنا القومي الطويل من اجل هذا المقصد. ولسنا بمتنازلين عسن غاياتنا العظمى مهما كانت الظروف والاحوال. لذلك نعلن ان الوطن كله يمر اليوم في محنة واننا نحمسل مسؤولية هذه المحنة التي عملت بمخطط عبد الناصر بالدرجة الاولى للمعارضة التوسعي الدائسر في فلك الثيوعية الدولية الدافعة للقلاقل والاضطرابات في بلادنا ونحمل المسؤولية لرجال الحكسم في الدولة اللبنانية الذين تقاعسوا عن صد الخطر الاحمر واعرضوا عسن الاعتماد على الشعب. وللسياسيين التقليديين في كل الهلال الخصيب الذين تنازلوا عن معركة الشام. وسمحسوا للخطر الاحمر ان يتسع ويقوى فيضرب لبنان والعراق. ونحمل المسؤولية للمهرجين والمهللين الصاعبين والمتفرجين العجز الذين لم يشتركوا في الدفاع عن لبنان ولكنهم يزحفون لملاقاة القوى الاجنبيسة بالتهليل والترحيب.

### ندعو الشعب للعمل. واعادة بناء الدولة

ان هذه المحنة تعلن بوضوح وقوة افلاس المدرسة السياسية العتيقة والاوضاع التي اقامتها وتجاه هــذه الحالة يعلن الحزب القومي الاجتماعي المطاليب القومية التالية:

١- اننا ندعو كل المواطنين من كافة الفئات إلى الالتفاف حول الحركة القوميـــة الاجتماعيــة في
 جبهة قومية واحدة لمواجهة هذه المحنة الكبرى والعمل لاعادة بناء الدولة على اسس قومية جديدة.

#### واجب المعارضة

### ومهمة الجيش

٣- اننا نتوجه إلى الجيش اللبناني ان يمارس مسؤولياته كاملة بالنسبة للوضع الداخلي دون الاستعانة
 بالقوى الاجنبية.

### الويل للذين يستجيرون بالاجنبي!

هذا وان الحزب القومي الاجتماعي الذي لم يحارب الشيوعية الدولية وعبد الناصر لمصلحة فرد أو فئة أو لمصلحة التدخل الاجدنبي الغربي بل قاتل من اجل حرية البلاد وكرامة الشعب ومصلحت يعلن شجبه التدخل الاجنبي واستعداده لمقاومته إذا ما حاول التدخل في مشاكلنا الداخلية وعمل على ترسيخ هذه الاوضاع الطائفية السياسية المنهارة والمعرقلة لتقدم شعبنا.

ان الحزب القومي الاجتماعي يرفض مثل هذا التدخل الاجنبي بنفس العزم الذي رفض فيه التدخــل الناصري ــ الشيوعي.

الويل للذين يستحيرون بالاجنبي الشرقي لينصر ثورقم الفاشلة والويل للذين يستحيرون بـــالاجنبي الغربي ليحمد أوضاعهم المنهارة والويل للشامتين المهللين السائرين بركاب كل استعمار والمــهللين لكل فاتح غاز.

رئيس الحزب القومي الاجتماعي اسد الاشقر

تموز ۱۹۵۸

# وثيقة رقم ( \$ ٥ )

مذكرة " لحزب النجادة " موجهة إلى مجلس الوزراء اللبنايي بتاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٠٠ ، تضمنت المطالبة بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين



<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

# وثيقة رقم (٥٥)

نماذج عن الأسلحة التي استعملها القوميون السوريون خلال المحاولة الانقلابيــــة في أول كانون الثابي ١٩٦١ (١)

# اسلحته القوميبن السوريبن





نماذج من الاسلحة التي استعملها الخونة القوميون السوريون للقضاء على لبنان وسيادته واستقلاله والغدر بابناء جيشه الباسل فاستشهد منهم في سبيل الو اجب:

: استشهد وهو بقوم بحراسة منائرل الضباط : استشهد وهو بقوم بحراسة منائرل الضباط : استشهد وهو بدافع عن مبنى و نرام الدفاع : استشهد وهويقوم بواجبه في مطامردة القومين في

: استشهد وهو نقوم نواجيه في مطامردة القومين في

: استشهد وهو بقوم بواجيه في مطامردة القومين في

الرقيب عجاج شمعون الجندى غطاس سماحة انجندى وسف شحادة أبونريدان انجندي جومرج ملحم صدقة

انجندي اسعد حسين منظر

ديك المحدي انجندي محمد اسعد خضر دىكالمحدى

<sup>· -</sup> نقلا عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

# وثيقة رقم (٥٦)

التحضيرات التي قام بها " الحزب القومي السوري الاجتماعي " في أول كانون الثاني التحضيرات التي قام بها " الحزب القومي السوري الاجتماعي " في أول كانون الثاني ١٩٦١ خلال المحاولة الانقلابية بهدف إعلان دولة الهلال الخصيب (١) اعلى أعلى العلى الحضيب السوري واعلان دولة الهلال الحضيب السوري



والمال الذي اعدوه وحملوه في حقائبهم



السلاح الذي استخدموه ضد حرس الوطن



والاختام الرسمية التي تحمل شعار الزوبعة واسم الدولة السورية القومية الاجتماعية



والشعار " الزوبعة " الذي اعدوه ليرفعوه رمزا لدولة الهلال الخصيب السوري

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

# وثيقة رقم ( ٥٧ )

# وهذه هي أعمالهم تفضحهم



العلم اللبناني ، رمز الوطن وشعاره، الذي كان يرتفع امام مبين وزارة الدفاع، مزقه الخونية القوميون السوريون و داسوه.



.. والزوبعة التي كانوا ينوون رفعــها علما لدولتهم .. دولة الهلال السوري الخصيب

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

# وثيقة رقم ( ٥٨ )

دولة الهلال الخصيب كما حدّدها " الحزب القومي السوري الاجتماعي " والتي تنفي أي أثر لوجود الدولة اللبنانية في خريطتهم أو مبادئهم (١)

# این لبنان فی ضریطتهم

هذه هي دولة الهلال الخصيب السوري كما حددها الخونة المتآمرون القوميون السوريون. وهذه هي خريطتها التي لا ترى أي اثر للبنان فيها



المبدأ الخامس

والمبدأ الخامس :

الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الامة السورية وهسمى ذات حدود جغرافية تميزها عن سواها تمتد من جبال طوروس في الشمال الغمرى وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحسر الاحسر في وهذا هو المبدأ الخامس مــن الجنوب شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة من البحر السوري في الغــوب، التعاليم السورية القوميـــة شاملة جزيرة قبرص، إلى قوس الصحراء العربية وخليج العجــم في الشـــرق. ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال السوري الخصيب ونجمته جزيرة قبرص.

الاجتماعية صفحة ١٨

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

# وثيقة رقم ( ٥٩ )

آثار الرصاص الذي تركه القوميون السوريون على العلم اللبنــــايي في الأول مــن كانون الثاني ١٩٦١ خلال المحاولة الانقلابية (١)

# اعمالهم تفضحهم

# بقيت الارزة شامخة دفشل الخونة القوميون السوريون



رصاص الغدر والخيانة اطلقه القوميون السوريون وشركاؤهم على ارزتنا الخالدة المنتصبة في مدخل وزارة الدفاع

<sup>· -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

القرار الذي أصدره المجلس الأعلى " للحزب القومي السوري الاجتماعي " بتـــاريخ ٨ تموز ١٩٦٢ بشأن المحاولة الانقلابية والذي تضمن العملية التخطيطية والنغــرات والأخطاء أثناء التنفيذ (١)



<sup>-</sup> حصلت على نسخة من محفوظات أحد أعضاء الحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ غسان مرعي.

السبح إلى المسلم المسائل التو ما الناو من الناو المسائل المسا

هذا الاسهام في الانضاج والنبيد قررت النيادة المسؤولة وضعه في كراس بين الايدي ليتيو وعي صفوفنا ويضيع مسوى قياداتنا وبويقي فطلسا العزيسي في الشهيسية ، في أنسسا شعبنا على مسا نحسسان ، فسيسالا الارتقاد و الانتساسان ، وبلسسا هدى جدية المسؤولية التي تعليا تجاهه حين نعاميا النسا ونعائب رجالاتنا ونقيم سلوكنا واقعلنا ، في ضور مصلحته التي لها وحدها كمان بضالنا ويكون ، والتي ابنا واقسينا ونعيل كي تبقى قول كل مصلحة )

ل ا سوڙ پيون

رئيس وجلس المند مسمد عجل

الله . يتاريخ 1947/2010 ترز المجلس الاماني اهاله جمعه : 194: الانتظامة الى المحكمة الخلوا المالو في مشهامة سمة والسابه، وتعظيمه وتعديد المسؤوليات لمها - رسريخ 1971/476 - استرت المحكمة قرارها اللهائي وراهناه الى الجلس الاعلى النصر مية وتصديد بوصفة أوارا موقوقا على تستين المبلس الاعلى اسبيد أي بسيلا ال

على هنوه عمرير ربيس القولس الأعلى بخصوص الرمان بدعد الشاباط وقد قدم في تكلف و قبل قبل من الأسراط من المستقدم على القلف و قبل قبل من المرحد المستقدم المستقد

وقد وجد البطس الاعلى أن تترارا في تصنة المدومة الانتخبية لا يستر. حسر الدرش بهم على أقطانت التتومية و السلومة ومدها ، و إنها يستر. أن يتدمن مختلة مثاون القضية من مدادا و ورسمها موتد سياست. وعلى أنيسيا حطيات بياس التوارسلمالية فها والمسادر بعدمه هرارا فأربغي متليلاً في لسياح كوف تتوفد تتوفد نتريشي ماضل :

وفي جلسم المجلدي الأعلى المتعدم يتتربح (2002 1) انست. المبلدي الأعلى قرارة النائي في نشية المناولة الالكلابية

في الرةائع

يئارينسنج طنسرج الحاولينية الانفلاسينية كسينينسان 8

المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة المراقعة ال

أيّراً . كان رئيس النوب الرئيق داد قله سعداد وسبلس العدد والقائير الرئفاء أراد بارقي عرفا الدائفية ، نشير سيد صيدا للعاع ، يوسفا، المام معدا الفائدة ؟ العدر هذا الاقاماء ، مهم أو راثو الهيدا للعيم معتصى هذا السائم صيفا عنساء ، يورسد الاعتقر مايذا المسائمة ، ميليا، مسائم ميدا دون مستند رئيسة لماند بن التدوق ، وهمائي مرا الدين ومبين ابن ميزد ميلين نون مدلمة ،

ولم، كلت البحثة العسورية وقيادة الغزيد وهي تغيلت العليه الثلاثة المجلس الاطل الترائسة ويجلس الصد و المسؤولة من الرار ومسارس والله التحديث لدائس باعدل من وع المسئولة الإلقائية حدد هرى في المسارسة العلي التراثية والمعالسة حدة الإساسة والمسؤولات والمساورة بالمسؤولات وهذا المسؤولات وهذا المسيد .

ولمَّا كَالِمَا الْمُعَلِّمُ الْمُقَيِّعُ مُرْوِنَ فِي خِلْسَتِهَا المُتَعِدَةُ أَسْرِيحِ ١٩٠١ الله

اسيان کا من نوبيل العضل ومدال الله ابو بتعبور وداود النقير وغضر سلمين ورسام الفيقة بمهمي اي عام اللغيية ، كما قررت تعبل - دررد يشان الزفقاء بهذاك وداري بهمي سائية ، غايل كرفية ؟ دارد عليان زفة على ان يوني سائل كان القوس الداء دران النم مدي كل معهد إذا وجد الذك دامها ، ما

معد قرار المحاصر ( قامل التلق في الصنيب ولفتا للدائز المحادثة بالسنيب الدائز معرفي بالمحادثة الرائز المحادثة الرائز المولفات الرائز المحادث الرائز المحادث الرائز المحادث الم

امر الاحداث التي تعرض فها الابلى الثبتني على 1988 وتدخل الدراء بنيا بالقرة السلمة ، وهي اعداث تأمين القروبين الإجداءيين بعارات الرقة و سنالة واستنجه مياه عند ابر بن الرئفائم التهت السي سنوب سيادية على مداب قارب بن العشة من القسارة في العلى وبان

ما يحتم المه المثل المستعلق الواسطاء على خلق المواهل الما والسام المواهل والمسام المواهل والمسام المواهل والمسام المواهل والمسام المسام المسا

ونشا في القيادات الدليا التماء نحو الاندام على تعذوه هاسسة سراح المشويات في الداخل وترد للحزب امشاره في الخارج وتدمير به الني أن يندير خوة خوارة في مدير الاحداث ، وضاطة في سينسة النائد .

الرئيق البد الإلمية متعدت بلد الدران وسط على 1996 من ضرورة الإنتقال من ورحلة البشير الى سرحة الشخلق بسيات در والمادة الرئيس المثالية و على المراح التقديم على التوقيق الرئيس أو المنافة المثانية المثالية ويراثة المثالية ويراثة المثالية ويراثة المثالية ويراثة المثالية والمثالية ويراثة المثالية والمثالية والمثالة والمثالية والمثالة والمثالة المثالية والمثالية والمثالة المثالة والمثالة المثالة والمثالة المثالة المثالة المثالة والمثالة المثالة والمثالة المثالة المثا

ما أن نسلم الرئيق عند الله سمسادة رئاسة العزيزة دخش بإحسام أن مسؤولية الأمل الانتلاق الذي كسان المتعدلية من السمودية والسالسا

.

المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المرا

فيه مع الرفيق تسوفي للمر الله سنة مار ( 1858 : أ -

كان أول من طرح فاترة الانفلات بالقائق على رئيس الحزب الرابق المان الانستر وفائد في أوائل ديم ( 186 - وكان دائمه الي مظك با شباله «« مَا وَرِدُ فِي القادِيَّةِ ، مِنْ £20 أَ وَ مِنْ أَنْ الْمُرِبِ هُوَ الْخَمِيَّةِ الموالاتة اليانوقليسل فإرايشهابوهو بالتميد بمرماس أدرب ولادتياره علال التدائل أ 1656 أوبعله ال العزب فره مسرية ، يهمين الفرهاء ممن بشرب المؤرب وثقاف يحيه أن تسبته . .

المنا الرئيس فلاسم الحد علهما الرابي في الشكرة مان أدون الهنا يستيع الرئيس المطلب الالش يحمد مداكل والمدين الرئاسية الرئيس الرياس بديا معهد. وعد مداء أدى الانسس العد الله مامادة الاثنامة الالتلاف يخدم شراسا يش

 خاص التوبيون الاعتمامون حداث بد فابال پياونه والمة .
 أخصارات خريبه وداوزه تناد اليف الحثر الوافعين والنول مز والدول الأحساء وي بدلية هذا الأحداث بشراء المؤسس في رأي و و بي تقالد السنة سراء بن السراء اليها وبين متحداد المددة في مخركة و بلسسه الهينة الحديثة أخل بنوالية حركة الله الإعدادة و وقد الحكومة الأحداث السين دوأ كالشن أقه شتها بالمدياج الطريق بالطائد إليها فاعراق وسسو ولسمة الدورد من مسين مطنية التصوية المناظمة في لينت و والدول العيدة استطاع أن يروشن السنارين : «أولة في الدراتة والدبطة ، وطوقا عن طريق نسمة والمدالة ، وهديدا في واسعة بين تصريفته السنفات السيفتة مريع المستورد المداد الميلا للهوا من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا المنطقة المنطقة المنطقة وجمارة منذ هنام يمثل المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الاستراكات الاستمالة المنطقة المن

و با المراقب في المراقب الإسلام المراقب المرا . الأسوفراطية الشكاية في الل للنشار الطائلي الإماليمي الراز براني ، وإن سريق الإنتسار هو الخورا ، وإلما كنت الشويطة التسمية مسمى بورج بدر أربيك معواقفه والاهوافي فقداء افطعاءات التورق انشبصك لداعلون

والرنكزية فللمة اللوليس مبيد الله ما ماية بالانقطية على الرسية وكفر زعم (1) ما الاولى قائمة المزمة اللاسمية الولايمة الانتشار المر تطام في الناريطة الشماية جماع العاراتات والأصراق وفي كل المناسب التقلبة هيئة التطريب التي متثنها في معرفة - بترفق أن الأفاقة الولاد الخالفة بي الرامداني الذي كانت نصيره له فادعة شنبية كبيرة ، يكان قام العابد الأتلاب ملى الهرف فريق المسجوين ، ا والرابعة المعلمة السادة المسلمة ارمواد كأن جأتب مسأهب السلطان كاوا تغار مستنسه السنجال المان

وبلين فيملد أدي اللزاد إراءاه الله سلطافة الإنتباقة بالويز الانطساف ين له الرفيق للحدثميَّة عَالَمُوسَ الرفقية ؛ أهام القيفين (أَ أَوَالَيْ عَالَمُهُمْ فَأَ وفر الأنهام والوفي فرقاد . ١٠ - بالبياء بالرياسية أنستين بلكامة قر الإصاد ذاته ؟ واسفا الامالة في النعيد، أراديا بالنسخ لمال ماأه النفشاء لأن سبية أسري من الشبطة تجيئ .. أتبيلها الشة في العلم وسياد عملا مَرْكَنَا الرَّمِيلَ مَوَّادُ مِومَنِ لِيدَهُ اللَّهِيَّةِ ﴾ لائتنا الله ان السيطرة اللاسرير 🗠 في الدار عبساء الانتلاب سيددا :

وعيبيان الابعالة الصلى ولكار ازانت أرواق البابيل واقعا استة مأاو

#### الاعداد المبلئ للانتلاب

ما أن وسنع الأنصاق في اللهاء معنى بالأه عليل اللهبية الوهيسة والسطر مبرم الرابس سطر تسوراً وأوجد الرجمة إياد تقط بن وتسوع

المرابعة الرابعة المرابعة الموسل وتبدلا الرامي والوافظ على الانفلاب المرابعة الندار لنطب اللعادة (علم) الأواسلة النامة فقط اطلامات مع منشرة الفترة موساء عن الإدامة مرمدي مدسه في مدرث القسمي مناسبة لاسترا الرئيس العمد في الإعلام على بيوتمون فقي النظام بقامول التسمين ، هن

اللزام مغرة الانقلاب النجال والمتداد جنسالته بالميدة للعدان الاسيد نظيم الرائع في موضوع السابر الانطلان الرسيع هسد مداهي السلطات رست السطار ( وي احتمام مهالي ، دجين نائد - ارتسان من الر حميد رابد المنظم المعاش ، كانت مواقعت العدد سنعوب في الانتاة والخين وإن العولي

وغلبه التظلم مشروع وشروري والعجة الايفيسساني اللعاد راسان الدارة

الرابق بيد القادر شعوف و :

صيد النصاء الرفاق مصحص عند السائر التان سعيمت الداشعة الانتقالات وحسفر رئيس العزب من الانداء على بال هالي العبل والدام دمارضته يتقديم استقالته ؟

وليس مكت عمر الحدود العابد دون مسلمة أملن ممارات مدردة وشكل ما « حسب تمار « ي الدان» ، وأمان العبد مصلح « در إلدي مواهه بتردوه ويشكل وأرد غادة التعليروه أدن أكوا ويتعملن من الدين من (19) أنا دانة النبياء داد الجوا عبائدة للتكرّ (

ومعد خريج (ارثيس موانقة ينطس الميد طسوح (توسوع على الجلس الأعلى وكان قد تناهية شه ينظ الهدو ليم التي بان أعضيهم ورياسه التعليش والرقيق أبيد الافيق ، وبد بعد نقال منذ جارية مشترعة يسيور تنطب ألاعقل والعبد ، والهيدة الداولة ، ان سد في بن اداماً اللهدائي الالن سوى الرفيل نفير هيفية ومناكمات بداراتك لاسان بداية الور الدار أنحس الانفظائية والمسان فشورة النسمية بالامداد الهاك السفس أو الما المنظمة ا وقت المنظمة ا منظمة المنظمة ال ويوماج الرسور كابل ابر عابل اله هو الشير بمعارضة الانقلاب وأنه مزام

المواليات و ويذكل الرامل بنسو ويود أن المادلية المواليات الرامل المواليات المادلية المواليات المادلية المادلية المادلية المادلية المادلية المادلية المادلية ا والمنة البطس الامل على المرشوع فررستج رئيس العزاء الأطابيّ الشعلية للمناع من المؤرس سنسام معرضيّة بيوسيّة اللساع الإنتيازات للإعلام التي تسبن الشراع التيوم في أي ومن بنساء رويدوانيد مدمون الدن صبي نصي المدار بصور من وصورة المُلِيَّلُ الأطل ومن شامل تقرير المالية عليه المنطق الأعام الشابة فلاعظ الها يسار الل السفار قرار لهائي في الاعتقاراة السادة الرسادي

#### لإنكاب الهولة وخطة واعدادا عبشا

لا روادلة المطال في الدائية الكسركة ؛ قارين رسير المسارية والرسكان من الإلمانات حالي العدد و في عد يبدر المدائي وواست يدائر فيل المالية الإولال المقرر و وقار بشارل لهذا مسيدا عدداً من العدد ويرهم من الرسادة الكبير مبدرة أنهار رواد السورت سور بن تعدد رموم مر الرساد ، هيي ميد انول رفاد السور بد الاقبير و رفاد القراري الاستران في ميدان ومسطور الاقبيان الا عولي دود الليام ولان غلقة الإلكان و كفيانا له بل الثالث المياساتين عيد الميلة الهيادة القبلية الإلواقة النبي الواديا التي بياساساتين دورا الميلة الهيادة القبلية الولوقة النبي الواديا التي بياساساتين فقيقية السندية ووفقادة الرفيق سدطنى عر العين الراسع

من جمة اللبة كاده رئيس الدزب صبيد الإذامة الرقيق الندر ومست بياد دراسة من الترن الشمية ، عا در تانيم اجتماه الإسمالات تولُّولُ الْعَرْدِيَّ وتصميمه عالى الناسولي الرواة المعكم ال

رم هذه الشهيئة المؤرمة والقاسية والدراسية والتداسة المناسد الإجلامات مع السناريين قواد عوس دادوني قدر الله تاسام داري ا

090

- يدرز الرنيل موس مندا بن السمسات بخمها للسعود في امتلاد مرية الطبيع أرود و « للدفة ها، ويستنها لموادلة للإطباع التوسيعة الاجهامية المرابقة المدر اللاقات تسبح اي تمراد وإطرا اللاقاب ،

 المناسر التؤيرة الإيشنامية الترقى رقابة الاكاف ، وواثراً الارداع عند مظلم القبل لشده الرابق موشى خلال شبركه بين محرر الى برويت كا ا ابا حركة أن الشكات أن الوزارة مثل و ماراتابه المسئلةات محركة.

آم خريد في مستقد أو موقوم من و مدايد مستقد المستقد  المستقدات المستقد المستقد المستقدات المستقدة المستقدات المستقدة المستقدات المستقد المستقدات المستقدة المستقدات المستقدات المستقدة المستقدات ال

استخداد الريق سيوناد در ما مروده الدرمة في موضعات دروها: استخداد الريق سوش الله و درونه الدرمة في موضعات دروها: مد المشكل ووارد السال ١٠ ويؤس سنوالاه بتشكته ويحضر إسريته الشراع الانتخااج ويليزه الم

د. نظور المسئسية التوسية الإجماعية بردو مستلفة بالعثلال شرط مست الشواري، للانسلاق برجال السنك السدن امتقال ومنى السهلسين واقليم .

نقوم الجانيشية الموجه الاعتباضة برسر بدينهم بالفقيل تبديل حسائد جيش وحمير ،

المنظمة المنظمة الإداراود باستقيار رئيس الدوري المنظمة المنظم

له مائة اللحلى : بنائل الرفيق موض بينينجية البري ما مرمة ويؤد الدوي ورستشير التهييز الاحسانيون في الحق ويعدر اللسر أملان الهي بعقلة قررة المهار بيسير التي الاحسانية الدرائية ويرد الساطة الوسيس الرائية موسير والاعتراز برائية الحقرة الحالة الرائية ا

هذه من التعلق المنازع على تسرير سنا قريق تنوي سريات ونهيد ماد في طريق المنازع ونهيد المنازع ا

يوند دفاق مري افتقل لولين لموقي قرائلة است المنافدة لم يشر الشؤولي في الموال ، مثل المدورة حصا مريات السيد مرية في القالووان في دفي مدين يوم الاستطال في قد المدورة العالى والمؤور المادية الماد عليه حيث مطاب طل أن يمان في سرورة وصلي يراتبج مولية خطوليات المدودة أنا أنه والسيلية المستحورة وصلي التسمح بقولة المنالج ، فجرى الأمر يوضعه في الرفيعة التأمين المعاذ

...... عدا وهدن الرئيسي و التاريخات التقطيط العدية فلسطة و طاريخات المسابقة و طاريخات المسابقة و طاريخات المسابقة و طاريخات المسابقة بالمسابقة و طاريخات المسابقة بالمسابقة بالمسابقة و المسابقة و المسابقة المسابقة بالمسابقة والمسابقة المسابقة الم

المسلمان والدول من المهدن والرئية اللي التعرف بيدوي والسبين المسلم المس

#### دور الجالس الحزبية

سب الاست المشدة في رو والادوات قالدي ، قد سبق الرئيس ، يواسل المستامة الى المبلس الالملى ، يوامن دوت ، حيثين الرئيس ، معد خسسته ، حتى الرئيس في القسل الاطبي بيشته على الهوائية الى سناسجه من السلحة : ويراسلان ومني ، كه قال يجيب منسس المبلة محملة الإنجاء المبلس و هو تطويل ، ويراس أو بالالاطبار مسلح لامر والمبل لا يرى من القلمية لتناسجا ، « فين يليس الطور» مثالجة المبلس الاطبار ما يرى من المبلس المبلة ، ويراس أو بالرئيس الطور» مثالجة ترف كبر الاسر الالهياء والاين التمثيل المبلة ممورة الدائع وتفسيس مثراتا من درك مسمور الدائع أورة وارسته الرميل سيد الله قرصي

آیا اللیب، الشهایه التی شدایا الیسی بی الاخلاب واصلی بیون افریون بالدمی عز الدین امد اعشائیا ، الله ثم نسیم 33 فی آندگست! فینا باات الدانظیما ، علی یکی نینا اللاح کابل ، وراسارکه بایا،

الرئيس بنيين ميد ميد الدواع ، وعضو مستقده اللهمة الدينهاية يرشدى كان ورد ( الهام النهية به الرئيسية مشتى يقية المستقدة و يعرف بدراء الناس الرئيس الرئيس الهي و يعرف رقمة متضل الالاس، الدراء ويلائية بطلق السلامية ، ورئيسترب عالي رويتهاي ( الالا الالات الراء في والتمام الأطاق من الدين المسال في سنيل بشار على القوام بن مهدد المستقدال وجمد ، يومار والاستريان ، وقد هاسات الكدار بن مشدة الله بن رئيس الطوب ويهود الخلافة الملا المست لاسير ، وه : 3 : 1

والتمام أن المونيس كالي سفره أن الأركة العسلية ، وفي الطبقة النسبي سعمت المستولة كياميم الرئيس مع الرامل موهن يعضون الرامل ملساح فاترى وما الانفاق على التنامل في تطبة التاقية ؟ على أن ينظى الرميسين

.

المركز المركز أن المورث أن البلية دانها يكول بندية الإنز المركز المركز المركز المركز الانز المركز ا

الآليا إلا أوساع الرئيس بالرئيق فرما بعث الطلب الافتار، فتست المسلم الافتار، وتسته من المستود وليم الافتار، وتسته من المنافق المنافق الافتار، وتسته المنافق المنافق الافتار، وتسته المنافق المنافق الافتار، وتا الاستال والافتار المنافق المنافق الافتار، وتا الافتار، والافتار، وا

#### نَبِدل موافق أعضاء المجلس الأملي وللعبد :

الواهاة الموردة التي تعاما طعيرة بينسمي بن الدي في بعد م العدة المعدد بينش الدولة ( الرياة للقيان السيس رفض اللعدد ) و الر طبيعة وفي حالت في القياة وطير الدينة في بن الاستادة عربط البيدة بالشيط الله وقال وقد المعدد المواضية القراء الله القديد التي الشيل أل المراس مع القوال في من الله تقد الرياة من القديدة المعدد حوالية وقال وطير أن الريان بالمعدد بين مستولة على أف دعد اللهيس من مو بدا المعدد إلى المعدد المناسبة على المعدد ال

الأولواليستان ومشان و صديدية بثل مواه يسم فهنستا ويدفي يتقومت القدة براهية الشين و والدوا والقاشات عن أن مراسط يتقومت المسائل معين بنا بعد أن القدة الأصدر قرة بن ظليمات يمثل السابقة المسائل معين بنا بعد أن المسائل الأصدر قرة بن ظلام قريد يتا يعده الشرار والتي هذا حرار الرسان المسائل بدون المسائل والدون المسائل والمن سلة وال - 100 \$

در الراسي على مع الراسي عن المدارة الموردة (من الأراضية المورسية ومستوي المدارة المورسية ومستوي المدارة المورسية ومستوي المدارة المورسية والمورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية المورسية المورسية المورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية والمورسية المورسية المورسية والمورسية المورسية والمورسية المورسية والمورسية المورسية والمورسية المورسية والمورسية والمورسي

و محمد الشعب الدول من القول الوي السيخ ملي مصد المدار و محمد الشعب الدول من القول الوي المجاود الدولة من الدول الدي الدولة الدو

الدور في الدور و الدو

. وقاً منظمة افتراهامه وينار مدينة ... أن المطلس الإش العال منز بالاهدار إلى الده في اليوم الثاني ويند أن الجميع السبدي لوطن

رز المتلفظة عن التعلام لم عدد ،

الله التحريب المستخدم المستخد

من تحدد سنيه فلسم نطق الرس يوسد الادس تنظ بي المن يود ادس الرس الفيد الله بالانجاز في سهد الشهو ولهدو المن على الدور الله الرسائل وقال الطالبي في المسائل المنافذة المداخلة المنافذ على المعائل وقال الطالب المنافذ المداخلة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذ والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة ال

التين هياك المقطنية السنين التعليل الانطال إلى الانتصاف التاليون . تعتادك التالج في الانتثر الانتساري والعالون والتعلق

المحلف بين فيضاه طريقة والمناف الكور بالراقاً عائضاً بالمنطقة الموجود من ميشان المنطقة الموجود المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة 
ريان : به المرافق : المرافق : الدي تربعم وقب النبو العمر المبعد مثل العرب ماس في كارته ، ارده همامنه ودهما ترتيل ومدع ينه أن العرب ماس في كارته ، ارده همامنه ودهما ترتيل ومنع بنه آن العرب باس فی کلولة دارات هداشت و دستا کرید.
استه آن بر اینان که پایت احداد که بر اثارت کا احداد می در اینان کی کلون کی اینان 
أيناً للربق للمعدر وفي والمجتمى الأطلى والهيمان للسميم 
الانتقام الألميون للمعدر وفي والمجتمى الأطلى والهيمان للسميم 
الانتقام الألميون الألميون القالية أو الانتقام الألميون المحدود المتابع والمجتمع 
المتابع المجتمع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع 
الانتقام المتابع الم

الأوليثين برنيني إماليائله مو يطوالا في الامتيان في المطلبي الانتيا يعط الاقتصاد والام الولاد فوق جلما موسط بلي المستمدة اليدا يعط له كان في الأطوال في سائم والمسائيس فيستم أن المستمالة عالم المتعلقة للامة فوضائه التي المتلادات في تحد عام المستمالة المستم كَتْمُونَافِهُ كُلُمْ فُو بَهِيْغُهُ ﴿ وَقُ تُحَدَّلُونَاتُ فَيْ مَصَافِرٌ مِنْ سَالًا وَقُ لَ الإسلى في علم الإدلالية في كان الولياس في تحيير الإجابية في المسروة مسترة في وسيال مثم وجول مسيد وسوي مسيمة السندسي ،

ومد معول الرفيق أسمط رحسيسال أن المشرة اليسام الأخر ه دورم يلهمس الافاري 1935 مخطورة الإنتازية ، و واصفح طرابين مثر خوري الذي ودهم بالاسمال بالرئيس وصل راية القياداتي حاد المؤلف عام ساخه مع بعائلة الرئيس و والحد مثاول الاسمال الزواول الويسان را ساسوس مع بعائلة الرئيس و والحد مثاول الاسمال الزواول الويسان را ساسوس ا آفاداس الاطراء القومول الى اهدا جلسه ؛ فون جدوى ، شما الله المقال المقال المنافقة من المجلس الإمار المع النائب هاموله الله المسافقة المنافقة المتعادية ، ثان تسافة الم جلسة المتعادية ، ثان تسافة ،

ا و در الرقاق حساطه عموسی به یعد آن بیشه آنسه ایند. در در ۱۳۶۷ اطفها های عضو دیدیش فاقدار طرایق صر احت این و آنسه عضر جودی آنهاوی ۲۰ در آن آنهای صر اماله داخشی الاقلی (۱۳۸۶ میل ۱۳۶۵ داری) اعترافه کند آنستیت عساس

المجاورة على المعاد المدار المدار الدولة المطلبة على الدولة المطلبة على الدولة المعاد الدولة المعاد الدولة 
م العصبه الشمرية التحليل الأثن ويتعدن الميد الله. عليه الهياس بقرال مقرة الإنجاب ويندروانية وماروزاه والاند فاعريباً يُعلَّمِهُ الْعُومَانِيَّ وَالْعَهِلَ الذِّي وَلَنْعُ هَالَا لَا أَنَّهُانِهِ ! . . . . . . . . . . . الرغاق عام القاطر مُعَوِّدُه

رأي يوديو الأفاية في درات أن يمدينه بدات درات المدينة ا العائقات وأمو مازجي أو أصيدًا الأقسمان السأ أتتقدر السأاء أيَّا مسد الأقامة المخرومة بالقيايية المداسهة ينسم غستنا مرا التكفيات

والرسر مسكور با القرر العيد دون تمنية ، والذي عند را و اللها الدادية لم يمل و الاجام حق دياس است المعتبل ، ويسر التعالم مد النهام إن الأبد الذي المعتبل و عن أن مساعماً لداد حول بلام مد النهاد العيدية (182 - الدار إلام الداد الدي مماناتي مر القين بي 👣

لها المشتى الأسل على يعك بالمثل الدراد (2) و الاستدال المثلث الدراد (3) و الاستدال المثلث ال المهالكانيال الحسيبة للمورة المواقع العائل أدراك أدل التراك الصيفيح التداريد. التواقع - الرسل للراسي الدينات ال

و من موضع آن القصور الأميز ما مدين فديلاً أن الدارات و طريق والمعمور التطفي الأفارات الداراتي القديل والدين ولا أستنده الأهيام فاين مقدد الإمادا الثانو الإدمار أستنده المهلية والمستدانية الرئام الرئيس عمر القديلة والمسائدة القديل من الافادات الداراتي

وبدارشه در بره در محده معرفه و فرزشته بالبرمة و وهمكناً اشتال مطابع منصب تاكان كالمسئل قارية مطاور و والرعول بهدافله غيرضي و در وحد را لا بدر لا يستان محاشد با يوم فترامد النظير القولي ومهندي و در در برام محاشوات إسكان كانان .

المحافظة المستقدم المستقد القريبة العليسة والمعافر المستقدة المتابية والمستقد المتابية والمستقدة المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية والمتابية المتابية المتابية والمتابية 
مه دومستان تادرة مستاه وزمستان فادر و ههدان خطارج التشر المسامعة في تعرض الخطا للحد القيارة السكل مايد وضامح ال عدد الخطاط الرائيل الدولات حركة وادامت بنا فاطفولها للع الى با الرائب على بالله من لتالي

باستند مساوه آمی داره مشمل می برای تولیدهٔ تجهیده تجهدهید تعقده برسمه داده اقلمی مسلسین انتقل اظهوای الاجتماعی اظهادی تعقید اقلمت انتوامی الاجتماعی انتقابیمی نسبی اطهادی تحریر درنسی تعیای الاجتماعی اطهادی انتقابیمی نسبی اطهادی تحریر درنسی تعیای الاجتماعی اطهادی انتقابی و ارتباعی الدولید،

أيس حيث هر أداء الجارز الل المعلى التوليل الإنشياجي القيادي السياول بالجدة الاستمار فهذه بلات بالت لم بالسند وقد رالا المتدائل فاعلار الدائدي للمداء فالسائد الإنساني المتردة ولميارها السفي دوشيل التعدد بلائمة أنسله أترابي في الداءان أتفله والأويسنجل تأن عليم حكمه وارام، ريحاء الركامل ماميرين أن وجانية الاميان والسيطية والوسط الاساوي والمحان والدارة بوالد 12 وحكاة يلون المحل الأمطل فلاوس الاختيامي الميادي التحالي السؤول والحافز بقرارته

ال في الخامل الإماليم مطلها الاستناه الاستنزاق والبقدي ومارز المالتوسعامين بالإثارية العسورية المطلق لبلية الأحساما المؤسوع المخروم ، وهما يهون دنون العظل التوسيسي الإجسامي السطيقين الاجون وه عر فراراته :

و مناز بالراح في الاسلام درالاطليه ودينة بن ومنال التقليد. الدر الى تعدد من همد المحاد والسلامة فها يمل يمل بدين لم المورد المدادعة وسرك دولاله منفذة مثلاثاتية المركك فلمرة على مصد

10

المجاولة و وأبديا الآن م باللهام والاستار واستر بنا الملكن م ير قولها وضايع بعض مطرها بإدي هاية الجهام الرحود بشت. أقراق والسند به أو النظر في احير نفي لهذه معدة واستدالها بنا عسو المبنى نواها والعسرة :

الأنظية الطبق القول الإصداع الاستدياء الشاول السار بالد الانظلاء الفيل الفضايل أو النقل الصدي حاشي والمسل الدائي والفرق أو الانظام العالم وكانت المدارة الحرارات الأسار إلى الدائي عن حرارات الإساراء الإحداد الإحداد الرساد المدارات المدارات عمر الله المستدم ومشعش بران السيق العند من الما العداسي النفارة إلى فتحطوش معه والأشهدي

تتحاولين مه والتنهوني ... معلود البدون والدون الدون المستخدم والمتنهوني ... والمستخدم المدح المستخدم المدح 
آن طارق آنادهای طبیعی است. می سازوشنده و آنیین است. تقویر الاطفاری و آمای نشینی املی شایش شهر شایر در این با دارد. تقویر الاطفاری و آنادی شینی آن الانتهای در این در این در این از این در این از این در این در این در این در این زیرت است. مردم مردم دارد در و و مکتفر و مصلی الاینکل سی میداد در این الوي الدخرم ميزيرا فايدا أن وكيفناه الطفي الإطار سي باللوداد الاطار الأوسوع والمعدد ريشية الديريا صلاحيت الايداد والانابيات السمال طبقاً مروحاً الطبيع بمبيناً والمراكز سنادا فيسود 200 كا الدين السدار موي ألمقل القوس المحلسامي طفيا الي السنوول جمز والماء ووضيات فيوضوع الإنتش ا

أن هذا العويج وهذا الأصاف بهطا بشاد الهذاء الهيدية الفار . القطائر الاطل ارتشاه الدرب المطلق تحدر الاطمالوال بالوجاء كانفة لحية وينظرة عن التقلق يكل ويدائه وتشنيه بالركاس التلميسا

رافي أفرأت وطلدها الفيافية وافاؤا فطة الوبليلة كادفى فوسدانين اد هنهافي توهاي يساوي

له و پیش تفود باطوان و ارتفی بدخله ترمین بش در از داشته الدایان بدیهه (دستا، تلطین او سبی باشمیر و اومین و در به التنظوق انداد السید در وی اومی این تمین با استفاد میست. از این بدت فریس بش از ایجانی ۱۹۵۵ در در ای سیر افغانست بشنشه ای و انتیان و انتیان و انتیان ایدان در این سیر افغانست

آن المقدس (فتر يستل بن حدة دخشية الانتظام و وبدا سالا الانتظام على معروم خاليات وبدا لك مستولات استثل وبداء سلامية مقاله أو بها بقرار الله الله السيول الموسل الاستوال من الله معرومة في دائل النمان القرارية والدراسيين المعينية في المقطاء معرومة في الله القرارية الوقية معرا مين المعرومة الله المعراد الله أفضائه للدؤلانة ووقية معرا مين

و دولتو تدخيل دو آدان دولت دولت دارد ما على دارووس المعمل الدولت الدولت الاحماد المعمل القود العالم الدولت الصعوبي داراته الاحماد الاحماد الدولت المتعمل العماد العماد العماد المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل ا

المرافق المستخدم الد منافحه قبل عقد مو در الموسع مستند المستند المستند المستندة المستند قبل المستند و المس

ار الفيلس الامثل لاستله المعدل به رافع على بقدل العبوضية التي تعدالماء مثل البندية الداريج ، الله الدارية في من سنووطية في العرض سلورات عاليته بالمعدود ولامض الافتاء التوسيس الامت بعين الدارة ا

الله فيتركب الرميق النهم والاراس لمهيئة السورة الراالة المعتقدات ساول المدادات المستسنة القسرمسات المرقدة الاكاراطية

والمستد العصبيون، وتعسيل وطلبسياء أ- كالقيوميين القروبية في الصير والمفكلة أو المستد تقوي ا وإنا كانك التين البقوريين وقول في الوفو ويشع وبياء مثم المفلدة الإنسانية المؤود المنظوبية تعود المؤسسات، والوافق عليان الاقتلاء -نصور ألوبيساناه والوادها شانااني الانتلاب فبر يوبوهن سديها وأأديا تصور الوالمصادا و من من اللهاس الأدان يصدر استراض الرديق النعاء راده . د. کیه نے منصح ولا ملَّایہ اُ

التكلف الله فيستيني تكليبيات المتعلقية والحدارات بما تدان والمعلسات ورالها سيافة المتوافدات الأخيشات الماد وأمصاء وأأسون الاغراد أأر للمرغابهم الغردية اد والمعسور ادخل العسود الأ مريد على المورد المستقد والمدارد أو الفراد أن حرفتها المسودات المسودات المسودات المسودات المسودات المسودات المساودات المساودات والقول والما يكني السوارية الكامية المحروبة في الطفال الأفاق و الحواجة والحراجة المحروبة والحراجة المحروبة والمحروبة المحروبة ال

والتستجراية والليامة العطيطية والتنباية أأجين سيؤولنك و مستجود می میتاند مقصصه و معتودی حص سودند امن از المقتلی قانویسا این الاجتماعی قصیدی فارشیا این التفادی با این با این از در الفظیسا آند. را در بازار رساوی مسیق به ادا کاف کام اجمعه از اطفاع (۱۹۵۶ و با سا الدبة وليتنا القيادية اطتخطية والدايلانة مسؤوليات السراكري

ه متر حقا دار تصور طهنت الدينية أو الشومي مساوليده و. الحسيل الحراط تقيدي الساول في الدانة بعين المشارطة أدانة دلايسة ومستوية كاراته و على وجهيل أوجه الإصافي السيق لمة والادانة ، ورحم المجيز في عبر المساولية والتشافة ...

وملى فقا سامدن المجلس الاجلى مة أويده الرداق النجار بالله سم و مرتبي المتواطعة مساير المتعلق ويدون والمتعلق المتعلق المتعل رض ال المشتقاف ووقة الى المتنف عبد المتعودية المعدد المعدد الولاي للبار الاستفاد ووقة الى الخار المن العدد المتحد الاستخدام الأستخدام الأستخدام المتحدد وفي كل المقتلم الفروعة التي المبدد عده الميكون سياقطة من مؤا اكت ا

أأستوأل أشيطولهم فكالبته اللديه والتسوية ا

المواحدة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة الأداب والمستقدمة المستقدمة الأداب والمستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة والمستقدمة والمستقدمة والمستقدمة والمستقدمة والمستقدمة المستقدمة المست

ان تعدا من الصه لم يسجل على الرئيس القامة النبي التخاص والأ القائموري عجليل المله ووأثرت أأوان الجدايل المهدام بطاريه الرئيس ستاناسه قطع الانقلاب في مجلس إنساء قال أن يستال أبي اعشادها - في حين انهاسر جديده - ما نقاده الريول سيالي ساءه العمام الهاي خيده التعادلية والأسد داراه فالمرزية وتطانيه العيطة والاشتاري وجامل الانبادات

وتأثن أن بالب الطبي الأعلى في (1975 (197) ومن الأمتياء في الطب السوء الأنبير القبلي بقية الإعلاج :

. بد ادار الدايق المداطع شرطان الشرائية مون قُفام القطعية الدسل راها سيداله منظ بان الميدار المعتبد الإنشي والقيار فيا سر السوايية - الذ والمحور العبي علم مصراة والرام للصائر القرائر في أنبي بأمهار كالانتقاف من أحسسه را المنظم ال المنظم ال

ال دائستما أبريق منه الله شريمي من راودة دوالديمور حي أهي. من التسوير التي الطف مساورتيها وتدريمية الج<u>ريق اليثاني</u> دا مدد الله الله وي القرار المادي المادية ويدن معول فستورية وفاونية المناق المناس. والتمانح في الشؤون الناديمة ال

ان منسة النيلس الأعلى المسادة في ( 1966 / 1966 - لا يعلمن بيا ان مصدة الطبيس لاطف المصددة في الرائض الرائض المستواطة المستواطة المستواطئة 
المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المرا المبطَّينَ أَوْ وَرَقُولَ المَجْرَبُو فِي تَاعِدُوا فِي عَضْدِرُ السَّمَالِ المُعْلِينِ أَ

ليام الهضاة فسندا فاعتبه عن أدار بأره بنيار وسية أأر الومش أأأحين واملى على مكرة الانفلاب دادر بدائل الندن مقدمه السبية 

ه بن این هذه النسب خوبار و بدر میل باشده ۱۹۶۱ این ورد. در العرب و کافید چلسهٔ مادرد رویدوله کامه اینانی ریسان امثر برا استماع امریکارده وقوي من النفياء الأولدي الإملى في هذه الآياة بالذرر و سعفي الجالد والشفاون من همون الوقيات القريفية - المراجعة المجتدر - بالأماني أي المتملَّم بالإنسال أكل الإمضاء بن صبي الدور السور به ولارة التائمة ومطورتها أشبال بنة ورض هيما أأ

ولاييناء تلولس تخالى الصاداد المقاد اللمراء أتألى وأرجاب المثلوبة ( المحقق نشير الي أن الأشوية الله يه في الحادي الأطبر ... و ها مرا افضاؤه جماعت على بن نسبة المؤكد الاستثناء رائد الداولة وأق علوه العبد يعلن الرابعت والأسراعين فلو ألامد كا

المعلوماتي الدوالة والإساحة المعادل الأخدر المائد للا يستدر للمستد الاجتماع الرئاس الأوقال إلى المائلة المستدر المستدر المستدر المستدر المستدر المعلق المستدر الحروالم في فشام المعالوس من الاشالات .

وقاریق النصل خصال النصو المدير الادان اداست الدخت مدارشته الطاقات ورشداد با الودان الادان الطاق المداد الطاق بلاد مواده الى الودان الادان الادان المدادات الدادات السيد رمان فراده الى الودان إلى يدري السيد المدادات الدادات الله المدادات

والتوقايق بالدل النو لتلدنن كتان هنو الانصراءها المطاح عن الدائد بررابات الدي للعلوضية اوقيه في البائسة الالسوكة أبر التحسيان الامتر وأقعله

وادا المنت الى دون ان الربق المواهدة مؤخل ويقى بسرات ا الانتخاب على نظر المداد الوالي الربق الما المرسى كان هدوا المراجلة المواهدة الانتخاب داوره الرفق المحدول الحرابات المواهدة المواهدة في يهدا و المراجلة الواهد المواهدة المقدل الانتخاب المساورة والمهدي المداد المواهدة المواهدة المواهدة الما الرباط المواهدة المواهد

لعجم أرح فطالحنا أوافها للهيجوعان ولح ا من المنافع المنظم ال والداولة لسرمة ويحادا يشرمه والناولة أغطه الفتش بتأبدي ودداكان الا

معة الطلبة عدوقتية ، يسجل الحرن الطلق البنا فليهية ؛ بلقي حسم السلولة المهيد الي في الإسطالية ... استرابية بيستالا ليور د دوليل الفراط الي النبية المحل والمهيدة المعلني الاقاتدي بلهم بموي المام وبال لاحتوره أند وأن في حربته دواهيمه للقوال الخداير ألابس ن في النائية الهنت والعداول الوان رايان المزب فرغها ليد اللهاء. للماء المال بسؤولوم هام القليسة هنا بميلها بالدم الأماس الإطل المحلمين والواشل البيل راء : وهي المسلحة لفال على ان هؤلاء الواماء ال المخالفة العالمية الله على المحالم الله المسائلة وال الإسر محالول ، وال الشسن والنجادع بتعيا ولأعليمون

ويدودك الرحورة الكشداد المسي للمان العالي ويول الرحور المدارد الأمالية العالية المساورة الكافئة المساورة المسي الدامية المهابية المساورة ويستوانك إسترجنوع المتصاد بمع عَمَانِهَا وَالرَّهِ - وَتَوَقِّينَا ﴾ أناه "سَلَمَاعُن رئيسي اللهلورة مَنْ عُسُوعٌ مَوَّسُهُ .

ما ين الكلب السياس ، السنواجية به سيسب ، قبل أن المرابع الجاس المال المسلمية والسنفية ، سكامية إشتيائة على مان العرام بعد الطرير ، وأن سبق أعلامه مان با أرزاد الْهَيْلُاتُ السؤولة وغرغت بنه وقطيب ل عبليه النديرة الدواءة عديدة د الى هميعة الأستعاقبة ، تكليف هي الهناة هيات ينش المقبيل المؤرر. الاجتماعين القالاي المنؤول ( في جانات الدينيين الداسل بالملت المسادين ووجودي بالهدية المعتومة والموامدة في بالسارة لعود فلله فوة رمار أبأاه

لي الطافية الصايمتاني وهنيه النما جري اليؤران وافاي المصامرة عي ين من المساويات المساويات والمساويات المساويات المساويا

أقار الإهمونج ومدر الطوللونة التي ممرقاء فالي معالمه الإهباء أداراتين على الكلمان الله بين أن أوصوع بالحاً، العوضوع الإنفاذيا : يطرع بهنائها. لا سنك المعانس الامال ان بعر بها بنور معاند ا

المقصد السيفيين للجد يحدد رئيس الدرب و عصلي للسؤوليد. فضائل الدين الولي الإنساس السياسي الاستانيات الرئيس، والخدا الحد الذي الولام الدينانيات الذي يعدمه الدول الدينانيات الدين الا تعتراك مدا الدين والانتهام الدينانيات مستوجه ما در المستوجه المستوجه والمستوجه والمستوجه المستوجه المستوجه المستوجه والمستوجه المستوجه والمستوجه الم المستوجه المستوجه والمستوجه المستوجه والمستوجه والمستوجه والمستوجه والمستوجه المستوجه المستوجع المستوجه الم

وهم بي الجائن التي لا يباي سامسوها به والتدير الاستيام. بدؤولية الراحل (1925) بالأمل والتي اللغان الرئيس بسير العالم القيام الارتباع بي مورد السيس مسلط الشراء الياس بيور السوول ، اليس القيام الرئيس المياس العلى العيام الديسيان طرحه المعدودي يبلك ، إلى يكان بن بناء والها الشؤول ألى يقادم

أن أرسانيش الاطر الاي بيات الله العدو ايه حل الافقة ا يشد سائل المواد وتشاره الله عدا الله الله عدا الله عدا الله الله

ر ادا مسددانشدن ادائر آن بدده بوره في حبسطة المسترد . دا دا مسددانشدن ادائر آن نشار انظام انواده و الاصول المستورية وانطاعه الله الاستوادان المدار الاستورية وانطاعه الله الاستوادان المدار المدار الاستواد المدار بوران تطبيع ما المرتبة والسمة مثر معارضة معارضة حالية والطرد .

#### ل الثمرات : النثرة السطسية :

الرائي تشرات فون والحاوية مر تعاوم كادائسة مسلسها . أن شرخ فعائل الشروعة والتراسيخ في اساراء فهادائس السوري وفي النظار الاربي والارساخ الدولية الشالة ، وإذا يولي المد الإفراز رئاسة الدولية في استثر تقليل الدساسية الشالات ، وأن في العد الأقرارية المسلسية في المسلم الاستشراع الملك والدولية الرئاسة الدولية المسلمان في تعدد الدولية الشاراء الكارائية المهاد الدولية علومة علياته المؤلفات المدارية المؤلفات المدارية المؤلفات

فالملامية السياسية الوعيدة بالترابيول أي طفق اليوابي يبوس

54.

مد فق هذا الولاد السمر الإدال أن يعون والمشروطة بالثناء و المستوى الإسرائد الآلاية لتن با هن عد الديق بلسم أنه بالورد من أدرة والمستم نواد ميدن فولا لمه الدومة وعلى الأدن إرسياده فا التحدة في من الزور راحة مستفدة على الادرة في طريس التعالى لدوري العوس الادريس والا

به القول مع دمي الاستخدام الأمار سيل على التر الذي الوقع إلى التركيب على الكليمة بدرا الاستخدام التوقيق ما معارات ويدر بالم الموافقة المشكل مطاوعة والإلى من الم ما معارات الحريب ويدرا الوياسة المعارات الكليم الماري بي المهارة الديا ما المارية المطاورة المعارفة ويدرا إلى المارية المارية المن مسي ما المارية الموافقة المن المارية المارية الديانة المن مسي المعارفة الديانة المستحدة وإلى المناسخة الموافقة المارية الما

المن كيدانيكل myndyndyndyn (البيانية البيليدة), المرح واسط رابع الحراء التاريخ والسو ماسرات الانساء وإذا في بين المناسع التاريخ من والحافل الدياس بالسب تجريح حش سوريء الحراء الحافي في المثارة على العربية والمولية والولية بدائروة الولية عدد العرائل أو المثاني سائل السحالية في السيسينة السرس في العلق كان الحراء المثانية المتلاجة في المستحدة السرس في العلق المثارة المثار

المجاورة المجاورة والمستخدم المور وجود المدل عمو وجود الذي المجاورة والمجاورة المجاورة ا

يري (1985) و المواقعة المستوانية مراتي الدون ال

حين القين بارمارة الإدلات ، تر يبديو الذي النبيت الدياس يستجول به حوالش المشارشة وكرسي باط الشياب والراب بالرابض خطورة السقية بدياسة إلى الدواء على الطوس من كارات بدينقص ب السناس الوامال وهوب الاسالة تقرراً شامية المثير المتأثلة : ا

مسعود او مان وسومه است من سبب المدارس المهارس 
وای همد الاستان برای بیشت در داندونه سیاست و بین سید اولیم الاطفر این بیشتی با در داندونه سیاست در بیشتر استان سید اولیم الاطفر این بیشتی به در بین دری تربیط برای در مسترد با دری هما الساده در این افزیتر استان را الاطفر الاطامی و در در استان الایلی به این افزیتر استان را الاطفر الاطامی و در الاستان دادر در سید شد. سازش دری از در در

راه والوطويات . كالونطة والوقة منطق سيسر التوادع التالي العرس والدولي المسادل . تطور مقا القرائض والا ينكن أن سبب إلا الاطالات القرائض المسادس أي وتأليف طور الاوساع سيام تمارا أراك . لا يناوع الدول الدوليات وتسقواته القوريات بالدوليات

ومصيد الله المواجد المام بعد الانقاب. القفرات في موضوع المكم بعد الانقاب.

الما دولا من العالم والمنظم و والدوا من المنظم و المنظم

والجائد الأطل يرسن في طال المنه الامراسي شاق الارام ويراض مدرين في مدمي طبع الرائز النظام الدالية من جيت معون الماك، في المينيات الى والراب الى سيارة الاستان المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة ا

وألرفيق المام وهم معت المعشن الأدال أن أيس بن عما شيء و . فات

المقاة الامطال بسنا التفاسي ليبه لعلى المدادة محجب والتبي تقسفهن لراءأ المت مع ويدًا الماسين بمانيسيرة في

ر. هو مهد محتقد . د د را د متعد ، ول فومي . الرمد . الانام وموس الان الدراس قامد : ومصاعده الفسمية المشقد، في غوالاه المداشي الم المراجعة في المساح من الوضائق المساجية المساجية المساجية المساجية المساجية المساجية المساجية المساجية المساجية المراجعة المساجية المساجية المراجعة المساجية المس المهم الجامية مستقى مع الاستهام، التحقي للمين مصيرهما ولهان هماه. منطقة السيرهنية الإماري للمصاب الدولية التي المشتب تعطر والمام يتاريكا المستقد المراوع مصدة بالروح من المشتر على المستوارية المستوارة ال

ادر التعلمات تقويب الاحتفاقة في تعديل بالوبي الوقف وقدرتنا التعرف بن التنشر ، ولا ينكل بديناتها مل قد ول، الإمعاد الابراغ في العياد التي تعديد لكه دينا فالاد في تقول ما يعدد لهذا الأخراق في سيئية التي تقسد ادة درية وراد من تورق ميست فهيد. والما يوانية داخلية وخلافات وسعدان وشيئ أوليا يواني توليات والما يواني المدان وريا دمه مسترد مد المدافقة مريد رئيسها وراد أوليات الإدارية والدريد والدريدية. موسدات عدان مدانية مسترد يصدره المسترد والإنسي الكند الميار مي الر الربيعة معاران مدينها وع المنودة التحج المتربين

مثل المسلم في المسلم المسلمان بالمنطعة بيانين بهديلتهن بمهن هووجة على مواقد متساؤوية بطيرية بل هذا الشاران بخطار هيئ كالسؤوية بالشاوية الشول الشوب الشاق الشول الشوق الشوق المنظل بالمنافق متراثر شمار الشيئة للقون الإجهاب إلى الشارية الإسؤاق الرقاب المجارية مثل عالم حاسم وحقل من الفقار عن الفقار عن المنظلة الإنتانين ، يحمل الجريسية

المراجع المنافع المناف و الموجود الموجود الموجود المتحدد الم اللمظل معيسادي الغودي الانعياض بسيديك اللبيا أيرا بتراجيب ام یکی تقلیا ا

#### نغرات اللغطيط

اولاً دا تقل بمناع الكفائية التجاه من عبدال رئيس اليسيورات وره الرئيس مصفاه والرئيس لوقش إلى حراس التمار لم تقسيل . ال وقداع القطاة لمبالل خطل حائل وقرارة النسخ من المبدور العلي لما الرئيسة وتسفة التقرأة الاستسيار كيون أن التعاديد .

تنها : مع في شواهل منص الانتصاف، الصريبة ي حدوث في ماسل يدها، وحد توزيعه القيمات في الدية الناقل بديا تعدم عن يعقب الدرات الرجاب: العزماء القيامة العام الكافران إلى كانت في درست الجواب عيد الني الدرات معتودات المتوافقة المتوافقة حقود المتوافقة للمتحدث المتحدد المتوافقة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد ا موقعة المتحدد 
الله الورساء هسمه استراه يتلقة بنداه . أي ٥ - م أحبيد الأراد ع فوت ملهق بكدامه فرم فروائل وأهنج الهاء يوبونكم وهنسه دردرت والأعيال مرافق معهد المرافق المرافق التي المرافق ت فقيد المهم الطيفار ومرافق المرافقة - مهي ما المرافق المرافق المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المر علام المستنفظ من المرافقة الواقعة والمرافقة المرافقة المرا عوى أن فيناله أيالي<mark>جهو</mark>نه مداً خواً و أودوسية ورواييكي هور في أطبك. همد جمله الفضال و أن قالت تحاله جبائيل يودرونه وعلا تبسيد و

ومعمار عن من يتون أن موسل بنا وإلى ينتوما وزارة التمدح الد المهدة الطودة التي يعد العالي وبراسط براي بيرون ويزور الشاء المهدة الطودة التي يعد المهدي وبراسط المهدية المهدي التك ساوي مساوي مسافحة لم ما ناصل أن البراز التجاري عن استوجا بي إن طون سكة لهدائن فريمة هساما كله بالمتعورات الدائمية الشا وإرادة الفقاع وبالأمسة تارفاق مومي ومستحدة اللئي متبكار اشقالاه تاي الأدر

21

الله المرتفق الوجيد الحطه الفندان ، ومنك السبب مقدان جياز المسالات سريع الله المنطقة المرتبطة المسالات المرتبع

ريشي پيستر په اگرس د هندي واند پايتر راسان د بعد اين ادارس دانسانته پيستانت کلمستاری دورش شدارد و پيمه متهد بول نظريد و برميم از دورش بيز «مستاری» بي اندازه - دم خوله بوجه د اين در موسان به بيدروه کارش چې بده در مانسان و بادمارد اي دان مربي مربي بيدروه کاريده و انتيازهه دي مدار د ميده مربي پيس . داد د ميدر ميد در د اکاريده و انتيازهه دي مدار د ميده مربي پيس .

وتو الله منه چهال المحافظ مداوون مثان وقر اهل راهامه العيام ال تعامل بالواقاء وإهلمه في عربون والعاد عليه عند الايالة والداران ان تامان ويووده دراصمه اي مروي وده دعية بند. دويم وده ريان مارّ الغروي من أن عدمه ملاوه على رسمه المعورية وادام فوساد از اردي المعطر دان عدا الروية در الإسماعة رالاستناثار د

وجران التعبيلات بن بعليات الإسواب الأرابان وبدانية إيمره وومیشها و تیابید انزویا کابشاه بنایه داندی ادیده اندی پلسانه تیوا معورضا التان مرجة وكربان معتب مدرساع الدير التي غواندا على والبطي التركيب والمنظم التواقع المستحدة المنظم المنظم المواقعة المنظم والمنظم المنظم والمنظم المنظم والمنظم المنظم ا الأرجعة المنظم ال الأول بدى مترورة النظار الرجل مان النماج ديان واللهدار، يتناه دان التلكن دون التقليبيرة ، وكانك تهان توجر السامنية فتاني أصامها الرهيمل سوش وسومي ايا بياقل افراي واربيك الاعتوان فتدارك با المقا بالتعالم من مشقى - وماثالي لايش فقيعة الفيتيا الايمار بالمعاول الدين بنامه من منظل ، وطوئي ليرف للهودة المتيا (نامل مانهول سين حقة الخلال للل ، حول مصلحات طول بلوجة الأبلا أ الر أن هريد حيداً الاستالة أدى بنيه القابة أبن الصحة قرارات بلطبة في م الرجوع أبن القامة المتيا المتيانة الربيان الله و يعلى إلى المتيا ساحة السيار أن مشوقات التي السياسين ، وضحة فراران مناسبين مناسبة المتيانة موسد إلى الاستانة وراد به طوران مناسبين ما دوران على بالى المتيانة وراد به طوران المتيانة وراد به طوران المتيانة وراد به طورانا

المثلات أن أم مثل والتلمية لمكان سارتان إليان السرية فيها المسايلة ال المحرفيل الشمر المهيد الارجع صبيحان أن المهيد المؤلفات كل بقيمية للدامة فان المعرد الى يجهد الدوم الافتار فيها وإنان ساحة بهاء في ملك المعمدي الماشة

ران و المحمدة الدي سن استراتيم بستر الدر الروسية بين ده المتابع المحمد المام المن منه النهاء الاستون واسته الاستراسية التي يكن الإراضة الروسية المسؤولة ،

ساق بها براید و آوایه کا د انقط هرای کشمید کانت یا به بیش آن بیش دادمدر خفاهٔ تواهیه الفضل مسایع که بود فی انشده کشید کایر کشدور نام مومن مساحله بشیده هید کاندی با بیش رود آن منشور ناشد دارد و اداداد اماده نوره و قواه هی کشید با کشیده با کششده بدار مید يُ عالِ معلَى تقوسوق اللي غسوية دبياسية ، اللي ودارج راءاه المستطل

ها اللاقي ورد فم يؤهد منس دهاش وارسيعه نهيدات المديمة الله اما القورية في يؤهم بين و هيئا در رسعه يسيد الله يستخدم الله

العائز عوصع التنفيذ ا

التي بن تعطفه لانت السيامات كان بالحاسشة تابية بالتيشق المعلى بالد القش فالطلم على الطبقة فيبقا باللغ وفقر بال مستوفاة الرئيل المعدد بمناه فأي تعدة الفطاة الأستان بالرياقية الريفسلةسد وفقي بمناه عليها الر

المحقيق الدس تضية وأن يسريك الوي التنظية فلارية للك تحقيق من موس وشائلة من تناية بعد القدال اعلا يحمل شنية الثقافية الل كارتية معيم إلا يكون منه منابقة مثل أو حمر تكون ثابلة التشليق فراة منها بالمسلم والرائد ومدال التفسيق والاجتماعة التيامة ليصريك الهيئات القدورية المياها تشده ا

آن مسجد معه النشق كالت بنفي بالشعداد المنتج الدائسة و المياسة ومن بالشعداد المنتج الدائسة المولد من ومن مستملة كان حدة السبحة القولة من الدائم الدائم والتي الدائم المنتج الدائم المنتج الدائم المنتج الدائم المنتج الدائم الدائم المنتج الدائم الدائ

يان ها ديد الديري الاستفادين بيده مدير المديري المستفرية المستفرد المديري المستفرد المستفرد المديري المستفرد المديري المستفرد المديري المديري المستفرد المديري ا

أن هان تشرير الاستخاصية في المستوعات بالارجاع بالله موني العا أنا يالك سالامي من جهة الطور إيام أن يجال هذا الديالج في هلية القالومة سنة أن التجع حالة الفائل :

ال الاولى غيرة الدرائية الرائض مبالة خطة التين والداخ الم التأكير الدولة المرائد الله المرائد 
خانسد أن مداء مثل التحج من وبالد هي سيوره به بالله اهتيالك. يواليوا التي فيمار اقتليا، الليقة الانتهائية بالتوقيع من الن فلا يعجر النظابية لمايد الفحال هراة والسلجة الدارسة على طريقات الذائلة - الانتقال التعلق

ما الدين ا

اللا يتوي بينه سيرين الفتر أن المنطقات شير الل منصرات مستري الأسلامية أن يمري منهم الدينة بدين يسامر من المهرسة الارساء يمريق الألفانية أن يمريه منهم الدينة بدين يسامر من المهرسة الارساء والرئيل موانى يعدد المنسد أن المناس مسترية ومن يستخدام إلى المناس

تومين موس بعد هذا الله من النصة بين ، كتباء تسسلي د عكرة وداره ، وانسو توجه دائمي قد سه حرواتها الانتفاق بودارات تصدو تنسيد اس، الج مدينة ، ودي خلك الريمين دار ، عبد النش أنيه الزبين موسر أثار بجود رفت يا درارة الانتباع قدار عاد وامر أن البعة الفي دو رأة أدماني .

ر البيئة المسلم المراجع حرائي أن ما يراد من المحادث الما الما المراجع 
رد بهای بن الدریه اسادی برده ی افههای بط المدارته رسی ساده افهایی الایسانین و استرین نظرگاه بن خود و ورده با معارف افغانس آلی فال بهای المری با سروعه الایسا با معارف از این استام مراد دکشت، و الوسان شیا وی سر در الایسان شیا وی سر در الایسان مربع المرین المرین المرین

#### اغطاء التثبيد

على المحدَّة المتعلِيمي الإسماسي هو أور بدرال السفال مؤلد الربد يا ال

واما هن الذي الرمق موان أرمقي دفوه الان الوقت المدو قد الاستدى المستخدمات من موار الدين أن المناع أن يالم صداعي من الدي اليت الان مر المسارية إلى وحداد الدين الدين مقيلة المشار أمسا و الدينية المسافد سامه والدينة لم فائلة فيد منه فسائل المنطقة والمستدة اليقومات

وتنضح فتا تمراب المتنيدين المتراوتمر مهاية فرالمطبلة الانتلاب

14

(2) المستقد المشار بيت قاء : مثل طريق فديفه ومسعة 5 وقيست 7 المستقد التربية المشار المستقد التربية و المستقد التربية و المستقد التربية بيرة المستقد التربية بيرة المستقد التربية بيرة المستقد المستقد التربية المستقد المس

و در بد المده هي جودي در بدت المداد المداد المداد المجاد المداد المجاد المداد المجاد 
ولا الاقتدائية الفيئية أن الرود الويد الديات برغري الدائد المرغري الديات المرغري الديات المرغري الديات الفرى الديات الفرى المرغري الديات المرغرية المرغرة الم

الدريقية المحدد فاشعار مانها والراف على تستندي الإدار العدال المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة ا التسويلي فقوي بهر الرايد فرا الإنتائية المدالة الرايد السياسية العرب المدالة

الكريس المقتلين ومديرة داراء الدراسية التي يسكن فهيزياها ومعيمة المتحربية المتحربية المتحربية ومعيمة المتحربية المت

وین خدد میداند در این موجه انتخاب این استرات به این ا وین خدد میداند بیدان مرحه انسم بیشتران خدا ترویق برخوی در افزار این از این در این در مسترات با میداند برخوی بین وراد در این در این این این انتخاب این استخراص این داده ا با مهروز استمثال آنته و

السائسية الطوائرية مسعد عليبداني المطاؤة الانجود الأسي برفد 

رخان المصد سرياء القواران والرحا بسيرا مدياتان الاجتماعين السقيم تسمل المحمدات برواحان الايش مولي حسسته الدحا الإيلان والماتان الدارات الذي يعسل يها الي الشرائطة فلدمات وطارات

المن المن المن المن المنظل معاصل السيد الرئيس معاصل المنظل المنظ  $V_{ij}$  of Eq. (2) and  $V_{ij}$  on the symmetry  $V_{ij}$  of  $V_{$ 

المستقرة أصورها فالمناق معيد الحقاع . كان المستقرة الشريب التي المعلم معالم المستقرب بالدارات المستقرب المنافر المنافرة المستقرب المنافرة المنافرة المستقرب المنافرة المنافرة المستقرب المنافرة المن

الى فقىلى قادى دىنداك تارىز ئىداك قائدات الدىرىيات بارىدى بى خداسىيە قارىپى تخطىلى بى قىيان خەداكى ئالانداد دىن قايلەر قارىلى بىل قادىرى سازىد قاقىي مىرى دالىرد دادىندا يارىلى بارىلى دىن قادىلى ئالىرىلى ئىداكى دارىدە دىنى دىنداكى بارىدە دىنى دىنداكى بارىلى بىرداك قائدىلى ئالىرىك دىداكى داكىلى دىداك قايدە كىلىداكىكىد

حديث من الكهيد الى تتازه تمثاً أن الرماني بمسلم المناز العين غان قدرا بدائلها الإطلام وعير بدراج على هذاء العينة التي توجه ما معا مكر في النفاية الله علم تعيده المدينة على الدرا بنا سدر الدراج بخشل يحمل الميلاسيين بلكي بذكل بالن باسلا على أن طروعة أدادا ما شار الا أديد أديمه أشمكن أوأعنهم ألحملوه تنبر سائل والاحكر ال

را فادلس الإمار السيل بالحاد في الدول المضم بر الاول ال دسالية الإمار ويكانش الدائل في اعداد فيتد لسورة الحداد التي الإمارة ويكانش الدائل في اعداد فيتد لسورة الاماد القروم الكينفذاء الحاربة والدائلة الأمر الشات الوائد العروم الكينفذاء الحاربة والدائلة الأمر الشات الوائد

الوة والبين هيتاوي تمجد والي المعمل التن السار الذي دسائل الحودة في المماكنين. المعالي التي قيريوانيمة الإهدارات، التي أنسد والقسار الدروطان . التي تقدير الفسور يقهم الدربارات بوران الدرام سنجارة الدريانات السادار ديني مسوريوس والسادي در دين دين ما مسود دينويد المسادر براده يولون ولوشي والسادي و بديني طباعت الاس داخ جر راقي ا قبري عدد الدينولات الاستوجاء بالراجية رائي رحة وراق مده الهاء الواقع الشادية به دينة او باطلاء من دينت المسادرين بن أحساساً للاكانات بسريني ده دخادونينا وإلى دانساء للطاة المسادر بكان المسادرات

أميسر واحمأل الانباق الهاهسة أني يكلفها ألفدس أ

القوی نظراً طرایس بسمام صناه اقتشارات کثر من آیاسی وابعد سیاوتری داشتر سید دادی دیان دیاب و است ایستا در آیا است ریشا برویای استخدا در نکار سال کرداش استفاد مین داد به ای آیاس آتشا شدهای داشتم تواملی ادماری دستان اعتمالی نکار داشتی تقریبات رو الروائد الله الله الله والمؤتم المسترور المسترور المسترور المرائد المسترور المست

محمل هذا در آن شعرات لآن رفقا تحول بمثلاً بده مطابق بر بشق واحد بان عاؤال قراقاتان سراغهم مداق فسدارة فسره فان وجهد السخرة وحمل هذا آن تشغ الدعاتا صور حواد بنص الشابؤك تقديد م بدك بك و به المساوية المساو

هوأد المنتوف والرسف الداني فيدافت للرمقة يتفليه دامية المواة حجار الدارج صول الدر دين يجار الرافق الما الما والمعلق دوويتين بخول اللها وحقى الدراجلة بستاجا الدائويتين در عدم الرافق دينا الله صاحاتية دونيسان التي المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة ا التي المستحددة المستحدد

ولامانتين لداولاد افيميد ويدي الراس منطيقة الرامايات في الي الميل دارار المقطرة وفول بن ماييم الرئيس الرياس مورمين دائر الا ية المراكز الفريسم جيس في طبيع المراكز المحالية المراكز المستقد والمراكز المراكز المر الأصاب عُمَانِ في أخمساني سناسي شارفة أن أن أنسور أن أنوان الطواب ا

ونك بدرال السلمة أسببت معرك المنزب الإملاني كمة لبنداس سرل أنعقد أراءة أراءة السنامة اللعالاية عشرة الارسة والنسورة السن الركان واستوصاء المعامر المساهة والمستقر والساق الابن أن الدا المعت

ا المرابعة المطالع مطوعت وأن يكل مير ذاته وإلا دهما الموان توانب الموت. الأوامداداته )

وقعه وردت الدين ساوة فعارت القساس الميادة الدين المستقلة الميادة المي الهوادات المعنى التدوية من من من يقوي في الدين و ما يها الدين مناسبة المستود التقفي أوأ الانقلاب وأسؤأن طفيانه السيبان بثيرا المعدد ويدني بمعيينا

اً الدائلية المعطرة المعلى السي تصافي في السووجي المواجئ والمعارض المطارف البلغ في المعاول أن المعلمات المائلية المعاوض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض والمعارض المعارض الم الله المشهورة ويرسطون عاملته في الافتار (البلاقي سيحكن أن السابعة كان). منه في اقامة الرمع الموسي محجول الرئيسة الاميناني بالسيار الرار ال

#### ن النعقيق والمعاكيم والسعر

جها ومع اللغاء الإحراب القعدو والعن كالرشاء مثي وحابات الرسان ا به و وسیم ایند. هارمسی تا میداد اشاباتای رسیه بور افراد همید و قامها عرامیتی میتر ها در را ب هار تعدد به انجام و دا توجه و را میتی بمه می انفتان وانتسبید . سیست فرادانا والمسلافات

وفي بلاء الجواد به خابر الدخان و الاستعباد والمستدولة في ساد. في المطبق وج المتصلي مهم الذي الرائب استوفي القائم الولوك السيمة. ومعن الرداد بالدؤولي وقبر بسؤولي بالمستج الى الفوج بالكار الذي ف 

المن الرحيات بتستنفت التي تسايل أدار الي الارداد و لا يجاده . المن الا يشكل منساء لا لا أكل دول تسايل وقال القواء وقداء وتسار ديارا بر الدرارة الرائزي المناز الدرياء و الإسارات من يكي الله و وطائر يشتقة التنظيل والمنداء حسور الاستثناء ويرادي أن الإسارات فرارمين الإشرار بالسؤولُ. من الفات أو عن الاغرب أأن يحسر الاشرار وأفواد ١٠ المن المرافق المرافق المنطقة 
ولما الرئيسة التي من شرورية كالها لحم الدين الأيادور للكنا أن تقول من المستبد الخرار ولمعهام ولمستحد و أن مستبد الأخرور الرئيس من المستبد الخرار ولمعهام المستحد و أن مستبد الأخرور المستبد والمستبد الرئيسة الإستان المستبد 
ا من با من دارده فليدي، الرقام سان الأمال فلاحل الداكر الداكر الداكر الداكر الداكر الداكر الداكر الداكر الداكر الداكل الداكل المعلم المدق في في الداكستان ما يرض عاسان مطاولهم التعزيم في قطيل من تشام في فوول الداكلة منا وجه ما يرديمه في السلوم ياسماء أأثار تؤويزية المرار المنطس الأعلى والحقال الأملط الأ

الما التماني من يتادم أنسيمه هري أسراء والمنسير فيه أدواك الماق الشرية المدمر الكي فترل المدرية بالترا مقد حال الا مسان للعايمة الهاق الشرية المدمر الكي فترل المدرية بالترا مقد حال الاستان للعايمة الهاق الوقيقي الدران المراز المتعالمين الأسياة المعاودة الاستان المجارية والمصافه تتويآ مددا

أيا الردرار إبعال الإمل والمدال المث التماد فلا المنتفوا من ب الرفاد المحمد في الإمارية بالمحمد المتحدد المتحدد المتحدد في الإمارية بالمتحدد في الإمارية بالمتحدد في الإمارية من فالمدة الدائرة في المتحدد في الرفاد المتحدد في ير جد أن هميور تائق الإذي الذي سيفعل يكورت .

والذاريش لايرهش بطلقه الحمل مراوانة داساء دنيانس الاصر رَ أَنْ الْفَعَالُ الْمِالْمُولِيَّةِ السَّادِ الْأَنْتُكُ أَلَّحُنْهُ لِللَّهِ اللَّهِ أَلَّا أَلَّ

والمنافعة والتناسم البوسة الاشتنادات أن المساورة و معاود بن المعاود و المسالة ا

المناف المرط والراوعة المسؤولة أو الأنسرات المسؤول الأيسري المساهدات عمرت على وما الإمراق بالمعلق معرد اللها ملعيز وتوويط الامرس بعد مدن أبعد سيد و حاوات . والامكون اللارجة الاهر على هندالله الفوالة تعدمة والمبيئة ومسود والمعالد ببرغين هومن ا

الى متكلير من الامتراحات ما أن العمارة ( من أريدُ الاعداد) المستوور. وكالاي المعتمل من معاولات ( الراوعة التي يستج المسلوم) المعال من ( ) ( ) زرنا ،

ريني على الريان رايات كياستند المستند الأساس المراكب 
. المعلى الدين القريرة أدار السنانيا وراجوا للعجاء المحاورة فستقرر الطوا كما وواون بقاء ماك بالمعلم من الراج الريادي سناك ا شروم براغلك المعرفية الإسلامري فالساسب فادر عدام الدي ال ساري من المسابقية المستحدد المستحدة المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

رسالها المنطق ولين ماش الدولة الدين الدافلة القرآء رسالها رهمية المؤلفة والتخفية بن الأمن داء الدين الرأة الدين المثل الميسر خلال العميل ولاس في الدينية الأولى داء بدر اساست الدائرة و المتحلة المائم اللاز وي والي واسطل هما معاولة الدولة الدولة الدينة المراكبة المؤلفة الدولة الدولة المراكبة والمائدة والمائدة والمائدة والمائدة المراكبة الدولة المناكبة المراكبة المناكبة المراكبة المراكبة المناكبة المراكبة المناكبة المناكب

March 1

ز الادلية أن التشر أن أدارية التطوية الإندائية وتستحق الإدالة المسؤراة ا ان التمار في مديد التفويد الإمادية وسيعود الإمادية السورات المسورات المراد المسورات المراد ا الله المترافظة والحداثة المتحافظة التي الوساسة والمتحافظة المتحافظة التي والمساسة المتحافظة التي والمسافظة المتحافظة المتحافظ

شيرة (الانتيا القابض الاهتماض بمسداي الأومي في الديا قبل الإرضارة في الرائد المستقل الاطار على بالديا المستقل الاطار على بالديا الديا الديا المستقل المستقل المستقل المدين الديا المستقل المدين المستقل المست

والمناف مقامها

طبيعة معاقد المحافظة راول فرقال بالرامانية

ري التعتبيل مجيل عشيني وبياريني بقائد الافتحاة

#### بلي عبعد الدقرار

و المدر مروط المقتل التاريخية والوشومة والسياسية مراسبونة إلى تدرة الليلية الإلية الالدة الذي لا تحر وؤنا تطورة، تصدرة الرساحي السياسية التراجيسية إلى السفوة إلى تشار وهرية بالتوسيخ عرب المستخدمات . عمال والمقابة التأليف مسافات معدي معفي ومطا فقراطي ومعلي سام

سام وستوج حدد وقتياً عند الواقعة ويودي " وأن يولك القديد الثانية عند الواقعة الأجار الأجال من "أحد المربة مد ولا الرفعة الحدثين الأجار، التي سرد معتقد طارواء المربة والدريعة الأجارة بأن مثل له تعدد القويد الأجاب المجارة الواقعة المجارة الأجارة التيجة المربعين حدود الاستدارة الاستدارة المستدارة الاستدارة الاستدارة المستدارة المستدارة الأستراء المستدارة الأستراء المستدارة ال

#### ملى بسعيد النقطيط

أن الطبق (قتل يبين المعجد الآي برينتر ابن ادال البياد الاين الاعتباق المثل القشد لى الأرداسة الاجتباء ادار الفقيلية والقيلية الحالة الى احرفه السرية الاولود الإجباء ادار التياج تمثيلا في الرياض المبار سول و الاقتااء الكومي الدارات المتاركة المتراكة ال

دوران الاجتماعة والقائدة الأوران الاجاماني أو المستخدمة ولا يستخدمه المستخدمة ولا يستخدمها المستخدمة ولا يستخدمها المستخدمة والمستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدم

المراقع المعرفي المراقع المراقع المراقع المراقع المستوية المراقع المستوية المراقع المستوية المراقع المستوية المراقع ا

وي الأو المسالين التنشيق من رجلها وفي الأو است المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية والمال المسالة المسالية ا

المستقدم المرافق من يدين السعاء للمشتبك التومل الاجتماعي المجتمع المستقدمين المجتمع المستقدمين المجتمع المستقدم المستقدم المجتمع المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدم المستقدمة المستقدم المستقد

ر مطلق الاستراكية التقاد التي تدميا المنطقة موتده فيتم من شجع الداعد، موجد رايات مثل على المدخلات ومرض منذك المجلسة الدوري الموجد الداياتية ولود شط الدراء ليد سابي همون الرفاء

#### ب المثه المطبة

يندا والمهجارة لأمان المائدي أجارها ييسم حجيد بالسخاري وحجيد في است كفولو و فصيحة وقاط به فاطلع الأخدة في المستحدد و فاطلع الأخدة في المستحدد و فاطلع ا والمستحدد و اللي السخوي و يوادل و المستحد و الاولية القومة وأصحيته و وزير المستحد و المستحدد و المستحدة و المستحدد المستحدد و المس

الدارية والأرمض بدار الفارق وين المطابقة في بسين ميوانه ها مستوب. الدار (١٨/١١) منها في اللموك الإنقلان الأمقل المقالسة، الجارزيان در بيوس و التنافذ المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق التنافذ المعلق المعلق التنافذ التنافذ الرائد الرائد المعلق ا

این کی با انتشاعی میده امیدهٔ استراف دهنو دمودهٔ تنفاد سطه درد و ترفیق است با به البسترادان از درجهای افائدهای افتاده است و مشرا استان اول آن بیاد حیدهٔ اقتلازه دارا دمودهٔ از الفلاه و مید و دادید داشترده این بیاد میده اول بهای اس استفاده از افاقه میستند

مُعَانِّ لِي عَبْضِهُ فَعَ وَوَوَمُمْ سِعْضَ اللَّهُ كَادَوِياتُ تَعْمَدُ مَا سَوْنًا سَرَّ

معهم أن أحمر وشيع أفتريد أن وسم ينقد مستريا ومقوا من مراهبه الدينة الجميد وجهيد القسارة الدر مثل الاربية آثاث يستج خال الاي رفيل القيد وجهيد القسارة الدر مثل الاربية آثاث يشيع خوال الاي يرافقك والقسيم مستج سبح القيام الانتقار القسارة الاي مرافق من يجوح أبير طراف المؤركة في مثيرة أقيام والمعمل بيث الدران أنسأ أنسان الأنسان الدران المثلث المؤركة في المؤركة الانتقار الدران المثلث الدران المثلث الانتقارات والانتقارات الانتقارات الا موجيد الدينجة بكرانوات التي تحور الحمرات

ميا للبريا من مسيد الأصائب الخنفسي بعد عديد فيحادي اداب غما شعرف السبَّم الترابيون الجابانيين أنَّ الرعوم المعصميُّن الدي الانتشار المعلوب المنظمة المستهدة والعمالية والحالي المدر فالمدر المراسعة المعرفة المعرفة المعلوبة المعرفة ال

وي هذه الليمال سنجل المطاس الإدالي الديار الماه الاعداد الي الدود

اولا الدانسية كالدانسيس المستونة النوسة الأجساد لمحقة في المسل الليدان بن طود ورثيد ودساء عصوة لا دالما عامة ريافهم ويعديههم في ضعيفا مدليات مارم كل شفرات السنكارتي يبعل الراء مدما يدع الوهدات المسكوية كن موالاة الوهيم الساباد أ

ليتيا تالناجيته ويرا تؤتيبننا الدويانة الإجسادية الغي سكر الأدبياج اليها في الدع لان تنفوك السكري سان دامل المثلاث عاصمين على صدر الاستوا اليها في الدع لان تنفوك السكري سان دامل المثلاث عاصمين عادر الدولة الدهاسي والسان بي عمد يك سان تنام معسور الدس والمعمون الدر الوثانة الدهاساج والسا الي طوير إلى الترويل البريان الموارك الموارك المهار والمهار المهار والمهار المهارك ال

1995 دايد التعال اي الدار فشيد و النبي يسلم السبر بدايان عي الاعواق الشاف

بريش داده دشتن في سنفية بنش الثين اهموا الاخلاب ولا يتمان في ساسة ميشو و الالمتب باسم الله ينتشة فهياد السامة الرهب دانشاش و الفيلة الرسي ساسده و بالقد كانب شرة ويجيت عثرة في ساسل من العلاد سه مربين بديده ، ديد تند مراه ويجه شام فرسيل بالمدار والتر قاضل يا در دايش به تها تربيه افراهم الا القاضل بالكر يبي تربيه الدين من البنائل بمسعدته بال وزارة الاستان التي الدين ديدي المال بال بيد الدين المراكز المراكز الا المال بالم التاريخ بالمدارك المالية بديد إلى يقول المال المالية الاراكز المال الارتفاع المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

يراعيش عيرا فبلأناء سياطره تنفيد همة المحدة ال . همة الإنجازي في فالداء التأميد الداء المشيق عالمين فقاتين ينصوا السم بنول في مارته -

رائية الدائمة في يونونسك بريزود توالمعقولهم السيوم بالدائم والدائم معسم المحاف مائمة أو والدائمة المعقوم الرسامية تميز المرائمة بولغائم الانتقال المعالم الكافئين معجدات وللسال المروعتونهم أأرامه

مند وحدة المساود والمساود وال سميد بارخ الاستال أرسيفاناه المورز أسمية

ستيد راج داماني الروادة التي الدين المعلى القراطر دون أن سنيل الدي لا يستر الشائل الامن الروزة الايمامية وكاريطة في معمومية بينتها الزاريقياء الاسالقيانية وقريطة الرائعة لايكتاب والرماء در بيش بالارتباء الاس القديد وقريدة بن يها الإطائي والدون بيشير وقوي المشار وها بالدون الدون المدار المسار المسارية والسمير وقي المسارة وها الله الروز الدون المدار المسار المسارية بالاستان المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية المسارية بالاستان المسارية المساري

ا رئية بل محرمة يتطفيل طباية يلسدان والموتات والنبوت الإبسا في يقرم حوا من الارهاب المحري يعدد ويحلق وينفي اطل سند العربي (هينامي البيلاي المحاول القلق مان القدائل الترا الداول

رفته فيتل بحل على والرواب المغربي في دوست النطق الراسطة المستورين المستورين المستورين في دوست النطق المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورة المست

يه يهتله العمداء من ومسلال سادوره له واعنو الغسر عي المعسد التحاش وینگ آن پارخ افزمنوع بیشرهٔ داشد هو مان هو من الدادم استیار فتیکت افرانسی فیست آداری بیلت است رستم به موجود در آدادی الشيائية الرائمين فيست ( الرائمية المرائم الله الرائمية المرائمية 
ويقولوا البرقيق ويرفسي البراجع التقادرة بدرا أداستراكل وأفارت أدار

ان فهدایی الامش مصن الاما ترجی فیرمنی بسین فیون الاست. وفاقی پادیش آن مقا الاشدال هو او ایل مین آذین الاستان استان است. وفاق الامان الامام الامام الامام الاقتى يسير في هذا الأشدان هو أما طرح من أمن الأسمان المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الأمن أمن المناطقة ال

بواة العياؤم فالمهران

و المدائيسي الاست بي المستحد من المحرط في الاستهدام مدائية المدائية المدائية المدائية المدائية المدائية المدائية المدائية المدائية المدائية و المدائية المد

وأن المجتدر الأمان مثير الوق المستدان أنهم العمل على المثينة المستدان المهد العمل على المثينة المستدان المستدان المستدان المستدان المتدان المستدان 
و المغريات

الدي أما رم بالعديمة القويا الطور منا قداء أحدال يستنى معلى (كاراسية) لوسط فقائل الوائد الساقية في يدائد الفير الدر القلب الموارسة القائل الوائد المادار إلى المادا القورسة التيام المعلمة التي الدامية و مطورة القائلين المنطق سندوا الماداري وفع الارائة معالمية الرافق فورسل المقارمات التأويد

ويافيد به المنتف التبكل القينور من المجاني الأملي العقومات التعالم ا

....

المستقبل معنى من الدول المستقبل على الدول 
يد با اعتبار مدرم فالها تمومات سال هاستاه الحضل بموادد الماس الموادد 
ع لل المستور الأمران الاستان المستشر اليوم التنابذ بالساب وحلم الاله فللشون والاسماد الرابط السائل بالمستور للمست الذاري علم بالمرابل من الجمول الاسمالية لما أثار بالسوال

دارد فقال الدوم في الطرة فعظم الدين البركة في نصب وطرير الدوون الأرضة القيارة التخييضة داركة الدادات المدينات عشروفين لله يجارة الدوران من السوي الأنجلسة الد

 المسور المدوح بتُقال عدم المعقي حديد الدياسات بعضا القيمية الدودة - مسررا مديد تداكم يداك القديرة الدامات الديانات
 الدياسات

د این انتقاق بوقعه الدوله دستیه در دوراز الدوسه در ادبری الدول بر افغار دهدارهٔ شداد از این در در دوستان همیم در از باز برسامای در مداند همیم در از باز برسامای در مداند همیری در داد دیدواین مطابقی یک دید

از از التفتر میدانمیان اندئهٔ فی انسید باز ا<sup>ین ب</sup>ا دارات ادا انتظام میدادد انسوردان دادانیم اشدهد د

ح بد امین دن احتما باداشیت بخامست بدد است. السورتون به المونان بردانهمون بازاردایه بعد راساد ای اورانات

الزه يكسيده العربيدة الهاجال على الهدائب عقد عن الفلات اللاعلى

وبالإجاع الاثنت انسائة

الاست. الدينة ومن الطرية الرحق مدائلة سيطا ويكور التاجه المجاهدة المجاهدة والدين الطابعة المجاهدة والمجاهدة ال المدينة المجاهدات الاستوال العالمية القاموسي منها أي الطرق الراح المدرات المجاهدة المجاهدة المجاهدة المجاهدية والمجاهدة المجاهدية في المجاهدة ال

ا من المهاري أو ديا اللها بلك الهاجوس مطاق أحريه بي حيا الأمهاد الايمر ما يعطمه العربي الكانسوات المسترجات العيمر

الديات التوسيق المراد عليه الدارات مستدان وقود السداري المستدان والمساوية السداري المستدان والمستوان المستدان 
يتمانس الك الحاق الدر الأهماري و فمري الساؤول المعاوس سيال المارة دراس المولمات الفرار ويتعليده بحدم الشديد الميار المقردة المهتبة بطل الرياق بيدالتعادية منذ الإداموين سيل

الامنار الطاورة المهتم بطل الرياق بوالمستداة منذ الاصنواق صيق نامدة الشاماء الفيرياليمان المواتما جريد ... مار الطاوق الاعقاية مع بالماء القال ي والوم الامادة ا

الديانية الوالدينية السياد للمجلس برماني الرمامة ( كارتزيز مها و الوالدين الرمانية ( الرمامة ( كارتزيز مها و ا الرمانية كان والمعروق و الديار المحارفين الله الله المحارفين الم

ا این درستریان مهموری انتظار الاسودی است فی آدم ایا آن اینمودی انتظار درستان مل است استریان استان اندوات د اینموری الاهمید فی آسریده د

الرود الداران في الله في الرودية المنظور به المنظوم الرويت العدارة في المنظوم الروايت المنظوم الروايت المنظوم الروايت المنظوم ال

\*1

اً في السومي منها في القبرة مرس المعرفات الفيزة وسائية كل سعد الأمرات ... أن الله المريد والمعرف المعلول الإنطابية في الأمرات !! أن سنة المبدل الإسداد المخابضان الأسواس الحياة في الأمراق إن الدراق إن الدراق المراقع المراقع الدراقية المداود

اج الداخليل الاصدفاء المخطيفاني الأستوس بطف في ناجراً في الداخراً في المستقطرين المستقط

دران فهای الزمهای اموانیرحد بخوص النظان الإدامین الحضار الخاند. تقویل باختیامی المسوس شدای افتداد این الحیای سداند این الدی ریمانیت با خریفی تلات سداد است. المطال العضار الادامایه آن الدیرسد

و با تهایه فرشق بنی را فاخلوس الطالس الادام را استان اینداد. مسرومی به ای الله در در با با این اکثری دوستان به داشته دادنده با تاریخ با درمامه خانداد اکاری

ال مترد المعاطيقي والمحاصر والمقاصر فك الساء الماء الماء الماء عمل لله القويم المترد الماء المعاصر المعاطر الماء المعاشد (17 م) والعاليم الم

راي از يران والدائرة الديار مطبي الاستندار اليطار بسير حيد الرائد دائري د بورسه الايمر را الطائر رها الاستمال الرائد ( الرائد الدائر ولم الطائر بدول و باستان السي أدي و الاستام را الاستندار الدائدة يستم و الايران المائرة ( المائرة ) الاستندار المائرة الدائرة الدائرة المائرة الدائرة المائرة الدائرة الدائرة ال

المراقب المستقدم المراقب على المدين المراقب موراق المراقب المستقدم المستقد

بأراجي منفاي يحقبن البيد بسبقها سبه السنوطاي النشرة للأموه اللاتاية الكناية واهبال الانطاد المقطسي وا

ح بد عائد الرميق يتسر عيد والدينق برأجي ترو عبيد بعدر موري الاحقاق المدين بش الاستلامت التسيدية و الاحتلال تفييد ، ويسكيه كل بالمدار وبر التشتيد مع المدامة تومنية الل البداعة با الاعتلامة معدر السلا به نزومهٔ مبديه للربيل منتشي أبق مييد للاة تلاث ستراث د

تقوله الرمور للسطيل بر القيل من الزوء الأدهيث -

رابعه 1 مرابط فارتفاد فاسكرين مؤاد موض و تموم سر الله دره داري درو درانجوال باهدار ابدائه پهنوا مسية المحادثوفاتاتهم بده دران مداد ميدوريم بدياريات الداهايوا الطبقاط محمدين؟ ومسية شراء د

خاصية - لمد يرادة الرئيق غيرهن خيراته من الله يُواطَّفَة للنسية تستركه الدم ورائرة الدارية والله من ما كلما به الرئيق سيوس الما للمارلة حين المبيئة العد كرين على الاستشام وي الرئية هيئة ا غيران الشهور الدائم الدائسج السبقي لا ولاية إنه بالإطلاب وعلى حا وسينج عن الرفيق الأالا عوس .

#### أيعقوبات السخمية بالشبية بهداوك الحرس النضالي

201 - الرابرة العقلي الأمريان أن الواقي للرميد في شدد على 1911 - المدالة لعسال فقطور في الدائج الأيلوي الشكود في يد 2013 - الأشد عامرة الرميني مصدر كانة مراديكي (1918) .

أداري فيسفه الأداف لأغيش مياب تدركه وبالتوافد كتديين ويُعالمُ والنصابُ ؛ والدا في أفضين في النفائج فا رساء م

ولو (() . يُحَمُّ وَلِيْكُونِيُوا الْكُونِ . يستقد من حدد الايوس المستد مد يعد يد مريك بأسرسه تطافيات المسريد لفقيا ويجودا وميلا امن الدائنا وبالأوابيد بدامياً والعديد بالربيعين منبعي انو منت والمقررفة ( از هاولا قمر المحقق على مصاف ريطانهم وهن بيان مساولات والطور فقط المحقق على هضاف ريطانهم وهن بيان 4 الكلماء الرسل عليم عيد أي الأنافة وطائلة الرسمي فيما طرفية 4

أن تكل بن الدينيس بنسقي أمو دريد از أداني رديد حاولا ويعقدون التمثل داخلها من الاميرات ويومد بكن السبحة أو يهد الرسق السد الاميرات الربين العالم حاول الارتم اللهرين بدير مهدف مان ها الامرات الارتمان التي السائليس مان الوليق اسام بديراً أيام الله الاو بقامه اي گوليق باشير نجيز نند تعلم بان السياباليس العزيبة موجوي عليس

ل المطلس الأعلى لا يعد بتأليما فبدأد كل وهاها الأهامها اللكري والمي في سنوى المطالبة الحربية استين متنب الله النعقيق بالمسيد. الرسمان الملاردة ومندي أيو صداة

أ - فرز المُجادِر الاعالَى 3 في عام الدينوك يستولجُب سعولة. أداره والمواف بأدار الرافعة أرافستانية بوي المرافات

المراكب الإنجاب الرائب المعلوم المعلقة للمطلق ومن المحارض المعلقة المعلقي ومن المحارض المعلقة المعلقة المعلقة والمعلقات بعالي المعلقة المعلقة والمعلقات بعالي المعلقة الرسل الأمل أنسا أننا أو والأفادي بالأنسان أنه سنته موان مسؤولية. ولم الأن ورسم كتبه وجهومه في همية التشبه أن ينعك الشوات أو (۱۹۸۶). الجارلات أن بالاسبار في الشابلة الدرني عامل الشيب وهلرمان

ا بخار فید و پایتان بازی صدیقه افزی مامل تطبیب و هیزمت در کار افزیار افزیل کرد و بعد بافزیه از بین املیک در مصرب باک سنو در امارات در افزیل افزیکی به این مشروره پیشو آماد در کشور داخویه تصویه که در بخاری فاقع افزیار در سیگروشته برکاره در مطال مار

اب الرئيق منتفي الواسط من صمله الاي فريد الميانة لا ربيد. - ما دياره عملود با الاراز المطلق الامتنين با يجاد الاراد الراد كاردي

المرافقة على ماهم من مساولة التي تطلقات مساول ومن حياة الخار مار. والطواب والمحمد وطاروه الخالات القلف من متناسبون ومالاحيات ما أن الطوابة الاجماعية على تطويل بالمرافقة عامورة المساولات سر به السويد المشاطعة المهارية والمواجهة والمؤافرة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساو المواجهة الشاعمة في المساورة والمواجهة والمراسخة المساورة الم لمسدد سائمة الحد ألامة والراكاتها ا

ان التعراج والعراج العرام الرياسي للم مساسرا التعديد ومدارطا والتعالم وهافينا والعراض والرائاك للعبارة للبيان الداخراء الس والياب والدين بيبعل فترمنا يكر أدنا والياء والانفط مدند أأأ الأأساء

ري ما تولي الكسان الاطل سمين الادامية الذي فا بين به الدارولين بومشهر مسؤولين با بين ادامية المنطقة التصافيم الم التي تكالم تشبية والمشر الرائيسية للإنسان والمنطقة الدورو، مناطقة

ولمد التي متحلق الاعتراض الرفتان بالعراض بالمحروضة الذا مرتبة أن معاوق الضائد والاحسان الاحداق على صعاد بالأخلاط وللنادة وشرطة ومعارك والعسلة وإذا إندا القصائد الذائة الرأت الاحسان المسهدات على الرائدة على المعارضين بالمساوم الراسلة منفسة المعرف على لا يورز الشمعية :

للم يبيد الدولدي الأمدي للمار الهوارة فسافه الدرفسورة أأجاز أراما وي وم بدن الوائد المراس من الها معتد المحدد المدن المراس من المراس والمحدد والمدن المراس المدن المراس والمحدد والمدن المراس المدن المراس والمحدد والمدن المراس المراس والمحدد والمدن المدن المراس والمحدد والمدن المدن المراس والمحدد والمدن المدن المدن المراس المدن المد

وللدائمية الكاليمانيان كريمان المعور أبوالمشا وأأداد

مسائل توسعه في المسجد وهوسه مان تن يجود اليكون في مسوى المد من الدائمة القومة الاميانية السليمة والأسجد الانساني الهدارية الرسا الرم المسجديات مديد شروط القليم مسجدات الدائمان الأعلى الشاء المرا والبرائل سوية الصابان الأناسا بالأراسا أهابأ و الراب التي المساور الراب الراب الراب الموادية المساور الموادية الموادية الموادية المساور الموادية الموادي مركزية والمقا ملاة وما فساه

ا به الارتياني تجيد مواحل على التجلد بي ألا من الدين واقت بنا داوي المحامل . ويا بير رجيته التكويد الانجاب أ

#### ق الغالفات والفروج الغفري العضي

يبشن الرضاء المهموا دامان التدييق والمحكمة والديمي واستوثنا بصاوح سالمطرح والافالله ال

الدرب والمه حدد لها أد أن المحسن الأعلى يابين عشقاء بأن أبطاء أنعسوبية المراجعة ال ردارس داق تقديقا المعادية الواحداث وال سنونية التدايية الواحداث

ی انجزی ادبیری البوس الاختنام البرستان و هذا این البرستان التحدید البرستان البران البران البران البران البران البران فسمونه الموردة الاستخدام المدارسية القبل المدارس بالمناه الماثيل المدارس بالمناه المثال المدارس بالمناه المثال المدارس والمدارس والمدارس المدارس المد عدادة أو جواف بيدة ، معلى المنخارة .

ای دیشتن ادیر بدی ترمیل استان بها مصند در این آن است. سن الاسسام محروفیس تنظر الاسترانیم فاید این در از این محروفیس محمود و مصنوفیش در این در این با این الاستان در این در در این در در این در این در این در در این والزراءن مطورته المركة

يبين الرقيق فالدر 1940 في مائلها بالدائي فتوافق أنساه والبيشان الاسم يابين الرئيل 1 بدرالان از ماشد بادان الانوالان المساولات والمال المساولات المساولات المساولات ا المساول للمساولات المعالى فالول العارية مساولات في وحدد مطالبية بروادات بريدًا والموك المساولات إلى الاسلامات وهو الدان الواجئ الداء الاسادات المساولات لفدسيسورا

الا يكا الله المراس المائدي شبط بدائر وينافس اللمنية السورية القومة الياسانة الله المراس المائدي شبط بدائر وينافس اللمنية السورية القومة الايسانات الله - والمنافظة في المائد والإنسام والاللمنانات

ر مناسر لاموروش تربین است رستی دهمو تروشی ترسی بر حسین حدیده ترموز می رستین تصدیر افزویده ترفید بیشتر بیشتر در مرافزه با است هر میداد ایندران در این این استی و سری در مربی ترکز این شون شیخه دادهٔ قاست آن قر یکی وسین و سری درکاند تا شدن افزوید توسینی است شرف است به و استواد آن به دارد ای دسی ایسا الاحدین می بیشترسا فشیشت دارید دادید این و اکتصاد افزای خاده این در اکتصاد

واکنوس (لامائر سور موسق رحائز بائد ی اللحائف آومی ، امن مد امائر الرفیق متعقد فید و به مستخدی الفریب اکا یک علی مدارکند کرمیل شدر میداد آفتی مستقله د

واقعدي الأطل بيدير العرب المكلسدين في سرسيا تقاط الن المؤولة الدفات القيمة التوليمة الإلازية والرواة الدفار بيام للموات المدارة والمسابح المقال المراجع المراجع في الرواق المعارضة المواجعة المدارسة المعارضة المؤالة في المواق الإنسانية والتاسيسة بعد المسابق المعارفة المواجعة المراجعة والمادة المواجعة المراجعة 
....

ا مادر المعطال (۱) فال عرف عامو توليق المطالق على منتومد الساسا. الشعراق العامل الأخليس بطالها أ

ه .... لقوامل لامل لا بالدائدسيو عبد د د. يور داورد الامل تسدار اللوس الاصبائر الميشاه .

أوا المعطور الرمال طول القومل تشوياتك البريال موراين ممواد المرديات

ستوري القرسي الأنفستاني فتواثله

عرق الايسان الاعلى عالية المعاسق بنامة عياج من محوسا العرب. عساري المهمية الاعتبال حياته

ترار التحمي الامنواريية فترابق يإسما الممهلة برزاميله أرابيت أأ

ا الله المواهدي (۱۹ ماري (۱۹ ما الله الله المدارسة المدين المسابعة والدافعة (۱۰ مارية المدارسة) المدارسة المدا المارية المقالماني (۱۹ مارية (

#### خاتد

الرا البيشي (قبل) أو منا السف البشي أم يا السداء مدور يرتك و أنساء حال المعطور والديكة («منطق والي المعلى الد وسد المعلى الرائية و البارية والإسراء وقال التطار الإطرا وسد المعلى المدر المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الإطرا الإصراء وسحة الأطراء يتحلق الرائية والمعلى المعلى ا

والأهلال التعاري والأ

ا مدانتی بردا المغلبی فرمان اگل بنتش الدیویه مظموره با داده منشش الندار این افزاده مدانلوی بیشه کل بیا بدائوجان باین تفاده او بیرویه د

الدخير البطاني إذ الى قد معير طابعها فرق فيقد من سياست رسيد المعرف المدينة المحرف المدينة المحرف المدينة المحرف المحر

#### المسخل العصام الصباداء

الشعار والمراوع بالمراوع المساوية المعالية المعالية المراوع المساوية المسا

در المصور الدارق الترب الدوني التوني الانسانية وبالذالتينية الدين ولكم يقي دا سنة دمورة ال اللهاء مطرة اليهياء السيارة السيارة الدينا على الرئيسة الدوني المحكومين الزلامة المائيسة السيادة السيادة الدونية على المحادثة في التسارة عليها أما والدون والهم علين الدونية على المحادثة المحادثة الموسية المحادثة الدينان المحادثة ال

u:

الديد دخله سري المركد و الى تصويت السائرة بيشراد الناسو الدين الراسمان النساع الرائدات المشروبة السائرة على الرسلة النشاء الد النمي الراسم السائد والدينة الواقية الواقية المثل الراء الكان الدينة الواقية الأشراء الأشراء الناسة

غران المعراق المتا 1992

رئيس المجلس الأعلى

# وثيقة رقم (٦٦)

بيان استنكاري " لحركة القوميين العرب" بتاريخ ٢ كانون الشـــاني ١٩٦٢ بشـــأن المحاولة الانقلابية التي قام بما " الحزب القومي السوري الاجتماعي "(١)

#### ـــــان عاراً[[الإنفلاب الاحراصة الفائلة التي قامت بها عصابات الفرصين السوريين في لدنان مجرد محاولة معزولة ا المطالع المرابع من احداث . [لمُحَافًّا أَبُعَد ثَلَانَةُ السَّهَرَ مَنَ الانقلابِ الانقصالي في دمشق وفي اعتاب نشاط محمرم قامت به الرجمية ويتطع المقيَّمة أو تم كانت عماولة الانتخاب الفاشل بعد ايام من النجر كان والحشود المسكرية الضعمة التي والرَّيْطَانِية في والشرق الارسط » . والله كالله وأضعاً من خلال النشاط الذي بدأته قوى الاستمهار والرجعية العربية بمدنجاح الانقلاب الانقصالي : ولل ﴿ لِللَّهِ ﴾ [التحركات و الحدَّرد البريطانية الاخيرة؛ كان واضعاً أن الاستعبار و مملاء والرجمية وزمماءهابعدون المجالة على الوطن الدربي تستهدف تعزيز مواقعهم وتثبيت اوضاع الانطنة الرجعة الموالبة للعرب مسن عِيْلِ لِلْظُوْرِيقُ الشَّارِ المعربي النَّجر رِّي وَ صَرَّبِ أَخَرَكُمُ السَّمَانِيةِ العرابيةِ . يُّدُ اتت محارلة الانقلاب الاجرامية الفائلة في لبنان تكشف الحيط الاول من المؤامرة. وننقي مزبداً من لِجُوْاً وَعَلَى سَرَ التَّمَوْكَاتَ الاستَمَادِيَّةِ الاخْيَرَةِ وَالنَّشَاطُ الرَّجْمِي الْحُمَوْمَ . فُرُكُكُ كَانْتُ الحَرِكَةُ الْانتِكَامِيةِ تَسْتُمِدُفُ تَحْوِيلُ البِنَانِ الى فاعدة للاستُعالِدُ والى مركن للشاط والتأمر انستطيع ﷺ لخلاله الغرى الرجعية العسية ان تثبت العدامها لنوجه مزيدًا من الضربات الى أجزاه آخرى من الوطن العربي . ﴿ وَلَكَى تَمْفَقُ القرى الاستعادية والرجعية غابانها في إبنان كان لا بدلها من تصفية العناصر الوطنية واقامة نظام تُجْيَاتُورَى ادعابي مرتبط بالنرب بشكل مباشر وقادر على خنق كل صوت تحردي. وحكذا وضعت الحطيب "بتنفيذها الحزب التومي السودي ، وهو الحزب الناششي الارهابي المعروف الذي وضع عنب دانسســــــــــــــــــــــــ 🕺 🏂 لْمَمَةُ الاستمادُ وكَانَ صَالِماً في كل المرَّامرات التي حيَّكت ضد الشَّمبِ العربي في السنوات الاخيرة . ولتدكان الانقلاب الاجرامي القاشل يستهدف اولاً نسف النظام الدبيتراطي في لينسان واقامة حيكيانوولة فَأَشِيْتُهُ تَنصَى عَلَى كُلُّ مِعَالَمُ الحَرْبَةِ فِي هَذَا البَلد. ومن خلال النظام الديكناتوريكان الاستمهار وممانؤه يستهدفون تجويل لبنان الى قاعدة رجمية بجنق فيها صوت الحرية وتصرب عناصر الشعب الوطنية التحروية . إما المواطنون " أن منتل عاولة الانقلاب الاجرامة لا يعني أن الحطرقد رَّال كليًّا عن أبنان وعن الرطن العربي. فالتحركات . الإستمارية ما زالت قائة ، ونشاط انهرى الرجمية ما زال على اشده . والذين فشلوا هذه المرة في تحويل لبنائث أَلَى قاعدة للاستمار لن يقرُّ جِمُّوا بِسهرة عن الاهداف التي يُتَّامِّرُونَ من اجلمًا -وكل ذلك يفرض على الشمت في لبنان مزيداً من الوعي والنجاح والحذو الدعاج الانجطار الحبطة بهذا البلد وبالوطن العربي كله واندماء عن قصية الحربة التي تجاول المغامرون الفائسيت العبث بها والبَّشبِ الذي بقف الوم بدأ واحدة خد مؤامرات الاستعار ومحلَّه ؛ بيب بالسلطات أن نتخذ موقفياً يُمِيًّا لِيُطِهِوَ البَلادُ مِنْ عَصَابَاتَ القومَ بِنَ السَّورِبِينَ وَمِنْ كُلُّ الْمُتَّامِرِينَ وتحلاء الاستعال . ا أو المائلة في نديم وحدة 5 شعب في وحدالطامعين بلينان وبالوطن العربي . المائلة المائلة في حد الإستهارة المهدونة والرجعة . المائلة المائلة في حد الإستهارة المهدونة والرجعة .

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 30097

# وثيقة رقم (٦٢)

الكتائــــب اللبنانية حزب ديموقراطي اجتماعي لبنايي الامانــــة العامــــــة

في خدمة لبنان

# البيان التوجيهي العشرون

يحاول المتهمون بمؤامرة الحزب السوري القومي في افساداتهم امسام المحكمية العسكرية اثارة العطف عليهم في اوساط لبنانية معيّنة على امل ان يتولّد رأي عام مسن شأنه التأثير على هيئة المحكمة المذكورة عندما تنصرف إلى اعداد احكامها النهائية .

والوسائل التي يعتمدها المتهمون هي التالية:

اولا: الطُّهور بمظهر الوادعين المسالمين المظلومين.

ثانيا: التّغني بلبنان وبامجاده ورسالته.

ثالثا: وضع محاولتهم الفاشلة وعقيدتهم القوميـــــة علــــى مستوى واحد وثورة سنة ١٩٥٨ والدعوة للقومية العربية.

ويرافق هذه الحملة الدعائية المنطلقة من قفص الاتمام في المحكمة العسكرية، حملة الحرى مماثلة من خارج المحكمة يتولى امرها حلفاء "القوميين" في الانتخابات النيابيسة كالنائب الدكتور البير مخيير الذي يدعو لفكرة العفو عن المتآمرين، وبعض السياسيين المناوئين للعهد القائم الذين يعارضون بصورة دائمة وقطعية كل موقف للعهد وللكتائب ايا كان هذا الموقف، حتى ولو كان من قبيل الاقتصاص من حزب تآمر علسى لبنان وعلى امنه وسلامته.

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

فمن واجبنا اذن، وخاصة في هذه الفترة بالذات تنوير الرأي العام بصورة دائمــة لتكون عنده المناعة اللازمة ضدّ التضليل والتشويش، وعلى هذا الاساس نذكّر رفاقنا في كل المناطق بالحقائق التالية:

اولا : ان يظهر السوريون القوميون بمظهر الوادعين المسالمين امام المحكمة العسكرية انما هو التضليل في اجلى صورة. لانها ليست المرّة الاولى التي يقدم فيها هؤلاء على الاجرام. والاجرام مرافق دائم بل ملازم لعملهم الحزبي . ولان الحنوب السوري القومي لا يستطيع الا أن يكون كما ظهر ليلة المؤامرة الجانية حتى ولو كسان بين صفوفه عناصر لا تؤمن بالعنف وتأباه. وأسباب ذلك هي:

أ- ولد الحزب السوري القومي مريضا، ان علّته ليست بنت اليوم، بل ولدت بولادته كمؤسسة. فوضع عقيدة تتنافى كليا وواقع لبنان. وكانت وسائله لتحقيق هذه العقيدة وسائل عنف واكراه. وعندما اقدم على مؤامرته الاخيرة كان تجاه امرين لا تسالت لهما:

- اما ان يلجأ إلى السلاح والتقتيل والارهاب لفــرض سيطرته،

- واما ان يزول .

لان اليأس كان قد بدأ يتغلغل في صفوف الحررب، وبدأت عناصره تشك في صوابية ما يناضلون من اجله بسبب تقلص الحرب وانكساراته المتكررة في اوساط الشعب بعد عمل استمر ٣٠ سنة تقريبا دون نتيجة تذكر.

ب- السبب الثاني لطابع العنف الذي يتسم بـــه عمــل الحزب السوري القومي، هو كونه فاشستي النــزعة، وحربا علـــــى الديموقراطية والحريات الملازمة لها. ولو قيض له، لا سمح الله، الفوز في مؤامرته، لاقام ديكتاتورية قاتلة للحريات، كل الحريات.

والأنسان الفرد عند الحزب السوري القومي هو مجرد إمكانية إنسانية عكن ان يضحّى به إذا رأى الحزب ضرورة لذلك. وهو على هذا الصعيد كالحزب النازي في المانيا الهتلرية الذي كان يحلّل لنفسه تقتيل الناس بالمئسات والالوف بحجة ان مصلحة المانيا تقضى بذلك.

وعلى هذا الأساس، تكون وداعة القوميين السوريين امام المحكمة العسكرية اليوم كوداعة الذئب الذي اقتلعت انيابه واظافره. وداعة كاذبة مئة في المئة.

ثانيا : اما التّغني بلبنان وبكيانه وبرسالته الخ .. فهو ايضـــا ذروة الخـــداع والتضليل . ويتكل المتهمون في خداعهم هذا على عنصرين:

خاصة النسيان عند الإنسان : لقد نسى اللبنانيون
 أقوال السوريين القوميين في لبنان.

ودورهم، ان كان لهم دور ، في محنة سنة ١٩٥٨.

من اقوال انطون سعادة ( من كتاب " اعداء العرب اعداء لبنان " ) " ليس للبنان اساس اجتماعي اقتصادي للاستقلال " ١٦ تشرين الثاني ١٩٤٣ .

الزوبعة - العدد ٤٩

آب ۱۹٤۲

" اننا لا نندم على ان استقلال هذين المسخين ، لبنان والشام، لم يصر حقيقـــة راهنة. فلعل الحركة السورية القومية الاجتماعية، تتمكن في هذه الفــــترة مـــن حمـــل اللبنانيين على الاقتناع بانه لا موجب حقيقي لايجاد دولة في لبنان ... "

الزوبعة العدد ٤٩

" استقلال لبنان ليس سوى مهزلة مهينة لجميع اللبنانيين " استقلال لبنان ليس سوى مهزلة مهينة الجميع اللبنانيين "

الزوبعة العدد ٥٠

من منهاج الحزب السوري القومي الذي اعلن عند بدء المعركة الانتخابية في ٢٤ أيار سنة ١٩٤٧ :

" ايجاد ترابط قومي سياسي بين الكيان اللبناني وبقية الكيانات السورية ". هذا بعض من اقوال الحزب السوري القومي في " لبنان ــ الوطن " .

وقد يقول قائل "أن السوريين القوميين عدلوا في تفكيرهم القومي وفي نظرة م إلى لبنان، ويحافظون على كيان لبنان". وجوابنا على هذا القسول هسو أن هسؤلاء لم يعدّلوا شيئا في عقيدةم. ولعلّ الدافع إلى قيام هذا الاعتقاد الخاطئ لدى بعض اللبنانيين لعب " القوميين " بالالفاظ. ولكن إذا درسنا هذه الألفاظ بانت لنا الحقيقة واضحسة. الهم يقبلون بكيان لبنان موقتا. ولهم اقوال بهذا الصدد تفضحهم: " متى تحققت الدولة القومية المثلى في لبنـــان واســتطاعت الحركــة القوميــة الاجتماعية الانتصار في سائر الدول السورية، فاين المواطن الحرّ الواعي الذي يمــانع ان تصبح الدول السورية دولة واحدة، ذات نظام واحد واهداف واحدة في الحياة". عبدالله القبرصي- كتاب نحن ولبنان ص ١٨٢

" اما لبنان، فقد كنا دائما نستثنيه آنيا ( أي موقتا) عن مشروع الوحدة الملحـــة للهلال الخصيب، والتي لا تزال هدفنا الاول. وهناك اسباب عميقة لهذا الاستثناء".

من تصريح لعبدالله القبرصي لجريدي الاوريان والجريدة سنة ١٩٥٩ راجع كتاب " الاحزاب السياسسية

في لبنانً" ص ٧١-٧٢ ( تُوُفيق المقدســي-لويسيان حورج ).

تانيا : اما استشهاد المتهمين بموقفهم في محنة سنة ١٩٥٨ فلا يدفع عنهم تحمة التعرّض للكيان.

لقد كانوا يدافعون عن الكيان في سنة ١٩٥٨. هذا صحيح. ولكن لكي يبقـــى مسرحاً لعملهم بعد ان نبذتهم الدول المجاورة . هذا، وبعبارة اخرى، لكي يظل منطلقـــا لنشاطهم في سبيل " الهلال الخصيب".

ثم، إذا كان الحزب السوري القومي يريد فعلا المحافظة على لبنان، وتنازل عـــن فكرته الأساسية القائلة " بالدولة السورية" فأي ميرّر لباء هذا الحـــزب إذن. ان هــذه الفكرة هي سبب وجوده الوحيد. فاذا كان قد تخلّى عنها، فلم يعد من داع لبقائه على الإطلاق.

هذا من جهة،

ومن جهة اخرى،ان قولهم بالمحافظة على الكيان هو مسن قبيسل ذر الرمساد في العيون. يثبت ذلك قمرتهم من الاعتراف بس " الوطن اللبناني " لبنان " الوطن ". فلبنسان عندهم ما هو إلا كيانا موقتا فرضته عوامل موقتة. ولا يقرون بوجود " وطن لبنساني ". وهكذا ما من واحد من المتهمين تجرأ واعلن ايمانه بالوطن اللبناني . بل ان مسا فتئسوا يكرّرونه هو زعمهم الاخلاص للكيان. والكيان بنظرهم موقت. اما وطنسهم فهو " المزعوم.

ثالثا : اما محاولة السوريين القوميين تشبيه دعوتهم للقومية السورية بدعوة الآخرين للقومية العربية، وتشبيه مؤامرتهم بثورة سنة ١٩٥٨ بغيه التخفيف من حريمتهم، فهي محاولة للتضليل ايضا، يسهل عليهم ذلك استعداد لدى بعض اوساطنا اللبنانية لتقبّل كل ما هو ضدّ عبد الناصر وانصاره في لبنان:

اولاً للقد كان للحزب السوري القومي حيال القانون، حرية العمل العقائدي اسوة بالداعين للقومية العربية. وكان الحزب يتمتع على هذا الصعيد بكل الضمانـــات التي يسمح بها القانون وسلامة الاوضاع اللبنانية. وظلّ يتمتع بهذه الحرية حتى اللحظــة

التي حاول فيها ان يفرض عقيدته ونظرياته بالقوة. فكان من الطبيعي ان يعتبر خارجـــا عن القانون، ويحال اركانه إلى المحاكمة فهو إذن من هذه الناحية اساء الامانة والى لبنــلن والى الحرية بنوع خاص، ولا يحق له المطالبة بأن يعامل كما يعامل انصار العروبة.

ثانيا - لقد سبق لنا أن حدّدنا الفرق الكبير بين " ثورة" سنة ١٩٥٨ ، ومؤامسرة ٣٠ كانون الاول ١٩٥٨. ونعود اليوم فنكرّر هذا التحديد مع بعـــض الايضاحـــات الاضافية التي تستوجبها افادات المتهمين امام المحكمة العسكرية.

الذي حدث سنة ١٩٥٨ كان ثورة من قبل فئة كبيرة من اللبنانيين - ولا نحلدل هنا فيما إذا كانت هذه " الثورة" من اجل امر حق ام لا - انما الشيء الثابت هو انحك كانت هبّة شعبية بدأت اضرابا وتظهرات وتطورت إلى ثورة مسلحة.

اما الذي حدث ليل ٣١ كانون الاول ١٩٦١ فقد كان مؤامرة بكل ما في هــذه الكلمة من معنى. جماعة ساسية مسلحة لا تمثل فئة من فئات الشعب وضابطان تـــآمروا في الخفاء وحاولوا بقوة السلاح انتزاع السلطةز ( ولن نجادل في هــــــذا النطـــاق ، في الاهداف البعيدة التي كان يتوخاها الحزب السوري القومي من محاولته المذكورة) .

فالفرق كبير جدا بين " ثورة " ١٩٥٨ والمؤامرة الأخيرة:

ونعني بهذا التفسير انه لو كان باستطاعة الحزب السوري القومي الاعتماد علــــى المدد الشعبي لقام بثورة شعبية. ولكن افتقاره إلى العون الجماهيري جعل مـــن محاولتـــه مؤامرة.

فتورة ١٩٥٨ ومؤامرة الحزب السوري القومي تستوجبان بنظرنا عقابا . ولكين العقاب لا يمكن ان يكون واحدا. ما كان بالامكان كبح جماح تسورة ١٩٥٨ معاكمات كالتي بحري اليوم ، الطريقة هذه لا تحد من الغليان والانفعال. الشيء الوحيد الذي كان يمكن ان يفعل فعله في هذا المجال تورة شعبية معاكسة تعيد التسوازن في القوى وتحول دون غلبة فريق على فريق. وهذا ما تولينا آمره نحن، فقمنا بشورة مضادة اعادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل ١٩٥٨، وقبل الفريقان بألا يكرون هناك غالب أو مغلوب، وان يعودا إلى الحوار والتعاون لما فيه خيرهما معا.

اما معاقبة مؤامرة الحزب السوري القومي فلا يمكن ان تكون بالطريقة نفسها. لأن الشعب باجمعه استنكر المحاولة، وما من صحيفة أو هيئة أو شخص ايدها. فقد كانت ضد الشعب بجميع فئاته وضد الدولة والقانون ومصلحة لبنان العليا. فهي إذن محاولة مجرمة تستوجب محاكمة كالتي تجري الان.

رابعا : يبقى ادعاء المتآمرين الاخير وهو ان العامل الذي دفعهم إلى القيام عمار التهم هو تقهقر الاوضاع في البلاد.

قبل ان نجادل في تقهقر الاوضاع اللبنانية أو عدمه ، لا بدّ من كلمة: من فــوّض إلى السوريين القوميين ـ ومعظم الذين اشتركوا بالمؤامرة مـــن اللاجئــين الســوريين والفلسطينيين والاردنيين – ،

من فوّض إليهم امر تقرير مصير البلاد ؟ اية فئة من الشعب عبّرت لهم عن رأيـها بأن اصلاح الاوضاع يتطلّب انقلابا دمويا ؟

ومن هي هذه الفئة الشعبية التي عهدت إليهم بمهمة الانقلاب ؟

لقد بقي الحزب السوري القومي يعمل في البلاد ٣٠ سنة ونيف، وبالرغم مـــن القوى الخارجية، المادية والمعنوية التي ساندته، لم يتمكن من الفوز بثقة الشعب ـ مـــرة واحدة استطاع ادخال ممثل له إلى الندوة النيابية، وكيف، وعلى أي اساس ـ فهل يحــق له التنطح والادعاء انه يعبّر عن ارادة الشعب بمؤامرته الفاشلة؟

و هل يحق له ، ولايه هيئة اخرى في البلاد، فرض حلّ معيّن لمشاكلنا الداخليـــة، وبالقوة المسلحة؟

نقول هذا على اساس مشاركتهم الافتراض ان الاوضاع الداخلية سيئة.

ولكن، ولو سلمنا حدلا الها سيئة، فهل هي سيئة إلى درجة تستوجب القيام بمؤامرة مسلحة، والتعرّض إلى وحدة الجيش وسمعته - وهو العامل الاساسي الثيان في صيانة استقلال لبنان بعد عامل الوحدة الوطنية - والاعتداء على الدستور والمؤسسات الشرعية، والتصميم على تعطيل الحريات كل الحريات، وقتال الجنود والمواطنين، واختطاف زعماء البلاد وممثليها الشرعين...

الها والله وقاحة ما بعدها وقاحة .

الها وقاحة نادرة ان تدّعي جماعة سياسية معينة :

- النطق بلسان اللبنانيين جميعا.
- وضع حلول معينة لمشاكلنا.
- وفرضها على البلاد بالقوة والسلاح.

فما هو جزاء وقاحة من هذا النوع.

اقل ما يمكن:

هذا اقل ما يعمل . ولا يجوز ان يعمل اقل من هذا .

ولا نقبل الا بما هو واجب وجائز.

وسيبقى لبنان كما يريده كل اللبنانيين لا كمـــا يريــده الدخـــلاء والعمـــلاء والمأجورون .

بيروت في ٢ تموز ١٩٦٢ الامين العام: حوزف سعادة

## اسئلة موجهة من نائب جبيل ريمون اده بتاريخ ٢٢ حزيـــران ١٩٦٣ إلى رئيــس مجلس النواب اللبنايي صبري حمادة للتوضيح عن مهمة " المكتب الثاني " (١)

115/0/11

#### حضرة رئيس مجلس النواب المحترم

أن العقدم انيسابو زكي ضابط المكتب الثاني لننطقة جبل لبنان لم يؤل رفسسم المتجاباتي النطقة جبل لبنان لم يؤل رفسسم المتجابات النابية المتجابات النابية المتعابات النابية النابية المتعابات المتع

### لذلك ارد أن أسأل الحكومة ،

اولا \_ ما هي مهمة المكتب الثاني حسب القوانين والانظمة المرعية في بلاد تا ٢

نانيا \_\_ هل أنّ من اختصاصاته الندخل بالشواون السياسيّة والانتخابيّة المحليّة ٢

تالئا ... هل من صلاحيًّات الشابط ابو زكي أن يجتمع مع بعض المرشحين السياسيين لتدعيه من مراتفهم الانتخابيَّة بحضور خابط الدرك والتأثير عليه ٢

رابعا \_ عل يتورية لك بموانقة رواسائه ٢

خاساً \_ مل أن السبب في اعطا وخص الاسلعة ليمنى الافراد هو تقوية نفوذ بمض السياسيين أم أن هذه الرخص يجب ان تعطى كنا هو بفروض للاشخاص البهدّدة حياتهم او أملاكهم ا

ساد سا ... هل أنّ كل من يحصل على رخصة نقل سلاح يدنع الرسم المتوجّب أم أنّ هنالك تسييزا بين ناتلي هذه الرخص حسب ميولهم السياسيّة 1 وبانتظار الجواب ضمن المهلـــــة الفانونيّة ء

### تقضّلوا بقبول فائق الاحترام

نائب شالفة جبيل ريمون اداء

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

## وثيقة رقم ( ٦٤ )

## بيان لعميد " الكتلة الوطنية " ريمون اده بتاريخ ٢ تموز ١٩٦٣ تنــــاولت رفضــه لتصرفات وتدخلات " المكتب الثاني " في الأمور السياسية والقضائية والادارية (١)

على أثر البيان العادر من وزير الدناع أفو أني الأمير سجيد أرسلان أدلى الاستاذ ريمون أدام بإليب بلاد جبيل وسبد الكتلة الوائية بالتصريح التالي ،

" أَنَّ مِنْ الرَيْنَ الصَّحَالَةُ عَلَى عَا الْعَلَيْنِ الْمُحَالِّقِ مِنْ الرَيْنَ الصَّحَالَةُ عَلَى عَا الْعَلَيْنَ الْمُحَالِّقِ اللَّهِ الْمُحَالِّقِ عَلَى عَا الْعَلَيْنِ عَلَى الْمُحَلِّسِ عَوْمًا عَنَ الْنَّ يَكُنِّي مَقَادَحَتِي اللَّهِ اللَّهَائِيّةِ فِي الْمُحَلِّسِ عَوْمًا عَنَ الْنَهِ عَلَى الْمُعَالِّحِتِي الْمُعَالِّقِ اللَّهِ عَلَى الْمُحَلِّسُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

انًا وقد فأدل الريق الصحافة فيستري إن اسلام الدارين نفسه لأمَنَّج النزأي العام بنا يلي. تحمد وزير الدفاع مرقما ويتمنَّد التكتب الثاني أن يتنوَّرا لقينانسن بانَّني أدم الجيش. أه

والواقع التي لست شقالعبكريين ولا شقا الجيئر الثبنائي ، ولو كمت كما يقدمونني لكنت اقترعت ، كناف ، و عقا الاعتبادات المختلفة للجيئركما يفحل في السلدان التي تعارساك لم الدينقراص البرلماني النسوّاب الذين هم صفّا التجنيب والحرب برادع شميري ، او مثّا العسكريين بصررة ماثّة ، وأثني اوقّد ، مسرّة اخرى ، بأنّه لم يسمئل في ان تأثشت اعتبادات الجيئرولا تصرّفاته على الرغ من أنّ ذلك حقّ من حقوقسي المرافقة ، بل عار الدكن تفد وانقت دائمة عليمة دون تردّد وبالأحض لسبيين ،

ال<u>آوَلَ</u> : الآتَنِي امَتِيرِ بِالِّن الدولة اللبنائيَّة - الكِلَّ دولة - عي بحاجة الى جيئى - واتَن<mark>ي تخور</mark> بالجيش(اللبنائي انذ ي برسن اكثر من مرَّة عن شجاعة وسلولة وتاالميَّة وتجرَّد - 4 وليبررلي الَّي انتقاد اوجَّمهـــــــ من هذه الناحية مطلقا

التاني. الآتي امتر أن الجيش اللداني شو حير مدرسة لتربية النشئ واكسابه مدنى الواجب ومبّ الورض من الواجب ومبّ الورض من أن الاستفاد اللذي أرجعه فيمو بشأن تحرّفات السكتب أنتاني فقط بسبب تدخيلاته في السياسة والاد ارة الغربيتين من الجيشء وتدخيلاته السافرة في الانتخابات البلديّة والنبابيّة واضما نفسه بهذه الطريقة حسب رأيسي خارج الجيش وبميدا من الممثة الموكونة الى عشا المكتب م

وعند با يعرُّج وَرُير الدَّفَاعِ الرَّانِي أَنَّ الجِهرَةِ وَزَارَةَ الدَّفَاعِ لَمُ تَتَدَّحَنُ فِي الأمور السياسِيَّةِ فأنَّ ممانِهِ لا يقول الحقيقة

نفي جاندة التنافشة الاخيرة للجكس النهائي أنهت الى وزيري الداخلية والدفاع ان يقسما يترضما النار المختربال سأاط وملاه النكت الثاني لم يتداخلوا حسب معلوماتهما ولن يتداخلوا في الالتخابات البلديّة ما تكان موادمنا هي السنائي المجلس النبابي بكاس اعتباله والحاضرين في فلك الجلسة الهسسسر شاسد على محمّة با أقول م

والني اعتير الديجب وضعحاً العذم التضطية

قافا امتيات الحكومة أن للمكتب التاني الحكي م بل أن من وأجبه ان يتدخل بتنسيسايا التخابية وسياسية م فلتفل لذلك بصراحة ولكن إذا كانت تعتبر المكن ع وان ليسمن حقّ المكسسب التاني ان يتدخل بتنايا ادارية وتماثية وسياسية تشخله حاليًا ع نيتوجب على المكرمة ان تكون لهسسسا الجرأة الكافية لاتحاد التدابير المتوجبة لواس حدّ للنشاط السياسي للمكتب الثاني وذلك عنّا بمطحسسسة الجبير والعدم ربّة البنائية الم

میروت ، بی ۲ تموز سنة ۱۹۹۳

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

## وثيقة رقم ( ٦٥ )

# المؤتمر الصحافي للنائب جوزف مغبغب بتاريخ ١٨ حزيــران ١٩٦٤ يظــهر فيــه الأساليب التي لجأت إليها السلطة لإنجاح مناصريها (١)

جعسرات السبابات

البيل أن أخرض وصوح والتري النسائي هذا حاريس واجبي أن أندم لكم خالس شكري. تتلبيكم حدة الدارة

ولما كان مذا التواتير هو الايليون توقه الله في التي يه لايك ليمن التنوية بالتدور الرئيسي. الذي تلعيه التنجافسة في جميع الجغول ولا أنتني عليكم أفرنا بي لكل لا حالته من أصلاح في الدولسة واحد عادمًا -

على أثر المتنابات الشرف الشربيرة اينها السادة بدداً الشابي الكرنام بشوة النصل بعشر التعريع تلو الاغر مستخدين في معارده بم المثكار أدور واحرار بحيدة كل البنسنة عن الحقيقية والواقع بالبنسة البنام الرأى العام وهاسلسه حوة كانت تك و التعاريج التخرجة بهى الاحرواللتي الته جدما التعني لو لم الملح من الحاضر الاستفارة بالمواصر على المواصر المدافقة على المواصر التخابات الشرف م

بأسند تنديد درايان لكم أيدا المداد التهما كنده أود أن كون فادهة حياتها السياسيسية مدد الأسند تديد في السياسيسية مدد الأسند و الكلاروان التي في المحلط الدراء المدرد الكلاروان التي المدرد السياسية المدرد المدرد التي عرضت الدارية التي تندر و تقر فير بعيسد يكوسسو من السيار الليانية و المدرد الدون الرواسية والراسسة من السياسية و المدرد الدون الرواسية و المدرد الدون المدرد في المدرد الدون السياسية و المدرد الدون المدرد في المدرد السياسية التي يجب أن المقريف السيوي الالتي بنيال المدرد الدون المدرد المدرد الدون المدرد السياسية و المدرد الدون المدرد الدون المدرد ا

لكن مكذا ارادرها فلا بأس بذفاء الاسمال للتناس وتفطيسة الحقيفة الساطسسة عند الرأى الدمام المعتبية الساطسسة عند الرأى الدمام الملاع على تفاصيل الهراط المستخابات الشوف هذه الانتخابات التي السدة النسبة المستخابات المدود و الانتخابات التي السدة النسبة المام الانتفاد، و المام و المام على تفاطر التساء النسبة المام المستخبر التي كان عليها حقير الانتخابات ومراشتها والانسراف الشدة و مداسبة المام و المستخبرات النسائع كان سبيس بالتقديدة .

## ١١ المناهب نوان النبط بيا

أي جميع الساطة والتحقيد عيدى يكثر فيضاحك المعارنا كانت لوائع المشعب مغلوطة وموضوع الشعب مغلوطة وموضوع التخصير أو الأمراء أن التحقيد المساطقة والمساطقة على المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة على المساطقة المساطة المساطقة المساط

ا با با يرق بحريفائم في من و القير منك تربيان ، موف للقرقام المسابق عن زران الشاخطيسة . - معجد لتي مساوا 19 در رايد الشاخية بالرائض إلى القفر الأراث المستواتين إسام (1937) بقترع الأراث المستواتين ا الأراث المسابق الأراث الأن الأن الدين المسابق الأراث الترج مسم (1938) بتترع وهذا الما يتدخش مواحسة . - وفار منه طال في الرائب الأن الان الشروسين قد تنقت الوياتهم أنى فاير التسلسو .

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032



الله المارية على مردست القوائع أن الكلم يرجع فد أعدات الكواما يكن أن تحكيم ولا بالاعطى. وحديدة أديات بنية وانتحفها وعلم 194 ولا لك كلا يتضح من أوقام وزاوة الدومليسة واندرسا م

#### \*) المراكبة لو قطيم الوريات:

"الله عامة بيت الدين بن الانتفاد نسمي باصدقائنا الذين قصدوا تصحيع عدّاكر الهيهيمة. بينما كانت تحصيرت بالحصرية لأخصالنا الذين أوكلوا اشخاصا محددين معروفيسن من السلطيسية،

#### المناسين براما القسيسالي،

ولك قتل سواجسة رئيس البزراء في حياته وأوصافنا الم بالبرهان أن جميع الموطفين من الصاريا. عفظ فنا عبلواء وقد (بدي بالفسل جينودا المكورة الآ إلى الإمر لم يكن بيداء على ما يطوسر،

#### الشائد على الناخيس بن قبل السلطة قبل الانتخاب .

وعد رضي وسيسان من ووالله التي عشار الشفاخل والمبعض التمن جانبا وكفاعن كل بشاط الشخابي،

### ه) جَرُّ الْعَنْدَادِ وَالْارِهَا لِوَهِيَاتِهِ السَّقَطَيَّةِ } .

هَ أَدَّ مَا طَاهِرٍ، كَانَتَ تَرِيدَ تَا مَنْ تَوَعِينًا \* أَوَقَرُ الْخَمْسِمُ أَلَّى الْمَارِّةِ بَانَ يَعْشَدُوا حَفَقُ الْأَرْ مِـــــاتِ. والترويع المن أننا فيها من أن الذي من أن الذي هات التي تُراهم بوم الانتخاب \*

ولند الله إلى العدار العديم على تكسيسر المشيء فلسر سيسارة من سيسارا تفاوا قبمت الحواجز على الطوقات الداء المبدة عطاء المساحون على الطوقات بالميدة الترويم ،

رغي بنثور النمو يعمل الاشتخاص الذين عرفوا آنداك على الاعتداء على سيسارة ماركة هولد وانساء في من أنب الباسيسط للمنامعة القصورة السيسارة بما الايقلمان الالقيان ليرظينا ليسة واعتدى على ركايات سيسا واطلق المحدون النار على من حاول القسوارات

رالشريسة في الأمر أن السريند السي طنيق فاول من القريت عن قد العبيب بجريج باللت في رأسد . بالربل أثرها تقريرا العبيا بحسب قعشر بيها رفق البرح الهذا اللاخير بكيفسية حصول الحادث اللا أن أحد الم كالمنفسد لفتح تا فليق ا

.

وعلى طريق النهار الله بعد را الفالي كفرحيسم الله ين عربوا آنه ان بالطلاق النار على حيسارة. الاحيسر بحث ارسلان وعلى تكسيس حيسارة مرافقيسه وقد اجرى الانصال على الاثر برليس الوزراء وكذلك. لم يعلع الى تحقيق البحادات -

هذه بدنس الحوادث النبوذجيب، للوضع الذي عاشية الشوق في الايام التي سيف الانتخاب. والسريب في كلد نك أن السلطية عمدت المرفع الحواجز في الايام الاخيرة والى سحب القوات والدوريات. عن الطرقات شزاقا لمأجري في الشاطق الإخرى يزمّ أن هذك القوات كانت وأمرة •

## في تصرّفات أمواه أنور الأمر في يوم الانتخاب ،

عند تدانسلط الى ارسال برطاني قوى الاسن الذين ينتمون للخصيم حزيها كل الى فرينسه و حدث من رسل بيرته وضام من كان باللياس النداني رفع ان جميع القوات كانت محجززة و فني الباروك والدوف والمتوافق المتوافق والمرفقة الشوف وفيرها كلف المضاط والاقواد وهم خارج حد منابست بتسبر الاعمال الاستخابيسة لمنطحة الحصيم و

#### أنجوض والمسك با

إن قوات قوى الاس آمة بن ارسلوا ين الانتخاب كانوا من المنطقسة نفسها ، فلسي الاقليم كان طوراً من الغوا شايط من الاقليم وفي بمطليسة كان قالسد الثوة من يعتليسن وهلم جرا وقد قام قائمة منطقة الاقليم خاصة بنشاط بارز وقد ساهم كثيرا مي التأثير على نتيجة الانتخابات في الاقليم بانتظم التمرفات المتطوفسة والدنيدة التي قام برما تجاه الثاقدين من انصارنا شوع اله تمكن سن مجيسة حركتم ومن شأرشاطم -

وبي شعلتما جون كان احد أغراد الاس العام المدعو سعيد عيسي يتقرد باعبال! ستقزازيسة رسوقيف مدد عن موجعي العركة من الصارة توقيقا اعتباضها حقى سناء بيم الانتخاب ،

وقد نتج من هذه الشوقات أن تسطلت حركة الانتخاب بالنسبة الى لانحتنا ولم يتمكن اصد قارانا من الوصول الى انقلم الافتراع وقد جاات بنتيجة الحلام منطقسة الطيسم الخروب بصورة حاصسة مشوءة تاما للواقع ولا وأدادة الناخبيس نيسه،

### 1 / الدماية الطالاب

علامًا فكل الكران رجال التابس المسيحيين قد القسوا الماضية تقريبا كالسوش وكارسين. ووات السناء البارزاء شلابة في خطفة الاقليسم قان رجال الدين طاقوا على البيوت وتوجعوا من المالان لدعوة الماحيسين فنايسد الاتحدة الخصيم بحيدة ان لاتحتنا تتألف من اعداء الاسلام والمسلميسين حالاها لكارافع وليس الالطان لك من ان تسبسة لاتحدم في الارساط المسيحيسة قد بلشماما يزيد عن التلك بشما لم تبلغ حصفنا في الاقليم تبانيسة بالمايسة .

أن يجود التطرّف لهنف الموضوع يحزفي نفسي ويواليني حتى الاعداق ولكن ما التحياسة والنسا مناجم في السين لهنا وتتوم شط بالرد على 10 المناوضوع الله توقيعت أن القليب التقاييس ولم يسدس رادع لفله التحقيدة ولا من حلجية لتحالف منا الواضع م

#### ٧) من المعماريف التي انفقت ؛

كل، المد أن لا تولد لكم في عمله والمشاسيسية ان كثيرا من اصد قائنا عند الصرفوا عنا رميد ان افرائم الخمم بافرا الشعديدة شعبا فافع الإموال رمن هذه الإموال لما تافع من حساب وزارة الداخليسة. ليل مجية وزير الداخليسة الحالق .

ونديد قائمة عدالمسة بالسماك الدين تيموا من البرشع جنيلاه بالتدا سعندما كان ويسسرا للداخليسة من بعدر العنادية العامسة لم منفق صما قرشة واحدا في سيل الغابسة المسترة لها ا

الما عن برزميسة لانعشا عنا زلفا بنا بنيسن لقسم كبيسر من أنسيارات التي علت لدينا ٠

المسادة

هد ما انونائج الداخسة السندة الى كل دليل لدينا هي انتي شكّل الحقيقة على بساطتهسا المرضوعا على الرأى العام وخصوصا على ابناء الشوف ليكونوا هم الشاهسد والحكم على صدقها تقسول

مكت أولًا أن احتفظ بهم ه الوقائع لطاقشية بيان الحكومة طي شوا بيانها حول الحيساد. وهم الندخل بود ديم الانتخابات خاصية في الشوف.

أ أرث بالدر جبلاط بالتوجه للرأى السام حول هذا العوضوع فكان لابد بن الرد ربن تصحيح
 المحويرات الله تسبة في بيان جبلاط زلو شئنا الرجوع الى تفاريس السلطات المختصدة فيبسل الانتخابات لتبيين لنا أن زميس اللائحة الابير عبد المؤيز شماب التي ينتبي اليما المرشع جنبلاط هو وحده المرشع الذي كان ينجع برصيت شحبي ومؤولاة. ي كان مؤهلا للفوز بالنبايسة .

ورالنتيجة لايساني الا الفات النظسر لغرورة الكفاعن الهرباترات والبت ول عن لربيسة العنف الدونيزادي الرالتونو والجرعى ما أدو من الاكفيسيرار والتلبّد خصوصا وإنه لايسعنا الا مقابلسة النبي بمثلة بالتراجيع -

> الاستساد النافسسية

1975/1NO 200

Lynn M. W. W.

بيان لرئيس " الحزب التقدمي الاشتراكي " بتاريخ ١ حزيران ١٩٦٧ تناول أبعداد المؤامرة الاسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيك وكذلك مطالبة الدولة اللبنانية بالقيام بواجبها تجاه اخوالها الفلسطينيين (١)

يتهيأ الشعب العربي في جميع اقطاره وبلدانه لمعركة المصير والتقدم الكبيرى التي يواجهها في صد تحدي اسرائيل، المغتصبة لارض العسرب، وحليفتيها وصانعي كيانها، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في المحاولة الصفيقة المجرمة للاعتداء على المياه الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة وعلى حق العرب دون سسواهم في اعدادة سيطرقهم على شرم الشيخ وعلى مضيق تيران، بعد العدوان المثلث البريطاني الفرنسسي الاسرائيلي على قناة السويس سنة ١٩٥٦.

وعلى نهضة العرب بجميع طاقاتهم الدفاعية الشعبية والمعنوي. والعسكرية وصمودهم وتصميمهم على الجهاد وتضامنهم وتعاونهم وتلاحمهم الاكمل، كأمة فعلية واحدة، يتوقف انتصارهم وتحويل هذا التحدي الاستعماري الغاشم الجديد إلى موقف قوة عربية ومصدر انطلاق لها ومبادرة ومجال لطرح قضية الاغتصاب الاسرائيلي برمتها على الرأي العام العالمي وعلى الأمم المتحدة، وفي بلوغ المواجهة الشعبية والاقتصادية والعسكرية العربية الإيجابية المباشرة بأشدها.

فالقضية ليست فقط قضية شرم الشيخ والسيطرة على مضيق تيران واستعادة سيادة اقليمية لم يشك احد بحق ممارستها، بل هي قضية الاغتصاب والعدوان الاسرائيلي الاستعماري لفلسطين يواجهها العرب من جديد، كما حصل تماماً سينة الاسرائيلي الاستعماري فلسطين يواجهها العرب من جديد، كما حصل تماماً السنة المحدودة، وبقيادة الركن هذه المرة بجميع قواقم النامية الوطنية المنظمة المخلصة المتحررة، وبقيادة اقدر واحكم قيادة عرفها العرب منذ اجيال وهي قيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

وتُدرك إسرائيل أهمية جهاد العرب وصَمودهم في وَجه التعدي الاستعماري المثلث الجديد، ويدرك العرب ايضا الاهمية البالغة لهذا الصمود الجماعي العربي ولهــــذه التعبئة القادرة الشاملة، من حيث الها مفتاح العودة إلى الوطن المغتصب ومرحلة للقضاء على الاستعمار الاسرائيلي ذاته..

ويجب ان تدرك الدول الغربية الكبرى ان هذه المعركة حتمية لا مناص مـــن خوضها ــ اوقعت اليوم اما في غد قريب أو بعيد نسبيا، والافضل ان يبدأ تحول الغلبـــة والضغط الايجابي العربي منذ الساعة، بينما الولايات المتحدة حامية إسرائيل منهمكــة في حرب الفيتنام ــ لان العرب لا يمكنهم ان يقبلوا في أي حال من الاحــــوال بــالوجود الاسرائيلي.. سيصبرون وسيكافحون ولكنهم سينتصرون .. في كل سنة يزيـــد عــدد

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في معروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

سكان الجمهورية العربية المتحدة وحدها بتسع ماية الف إلى مليون نسمة، أي ما يقرب من معادلة نصف سكان إسرائيل .. فاسرائيل مقضى عليها بالاحتناق بشريا، هذا فيمل عدا الطاقات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعسكرية النامية المتطـــورة المتقدمــة للشعوب العربية المتاخمة لاسرائيل، وعدد اللاجئين الفلسطينيين العرب الذيـــن ســيبلغ ضعفُ سكانَ إسرائيل بعد بضّع عشر سنوات والذين لا يمكن لايةٌ قوة ان تمنعهم مـــن دخول ارضهم وبلادهم وتدمير المنشأت الاسرائيلية القائمة في ظل الاّغتصاب، تمامــــــا كماً لم ولن تتمكَّن السَّلطَّات الأميركية من منَّع الزنوج الاميرُكيينٌ من هذه المعركة التي نواجهها، والتي تفتح لنا باب القضاء على إسرآئيل، أو تمهد لنا مباشرةً لذلك، يُجـب أنّ نعبيء لها، خاصَّة في لبنان، جميع امكانياتناً الشعبية وطاقات الجهاد والمحابمة، ولا نكتفـــي الوطنيَّة الكبرَى بذَّهنية سنَّة ١٩٤٨ أي بعقليةً " الهول الهــــولَّ"، واســتدراج النــاس والهائهم بقيدً اسمائهم في التطوع، ثم الطلب إليهم بأن ينتظروا وكل ما نخافه ان تظـــــل تُعبئة اللَّبنانيين في هذا الجحال حَبراً علَى ورق، ويضُل ارباب الْمتاجرة والمزايدة بــللتطوع ـــ هذا بالف وهذا باربعة أو خمسة الاف ـ يعرضون بضاعتهم وهم على يقين مسبق بـان ما من احد سيقتنيها. وحتى الساعة لم ترصد الحَكومة أي مُبلّغ من المال لآجل عمليــــة التطوّع - سوى الخمسة ملّايين ليرة لبنانية للدفاع المدنيّ .. ولا يكفي ان يكوّن الرئيس عبد الناصر قد اعطى لبنان شَهَادةً " نقطة جيدة " في خطابه، التي كررَّهَا بشَغفُ غرَيب محطة الاذاعة مرات متلاحقة، لكي نطمئن إلى ما فعلناه.

والخطوة الثانية التي يتوجب على الدولة ان تقوم بما هـــي تجنيـــد اخواننـــا الفلسطينيين النازحين إلى لبنان وتكوين لواء كامل منهم.. ولا يصح لعقل ســـليم ان لا يجعل اصحاب الحق المباشر الشرعي في فلسطين طليعة كل نضال عربي وفداء .. فـــهم اقدم واخبر واقدر واكثر اندفاعا طبيعيا في مواجهة العدو المغتصب لارضهم.

ثم يجب ان يوضع حدِّ لاضطهادهم في لبنان، ولمعاملتهم المحض سلبية ..

ثالثا : إذا كانت الحكومة جادة في قضية التعبئة الشاملة فعليـــها ان تفتــــ مراكز للتدريب الشعبي في جميع مناطق لبنان. وهذا امر لا يكلفها شيء تقريبا. كمــــا وان عليها ان تنشيء قيادة للفرق الشعبية التي ستقوم حتما استعدادا للطوارئ، أو علـــى الاقل ان يكون هنالك هيئة اتصال مستمرة بين الفئات الشعبية المنتظمة المناضلة وبــــين السلطة ، لكى لا تعمه الفوضى في هذا الحقل ايضاً.

رابعاً: كنا ولا نُزال نطالب بتسليح سكان قرى الحدود وتدريبهم الكامل على جميع اساليب المقاومة وحرب العصابات. فانه لو حصل ذلك في منطقة مرجعيون وحاصبياً والعرقوب الجنوبي وراشيا والبقاع الغربي مثلاً، لاستطاع سكان هذه المناطق المتاخمة والجبلية ان يتصدوا لبضع الوية من جنود العدو وتقطيع اوصالهم مسن السوراء وتخريب وسائل تموينهم ومنعهم من التقدم في حال تمكنهم من اختراق الجبهسة أو في

حال عدوان (؟؟؟) اضخم وسيلة للتحريك والاعلام في لبنان يسيطر عليها الاحانب وخاصة الولايات المتحدة، حامية إسرائيل وعدوة العرب في هذه المرحلة من المحاهسة. وقد كان لرئيس الدولة مشروع مدروس يقضي بامتلاك الحكومة لاكثر مسن نصف اسهم هذه الشركة. فهذا هو الظرف لمبادرة هذا المشروع وتحقيقه..

سادسا: يجب ان تعلن الحكومة اللبنانية بالها ستبادر ، في حال العدوان الأميركي أو البريطاني، إلى الاستيلاء على جميع مصالح هذه الدول واموالها وممتلكاتها في لبنان كما ان لبنان سيقاطع البضائع والسلع الأميركية والبريطانية. فالمحابحة الاقتصاديسة والنفطية هي اضخم سلاح في يدنا، خاصة ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تستورد منا شيئا تقريبا، بينما تصدر إلينا بمئات الملايين..

فصديق عدونا هو عدونا .. كما نرى من الضروري أن ينهي لبنان الرسمي التزامه المبطن بالولايات المتحدة وبريطانيا سياسيا على حساب علاقاته بالعالم التسالث وبالعالم السوفياتي والاشتراكي الماركسي. وأن يسافر وفد حكومي لبناني إلى الاتحساد السوفياتي على غرار ما فعلت الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ، وتدليسلا لشكرنا وتقديرنا للموقف السوفياتي المساند بجميع امكانياته للعرب في مجاهنهم لتحدي إسرائيل والاستعمار.

ان لموقف لبنان وحشد جميع طاقاته المعنوية والشعبية والنضالية وتبيان صراحة مواجهاته اثر كبير في تقوية حركة الكفاح العــــربي، وفي ردع العـــدوان الأمــيركي البريطاني عن الشرق الاوسط.

واننا نعلن باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وباسم فصائل الجــهاد الثوريــة وباسم شعب لبنان المناضل ارادتنا التي لا تتراجع في القيام بواجبنا في مواجهة العــدوان الاسرائيلي الأميركي البريطاني بكفاح شعبي منظم يذكرهم ببعض حروبهم في الشـــرق الاقصى ويقضى على مصالحهم الحيوية في لبنان وفي الشرق العربي.

آن لُقُوى الشعوب المتحفزة الجَاهدة الوَّاعَيــــة المكافَحَـــة لاجـــل حريتـــها واستقلالها وكرامتها لا تندحر ولا تكبت ولا تصد ولا تقهر.

واننا نضع ثقتنا الكاملة بجيشنا الباسل وتنظّيماته وقدرته على الدفـــاع عـــن حدود لبنان في وجه أي اعتداء يحصل علينا .

بيروت ۱-۲-۱۹۹۷

كمال جنبلاط

### وثيقة رقم ( ٦٧ )

منشور لرؤساء الأحزاب الثلاثة "حزب الكتائب"، "حزب الكتلة الوطنيـــة"، "حزب الكتلة الوطنيـــة"، "حزب الوطنيين الأحرار"، بتاريخ 11 تموز 197۷، أوضحوا فيـــه مواقفـهم المنحازة للسياسة الغربية (١)

```
Acres Linear Control
                                                Len graven évéder esta que viennent do se dépti-
  for the to fracte-Unions of terms looked as a continuous
 de se déscriptione, les la cabilitées que en est oigligée au
                                                ome or and Liberat. It member before learn post-
  tion of the meaning care again
                                                                                                                                                                                  effect of the control                                                                                                                                                                                                               Alberta Barriera
  to to buy the leading makes area.
                                                             6, 451
                                                                                                                             Continued the Part can be sig-
                                                                                                                                          1.56
 . . . . . .
                                                                                                                           tribute out to be seen
                                                                                                      and the state of the same of the same
                                                                                                                                1 1010 150
                         trainer of the gas
                                                                                                       40.5
                                                                                                                                                                                                        100
                                                                                                           The state of the s
 coer a jour revetar.
                                                                                                                          i, atea
     to the distribution of according to the
                                                                                                                                                                                                                 1.12 hr + 1.13 tat 1
men, so get locerete, store and self-be to worder, of
classification, and a Konsedert, see an insular and get the
points from your and do to the following a meson of
                                                                                                                                                                                              Low Loundary of
  Deletaring for a secondary in the second
                                          Continued and the best of the property
                                                             \label{eq:problem} \delta \sigma = m e^{i \phi} (\sigma) \quad \text{with} \quad \phi.
                                                                                                                                                                                                                                                                     0.000
                                                                     6. 27. 74
                                                                                                                                                                                                                                                             atar ign
                ie. werg.
                                                                within to thembe appoint that
                                                                                                                                                                                                                                              m 1823 18
                                                                               or, alt barbar fig.
                                                                                                                                                                                                                                                              ter that H
                                in a community of the pull of earth particle of the pro-
 to consider many on the in A is many Liber.
 Historical accordance that a first many it is become
                                                                                                                                                                                                                                                       A Street,
 cominactions.
  p. 14
```

ُ - نقلاً عن أرشيف الحامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافت . Tag 111032

con est avec qu'il comporte con élément de libertée pointique aux le padre des permis et en debore. Il aura également enclar de permeture à une misorité armée de s'emparent les écalisées de la tajorité livrée : l'onsorvinsement dent le cilence. Il aura autin obtant la vide de l'apparantement de peuple.

des Anthonesis de liter to butail, des Bisto-Unidad, ja draubt-em 18.1 in de prelida à de consum 10. relation de l'économiques avec 'Occident, manure que de trabarreis la dessation de l'économi des singuent de l'économi de singuent de l'économi de la crise éconlaires et duisant a l'act avait on de la crise éconque, à l'accrotacement du comage une est adquelles de troubles e de greves, bout cala aboutlement à la fin du région légal élabil.

Si, au contraire, le blan enciste de de morar fidèle à non régime labéral » de qui ser conforme au caractère et à la mantalité de son peuple » le revenu du citoyen liberate restera le plus élevé dans cette région, il assurers la prospérité de sa population, et préservers ses libertés. Le paysan et l'ouvrier conneitront un avenir meilleur et la justice sociale reva asserée.

Eals gi is linear vent persevérer agun entre voic que  $\delta \in \{-1\}$  fours  $\delta$ 

Was a cast one less mostification estre la Black arabes et l'unelli cuo cossa. I comb. At Lica le reconand for the memore expositionary the grial event branch jorg de declaramente de cas como dicen. Va, contraires unut à l'asticode décâdée par les troin pays anciera : Arriants, instit Sécudite et Boseit, qui etent jour compu quara relations dicionatiques avec l'Amerique That I have serge, je libe a adopté um liber mituado, se millesent du repre den maserbaast uns toure poi et ven deux Dissensor. Co taisant, in Conservation Schapais a tiotto sate to deep matter examiner. The desire fail di les pertinant de la retire, di le actives, terri-Tempesone a describant postitut madritain Pigneronios quillo figurent basil los cespoes i divarenica entz aman. Pie thoric, ist Wadverresenth Sour apparded to be easily on the probability of the best exercities do bencer lears organisms uvro sobre (e.g.). Les avens même appris que les passeports délivée setemblement aux attayens hourse uns les auternes t à valité du les colles de l'inferts à l'exception te quelque france passeunt le liber. Cette resexuation à estaint de reservez Américaine d'éssigne liberaise.

. Valida el col qui consuma la regione illa sistema .

quant an plan dooming poor les minister a arabce des affaires Etrage res, rémeis au nowe toutes pris and to declared to baged anger one trappe said for Etation atobe, in which are also 1. 1 m accessor atomic come so bemains. Wr. an composition of the contract of the first of the contract of homiques avve especial nations stated compets. Denom o en mode environ, les mavires aun regime et auglais de seasont bee afcharger beare mane maddets as sitem, bick que correina de ces naviros alimit sative corre porte de chargement avent le déciencies des des auraleres abstitités Anglora, mall comment, at que l'accommobandames qu'e e unacion servaiche befort la projection - Monneegante canque. int pes navares ouveat (logitaajourdibut 13 en est ather discourser harr serguicans a Chypne pour y Sire trainpordéca laquiari, imposato à l'impiriateur des frais supplémentaires exorbitants dont pâtet ilralement le consegnation liberals.

Or, delle la domaine du boycettags sechnomique, il cet chair que toure récolus en qui n'aurait pas réuni l'anamimité des maubras de la livre armbs, de leut c'illeur les Etats (un montres des maniones).

pigue ma commanda com para este a porcorna da ma para pro dos de como o la representata de contre de xix arrendes accomences es controportratad à la violeira de l'hamperit ?

House repond now the outliest principal of est que les assents adoption dans le dominion l'abouttessan par à l'ope-privatement dus tracs l'organes. Cur un Riat payvre est informat à de Cales in assent l'organite i et desseurs le less

D'actre part, il n'est pas aucom provvé que les Bints-Unia et la Grande-Brataine out martinija aux motes la guerri m'ilarabi contre les pays vrutes.

Ma yelfors, it iffet, he is dramban. Midel names s dans au conférence de prense de 25 Mai dessier, defand au tambés to

"L'Union Soviétique se sient à nos côtés nouve nous commer son appai, ut tils a fait paraites one déclaration disart que les pays arabes ne seront pas suls, mais que l'Union Sovietique letters ocutre tente interventien."

Or, si l'Union Soviil que (qui a presagn de Président uniel accommétérant vince au l'étant de du Aracco de l'antervent au l'étant de d'insertant au locare des la marcage militaire sent au locare des le marches applifiées, c'est parce qu'elle desit conveineme qu'aucule intervention miglo-américaine dans la basaille n'avait es l'ieu.

Lais si l'Amerique Stait intervenue acun que t'Union levidhique fût aussi in auryonne, alone i'Unios amenit trabi les imabes. Or, il est cortain qu'elle ne les aqua tramis. Procyt de cet qu'après la ossention den heatilités, les Présidents Abdel Jasser, Nouveide e itages à Abdel folgon amil ont rémire l'ancheil le missionne l'après du Sovie, caprêss, voir ex renonters.

quant no real Ludwella, qui evant reque à la titu de aon arade, les coups les plus cars sur les presières lignes de l'es, il a doclare evant de quitter New-York; "hen francelle a c. le Grande-Erstagne etent plus controlpé au commet, mais leruit à béléfielé de leur sympathie et de leur compréhensient. D'allieurs la visite que le monarque haendoute à rendue aux présière la Journes et Wilner tems l'ure pays compactifs alleunés d'être duverte ment untervense contre les landes, cet un aveu que cette interpretties n'e pas es lieur.

Protes policiant Aire: "Four Le Zinen Leche, accepto le Liber, devende a hoyacktor is a Stang-Unio et la Grand-edresaus protein distincture, per ce det.

Reads geniel ands a la oriention d'Adrafile, Asia s'actrone state, dest. For Leventi, dest.

contribué à la maissance d'Israël. En outre, mulgré l'apmul qu'elle a donné aux arabes, l'URSS n'a pas retiré so rescanaismance de l'itat d'Israël à la suite de la dervière agrandon, mais elle s'ent contentée de rempre avec lui ses relations diplomatiques.

Thus dela est relevé non pan à la décharge d'Israët mais uniquement pour instater our notre précempation de cauvegarder l'intérêt du Liban. Car nouve conviction intimo ent qu'Israel constitue, pour actre paye, un danger beancomp plus grand que pour les autres pays arabes. Hous mavons qu'iloract peux concurrencer le Libar dans tous les domaines et que certains docurinaires parmi ses dirigeants entendent rétablir le royaume de David dont les limites vont au-delà de litani en terre libanaise. Et si noue nous cepertone aux freatières du Grand Ioraël telles que propogéna à la Conférence de le paix en 1919, nous trouvons que con irontlères atteignent, au Kord, le fleuve al-awall (à Saida), et à l'Est, Rachaya, Koneitre et Béran. Geei sand publicr que, selon le plen conquipar les doctrinaires sicalmteo, la prochaine bataille que livrerant Torq" : garait pour but son extension aux depens du Liean.

Dans ces conditions, il est impossible que les Dibanais ignorent ou feignent l'ignorer la monace laraélienne qui pass our eux.

Aussi l'armée Libanaise a-t-elle rempli parfaitement den devoir, conformément au plan préétabli. Je mission étail de défendre les frontières nationales et d'empêcher l'errand de pénétrir en servitoire libanain rour tenter d'empres de projet par appendent de partie de l'armée à dérité notre gratitude.

A datic occasion, nous trouvous nécousaire de lever le concert sur la preses. La censure, en effet, a evé
instituée pour prévant les causes de cubversion, non peur
emploner que les suprits soient éclairés. Il n'est pus parsie de laisser le Libantis dans l'ignorance des problèmes
qui le concernent et de ce qui touche à l'ement. Si la
censure, chan nous, étais interligente et consciente de
sa mission, elle ne superimerait pus les nouvelles qui
écratrest l'opinion licanaise sur la marche de monde, et
plus persolutionement sur les quittante e missions.
Alle manera à nou frontières. Elle n'agrait pus supprise,
dans les checlopédies, les revues et les journaux des mapitres, des pages et des colonnes qui jettent une lampère

rem tout de qui précède, les partis des National de la Laéraux, des Satabb et du Bloc National considérent qu'il accessaire d'éater pour le maintien de sou remaitien avec l'Occident, aret que les State Geordentaux croient comme nous un Dieu prique, au réglae le démetratie pariementaire, sux croits de l'homme, à ses libertés et de dignité, ainsi qu'à l'économie libre et à la justice accident. Ils proient comme nous à la néconsité d'une occuletauce pacifique dure tous les pouples, quels que soient leur réglae, leur mentalité et leur réglae politique, à l'exocption toutéfola des proposts qui nour-régent des intentions auronatives.

Lin leadern des trois partis de penent que n. conselle le mérite de l'amérique qu'l a avent sus pontes
aux 500.000 hibanais. Lors de l'émigration, qui consique de les entourer de sa solliele de it à les traiter
comme ses propres citoyens d'origine. De même, ils ne pouvent que reconsaître le mérite de l'Ordon. Sovietique es
des pays socialistes evec qui nous entrerences un ordinat
d'échanges en produite, la érête et services profitables
à nouve économie.

Le liben, jett pava l'apole le divillettion, ne nommit accine ambieton expansionniste, se peut vivie que tame la mesure où il est l'ami de tous les pauples qui ne lui sent pac hostiles, notamment ceux dont la civilisation est en harmonie avec la micros et contribue e l'aprichissement spirituel de l'homms et à le prospérate de son niveau d'existence.

Took on he terant l'attitude des l'Arbique put s'est abstrace de voter la resolution de l'est commendérant l'intégration de dérecalem au territores inmedien comme multe et un avenue, nous pensens que le fait destinant à prendre des positions hostiles à l'égand de octue grande puissance de profite en rise à la Cause que n'un défendant. Nous catimons an consentre qu'il fost rétalible le dialogne avec alle pour la convaisone qu'il fost rétalible de côté des mabre, car elle le pourme en définition per persent le partir du roit et es us fontace.

linel la lucros, la nation emis et protectrice mes Droits de l'Eomme, qui naguert soutenait Israël, a Tiel par appurer les Arabes syrèm avoir compris lés vrais buta d'largel et le bisu fondé de la cause arabe.

Voilà pourquei, nous décurrens su nom de nos partisi

- 1) Que les relations dimpomatiques entre le Liban, d'une part, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'allemagne Fédérale, d'antre part, deivent être rétablica compe par le passé;
- ?) Qu'il faut meitre fin en boyontage de fait que le liber presique contre l'imérique et la Grande-Protugue, donuis le pessez-le-leu:
- 3) Qu'il faut elebetonir do touss décision de hoyouttage, à moine qu'ane résolution en se sens ce moit pares par l'unemimité des Etata sembres de la bispes and the c
- Biban doit ître uponmiquement précest dame les instance politiques internationales 4.) Due qui décident sobusilement du sort des pouples.

BETHEODY, is it indites 1967

Parti Hat onal Jabóral

Kataëb

Plac National ងរំ២សាសនៃ

Candille CH. DOUR

Pierre GELLYSL Raymond ELDE

## وثيقة رقم ( ٦٨ )

بيان " الحلف الثلاثي " ينعي فيه النهج الشهابي بعد فوزه الســـاحق بانتخابــات ٧ نيسان ١٩٦٨ (١)

## 1 may Villy food you will be

150, 120 Colo Colo Colo Colo Colo

windle of directions with the till

The commence was a sure of the

وهرم عاللات روين - نعاع -اليون - الحاذن يتعون اليكم مزيد الاسف وق هم العالى \* النه \_\_\_\_\_\_

وفالت منها واجباته الانتحابية ، وسيحتفل بالسلا عن نفسيه في مرافن الحبه الديمقراطية حيث يوارء جد بث الرحمة في مفرعا الركيسي ، صربط قضر التعبازي في بثناع صبر حب حمتاد طيلة اربع مستنواست

المرجاء ابدال الإكاليل بالنبرع لشراء اصوات في الانتخابات ال

ابانالذي في الدعديات ليتغدس اسمك في وبرانقرليا في ملكوتك في كسروان ليكن مشبشك في النن كما في بعبدا اعطنا مجلسا صحيحا واغفراد اضطه دائهم لما نحن مفضر ايم التروير والتك والاتدخلنا في النهم نام: نحسا من الشرير في الخيارة ، آمين

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

## وثيقة رقم ( ٦٩ )

# بيان لمجهول تضمن أبيات شعر يسخر فيها للخسارة التي لحقت بمرشحي الشـــهابية بعد انتخابات ٧ نيسان ١٩٦٨ (١)

| ath Opinion                                                                                                                                                                                                                        | (gene 1                                   | Name - 1 M             | (3 h |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|
| م الدرابيـــ3                                                                                                                                                                                                                      | اد . ـا                                   |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | . 65                                      | <del></del> . l.       |      |
| النمر راجع اسط سيسر                                                                                                                                                                                                                | با البقدو وقف سوسبو<br>الرابطة وراك سيسبو |                        |      |
| راح صهد چاپ کلیس                                                                                                                                                                                                                   | •                                         | ng panang s<br>Lagadan |      |
| لا للوا والانت سيدي                                                                                                                                                                                                                | سەسسىدى<br>ئادىمسدىن                      |                        |      |
| والرحام الفي السائر                                                                                                                                                                                                                | _                                         | • •                    |      |
| وحاراتي احالة وخيسسة                                                                                                                                                                                                               |                                           | و للدون تو             |      |
| سنهاج فاعل ن يه الندو                                                                                                                                                                                                              |                                           | المحالي                |      |
| ومولس فكارا بسن فقد المرز                                                                                                                                                                                                          | .,                                        | et maskitu.            |      |
| وفائدان تريزا معالمسمار                                                                                                                                                                                                            |                                           | يد ۽ يا د              |      |
| ورفقة السرران حسس وب                                                                                                                                                                                                               | المارية                                   |                        |      |
| وكل أولوم يذله بسير                                                                                                                                                                                                                | سسرت ا                                    | -                      |      |
| مثقت زرايسے ایا حینسو                                                                                                                                                                                                              |                                           | ليد 1. ود .            |      |
| يشو الهن المالح للحلب لو                                                                                                                                                                                                           | •                                         | مخى الماشن ،           |      |
| وكان الهودال بالالساء ي                                                                                                                                                                                                            |                                           | بلاكتدائه با           |      |
| عنك ألحالم فغلسيسير                                                                                                                                                                                                                | إلالت                                     | ة تبست أأرز            |      |
| كلن المحال المسادرون                                                                                                                                                                                                               | ــــزرى                                   | الدشوخ                 |      |
| وبالأمثان سينسوف بالجلسو                                                                                                                                                                                                           | استورى                                    | الرای این نا           |      |
| فالنشل سرم استماليسيل                                                                                                                                                                                                              | لسب                                       | الداري                 |      |
| نيان نه ري ف خال د <sub>دس</sub> و                                                                                                                                                                                                 | مة المستدان                               | Street Control         |      |
| وديثاه مهالسن دون                                                                                                                                                                                                                  | ئىسى سى                                   | ds <sub>z</sub> . Ui,  |      |
| العولية المناصبيار الله سيأر                                                                                                                                                                                                       | .ب. بي                                    | الكيروز عصد            |      |
| مأبح السميم المسيدين                                                                                                                                                                                                               | ž_ ~-                                     | ایت ا میدا             |      |
| السهاب والصحاب أساسير                                                                                                                                                                                                              |                                           | الحالاتين              |      |
| Land Land                                                                                                                                                                                                                          |                                           | أأبوك رندم             |      |
| وبمسرقها الوموا سالسسانو                                                                                                                                                                                                           | 1                                         | المراجية               |      |
| الماموي درج تراجسي                                                                                                                                                                                                                 |                                           | حجلت با بران           |      |
| المسرف من المراجعة في المراجعة في المسرف المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة<br>المسرف المراجعة المر | 7                                         | 1, 11                  |      |
| y it is the second of the second of                                                                                                                                                                                                |                                           |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                        |      |

ُ - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

## وثيقة رقم (٧٠)

## 

#### ايسما الاختران ء

#### ا لولتجابات الكسارشية

مصاحاراتا الترفيف من اثر نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ، و جيل لبنان ، فاح، في الواقع كارته بن الوجية الوطنية الاستغلالية ومن مواجعة العالمين المشتر، والتجي الاجتباعي التيفوري السائم ، ترجوان تكون وقتة ،

النها ردة والثلاب البيروتيرة مضادة الطلية للجحة في يحال الدوائر على الاسترا الرئيسية التي قام بالبناء النتان الحديث للله فجر استثلاله ، وقد جرت بواحد الاتماع وتناه المستديا السدر الارساط اللبناسة التقليدية الصفور بنها في حيل لبنان ، ، التنهاد والانسزال

قائراً في المنام الوسني والرأن النمام العربي في كل مكان يتطريقات من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الكل من الله المنافرة الكل المنافرة الكل المنافرة المنافرة الكل المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة من ويقوده رئيسة المنافرة المنا

والعرب في عنيه المشارع يخشون أن ينبود لبنان الرسبي الى عالم المثارة بن ينبود لبنان الرسبي الى عالم المثارة بن الحكومات والدول النبرية النباء والبعيدة المتعررة رقي المتزام وقد العباء بالنسبة لا سرائيل عارفي جونا أنى التهمية الاحتبية عبر شاري العباد والتدويل والنبرية الاحتباد والتدويل والانتفاعة الشعبية المقافرة لتنباء والاقتباد الاحتباد المقافرة لتنباء على التورة الإعومان بعد مرور الل من عشرة سنواسعلي التورة الوضية الاحترام سنة ١٩٥٨ مناه

الدورة المشوارية انتلارية -

وفي العنيقة لنا أبدر كل ثباني ارعشرة سنوات عندة شعبية 6 تاتي تقوم مدا حده المستاسر الاسترائية أداتها المسودة باينان الى الورا" 6 وهي سجل ماستوسط معالم وديمة السبي المنتقتع وتقويته رسالته الانسانية 6 وتدديم سياسته في الدا تقد معاولة معاولة مناه المستانية 1347 بيعيها الاستروية وثير المستروية م ماست لهل حقد الردة والانقلاب الابيراني الانتجاب عرب سنة 1347 أي الانتجاب المناركة والانقلاب الابيراني الانتجاب عرب سنة 1347 أي الانتجاب المناركة والدينان والبينا ما الداك بالتحالف والانتلا السنوية ومواها من المؤي الوائنية في الالحة واحدة في حيل قبنان ما تقتلت محاول والارتداب ومادت ويرزد محاولة الردة والتآخر على وحدة لينان وحيره الاستقلالي المراحة عندا عندال المناركة المناركي المعروب ورائلة عن البينائر الانتمالي الداخلي في سهاسة الدكم المنداكي المعروب ورائلة عن البينائر الانتمالي الداخلي في سهاسة الدكم المنا

<sup>ُ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

التي النالل خيا منصوم واستقلاله وسياسته العاربينة سنة ١٩٤٣ .

ويعد كيث نسخ سبوات في تُنتهد ولاية العلم، الطائقي وتسن الإن الربل أناته رجل الاستصار والنش لنتبر دعوة بن الغلق والاستثنار في اوساط البيد النفي في يقود ها هذه البوة بشكل ظاهر سبطم رجال الدين بنساوات ينتجل الموداً بيتنا من تردادها مي تري التي التعبير والتنزيق بين مسيعي وسبيعي آخر ربيل ها الفند من الطائلة دادياً م

ويقد الرأن الدام الوطني اللباني والحربي مندوها بيدرنا ه مستد وكلنا أي حام قاعل ه تتمال دامات دولان عمل قالك ٢ وكيف يمكن ان باعمل مثل قا يدعي ابناؤه الرئي والعلم والاشمان والانفتاج الانساني والوسالة العملية والمتوقة علمة الدولة ١٠ وتابيد اللحج الاجتماعي العديث للكيمة الوالمعام اوالاى مذعب آ المحال وهذه الاوساط عينها ٢

جمسوه الكلكسرات

والتعلير صدا في عدّه الانتخابات أن جماعة التفكير الاستزالي قد محميد في محافظة جبل لبنان م عبدا عدا قلة منهم في الشود وفي الشمال م وفي تعدد منان لاينيق أن يتجد الى قلة كريمة من اللبنائيين وأت في عهده مآسي محنة قاسية والاقتبال السياسي والعندران على الجريات واستعداا الاجنبي على البلاد للشميد جرعت وارحمت حياة الالأف من العواطنين من

المحمد التي المحمد المحمد الاكدار في القلوب ، والتعسرت مضاعفات تلك الفترة المصيد الشماقي والاخاء ، وقصي على الفتنة التي شاءها ذاك الرجل لابناء المتد. على المناس بعدل المدينة وبن اراد ( الما في مرار الرجل ذاك على سياسة البلاد .

ركات عن ارتوا الدليس والطاعيان الطاعي عن سلم عن احراد وكان والانتقاق والميتاق الوطني المراد وكان والانتقاق والميتاق الوطني والانتقاق والميتاق الوطني الميتقلال من وكانتا والديا ولمحلا عدنا الى الوراد المنتقلال من وكانتا والديا ولمحلا عدنا الى الوراد المنتقلال من وكانتا والديا المنتقلال عند المنتقلال من وكانتا والديا عدد المنتقلال من وكانتا والديا كانت سيحرة لبل سنة ١٩٤٥ الى تبل عدد المنتقلال من وكانت سيحرة لبل سنة ١٩٤٥ الى تبل عدد المنتقلال من وكانتا والديا الى تبل عدد المنتقلال من وكانت سيحرة لبل سنة ١٩٤٥ الى تبل عدد المنتقلال من وكانت الله وكانتا والمنتقلال من وكانتا والمنتقلال المنتقلال من وكانتا والمنتقلال من وكانتا والمنتقلال المنتقلال من وكانتا والمنتقلال وكانتا والمنتقلال وكانتا والمنتقلال وكانتا والمنتقلال وكانتا والمنتقلال وكانتا وك

وهده الموجه الكاسعة المتعامية من المستريا المنائنية لا ميرزولا مسيد سوى أرادة بسندم تمع في استملال النكية المصرية ـ الاسرائيلية ه أو كانها عادة ولا عمل ولا تسمر ولا تسمر ولا تسمر ولا تسمر د قلحا شميد لها لبنان بنيلا في المثل ابا تناقعه وتنسخه و وكان المفرول ببحريرجال الدين أن ينويتوا عن خور مهذه السياسية ه المتوجة باست النمارات واسخفها وفي تاييد رجل لا يمكن لهاقل أن للتمانية ورئوا منهالها ع وهم المطالبون ـ في سحرية التناقف \_ بغضل الدين أني المحال المري د وهم المطالبون ـ في المحال المري د وهم المطالبون عنهم الابتتركوا في أية حملة عصبيه مسعوق تري السيادات الدين الدين المدالة المدالة المدالة المحال الدين المحال الدين المحال الدين المحال الدين المحال الدين المحال الدين المحال المحال الدين المحال المحال المحال المحالة عصبيه مسعوق تري المحال الدين المحالة المحا

والاعظر من أن حدًا هي الغروق الهائلة التي تعدلت ، في معوكة كد المدداني ويديدا ، وين لا تحق ولا تحق المداني ويديدا ، وين لا تحق ناجحة ولا تحق قائرلة ، وكان السركة جرب حقيقة وفر سلم للا مور بين يدود استحيين ربيل سيحيين الفينيين واعيل ، بيل ترسبات والد سدوجة النرول الموسم المتحالفة بن الحقاع الارال والاحتكار الراسالي والذمنية المديدة والا وين عليمة وجناعير المسيعيين النسوين تحت لوا المتعالم الكسية الجديدة والدن أن واست للانجيل ولرسائل البابوات في المترل المسيدين ، حكذا على الاتل شامر المسيحيون الداندون في وجه الاعتار البارفة ، وحكذا شموناً ناعن ،

والاحاطرات كل ما يتصوره مثل انسان عوا شكن بعان الشعارات السه والتراعات الشعارات السه والتراعات الشعارات الشعارات الشعارات التراعات التحال المستعود وجماعته ويون اليا الناس المحال المحسود على الولتي التي الدهر والمحالا مناس والسيطرة على الراء الترد المثلة والمحالة ومناسئة وردات عي الدالا الاعتمالية المحالة المحالة ومناسئة وردات عي الدالا المناسف المحالة المحالة ومناسئة وردات عي الدالا المناسف المحالة المحالة المحالة ومناسئة وردات عي الدالا

"" إذا الشعرة لاشمة الياس لخاني وقواد الجون ومورس زوين وتفاع الحان تمثال مرم المعذوا سينقل من حريما وسيبدل بتمثال نجمال عبد الناسر عمامة طائفية محروفة في كسروان ايصا وشويوم بيده الشاعرية التعليب انتخبوني الجله "" الما مرتم العمليب انتخبوني الجله ""

وابساً ٢٠١٤، سقط كبيل شمسون في الشوف أو تعانب اللوائع المناود اتصية الجبل الاخرى قان اسرائيل سنداجم ليثان ٢٠

وقعلا وواقعا كان راديو السرائيل يدمو اللي تاييد شماسون ولواقعه في . كان أرتباطأ حقبا رسطنا واتمالا صاغرا بقيم بين حكام السرائيل وبين شمعون والمد الذي يترمه -

وشروين النطايات " بان الرئيس لقلاني ياع لبنان والدغير مسيعي وانتا تصامل باسم لبنان وشامعه وباسم العالم المتقدم وحتى الشخلف الانجيل والدهنة والقرآل والانحلام واغتمرانية وكل داين من الترامات والشائمات والا التي أوجما أرياب الدلك وشامون ويساس رجال الدين في دعايتهم الانتخابية ما أمر أن أحدى الكونة الرحل المرقد أ الك ترتكب الاليكة سينة لالك التخيف ثلا

وقد ارسل منامة شنسون في وادى الريئة بالانتآسيية لا يتجاوز معرا ا الثانث والنسف من الدمر اليلمبوا اللم تتيسة بلدة كتربايا م واومزوا لاحدهم بان مسترا وادردا على التنيسة لم يجندش مني زيباجا واصدا من شياكما عالم بعشوا باد ; -

يستنفرة التي طاران صيدا ودير الدولسيان حطيي تقرمايا تد احوقوا الكتيسة ١٠٠ ورداني تحقيق رسي للسلطة ١٠٠ المراكب ا

وانعطر البرائل الدار في نقدال عداً الغري المطل من المساتبين المواتبين المساتبين المواتبين أن المواتبين ال

ليتدم فكروا قليلا واستيسروا واستنسروا بانسانيتهم في المعاقهم ويحسيرهم والوطني قبل أن موتوا ١٠ ليتهم الدركوا صوت الساءري الوديع المدرق يسور وثيرة الدد فون تقطع وفية الثار في افتادة نامار عيكل اروشليم ومرافيه وكيستم ١٠٠

ليس المدم بان باتي شمعون الى المعلمان النيابي ، ولو كان بي ذلك الا لشعب لبنا ن باسره ، ولولم يكن بن الليانة الفلقية البدائية بشرا ولا من بد والحرواة بشوا ان يحدل ذلك بعد ما حصل لا ماوق بيته وبين هذا القريل الساحق م تد يعيد وجوده من ازالة عالة الاستشماد الكالب عن وجمه وكذك على حقيقته الانتز وراا كسب المان والجاد ، ولكن المحيب والتربيب في كل ذلك ان يشكن رجن قان بو او مداً او عادة ان بحر معم في ابن الشموذة السياسية والمستيريا السنيية عندا الذ العند الطائقي، والاعجب ان يستجوذ على عقول معمل رجال الدين ، فيستولي البايد،

مذا وان تسطر جبيما تامن وارباب النيادي وهذا التنصب النسكين ان سرامنا من مديد ٢٠٠

ا أنما في المنقبقة طاهرة مرضية يجب تاعليلها. ووسم أنامِم الأداوا الذا ١٠٠٠ السوآ برة الاسرائيلية الاسركية

تلبية لتداآت الدائية وحليات الدائية والمبائية والمبائية والمبائية والمبائية المبائنية المبائنية المبائنية علامة الدائية ووبيمهم والم يكن فالمتافية المبائنية علامة الدائية ووبيمهم والم يكن فالمتافية المبائنية المبائنية علامة الاهداف بين هذا المبورة المسوكة الانتخابية المبائل والمدائل والمبائل والمبائل والمبائل المبائل المبائل المبائل المبائل المبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة والمبائلة المبائلة والمبائلة المبائلة والمبائلة والمبائلة المبائلة المبائل

ان مثل هذا التفكير عنون ، ولكن مذا أهو واقع المنون . ألم ينشر أحرفيا زيالية تنمسون والعلق، في الأمايتهم الانتسفايية " الما ا عام ولا يله الانتفايي عال طريق الثانور، ستفع مع اسرائيل .

وي المعتبنة والتحل ورا العلم ورئيسة وقفت اسوائيل وونت المعايرات الا تقد يسم بالطل م بالمتعاية ، بالسلوب الدعاية وتسدم بديكاتها الداعلية اللبنائية بد والتسايات الاست وتحريفا لعد خيط رحيط من ورا السنار لان الدنة في تدايم المسركا المدادات وتلفيل الاحيار المنبعدة والمتلاعب في الوالع الشعاب ومرب المال كدون الان محتلف المستويات واستخدام وعال الدين بعدا المدكل الطعم "كال المحرك" يد ير عراضي تاريخ لبنار الكينة والوهبان " على تحيير صديق سبيحي كبير فقا ، وسوادا م يد يكل على ارتباط محركة العلم وزعيمه بالمدينة السرائيل والمحابرات الاجمية . .

وقت خلت احدى السفارات الكبرى في سبروت ليلة السبت بالذات في بيري مدمر التنافي بين الذات في بين مدمر العد كبار معارتي مدمر العالمي بين الانتخابات خيئة بشعة مشوعة الابواب ٠٠ وقد حين احد كبار معارتي مدمو المال كان يدفى من حدد السفارة لدناعلي بعالقة خاصة يرسلها رئيس الدلف مع اشدفا من معارف يخمرونيو الدول وكان منتدرق مشترك اخر قد فتع لارباب الديلة في معرف يخمرونيو الدول معارف أم المعارف الدول معارف أم المعارف المعارف المعارف على الانتخابات يقليل من العدرات الموكور ملين ليرة لبنائية لدالي صرف رئيسه القدري كميل شمسون ولتعاليد حسرف الموريشترك الهدائي رأسياله .

وية كر الرأن العام كيف ان وزير الداخلية في انتخابات جبل لبنان ابر بالذ خلافعة الرئدوة ما نساس بذلك من تعد أوعير قصد تفاقم رانتشار أعمال الرئبوة وتاسيمها يقيل كلمته الباردة التي لا تقي محميلاً أن الرئبوة كالزنا لا يمكن الذئب سما "

الم عوفر عكام السوائيل والدفايرات الاليوكية من المشاركة القدفية في التالا وتوجيهما والتافسيط لما عندا السراء يتعصر في الناطة المصوفة المدانة لا سوائيل والاحتفاظ في عالم المنطقة المسوفية واستمراوها الا يصوب المغنية الممن الافل في تطلق سوريا الدابيدية ولا لك حصوصا يقيام دول الماثلة فوية في يوارعا عبائرة عدودها حصوفة من الدول الاجتبية الكون ( وعقا سدني تدويل لبنان ) أدولة للمساحدوديا ودولة للدرود تناسل عزيات المراكة المناسونيا عن الدولة المدرودا المداريين ودولة للدرود تناسل عزيات المراكة المناسونيا ودولة المدرود تناسل عزياتها في لبنان وسوريا و

ومد أعلى أشكل من عدة التوايا بعد التشدة المنوية بالدات عندا عبدا أسرائيل لا عثلال المنفة السرقية من الاردن وعنوي لبنان باسرة حتى حدود ميدة وانشو وأدا لم يتحتى منذا التخطيط واستعاد العرب البيادرة في مقاومة أسرائيل قان المعدف الوثيسي من تكوين المعلف العالمائي في لبنان يكون معاولة الاعدادة، فئنة دا الإلاماء القبنانيين بانفستم وتعويلهم عن العالم المعربي به كما عاولت اسرائيل ولكتا حرات به في العملام عن العالم المعربي به كما عاولت اسرائيل ولكتا حرات به في العملام على حكوبة الاردن كي تسمر عدا الصفيات المتدائدة

يدرد تجل الانسؤانية الليمانية يصدا الشكل الساسل الدي (... ارموا ولا تقبل له الاسباب شما

- اولا عند السبب الخول عنو استقلال وما الانعزالية وقويق من رجال الدين العرب العرب في حرفته الاحبرة مع السرائيل 4 فالمعاية كانت ولا تزال الايساط المعروفة بال عمر وسوريا والمعراق قد تصى على شوكتما فردة الدخر المتعلم با تباب « من المعمومة العربية ٠ فردة الدخر المتعلم با تباب « من المعمومة العربية ٠
- تانيا على السبب الناني الرياض التكلية بكت من قيام الديك الطائلي الد ولدلاء بعد ان سحب لبنان سفيره مر راشتان لاطلب سحب من يعيرت بالابحاز الاميركي المسميوني في انشاء الحلف ظاهر « ولا السبد عمرت لومون وتبيئات دينية معرولة في قيامة عقا بينا له من المحسيين ولا عنى من السنة أو النيمة أو الدروز بال ا فلماذا إذاً عدد الرق العصبية الطائفية نبعث من حديد ولمدلح
- نائناء السبب النالث عو استغلال فاعلية التحرف والحوف على فنان وس التي مُوسِط البائر الربط السيعين ورجال الدين في فاعنية الحق التي مؤسون التي المستخروب ويسيجزنها في كل المستخروب ويسيجزنها في كل المستخرف في شارعا لا يؤمنون الا يشكل لا عقلاي وحتى المحتى المتافسين في شارعا لا يؤمنون الا السبورة المحرف حمي معدر عدد البيستيريا الطائلية المجاهلة التي شاعدنا كانت السبب الرئيس الاون في انجاع شعون وعاعته المحتودة والمعرف وعاعته المحتودة المحتودة والمحتودة المحتودة التي شاعدنا

ولو لم يكن اخواننا واحدناؤنا وحلفاؤنا من المسيحيين في ا من الايطال لما استطاعوا ان يغلوا في وجم عدّه الموجة وعكدا كار الجماعيسر المسيحية الوامية الهوامنة الشمياعة في كسروان والمثن الشمالي و وحميل والميترون وعكسار فوجاريك

وابعاد عن السند في استفعال النوجة البينج في البلاد التي عكسه المجود البينج في البلاد التي عكسه المجود التي تعلق من السنولة وان تسبطر ١٠ قبالوغ من السنولة التي تصميا تنا بشأل المتحافظة على الحربات العامة وتنميتها ه قلم حفيا المحمد بعض الاجتماعات العام وتفييد المتحافظ المحربي والمتحرات الحربية تأذّونية من الآبن العام حالامر الذي لمبن له من أي بلد بن بعدان العام، ووضع المقبود القانونية على السفر الاعترائية أرض بتدبير أداري غير قانوني لاول موة في تاريخ لبنان بد المترائية أرض بتدبير أداري غير قانوني الإول موة في تاريخ لبنان بد المترائية المسارية للانتخابات النيابية م الابر الذي الم يق تابيد الدينات النيابية م الابر الذي الم يق تابيد المترائد الذي الدينات النيابية الدينات الذي الم يق تابيد الدينات النيابية الدينات الذينات النيابية الدينات الذينات النيابية الدينات الدينات النيابية الدينات النيابية الدينات الذينات الدينات الد

من البنار العلوا من رمانته الدرطواعية ومن حيادة ، ونولا عوف ستطير من التناسية لكل حقير بدء الدوقد يقامل لم يناك تي لنتان النقال المثلا الله الله منطقي في الفائش ورعب بشاريخ التنجة على الرف ، اذا اب بد مكونة البالي بـ تامود بـ بالبليلاط بن عبادرات

وذات اغيرا لا أغوا الاستقبالات الرسمية التي العيمت لارباب الممللة الى دكاويدم وتنبية رغباتهم وسياسة التوازن والتلمي باللعب في موضع المرأ على الرحائة ريسية شعبية فاشة كقمية تسريف الانتاج الزراني وقصايا الد والسنارب الوطائية وتتعديل فالنون الانتخاب والف قضية ملحة مبائلة ، كان كل الاسباب السائرة الرئيسية التي استحت في تقرية العلف المطائفي وتشجيعه واد الماسا المواتف التحير والمداخلة القاملية التي وتغتابا السلطة البتمثلة بشكل

بولير الداعلية يبورم الدولة من التخابات لبنان ؛ في

السيد المزى فيعون يطوف لبلا في مناطق الساخل الشوفي لبادر فررا المالئية على انتحاب لائامة المعتون ويستدعي الزنابر الانتخابية ومع جي المناطق نقربيا مستغلا وطيقته و واعدا ومعددا وسيدما في المال في تمني تسبي موتور « فكان جفيقة وواقما - وزير المعلف المثانقي وكال عنه الوحيد البتاح شمعون وجماعته بجبيع الوسلل المشروعة وغير وقد تحول في شبحوحته إلى كبت تتاً كله رقبة الثار من عبد شياب التيار الاجتماعي وتلك السمبية الكؤود المريضة في خيالها ٠٠ السيد سليمان فرنجية الذي كان لا يقل عن زميله عناية في انجاج ... وزيانيته وند تأسركم بسقوط رئيس لالحة زحله فاخذ يعمل كل سندما عا حدوث مثل ذلك بالنسبة لجهل لبلان وجماعة المعلف . .

نافر اجتماعه بشمون تي بيت سابي البستاني وبعضور السيد عثرى الجمعة الساءة الثانية وسدرت التدابير بالغاء فرق مكافحة الرشوة ، و تلدين من اقلم برجا الاربعة من البيت الصيق الموضوعة فيه عذه الا: ما أدى الى اجمال ثلاث نماء مسلمات وكسر رجل نسوة أخرى وخمد من تمانماية عوت والمعالمة من الإقتراع ، وكان توزيع اللوائح غير المحد على الاثلام عوس اللوائع المسامحة كلا معمل في الجاهلية رسوجا وسواد الغرى ١٠٠ وكان تعاض المسؤولين عن تعظم بعدر السيارات أي بلد والملاحقة المستفزة البن يمزق صورة شمعون دوسواها والرايات التي تأسد إن فاكرها م وكان المربيل يعيل ملي الفاق طا - كما نال دَانك الناسيج مرجع أعلى في الشولة - وقد سبق لوزير الداخفية أن تقل اعتباطا رتابية لمطالب شبعور سدة من المدينة الداخفية إلى الخارج لحي يتكلف انصار معروف سعد المباا سلان والانتقال و وبود الاعجوبة لما نجع زبيلنا الكريم ونائب بديدا المنافلة المدينية الدور التي بانحت ربوة من التحقيقة في عباد مقاور مكافحة المان ماحبنا ورير انداخلية يقول في مداحة الرنوة كالونا الا يمكن الموصور المحبر الناصح في تعنين شمعور بوم انتخابات حبل لبنان بالذاب رسانة الى التعجيب من اناعة بيروب بانذات كان لها الرعا في موجيه المواضات أن النافيين منفهر الواقف الى جانب رجل المحنيات من ناهيك ماهة من النوب والمهمة سواهم من تتبت المحافظة من ملية سواهم المؤلم من تتبت المحافظة من ملية سواهم المؤلم الواجب والمهمة

ساد ما در السبب الأول والرئيسي غيما حصل من انحراف مؤسف في المد تحر عن عدم اقدام الرئيس فواله شيباب على محاكمة كمهيل شمعور الملايين الثلاثين من الليرات اللبنائية ومن أموال التحمير والمنتكن وصحما في جبيد والحشرين مليون ليرة لبنائية من أموال حلف بد

رگان وقدتا الرئیس حار آنیل انتخابه بان بطالب الرجل باعادة. ولکته آیناً بعد اخذ بدردان رام یقامل

اذًا لكنا انتجابنا من استلوزة شماون وسحر شعودته · قالند» واحد الا يمنف القانون او بالحنف المادي المباشر ·

سايحا ... الدور الذي لعبد الرهبان والواعبات وبعض الكفنة والا المصركة بالبرة كان وليبيا ١٠ وكانوا يدورون في الايام الثلاث الالتشاء وفي لينة السبت كالمحل على البيوت ليحرضوا الناس با على التحوية للائحة شمعرن ١٠ على التحوية للائحة شمعرن ١٠

والسريب في طاهرة تصويب الرأهبات بهذا العدد المائل ...
اندوت واكثر من ثلاثة آلاف في سائر الشاطق ... انه لم يتوك الاحتيار ولا الانصال باقرائهم بل امروا بوضع أوائع شمعون ما رئاسائم من والان ماقدا تعني الحرية آلتي يتضنى هوالا الرواد حيدًا أو اعطى عوالا الربيان والراهبات الحرية واتملوا بنا لرأ سيجيد حيثية بكثير من بعلزيوت الحلف الطائفي المتوام

ما يد السبب الأخير لا أقوا كان النان أللذي جرى كالانهو بن الدسادين الني الشرو ومندون السئارة الاجبية الد الشريق الانتي عدر طين الدان في بلده سنبية حدا الانتي عدر طين الدان أخرى في المده سنبية حدا كالاتي الدان عين الميانية وفي بلدة أخرى في الاوسند اربعون الله ليرة كالذي ما نظيم العورورة بأيا وخسون النا - وعكدا دواليك والسبب خارز بكافحة الرئوة بأمر شاعاتي مطالف للفوانين ولشرية الدوك الماء عرور الداخلية أكر الرئوة كالزيا بصعب المتبدة شما أنه المناد

تناسبات باحد السحف ودورها القمال في تأسيم الشائعات وتقديم الاخبار السائد سنائل مقبول دوناميد معالم السمركة دونشر الدسائس الطائعية بشكل السلم وي عليت هذه الصحف قات ولا نزال سحيفه الدار التي ولانسد بالنسدة لفراى العلم الوطني حريدة شيء وكل شيء دوا سحيف السائد نساحت منا فول كل شيء العلم الموطني المعابرات الاليركية في الترق ١٠ بواسعنا ماحسة فد الحرب في عدًا الشيار العاضي الهذيش دوعو من المفكون ماحسة فين المربعة أثابت ستمر يتملئون بد دويوثرون اللعب بمواطف والكار على السرة القار ما كما يقمل صاحب بواسطة القار على أو حصيد الالتدار ماكما يقمل صاحب بواسطة القمار على أو حصيد الالتدار ماكما التمار اللهارات التمار على التمار اللهارات التمار على التمار 
#### أسوطنا المتوجب

ان نتائج الانتخابات الاختيرة وقاسة في جيل لبنان ـ توجي بالقلى الد لكل من تجاور بنطرته الرصح القاتم العابر الى اعتبار المغاييس السليمة الاساسية التي يقوم عليما لبنان ووحدت الداخلية وترتسم بيما علاقات باللحوبي والعرب والندق والعالم الثالث ،

اننا سنك في وقد حيج المحاولات الاستامطارية والتبديمية مع تمعب لبنا مع الزمل الوطابان الحيين من النائه وتدهر الى النناء جيدة وطاية تسمية للم مذاء العظامر أبي جيم المناطق تتوم الحركة التي ينع على عائدا للمحيج الوصر الناحران النائي كما سيكون دأسا في داخل المجلسجين التي سف الاكترية لمناوية الانجران النائية والانتجابية الجديدة .

وستسمى بشكل حاسروستان كر وام واتوى الى تشر افكار التحرب التقدير ورب اللسانيين بد موتحبيدهم على التعكير بذهبت و وتربيتهم من خلال سائك بذا والثاني بمعرالفتات بن المواصين بن بركبات التوكلية والخوم والانتهازية المتحكة بمما

كال بست

بيروهاي ۲۰۱۱ د ۱۵۱۸

## وثيقة رقم (٧١)

# عريضة للأميركيين المقيمين في لبنان بتاريخ ٢٩ كانون الأول ١٩٦٨ موجهة للمسؤولين الأميركيين يطلبون فيها عدم ابرام صفقة الطائرات لصالح إسرائيل (١)

|                                         | Λ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | Hext of coule sent to President Johnson, President-elect Nixon and other E.A. Cff. (1984) 200 July 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Cold II Malliary Affact by a figural visit that there is an extract come the disk of the control |
| , t                                     | ann fot Gordon a Robert of its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                       | MIPILL 6 SCHORTZ arthur H. Whiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| See | ick the Warrel, Egonewieur Marinell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | amor to Stanget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 17                                    | Council for the Edward Long tool less                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 2                                     | They Reference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| }                                       | A A WILLIAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 2. William & Molladay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | V Milliam Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.50                                    | in the second se |

Virginia Cotto Tald Penno Dance Hings Theren Ray Res John J. Dagitat J Dale Egee, Comen 13. Taris Coy PERKINS Draw Drunger Inn) for the Packard WH Keenedy Then Jones Latlem State Harrak H. CAROLA EMMER Marquerite Bratton Richmond Hattome, Jr. Petrula (Murphy) Kuth Hargate Tracy Ethel W. Foster Cothy allgier M. R. Mr. Call Herritta Van Struggen mis Wagner Nath Nasan Catharine Hall Sorah Hall Lame dayan Barbara H. Hall Maney Warriock Christine Weir Livet a Hangler taith L. Winger Lose G. Koury. Gream W Accen Zury Chan Koury, Marien L. Human Moul Depok -many in Stront Judy Chesim mb Baid-Hary Herey Milled Bonder My Chiasoon Hida Sweet Many Luckey

## وثيقة رقم ( ٧٧ )

منشور " للشباب الزغرتاوي " بتاريخ ٢٦ كانون الثاني ١٩٦٩ حسول موضسوع الخطر الاسرائيلي والدعوة لتوحيد الصف الداخلي لمواجهته (١).

اجلمت عبد و عن النباب النوفرتاوي بيشيل مختلب الاتعاهات.

وتناقنيسوا موسوع الخطير الاسرائيلسي ، ومعد التداول خلص الى ما يلمسي :

إب ترميسة المواطنين الملي الخطير السمهيوسي المذي يهدد لبنان

٢٠٠٠ تُوْجِينًا الصف المراخلتي لتجسابهم العدوان الاسرائ المبسي

ت. تقويسة وتطويسر الدفاع الموطنين لسلامية الكمان اللبنايسيني.

لم تأييد حق الشعب الغلبطيسي في استرداد ارغسه .

هد شجسبكل انقسام من شأنه ان يعرض الكيان اللبنانسي للخطر

٦- استعداد الشباب الزفرتاي للمشاركة في الدفاع من الوطن

تجاوبا ع حده الوطنسي التاريخي. •

نفسرنا في ١٩٦٩/١/١٦

عن الجشميس :

جوريست عريجي ـ اد مون يمين ـ انطوان القسوال نجيب اسكندر بيسل بشاره ـ انطوان مرقص ويهي

<sup>-</sup> حصلت على نسخة أصلية من محفوظات الرئيس سليمان فرنجية .

## منشور للأحزاب اليسارية بتاريخ ٣١ كانون الثاني ١٩٦٩ تضمــن اســتنكارهم العارم لموقف بعض الأطراف اللبنانية المنحازة للغرب (١)

ماجماهير شعبنا الابي الطابعة وللعو الل بناء المشاريجيوسية بسين موس . و المشارية من كانول الاياب و كان المشارك و كان لاياب و كان في طريعة السيارات الله الشارك و كان في طريعة السيارات التي الشارك خوابه السياسيون مطلب دم المسل الدوالي الفلينطيني مشالا يطلبها تحج ورفع كانست المستوف والمؤاجز إلين بدات على وجهه مي الاوسة المستوف والمؤاجز إلين بدات على وجهه مي الاوسة ولا وال المدَّوان الإسرائيلي على مقلدان بيروت الرامي إلى ورزاورباع الزيانية الداعلية ، حافوا للعرب، مناامر والله المناه القوى الم يطبيعة الرضاطهة ممخطط الاستعمار من وعلى رائع الولايات المنجدة الإميركيمة ، لم تكتف لاخسيرة . \* ويدلاً من أن يستخين فلغب البنان للمهاسة التخسادل كِلْ الطَّالِينَ الجُنَّاهِمِيةَ مِنْ فَجَنِهُ الرَّامِي وَسَلِّيحٍ والاستبطاء وجلاته الرجمية اللبنائية نقسها محاسرة في بهنا أرعان الخدود إلى واطلا قاجرية الممل الفطائي مجزها والهزاميتهامي قبل الجماهم الثائرة الفاضيسة . ين الما اخلات رامل بشكل وقع وسافر مؤامرات ولهذا نقل سَارِضَة إلى اسْتَمَادَ إلى فواها وهادتها ورفعت أمن استَمِهادها للدُّرِضَة القصوى من اجل الانتضاص على الانتفاضة التشريقية والمادة القدال والنضال مست. الله على الله المستقبلة المستقبلة المستقبلة والنضال مست. بذ والدول والبوليس الدولي وْمْ أَيُّونَى الْوَجِعِيةِ عَنْدَا هَلَوْ الْحَدْ } بل عصادت وخير وقيقة عجر اليظام ، الني بات مكشوفة أسام الساب من الروح مورد المستخدم اللائيانين وأهدا التمام الذي يرمن الى ضرب الحركة. يهم الرابها والقضاء على المنظمات القداليسة فضاء ال وَأَيْهُ اللَّامَاعَ مَنْ لَبِنانِ والدِّنقِلِهِ كُفَّهُ أَنْتُ اللَّهِ وَآلا سَتَسَالًا مِنْ ع و يوان على المار المرام ١٠٦٠٠ على المرام ١٠٦٠٠ ا

ُ - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكنبة يافث . Tag 111032

## وثيقة رقم (٧٤)

بيان " للأحزاب والفئات التقدمية في لبنان " بتاريخ ٢٠ نيسان ١٩٦٩، تنــــاولت الرد على المشاريع الاستسلامية، والدعوة للتظاهر في ٢٣ نيسان ١٩٦٩ للتعبير عن استنكارهم (١)

## بان الاحراب والفثات التقدمية في لبنان مول المؤ امرة على العمل الفدائي

لداحه العملي الفداني في الطروف الراهبة مؤ الركا أيدات إن اتصابية القائداة الفالسطيمية راوئشاند ملمو مرة بدء المشروع الاردقي الاحير الندي جاء في تعدر شات الهلك حديث ، وأيس النظام الربيعي الذائم تربان ببعدد مر أحطة بالمترافوة بالفقد كان أهبر اهداف التعدون الاسرائيلي على فطاو أبروب الدهم الشواطأ ننسع وكذا فأكار في ناتبيد حطة تطويل الصل الفادقي والعربة أ. وحلاقاً لادعاءات هُلَفَ مَا فَهَالْمِمُهُ \* أَمْنِ تَلْهِدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَالِى الْفَقَالِي ءَ قَام الطَّحَم كَاكِ الوق من الفور لموافقه من مشروع أعلمك حسمن أقلدف إلى بعاصة العضاء العلم طهيه رواحد بالضاأعُلملعاء على مراجل ا عصا آفروه الطافين ووقومهم في فكني أقاشه و تبكون الفائد الله الي والعثمان ا

> تمرات عسهواتية الأريسة الهو فتعال الإفرطداددسا المناصرة فجهم باكا حدثنا فلاحرأ قرصا فيهر فتعاسل

عتقاهم وبرحهم في السحوف

قطع المؤاند الغذائية عنهم . ومنع أني مواطل من ايصافها النهبر .

ولاحمة والعنقال مباصرين العمل أأعداني وتعلجيهم ومعاامهم إلى تلمعاكم ، ومحاصم لاقرى بنها واعتقال شنابها ، كما حادث في قرى : عيدرون ، فيناتا ، بيت لبُّف ، واحيام وغيرها

یا جماهیر شعبا :

ان معراكة الشعب الفلسطيلي والمغراكة الوطنية المشعب اللينائي معراكة مشتراكة صند علمو مشارك تل بالمديه بواءه والرجعية والاستعماراء لممثك فمن حق الفدائيين أستخدام الاراضي العربية ومن صمنها سي اللتائية ، في بضاهم شه الوجود السهيرتي .

مر ينصام الوجعي با للمن أشخ أمن التعاول له أمام مناولات المواليلي على مغامر البروك بالمقدوم ، بيوبنية قراء الصحير فبالد حدَّهم الخدر. أوجاب، المناصيين الفلايقابارين , والن هذا النطقع يتناسين للرجلي بالهناك فري والناب المنادة فاداء مامها العلما الاسرافيلي فتلي بالنعوات النفاية المطلة أغيلا الدارف الذلكية صالحا البينة طربهجا أأ والجديب أوي وساني فالحبس وأعلابها أأ يدير والمراح شاوا أأواد ممسلما النطاء أتقي تري الجانبود والأأثن والسح الحتداني ونتجلت أرافياناً تدرار أتونيق كالطائب الشعابه الاجتماعية وأماطانة اداماما يطرض أفصرائب على الحجاهير الواصعبيج

ب حجيزه براما مدعوة إلى محامية ماؤ ادره التي منفذها الداهلة والهادهة إلى نصرب العملي العدائي .... براما موة للقيام بمهمتها الوطاية في دعم اأمس الندائي وحمايته ورافص جميت الحاول الاستملامية

دروع الملات حسين الاغير الراء الدار والانتيار التقدم و الماكل كمقوا العقامرة للمطقال الأاما ل هر إلى الساهر يوم الاراماء الرفع في ١٠٠ قدال الخاري لل فساعة فرابعة معد الطهر . والمجمع عطفه الحرش بالبهروساء

year a residence

حزب النعت العرفي الاشتراكي التيوعيون البيانيون إلب التقامي الالمتراكي الحيهة التقدمية اللبنائية مكافحة الصهيونية لبنان الاشتراكلي كة الموميين العرب

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

# قرار حالة الطوارئ في البلاد بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٦٩ (١)

#### الى المواطنين الكمسسول

في المقاب الحزادات المواسقة التي المملت صباح الله الله منذر عن المال الله. القائد الأعلى القرار التالسي: «

#### فزار رئسم ۲۲۸ ۱۸ ان ع

أن السلطة المسكرية العليا بناء على العرسي رقم ١٦٠٤٠ تاريخ (1977). الى الجيش المرحقة الامن في جميع انحاء الاراضي اللبنائية وعقاظا على السلامة تقرر ما

ماد ذاولي ؛ يقرض تجالم سن التجول في مدينة صيدا وتين الحلوة اعتبارا من ساء عددا الغرار وحتى السمار أغر ·

مادة ثانية ، يستثنى من احكام المادة الأولى السلك الدبلوباسي ـــ الرسيلة الطم السيارات المارة على الطريق الرئيسي المعال الاتران .

بادة ثالثة . . . تكلف الغوى المسلحة تنفيذ المكام الغرار بكل شدة ويحال المخ المحاكم المختصة .

الميززني ١٩٦٩/٤/٢٢ الامضاف علد الجيش بستاني الثاد

النقا ترجو النبسيج التقيد الثام باحكام ١٥٠ القرار والحقود الى السكيدة 🕝

مجلس الاين القرعي في ما الجنــــــوب

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

# وثيقة رقم ( ٧٦ )

بيان " لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية " في بيروت بتاريخ ٢٢ حزيــوان ١٩٦٩ ترفض فيه سياسة لبنان الانحيازية للغرب وتطالب بإطلاق الحرية المطلقـــــة للعمـــل الفدائي في لبنان (١)

4 4

حمسية للخرجي المعامد الاء الامية

#### م \_\_\_\_\_\_ المائد معالية بينو

الله على وهذا شهرين على الازنة الهيئانية التي يدأت يجوزه ٢٠ تيمان ثم احرات أني مشكلة دم الهمل الله التي ثم الفيمت الله الرمة تشكل الحكومة حشد المبح واسحا له في الرأى الما م الإسالي أن هناك لمهامينة الحمويل الانتيام الرحاهيري من حليقة الازنة وجوهرها للايهام بال هذه الجليفة هي في تحرد الردورارة يكن حليه لهما على الرس .

الله مندية متخرص الهقاصد الاسلامية في بيرواد التي تواس بال التوي المعاصيات لاينكن المداهد ما تحديد ال تدكر المسواوليين في رحمة الانها التي البشو القرب اللهمة المكونة بأمرين الساسيين الا الوزيدا الدارجة الاسلامية (الواقية التي فوست من القهم دوبالسومة الدرية ورسالة تخامة رئيسرا تجمهوريات الوزيدا الالمسالة التكار ومصوبات وقت يعدت وقتا قاملها عدم الرسالة شكل ومصوبا الواتيرية الحول خطير والحيابها

الأخبرة «قد رفضه وهذا قاطمة عدم الرسالة شكل ومعمونا «وأعتبرتها تحولا خطيراو حيارها في موقف الرئاسة الأولى الارتباج، مرما حرف عن الرئيس من تحسس لنوائع لعجري اللهائي» وأحدد تطالب أي رئيس حكومة مليل أرترام الرحدار من عقدا النوقة، « الله ي يعني لتوسيعه» أعادة طبح الإنباءا المعيرية من الأساس»

البيسيل . أن الجناهين أنوعة فالتي تدعت لينيا حتى أهمم وبالسوة الكروة موقع سياسي الحكوسة المسيل المكوسة التساوي والمقاات التسروومة المساوة وقد راست بالثناء المسيم المساورة المساورة والمتبرئها جزأاً من البية الدينة الراسة التساورة والمتبرئها جزأاً من البية الدينة الراسة المساورة الم

فردوش الأستاء الجماهيون عن حقيقة الارتة وجوهرها . ان حمدة للخرجي الهنامية الاسلامية في يروحه نصب من هذه الهنامية ال توكد ما حافي . ليانية الهنائي، من ان حدى الهموارتين في دعر الحمل الهمالية لي ويس رئتنا لرسانه عاوليمان عاوليهم، والإسلاميج . لا ياعلان انبا عدد الهمان موروعن موقف على فيس من التعروري الاعلان هم من طريكهي الجاموس سر ليتناذذ ان يكون موت حراية الكام الهملج عوار معيار لهما السماق الحراية العمامير التهنامية في المؤتمد

ان الله الدين يعتقدون بأن دام الديل إفادائي و النا يتدمي ان يكون دامة عبر مشروط حتى الزياد الله الدين يعتقدوا المراح الفادائية و النا يتدمي الوقاة على الحدود والنائلة المستلفة بالدين المراح المراح الفادة على الحدود والنائلة المستلفة بالدين المراح المستلفة بالدين المراح المستلفة بالدين المراح المستلفة بالدين المراح المستلفة المراح المرا

التي معرد أو يعد الأجالب في عبرين وصبية لمحال في أن من أن المحال المن يتمي من العمل لا شا منذ المسلسوف تترودر أنما وفي الصبين المنشن الداعات وأسده إذ في الراق الإمام - أحميم عبر المحتجل حيمة أن أو لم حياتنا الممالسة حدا

أوليمنا المنزاز المعاس الوطنيسة والدميد توانروسيسة

المرجب ال

ورتان المسجلة المماني 11 سيلال والسلامة براء يعلى الإنا ستوريم والرحلة الموضية والإنجاس الجميع. كلها السائي خاصمة للتفسير الرقاطي والاحتمال التحاص للرم يحادثه السن معادل موجه ما الحتيمة السن معادل موجه ما ا الحقيمة السوالي الاستنقار والإنتائية والنصوى ال

بختيها حالق الاستنارواتاته والنفوى الساء النفوي

دان، رأية المواسيون لا يتوونون عن 1 يلون باي دون السحاط مجالروال والهكار و وقتائيا مدالم حقا لل بلغر على مكاسبيم (السابية - ساورين له رئي (احتاج) ردة با الهوادي، والسعور والايم فيك بين الدا بالمولون له ردا و خفوين و يشعب و السعاد الدياسية الاناف صف مستحدد و المستحدة الدياسية المائة صف المستحد و ويتحدد و المشكولة بلغه الموسية المائة المستحدد و ويتحدد و المشكولة بلغه و المستحدد الموالد و المستحدد و ويتحدد و المستحدد و المستحد

<sup>َ -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

ويحاول شوالا الانفوق من اليفتار المشيري مهامنا الوعمنا الي فيرمرة الن الخفر النسيعي. ويهم النظرا مصيريا على لوغان ما ذاك ان ايضان باضياره الولد الذائ تتلاقي فيم المسيحية بالاسلام كها بدائرا المروحي البدائين وعدد تمانيسماوية الواسخة ما لمن شأتم ان يشنق موارا وتفاعلا المنجا معالا تشراكيسة الدائل الكي أن يأخذ النها وبمعضما عال تحقق لمالك مصلحة وبدان واراس الاستعرار لاتحجم ا

ا أن عدد النظرة المنتجة التم تجابد الأكر بالقاراء تؤش ان ترى عن عدا الحطر التجريبيين. تسريق الراغير الرفية المتعرفة في علمن الدول الاشتراكية لتي سائد خالجاق العمري عي فلمعليسسس. يمه نه البسي والوسائل فروقفت وما تزال في وجه الصيدونية العصرة على لينان وكياته .

ونالتهما التعاسك بالاوعساء العاالفيست مسية

ومن التخجل التكون لذى البدال تتوق البدال التعالف عالم التعالفية المتافقية التحليف من التوقيم التهافات المتعالف المتعالف المتعالف التعالف التع

التي ومن الريان الريابين حالة الن طرحة الله وإنه باستناء وإنجا الرسوليون التصويم التي تحقيه الله الدونة الدونة ومرابع من الابتقام الريفانجيدة يوضع ليقاور واللهانيين إجهيجة إليم حوجاء الارتفاء موالتحويف اللات من شأته

مُن أَلِيهِمْ أَن أَرَبُنَ أَنْ إِن أَن أَلُونِهُولُ الْعَالِيُّ وَفَعَالِكُمَا الوَّلْمِيكُ ا

أن جمعية مصريعي المثالية الاملا مرة في سيروت تحيوان تسجل في عمدا الديان أن ساك بين اللهذات ين الله المثالية ا اللهذاتيين من المعيد و وين المطعوفي المحترف اشكالها وصورتا والمخاصمة من باحيد اخرى واربع نفسة المساحة المعرف الأسمال المعرفة المقيدة المقرف النالية الني الخاتما الدينسات المنادة في جاستها فيرا المنادية يوم الأحد في 11/17/11

اولاً ﴿ أَ وَقُرُ الْخَلِيلِ الْاسْتُسْلَامِيغُ ۚ الصَّافِقَةُ ۚ إِلَى تَصَغِّيقًا لِقُصْدِةَ الْغُلْسَطَّيْسِيةً

تأتيا الحق النظلق للمثل القدافي بالرجود والانطلاق من الاراضي أالبنائيــة

تاديًا . . . اعتمار الدعاأين السابقين المفيّاس الحقيقي والوحيد لما عانشول الرأى الوطني في لبشان .

رابها ...... ودرة الدور في الصربية للدول الأواني اللهنائية تتعلقا بالقائرة التفاق و عن مجلس النواب هسام ...... 13.5 من اجل مساعدة الجيش النماس فني القبام براجيه الوطني والدربي

المناسل . الناسبي الأنشية الدى السنطأت المسؤولة لكي تتخذ أجموم التدابير التي تؤان الاينا الرحوساني

النادسة والتأويري التأملني الروطنية والروطة والروطة بالكودة التي الدمنة في الميثاق الوطني رواحي صيامة المستدار الميثاق الوطني رواحي صيامة المستدار الميثاق المدارية الراهنية الراهنية المستدار الميثاق المستدار ا

سايسا : - تونيع حسود الاسلولوة بالنسبة للجعيم ولا يك باهادة الدخر في الدستور ولتي قاتون الانتخباب . من الربياء

> سار فين ألهال بسية العالم سيستسبسية لجمال سيد لاماه رض المؤلف الاسلاميية في السيسورة المستمروفة في العالم الكام الكام الكام

البن المسلمان المسلمان الرئيسيان ال

اله كاور تجيب فسراسين الهكور تجيب فسراسين

...

## وثيقة رقم ( ٧٧ )

نص المذكرة التي قدمها تكتل الوسط لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بتــــاريخ ٨ تشرين الأول ١٩٦٩ بسبب تدخل الأجهزة الأمنية بالأمور السياسية والإدارية (١)

Şΰ نص لمنركرة التي تذمها تكتل الوسط بفخامة رئيك تجهؤرنية اللبنانية بتُاريخ ۲۹/۱۰/۸

<sup>-</sup> حصنت على نسخة أصلية من محفوظات الرئيس سليمان فرنحية .

اجمهؤدنيه اللبسنانية ---مجلستيرالذابث

#### فخامة الرئيسيسيس

منذ ما يتارب التلائة أشسهر وفي 11 تموز 1111 و تقدمنا من محاملكم يمذكرة ابديها فيها وجهة تعارنا بالازمة القائمة و وكان في رأينا أن النبيانيين لم يقتمعوا يعواب الاسباب التي تشاك منها هذه الاؤمة ووحد رنا من استمراها و

وقد المهمت التنافة هامة و منذ قالك الدين و بأن الأرثة هي است جذورا ورأيمد مدى و س الاسباب الغرفية التي اساطت بقصية القدائيين و والتي تذرع بها متدلوها و اتناست حاولتهم فائلة في تغطية اسبابها الحقيقية -

قاعقاق السوارلين و على عدى سنوات تولق و في مارسة النظام الدينقراطسسي البرلماني على وانعه السحور و وتخل البحاب السلالة الشرميين من الشربيطلاحياتهم و جمل من النظام اللقائم الذى ارتبناه النينانيون و ومن يعدر السياسيين القائمين طيه و منازا شقانا مزيلا لتخطية المثر القدل و غير السوارل و الدى اقتصب السلطة بآمرا مجمدرهنا مرهذا النظام المناسلة بالسلطة بآمرا مجمدرهنا مرهذا النظام المناسلة المناس

وني قالب العالات وكان هذا التآمر من قبل علنه العناسر السياسية و اما ضعف المناسخة المناسخة والمناسخة والمن

وقد أدى هذا كله ه الى فياب الحكم الدينقراغي السنواول ه والى اقتساب السبلخة القطلة في لهنان ه من قبل يسعة فهاطين الجهان الخفت تتدخل في كل كبيرة ومخيرة ه وفي كسسل شاردة وواردة ه حتى كادت تحصر مقدرات الهذه من ابديدسسسا ٠

.../...

ولم يكن هدف هوالا أيوما مجاهدة المدو والحفاظ على السيادة والكيان ، ولا كان تربيا الأقراع ، أو توطيدا لنظام ، أو أرسا لهادي وطنية فيها بملحة لهنان .

قالمت اللق في المشروع لتلك الطقعة المتحكة بني من اساسه على الفساد والانساد و لانساد و لانساد و لانساد و لانساد و لانجراب في حزيهة حائدة مسياء - وتعين رزمرع في اثارة اللتن و واشاعة الاضاراب وو محاوليسة بناع الفرقة الداناتية حينا و ومحث المشاكل الفتوية احيانا و بين العمال او بين الظلمة واو فيرهسم مناسر هذا الشمب الآبن و

وقد اثبتت الاحداث التي توالت على هذا البلد ، والتهرث لجميع الراد التسعب مود أن وراد اختصاب السلطة من قبل تلث التلفية فير السواولة ، دوالع منظوحة لبدر اللها الاشراد را المدروع على حساب لم الفقير ومن جهيلة ،

قالرشوات الكبيرة و والمنتات الشبوعة و في الدينة رفي سائر وزارات الدولسسة سالحها و رفعائج الدولسسات البالية والبنوت و كلها تشردم القلير فين الغني و وتذهب الى يوا الراد لك الدفعة المتحكة المتآثرة و

وميزانية الدولة ه التي نتجمع في الفليما من دم الفقير وهرن جبيته ه المهجت بهاحة المدينة على أن المدينة على المدينة ومنزان المدينة ومنزان أنهاء المتدلت المدينة أون الفسرى الرباء حاجات في الفهاية والدواء د ربيتما ابناوه وفقدات انهاده المتدلتين العلم يعد أون الفسرى الازقة فذ يجدون المعاهد اللازمة لايوالهسم .

تعيزانية الدين طلاء وقد بلقت هذا العام ١٧٠ طيونا من الليرات ه عدا الاعتبادات ماتية ه وهي تنبق حدّقا لعبادي النظم الديعقرائي دون اية رقايه من السفانة البدنية ولا يدرى احد يذهب شبا الى تدعيم الجيدُر حفّا - وكم يتسرب الى حيوب المنتفعين وأو الى شمرا الازكام والمعاسيب و تجيع الاحرام والتجربين و ومعارية العواطنين الابتين - وميزالية وزارة الانباء وقد بلحث ما يزيد على السنة بلايين ، مثل آخر تسيار عليها ثلك النفقة المتحكمة نفسها فتهدرها في ساؤلا تاسخوة ، لتحلية ما ترتكيه من نفائح ، وذلسك لشراء النمائر ، وتسخير الاقدم ، ورسائل الاعلم واجهزته ، من اجل ترسيح سيهلرتها وتحليفسا لغاياتها ،

ومن أجل تغطية النساد والمعافع ، وفي سبيل تأمين منافعهم الخاصة ، وترسيع سيطرتهم على الحكم ، وتنصيب هذا أو ذاك فع مراكز المسواولية ، نقد استياح منتصبوا السلالة كسل العرمات ، ومشوا الديرام والمعربيات ، وتجاولها على التوانين ، وشجعوا الايرام والمعربين ، وتاليسوا بالاسرار من الدواطنيين وحاولون فتن كا سرت يرتفع باعتراء إذ الشاد أن

وفي غيرة عدا انصاد على الصحيف الداخلي ، وفي غياب الحثم المسواول ، توضيف الهنار عن التحرك سياسيا ، وتحلف غلال المنازعات المدور الذي خلق له عربيا ودوليا ، فتناييض المسرم غيابا المنازعات المنوترة بينه وبرن التشرين انتقائه المرجعة المرجعة المرجعة على بالنائا على الصحيفين المنوب السياسي ، فنها عن الصحيف الاقتصادي ،

وما وصلت الله المبعد من قناء على العديرة وما يسود الدينه النبيات عرر اصطراب ع سياسا واجتماعيا درما الناجاء لتعداد اللبنان عن توقد ويجوده وما تتحرفرله كالة الواقق من بواره بالادافة الى ما يتفاعل في عومرا جيان الشياب المطالعة من وقتى عنياد لما يبدو من عام التحور بالمسواولية مند السواولين ، وما يومد أن يوادى اليمكل ذلك من قوس و يقرب علياً أن دارة قدامتم بالسباب العلة دارل تعاليم بتنجيح الاوماح قيل ميان الفرمة تعاليدها .

وقد أولدهما لفحائكم أساسرالعدلة وسهت الداف منا ينحل الدخام الديمقراعي البرندائي من ساس بتدأن الن حيث هو البيم ، فاسحي مشلود من يحركه د معدل. في فعالياته ، معرما فدته يسا النامل بدارا لم تقدارك الأياس الفادرة العدلية فهن بوات الاوان ، وحس من الفاعلين ال الله الم المدينوترا الي البرلماني ولينان عوامان لا يتعملان م اما ال يكون لبنان في خلل حكم لا يديترا من يرلماني عا أو لا يتون لينان أن وسيكون لبنان م

وَثَانَ مَا وَلا يَزَانَ فِي رَأَيُهَا مَا يَعِدُ أَنْ تَعَالَكَ تَعَالِيهُ التَعَلِيرِ النَّيَائِي تَعَتَّ وَل وعود تلك الداعية التَّحَيَّة وأن لينزمن سلاك مستوية بالكانونا أن نحن البلاد من التأزق الذي أخيجت فيه مير سلطة رئاسة الجمهورية ،

والد برى الشعب يتحرق على بنيره ه والهلاف تحترَّن أمام فينيه ه نجد بعان السيواولين يتلمون بقدر الثلام - ه ويتمريون من تحمل السيواولية الندلا منا لحق - ه ويتمريون من تحمل السيواولية الندلا منا لحق - ه ويتمن بنم - من وزردا - « وتنفيذا لمستخدم مع بهدف الى القطاء على الحياة الديموتراراية في لبنان -

والتنجيا النبتاني و الذي يقد برالجرية و ولا يطيق أن يحياريد وما و لسنت يتقبل هذا الحال و ولن يبقى خاسما لسيارة تك التاخمة المتحكمة من محتسبي السلطة و يحسد أن أسبحت تك الدخمة المتحمية كتارية لديم و ولم محاولة اختيائها ورا الواجعة السياسية و وبعد أن أسبح واسحا لديم والحيا هي التي تعهد يكواته وتخاص بصيرة و

والزران لهذه الناهمة الفاحد تاما أن يكون بالدائرة الذستورية وهذا ما يتعلق بسته الشعب الى افغاستام تغويون به ممن نظاق الدستوراء واما أن تنفسر النقية الشعبية على الأفة السشوات -وإذا تفارينا إلى الين من السفائراء ولم تعاسيه على ما كان يوجه الذفراد من استقارات

وسيهم من أذى دائم يعد في وسعنا السكوت يعد أن تعاقم الدمر ولم يعد يتوند عبد الاعتابات.
التنخلية الرايل أسح يعيب عليه قلبنان في الدهم و الدارات تلد الدنعة التحكية من مقتديسي السنانة تمعن في التحريب و وتعرق في تهدم الدنام القائم و وتقوير اركانه و وتعطيل الحياة النيابية الدناب ولا المائد تمان المناز الحريب وتروي وزاعس صير وودون تقدير لما يحل يعد هذا بلينان وتحد البنان من الدارات و

. . . / . . .

وقد وجدنا من واجها الوطني أن تدخل من تخامتكم في صلب الموسوع مشخطين ما يجاولون الهاء الرأى العام يه من تناحسس على الرئاسات و أو ما تعج تسميته بلعبة الكراسي و كبيرها وصفيرها و تعدد موشن الداء كما حددثاء و وساليكم باستثماله .

نين أجل معلجة لبنان العلما ، وحرصا على كيانه وعديره ، وتأمينا لعربة ابنائه ، وحما بنا على سياد ته وسلاسته . وهو ما تقيدتم به في يعينكم الدسترية ، د اللكم يافيخامة الرئيس ، أن تعملوا على افعاء المحتسبين الذين مارسوا السملينة في السنوات الأخيرة ، فتانوا آجل كل بدا ، ووسلوا الهلاد الى تنفير الهابية ، وأن تعبدوا السنانة الى أسحابها الشرعيين ، وان تعبدوا ، لتسقير ذلك ، الى تشكيل حكومة سنواولة تأخذ على مائقها انهاء عبد الديم غير السنوول .

وانها ؛ الحكم غير السواول يجب أن يتم قوراً ودون أبطا ، يوضع النصوص الفانونيسة . و وأضاف الاجراءات التعيلة يتأمن الامير التاليسيسية .

اولا والمسام معيم النباط الماطين في الشعبية الثانية حاليا و

تانيا . حدر مهمة الجهاري القنايا العسكرية للدفاعهن الاراس النبتانية وقدم تدخله بأي من اجهزته بالامور السياسسية ولاداريسة .

الله من الفاء جميع المصور والقوانين التي جملت من الجهسس المسلمة التنقيقية ومن رقابة السسلمة السلمة التنقيقية ومن رقابة السسلمة التنسيمية الدارة ولا سبعا بالها ،

رابعاً ، ومع قانون خدمة العلم يهم شهاب لبنان في جندية جدية . المبيا لية سنيمة ،

خامياً و وصعفتُ دفاقي صحيح يوادي الى تعبئة جميع الطائات الوائمة وتحصين الحدود المتاخبة للعدو ، وللمعانصة ملي سيادة لهنان وكيانه وسلامة اراضيات .

. . . / . . .

هذا هو في رأينا السبيلهالوحيد لانفاذ لبنان ما يتحبط له اليوم من نتيجة الحكم فير السراور ، من قبل ناد الخذعة المتحكمة ، وسبب القيادة التأثهة ، حتى كام الشعب يفقسد تفته بكل المواسسات ، وسيع آمله باحيج الانتخاص ،

وقد حذرنا تخابتكم حايقا من أن اينا الشعب اللينائي ، متدما يرين البلاد في عدلت الن الدلو وملت الدليق المسدود ، لا يكن صرف اذهافهم ، وهم في حالة البأس ، من الافجاء الى الحلو الدِدْرة ، والى أبعدها مستدن ،

والآن ، اذ يبدو واسعا أن الزمن لم يعد في مسلحة لينان ، وكي لا يكون الانتجار الشمي عنويا تتلقفة الايدى التي تريد بابنان شرا ، أو تعمق به تيارات فريبة تسوته الى خراب الوائر نرى من واجينا الوطني أن تطلب اليكي ، يافخامة الرئيس، اما أن تقوموا بما يقرسه عليكم مركزكم الدستون تعمدوا الحياة الديموقراطية البرلمائية البسواولة الى سيرها الطبيعي ، ضمن مدة معقولة لا نتجلسسا الأمرو ، أو أن نتركوا الأمر لمن يتمكن أن يتيم بسسسه ،

فالقنية جد ، والاشرجلل ، والوسعة اليريرتبط به مدير لبنان .

وتعن في انتظارها ستقومون به من خطوات ه النتايج القيام بما يمليه علينا السمير انه وطننا ه وما يتطلبه منا الواجب تحو الشعب الذي أولانا تقسست ،

وتلفلوا بالخامة الرئيمييين

بيروت في ٧ تشريين أول ١٩١٩

(الأعاب محامل لوسير حامل نسموم سليما ند مغرنجية

#### وثيقة رقم (٧٨)

بيان لرئيس " الحزب القومي السوري الاجتماعي " بتاريخ ١٧ تشرين الأول ١٩ ١٩، تناول الرد على البيان الأميركي الذي وزعته السفارة الأميركية لتغطيسة سياستها الداعمة لإسرائيل (١)

البيان الذي وزعته السفارة الأميركية في بيروت يوم الاحد الماضي يعجز عن تغطية السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان ومجتمعه القومي والعالم العربي. كما يكشف - عبر الضمانات الشفافة - عن المؤامرة الصهيونية الأميركية لتفتيت وحدتنا القومية وعزل لبنان عن مجتمعه القومي وعن العائلة العربية. وهو يشكل تمديداً واضحاً للبنان ان هو لم يلتزم سياسة الحياد في معركة المصير القومي التي تفجرها الثورة الفلسطينية. وليس البيان إلا فخا يستغل مركب الخوف والقلق على السلامة ليودي بلبنان إلى مهاوي الاستسلام ويدفعه إلى الانفصام عن شرايين حياته الطبيعية القومية وارتباطه العربي المصيري.

ان مراجعة البيان ـ الفخ تكشف منـزلقاته الخطيرة وتفضح المؤامرة المبطنة.

ا ــ يقول البيان : « ان الولايات المتحدة مهتمة اهتماما عظيمــــا بحــوادث العنف التي وقعت اخيراً على حدود لبنان لانها تعلق أهمية بالغة على اســـتقلال لبنـــان وسلامته الاقليمية ».

تساوي الولايات المتحدة بين جريمة الاعتداء الاسرائيلي وبين شرف التسورة الفلسطينية واصفة كليهما باعمال العنف. فتتنكر في قولها للمبادئ الإنسانية وللحقوق الاساسية، لانها تساوي بين السارق الغازي المغتصب وبين المناضل لاسسترداد ارضه وحقه هادفة من وراء ذلك إلى اسباغ الشرعية على جريمة الاغتصاب الاسرائيلي بفرض سياسة الامر الواقع التي خططت لها اميركا ولا تزال.

<sup>&#</sup>x27; - حصلت على نسخة من محفوظات أحد أعضاء الحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ غسان مرعي .

وتربط الولايات المتحدة قصدا بين اعمال العنف هذه وبين القلق على استقلال لبنان وسلامته الاقليمية، لتهول على لبنان بخطر الاجتياح الاسرائيلي ان هو لم يلتزم سياسة الحياد الفعلي في الصراع القائم بين دولة العدو والدول العربية. وكأن الثورة القومية والعربية المتصاعدة غريبة عن لبنان وعن ارتباطه القومي والمصيري. فبدلا من ان تردع حليفتها المعتدية، لا تتورع الولايات المتحدة ان تحددنا بقوة هذه الحليفة وخطرها على استقلالنا وسلامتنا، متقنعة بقناع الغيرة الذي يخفي وراءه المخطط الصهيوني –الأميركي المتآمر على وجودنا.

## خطر النضال وخطر الاستسلام الذليل

2 - يقول البيان : « الولايات المتحدة تنظر بأقصى القلق إلى أي خطر يتهدد لبنان من أي مصدر اتى ».

تكشف السياسة الأميركية في هذه الفقرة عن دعايتها الرهيبة. إذ تصور للبنانيين ان الخطر عليهم ليس من الجنوب فحسب بل قد يأتيهم الخطر ايضا من الداخل ومن الشرق. وبما الها تشرط الخطر الاسرائيلي بوجود العمل الفدائي على ارض لبنان، فالها تحصر الخطر على الكيان اللبناني بالعمل الفدائي وانصاره. وقمدف من ذلك إلى حض اللبنانيين والسياسة اللبنانية على ضرب العمل الفدائي، ليس حرصا على لبنان، بل تنفيذا لسياسة إسرائيل وتأمينا لمصالحها التي بات العمل الفدائسي والشورة الفلسطينية يهددالها في الصميم.

إن شعبنا قد قرر أن يتحمل أعباء ثورة الشرف وان يدفع ضريبة النضال القومي لان هذه هي الطريق الكفيلة بوضع حد نهائي للخطر الصهيوني السذي يسهدد وجودنا.

اننا لن نقبل ان نساوي بين خطر النضال الشريف وخطر الاستسلام الذليل. ترى هل خسرت اميركا عقلها بعد ان خسرت روحها ؟!

3 ـ يقول البيان : « نقدر ونرحب بتقاليد لبنان الديموقراطية ».

استغرب ان يحقر البيان مدارك الناس إلى هذا الحد.

الولايات المتحدة تدافع عن الديموقراطية! لو صدر هذا القول عن اميركا الحرب الثانيسة السيّ الحرب الاولى لصدق العالم. اما ان يصدر هذا القول عن اميركا الحرب الثانيسة السيّ ورثت الاستعمار وجددت شبابه واسلوبه، والتي تنتسهج في العسالم النسامي سياسسة المؤامرات والانقلابات العسكرية والغاء حق تقرير المصير ونحر الديموقراطيات وفسرض الإرادة بقوة ماردها الحربي. كما فعلت وتفعل في فيتنام وكوبسا وغانسا واندونيسسيا واميركا اللاتينية والهلال الخصيب ومصر والصين الخ .. فتنحر الحريات تحست سستار الدفاع عن الحرية في وجه الشيوعية الدولية التوتاليتارية ، ان يصدر هذا القسول عسن اميركا فأمر يدعو إلى الذهول والاستنكار.

#### الصداقة المرفوضة

4 - يقول البيان : « ان الولايات المتحدة تحرص على صداقة جميع الــــدول في منطقة الشرق الاوسط » .

اميركا الحريصة على التقاليد الديموقراطية وحق تقرير المصير للشــــعوب، لا تتورع من ان تدعي الجمع بين صادقة الدولة المغتصبة إسرائيل وصداقة الــــدول الـــــق تعرضت لانتهاك حقوقها وسلب ارضها وتشريد ابنائها بفعل القوة التي تصدرها اميركا ، هذا وبفعل الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تستمر في تقديمه.

لتعلم اميركا ان ضحايا هذه الصداقة اللدود يستنكفون عن قبولها.

المبادئ الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة اصبحت في منطق السياسة الأميركية عواطف مجردة. ولم يعد قائماً في حساب الولايات المتحدة الا منطق المصالح المباشرة دون اعتبار لاية مباديء. ان فصل المصالح عن المبادئ الإنسانية تكريس صريح لحق الاستعمار والتدخل، والوصاية. كما انه يلغي احترام تعهدات هذه الدولة. لأن عهودها لا ترتبط إلا بالمصالح المباشرة. والمصالح المباشرة تتبدل وتتغير. فاذا قضت مصالح اميركا غدا ان تبيع لبنان أو جزءا منه من إسرائيل فالهل تنجز الصفقة دون رادع مبدئي أو وازع اخلاقي. فماذا يبقى من قيمة الضمانات الستي

توهمها البعض في هذا البيان المتناقض ؟ الها تصبح كقيمة « البيان الثلاثي» الشهير الذي كفل سنة 1950 سلامة الدول الاقليمية في المنطقة. فلما نقضته إسرائيل في تفوقها الحربي سنة 1967 راحت الولايات المتحدة الأميركية تدعم إسرائيل في مطالبها التوسعية الجديدة. فتبخرت الضمانات وتناست اميركا عهودها ووعودها.

# اميركا ضحية إسرائيل

 6 - يقول البيان : « ليست الولايات المتحدة محاميا لإسرائيل. بل صديقة لجميع دول المنطقة ».

لو كانت اميركا محاميا لاسرائيل، لو كانت محامي الشيطان لهان الامر . لانه لل كانت إذ ذاك تفسح باب المنطق والحوار، وكانت تسمح برفع القضية إلى قاضي عدل تخضع لاحكامه. اما وان الولايات المتحدة هي صانعة إسرائيل وحليفتها وضحيتها فقد سدت هي باب الحوار. فالصهيونية المهيمنة على الاقتصاد الأميركي والسياسة الأميركية هي التي تسير اميركا وتسخرها لخدمة إسرائيل ولو نحرت المصالح الأميركية والمبادئ الإنسانية والسلام العالمي.

ان اميركا، الدولة العملاق، التي خلقت إسرائيل والسي تتعسهدها وتحمسي جرائمها الوقحة هي في الوقت ذاته ضحية إسرائيل والصهيونية المتحكمة بالاقتصاد الأميركي وبالسياسة الأميركية. وقد اصبحت اميركا العملاق بحاجة إلى محام يقوم مسن وحدان شعبها ليدافع عن مصالحها الصحيحة ضد الاستغلال الصهيوني لانقاذ اميركا، ومبادئها الاساسية، وانقاذ العالم من خطرها المستطير.

7 - يقول البيان : « ان وضع السلام اليوم هو اصعب مما كان عليه بعد حرب حزيران 1967 أو بعد اقرار مجلس الامن الصادر في تشرين الثاني 1967 » .

يبدو حليا ان اميركا بدفعها إسرائيل إلى الحرب الاخيرة أو بقبولها بالاعتداء الاسرائيلي قد أملت ان تحقق الاهداف الاتية:

أ- تسليم الدول العربية بالهزيمة والاستسلام للسلم - الامسيركو -- اسرائيلي .

- ب- فضح ضعف الضمانة السوفياتية ومساعداتها لتؤمسن العسودة إلى
   المنطقة بعدما حسرت نفوذها فيها بسبب سياستها العدائية.
- ج- انقاذ ماء الوجه بالمساهمة في قرار مجلس الامن 1967 والتآمر عليه مع خليفتها إسرائيل حتى تفرض على المنطقة سياسة الامر الواقـــع وتروضها وتزيد في اذلالها ويأسها. ولها من تاريخــها في تشــجيع إسرائيل على رفض قرارات المؤسسات الدولية ما يشــجعها علــى التمادي.
- د- ولما لم يتم لها ما أملت، ولما انطلقت الثورة الفلسطينية طليعة حــوب التحرير الشعبية الاتية، فها هي اليوم تصور المقاومـــة الفلسـطينية البطولية وكألها اعمال عنيفة وتعقيد للحل السلمي وعثرة في طريــق اقرار السلام . وليس السلام المطلوب إلا استسلاما.
- ان شعب امتنا والشعوب العربية عامة، قـــررت رفــض الســـلام الشــريف الاستسلامي اساسا وتفصيلا. وقررت ان تحقق الســـلام الشــريف الذي تقرره هي .

## تخريب السلام سببه التدخل

8 - يقول البيان : « ان الفرقاء إذا تركوا وشأنهم لن يستطيعوا القيام بهـــذه المهمة. - مهمة تأمين السلام في الشرق الاوسط - »

يحاول هذا الادعاء تبرير التدخل الأميركي في المنطقة، وفرض ارادته عليـــها وتدعيم السياسة الاسرائيلية.

السلام في المنطقة لم يخربه إلا تدخل الدول الاستعمارية وفي طليعتها اميركا وبريطانيا اللتان حلقتا السرطان الاسرائيلي في حسم الامة السورية وقلب العالم العربي. فلولا هذه الجريمة التي لا تزال تصطبغ بدم ضحاياها ايدي الجزارين الاميركيين والبريطانيين لما كان تعكر سلام المنطقة ولما كانت هزمت السياسة الأميركية عندنا. ولن يعود السلام إلى المنطقة إلا إذا ترك الجزارون امر المنطقة للفرقاء المتخاصمين.

فالذي اغتصب بقوة الباطل والاجرام لن تسترجعه إلا قوة الحــــق القومـــي والثـــورة البطولية. وما دون ذلك فهو محال المحال .

9 ـ يقول البيان : « ان اتفاق الدول الكبرى حول ما يشكل سلاما منصفا وعادلا سيكون له بعض التأثير على هؤلاء الفرقاء »

لو كانت غاية الولايات المتحدة اقامة السلام المنصف العادل لما كانت تلاقي مساعيها إلا الترحاب والقبول. اما ما تريد اميركا تحت شعار السلام المخرم.

كما ان مسألة فلسطين اصبحت عند اميركا قميص عثمان في المســـاومات الدولية لتأمين مصالح تتعدى المنطقة إلى ما سواها في سوق النخاسة الدولية التي ترعاهـــا الأمم الجوارح.

اننا لن نقبل ان نتنازل عن حقنا القومي ولا عن حقنا في الصراع لنقيم سلم الأمم المتآمرة على سلامة الأمم وعلى حقوقها.

من تشريح هذا البيان المتخبط في التناقضات والمغالطات نأمل ان يتنبه المواطن في لبنان إلى حيوط المؤامرة الصهيونية الأميركية التي تــــدس لــه الســـم في الدســـم. فالضمانات الأميركية الموهومة لا تحدف إلا إلى عزله ليعيش في ذل الاستسلام والضعف والوصاية غريبا عن ارضه وعن قوميته وعن عروبته. كما نتوجه إلى الشعب الأمــيركي ليفتح عينيه على اخطار خضوع سياسته الرسمية للتحكم الصهيوني الذي يعرض مصللح هذا الشعب الجبار والمبادئ الإنسانية والسلام العالمي كله للاخطار المروعة.

بيروت في 17 تشرين اول 1969

الدكتور عبدالله سعاده

## وثيقة رقم (٧٩)

بيان لعمدة الاذاعة في " الحزب السوري القومي الاجتماعي " بتاريخ ١٨ أيلـــول ١٩٠٠، تضمن الاستنكار العارم لمجزرة الأردن، وتحذير السلطات الأردنيــة مــن عواقب تصفية الثورة الفلسطينية (١)

الحزب السوري القومي الاجتباعي مدة الافاعة

# مجذرة الاردن خيالا فومية

في هذه الساعات العصيبة التي تقمثل فيها على مسرح بلادنا في الاردن ابشع الادوار ؟ والتي يتمرض فيها شعبنا لفاجعة فودية مطابرى ؟ يدان الحزب السوري القومي الاجتماعي مامل:

الولا ؛ إقداء الحرب في جانب النورة في وجه ايت تعاولة تصفوية من اي جهة جاءت؛ ويمان الت البنادق المرحمة الى صدور ابناء شمننا الثائرين وانى ظهورهم ، يقصه تصفيتهم ، لايكن الت تكون الابنادق الندو والاحرام.

ثانيةً : بؤدك الحزب رفضه العملول السائمية ويحذر اللامنين وراء هذه الحلول من فتائج تورطهم ، وما يستقيع ذلك من تنكيل بشمينا الأبي .

الثالثاً : يؤسلاد الحازب من سعيد النب تمزيق اتفاقية سايكس باينكو هو النوادالنواري. الطائوب لهذه الفواجع القومية الوهو الذي يضع حداً للتفاقضات الحاذوبية ابين منطق الاستابلام وداهل الصاود في شعيد .

رابط : يحدُّر الحزب الدولي الاجتبية والولايات المتحدد الامبر كية بشكل خاص ؛ من الربي الي تصغل مستكري في بلادنا متكون نتائج، وخيمة عليها . الرد على السزال الجيوش الاجبية على راس وطننا سيكون شرباً موجماً الصالح فلد الاجتبي ؛ وتعريضاً لحباه رعايب، هندنا الخطر .

خامساً : يحدّر الحزب السلطات الاردنية وكل ساطة اخرى او نظام كخرينوي اويدمل التصافية اللورة / يحدّرها من العواقب الوخيمة / لانه لن ينف مكتوف البدين اي مواطن بأبى لشعبة مفا الذال .

منافساً تر بطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي من فكومة المسكرية الاردنية ايقاف الجازر فوراً ٢ والحزب السوري القومي الاجتماعي بطانها سلكومة طاغية وعاصبة ادادة الشعب ٢ حكومة تجب المقاطها.

ارت الذين يجاولون تصفية الثورة هم والهدورين وفالتورة صامدة اليس باؤة بتنادة ... بها فقط ؟ بل بتلاحها المضري بوجدالين الشعب ؟ والكرفها تمثل المرتف القوس التحبير الرافض الحلون السلمية ؟ والثائر على الانشمة الساجزة ؟ الفاحدة ؟ الراكشة وراء سواب الحلول وحزيها وعارها؟ الثورة قالت بالاسم ؟ وهي تقول اليوم؟ انه اذا تم تكن اسراراً من امة حرتفحريات الاسم عار عليقا . عبد الاذاعة

<sup>&</sup>quot; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

بيان المؤتمر السنوي " للحزب الديموقراطي " بتساريخ  $7-V-\Lambda$  تشرين الأول 1977 تناول السياسة الدفاعية والتنسيق العربي من أجل العمل الدفاعي المشترك، كما تضمن العلاقات اللبنانية الفلسطينية وعلاقات السدول العربيسة والعدوان الاسرائيلي (1)

# الحزب الديموقراطي

بيان المؤتمر السنوي المنعقد في ٦- ٧ -٨ تشرين الأول ١٩٧٢

يقع مؤتمرنا السنوي الثاني في أعقاب فترة من أدق فترات تاريخنا الحديث أي على اثر عدوان واسع شنه العدو على ارض وطننا في السادس عشر من ايلول ١٩٧٢، ومن الطبيعي ان يكون لهذا الحدث فعله في تبيان سياسة الحزب خلال تقريره هذا ومين الحل ذلك استهل كلامي عن الجانب الدفاعي.

#### السياسة الدفاعية

من المبادئ الأولى التي لا نرى مجالا للجدال فيها ان قمة واجبات كل شعب هي صيانة اراضيه وان مسؤولية حماية هذه الارض تقع على كاهل ابنائها قبــــل كـــل شيء وان الاخذ بهذا المبدأ البديهي يستتبع وضع وتنفيذ السياسة الدفاعية التي من شــلُها ان تؤمن حماية الوطن.

<sup>· -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

لم نكن بحاجة إلى التذكير بمثل هذه البديهيات لو لم ترتفع من هنا وهنـــاك بعض الاصوات التي توحي بان الدفاع عن لبنان ليس بالضرورة امرا عسكريا يتـــولاه اللبنانيون وان العلاقات الديبلوماسية وصداقات الدول الكبرى قد تغنينا عن مســؤولية الدفاع المسلح.

لا شك ان العلاقات الدولية والصداقات تفيد في إعطاء لبنان بعض الغطـــاء المعنوي بوجه عدوه ولكنها ليست درعا مضمونا فعالا يقينا هجمات العدو.

والاحداث اكبر دليل على ذلك، لان عدونا ليس من النوع الذي يقيم وزنا للرأي العام العالمي عندما يتعارض هذا الرأي مع اهدافه، ولأن تعهدات الدول الكبرى متقلبة مرتمنة بالنهاية بمخططاتها ال؟

ففي الماضي الماضي اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا الهـــا تعهدت حماية حدود الدول في هذه المنطقة، تبين لنا فيما بعد ان ايا منـــها لم يتحـــرك عندما اجتاحت إسرائيل حدود الأردن وسوريا ومصر.

ومن جهة اخرى ان تصريحات عدد مسن السياسسيين اللبنسانيين وبعسض التصريحات الأميركية الغامضة كانت تحمل على التصور ان الولايات المتحدة سوف لا تسمح لإسرائيل بأن تعتدي علينا ولكننا منذ سنة ١٩٦٨ أي يوم ضرب مطارنا الدولي المدي اصبحت الاعتذاءات الاسرائيلية على ارضنا امرا مألوفا وكانت الولايات المتحدة في بادئ الامر تشارك مجلس الامن في ادانة إسرائيل على اعتدائاتها إلا الها لم تعد تخفي ظاهريا تأييدها للسياسة الاسرائيلية العدوانية.

ثم هنالك من يقول ان إسرائيل ليست طامعة في اغتصاب منطقة الجنوب اللبناني والا لفعلت ذلك لانما قادرة عليه وان اعتداءاتها ترمي فقط إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.

ايها السادة ان هذا القول من السذاجة بدرجة مدهشة.

اولا لأن إسرائيل تتمتع بجميع حسنات الاغتصاب دون مساؤه فساعة تشاء تدخل ارضنا وتمارس فيها صلاحيات الاحتلال من قتل وتشميريد وهمدم وتماديب وارهاب ثم تنسحي.

فما الفرق بين الاحتلال الدائم والاحتلال المتقطع على الصعيد الوطني.

من جهة اخرى ان مطامع إسرائيل في ارض لبنان ليست من بنات خيال الخائفين منا أو المتوهمين أو الغوغائيين، الها مدونة بجميع تفاصيلها في كتابات وتصلويح الصهاينة منذ بداية الحركة الصهيونية حتى اليوم والدراسات الاثباتات في هذا المضمار اصبحت في متناول كل الناس.

وان تنفيذ عدم الاغتصاب الدائم واقتطاع الجنوب وضمه إلى الاراضي المحتلـة لهائيا لا يعني تخلي إسرائيل عن تلك المطامع بل يعني الها لم تجد في مخططها ان الوقـــت قد حان لذلك.

وهكذا نرى ان الاتكال على الحماية الاجنبية أو الثقة في عدم وجود مطامع اسرائيلية في ارضنا هي في النهاية توهم ولا بد إذا من بناء قدرتنا الدفاعية الذاتية.

ولا يقال ان بناء مثل هذه القدرة لا يضمن لنا النجاح الاكيد في صد العدوان الاسرائيلي قد يكون النصر غير مضمون في الظروف الراهنة ولكن إسرائيل سوف تتردد أو تحسب الحساب قبل ان تقرر الاعتداء علينا إذا علمت ان مقاومتنا ستكون بوجهها ضارية وان ثمن عدوانها سيكون باهظا وليس كما كان الامر في الماضي ، فأن بقاءنا عزلا من السلاح أو الدفاع الجدي يشجعها على العدوان فيما ان الاستعداد العسكري يدفعها إلى التردد والحذر.

فلیکن شعارنا إذن استعدادا دفاعیا تاما وان یکون کل شبر من ارضنا مقــبرة لمن یعتدی علی وطننا.

ولدينا في العالم الذي يحترم نفسه قدوات عديدة .

فسويسرا التي لم تكن لتخشى احتلالا اكيدا كانت تتصرف ولا تزال كما لو كان هذا الاحتلال وشيكا فاقامت لنفسها جهازا دفاعيا من طراز اول واليوم ايضا في حين ان اوروبا ابعد ما تكون عن جو الحرب فان سويسرا لا تزال تميء لنفسها ادق الاستعداد العسكري للدفاع عن ارضها.

 ولا يقال ان بناء قوة دفاعية لبنانية مرتبط بالاستعداد العسكري العربي عموما وبالخطة الدفاعية العربية المشتركة.

هذا صحيح ولكن انى لهذه الاستعدادات المشتركة ان تتم إذا ظل كل فريـــق ينتظر الآخر.

التنسيق العربي يفترض توفر قوى ذاتية في كل بلد تصلح لاحراء التنسيق.

كما ان ضربنا المثل على جدية الاستعداد سوف يساعد سوانا على الاقتداء بنا كما انه يؤهلنا على مطالبة باقى الدول العربية بالحذو حذونا.

## في عناصر السياسة الدفاعية

لن ادخل في تفاصيل مفهوم عناصر السياسة الدفاعية مع انسيا في الحرب استشرنا الخبراء في هذا المضمار وقد اكدوا لنا أن هنالك وسائل حديثة فعالمة يمكن اللجوء إليها لبناء تجهيزات دفاعية جدية.

ثم اننا على يقين وعلى معرفة بأن في جيشنا القادة والخبراء العليمين كل العلم في الطرق العسكرية اللازمة التي تصلح لبناء تجهيزاتنا الدفاعية الجدية.

كما عندنا بافتخار الجندي المعافى الشجاع وليست معارك ١٦-٩-٩٧ هــي المرة الاولى التي يثبت جنودنا فيها اقدامهم واهليتهم على القتال والبطولة.

وفي هذا الجحال نود الترحيب بالمقررات التي اصدرها مجلس النواب بخصــوص السياسة الدفاعية ونؤيدها كل التأييد وندعو الحكومة إلى الاسراع في تنفيذها واعتبارها شأنا يأتي في رأس الاوليات الوطنية دون تردد.

وما نود التوقف عنده فقط هي خدمة العلم.

ان لخدمة العلم في لبنان اكثر من مبرر وكل المبررات مجتمعــــة واي واحـــد يستحق اقرار الخدمة.

- العلم مبرر دفاعي لانها تعد شبابنا وشاباتنا إلى تولي حماية ارض الوطنين والزود عن كرامته.
- ٢- لها مبرر وطني بحتمعي لألها تساعد على صهر وتناظم المواطنين والمواطنيات في بوتقة اخوية حياتية مشتركة فأخوة السلاح أشهر من أن تعرف .

- ها مبرر تربوي لأنها تساعد على تنشئة شبيبتنا على قواعد المناقبيـــــــة المدنيـــة الضرورية لكل مجتمع يريد التقدم من انضباط و جرأة ونكران الذات والتضحية والتضامن والتنظيم وروح الجماعة الخ...
- ٤ لها مبرر صحي نظراً للحياة الرياضية الخشنة السليمة التي تفترضها وتوفرها حياة الجندية.
- ولها مبرر تنموي بما يستطيع المجندون من ان يمارسوا في تنفيذ خطـــة التنميــة ومشاريعها، كالاسهام في محو الامية وبناء المـــدارس والجســور والطرقــات والمراكز الاجتماعية وغير ذلك وكم هو عظيم ان يشارك ابناء لبنان وبناتــه في تعمير قراه ومدنه بسواعدهم وعقولهم.

اننا على يقين من ان لبنانا جديدا سوف يبزغ فجره يوم يدخل اول فوج من المجندين إلى تكنات الخدمة العسكرية.

وهنالك مراجع نسترشدها في هذا الحقل وقوانين وتجارب نســـتعين هــــا في معظم بلدان العالم المتقدم.

وهذا كله ينبغي ان يتم في جو من التعبئة الاعلامية والنفسية تســـاهم بحــا وسائل الاعلام الرسمية والخاصة يرشف عليها اختصاصيون تعطي لهم اوسع الوســـلئل في سبيل ذلك لان أي قوة عسكرية مهما بلغت من رفعة المستوى تحتـــاج باســـتمرار إلى المساندة التامة من قبل الرأي العام والشعب الذي يضحي من اجله.

وان السلطة التي تسوّف أو تمانع في تلبية هذه الحاجات الجوهرية تتحمل امام الشعب وامام التاريخ اثقل المسؤوليات ولا شك ان حسابها سوف يكون عسيرا.

#### العلاقات اللبنانية الفلسطينية

ان التجارب الكثيرة التي مرت بها العلاقات اللبنانية الفلسطينية سارت بعكس ما سارت عليه في بعض البلدان العربية الاخرى وبالرغم مما يظهر فان الخسط الــــذي سارت به تلك العلاقات كان ايجابيا.

اما في لبنان فقد انطلقت العلاقات الفلسطينية اللبنانية في جو ازمة وحصلت صدامات ثم تبعتها انفراجات وما زالت تخطو خطوة خطوة نحو الاستقرار على قواعد من التعامل العقلاني والروابط الناضجة ونريد ان يستمر هذا النمط حستى تصبح العلاقات اللبنانية الفلسطينية نموذجا يحتذى به في باقى البلدان العربية.

وقد ساهم الحزب منذ ايامه الاولى في تشجيع هذا النهج، وهذا لا يعين ان تلك العلاقات لا تتضمن مصاعب وعقدا ومخاطر لا بل ان المصاعب والعقد والمخاطر كانت ولا تزال وستبقى من صلب تلك العلاقات لانها تواجه عسدوا قديرا ولانها تتصدى لمعاضل عويصة .

ولكن في عرفنا ان العقابت قابلة للتذليل إذا كانت تلك العلاقات ايا كــانت الظروف التي تمر بما امينة للاعتبارين التاليين:

- ال مصلحة اللبنانيين ومصلحة الفلسطينيين في وجه العدو المشترك واحدة وان الخطر الذي ادى إلى فقدان فلسطين يستربص بلبنان باستمرار وبالتالي لا بد من وجود التضامن بين الشعبين الفلسطين واللبناني في معركتهم ضد العدو المشترك فليست هناك مصلحة للبنانيين تختلف عن مصلحة الفلسطينيين بالنسبة لأسرائيل . العدو هو نفسه واطماعه هي واحدة والجبهة ينبغين ان تكون تجاهم واحدة.
- ٢- ان أي ضرر يلحق بنا في لبنان أو يلحق بالفلسطينيين المقيميين في ارضنا بفعل العدو واعتدائاته اقل خطورة من أي نزاع يقيع بين الفلسطينيين واللبنانيين ومن هذه الزاوية نرفض الوقيوع في الفيخ الذي تنصبه لنا إسرائيل بقولها ان امان لبنان من هجماتها هو بقضائه على المقاومة الفلسطينية .

تجاه هذا المنطق لا يمكن ان يكون عندنا سوى منطق مضاد واحد هو انسا نقبل المخاطرة بأماننا على ان ندفع ثمن هذا الامان حربا اهلية بيننا وبين الفلسطينيين إلا ان هذا يعني ايضا ان يرتفع التصرف اللبناني والتصـــرف الفلســطيني إلى مستوى من الوعى والادراك العميقين ومن الرصانة التي لا تشوبما شائبة.

نشعر بأنه يجب ان يظل مائلا في خاطر اخواننا الفلسطينيين ان كسب تــأييد اللبنانيين الدائم الشجاع لقضيتهم وبلوغ التضامن الجرئ معهم يتطلبان مسلكا شخصيا وجماعيا واعلاميا قادرا على تحقيق هذه النتائج.

ولا بد من مقابلة اعلام العدو المتفشي في اوســـاطنا ومقابلـــة عقيدتـــه ولا اخلاقيته بمسلك مناقبي وانضباط تنظيمي وتعبئة اعلامية من ارفع المستويات.

نجاح الشعب الفلسطيني في لبنان سوف يعطي المثل على مقدرته على النجاح في خارج لبنان.

الفرصة المعطاة للفلسطينيين في لبنان من قبل الشعب اللبناني يجب ألا تفوت.

ولنا علم اليقين بان اخواننا الفلسطينيون قادرون علــــى اجتيــــاز الامتحــــان بنجاح وعلى رفع التحدي بتوفيق.

ويدنا في يدكم كما كانت دائما بالاخلاص نفسه والقناعة نفسها.

ترى هل نترك العدو قادرا على تخريب علاقاتنا ونحن معا في ارض واحـــــدة وقضيتنا واحدة ومصيرنا واحد.

## علاقات الدول العربية والعدوان الاسرائيلي

نشعر جميعا ان البلدان العربية تمر في مرحلة تشتت وبلبلـــة امـــام المعـــاضل الوطنية التي تجابحها من جراء العدوان الاسرائيلي إلا ان هذا الوضع لا بد مــــن تخطيــه ومعالجته على اساس عقلاني جريء وموضوعي بحيث نضع الخطة العربية المشتركة الـــق تؤدي من خلال تنفيذها المتسلسل إلى قلب ميزان القوى لمصلحتنا ضد العدو.

قد يبدو هذا الكلام من بنات الخيال أو التمني البعيد المنال ولكـــن صعوبــة تحقيق ما ندعو إليه يجب ان يدفع بنا لا إلى اغفال الدعوة إليه والتمييع في تحقيقه بــل إلى التأكيد عليه والتكرار والالحاح والاصرار.

فأكبر نصر يحققه عدونا وان يستبد بنا اليأس وان نصرف النظر عن طاقاتنـــــا في التجديد واليقظة والبناء وهذا ما لا يجوز ان نحققه لعدونا.

وبوسع لبنان على ضيق امكانياته ان يكون احد ال ؟ الجــــادين في توعيـــة الوجدان العربي والمساهمين في بناء الطاقة اللازمة.

لا شك ان هنالك مسؤوليات تقع على عاتق بلدان عربية اخرى اضخم من التي تترتب على عاتقنا من حيث الحجم ولكنها ليست اضخم من حيث الادراك والوعى والتحريك.

وهذا يقودنا الكلام إلى ذكر المؤسسات العربية المشتركة ابتداء من جامعـــة الدول العربية ومرورا بمعاهدة الدفاع المشترك وبالمؤسسات الثقافية والعلمية المشـــتركة الاخرى.

علينا ان نعيد النظر بما جميعا لنحولها إلى اطر من التعامل والتعساون العسربي المثمر بالإضافة إلى ما يمكن ان ينشأ بجانبها من مؤسسات اخرى، نقسول ذلك لأن هنالك طاقات عربية بشرية ومادية تؤهلنا لاوضاع افضل لا بد من ان نباشر في اقسرب وقت من الافادة منها على احسن وجه.

وبوسع لبنان– وعليه - ان يلعب دورا طليعيا في تحريك الاوضاع العربية.

#### العلاقات الدولية

لقد كشفت لنا الاحداث الاخيرة عن حقائق اساسية اهمها:

- ۱- ان الصداقات الدولية ليست سوى عنصر متمم لقوانا الذاتية ونخطيئ كثيرا عندما نتصور بان الصداقات الدولية يمكن ان تحل محل مسؤولياتنا الذاتية وقيد اشرت إلى ذلك بالتفضيل في مطلع حديثى.

- ٣- مع اعترافنا بتخاذل منظمة الأمم المتحدة تجاه كل القضايا الأساسية التي تواجه العالم ومنها فضيتنا فلا بد من العمل بجميع الطرق على تدعيم البيئة العالمية لجعلها اكثر فعالية في اقرار مبادئ العدالة والتعاون الدولي والسلم الحقيقي ومن الممكن ان تلعب الدول الوسطى والصغرة دورا فاعلا في الحد من تلاعب بعض الدول الكبرى في مصير ومقررات الهيئة العالمية وان عدد الدول العربية يؤهلها لأن تلعب دورا رياديا في هذا المجال، وبالوقت نفسه بوسعنا ان نستفيد من هذا المنبر العالمي اكثر مما فعلنا حتى الآن.
- ٤- ان مصلحتنا العربية العليا تفرض علينا بكل موضوعية ان نحافظ على صداقتنا مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية بوجه عامولا يجوز ان يـــودي تحركنا السياسي ايا كانت ترقباته أو دقة ظروفه إلى اهمال مكاسب هذه الصداقــة أو التفريط بها.

وكذلك بالنسبة لليابان . انما حقل بكر لعلاقات ايجابية مفيدة.

- مع علمنا الاكيد ان التحالف بين ادارة الولايات المتحدة واسرائيل يجعل مستبعدا في الامد المنظور توقع أي تغيير لمصلحتنا في السياسة الأميركية إلا ان ينبغي علينا تشجيع الخلايا التي تنشأ هنا وهناك في الاوساط الشعبية الأميركية والتي تظهر تفهما متزايدا لقضايانا ولنا في الجامعات واوساط الشباب وفي تحرك المغتربين اللبنانيين والعرب اكثر من امل في هذا المضمار.
- ومن جهة اخرى لا بد من ان ندخل في حساب معركتنا ضد العدد تنويسر الرأي العام اليهودي ضمن الاراضي المحتلة وخارجها حرول حقيقة طبيعة الصهيونية العنصرية وحول بقاء الشعب الفلسطيني كصاحب حق في الارض التي يحتلونها وان المغامرة العسكرية التي ما زالوا يخوضونها منذ ١٩٤٨ لن تتحول ابدا إلا إلى مزيد من التراع ولن تحقق لهم الحلم الوهميسي وان انشاء مجتمع علماني ديموقراطي في فلسطين هو الصيغة الحقيقية الوحيدة التي تحقسق السلام في المنطقة، وان هذا لا يمكن ان يحصل إلا من خلال ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ممارسة كاملة.

منشور لـ " جبهة الطلاب الديموقراطيين ولجان الطلاب الثوريسين " بتساريخ ١٤ كانون الأول ١٩٧٣، تناول التحركات ضد زيسارة كيسسنجر وزيسر خارجيسة الولايات المتحدة الأمم كية إلى لبنان (١)

#### ننتجرك يذرة شد "ريارة "بندوب الامبريالية

التشكل جيرات كيستجرائي السنطةة العربية سواي خطوة التقديمة على داخيد لتقييدها للوائدة الحل السلمي العيدان الاستدائي ويبدوا الدائم العجة العلى الميانية المحلة العرف العائمة العربية الميلية الميلية المهانية على الميانية العلى الاستدائي والنقاشات التي تتداول النوم التعلق الخط بالاجواءات العملية العلوبي الخاذ ها عند النفيذ المحلسسات الرسمي الدائم اللهائم الميانية العلى العين الميانية الميانية العين الميانية العين الميانية العين الميانية الميانية العين الميانية العين الميانية العين الميانية ا

ويأي مواتمر "السدّم" الذي سيعتمد الاسيوع القائم في حنيف كتبحة مباشسسة المعاوضات التي في منيف كتبحة مباشسسة المعاوضات المواتمر الذي يشكل عفاوضات المسترة سندج المعاوضات المواتمر الله عنظم بالدرجة الأولى اعتراف الانتظامة العربية المداوم المعاوضات ا

انبا بدائد بمثل من الفراع البطوري الترافية الدول كافة الدول الكثري اول كاند الدائد بالدائد الدول الكثري اول كاند الدائد بالدائد في المحروب الدول الانتظامة المحروبة ما يدعو الحركيسية الطائم الدائد المحروبة البطوم الدائم المحال المتلف المحال المتلف المحروبة النظام المحروبة الترافية المحروبة الدول الدائم بالمحروب الدائم المحروبة المحروب

ان أنجركة الطلابية المعادية للأميريائية والعينيينية والرجعية ووهي حراء علم مسن المراكة المراكبين أن مدواولية على البطأ عن شجست هذا المخطط الرجعي شجستا عبدات والتأخر إلى هذا المحال لن يقيد أسواى الانظامة البرجرارية التي تحشى الانسسار لا أحد أن الصلاء الحركة المناصيرية كرماتاج أعملي لصالحها أ

ان العرافة الوحيدة للشروع الشيلوي لن عامد الا من قبل الحركة الجماحين مستهم. \* الله على طاقاتنا في التحرك الله التي خطوه تميير باتحام تطبيق الحل السلمند السيل. الاشراع م

السنائيل الاستجراء المقير "افسلام الاسركي" ، هذا المتدوات للاسبريالية العالسية . بي المتطلة الدرية كنا يستعلى ا

لندا لا أي كافة التحركات التي سقم هشا الأسبوع أخذ أنحي كيستجو فستستبى المحددين الخلابي والتنجي ء من النواب وتعالمر ا

لا للحارل السلمية الاستسلامية بكانة ميمها ال

بم الحراب المعرير الشميدة الكليلة وهداما بالدحر الفعلي للامبريالية

والده بونوق والادامة الهرجوازية العربية ال

فانتحاد مسواللوي التورية الواقنية للحل السلمي لتقوية ضرباتنا وياد الحار

الصيدي وبالأثرال

لحان الطلاب التورييسي

-Jy 116/13

جريباء الدائري الدونواراطيين

<sup>· -</sup> نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 111032

## وثيقة رقم ( ٨٢ )

كتاب موجه من وزارة التصميم إلى وزارة الاقتصاد بتاريخ 11 تموز 1971 لتسهيل مهمة خبير مكتب العمل الدولي السيد " فان وارملو " لسدرس أوضاع الصناعة في لبنان (1).

anglested عفوم مانان مري وزارة التعمم المسام البوضيرم ۽ السنهيل مهنة الخپير السن KON \*\* فسان وارمليسو \*\* • لجائب وزارة الاقتصباء الوطنسسي ان السياد معانان وارتاسو " خيير مكتب العبل الدولسسين موجسود الآن في لينمان بناه طي دصوة من الحكومسة لدرس اوضاع المنافسسسسات المشيرة والمزف اليدويسسة وتقديم التوصيسات اللازمسسة لاتماء هذه الصنامسات والحبرفان ليتبسأن فالرجساه التقفسل يتمسمهيل مهنشسه ووضيع المعلومسات المتوقسرة ال وزارتكسيم تحت تمراسم ا بهسودتها المترز أأأأ ﴿ وَمُعْرِ التَّمْنِيمُ الْعُمَامُ } الإمطاء والمعطف التعرلي

<sup>&#</sup>x27; - بقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١ / ٣

## وثيقة رقم ( ٨٣ )

مذكرة الخبير " فان وارملو" المستشار الصناعي لدى مكتب العمــــل الــــدولي ، إلى وزارة التصميم العام في تموز ١٩٦١، تضمنت مشاكل الصناعات الصغيرة والحرف في لبنان والخطط الواجب تبنيها لتنميتها (١)



<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١ / ٦

## اما اهم مثاكل الصناعات اليدوية والحرفية فأهمسا:

7.

- ارتفاع مسترى مثل الطبقة التي تقوم بهذه العناعة بالنسبة الى سائر البسسة د
   البجارة منا يجعل انتاجك افلى ثننا
  - \_ ازدياد حركة البناء التي جلهت اليد العاملة من القرى الى الدينة
    - \_ انصراف الب العالمة الغنية في لبنان عن المهن الحرفية •

## ساعدة الحكومة للعناعة ع تتحصر مساعده الحكومة فسسي ع

- \_عـن اخفا والمواد الاولية للرسيم الجمركية
- \_ حماية العنامة السحلية باخضاع العناعة الاجنبية لرحوم تتران بين ٨٠ و ١٠٠٠.
  - \_ نظام الاجازة المسبقة التي يخضع لهما استيراد الآلات العشامية
    - \_ اندا معتم لنشيليف المناعي ١٩٥٢
      - ب انشاء المعهد المناس
- اعقاء الشركات الصناعية التي يتعدى رأسالها الطيون فيرة والتي تشغل مسسلا
   يبلغ فيمة اجروهم ١٠٠٠،٠٠٠ ما ١٠٠ و اكتر
  - \_ انشاء معهد مناعي المناثع

ويعلق الخبير قائلا أن أكثر هذه الاجراءات تساعد تطور الصناعة الكبيرة دون

المغيرة منها

#### المساءد والبرجرة من الحكومة للصناعات الصحيرة 1

- \_ تدريب الفنيين والعمال في حقول الأسنادة
- \_ تدريب الصناعيين الصفارطي ادارة المشاريع استاعية
  - .. انشاء مدلحة للارشاد الكولي اليسائ
    - \_ تنبه الإبعاث المناسسة
    - \_ تنبة وتنهيل القروش العناعية

#### معدد الحدمات المناعبية :

ويكون قالك بأنشاء "معهد الخدمات لتنمية الصناعات العديره والحرف في لبنان "

. . . / . . .

#### مجاد مستقل تشف حكوني تموله الحكومة ويربي السنىء

- ... تعداد وحصر انواع الصناعات الوطنية التي يمكن ويحس انتاجها
- ارشاد مغار العناميين والعمال العناميين على الامثال المنامية والاعمال
   التنبية التي من شأنها تحمين الانتاج الخ ٠٠٠

تكاليف الحكوسة ) لمدة خمسة منوات ٢ ه ٢ مليون ل ص ١٠٠٠ الع ١٠٠٠ وساعدة المندوق " " " ١٠٠٤ ١ ٥٨٦٠ د ولارا ي ما يعادل ١٠٨٦٠ ه ١ ٥٠٠٠ الحاس الخاص النظر التقاصيل في نمخة المذكرة

كتاب موجه من وزارة التصميم إلى وزارة الاقتصاد والسياحة بتاريخ ٧ آب ١٩٦١ حول المذكرة التي وضعها الخبير الدولي " فان وارملو " حسول موضوع الصناعات الصغيرة والحرف (١)

1. -

وزارة التصبيح العسام

الموضوع المنامات الضغيرة والحسرف •

49 8

لجائب وزارة الاقتصاد الوطئي والسيهاحم

ترسيل لكم وربطا وتسخفيين البذكرة التي وضعها السيد م كان وارملسو " المستشار المناعي لدى مكتب المسسسل الدولن ، والذي استقدمته الحكومة اللينانية ، من موضوع تنبي........ الخدمات للمتاعات المخيرة والحرف في لبنان مع الاشارة الى ان المذكرة تعتبر كاساس للبحث • راجيا بعد الاطلاع على ما ورد فيها مواقا تنسأ بملاحظا تكرني المقترحات والتوصيات التي تضمنتها ولالك نهسل ۲۰ آب ۱۹۹۱ ۰

١٩٢١ ٢ آپ ١٩٢١

﴿ وزيسر التصنيس العسام

ألامظام مصلم الاهري



<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١ / ٦

## وثيقة رقم ( ٥٥ )

# كتاب موجه من مدير التعليم المهني والتقني إلى وزارة التصميــــم بتــــاريخ ١٩ آب العنان (١) للصناعات الصغيرة والحرف في لبنان (١)



<sup>` -</sup> نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١/ ٦ .



تالكا ﴾ أن أهم السناكل التي تعترفر المناعات الصغيرة في لبنان تنحصراً حسب رأى السنتلسسار السنامي ، في عدم وجود المهليين الطاربين تدريبا علميا صحيحا وفي كونروسا السورش والصانع فيركتش الشعليم المهني أيضا

من اهم الخدمات المطلوبة لتطوير الصناعات الصغيرة في لبنان ، كما هي مذكورة في تقريسر السنتبار الصناعي هي : (صفحة 1 البند ١٤ فغرة أ و ١٠)

أ \_ تدريب الحمال تدريبا كافيا بكل ما يتعلق بالمناعات المغيرة

ب \_ تدريب روسام المصانع المديرين بكل ما يتعلق بادارة مصانعهم ومعرفتهم معرفة صحيحة بكل ما تتطلبه هذه المصانع من مؤهلات ننية صحيحة ٠

يقترح المستشار الصناعي انشاا هيئة شبه حكومية تأخذ على عائقها دراسة الاطلانبات الابلة الى تحميل وشع الصناعات الصغيرة ومن اعمالها على سبيل المثال

١ \_ الكنف على تظلبات الاسواق وحاجاتها من الصناعات الصغيرة العليدة

القيام بخدمات استشارية ننية للحائج العخبرة بما بتعلق بتحسين الانتاج

 توسيع هذاء الخدمات لي عصل الشاطق اليميدة من لينان وانشاء مراكز تانيخ لهذاء الهيئة في طرابلسوميدا وزحله

أن الملاحظات المذكورة توضع لنا العلاقة النوية بين ما يقترحه المستشار الصناعي لتقويسة الصناعات الصغيرة والدور الذي يمكن أن تقوم في هذا الشأن دالد أرس الصناعية المهنية عويشكسا وام ومديرية التعليم المهني والتثني

ان هذه المديرية تويد مقترحات السيد قان وارطو بانشاع "موسية الخدمات للمناعات المميرة والمناط داليدوية أوبعش بتم تأسيس هذه المؤسسة فاننا القترح ان تفيم جميع الاد ارا دالتا بعة السمى الهد ارس المناعبة والمعتبة في بيروت والمحافظات بتأمين الارتباط السائس بين محتلف مروع المناصصات التدميرة والهدوية واعداد هذه المصانع بكل ما قد تقطلهم مناهدما عادية او استشارية كنا هو ملحوط بتقرير الخبير الصناعي

وتلفت النظراني الوقت نفسه الى شرورة الاهتمام يتتاويرات يريذ التحليم المهني والتغني الكي ا المساعين والمؤيين اللازيين لتطوير الصناعات السفيرة في لبنان 8. مركب مروعان 19 آب 1971. مدير النعلم المعنى والناني مرابع المعنى المناني بسال علمال

المربوث لومنده بهزآ النائب رمن ره اراد مع نمیوند الخار کمت ایرمنخ من تزران دارما سرد از در میکالکاری 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي ، د                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصرف التيابية بالزراعي والعبت اعج والعبت ارتا                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المركزية المركزية المستوية ال<br>المركزية المركزية المركزية المركزية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية ال |
| بيررت في 💎 «1 الملسول 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Folding South Same                                                                                                                                                                                                               |
| A CANAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP | tess perus.<br>♥ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠                                                                                                                                                                                                                                |
| Allay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le & _ rish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| رالتصبيم العام النحسستن المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حصرة معالي وزي                                                                                                                                                                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| نرة المؤرخة في ٢/ ٨/ ١٩١١ التي وضعها السيد "قان وأرسو "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ترأت با هشام كالم المذآ                                                                                                                                                                                                          |
| مثل الدولي: *<br>- وارملو لانشا* معهد مهني يعرف باسم معهد تثبية الحديات:<br>الإسلام الدولات: ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | السيتشار المناعي لدى مكتب ال                                                                                                                                                                                                     |
| ر با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| للمتاعات التصميرة والخرف ولد في سيتون فاصليات المتاعات التصميرة والخرف ولد في مسيتون فاصليات المتاعدة كالتي تتترجها البندكرة البنائية مماريف با هملة كالتي متترجها البندكرة وينقدن الرئيسة الإيجاب الصداعية للقيام بالابحاث والخدسي وينقدن الرئيسة الإيجاب الصداعية للقيام بالابحاث والخدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١١٠ حات البينامية حسم المسووليات والعارق التسارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the second of                                                                                                                                                                                                                |
| المناب و والحدود والناب عوم عليها تحفق السواح التراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adv. Has to see u.s.                                                                                                                                                                                                             |
| ن القيم الذي سينتا في سمهد الإيمات المتأمية لتنبيسية<br>ن القيم الذي سينتا في سمهد ألايمات المتأمية لتنبيسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | le 1                                                                                                                                                                                                                             |
| بعيع التصاريف العبر الغرورية وازد واجية التصاريف وتجـــــرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                |
| ه الإيحاث الصناعية ، وينف الوقت توثر مبلغ دولا را ١٠٠٠م م ١٠٠٠م<br>من ليكونا مسروليد، عن المعهد المقترح خلال السنوات الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ن بينونا شروبين عن العنها الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العطفية لتوضيف خبيريان اجبراتير<br>المحمد الغادمة ·                                                                                                                                                                              |
| لدمها الحكومة الاميركية لمثل هذا المشروع، يكن أن نستعمل<br>لدمها الحكومة الاميركية لمثل هذا المشروع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مَا عَلَى الْهِنَارُ السَّاعِدَةِ النَّتِي سَنَّا                                                                                                                                                                                |
| نا الآن الساعدة التي سنط بها العقوم التي العام التي التي سنط بها العقوم التي العناسة السارية النبر الضرورية الرابل المعام التي التي التي التي التي التي يصاحب التي يصاحبها المعهد الفترة التجهيزه بالفتين والخبراء والخبراء والمعرف الاحسام التي يصاحبها المعهد الفترة التناساة التي يصاحبها المعهد الفترة التي يصاحبها المعهد الفترة التي يصاحبها المعهد الفترة التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي يصاحبها المعهد التي يصاحبها التي   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٠٨ ١١/١١/١ المناهدة ، بنفسالوقت ، أن يوظف موطفيت جدل يتولون الليا المساهدة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليات.<br>هنا اكلاف تنية الصناعة الصغيرة في لبنان واستعملنا الطائسية<br>علم لنان كمرا •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وبالنتيجة نكون ند خا<br>العمالية لاقصاها 6 وبالثاني أ                                                                                                                                                                            |
| جرا ل علت المدادر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alā. Ku.:                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠ وتفقلوا يا معالي الوزير بغبول المعلى المساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| مدير بنك التسليف الرواعي والصناعي والعقارى.<br>الأراكم التاريخ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدكتور طلحية اليوسي<br>أسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| المولة الأراز المولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                         |

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

كتاب موجه من " جمعية الصناعيين اللبنانيين " إلى وزارة التصميم بتاريخ ٨ أيلــول ١٩٦١ بشأن المذكرة التي وضعها " فان وارملو " (١)



<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملق رقم ٧١١/ ٦ .

## وثيقة رقم ( ٨٨ )

كتاب موجه من مدير معهد البحوث الصناعية إلى وزارة التصميم بتاريخ ٨ كانون الثاني ١٩٦٢ بخصوص موضوع تنمية الخدمات للصناعات الصغيرة والحرف في لبنان (١)

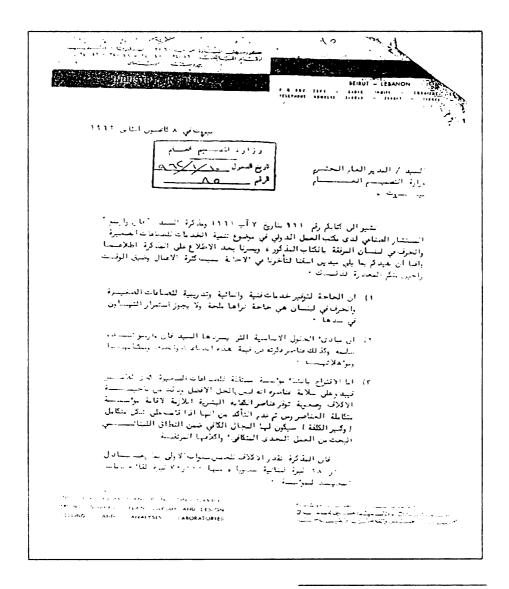

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١/ ٦ .

- ان الأسباب الواردة في المذكرة في تبرير اقامة هذا الطبرع مؤسسسة سنقلة وليسبرنامجا في معهد البحوث الصناعية لا براها ه ما اختساس شها بالبعهد 4 وجيهسسة .
- ه) أن أهم خدمات هذه المؤسسة هي الخدمات انفنية والتدريبية والبدكرة تنيط الأولى بممهد البحوث الصناعية وأما الثانية فيمكن الاعتها بمؤسسات التدريب البيني المؤسسة حديثا والتي تشكل اطارا وأقبا لتقديمهسا ٠

#### لذ لـــــك ،

وحتى تقيم هذه الخدمات على وجه علي مجد ضمن اكلاف معقولة برى أن تقسام كرنامج لنحدمات الفنية تبوله مكامله الدولسة والام المتحدة في محمد البحوث المناعبسة وأما الفنق التدريب فيجرى في مؤسسات التدريب المهني الوطنية بنا على اتفاق ميسسسان هذه المؤسسات من جهة والحكومة والام المتحدة من جهة نانيسسة الم

هدا وتقضلموا بغيمول شكرتما وواقسر الاحتمسمواء

الورسر اندکتورسر میشدم

## وثيقة رقم ( ٨٩ )

كتاب موجه من وزارة الاقتصاد الوطني إلى وزارة التصميم بتساريخ ٢٧ آذار العرب المشروع المتعلق بالمساعدة الفنية للصناعات والحرف المقدم من الخبير الدولى " فان وارملو "(١) .

و فالسلامتي و ع البانب ررارة التصبم العصمام غ المحولات يغ الدساور و ١٧٥٠ ١٨٠٥ سره چ. ۲۲ آداد ۱۹۹۲ سره چ. ۲۲ التولسيسوع والالتاطف الصويرة والحنوف بانتيارة الى كتابكم رتم ١٩٠ تانين ٧ آب ١٩٦٠ المتحلق حشروع الصاعب د د اللهود المستاعات السفيرة والحوف البقدم من قبل المستشار السنامي الذي كتب العمل اللدولي الهيد المسارئكم الدالحد الإطلاع على الطة الدرقق عبين أن الخبير السند قان وارطو يستنزى أن الداغاعات المسجرة أي لونان تحتل الد الي مؤسسة تقدم لها الخديات التالية : أ \_ الدادية بغنيس مدريين في شؤور الشبية الدنامية والانتاج ب تدريب البحاب التؤسسات اله تائية الصعيرة في الشؤى الاداريم واساليسب الاشراف رمناظرة الحمل ع ج ب تسليل الانتراض من المؤسسات المتخدمة وتقديم المدورة العالية والحسابية -أن الأكلاف المنشدرة وفقا لما إماء في المشورج المقدم من قبل السوم أروملو شلسمج ٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ نان تماهم عيلة الأم - قم الساعدة القنية - عبلت-مع ٠٠٠١ ١٥٠٠ ل أن من اصلها والحكومة اللبنائية حيلة ١٠٠٠ ١٥٠٠ لن وعدُه البيالة تصرف على مدى خمس ستوات ٠ إن الساعدات النتية تعطن المؤسسات الدنافية الصغيرة بالطرق التالية ، دروس، منشررات، تدريب في المعاهد التي استنشاء في محتلف المناطسيق اللبنائية والكنبات تحشري على كانة المنصورات المتحلقة بالمناطئة والترات والمنع تالعمسدس من الديار الاشجام مؤملها الادارة الدغانا الصغيرة عاتبه يراء المجلدة سنداد التدريب بالمناعدة فتبذ لباشرة في الممانع والمسائل براسطة فلييل أألى ١٠٠٠٠ والموير لاتقاع البقام من الديبر الله الشكاد والبغ مرجعا وعافرات الرزارة -1, --- 1 . مز ... ب<sub>ن</sub>د

<sup>· -</sup> نقلا عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٧١١/ ٦ .

عواسه الهالية

ان ما يتبدى تدايده اولا «والمنبوم الفناءات الفليوة والمعرف العربية وسلساسا. يعلى بها بالقفل ،

من المدروة ال انتظور الدناس العديث بخير الاقلاعين تكرة الوحدة الانتاجيسية العديدة والاستعادة عندا بالعمل الكبير الله ي بوتر غرونا الانتاج العمل بن بالجدودة والاستعادة عالا إن الحدرة الصغيرة لم عند أن أن الانتاج الله لا يزال بحسمتاج أن حارة بدوة لا يكن عنيه الا بلي اساس العرفة والوحدة الانتاجية الصغيرة عمل لبنان بعادة ما المنات بعدادة الانتاجية الصغيرة عمل لبنان بعدادة الانتاجية المنات الدولية بعدارة ابتالته ربعية عنية الاستعادة عن نقره بالدواد الاولية بعدارة ابتالته ربعية عنية العرف والدينات السخورة مان الدولية بدارة ابتالته المنات الدولية العمل على المناس الردول الي مقده الدالية بقتاني العمل على الدولين الردول الي مقده السابة بقتاني العمل على الدولية الدولية العمل على الدولية 
- ب على مواحدة الدراسة يمكن وضع السرالحداد الديني العقامي بذية الوسسادة بالديراء الذي يحتل الييم لبنان قصدالا .
- يقيم المحديد يتأمين المسافدة للدواد العوبودة عن فاريق تحديث الدودة وتحليف معر فكاللغة يوضع الاستراكلارية لخلق العوادة في العوبودة حالياً •

ان السلطات اللبنائية مبتعة جديا بالتعلم الديني ، وقد عدد مثل السنسية الديائية الى انداء عدد مثل السنسية والمائية الى انداء عدد معاهد مرتبة في كل من المحافظات اللبنائية ، والتي اعتقد بالسنسية لو دين المنبوع موسئ البحث والساعدة المقترضة مع المرتبع البوس للمعاهد المعتبسسة الرسية التي يتوالد الم واكبر ، وسكن بالثاني توسيع المنزوة المعارضة حاليا فتتنسبا رال آثار ارسي وندادا المحددة ، كما يدكن تخديم بعض القنبين المقتى حسيرهم السنسي لبنال المداء الساعدة المباشرة في الممانع للدارين فيها والسال م

الروسو الانتشاد الوضى م

1

٦٨٧

## وثيقة رقم (٩٠)

اقتراح مقدم من جمعية الصناعيين اللبنانيين لوزارة التصميم بتاريخ ٢٦ أيــلو ١٩٦٤ بشأن خطة وطنية للتنمية الصناعية (١).



<sup>ً -</sup> نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٢٥٣٥

## وثيقة رقم (٩١)

إعلان من وزير الأشغال العامة والنقل بيار الجميل بتاريخ ٢٧ شباط ١٩٧٠ حـول انشاء حوض جاف لتصليح السفن على الشاطئ اللبناني (١)

40 \* تتويا البيلدال عاذ لينافية اعدام حواء واف لتصليح السفن فلسسسي الدا اليم اللبنائي ينكنه استيماب سفن تصل تستنها لكاية أنسين الفراطن و وغي تريان تعصد عبينام واستثنار هذا المشرومالن المؤسسات التاسمة بها. في الأعمال عن طريق المتياز بالمالي المدلا المسين سنة تأريبا -يترك اختيار المُكان المناسبوطي الشاطي، اللبناني الدالتديسسر عند المؤسسات دريدان يقي خان شاطي، بيروت، ان الواسمات التي ترقب بالاشتراك أي تنفيذ واستثمار المسلمات المشروع، مدهوة التقديم ترويديا الى المديرية الحامة المنقل تبل نجاية المسلم والمديرية السامة للنتل سمطعت النبتل البرموا ابحريء مستمسسدة و مدينة اللجان المكلفة باجراء الدروس التمميدية - ... التسميل مبعة اللجان المكلفة باجراء الدروس التمميدية - ... الشياح في آسسسيات در وزير الاشفال العامة والفال ببأر الجميسل

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت ، ملف رقم ٢٥ .

## وثيقة رقم ( ٩٢ )

نص التقرير الذي رفعته غرفة التجارة والصناعة بطرابلس للمراجع المسؤولة بتلويخ الراء المراجع المسؤولة بتلويخ الإا أيار ١٩٦١، تضمن الاجراءات الواجب اتخاذها بغية الاهتمام بمرفأ

116

طرابل

#### لد لارة الرافيد بالمد للدينة الفرسية رقم - ﴿ لَا مِنْهُ الشَّادَةِ ﴾ .

ندن التقرير الذان وفاعته فريد السيارة والتنتاعة بطرابلس للمراجع السيرارلة

لقد أحيى من الواحب الصنم ألا بندام بدواون العراقي" اللينائية والساطن الحدو فيها بعد أن انتقاب طافسة العراقي" ألا حرى العبا زرة وظهرت تتالجها بوضوح ، فلقد ضمول قسم كير من الهمالي أنش كانت برد الى مرفأ طرابلس مرسم العراق الى مرفأ الاستثنارية بخصصص التمالي الى مرفأ الاستثنارية بخصصص التمهيلات التي تعريبا ألا كومة التركية ربيتنا يتمثر مرفأ طرابلس لفقد أن التبهيزات والمعداب به وصصدان عبن أحواعه لا يتمارز التبابية أعار ما يصفر البواحرادات حمولة التبابية أو الحدولة الداخل عن أن غرس طن ارجاعة التبابية أو الحدولة التبارة أندوع قسا من حمولتها من ثم غرسوطن ارجعته .

انا يرفأ اللادفيا التجاور برفأ كراطير فقد الحتى للجهول تجهيزا ناما لبية لعند ال التقيافية يواجرا بدلاة عرف الوجها الكنيسواطيالقاط والمستردفات الكافد .

ان اتماع الأهال رتطورها في الساطن العيارة للبحر الشرسط ما مدينه العبار المشاريخ الكور في شبالي المران رالاطيم السبالي عن اليميورية العربية السبحة (سوف بالمحل هديستن الاكليسي بونيهان تبارضا في البستقس الى المرافي اللسانية بعبور واسعة (تملينا أن سعد السدة الديث ولهيده الاعتبارات مرن من المروري اتفات الاعرادات القالسسية

<u>الرلاين.</u> - تيمهير برقاً طرابلس بالتعدات الدرية ليجتي بتالجا للحسن وللي يقوم بالحد بات التطلوبة. عند على الطبين يربد :

تابيل: .. اقابة جهاز الدارن رفتي حد وشدا الديهار خلوف رغم مناشرة الاستثبار فيه بند. اكثر من قام .. <u>تاليا .</u>... عملت بل رمار الدرياً رياس التحريل والديوم التي . . . . مليه تحكيدتها بنصيد عادله .

رايانا : دعوة شركة الديلقة الدوة بطرابلس بلاسراع بأنشأ \* مسودهات كافية في الارس المحمدة لها دعوة سركة الديلة الدوة بطرابلس بلاسراع بأنشأ \* مسودهات كافية في الدوة ودائمة موجود المدينة المحلة الدوة ودائمة موجود فتايرها حاليا يسيدة في اردفة الدوة ودائم حد تشكون الشمار ودلا \* المراتزيت في تقامان المطاير في نوط طرابلس بالعظرام الحياسا لتحويل بحالتهم موافى \* احول ،

<u>حاسبا ؛</u> المنا<sup>م</sup> رسم معاثلة فرسلات المعروفية طلى المنظام المستوردة التي الرقاً المراسمووهي الريام عير فاترتها لا يرعد لها خيل في التراقي اللسائية الانفرار وطيار استينادها طن المعالي التي تربا عن طريق الداء السفاك فقلاً .

<u>ساه مان</u> مع يعنها التدبيلات الدكة للعراق في شطفي بيرت وغراطين الدرس اط باستخدام حارل السائل الرافات استا الدخامة فهما موقعة الرسمير بالرا لانساع ارايي ما أ .

. . . . .

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٢٧٥١ .

سايعان تسهيل أفاط طبائع داخل الطابق الحرة وتتجيعها عن طريق أعقافها من الشرائب التعليم للأعطال التصنيفية أنتي تابرن داخل أسوارها وأن لا تطبق قوانين الأسرائب والشط الرسرم الاعلى المتتوجات أنتي تدخل لليلاد من عدم المناطل للاستهلاك التعلي وطدا من تأثد تعزير الصناعة في لينان وتشفيل أليد العائلة .

ناسا: بعمل مرفأ طرابلس مرفأ حسا لمرفأ بيروت واعتباره حوثما من الحواشة واعقا البواهر من لا نح وسوء العواني عي طرابلس الا عرجت الباخرة على مرفأ بيروت ولا قصت عده الرسوم فيه فيل اقلاعها لطرابلس زكة لك الا مر للبواشر التي تعريطي طرابلس قبل بيروت اوتحويل تسم من البندائي الى عرفاً طرابلس الذي يشتر فقة العمل اوطني سبيل الستال الان يعول قسم من النصح الا مركي الذي تستورك الحكومة وتوزعه في المناطق اللبنائية التي مرفأ طرابلس، وكذلك فسم من الاحتباب والجديد وسائر السلع التي نتطلب ساحات واسعة ولا تتحسل تعنات كتيسرة .

عليها: أعلاج مثار أنقلهات ويعلم مالحا لاستقبال الفائرات دسينا وأن النقل البيري أحدُ بالترسج والازدياد الداود رسوف يأتي يوم ليس بالبعيد يصبح لبنال بماجة الى مثار تان بهنا جرب ترسيح النثار النقائي .

علشيا: المسلح من الواجب الماز الممل بمرعة لشعقيق ارتوستراك ميروت ما لأرابلس بمدال تقرر النامة السمرم الدولي في عدّه الاغيرة والساشرة بشعبيده ابتداا بن طرابلس معية انجازه ميل افتتاح المحرم الدولي .

جانوهشر: الاشتنام بطوق غُرَابِلسِ الداخلية سيما ثلب التوسلة التي المكارِ والبرقُ ، وفي الوئيييين. المالير لا ينكن الوصول التي العرفُ الا عن طريق البنائين المفيق .

واخيراً . وقت معظف الانسجام أصال مرقاً طرابلس من مرقاً بيروت حسب مثلاثهات المصلحة. النبابياً .

الامضاء

تحيب المسلا

الدراسس في ٢ ايار سنة ١٩٩١

بيان من الدكتور عبدالله بيسار إلى الرأي العام الطرابلسي بتريخ ١٦ أيلول الماد من الدكتور عبدالله بيسار إلى الرأي العام عرفاً طرابلس (١)

140

# بيدات الى الرأي العام الطرابلسي

بعد الادلاع على تقرير اللبنة لمنكلفة من قبل مجنس الورداء ابدوات اونساع مراني لبنان الخلف التقرير الذي أوصى فيه خبراه بنوسيح موناً بيروت وانشاه حوسين آخرين ( رابع وخامس ) واغفال موفاً طوابلس بشككل يقتصدر على استقبال المواشي فلمحجر البيطري ؟ لايستطيح المواطن أن بتفرع بالصبر بعد لآن ، لان النوايا قد انكشف ؟ وبات واضحاً أن الفائمين على شؤون مستشلطك وارلياه الامر فولى ؟ يعتزمون حدم المنافع في منطقة معينة ؟ وطبقة معينة ؟ وشركة معينة ؟ وطبقة معينة ؟ وشركة معينة ؟ وشركة معينة الميدرية بازدياد البطالة ؟ وتفاتم المجرة وتفشي النقر والنشرد .

لذلك فان البيان الذي 'فاعته معتمدية طرابلس للحزب التقدمي الاشتراكي. حول هذا الموضوع قد جاء في اوانه وغمن لتكرر معها المطالب النالية :

- ١ اعتاد مرفأ طرابلس وتجهزه بالآليات النسبة اللازمة .
  - ٣ -- تعميق المرفأ والعمل الدائم على صيانته . .
- ٣ \_ تحويل السفن التي تحمل القمح والمواد الجافة الى مرفأ طرابلس .
  - إ تصدير جميع المنتجات الهلية من مرفأ طرابلس -
    - توحيد الرسوم في جميح المرافىء اللبنائية .
  - ٣ ـــ استرداد امتياز المنطقة الحرة وضمها لادارة المرقأ .

وفي هذه المناسة نؤكد أن طرابلس التي صبرت على الحرمان كثيراً ، لم تعد قادرة على ذلك ، وهسمي بمختلف همثأتها وفقاتها على استعداد كي تقف الموقف المناسب ، الذي يعبد فساحقوقها وكرامتها ، والشعب هو صاحب الحق والدكانة الاخسارة .

طرابلس في ١٦/٩/١٦

الدكتور عبدالة بيسار

<sup>&#</sup>x27; - حصلت على نسخة أصلية من محفوظات الدكتور عبدالله بيسار .

## وثيقة رقم ( ٩٤ )

بيان من قبل الهيئات الاقتصادية اللبنانية بتاريخ ١٩ تشرين الأول ١٩٦٦ حـــول أزمة السيولة المالية من جراء كارثة بنك " انترا " (١)

\* ملات الهيلات الاقتصادية اللبنانيسسة :

فرنة التجارة والمناطة في بيروت وجمعية العناطيين اللينائييسن وجمعيسة المسسسسارات وجمعيسة تجسار بيسسسروت

قبل ظهر اليوم الاربحاء اجتماط بحثت فيه اردة السيولة النالية في ضوء التطورات والتدابير الاخيرة . وقد اصدر النجتمون بيانا ينتيجة اجتماعهم شكروا فيه فغانة رئيسن المجمهورية والحكومة طي النقرات والتدابير النتفذة واطنوا فيه تكتهم بسلامة الاوضناح المالية والاقتمادية في لبنان ويقينهم الاكيد بأنه لا يوجد اي بير للقاق طي الودالنسي في النمارف وتأكد لهم ان السيولة النالية ستكون نتوفرة بمورة كافية اعتبارا من صباح غند الخميس . وقرر النجتمون توجيه كتاب شكر الى فغانة رئيس الجمهورية والحكومة طلبنسي المناية الغاصة والاحتمام الكبير اللذين اولتهما الدولة للازمة الطارلة طالبين ان تتغنث التدابير السريمة لتنفيذ طررات بجئس الوزراء التخدة يوم الاحد الناهي المتعلقسينة بالمنابة طي حوق سافر الودمين والمحار منهم طل الاحد الناهي التحلقسينة



<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 30096

قرارات ممثلي الهيئات الاقتصادية بتاريخ ٦ تشرين الثاني ١٩٦٦ بصـــدد الأزمــة المصرفية التي مرت بها البلاد بعد كارثة بنك " انترا " (١)

# ممثلو الهيئات الاقتصادية يطلبون الاسراع في انشاء مؤسسات مصرفية للتسليف الطويل والمتوسط

قبل ظهر امس، عقد ممثلو الهيئات الاقتصادية اجتماعا في مكتب جمعية مصارف لبنان حضره السادة: بيار اده رئيس جمعية مصارف لبنان، الشيخ بطرس الخوري رئيس جمعية تجار بيروت، فيؤاد نجار رئيس الحاد المزارعين، كمال جبر رئيس غرفة تجارة وصناعة بيروت، وجيه أبو ظيسهر رئيس غرفة تجارة وصناعة طرابلس، الفرد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرابلس، الفرد سكاف رئيس جمية تجارة وصناعة زحلة، جمال القرحاني رئيس جمعية تجارة وطرابلس.

وعرض المحتمعون الاوضاع الاقتصادية في البلاد بوجه عام والتدابــــير الــــتي اتخذتما الدولة بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية بصدد الازمة المصرفية العابرة التي مـــــرت كها البلاد.

وتركز البحث بصورة خاصة على الصعوبات التي تواجهها الصناعــــات في الحصول على القروض الطويلة والمتوسطة الاجل وكذلك المشاريع السياحية والمشــاريع العقارية.

و حرى البحث ايضاً في موضوع اقدام المصارف على تخفيض معدل حسابات الحسم للتجار والصناعيين على حد سواء ومدى تأثير هذا التخفيض المفاجئ والكبير دفعة واحدة.

وتبين للمجتمعين انه لا يجوز ان تعمد المصارف إلى تخفيض معدل الحسم بشكل كبير، وبمثل هذه السرعة، خاصة وان السيولة بمتوافرة لديها. كما ان المصارف هي التي حملت رجال الاعمال، بتسهيل التسليفات، على التوسع في مشاريعهم ولهذا لا يجوز اليوم، ومهما كانت الظروف، تضييق التسليف دفعة واحدة كي لا يجدث ذلك ردة فعل سيئة في الاسواق.

و تقرر اعداد مذكرة بمطالب الهيئات الاقتصادية ترفع إلى رئيس الجمهورية في الاسبوع المقبل وتتضمن هذه المذكرة مطلبين رئيسيين:

١- ان تعمل الحكومة على تشجيع انشاء المصارف المتخصصة بالتسليف المتوسط والطويل الامد.

ان تنصرف الدولة في هذا الوقت بالذات إلى معالجة الاوضاع الاقتصادية عامة تداركا لاية مضاعفات قد تنتج من جراء الازمة المصرفية، ولتعزيز الثقة داخليل وخارجيا بمؤسساتنا المصرفية خاصة والمؤسسات الاقتصادية عامة.

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف الجامعة الأميركية في بيروت ، مكتبة يافث . Tag 30096

وطلبت الهيئات الاقتصادية موعدا لمقابلة رئيس الجمهورية في اقرب وقـــت وتسليمه المذكرة التي تعكف على اعدادها حاليا.

وسيَجتمع ممثلو هذه الهيئات يوم غد الاثنين في مكتب غرفة تجارة وصناعـــة بيروت للاطلاع على المذكرة ووضعها بالصيغة النهائية.

وتقرر ايضا إن يعقب الاجتماع التمهيدي الذي عقد امس اجتماعات احرى لاستئناف بحث هذه المواضيع الهامة.

... واجتماعً في طرابلس هذا، وسيعقد في مكتب جمعية تجار طرابلس اجتماع يوم الســــبت المقبـــل يحضره ممثلون عن جمعية تحار بيروت ورئيس جمعية الصنـــــاعيين اللبنـــانيين، وذلـــكَ لاستعراض الاوضّاع في الشمال وخاصة اوضاع القطاع التجاري، واقستراح الحلــول الكفيلة بتُحسين هذه الاوضاع.

1977-11-7

## وثيقة رقم ( ٩٦ )

نص المذكرة الموضوعة من قبل غرفة التجـــارة والصناعـــة في بـــيروت ، إلى وزارة التصميم بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٦١ بشأن وسائل انماء حركة الترانزيت والمنــــاطق الحرة في لبنان (١)

|                                         | \\ \\ \                       |                                | i     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                         |                               |                                | }     |
|                                         |                               |                                |       |
|                                         |                               | 120                            | į     |
| متراقيدياً : شعوسا<br>مدراقيدياً : معدد |                               | غرفك التجتارة والضنهائة        | 1     |
| هره ( ۲۱۱۱۰                             |                               | عبرت بينتان                    | , and |
| ني پ : ۲۰۰۱                             |                               | ••<br>••                       | •     |
|                                         | e de                          | 73/3-47                        | -     |
| _                                       | ريائكم رم                     |                                |       |
|                                         | وماتا رغ                      | 11411/C/TO 4 4000              | 1     |
|                                         |                               |                                | •     |
|                                         | وزير التصبيم المام المحسترم   | حضرة صاحب التحالي              |       |
|                                         |                               | رثيس لجنة الاقتم               | Ì     |
|                                         |                               | 04-5                           | •     |
|                                         | بـــــرو-                     |                                | ì     |
|                                         |                               |                                |       |
|                                         | حتراء                         | پدید عقد ہم وا تر الا          | ·     |
| بن قبل اللعنبة                          | بعاليكم نصالت كرة التوسوعة    | العدود أن القالم               |       |
| نار" علا بقبرار                         | . انها الحركة الترانزيت في أم | العرمية للتجارة بشأن " وسافرًا |       |
|                                         |                               | اللحنة العلما في اجتماعها ال   |       |
|                                         | س التقدير والاحسسترام         | -                              | 1     |
|                                         |                               | مارشند<br>م فنز/نان            |       |
| i                                       | الرئيم                        | م فخر ∕رنف                     |       |
| حسراتي<br>                              | عه الرحين -<br>د أياسية       |                                | :     |
|                                         | JAN.                          |                                |       |
|                                         | •                             |                                | •     |
|                                         |                               |                                | i     |
|                                         |                               |                                |       |
|                                         |                               |                                | 1     |

<sup>&#</sup>x27; – نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٢٧٥١ .

نفعر فیأ - شبیب نمون من ب - ۱۸۸۱ بِ النَّحِيلِ أَوْ والصِّنِ الْمِهُ بِسَيِزُرت لِبِيانَ —

24.4

جروت في ١١١<u>/١/١٢</u> ١

150

ذ نـــــــغ

مرفوعة الى لبنية الاعتبياد البعليسا

ومن قبل اللبند العرب رقم ٣ للتسسيارة)

ــان

رسائل الناء معارة البرائريان والتناطل المعرد في ليستان

البطاعية التراكز عرك التراكز بالمائية اللبائية لتحفر بنة بعد ابنة بنتياة البطاعية المدارة والمراكز المحل بنائية المحل المدارك المحل بالتراكز المحل ال

### في العبان :

س. الدينة إساس الدول الدولسة على التاقية التراسية في عام ١٤٤٠ من الشهد بيحار بدول هذه الانتخاب المتحافظ المتحافظ على الشهد المتحافظ الدول ال تحييز من سهد السندية او الديند را إستهد رالتاده الدادات والقعرة ساس القائد الدولية الدولية الدولية على المتدالة إلى من القائد الدولية و ١٤٥٠ من المتدالة إلى من القائمة التراشية ١٤٥٠ من الدينا الدولية على المتدالة إلى من القائمة التراشية ١٤٥٠ من الدينا الدولية على المتدالة إلى من القائمة التراشية ١٤٥٠ من الدولية التراشية ١٤٥٠ من الدولية التراشية التراشية المتدالة الدولية المتدالة الدولية التراشية التراشية التراشية المتدالة الدولية التراشية 
يه ... التعييدات الان أربة البوضوط من مين بنده الدول يخيم تحويل تبارة التراتيساهي ستان وسمر «قام الشيارة بعرافقها »

رد الشريسات السياسية التي الدحالي الملاق الحدود بين حسر الديل.
 رحالت دري تنفسي البنود الباقية من اتفال (م) و (منفش بنفسة النفرة عامد).

رفتارن المدين الرفا الترفيزيت بين أيوان رامغران من رجود ال<del>وليتان من النهاب.</del> البرز الالتي الدوادان رافعرافي <sup>4</sup> الشوئيد ا

### س الد السيس

- د انور، انساف می مرباً بیروب کیا مولی فیما بعد ،
- ر. يد المديرة النش بداخل الاراحي اللهنائية سواء ثان بالسيارة ام باحقار المدينة والم باحقار المدينة والمدينة وا النجد يدارات والتقار لبدال الى عينة نواسلات سريحة وغرق باوليسسة عرامن باوام الاعمال بالمناطن الداخلية ،

ن الاقاط الى الجهود المدارة على المحيد الدري بدية التوصل الى حلول المربية ومادية للدياب القائدة وقف محت الدوائر المختمة مرازا لتلامي الانسرا و التدايد من الحق الدائمي عن مدة الاوسال و قير أن منافيها جاء عاني الخسب الديان رئيدة ديرود رالملاحات الموطة ومن منتقة من عدد مرموعة تابية .

د را تهده الاعتدارات تعتقده الدينة لما تصحيح الهي في الله الحاجة الى تحديث حيالت تنديب بوطئة لشراون المرابعة جينة على الشقيرات السياسيديية والانسادية المرتفظ في المستقيل ولي شقور حركا نفى المسافرين والمثالج في الشون الارسار عام الأسدة عنين الاسار السواس الثاليسية .

لمتارية الانتباعة الكبرة فيه الدرسرار التنفيذ في مانطة بلدان الشرن الارسيط منتران مسا التي ماعقة الانتاج والتمريد كما انتها تستلزم البريد من الصدائد والآلات السنترية . وسيرداد ستهيئة ذلك المنفط على الدراق بسرردها ما ما ميها البراق اللعتاجة .

- ب \_\_\_\_ زيادة بدد المحكري والتي يبلغ عرستها المعود في مثان موافي ٢٠٠٣ بالنافة ;
   بر \_\_\_ بأنها النام ساعت النظرات رئال الأطابة والالتملة وبواد النساء والادرات .
   السراب وسائل التعل والنابة . . .
  - م \_\_\_ الارتباع النابيل في <u>يسترن المدينية و</u>التنظيات السرايدة ت**دن** حظف فيلات. السيان .

#### اضطراف حركة السهاجة العالمة سنة بعد سنة ،

التاءور السريح عدا في ر<mark>سائل البقل الجون للسنافرين</mark> وللمدائج ...

ج. \_\_\_\_\_ والسوا تابه را لا ماروا الى اس الاراماع السياسية الحابية في نصاء النشاقة المراتة التي تظليا شافت الشركة ...
التي تظليا شافت الشرحة إستانية التي التي التي الالماء المردة الله يتوى على استخداف للسياسية الموتد وشبيا تبهيزاته في حقون النش المحرب والبران والبران والرون ...

فهذه الانتظارات تقرر بدلونا ونع مدالط بنائل واسع الآفاق بتضمن خلولا چفارية فلتناكل النظامة ولا يستبعد المنتاري السائة والانتظاف المجرعة الكليلة أن تبديل لبنال لا يتسلك عمن النظاف ولا يستبعد المنتلد والتدر بدليك عدا البلد والتدريات تري تعده وسداته وسيط ابن وتدر تعده وسداته وسيط ابن وشعل .

وتعليقا لهذه العاية تورف فها بني غرننا مزجرا لاحم البشاكل الثائنة في مدا المحدل. والخلول الرئيسية التي تقترح افتياد بنا جين المحالط العام الآتف الذكر :

### 

وحب الاصاع

و بد لا يحقق أن التوقر الدن بان سائدا في العلائات يبير لينان وحضر عارات الدرسات بين عبر بهري و عدران الدر ينشق سياسة التفارية وحديث بدورات على تاليسات المتجاهد بالد يروي و الرفاد على التساسري عليه منز بالأ التقرير بن السيولة رسم ينبعثه رن الدعقي المرسد المسلم.
بالدينة شد الشير بن السيولة رسم ينبعثه رن الدعقي المرسد المسلم.
بالدينة الشير .

و ... برين بديد تانية نائد استرى انتباء النبية أن الاندار السدود في عام ... وين بدية التحديدة والاقتصاص الم ... و ... بديلًا التحديدة والاقتصاص المتربة المحديدة والاقتصاص المديرين ) والاردن والعمرية المحديدة والانداء السابعة او الله المديرة الذي تنتب بديا الديا أن الديا الاستطار بدين التحديدة الذي تنتب بديا الديا أن الديا المديرة بدينة المديرة الودا احلية مجهد أن التحديدة والمسابعة المديرين المحددة المديرين النامة الديات من المديرين الديان الديات الانتبارين المديرة الديات الديات المديرين المدينة الديات من المدينة الديات المدينة الديات الد

السَّرُقَيَّةُ فَي عَنْهُ الْاِتِفَاقَاتَ بِحَيَّةً نَسْلَمَ الْاَتِبَارُ وَالشَّادِلُ فَيَرَ مَعَلَفَ هَذَهُ السَّا الرَّاءَ

إ. إن الافغاز التاباري بين لبنان والعران البوتع عام ٢ (١) والبهط خالها في يعمر تواجيد وتان فيا تن قتلع المحرفة اللبنانية العراق الاحاكن اللازمة في بيرت وفي غرابلس عندما بند ادرا منطقة سرة في بينائها . وأن يؤفر المترية اللازمة نبعده الغاية .

## الترميسيات

توفيها التكوية اللبنائية بالدخين بطاوفات رسبية مع الحكومات المحبية بالأمر. تنبذ تحين باليقسين

آب المثالثة يتاها في اثنائها الترائزيت بالأحال التصور التاليسية

إلا : تعتبر الناش العرة الثالثة في معلق البلدان المربة شي
 السراا طلبلة من كن تفيد او تعييز از تفضيل .

تأنياع بيني كل بن الفرنا" البتمانيين الى الفرنا" الأخرين بعن التمهيلات اللازة على قدم السباراة في سائر الأعبال التستيمية والتبارية التي نتم داخل عدد البناطي از مراعا ، ع<u>الناً:</u> - تشى التدول المتعاقدة يسم با تعاماً في حقل استسال اسرائي ا والساطن الحرة العربية والاستيراك شها «الاعضاء بالسنسسة للترافي الإلتناس الحرة فير العربية »

- ب البيمي النبية بي السلطات البسواولة في اليميورية العربية النتجة تا تناجها بأن استبرار الوديم الراهن من شأنه الحاق الغيرر بالنسلجة العربية جمسناه رف لك تنيية لتحريل عركة ترابيها البخالج العجرة من والى ايران واسران عن طرين تركيا ومرفا الاستكند رون ديد لا من الطريق العربي هير المرامي السوريسة واللبنائية . وإن منالك بجالا واسطلتهاون الشرونقاسم انتائج بين العرامية العربية . ولنا كانت الحكومة العركية تبدل فعارى جبهد ما لكنت بشرته الترابيب هذه بسورة نهائية وبتنى الوسائل والاجرأات الانارية والبائية والنبية عربين عرائزت الران والعراق من ترثما الى الارادي من الناهد والمراس العرب العربية والمراب والعراق من ترثما الى الارادي العراق من ترثما الى الارادي.
- با حرا قرار ترسي الليئة بالاستفادة بن تحسن الارضاع العالة بين الجديدرسية المحرسة بن جمها تابية بيت بنيري المدرسة بن جمها تابية المحرسة بناسيء المحرسة بناسيء المحرسة بناسيء المحرسة بناسيء المحرسة بنال المحرسة 
## على السنية القيانييين

اولا الهال ويهال ترفيل سنين لاية النا أفتري الدائر به التراسية وسيره تعليلاً. لهذا الدلول في التقوير الذن سيوقع إلى الله له الاقتدادية الأمليا في 1/ و1/ و1/ والواد والذن والذن سيتناور وسائل ألنا التحارة الدائرية للدرة عالم .

### تانيا بيان الهماف بهماز مومد للاسراب على إسهد الاعباق المرطبه في بيروت

#### ومضالان مستستباع

من المسترف من الراتود النقاص في حرفة الترانزيت عير الارادي المبتأثية راجع، في الحقل الداخلي والى الوضع الراحل في مرفاً بيروساس يهية والى صعرفة التواحسسالات رهام توثر وسائل النقل الددينة من يهية ثانية أن

وتتعفر مركة الديالج سم برناً بمررث بتينة للسواس الآثية نتيت السيا على سييسل. التذكيب

- والماء تعدد الجمارا والوسطاء رساع المسوارينا بالبورة عالقال
- تحدد عليات النس يسبب الازد عام والتكديم في الموافين بدل فريلة سا ... يسبب ارتباع النسات والرسام أيمالا ...
- تعرير الها الى تضورة والتحظم ( العاللة ، . . وعرب طابة على غيرته العرفا السابة العرفا العرفا السابة العرفا السابة ( ١٩٦٠ / ١٢/٣) من قبل السنبود من والمعدورين لهده الاسباب المسابة على السابة على السابة على السابة على السابة المحلا على برط يبروب ) .
  - إلى الله والمراكب الرفع والمتعلق والمتعلقية في الدول (1.5 و ما ...).
     إلى الدول المدرورة التي المنظل النظير المساع.
    - أه أند هم أنوير المنادمات الحديد به مناطق للوط تأسيل الدياكي ...
      - الد فاعديد النفل على البدائنات الأدرى والتُبيونان) . . .

....

بد عدم السام النبط بين شطت الفرقاً واقتد بيد والسامان الدمري .
 بر الدمانات المسلم الدمانات بيدي شعديد الماعات المسلم دامل . . . .

وقد أنجه بد مردة برطَّ بيروب مسينية ليتناعل ربده الصواح بقراء المتنصر والبرائيات. وقاديني مقدا العرفاً متنافقاً هو بأني براهي البيرتي البيجر السوسيل بن سيبت فعدد الاسال. ومنس السائل مينا وسرعتها .

وتعشر أن " سننة " شوكة البرط ويبوال تكون شكة أرثى لده تعفيل سفا اللهدك . وتعامل المبروري أن تسهد الحكوم ألى لمستأ أو همهة حالثاً لفارس شيرن الترجية المحملة لواحد الأقارط وتعاجد إنبالوري .

حساف طبست

1 ہو:

شرعي طبيعة لمدينة المدين مرابعة لاعتبار بدوانيساية في الدين المستعدد الدراء بالمتعارض السابونة السابة للنتي الدوائر والمعالي المتعددة المدين رسائل الحالى الداليم الميار السواري الدرسية عدما الموافر <u>الرائز ومعان</u> والسوداك الاعتبارات المسوحة الى التمركات المدارات أن الله - من جدود القرأ وتدليم الذي من والتي المرفأ لمنورة بدين المدارا، أعمال السلا لم فلت التعريق والمحمول وتأميل لتحر الدمائع ول ورجوا بالسابط إلسكته وللستوي الدين للراب والتحادث الاستون لماء بدلياً

ريجاريا الهائية افتيانيا ( ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹ لاتجاز عناه السينة روسع التفريق لميهاتي ومتناريخ. التشريل الرائب لتحليق القدة العالمة .

نائنا ۔ توسی مرفأ سیسیسروت

#### سرح البرنسسين

رقم المناع الراء رجال الاعتلى والانتشاف والفرا على تسوية توسيع برقاً سروب ووسيسم. السائدة بدواسة بدوا البوطن سف المتهاء البعرب السائنية الاحترم الاجزال فرفة الملاخف والرف والسحية والمئة فين عند حديثة فحير ساءً .

والتوسيح سطرنا المن مرزن حين لا نشراشه يغرف فضر المدرك القوارية في الغيري الدرك القوارية في الغيري الانتوسيج، الارسنة فاله يثي السال التوسيج، ورفيتنا في التعلق التوسيج، ورفيتنا في التعلق التنوسيج، ورفيتنا في التعلق التنادية العليمة والسلائات السوارك الأرة التوسيح سنورة المعالمة وتمالية وان نوسى الدرسة المائمة السيشة بنهذه القديد بسيرزة النهاء القالمة والانتقال السويح على المند أبط المنابعة والمناسخ بالقرب وتت .

رهي سبيل التفاكم بود الاشارة الى ان تعتين بنقاة المديرة من شأبه اصباح السياد المستكال بيهير البرة بالتقال الامراك و سليل و يسترد عاب النيريد واسترين ربوسي الشالمة المدير اللامات الى بدائه سبيد الأحراض البائل ، وبن يبية اخراض فتد المست تفارير المحيرا المدير فقى الى الربح الدائل من كسب سباحات بهديده يزاري المديد تقال الساب المحيوس المدير المائل المدير الدائل المدير الدائل الدائلة المسابرة الدائلة المديرة 
#### المراجد المستعدة

برضي الدينة الحكومة والدرائر السنواولة بالواريسة الترسيخ ينجرة بالتامة وبهائية. والانطار السريخ على التحالة كلفية المصولات سهاف من ومع باطار الدروم بميه السكل. إن الدرزة الدينان الدفاع أن الزركانين الداني ( و و د )

#### إلعاء الطرو والتواسسسلات

بالا بالذابي استروع القاني يونق الحلوج الغربي بماطي استوست الوارد دكوه سابط المس المحروب ان لذي الدوائر المحتفظ علمية سارح لانبياء طرقا فاولة فاختسل المداود اللمامية لا سيبا درياق حروب حاسارة بدالسبح ويجر تدر طراسي حالميت ود المحاربة بالرس المرقب فيه الاساع بتعلق بلده المشارس حدرة مستحم مرتزميد المرقاء

رمن البهة العرب من الموارث الله الما التأمين المداد و المسائم الواردة للعرا الم مرة بمرود الراقي عدرت الموارة (والمراد عالما المحمية عوا الن الدند أن المسامرة الإسمال

#### : الناسبية :

### غربني القاعلة حا بقسسني

. الاسراع بالرعاد الشكه العراصلايان الرئيسة راعانا مع مشهد للصري القاراسة م

ب وقر المثار المعرباً بالسكا المداها، مسلا بتوسيات المديرية الماسسة السياد للاحراء المديد الماسسة وتعينا للاحراء المديد ا

## عالمها يرتعفون رسوم البوبأ بافتال واستحسسن

ان لدن الدولان الدولان المسحدة لدولا من الكاريرا من المستود الموقع المسلحة ما مدا من المستود الموقع المستحدة المدالا ولاي وقد المدا من المستحدة في المداخل و وقد المن مدولة الدولان المن المدالة الدولان المن المدالة الم

لدائد وبالتطار تنطيق بشروع توجيد الدارة البرة! المشار الهداغلاد دنوبي الليمة بما تمسيس

المعوج ومتاسات بالمعمدة

شتميان الرسام السيئرفاء أن تبل خطاعة ارشاف السمان والوكاة بـ السحرية وسوكة الشائري تقديلة شرائ يين (70 و (10 بالباقة (دولك لجعلها بتداسمة مع العند مات التي تواديبها لن س (10 التيكات) .

١ النسبيق بانتا۱ الشلقة السرة في سلار بيروت الدوسي ،

ج - انساء سنرفع ليبريد في بيدًا المطلبيار ،

اند سيسية

الكتاب تعديد مرفأ غرابهم والمنطقة الحرة فيه ووقع محقد لا يستعار العالم مراها مرد والفرائين ورشهما حسب غشما ب المستعد النفاقة .

• •

عاد یا انار سید

يرسف سالم دييت السلسان

بالا الزخاس عاسمراتي

## ملحق رقم (1)

## 

|                                       |            |            | •                | 197         | · - 1                                                                                                         | 979        | _     | 197       | ۸-۱               | 977                         | <b>'-1</b>   | 97    | 7-1                |               |                                      |                 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| ريسه                                  |            | 11         | عد ور<br>المصورة | بوع (مجودات | ر تـــ                                                                                                        | ادخزة      | ب:    | مبدات     | بن                | عواجاتين<br>والإاراب        | بزير         |       | شق مریب<br>دادنیان | احذا۔<br>مرید | ت اند امامات<br>۱۹ تتابعه<br>۱۹ وتاب | ا سانه<br>در در |
| المراجعة                              | الميمان لا | 2          | انوروه           | ز.ن         | المعادية ا | 15         | 2     | 200       | رب ایمان<br>مرکبا | 4.1                         | وغيد         | مندي  | e-/* i             |               |                                      |                 |
|                                       | 1974       | ,          | Your             | 753577      |                                                                                                               | _          | -     |           |                   | <u> የ</u> የዓየያያ             | 10;          | ۲٠,   |                    |               | 16111                                |                 |
| LYVY.                                 | 11.12.5    | r          | VIADA            | Y41 672     | .:                                                                                                            |            | ····  | -         |                   | 14) (4)                     |              |       |                    |               | 121-14                               |                 |
|                                       |            |            |                  | (AAYA)      |                                                                                                               |            |       |           |                   | 174707                      | 1            |       |                    |               | Υ.                                   |                 |
|                                       | V. L.      | )          | 1.00.21          | YMY         | 4                                                                                                             | -          |       |           |                   | 1.14.24                     |              |       | i.                 |               | 1.01. 1                              |                 |
| 1117                                  | 1.7.50     |            | 17-140           | 47512       | -                                                                                                             | -          | -     |           |                   | 1977 12.                    | 743          | 11.7  |                    |               | Nevs a                               | 1731            |
| i!                                    |            | . [        | 20170            | 24179       |                                                                                                               |            |       | YATSA     | £ 3245            | aya.ar                      | 4.0          | 771   |                    |               | 100                                  | en.             |
| *                                     |            | ļ. I       | ×371             | 29.1        |                                                                                                               |            |       | 712 100   | 11-151            | W11.00                      | 7:4          | 7,5   |                    | -             | 1200                                 |                 |
| -                                     |            | -   '      | けててい             | 11.015      | ا                                                                                                             | 1          |       |           |                   | 3×15=1                      |              |       |                    | :             | 17: 1                                |                 |
| -                                     |            | !          | 7.04.9           | 105774      | ٠                                                                                                             | -          |       |           |                   | )\$.721A                    |              |       |                    |               | 07.2.1.1                             |                 |
|                                       |            | <b> </b> 1 | 7159             | YMMA        | ٠.                                                                                                            | <u> </u>   | Ε     | 6441.3    | <b>ነሳ</b> ነ-ግኅ    | Y-4-7.4-11                  | TV.          | 779   | -                  |               | シケン                                  | U.S.            |
| 17725                                 |            | ,          | ``\~``.          | 1.55.4      | Y 17. 7. 7                                                                                                    | 79.00      | 1)    |           | Įv.,.             | 437 1.44                    | PAA          | ٧,    | i                  |               | 790A 'Y                              |                 |
| 10000                                 | 111959     |            | ٧٤٠              | ीर स्थान    | 1115                                                                                                          | . (1)      | ٠( إ٠ | وموجلافي  | 11.104.           | MINATO                      | 7.3.         | *\Y   |                    |               | ( ( ( ) )   Y                        |                 |
| X10.83                                | 443        | 3          | wya.             | Mar v       | 5 N 1 es                                                                                                      | . 14.      | ) 1:  | 1.70      | 135               | HULVAY                      | ity D        | * 1   | 1                  | !             | 1.34                                 | •               |
|                                       |            |            | 5.40             | 134.070     | L Srt                                                                                                         | v          | 11    | 1777.20   | [18]]T            | Bucker                      | , TOT        | 1117  |                    |               | 1 m/N                                |                 |
| 2.15                                  | 400        | <u>.</u>   | ÿvr vi           | 2.1.01      | 11                                                                                                            | £ 1- 1 : : | . "   | ***       | Q-D-u             | 1 16.05                     | 1.60         | Y = . |                    |               |                                      |                 |
|                                       |            |            | NV S. T.         | r.av        | Š.,                                                                                                           |            | 1 47  |           | ويجيوا            | S. Ac                       | · Year       | -     | 1 5                |               |                                      |                 |
|                                       |            |            |                  | 40,000      |                                                                                                               |            |       | 550.57    |                   | ar servi                    | 4.4.0        | 38.5  | 33                 |               | ** * .                               | ٠,              |
|                                       |            |            | ٠.               | 155.5       |                                                                                                               | ×11.5      |       |           |                   | 187.81                      | 45.54        |       |                    |               |                                      |                 |
| 100                                   | ٠, ١       |            |                  | 1.00        |                                                                                                               |            |       |           |                   | 111.22                      |              |       |                    |               |                                      |                 |
| 1                                     | .:         |            | eige (           | de est      | 1,775                                                                                                         | 3.3.55     | 111   | \$ 45.5 % | ٠                 | * 1,* * * *                 |              | 11.   | 1.7                | * - 4 5       |                                      |                 |
| 17. ~ 10)                             |            | \ YY       | 11.2             | 14.77       | 2777                                                                                                          | TANY       | NY.   | F2 50 8   | 1.800             | 1777                        | (+ y \       | ٤ (٩  | (√ı,               | 1777          | N. Y. P. A.   .                      | ۸١.             |
| 147:45.1                              | × +4       | ۔ ا د      | \ \ ) ; <i>\</i> | STYPEN      | Y272.                                                                                                         | 3 334      | 44    | AYNT      | YE YAY            | 1.L1.A.                     | 335          | 237   | 5.4.5              | 7.544         | 0.27 7                               | s. 👟            |
| N11.                                  | 12.3       | ٠,         | ۱ ۲۸۰            | **NIT       | 17427                                                                                                         | 140.0      | 11    | 7 3032    | 12.00             | 17.(29)                     | ۱۲۲          | 177   | AFTY               | Y act         | y 747 +                              |                 |
|                                       | -          | ١٩         | الحجماء          | 12776       | أدلاملا                                                                                                       | 1/5/1      | 1.1   | 114146    | 17/17             | Hirror.                     | 111          | ) Y   | EYIL               | 14.71         | 2017 1                               | 4               |
| - No. 14/11                           | Wal        | r X        | یور ا            | 77756       | 144.1                                                                                                         | 2774       | 4     | £ 4.14    | 23226             | MILLE                       | 1.09         | VAA.  | way                | 3 Hz          | 1224 E                               | Y               |
| 17177                                 |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       |                    |               |                                      |                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |            |                  |             | ·i                                                                                                            | i          |       |           |                   |                             |              |       |                    |               | 257.1                                |                 |
| \$1\$ £\$\d                           |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       | أدرين              |               | 17 17 7                              |                 |
| CA -Y2                                |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       |                    |               |                                      |                 |
| 14777                                 |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       |                    |               |                                      |                 |
| 1 1 Wall X                            | ,          | - 1        |                  |             |                                                                                                               |            | i     |           |                   |                             |              |       |                    |               |                                      |                 |
| - TOWNY                               | 71.31      | - '        |                  |             |                                                                                                               | 1-114      | -14   |           |                   |                             | ., .,        |       |                    |               |                                      |                 |
| 275774 Y                              | ~\d\       | 7 41       | 1= . 7           | 1 2.4447    | 77                                                                                                            | المعروا    | ا ب   | *****     | 7.44              | ٠١٦١٦١.                     | 7'9.75       | 717   | 70. all            | 0 x 2A        | 17975                                | ests            |
| 2482.11/2                             | 447)       | ١٥١٥       | V. 7 1           | ¥42¥76      | MYA.                                                                                                          | 777.07     | ٥., ( | ILTQUY    | 127 127           | 2×4×1X                      | <b>152</b> 0 | 177   | 1444               | Y ('\YA'      | 1 852                                | ۲a ۲.           |
| 79X17 14                              | wed.       | Va)        | ·                | 119.1.      | 1.1-1                                                                                                         | (10.)      | יייי. | 1721      | (CX Y)            | 153547                      | بيردم        | 344   | £415.              | 100/2         | 46.04 1                              | ويعزز           |
| Y- 201                                | ۱  م.۲۵    | . 120      | giciali          | -5.7574     | 1525                                                                                                          | 11777      | ١٣٠٧  | W(X.A)    | <b>1970</b> 0     | <u>አ</u> ላተተየ/ <sub>ላ</sub> | in.          | 17.4  | 5.571              | د ۲۰۰۲        | 7141-1                               | da              |
| 14. Y ( & V )                         |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       |                    |               |                                      |                 |
|                                       |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       |                    |               | نيار ارن                             |                 |
|                                       |            |            |                  |             |                                                                                                               |            |       |           |                   |                             |              |       | -                  |               |                                      | × 4134          |

<sup>ً -</sup> نقلاً عن أرشيف وزارة الزراعة ، المشروع الأخضر .

## ملحق رقم ( ۲ )

بيان باسم المتعهدين لأعمال المشروع في المحافظات الأربع لعام ١٩٧٠ (١)

|              |                                               |             | 19           | العام                | رايست                                          | ے المدیمہ               | ياد                        | ب.                                    | سـ                  | ومرام الأكد حهتام           | م <i>ل</i><br>از راند |      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
|              | લ્લ્                                          |             |              |                      |                                                | •                       | •                          | <br>الطيفة بتدالحة                    |                     | وطوه المدنية                | )<br>'                |      |
| النعمار غاما | 18.5<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا<br>ا شد : | Jalui        |                      | مـد ا                                          | · 1.411 · 6             |                            |                                       |                     |                             |                       |      |
| و در و برست  | Yes                                           | المرزار     | مارس         | المامات<br>الماموجة  | بهرن                                           | نان المامل<br>المصليا و | 5-14                       | زناءم سكن                             | -1-2                | إرمالته                     | 1.1.1                 |      |
| 15.          |                                               | 1 70        | Υ            | 1)77                 | ^                                              | صريل) •                 | 2 UI                       | ا جس <u>ت</u><br>اور امراح            |                     | المرابعة<br>موارقت المدامد  | 7                     |      |
|              |                                               | - 1         | Yay.         | - )\Y.e              | 7                                              | السأبت                  | 1 Y - 1                    | الأثبر أدام                           | دانواره             | ع الإماريس<br>ع الإماريس    | 111                   |      |
| 191          | _: 4.                                         | -           | 115°         | 1047                 | v                                              |                         | 77                         | 7427                                  | ر<br>دلولت ا        | م<br>علالله، رام            | 3.7                   | Α,   |
|              | 17.蒙                                          | _           | TTY          | 1767                 | γ                                              | و من                    |                            | 1 1 1 X                               | و در زم             | غياائه وعلو                 | 120.5                 |      |
| 3116         |                                               | _           | 700.         | 1417                 | -                                              | ميلاً الم               | 74                         | )                                     |                     | لمرضى اراص                  | 37.23                 | r);  |
| X1.A         |                                               | <br>        | ۲۲.          | 1477                 | 1                                              | السفيات                 | 7                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا در در             | و المستريد .<br>موادر و عام | 37.5                  | Ж.,  |
| 449          |                                               | -           | ١).          | المناهب              | 234                                            | 1                       |                            | 757                                   | ر در                |                             |                       |      |
| Y 33         |                                               |             | ר.<br>"מצר   | 14.33                |                                                | 3                       |                            | 1336                                  | خاد ت               |                             | <b>*</b>              |      |
| 183.         |                                               | _           | یند.<br>دیکر | 1789<br>11273<br>224 |                                                | 1                       | *13.                       | 1335                                  |                     |                             | leach A               |      |
| , ,          | 417                                           |             |              |                      | (2.0)                                          |                         | 1                          |                                       | 2                   |                             | 9                     |      |
|              | - 3                                           | ١٧.         | 170.1        | 11773                | 1 7 AX                                         | مرب                     | ۲۱.                        | أيرج زوان                             |                     | اور سال ۱۰۰ ست<br>درون      | 27.0                  |      |
|              |                                               | )           | 1,1          | 1079                 | - Y                                            | صدار                    | . ' ' '                    | ังน้อง                                | مەزىمىرىيەر<br>دە   | أفلحرين                     | الغرين                | i i  |
| 3/04         |                                               | 741         | الخزاج ال    |                      | 1                                              |                         |                            | 212277                                | ارم رمي<br>ا        | أفياه مرحمورات              | 11.7                  | Š    |
| -            | - 3                                           |             | Yel          |                      | <u>-:</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مزی<br>پیکستا           | 1                          | 33.5                                  | ر دیستارو<br>در است | كالطبارومله                 |                       |      |
| ١٥٩٩         | 30                                            | Ξ           | )^Y          | ALC:                 | 2                                              | عبد ﴿                   | * 1 T                      | 1.4.5.0                               | يم رعريه            | مرزورها حرام                | 23.00                 |      |
|              | 1                                             | (           | ., 7 7       |                      | Φ.0.                                           |                         | 27.7                       | ¥-5-54<br>\$1-5-54                    | اصفاعترن            | الاستان مورس ر              | 100 m                 |      |
| 10.7         | - 33                                          | -           | يم مد        | 37)                  | 3                                              | وسترو                   | 12                         | 33.55                                 | عمنصار              | بيتر الواجز والإ            | 是於                    |      |
|              | 4.3                                           | 400         | , ya.        | ēy,                  | -t-                                            | بملوثا                  | 17.5                       | Water !                               | مرمست               | ٢                           | NO.                   | S    |
| 17.7         |                                               | ندارته<br>ح | 17           | -4/NB                | 1                                              |                         | SY (S                      | <b>企业</b>                             |                     | -20                         | 19.7                  |      |
| ***          | - 43 63                                       |             |              |                      | V                                              | 22%                     | 7.1                        |                                       |                     | خرور میں نے<br>مراحب نے     | 24191                 | 3    |
| _            | بر<br>1                                       |             | 1 1 Y        | 47.7%                | 4                                              |                         |                            | 112                                   |                     | يتوجيع الم                  |                       | 3    |
| 7.574        | 17.38                                         | YYA         | 73.07        | 1785                 | 27                                             |                         | <b>10</b> 8                | 3.5                                   |                     |                             | 188                   | 7    |
|              | 0,143                                         |             | - AVE        | 1. Y.                | 具情                                             | 27                      | Y r                        | ارتدووا                               | سنة دي              | مرما دمند                   | 7.7                   | 18   |
| N75          | 0-71                                          |             | 1.75         | 17.55                | 11/2                                           |                         | 1                          |                                       | مرزان               | سرو زرن                     | 效效                    | 7    |
| 714          |                                               |             | 7.53         | 23.4                 | 10.5                                           | ردست                    | EVIT                       | لاترحاءه                              | ارادو               | روزار يا                    | 10.00                 | 15 · |
|              | <b>一、影響</b>                                   |             | 1.0          | (V)                  |                                                | موديد                   | ***                        | الرف وو                               | 禁,二                 | وسناز جيام                  | THE                   | 3)   |
| YAY          | /4/4/6                                        | -           | 772          | 7 Y 1 , 1            |                                                | 1                       | 1                          |                                       | ا دوند.<br>ا        |                             |                       | - E  |
| 77771        | Y 1 12 14                                     | YYA         | 774.         |                      |                                                |                         |                            | *                                     | - <del>(</del>      | والمروال                    | 7                     | 1    |
|              |                                               |             | 9            | -583                 |                                                | 之文                      | 1.63                       | 3.38.                                 | 100                 |                             |                       | 5    |
| - 10 000     | # 34K                                         |             |              | 1                    |                                                |                         | <b>100</b>                 |                                       |                     | 12.2                        |                       | 77   |
|              | 7-1                                           |             |              | - 34.3               | 104                                            | 17/12                   | 777                        | 1 2 12                                | -                   |                             | 1                     |      |
|              | 1.143                                         | ·           |              |                      |                                                | L                       | الله في المالية<br>المالية | 1. ET. 77 (18)                        | 3 4                 | ·                           | محيد                  | 1    |
|              |                                               |             |              |                      |                                                |                         |                            | - y ° √.                              | 4"                  |                             |                       |      |

<sup>` –</sup> نقلاً عن أرشيف وزارة الزراعة . المشروع الأخضر .

|                 |        |                          |                                                |                    |                           |                                  |                |                    |                                                                                                                | Y.          |
|-----------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |        |                          | `                                              | ۹٧.                | ه لطا>                    |                                  | ارے ا          | مديد               | 1+1 fm =                                                                                                       |             |
|                 |        |                          |                                                |                    |                           | -                                |                |                    | نروع الأمُؤنِدِ<br>المَّكِلَمَة لِفَيْدِ                                                                       | -1          |
|                 |        |                          |                                                |                    |                           |                                  | ال             | لحقة الشما         |                                                                                                                | . !         |
| أفقله برويها سد | حفرنات | ا دن                     | المساحات<br>المصلحة                            | السناعات<br>دور بـ | ایران<br>استار            | يين لصل                          | اربي.<br>اراعت | نط درستر<br>دناویم | أسم المتعبيب                                                                                                   | 53717       |
| مدرد            |        | 1                        | (1.5                                           | المسادح            | أشور                      | انعصاء                           | ار بر          | منع اقبرار<br>دراه |                                                                                                                |             |
| 77-             |        |                          | 7 5 6                                          | 7 Y 9              | ¥                         | ا }∉ د                           | T }            | 1220               | فردشعرج دباب                                                                                                   | , , , ,     |
| 1 . 2 4         | -      | -                        | 12.                                            | 1087               | ~                         | المايدي                          | Y)             | 1920               | سر به حویق سای                                                                                                 | 7,          |
| ١,              | -      | -                        | ۲٠٦                                            | 146.               | Λ                         | أنكا ب                           | 1.1            | 117.0              | عبدالمص ممركائل لسيد                                                                                           | 1ª r        |
| 7. Y. A.        | 7775   | -                        | 247                                            | 1644               | ~                         | الهروث                           | 7.7            | 3425               | ودج سمزير ويفخوصا                                                                                              | 7.          |
| ١٥٠,            | -      | -                        | 421                                            | 1291               | ^                         | - 6/                             | Υ'n            | کار د ۱۸<br>۱۹۵۲   | المدين ترمرون كزريان                                                                                           | Y           |
|                 | ~      | -                        | 71.                                            | ۳٥٧١               | ۸,                        | علا                              | *              | برن الميه<br>۱۹۷۸  | مرس واردن مندران                                                                                               | 30          |
| -               |        | , _                      | ۲٧,                                            | 1082               | V                         | -Ve                              | ۲٦,            |                    | مينو الدست تيريان                                                                                              | TV.         |
| 17 =            |        | - ;                      | ). 43                                          | ١.٣٣               | ٦.                        | يورنيا                           | 77             | مع شد د ۱۷۰        | أمل الشيف ليدروب                                                                                               | yr .        |
| YTE             |        | <u> </u>                 | <b>1</b> V                                     | ١٠٥٩               | 0                         | أيريا                            | ۲٤.            | استابني وسنها      | امر ولسمه والمزيرين                                                                                            | real        |
| * * 9 1         | `      | [* _                     | ١٢٢                                            | 977                | ٠.                        | الراسية الما                     | 71             | 13. 7              | ا سان<br>دون امیرسائم اند                                                                                      | TN          |
| 174             |        | <u></u>                  | ۳                                              | 409                |                           | البر <i>ون</i><br>البر <i>ون</i> | TE             | روند د ۱           |                                                                                                                | 1           |
|                 | 4      |                          |                                                |                    |                           |                                  |                | ه ۱۹۰۱م<br>مهر د   | ال المستركز | 7 1)<br>7r  |
| V > V A         | ,      | 11.5                     | 7.)                                            | 1115               |                           | البرون.<br>در                    | 77             | 1377               |                                                                                                                | 13 J.       |
| 71.41           |        | ,, <b>-</b>              | ) 00                                           | 1.47               |                           | الكرم.                           | )              | 1337               | عن عادم وروده                                                                                                  | \$ Y        |
| 0 { 0           |        |                          | ነሂ፣                                            | 1.07               | •                         | کا د                             | ΥN             | 19.55              | يري ريهن والعارون                                                                                              | 22.11       |
|                 | - 11.  | /Σ                       | 122                                            | 9.7                | ٠.                        | -14                              | 74             | 3333               |                                                                                                                | وأزي        |
| ۲۰۵.            |        |                          | ٩٥                                             | 9.1                | 0                         | زغرنا                            | * * *          | 33.7               | ب د بيد ورس عيد                                                                                                | <b>/</b> /5 |
| 22.48           |        | li                       | ^^.                                            | _ <b>(\)</b>       | ר                         | الكرز                            | 11.            | اریات د ۸۰<br>۱۹۶۶ | الإينغ وأروبيرست                                                                                               | 2.1         |
| 171             | ا روا  | · . –                    | 177                                            | 1017               | ٦                         | الستزين                          | <i>(۲)</i>     | 10.7               | زور المدارمينية .<br>المدارمينية                                                                               | <b>*</b>    |
| 11-90           |        | 18 -                     | 7.4                                            | 754                | ٤                         | اندون<br>درورتا                  | 14             | موسود<br>مرکاب د   |                                                                                                                | 14.74       |
| 74 44           |        |                          | 10.                                            | 1.14               | 0.                        | تكرو                             | 77             | A 7.20             | والمصرا كيشان                                                                                                  | 77.         |
| 770             | 7.7    | · ·                      | 140                                            | ١٩                 | ٥                         | لمبيت                            | 13             | برت زرم (۲         | يترف بردول ن                                                                                                   |             |
| V 7 1           |        | ; <u></u><br>    <u></u> | 108                                            | 725                | ٥,                        | الكوره                           | 75             | ×3.56              | 2527.22                                                                                                        |             |
| 77775           | YAYI   |                          | <b>*</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | דר לרץ             |                           |                                  |                |                    |                                                                                                                |             |
| ) = Y =         | - N    |                          | 94                                             |                    | -                         | معراض                            |                | مناسوء تأة         | رنين تريخ                                                                                                      | Maril.      |
| 1040            |        | 16F                      |                                                | 1.71               |                           | بتي الجومة                       | <b> </b>       | 172 56             | 231                                                                                                            | 30          |
|                 |        | 100                      | 9.5                                            | 1                  |                           | t i                              |                |                    | المام المام                                                                                                    | ké fi       |
| 724.7           | 1~15   | •                        | 17173                                          | 2222               | :<br>** * * * ******<br>* |                                  | İ              | · ···              | المرع الساك                                                                                                    |             |
|                 |        | \                        | <b>]</b> ,-                                    |                    |                           | <u> </u>                         |                | <u></u>            |                                                                                                                |             |
| al.             | 1 200  | 1000                     | 18                                             | 200                | 74.6                      | 72.0                             | <u> </u>       |                    |                                                                                                                |             |
|                 |        |                          |                                                | 21 27 11 1         |                           |                                  |                |                    | A THE                                                                                                          |             |
|                 | 3      | 2                        |                                                |                    |                           | l                                | <u> </u>       | L,                 |                                                                                                                |             |
|                 |        | Ι                        | ]                                              |                    | l                         | ****                             |                |                    |                                                                                                                |             |
|                 |        |                          | · - <del>-</del>                               |                    |                           |                                  | 1,             |                    | ••                                                                                                             |             |

|                                        |         |                  | ; 9 \      | ٧٠ <b>/</b> كو | ے۔ ز     | - بجريد و           | إن الأ               | L                        | شرفعه بنائم أنساه بطوري  | 9 <sub>1</sub> |
|----------------------------------------|---------|------------------|------------|----------------|----------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                                        |         |                  | •          |                |          | - ,~                |                      | Ξ.                       | المصاريب الصنية          | •              |
|                                        | ٠.      |                  |            | . i            |          |                     | يتمان                | رم منه سبيل ا            | 1                        | .              |
| تعجب ياس                               | 1       | آ رونن           | الله عامات | الاعاديرا      | ريمة و   | يخازيعل             | وروا                 | 20.00                    |                          | 1 18           |
|                                        | المصراب | المرتيات         | المستعامة  | المذيرة        | الصلب    | العاد               | إناعة                | من جي وسع                | اسم المنصريد             | 3175           |
| - 1 a V                                | i       | E                | 171<br>171 | 17 27          | دستور    | الركوف              | <u>ر.ن</u>           | الكليات و                |                          | 7              |
|                                        | !       |                  |            |                |          | - حودت              | 3 1.                 | 1111                     | انطعان فاندمت كسدكم      | 1              |
| 1 - 2                                  | i       | 1                | MA :       | 1.40           | ۵        | *                   | ۲٦.                  | 3333                     | مردنب لسناي دمايس درم    | 125            |
| 1223                                   | -       | -                | 147        | 159.           | ٦        |                     | 77                   | 14 7 X                   | توياسام والباس تمرير     | 0              |
| $Y_{\mathcal{N}_{X, \mathcal{N}_{X}}}$ | •       | - ;              | 124        | 1.77           | į        | 3                   | ۲٦                   | کا نر د ۸                | ، مرجه ومبرل كرم وسرستال |                |
| ال الله الله                           | _       | 1                | 11         |                |          |                     |                      | 4776                     |                          | 1              |
|                                        | ;       | . <del>-</del> . |            | 449            | 7        | مسيل                | 77                   | 1417                     | مبدئ سست فی              | ٥              |
| 17 2 6                                 | : - ,   | ١.,              | 11         | ۲۵۹            | ٥        |                     | 7.8                  | 347                      | امِل مُعِيدُ لبسنيا في   | 14             |
| 5597                                   | - ;     | j., i.=          | 22         | ٦٢.            | ٣        | الشئين              | ۲ή.                  | 1976                     | ا مِن محدراليسياب        | 01.7           |
| 1144                                   | `YT V   | ۲.,              | 1. 1       | 1.73           | ٤        | سروان<br>تسروان     | ۲۲.                  | X376                     | بصدنعنا واحتام           | 01             |
| ¥ 17                                   | V \ \   |                  | Λ .        | ,              | 1        | بعتادماليه          | ٦'n                  |                          | ران<br>دان درسالعش       |                |
|                                        |         |                  |            | 11.5           |          |                     |                      | 1417                     | برس مرس                  | الفيا          |
| 211                                    |         | ۸۵               | ا د ۱      | 4.14.          | ٤        | مبرے                | ۲٠`                  | 333                      | پياليم ميسي وريم         | 13.4           |
| د د                                    | 150     |                  | 40         | 147            | ۲.       | النز                | ۲1                   | 14                       | يترقبه أتماره للنمارة    | [3.7]          |
|                                        |         | : - I            | }          | אי             | ,        |                     | Y.T.S.               | راد درد.<br>دریاشد د.۱۲۰ | بمنز مرس عرب             | 154.6          |
|                                        |         | ا پ              |            | 149            | γ.       | ريان<br>كريوان اللغ | Y                    | ربانت و الم              | اعاد میں                 | 份别             |
|                                        |         | احنا             |            |                |          |                     |                      | 21.34.1 %                |                          | Tall .         |
|                                        | . ^ `   | التات            | 4)         | 11.7           | ٦.       |                     | ્.૧.ડૅ.              | 331r                     | سعيد رسامت ابوعها}       | 111            |
| 3.4%                                   |         | -                | 53         | ۹۱۸            | ٥,       | مبل                 | ۲).ٔ                 | 197                      | شيال سيعان مملزت         | 07.10          |
| 77707                                  | 117.4.  | ۸.,              | 1575       | 1773)          |          | 77.77               |                      |                          | يو والجسع                | Carlo.         |
| 4,17                                   | 3       | :                | 31         | 3190           | ·        | ر الماليد           |                      | الرق وولا                | 17-27                    | 7              |
|                                        |         |                  |            |                | 20.0     |                     | 1                    | 1373I                    |                          | 5.11           |
|                                        | 14      |                  | ۲۱ .       | 1004           |          |                     | 7. YY                | 3336                     | عيان مرسي مسيا           | Gert.          |
| -                                      | N       | -                | ۱۲         | A [1           | 7        | 25.0                | 71.                  | 12333                    | داة إرتصارا              | 13.5           |
| 440                                    | -va.    | 5                | ¥ ( `.     | 1717           | V        | TO STATE            | ÷Υ <sub>Γ</sub>      | ا پُزهِدِ ۱۷۷            | من و شار کار از کار      | 34.4           |
| 7.75                                   |         | 442              | ١.٥        | 1.41           | 3        | <b>5</b> %          | گذافعه ( ا           | ارمده                    |                          | <b>学</b>       |
|                                        | `:=!    |                  |            |                |          | المريخ ا            | 1                    | 1317Y                    |                          | 120            |
| Vŗ                                     | i       | -                | 7.4        | 111            | ۲        | رخندل               | 77                   | 1111                     | يرام فيست وآكيم          | 7.75           |
|                                        | Mar.    | -                | ٠Y         | 111            | £        | (المتن              | . 7.7.               | 100 - 27 6<br>100 - 100  | مسب فاسل الهمي           | - V            |
| -                                      |         | -                | 41         | 0-5            | ٠        | 1                   | 77.                  | 3336                     | ابيل رِدين دان           | 0.7            |
| ادنا                                   | 1 1050. |                  | ٦.         | Yrx            | 4,       | و و د               | 1                    | بارد ده ۱                | وتركع تردن               | Fi             |
|                                        |         |                  |            |                | *****    |                     |                      | 133                      |                          | 16.            |
|                                        | 1       | ₹ <b>7</b> 0.    | - <u>1</u> | Y11            | ۲        | عبل.                | 17                   | 1977                     | زگیر) میں میست           | 2.             |
| -                                      | i - (3  | ·                | ٦.         | ۸U             | ٢        | اكسترت              | · (r)                | مواندر<br>محددا          | مِنْهِيَ عَانَ عَدِي     | 1° 10          |
| 101                                    | 1       | 1, -             | 100        | 3) e E         | 6.5 1    | كيروان              | NIX.                 | الزه ود                  | لتركة لمفرحة بتوليات     | \$27.          |
| -                                      | 73.     | _x.              |            | 7110           | 学经       | 2                   | 7.2                  | 3:4-1                    |                          | 1              |
|                                        |         |                  | 1.3        |                |          | 114.5               | 2                    | 72.                      |                          | Mar            |
| 1487                                   | م ۸۲۸۲۸ | 7040             | 77.4       | 7.198          | <u> </u> |                     | <u>َـُــِّــِـ</u> ا | To Page                  | C                        |                |
| 7 - 7 - 0                              | 7 6834  | 17 Yo            | 1284       | 77.2-0         |          | 4                   |                      | #j                       | 1                        |                |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | 19        | N. Yle     | نے ا     | المذهبيديم    | باذے ا         | ىب                                       | ٠                                     | i                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |            |          |               |                | - (                                      | ر مرتبه برسه                          | میشرمندی رسد<br>آزاد در | ! ·   ·    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | •                 | •                      |           |            |          |               | اخ:            | بلحة شرالية                              | -                                     |                         |            |
| انهم دناوت                                                                                                                                                                                                                       | معدلات            | است مري                | الساملت   | 13 14 1 14 | أمدم     | يران الأمرورا | 122            | موع . وي                                 | 100                                   | 21.11.2                 | 10300      |
| سابہرونومیں                                                                                                                                                                                                                      | 70                | المريات                | المستثامة | المنتفية   | إليمك    | عان جس        | الكامة         | ربارتي منسك                              | لبرار                                 | إرشم ألت                | 30 Y       |
| ٠, ٠                                                                                                                                                                                                                             | ١٢                | 7                      | Y. 3      | ITAY       |          | ويلاك         | 3.0            | 100                                      | مرا دار                               |                         | <b>574</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | , , ,                  |           |            |          | بملح          | -              | 111                                      |                                       |                         | 200        |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                              | · - ·             | -                      | YOA       | 1881       | . 1.     |               | 17.7           | 19.11                                    | ب عرب                                 | مرعه شده ومر            | 验分片        |
| Ϋ                                                                                                                                                                                                                                | ·                 | -                      | ្រូវហ៊ុ   | 111.       | 0        | يعلك          | · ۲.1          | 1 (C) (4 ) 2 (C)                         | تغرابك                                | يكار "السح              | T. F.      |
| 117                                                                                                                                                                                                                              | -                 |                        | 144       | 1.47       | 10       | 1             | 1.5            | 1.12.56                                  | أمرابلة.                              | يمر قوليم               | 3.4        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | _                      | 111       | NTIV3      | 0        | 337           |                | 学多兴                                      |                                       | 17200                   | 772        |
| , . ;                                                                                                                                                                                                                            | 1 477             |                        |           |            | 7        |               | 14.5           | 153111                                   |                                       | <b>345</b>              | 200        |
| - :                                                                                                                                                                                                                              | Υ.,               | 1.75                   | .131      | 1101       | 20       | 1             | μ.J.n."        | WATER OF                                 |                                       | 1.30                    |            |
| 1225                                                                                                                                                                                                                             | - •               |                        | (-)Y      | . A41,     | 1:35     | اعابعون       | χ)<br>Σ)       | 1111                                     |                                       | 7.70%                   | 1          |
| 14.4Y                                                                                                                                                                                                                            | - 3               | S                      |           | Alle       | : 0.     | الهزائ        | 17.            | MAN                                      | ال عربية                              |                         | 114        |
| 33.46                                                                                                                                                                                                                            | _ ;;              |                        | 1350      | 470        |          | 202           | 177            | (0.013)                                  | عاديات                                | 70.03                   | Mer.       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 1                      |           | 3          | 7        | AF JUL        | 7              | الق الرفيا                               | 1                                     | ALAN SEA                | 13         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Turki<br>Turki    | 2                      | 3.7 (3    | 200        |          | 7.            | 1,1            | 33.77                                    |                                       |                         |            |
| 7.7.5                                                                                                                                                                                                                            | -14               | -                      | 17.6      | , 1) ( V.  | A.       | -14           | 1,1,7,         | 1737.                                    | 1                                     | 7 4 6 14                | ST. 18     |
| No.                                                                                                                                                                                                                              | - 4               |                        | * 17.3    | 11/4       | 0        | 1             | 17             | 24.5                                     | 447                                   | إنازيما                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٧. ٥             |                        | 1,74      | 1.77       | 0.0      | و المستعدد    | . Y-1          | 12.5                                     | 3                                     |                         | Vox        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <u>(1</u> 15.5)<br>6.7 |           |            | 1.5      | 3000          | 12.            | 一分元二                                     |                                       | الاستنادية              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | ))Y<br>,  |            |          |               | 27.1           | <u>)%4.467</u>                           |                                       | that I                  |            |
| 1.92                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        | 117.      |            | ، م      |               | T(t)           | 1442                                     |                                       |                         |            |
| 275                                                                                                                                                                                                                              | -,%               | Sec.                   | TEA       | 11.4       | .025     | علاجا         | 770            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                       | 1.0                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | ધ્યું     | 771        | 75       | The           | 1              | 1757-72                                  | 233                                   | 125727                  | 72.        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | المعاددة               | 7         | 713        | 1        | 37.00         | 20             |                                          | F-5 &                                 | <b>化新克</b>              | 7.4        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                | 40                |                        |           | 2.3        |          | 100           |                | - 223                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4                       | MC C       |
| 70.                                                                                                                                                                                                                              | 14/50<br>14/10/20 | <u> </u>               | `YY.,     |            | Γ.       | زنزمي         | 17.            | 1338                                     | 1                                     |                         | 955        |
| ~                                                                                                                                                                                                                                | -                 | /3/ <del>-</del>       | AY        | امات       | 0        | ارزن          | 13.            | 1430                                     | 1385                                  | 13.70                   |            |
| 1.771                                                                                                                                                                                                                            | 1.047             | Υ                      | TTYE      | 19418      |          |               |                | 43.2                                     | <b>17</b> (5)                         |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ***               | Y                      | 1         |            | 100      | 3.74          | 沙岸             | 10000                                    | 1                                     |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 724               |                        |           | 12 1       | (1)      | 20.2          | تننيا          | 1000                                     |                                       |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           | ļ          | <u> </u> | 3.            | 1              | 1124                                     | 1                                     |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |           |            |          | 16.6          |                | W.                                       | -                                     |                         | 25         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | 33        | 1.00       | 1: 27    | 335           | 3              | <b>心理</b>                                |                                       |                         |            |
| -1.                                                                                                                                                                                                                              | F 23              | 100                    | - 4       | ****       | 1        |               | 1              | 1                                        | 171                                   | 10                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 27                     |           |            |          | 353           | <del> </del> - | 1                                        |                                       |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Fr. 70                 | 100 110 2 | 7 10       | -        | 4             |                | 2000                                     | 4                                     |                         | No.        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 122                    | 尼克        | 12/20      | 1111     |               | 1              | 12.00                                    |                                       | ACCIONAL PROPERTY.      |            |
| . 1                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1, 130                 | YAU T     | 10.00      |          | NOW Y         | 10.00          | (二)                                      | 地位                                    |                         |            |
| الهندية المنطقة الماسية المساورة الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماس<br>الماسية الماسية                    | 一樣                     | 2.5       | 17.00      |          |               | 7              | 1100000                                  | TO VALUE                              |                         | 120        |
| نمث ستب                                                                                                                                                                                                                          |                   | - 3                    |           | 77.        | 4        | ·             |                | و مينيت                                  | 100 200                               |                         |            |

## ملحق رقم (٣)

المشروع المستعجل من قبل مجلس ادارة مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بتاريخ ٢٦ آب ١٩٦٤ من أجل تطوير شبكة السكك الحديدية (١)

والحرج والمجا سےندرم ہ حداجة سكك حد بد الدولة اللينانية والنقل العشترك ليبروت وتنواحيهسا المشروع المستعجل خطوير شبكة السكك الحديدية دراسية التصاديسة يتنمن الشروع المستعجل لتطوير شبكة السكك الحديدية أدخال التطويرات الامروريسة والمستمجلة على تجهيزات هذه أشبكة ومدائها واليائها بغية تحقيل الأمور التاليسة ، ـ جمل الخط المريض الساحلي فابلا لسير القطارات الثقيلة عليه وباقص السرعة انتجاريسة الملكنة ساتحه بات معدَّات الجسر على الله الخطَّ وآلياته بعيَّات بعيج الكتا تسبيرٌ تطارات البمائع الكبيرة عليه وزيادة سرحها وتخليض الكلاف الثال الى اقتمى الحدود « ستحبير «تنا البعط يقطارات الاوتومزتهس الحديثة وتسييرها بين بيروت وطرابلس من جهية وبين بيروت وسور من جهية أخرى وذلك لنقل السنائرين نقلا مهجا وسريحاً « سانجهيز الخطأ الذيق يتعدات حديثة وفادرة للجرا واصلاح الاضطاني يعص احزائسه ستخفيض مجاز الاستثمار الي المي الحدود المكلة -وتلخس التطريرات الملحوظ أجراواها ني النقاط التاليسية ء التجديد الفخذ العريض الساحلي والعوارض والتنبيان دني اجزاء كبيرة منه بين بيروت ومور أي الجدور، وعلى بيروت وطور أي الجدور،
 وعلى بيروت وطبرجا في الشمال - ويبلغ طول هذه الاجزاء ١٠١ كيلوشرا -1) ... تغويم المتمحقات الضبئة التي ينقص تمف تطرها عن ٢٠٠ شرا ١٢ \_ تجميز مقاطع السكة مع طرق السيارات باجميزة التنبيسه والامان • ٤) ما أصلاح وتنويسة جسر السكة الحديدية على تهر الليطائي في محلة القاسمية ٠ ٥٠ ـ تحديد القائبان الحديدية للخط الانبيق على طول تحر ٢٠ كيلوشرا الدعواء مقرات بسنته تلخط الضيق على طول ١٠٠٠ مترا. ٧) ... شراء قاطرتين على الديزل للحاد الدريس لوة ١٥٠٠ حمان او اكتسر ٨) - شراً! فاطرة على الديزل للحط الضيق سنتة قوة ١٠٠٠ حصان 1) ــ شرا الربح مربات اوتوموتريس حديثة وكيفة مع مقداروانها الاتتساع كل س الحربة والمنظورة لستين ١٠٠/ رب ... ١٠) المشراف ميارتين ارتوبيس/تخدمة المسافرين في محطتي طرابلسرومور وذالك بسبب بعد المحصة عن المداينة. (١) سانته ( Atclaer ) لقاطرات الديسزل 11) \_ انشا\* ورئيبة ( Atoliter ) المربات الخط العربض • . . / .

<sup>-</sup> نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت ، ملف رقم ٢٤٩٤ .

## اكسلاف تنفيسيذ الشسسروع

### تمطي فيما يلي كشفا تقديريا مونتا ومختصرا لأكلاف تنفيذ المشروع حسب النفصيل المبين اعلاء ا

### کنـــــف تقد یری مرثت

| التندير الإجمالي<br>للاكلات ل | الكلفة الاقرادية<br>أل                  | اکية :      | ،<br>رمّ ، بيان الاعبال والتجنيسزات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Y * T · · ·                 | 11                                      | '_K1.1      | ١ - تجديد الخط المريان ۽ القتبان والموارش - ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r                             | 10                                      |             | ٢ أ تقويم المتعطفات في الخط المريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | 1                                       | •           | ٢ أ تجميز المقاطع على الخط العرب رياجه زة التنهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ro                            | 1                                       | د۲ يفطس     | والامان مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                            |                                         |             | <ul> <li>أُمَلاع وتقرية جسر السكة الحديدية على نهر القاسمية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (                             | ,                                       | ۲۰ کلم ،    | <ul> <li>تجديد التنبان ني الخط النيق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| At                            |                                         |             | ١ ، شرا وتركيب شفرات مسئلة للخط الصيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | :                                       |             | ٧ ، شراً ا تَأْضُرْمُين على الديزل قوة ١٠٥٠ حصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١ ٠٠٠ ٠٠٠                     | · ya                                    | ۲ عدد د     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | 1                                       |             | الحط العربيش وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورود وورو |
| 1                             | 1 1                                     | . • 1       | ' النَّسِقُ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 7                           | 1 70                                    | , * C       | <ul> <li>أ شرا أربع قربات اوتوموتريس مع مقطوراتها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | ١٠ ' شراً' سيارتين اونوبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | •                                       |             | ١١ أننًا؛ رَبْنَةُ ( Ateliar ) لقاطرات الديزل أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y 2                           | •                                       |             | ا وتجميزها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | •                                       | ,           | ١١ أَ أَشَا الرَّمَةُ ( felier ) لعربات الخط الصربان أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                             |                                         | ,           | ا رتجهیزها مستقل استقالی استقلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 117                        | t                                       | •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 111                        |                                         | •           | ا الجبرع: ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                             | با السنرية لاستبدال                     | بة في موازت | بخرم من هذا الجبوعالاعتماد الذي تلحظه التصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               |                                         |             | السراران الخشبية بموارض مصنوعة بالباتون المسلح وقدرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | 1                                       |             | سيستمر لحطه على سنتين مدة تنفيذ المشروع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 14                          | ,                                       |             | ******** = 18 * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 767                        | 1                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111111111                     | 1 1720                                  | KNL- 1.     | بديات الى عدا النذير تحو ١٠ ٪ مقابل اكلاف دراسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 708                         | ونعات سير                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                         |             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18                            | الجملسة، ،                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~*******                      | t.                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### فقط تمانيسة عشر طيسون ليرة لبناتيسسة ٠

### البتائع المرتقيسة من جراا تنفيذ المشسسروع

مندما بم تطوير الشبكة الحديدية على الصورة المشروحة أعلاه فان عددا من المستودعات والورش والمسائح منتقد البير لاستمراما والبعض شبا سينحفض نشاطه بمقادير تتناسب مع ظريف الاستثمار الجديدة وزمجني مبا بلي ببانا مختصرا بالتمديلات التي سنطرأ على هذه المستودعات والورش والمصالح من حراء تطوير الشبكة ،

../

- \_ الاستفناءُ عن مستود عالخط العريش في بيروت وتوفير نفقاتــه
- \_ الاستفناء عن مستود والغط الفيق في بيروت وَرَفير نفتات. \_ الاستفناء عن ورسمة العربات في حطة مار مخاصل في بيروت وتوفير نفقاتها
- ــ الاستفتاء عن تشيير قاطرات ومربات الغط المريض آليَّ طَرْآبِلسَ فَحَسَى قرباق وبفية اصلاحها في معد رياق و يَرْفِيرُ النِّفْقَاتِ النَّاتِجِيَّةُ مِن عِدْهِ العَلْمِيَّةِ • أُ
  - ستخفيض نشاط مستودع طرأبلس بمقدار النصف اذاان نشاطه سينحصر بعد التخوير بادارة فاطرة لوكم والتور ديزل وأحدة وتأمين نعوين القاطرات العاملة على الخطّ حيى وجود عا في المحطّة ويتأمين سفر العربات الى الحدود والى معملسي الترابسة في انفسة وشكا - وتومير النفقات الناتجسة -
- ــ تخفيض نشاط ستود عرباق بعقد از النصف اذا ان نشاطه سينحصر بمد التطوير بادارة تاطرة لوكوتراكتور ديزل واحدة رفاطرتين احتياطيتين سننتين هاملتين طي البخار ويتأجين الصياسة العادية لعربات الخط الضيق وسفرها الى الحدود • وترفير النفقات الناتجة من هذا التخفيض •
- ستخفيض نشاط ورش معمل رياق بعقد ار الثلثين اذا ان تشاطها سيتحصر ابعد التطوير بتأمين الصبانة الدوريسة لمربكً الخطّ القبيق وللقاطرتين السنتنين الاحتياطيتين والماطنين على البخار ، وكذلك بصنع قطع الصب والحدادة وخلامها اللازمة لبجيل الشبكة - وتوفير الفقات الناتجة من هذا التخميس -
  - تخفيض نفقات مصلحة الحركة والمثاقلات بمقدار الربع وذلك بسبب استبدال القاطرات البخاريسة بقاطرات د بسيزل
  - ـــ الاستغنا' من صيانة الهائي والمشآك التي الفيت وتخفيض الصيانة للمتشآت الاخرى التي خف تشاطها وتوقير التفقات المائدة لهذه الصياسة
    - ستخفيض النفقات الاد اريسة العائدة ليخازن تطع الغيار ومواد الاستهلاك
  - سالغاً ورئسة منع العوارض بالباطون النسلع وورثية تركيها مكان الموارض الختبية وتوفير التقسات. التي تلحظ لها سنوبا في البوازية -
    - ـ تسيير عربات الاوتوموتريس لفقل الركاب وتأمين موارد جديدة من جرا" ذلك •

## الترفيرات في نفقات الاستثمار والزيادة في السيراردات

أنصلنا في مذكرة سابقية (انقدم صورة حنها ربطاً ) التوقيرات الناجمة عن التمديلات التي ستطرأ من حراء تطوير الشبكة - ونمطي فينا يلى جدولا يلخص هذه التوقيرات مينين فيه الجزء المائد شها الله انبواد واللوازج والمياسة والانتقال - - - الغ - والجزء المائد شها الل الاستفناء عن الستخدمين -

| <br>والمنخدين<br>تغني طهيم | التزمير بسب<br>الذين سيد |           | جمة التوبيس ا<br>ار الواردات ا                                                                                  |                   |  |
|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| ' قيمة التوفيسر            | مسندر<br>الستخدس         | نيته لل   | نوع التوفيـــــر                                                                                                |                   |  |
| 1 [1                       | 519                      | Y14 · · · | الترفير السنوى في اللواق والصيانة والانتقال ا                                                                   | الادوات والجر     |  |
| t 5 ( • • • ;              | ا                        | 17        | ر ــــردـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         | الحركة والمتأثلات |  |
| 16 ***                     | 12                       | 1         | تُونير في النعثات العائدة لغير المستخدمين أ                                                                     | الخـــازن :       |  |
| - :                        | - !                      | 1         | ترفير تي نقلت الصياسة<br>إلا ستغنا عن الاعتباد السنوي الذي يلحظ أ                                               | -                 |  |
| <del>-</del> ;             | - ;                      | 16        | أي الوازية المسادية ا |                   |  |
| 1 774                      | ء<br>مايمراد             | ينثلالي   | ر نویور کی انتقال ۱۳۰۰ ا                                                                                        | •                 |  |
| •• /-                      | •                        |           |                                                                                                                 |                   |  |

| بالستحديين<br>تغنى عنهــم | ا التوفير بسبد<br>ا الذين سيد | ;                  | التوفير في البواد واللسوازم والصيائسة ال<br>او السسواردات | حهة التوفيسر<br>او الواردات |  |  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| : قيمة التونير            | عبدد<br>الستخدين              | ا<br>فیته زرل<br>د | ترع التونيسسسير                                           | t<br>t                      |  |  |
| 1 774                     | وعسادة                        | •                  |                                                           | نقل الرکاب بعربات           |  |  |
| 141                       | · ·                           | Ya                 | وارد ات <i>صانیس</i> ة<br>                                | الاونويس                    |  |  |
| 1 541 1                   | 101                           | 111                | الجبراء                                                   |                             |  |  |

فنكون حطة التوفيرات والواردات الاضافيسة بالشةء

٠٠٠ ١٩١١ ٠٠٠ ١ ١٩٨٩ ٠٠٠ تا ٢٩٠١ تال سنويا

ريكون هذه الستخديين الذين سيستغني هن خدماتهم <u>٢٠١</u> ستخدما بيلغ مجموع وإثبيسسم / ١٠٠٠ / إلى منوبا

وتلاحظ انثا لم تدخل في حساب التوفيرات والواردات <u>الوارد ات الاضافيسة المواكدة</u> التي ستنتج هن الزياد ذ في حركة النقل بسبب تطوير الشبكة •

وتلاحظ كذتك اتنا احتمدنا في دراساتنا السابقة رقبا للترفيرات السنوية تدره / ٢٠٠٠٠٠ لل عوضا عن الـ / ٢٥٠٠٠٠ لل الثانجة عن الحساب اعلاه وقد اختيرنا ان القرق بين الرئيسين وقدره ملين ليرة لبنائية سنويا يكني 1614 استصل طن حدى يضع سنوات و لحل شكلة المستخدمين الذين سيستمنى عن خدماتهم بصورة واسعة وكرمة اما من طريق الصرف من الخدمة أو من طريق أيجاد أعمال أخرى لهم أو مزاى طريق آخر تتماون الدولية والصلحة على أيجاد ها لحل مشكلتهم •

#### منشة التعبسية

ان النهاسة اللازمة لتنفيذ هذا الشروع بلغ في عقد يرنا ثلاثين شهرا في اقتى الحدود وذلك باعتبار الوقت اللازم لتحضير التصامير ودفاتر الشروط للمفقات المختلصة ولاجرا " التلزم ولتقية الاشغال او تسليم المعدات • والامر الذي يتحكم في موضوع المهلسة حو في الاكثر تسليم القضيان والناطرات ومربات الاوتوموتريس التي يتخلب صفحها وتسليمها وقتاً طويلاً •

### درس تحليني للمالئ الشرجية لتنفيذ المشروع

من دراسة الكتف التقديري يتكتا أن نقسم الاشغال والتجييزات الداخلة في مشروع التطبيس ألى. تسميس أ

النَّسَم الأول لـ ويشعل جميع الأشفال التي تنفذ محلياً وكذلك المنتريات المائدة لسياري. الأونييس ولِمض انتجميزات التنوسة •

التسم التاني \_ ويشيل شراء المعدات الفخط الاخرى من قضيان وقاطرات واوتوورترسات وخلائها ما يمتير من التجهيزات الاساسيــة في السكك الحديدية •

وسمحلي في الجدول الثاني بيانا بالبالغ التي ستفق في كل من القسين وذلك لكل بند من يمود التشف التقديري الذي اوردنا إملاء -١٠٠٠-

| ا<br>بيان الامثال والتجهيسزات<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ً مجمرع البوالغ<br>التوجية<br>ا |                                           | القم العاك كرا<br>التجبيسوات<br>ع الاساسيسة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تنرم المتعطعات النط السريض المجرة التنبيه والا مان الغط المريض المناح وتنزية حسر الناسيسة تجديد القضان المناح النظ النبيق المناح المناح النبيق المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح وراح المناح المناح وراح وراح المناح المناح وراح وراح المناح المناح وراح وراح المناح المناح وراح وراح المناح ال | Y17                             | TT(T                                      | 7 {· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| بحسم ميزانية سنتين لمعبل العوارض<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11761                           | > 717 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11 11                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                              | 0 0 7 ,                                   | 14 (7 )                                     |

يبلغ القم الاول نحو خمسة ملايين وتصف طيون / ٥٠٠٠٠ ه / ليرة ابنانية وهو قيسة الانسفال التي تنفذ محليا وقيسة شرا" التجميزات التنويسة ه ويتوجب دفعسه تباعا مع تشم الانسفال ارمع اجــــرا" المشتريات ٠

اما القيم الثاني والذي يبلغ نحو التي فتر طيون وقعف طيون / ٢٠٠٠٠٠ ١/ ليرة لبنانيسية فهر قيسة شراء التجهيزات الفخسة والاساسيسة التي يجري شراواها من الخارج والتي يتوجب دفع نيشها حسب تموي دفائر الشروط التي توضع لهذا الغرض والتي يمكن ان تتضين تموماً على امكان دفع القيسية اتساطا مراجلسة على عدد من الستين •

### نسيسل الشسيروع

نا كانت الملحة لا تبلك مالا احتياميا يسع لها بتعول هذا الشروء

راما كان هذا البشروع ايمد تنفيذ / سيرامن للمسلمة وفرا سنريا لا يقل عن الطيونين وتصف طيون / معمده 1 / ليرة لبنائية في السنوات الاولى ونحو ثلاثة الايين وتصف طيون ( ٢٠٠٠ ت ٢ / ليرة لبنائية من السنرات اللاحفية و

لدلك كان من الطبيعي أن تتطلع إلى طرق الشويل من جارج التصلحة من طريق ستّقة أو قرض تستطيع. الصلحة أن تسدد ها على مدى أمدد من السئين من الوقر الذي يواشه مشروع التطويسر. •

وطرق النموسل التي تتراسى النا هسسي ،

1) ... سلفسة من الخزيشة اللبنانيسة
 7) ... ترض خارجسي تمقدم التصلحة بكتالسة الدولسة
 7) ... دمع نيمة التجهيزات الإساسية المخمة بالتقسيط والبيلغ البائي سلقة من الحزينة اللبنائية

. . / .

ولنا كان تسديد السلفية أو القرضار الدنج بالتقسيط أمر مضون فأن هذاه الطرق الثلاث سواء في « نظرنا من حيث الهدأ . وأمكان تحقيق المشروعوان لم تكن سواء من حيث النتائج. الماليسة التي تترتب عليها. «

وسنوجز ميما بلي كلا من هذه الطرق ونبين النتائج الماليسة التي تنتج عن تطبيتها •

#### اولا \_ سلف من الخزينة اللبناني\_\_ة

يكن تأمين التمول من طريق سلفية من الخزينة اللبنائية بمبلغ تمانية عشر مليون ليرة لبنائية تعطي لنا على مدى سنتين « وهي مملة تنفيذ الشروع بعد الانتها \* من عقد الصفقات \* ويجرى تسديد هذه السلفية من قبل المسلمة اقساطا متساويسة على مدى ثماني سنوات بعد الانتها \* من التنفيذ •

ان مدَّ، الطريقة ترفر على التصلحة ، وبالثالي على الدولية ، دفع الغرائد ،

### تانيا \_ فرض خارجسي تعقده المصلحة بكتالسة الدولسة

ويكن تأمين التموسل عن طريق قوضخارجسي من احد معادر التمويل بمبلغ نماتية عشر طبون ليرة لبنائية تمقده الصلحة بكنالسة الدولسة ويجرى تسديده مع فوائده من قبل الصلحة اقساطا متساويسة على مدى عشر سنين بعد الانتماء من التنفيذ ه

ان هذه الطريقية تكلف الصلحة «وبالتالي الدولة «نوائسه المال التي قد لا تقل من ٦ ٪ سنريا والتي قد تميل الى تمانية ملايين / ٨٠٠٠٠٠ / ليرة ليئانية من مدة السنتين الاوليين «وهما مهلة التنفيد » والسنوات العشر التي تليما والتي يجرى فيها تسديد الاتساط «

#### ثالثا \_ دفعهمة التجهيزات الاساسيسة الضخمة بالتقسيط والمبلغ الباني سلفة من الخزينة اللهنانيسسة

وبكن تأمين التمويل أيضا بطرينسة شتركة بين قرض تعقده المملحة بكنالة الدرلة مع مرودى التجريزات المختفة وبلغ قبيت التجريزات المختفة وبلغ قبيت عشر مليون وصف الميون / ١٢ ٥٠٠٠٠٠ ليرة لبنائية ويجرى تمديده مسبح نوائده من قبل الصلحة الساطا شماريسة على مدى سيم ارتبان سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ و وبين سلقية تعطى للمملحة من الخزيشة اللبنائيسة بالمهلغ البائي وقدره خسمة المليين وتمقد طيون / ٥٠٠٠٠٠ د / ليرة لبنائية يجرى تمديدها من تبل الصلحة اتساطا شماريسة على مدى سنتين او تلاث سنين بعد الانتهاء من تبديد قبيسة الغرض ،

ان هذه الطريقية تخفف كثيراً من كاهل الخزيقة رذلك على اعتيار أن حاجتنا للسلفية الن تبدأ الا بعد الانتهاء من الدراسات وتحمير دفائر الشروط وقف الصفقات ، وهذا في نظرنا يستخرق من الرقت ما ينظنا الن صيف ١١١٠ .

ومن جوءً ثانية قان الصلحة «وبالتالي الدولية مستنجما قوائد القوض التي تد تصل الى اربحة ملايين. ليز لينانية على مدى سنتي التنفية والسنوات السيحة أو الثمانيسة التي تليها. والتي يجريفهما تسديد اتساط. القسرة: ﴿

../.

واذا كان لنا أن تختار بين هذه الطرق الثلاث فتحن تفضيل الطريقية الإولى التي ترفع من كاعل المسلحة دفع القرافية المرهقية هوالا فالطريقية الثالثية واخيرا الطريقية الثانية «

ملاحظة عاسة ، ولا يد من الاشارة بعد هذا الشرح الى انه بعد تعديد السلفة او القرض يتأمن للمحلحة وتسر دائم بخفض العجز المستوى بطدار / ٢٠٠٠ ٠٠٠ / إلى اوطي الانسل / ٢٠٠٠ ٢٠ / ليرة لينائية في أسوأ الحالات ،

بيرت في ٢٦ آب سناسة ١٩٩٤ رئيس جلسس الادارة طيف طبلن

## ملحق رقم ( ٤ )

جواب وزير التصميم إلى مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشــــترك لبـــيروت وضواحيها بتاريخ ٣١ أيار ١٩٦٥، بشأن المشروع المستعجل لتطوير خط الســكة الحديدية الساحلي (١)

(8) 200

代表代表

مــ تندرم ع

ل ل. ٠

الجمهورية اللبنائيسة وزارة التصييم المسام

جانب مملحة سكك حديد الدولة والتقل المشترك لبيروت وضواحيما

رثم المادر ١٧/١/١٤٥١

السرعين: مبروع ستمحل لتطوير خط السكة العديدية الساحلي السرجيع: تتابغ رقم ٢٧٦ تاريخ ١١٦٦ بار ١١٦٦ بېروت تې ۱۹۱۰بار ۱۹۹۹

جواباً على نتابتم المذخر اعلاء مثأن المشروع السند بيل التشوير خط السكة العديدية الساحلي تنبدتم ان عده الوزارة توافق على برنامج الاشتال المقدم سرحلتيه رطل طرق التنويل المشترحة على ان تستمر سناصة الدولة على فيشها العالية فيما يشود الخط الل تشالية مجز استشار النقل المشترك وفيما لوحمل عجز وبالنسبة المبينة الغملية و

وزير التصيم المسلم

<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت ، رقم ٢٤٩٤ .

### ملحق رقم (٥)

محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٥ كانون الثاني ١٩٦٦ من أجل ابقــــاء مطـــار بيروت الدولي في مكانه الحالي (١)

1 0 0 00 رقع المحضرة ا 45 117. 1 المنطقة لأن سن القبل يوم الأرسطة الواتم في • كادون الثاني ١٩٩٦ الترفرون الماء البطاران كانه المالي السعداغة كتلب وزارة الاشتبال الملية والنقل رام ١ اس عامخ قرارِ سیلسالوزرا<sup>و</sup> تابیخ (۱۹/۲/۱۰ ر (۱۹/۲/۱۰ ر <u> ترام المهلسي:</u> أَطْلُمْ الْسِيْلِي السِّعِدِ اعالى لَكُودُ الْلَهُ وَقَدْ تَبِينَ هِمَا ءَ ال تُعَلِّم الوراء كان عليه 11 حسود الاول ١١٦١ قد عرد فكيلسط معلية الشامع الاساعة بدرس الملول لطبين مطارحيت كا كان وافق بقراره النعظ بتاييخ ١٠ شباط ١٠١ على أن يشترك الشيراء اللين كانوا أوك وا من قبل المعشدة الدولية للطيران الدين والسلطات البهطانية لدوس المناصر المتعقدة يسلامة التلاصية المهادي مطار يبروع الدولي ء أي الدواسة عالتلمة بأنشأ " سلار حديث وان وزارة الاشتبال المامة والتقل طد عنوافاد سنان فكرة أمكانية بقل البطار بنيت شن أمهسست اعين : 1 \_ الماد الكان الثلام قيا ٢ \_ بيحاراشي النظار النالي واله لما كان الامر الاول فيرمثوفر باطبار أن المكان الملائم بمعد حسب عابير الخيراء المنصين من بيرو ١٠ ــ ٢٠ كلومترا ٠ . ولما كان الامر الثاني قد مكون فير متوفر أيضا الديد مصحب طي الدولة من الناحية ( لقاتونيمسسة بيع اراض البطار الحالي ليناء بطار آشر حديث ء ولما كادت مواسمة النقل الجوى الدولية (اياما ) التي قلم جيع شركا تالنقل الماليسسسة لد في استطلا مرأمها في الامر افاد عان الشركات الكبيرة العابلة في البطار فبمع طن بقاف في مكانه

<sup>` -</sup> بقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت ، ملف رقم ٣٠ .

```
النظلي لمد 3 أسباب وشرط أد خال بنفض التحسيفات طايه - •
                                        لذلك فان وزارة الاشغال المامة والنقل هترم ما يلي :
                                                                        اولا: ابتا العطارين مكانه
                         قابها: وأليف لبعة خاصة من قبل هذه الهزارة عم كلا من السادة المنصين:
                                                                   مدير فأم التقل
                                                              هاير الطيران الحاني
                                                                     هير البائن
                                                                      مدير الطرق
                                                            رئيس صلحة الطارات
                                                       ريس ديوان الديهة العامة

    آ ـ دربروشمية الانشاطاع الحالية في مطار بيوشاك ولي وبيان الوشع الراهن من جابة الإحداث

                                                      البلجوظة والاشقال الباتية دون عليك
  ب ... الاعسال بالدلجنة النعية لمواسسة النقل الجوى الدولهة للاتفاق ممها على التحمينات اللازمة لمطار
بيروت أله ولي لمتزلي جمع الشروط العظلهة لحاجات الطيران المدني خلال العشر منوات الكلة •
 تعديم المقترحات المتملقة بالبتد أطاء الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال المامة والتقسيسل
                                                 خلال مبلة شهر من تاريخ عليغ هذا الترار ٠
    د ... عدم المتراع المعلقة بالبند ب الأه خلال مدة فلاقة اشهر من تاريخ فيليغ هذا الترار ٠
  هـ ... دمل اللجنة الطكورة خلال ارقات الدوام الرسعي وخارجه عد الاقتضاء وتبشعهنا على د مسوة
                                                                              من رايسيا
    <u> ثالثا</u>: امتيار القرارين الصادرين في 11 شبهن الاول 1936 و 10 شياط 1970 من مثام ميلس.
                                                                            الوزراء طفيين ٠
                                                             يناء طيء ، ولدى البداولة
             قرر المجلس البواقة على انتراحات وزارة الاشغال المامة والنقل المسوطة الحدد
                                                                                      يبلغ لجانب:
                          بيروشني ١٢ كانون الثاني ١٩٦١
                                                                   ... وزارة الاشغال الا مامة وا لنقل
                      امين تام مجلس الوزراء
                                                                            ... وزارة العالية
... وزارة التصنيم المدام
                      الامضاء : ناظم مكارى
                                                               ... الدينة الأمانة لرئاسة البسبورية
... الدخيظات
```

# محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ١٦ تشزين الأول ١٩٦٦ بشأن الوضع الناشئ عن توقف بنك " انترا " عن الدفع (١)

رقم النعمر ٠٠. سلة ١١٦١

الجمهوريدة اللحالوسسسة مخص المسوزراة

الاعسين المستسسام

بن بينتر جلية بيلس السيزرا

التمقدة في من القيل يوم الاحد إلواتم في ١٦٠ علين الاول ١٩٦٦

رفا سبح الجلسسة

الموضوم: الوضع التاشي؛ من تواف بنك الترا من الدفع

#### ترار البيلس:

استمور المبلم الوس الناشيء من توقف بلا. ابترا من الدنم

جمع أن استعال حائم صرف لبنان بالوكالة وهاير عام الطالية يرفينز علمية عبارف لبنان يبسان. الشيراة فيين له أن الوضع الطلي في البلاد سلم -

ثم استحرار العلق المئن اهتفادها لتهميز مهولة كانية للعدارف العالمة في لبنان تهم لها مناسبة . إجالها في الظرف الوامن ، وانظم طن الطاكرة البقدية من جمعية بحارف لبنان النسبية بمن الانترامسات . بهذا العدد -

ولدى البداولة

ترر المجلس ما يان :

الولات: المثلب الى حود لبتان ساعدة البنواد المائلة عانيا تتوفير سبولة كانية لدينها توامن مثلها بالمساب. الود الم السعمة وذلك حسب الافتالية التالية :

- ا سا شراء لحيار ملات اجبية تابلة الشدييل الى تاعب بندا ارلاجل
  - ١ حيم مندات تجارية لندة ثلاثة اشهر تعيل فانع تواتيع
- السندات عرب ليان لهذه السندات عدي المائة بن تشين حرب ليان لهذه السندات
  - احثاً ملقات لقاء مديات عبارية دين حدود ١٠٠ بالمة بن تهجيا ليدة ١٠٠ يوما تابلة للتبديد ومن مقدات المد الاتمن لاستجناقها اجا متر شهرا ٠
    - حم متدأت تمثل السنةات التي تحق تؤيدين أحد هنا صادر من النمرت المنتشر.

. , . .

<sup>· -</sup>نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت ، ملف رقم ٢٦٨٣ .

١ - الطاا سلقات الآا تأمينات قارية أكانت ماشرة من النصرف أم بالتحويل

٧ مد حسم متدانه لاجل ١٠٠ يوما مؤمد لا مرحوف ليتان من قبل رئيس مجلس ادارة البتك المسطف وأحد اعدال مجلس الادارة وطي مسوارة يقيم وذلك ضمن مدود ١٠٠ بالبئة من مجمع راسطال البقد المداوع ٠٠

مع الملم أن الحد الأقص لدمع البلغات والمسونات البيئة أملاه . تعدد يتعدل. ١٥ بالثة بن مجوم الودائع كلا يظهر من يرافية التعرف بتانغ. ٦١ آب سنة ١١٦٦.

تَاتِياً : يَهْمُورَةُ فَامَّ مِنْامَّةُ الْجَارِفَ بَرُومِ الشَّبَاهِلِ فِي النَّارِفَ الْجَاهِرِ ﴿

تالط: حائر استعمال الأموال السنطقة من حرف لبنان والتسهيلات الطاكورة اطلاء الدفع ودافع او تفطية الما أثير مادية للمدو لوين من البنك المستلف أكانوا المباء مبلس ادارة ام عدرا مدوالهن ولا قسي تسليفات او توليفات عديدة الابناء تفان مرحود ابنان أ

رابعاً : تعديد الفافعة التي يستونيها حرف لبنان لتا السلفات الساكورة في الفترات ٢ و ١ و ٩ و ٦ و ١ و ٢ و ٢ و ٢ و و ٧ يسيمة بالمئة (٧ ٤ ) أ

خَاصِلَةِ وَحَا أَنَّ التَّدَائِرِ النَّمَارِ الْهِمَا أَفَادُهُ تَتَهَيَّ أَجِرًا الرَّاعِيَّاتِ فَالِيَّةُ وَعَلَيْهُ مِنْ مَعْرَالِهِمَانِ وَالنَّمَارِكَ وَعَلَيْهُ النَّمَارِكَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْمًا للبودَعِينَ فِي النَّمَارِكَ وَتَهَالِئِهِمَا تَنْعُ لَلْبُودُعِينَ فِي النَّمَارِكَ وَقَالِئِهِمَا النَّمَارِكُ وَمَعْمُولُ لِمِنْانِ ﴾ ومعمرك لهنان ﴾

تمطيل العبل في الصارِف لندة تلاتة ايام أبتدا " بن عباع الأعين الولقع في ١٧ عترين!" - الأول ١٩٦٦: في ان عمرة النمارف الى اطاليا النمتادة مباع يوم الشيس في ٢٠ عه

سابعياً : أما فيما يتملق ببلك أنثرا ألذى أملن توقف من الدفع ه

وسا أن حدًا الحرف قد تقدم بعد خير اليم بنيان من وضعه البالي وقتا به مورة من تسترار مبلس ادارت النشق في ١١٦٦/١٠/١٠ وانتدين من دفع ديوته طن اساس باية بالبايسية من طريق ملع وأن عدان الدكومة تنابغ درس كانك حالية حدالتم البود مِن خارج تعذاز التدامير النجرفية النقرة الخدء

./..

تاط : تتميل النزيلة كابل صواولية لم تد ينتج بن اماه طي حرف لبنان بن بيراه الترتيبات الخسيرة كما تتميل سواولية النسائر التي تد تنتج بن حراه تبول الحرف و نظرا لدرورة السرمة بالبيساز السايلات و ان يدفئ تينة المسلات الاجتبية التي يشتريها نقدا أو لاجل أو التي يسلف طيبسسا دون انتظار المدار مهله باستلام هذاء المسلات وأو بن جراه عدم الكافية تدفيق الوتافيسست النقدية تدفيقا كافيا «

عدد ۱۹۱۱ / ۱۰ مرد و بیروت فی ۱۹۱۱ / ۱۹۱۱ امرزراه مدرراه است ما مدرراه است ما مدرراه است ما مدرراه است ما مدرراه است ما مدرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المدن المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

# محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ١٩ تشرين الأول ١٩٦٦ بشأن الوضع المصرفي والمالي (١)



<sup>&#</sup>x27; - نقلاً عن أرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت . ملف رقم ٣٠ .

| تابع تحتر جلسة الما <u>شين الأنسينة 1111</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفاتع الجلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>اعداد منسوق كانسون يتعديسان يعمس تمواد من تانسون انتقا والتسليسسان للاستراع في ميسط صبل المعارف وتنديسا الرئاسة على ادارتيسا ١/٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طاجليدا<br>يلغ لجانيد،<br>سرورة العالمة سلتقضل باطداد مشاريع القوانين موضوع هذا القسرار ·<br>سرمرت لبتسان<br>سرمون الحكومة لدى مصرف لبنان<br>سروارة المسسدل<br>سروارة المسسدل<br>سروارة الانصاد الوطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مد ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ = قَارَةُ التدبيةِ المبارِ المبارِيةِ الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاختاء ناظم مکاری<br>ان من سر معده لعمیم الان .<br>الکلیل سر کار داد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | orania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o |

# مكتبة البحث

# أولاً : وثائق غير منشورة

- الفرع الأولى الأرشيف الأميركي موجودة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول وتتضمن وثائق ومراسلات وزارة الخارجية الأميركية بين أعوام ١٩٤٥ ١٩٥٩ وهي تحمل أرقام : 037/7037/0274 و ..
- ٢- ملف الأحزاب اللبنانية محفوظ في أرشيف الجامعة الأميركية لسنوات ١٩٥٣ ١٩٧٣
   وهو موجود باسم Tag يحمل الأرقام التالية : 30096 30097 11032
- ٣- أرشيف وزارة الزراعة يحتوي على مختلف المصادر والوثائق المتعلقة بالوضع الزراعي
   وخاصة المشروع الأخضر وخلال سنوات ١٩٦٥ ١٩٩٤
- إرشيف مؤسسة المحفوظات الوطنية ويحتوي على مختلف المصادر والوثائق المتعلقة
   بالشأن الاقتصادي في لبنان وقد أطلعنا على الملفات التالية: ٢٥- ٣٠- ١/٧١١ ٢٤٩٤ ٣٥٥٣ ٣٠٦٣ ٢٧٥١
- وثائق خاصة اطلعنا عليها في مكتبات كل من الرئيس سليمان فرنجية ، الدكتور عبدالله بيسار، الأستاذ غسان مرعي وأبرزها ما يتعلق بالقرار في القضية رقم ١١٨. المحاولة الانقلابية ١٩٦١، بيان للشباب الزغرتاوي حول موضوع الخطر الاسرائيلي . المذكرة التي قدمها التكتل الوسط لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، رد لرئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي على البيان الذي وزعته السفارة الأميركية في بيروت ، بيان للدكتور عبدالله بيسار إلى الرأي العام الطرابلسي بقصد الاهتمام بمرفأ طرابلس .

### ثانياً : الوثائق والتقارير الرسمية المنشورة الصادرة عن الوزارات والمؤسسات اللبنانية

- ۱- محاضر مجلس النواب من عام ۱۹٤۸ حتى عام ۱۹۷٥
  - ٢- الجريدة الرسمبة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٧٥
    - ٣- مجموعة خطب الرئيس فؤاد شهاب
      - ٤- مصادر الوزارات اللبنانية
      - ه- وثائق وتقارير وزارة التصميم.
        - أ- باللغة العربية
- "مشروع الخمس سنوات، التصميم الشامل، ١٩٥٨-١٩٦٣"، بيروت ١٩٥٨

- "ميزان المدفوعات اللبناني لعام ١٩٦١"، بيروت ١٩٦٣.
- "احصاءات التجارة الخارجية في لبنان لسنوات ١٩٦١ ١٩٦٦"، بيروت ١٩٦٨
- "احصاءات التجارة الخارجية في لبنان لسنوات ١٩٦١ ١٩٦٧" ،بيروت ١٩٦٩
  - "المجموعات الاحصائية من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٧٣"
  - "خطة الاستثمارات العامة وتمويلها للسنين ١٩٦٥- ١٩٦٩"، لا تاريخ.
    - "تقرير اللجنة الفرعية"، بيروت ١٩٦٦.
- مذكرة مرفوعة إلى وزارة التصميم "حول السياسة الاقتصادية في لبنان"، بيروت ١٩٦٧
- "موافقة مجلس الوزراء على اقتراح اللجنة بشأن تحسين مطار بيروت الـدولي"، بيروت ١٩٦٨.
  - "تقرير عن قطاع التجارة"، بيروت ١٩٦٩.
  - "تقرير عن السياحة العربية عام ١٩٦٩"، بيروت ١٩٦٩.
    - "تقرير عن السياحة عام ١٩٧٠"، بيروت ١٩٧٠.
  - "تقرير للمجلس الوطني لانماء السياحة عام ١٩٧٠"، بيروت ١٩٧٠.
    - "الخطة الخمسية ١٩٧٠- ١٩٧٤"، بيروت ١٩٧٠.
    - "تقرير السيد نقولا مدور في ٢٢ آب ١٩٧٠"، بيروت ١٩٧٠.
- "تحليل تقرير السيد نقولا مدور عن قضايا النقل البري في لبنان عام ١٩٧٠"، بيروت . ١٩٧٠.
  - "قطاع الشؤون الاجتماعية والتنمية الريفية"، بيروت ١٩٧١.
    - "الصناعة في لبنان"، بيروت ١٩٧١.
  - "خطة التنمية السداسية للسنوات ١٩٧٢- ١٩٧٧"، بيروت ١٩٧٢.
  - "تنوع الصادرات في لبنان من حيث الإنتاج والتسويق"، بيروت ١٩٧٣.
    - "قضايا تطور الصناعة الوطنية في لبنان"، بيروت ١٩٧٤.
      - "الزراعة"، بيروت ١٩٧٤.
      - "مشروع مخطط للتنمية الصناعية في لبنان"، لا تاريخ.
    - "الملف الأساسي لأوضاع الصناعة اللبنانية وآفاق تطورها"، لا تاريخ.
      - "السياحة والاصطياف في لبنان"، دراسة غير منشورة، لا تاريخ.
        - "الملف الأساسي لوضع سياسة زراعية في لبنان"، لا تاريخ.
      - "لبنان الاقتصادي والاجتماعي، مجالات الاستثمارات"، لا تاريخ.

#### ب- باللغة الفرنسية

- Mission IRFED, "Etude préliminaire sur les besoins et les possibilités de développement du Liban 1959- 1960".

- Mission IRFED, "Besoins et possibilités de développement du Liban", Tome 1, situation économique et sociale 1960-1961, et aussi volume abbexe.
- "La balance des paiements du Liban 1960- 1969". S.d.
- "Les comptes économiques 1964- 1969" et 1965-1972", S.d.
- "Plan quinquenal 1965- 1969", Beyrouth, 1965.
- Gorra, Pierre, "Nouvelle étude prospective sur l'apport du tourisme au développement économique du Liban", Beyrouth, 1967.
- "Le transport", Beyrouth, 1969.
- "Analyse économique, financière et sociale des travaux du Plan Vert", Beyrouth, 1969.
- "L'enquête par sondage sur la population au Liban", Beyrouth, 1972.

- "دراسة فنية حول كلفة تخزين المياه" ، بيروت ١٩٦٨.
- "أعمال المشروع الأخضر في أربع سنوات"، بيروت ١٩٦٨.
  - " التقرير السنوي لعام ١٩٧٠"، بيروت ١٩٧٠.
- " اجتماع عمل لتحديد الخطوط العريضة للسياسة الزراعية"، بيروت ١٩٧٢.
- " تقرير عن موجز أعمال ونتائج المشروع الأخضر عام ١٩٩٤"، بيروت ١٩٩٤. - - باللغة الفرنسية
- "Dossier de présentation routes agricoles", s.d.
- "Perspectives de développement de la montagne", F.A.O, B.E.I, Agréer S.A, Beyrouth, 1969.

- "تقرير لجنة السوق السياحية المشتركة"، لا تاريخ.
  - " تقرير جلسة عمل في ١٧ شباط ١٩٧٥".
- ٨- وثائق وتقارير وزارة الأعلام مع منشورات الوكالة الوطنية للأنباء
- "أعداد السياح العرب غطت النقص في عدد الأجانب "، بيروت ١٩٦٨.

- " توقيع الاتفاق الرامي إلى توسيع وتطوير مطار بيروت الدولى"، بيروت ١٩٦٩.
- " الشؤون العربية والدولية في عهد الرئيس فرنجية ١٧ آب ١٩٧٢- ١٧ آب ١٩٧٣". لا تاريخ .
- "عرض لأهم نشاطات الدولة خلال السنة الثالثة من عهد فخامة الرئيس سليمان فرنجية ١٧ آب ١٩٧٢- ١٧ آب ١٩٧٣" ، لا تاريخ.
- " توجهات فخامة الرئيس سليمان فرنجية وخطبه ورسائله في المناسبات الوطنية والزيارات والمحادثات الرسمية ١٧ آب ١٩٧٣ "، لا تاريخ.
- " الوقائع اللبنانية خلال السنة الرابعة لعهد الرئيس سليمان فرنجية، لبنان في معترك الأحداث العربية"، لا تاريخ.
- " ١٧ آب طريق المستقبل، عـرض لمنجـزات الدولـة في عـهد فخامـة الرئيـس سـليمان فرنجية خلال أربع سنوات ١٩٧٠- ١٩٧٤"، بيروت ١٩٧٤.
  - " الحركة التعاونية في لبنان" ، بيروت ١٩٧٤.

#### ٩- نشرات وتقارير وزارة الاقتصاد

- "نشرة صادرة عنها"، لا تاريخ.
- " الاتفاق بين لبنان والسوق الأوروبية المشتركة"، بيروت ١٩٦٨.
  - "القطاع الصناعي اللبناني نموه ومشاكله"، بيروت ١٩٧٠.

#### ١٠ - وثائق وتقارير وزارة الأشغال العامة

- "تقرير مدير عام النقل عن مطار بيروت عام ١٩٦٥"، بيروت ١٩٦٥.
- " كتاب موجه إلى وزير الأشغال العامة والنقل ١٩٧٠"، بيروت ١٩٧٠.

#### ١١- تقرير وزارة الموارد المائية والكهربائية

- "تقرير وزير الموارد المائية والكهربائية"، بيروت ١٩٧١.

#### ١٢- مصادر رسمية متفرقة

- معهد التدريب على الانماء، "لبنان عند منعطف"، بيروت ١٩٦٣.
- معهد التدريب على الانماء، دراسات ووثائق، "لبنان يواجه تنمية"، بيروت ١٩٦٣.
- مصلحة سكة حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك بيروت وطرابلس، محضر الجلسة
   السادسة والثمانين المنعقدة بتاريخ ١٢ أيار ١٩٦٣.
  - تقاریر مصرف لبنان ۱۹۲۸– ۱۹۲۹.
- تقرير مقدم إلى وزير المالية من قبل ممثلي الدولة اللبنانية لدى شركة أنـترا للاستثمار حول "أوضاع شركة أنترا للاستثمار ونشاطاتها خلال عام ١٩٧١" ، بيروت ١٩٧٢.
- وثائق ومستندات، " قضية لبنان أمام مجلس الأمن"، النصوص الكاملة لمحاضر الجلسات الرسمية، دار لبنان للطباعة والنشر، لا تاريخ.

#### ثالثاً : مصادر غير رسمية منشورة

- أ- باللغة العربية
- ١- أبي نادر، سليم ، "مجموعة التشريع اللبناني"، ٦ أجزاء، شركة الطبع والنشر
   اللبنانية، بيروت ١٩٦٢.
- ۲- حليم أبو عــز الديـن، سعيد، "سياسة لبنـان الخارجيـة قواعدهـا- أجهزتـها وثائقها"، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦٦.
  - تقرير مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي لعام ١٩٦٦.
- ٤- منشورات ندوة الدراسات الانمائية، "الانماء والتصنيع في لبنان"، دون ذكر لدار
   النشر، بيروت ١٩٦٨.
- ه- منشورات ندوة الدراسات الانمائية، "الانماء الوطني والانماء الزراعي في لبنان"، دون
   ذكر لدار النشر، بيروت ١٩٦٩.
- ٦- قزما خوري، يوسف، " البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب
   ١٩٢٦ حتى ١٩٨٤"، ٣ مجلدات، مؤسسة الدراسات اللبنانية، بيروت ١٩٦٨.
- ۷- ناصر الدین، سویدان، " یومیات ووثائق الوحدة المصریــة السـوریة ۱۹۵۸-۱۹۶۱"،
   مجلدین، معهد الانماء العربی، بیروت ۱۹۸۸.
  - ٨- مصادر الأحزاب
- نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه، الجزء الأول، دون ذكر لـدار النشر وتاريخ النشر.
- الحزب التقدمي الاشتراكي، "ربع قرن من النضال"، المجلد الأول، مطبعة البيان، بيروت، لا تاريخ.
  - الوثائق المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي.
- منشــورات المركــز العربــي للمعلومــات، " لبنــان ١٩٤٩– ١٩٨٥، الاعتــدا ات الاسرائيلية، يوميات، وثائق، مواقف"، بيروت ١٩٨٦.
  - مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، "الوثائق الفلسطينية ١٩٦٩"، بيروت ١٩٧١.
- حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتـح، "قرار مجلس الأمن ومشروع روجـرز
   خطة تآمرية على حقوق الشعب الفلسطيني"، دون ذكر لدار النشر، أيلول ١٩٧٠.
- مؤسسة الدراسات الفلسطينية، " قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي"، المجلد الأول، بيروت ١٩٩٣.
- ١٠ جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابة أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق، "مؤتمر
   الانماء الصناعي وتكامل دورة السوق المالي في لبنان"، بيروت ١٩٧٩.

١١ تقرير عن غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس، "الشؤون الاقتصادية الاقتصاد
 ١١ اللبناني: الانقاذ المطلوب" ، ١٩٨٥.

ب- باللغة الفرنسية

- Banque Nationale pour le développement industriel et tourisme, Beyrouth, s.d.
- Bureau des documentations arabes, "le rapport Higgins sur l'économie libanaise", publications documentaire, Damas, 1960.
- Rapport de Mission de Mr Philipe Lamour, programme des Nations Unies pour le développement, F.A.O, Beyrouth, 1970.

رابعاً: اطروحات دكتوراه أ- باللغة العربية

- ۱۰ ابراهیم، زهیر: "الاتجاهات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في لبنان ۱۹۶۳–۱۹۶۳ الروحة دکتوراه في التاریخ، الجامعة اللبنانیة، کلیة الآداب، الفرع الأول، بیروت ۱۹۹۳.
- ٢- سفر، أحمد: "المصارف المتخصصة في لبنان"، أطروحـة دكتـوراه دولـة في الحقـوق،
   الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، الفرع الأول، بيروت ١٩٨٦.

ب باللغة الفرنسية والانكليزية

- Ammar, Ramez, "Le régime politique libanais de 1958 à 1970, le Chehabisme", Thèse pour le Doctorat d'Etat en Sciences Politiques, Université de Paris, 1983.
- Kabbara, Nawaf, "The Chehabism in Lebanon: the Failure of a Hegemony Project 1958- 1970", Ph.D, Philosophy Politic, in University England of Essex, 1988.
- Mounla, Hassan, "Le Liban et la Ligue Arabe", Thèse de Doctorat en Droit, 3ème cycle, Université de Paris, 1968.

- Salam, Nawaf, "L'insurrection de 1958 au Liban", Thèse de Doctorat en Histoire, 3ème cycle, Université de Paris, 1979.

#### خامساً: المراجع العربية

- إبراهيم العلي، أحمد ، "الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانية"، دار صادر، بيروت.
   لا تاريخ.
- اده، ريمون، "كلمات ومواقف ١٩٥٣- ١٩٧٨، الكتاب الأبيض"، دون ذكـر لـدار النشر وتاريخ النشر.
- اسماعيل، عادل، "الوضع في الريف اللبناني"، منشورات الجامعة الأميركية، بيروت ١٩٥٨.
- بعلبكي، احمد، " الزراعة اللبنانية وتدخـلات الدولـة في الأريـاف مـن الاسـتقلال إلى الحرب الأهلية"، منشورات بحر المتوسط، منشورات عويدات، بيروت، باريس ١٩٨٥.
- بن خضراء، ظافر، "إسرائيل وحرب المياه القادمـة"، دار كنعـان للدراسـات والنشـر،
   دمشق ۱۹۹۸.
- تقي الدين ، سليمان، "التطور التاريخي للمشكلة اللبنانيـة ١٩٢٠- ١٩٧٠"، دار ابن خلدون، بيروت ١٩٧٧.
- الجسر ، باسم، " ميثاق ١٩٤٣ ، لماذا كان؟ وهل سقط؟ "، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٧٨ .
- الجسر ، باسم، " فؤاد شهاب ذلك المجهول"، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
   بيروت ۱۹۸۸.
  - الجسر ، باسم، " فؤاد شهاب" ، مؤسسة فؤاد شهاب، بيروت ١٩٩٨.
- جنبلاط، كمال، "حقيقة الثورة اللبنانية"، لجنة تراث كمال جنبلاط، بيروت ١٩٧٨.
- الحسن، حسن، " التقرير السنوي عـن أوضاع السياحة ١٩٦٩– ١٩٧٠"، دون ذكـر لدار النشر وتاريخ النشر.
- الحسن، حسن، "السياحة في لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً"، دون ذكر لدار النشر. بيروت ١٩٧٢.
- حلاق، حسان، " دراسات في المجتمع اللبناني"، دار النهضة العربية، بيروت.
   ۲۰۰۱.
  - حلو، شارل، " مذكراتي ١٩٦٤– ١٩٦٥"، المطبعة الكاثوليكية، لبنان ١٩٨٤.
    - حلو، شارك، "حياة في ذكريات"، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٩٥.

- حمدان، كمال، " الأزمة اللبنانية، الطوائف الدينيـة، الطبقـات الاجتماعيـة والهويـة الوطنية"، دار الفارابي، بيروت ١٩٩٨.
- حمودي، أحمد، " لبنان في جامعة الدول العربية ومواقف الطوائف اللبنانية من العمل العربي المشترك"، المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت ١٩٩٤.
- خليفة، عصام ، "لبنان، المياه والحدود ١٩١٦ ١٩٧٥"، دون ذكر لدار النشر،
   بيروت ١٩٩٦.
- خليفة، نبيل، "لبنان في استراتيجية كيسنجر"، مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث.
   جبيل ١٩٩١.
  - خوري، حاتم، " المكتب الثاني"، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر.
- الديري، الياس، " من يصنع الرئيس"، المؤسسة الجامعيــة للدراسـات والنشـر والتوزيع، بيروت ١٩٨٢.
- رياض، محمود، "البحث عن السلام في الشرق الأوسط"، مذكرات، الجنوء الأول. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٨.
- رياض ، محمود، " الأمن القومي العربي بين الانجاز والفشل، أميركا والعرب"، مذكرات ، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٨.
  - سعادة، عبدالله، "أوراق قومية"، مذكرات، دون ذكر لدار النشر، بيروت ١٩٨٧.
  - السعدي، سعد، " معجم الشرق الأوسط"، منشورات دار الجيل، بيروت ١٩٩٨.
- سلام، صائب، " كلمات ومواقف ١٩٥٤ ١٩٩٠"، مركز صائب سلام للأبحاث والتوثيق، بيروت ، لا تاريخ.
- شامي، علي. " تطور الطبقة العاملة في الرأسماليـة المعـاصرة"، دار الفـارابي، بـيروت . ١٩٨١.
- شهاب الدين، رشيد، "ضياع العرب بين النفط والذهب"، وكالة الانماء الوطنية. مكتب الابحاث والدراسات، بيروت ١٩٨٠.
- الصلح، سامي، "صفحات مجيدة في تاريخ لبنان مذكرات ذات أربعة أجزاء مصورة الصلح، سامي، "صفحات مكتبة الفكر العربى، بيروت ١٩٦٠.
  - الصلح، سامي، " احتكم إلى التاريخ"، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٧٠.
- الطاهري، حمدي، " سياسة الحكم في لبنان"، المطبعة العالمية ١٦، ١٧ ضريح سعد بالقاهرة، لا تاريخ.
  - عصفور. حنا، " بنك أنترا قضية وعبر"، دون ذكر لدار النشر، بيروت ١٩٦٩.
- عطالله، محمد وصايغ، يوسف، " نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني". دار الطليعة. بيروت ١٩٦٦.

- العظم، خالد، " مذكرات في ثلاثة مجلدات"، الدار المتحدة للنشر، لا تاريخ.
- علبي، عاطف، " اقتصاديات الثروة الحيوانيـة في لبنـان"، المؤسسـة الجامعيـة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٠.
- الغادري، نهاد، " الكتاب الأسود"، في حقيقة عبد الناصر ومواقفه من الوحدة والاشتراكية وقضية فلسطين، دمشق، دون ذكر لدار النشر وتاريخ النشر.
- غانم، نبيه، " الزراعة اللبنانية وتحديات المستقبل"، مجموعة أبحاث في الاقتصاد الزراعي، دون ذكر لدار النشر، بيروت ١٩٧٢-١٩٧٣.
  - غطاس. اميل . " النظام النقدي في لبنان"، مكتبة لبنان، بيروت ١٩٦٨.
- فارس عبد المنعم، احمد، " جامعـة الـدول العربيـة ١٩٤٥ ١٩٨٥"، مركـز دراسـات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٦.
- فاعور، علي، "بيروت ١٩٧٥ ١٩٩٠ التحولات الديموغرافية والاجتماعية
   والاقتصادية"، المؤسسة الجغرافية، بيروت ١٩٩١.
- قبيس، ذو الفقار، "يوسف بيدس فلسطيني حلم بمجد لبنان" ، دون ذكر لـدار النشـر وتاريخ النشر.
- كحالة، مي، " كابي لحود: المكتب الثاني"، رئاسيات لبنان، دار النهار للنشر.
   بيروت ١٩٨٨.
  - كفوري، توفيق، " الشهابية وسياسة الموقف" ، دون ذكر لدار النشر، ١٩٨٠.
    - كرم، فؤاد، " الحلف الثلاثي"، دون ذكر لدار النشر، بيروت ١٩٦٩.
- كيروز، قبلان سليم، "آراء وحلول في أهم المشاكل الاقتصادية الاجتماعية للبنان المعاصر"، منشورات الجامعة اللبنانية، المكتبة الشرقية، بيروت ١٩٧٠.
- مالك، شارك، " استرائيل، أميركا والعترب: تنبؤات من نصف قرن"، دار النهار للنشر، بيروت ٢٠٠٢.
- مجموعة مؤلفين، " دولة لبنان الكبير ١٩٢٠ ١٩٩٦، ٧٥ سنة من التاريخ والمنجزات"، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت ١٩٩٩.
- مرقص، ميشال، " الصناعة اللبنانية اتجاهات وتوجه"، ابحاث اقتصادية، دون ذكـر لدار النشر، بيروت ١٩٨٨.
- مركز دراسات الوحدة العربية، " جامعة الدول العربية الواقع والطموح"، بيروت
   ١٩٨٣.
- مسيكة ، عمر، " أحداث وخفايا في لبنان والمنطقة"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٩.
  - ناصيف، نقولا، " ريمون اده، جمهورية الضمير"، دار النهار للنشر، بيروت ٢٠٠٢.

- نصولي، مصطفى، "نحو غد أفضل للصناعة اللبنانية"، دون ذكر لدار النشـر. بـيروت ١٩٦٨.
- هانف، تيودور، " لبنان تعايش في زمن الحـرب من انـهيار دولـة إلى انبعـاث أمـة". مركز الدراسات العربي- الأوروبي، باريس ١٩٩٣.
- هيكل، محمد حسنين، "سنوات الغليان"، الجـز، الأول، مركـز الأهـرام للترجمـة
   والنشر، القاهرة ١٩٨٨.
- يبرودي، عبده، "واقع الاقتصاد في لبنان"، منشورات مؤسسة الدراسات الاستراتيجية من أجل السلام، بيت المستقبل، بيروت، لا تاريخ.
- يشوعي، ايلي، " القطاع الصناعي في لبنان، الواقع والسياسات المستقبلية". سلسلة المنبر الاقتصادي، المركز اللبناني للدراسات، بيروت ١٩٩٦.
- يوسف صايغ، يزيد، " الأردن والفلسطينيون"، منشورات رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٨٧.

#### سادساً : Réferences

- Bertrand, Jean-Pierre, Boudjikanian Aida, Picadou Nadine, "L'industrie Libanaise et les marchés arabes du Golfe", Centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain, Beyrouth, 1979.
- Cermoc, (Editeur), Centre d'études et de recherches sur le Moyen Orient contemporain, "Etat et perspectives de l'industrie au Liban", Beyrouth, 1978.
- Corm, Georges, "Géopolitique du conflit libanais", Editions la Découverte, Paris, 1987.
- Courbage, Youssef et Fargues, Philipe, "La situation démographique au Liban", Publications de l'Université Libanaise, Librairie Orientale, Beyrouth, 1973.
- Daher, Massoud, "The socio- economic changes and Civil War in Lebanon 1943- 1990", Institute of developing economies, Tokyo, 1992.
- Dubar, Claude et Nasr, Salim, "Les Classes Sociales au Liban", Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Imprimerie Chirat, Paris, 1976.

- Fargeallah, Maud, "Visages d'une époque", Firnass-Liban, Cariscript, Paris, 1989.
- Gendzier, Irène L, "Notes from the minefild, United States intervention in Lebanon and Middle East 1945-1958", New York, 1997.
- Gibryl, S.B, "Industrial prospects in Lebanon", sans éditions, Beyrouth, 1973.
- Kalifé, Michel Chehdan, "Les rélations entre la France et le Liban 1958- 1978", Presses Universitaires de France, Paris, 1983.
- Laurens, Henry, "Le Grand Jeu, Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945", Armand Colin éditeur, Paris, 1991.
- Rabbath, Edmond, "La formation historique du Liban politique et constitutionnel", Librairie Orientale, Beyrouth, 1986.
- Roche, Jad, "Liban: le véritable enjeu", Editions Cariscript, Paris, 1987.
- Salem, Elie, "Modernization without Revolution, Lebanon's experience", Indiana University, London, 1972.
- Salem, Khalil, "L'économie Libanaise, information et chiffres de base", Beyrouth, 1965.

### سابعاً: الصحف والدوريات

- الاجتماعية اللبنانية ( بيروت) ، ١٩٧٤
  - الأخبار ( بيروت ) ، ١٩٥٨.
- الاقتصاد الزراعي (بيروت) ، ١٩٦١، ١٩٧١.
  - الأنباء (بيروت) ، ١٩٥٣ ١٩٧٥.
  - الانباء السوفياتية ( روسيا) ، ١٩٥٦.
    - الأنوار (بيروت)، ١٩٧٠- ١٩٧٥.
      - الأهرام ( القاهرة)، ١٩٦٦.

- البناء (بيروت)، ١٩٧١، ١٩٧٣.
  - بيروت (بيروت)، ١٩٥٦.
- تطور الاقتصاد اللبناني ( بيروت)، ١٩٦٤.
  - الجريدة (بيروت) ، ١٩٥٦.
  - الحضارة (طرابلس) ، ١٩٦٢ ١٩٦٦.
    - الحوادث (بيروت) ، ١٩٧٣.
    - الحياة (بيروت) ، ١٩٥٧- ١٩٧٠.
      - الدستور (بيروت)، ١٩٧٢.
      - الرائد (طرابلس)، ۱۹۶۹.
      - رجال الأعمال (بيروت)، ١٩٦٧.
        - الزمان (بيروت) ، ١٩٦٧.
        - السياحة (بيروت)، ١٩٦٧.
          - الشراع (بيروت)، ١٩٩٢.
    - شؤون فلسطينية (بيروت) ، ١٩٧٦.
      - العمل (بيروت) ، ١٩٥٣ ١٩٧٥.
      - النداء ( بيروت) ، ١٩٦٩ ١٩٧٤.
      - النهار (بيروت) ، ١٩٥٧ ١٩٧٤.
- النهار الاقتصادي والمالي (بيروت) ، ١٩٧٢.
- يونايتد ستيد نيـوز انـد وارلـد ريبـورت، مترجمـة، مطبعـة دار الكتـاب، لا تــاريخ ( بيروت)
  - The Financial Times (London), 1968

# فهرس الكتاب

| ٣ ۶                                                                      | الإهدا. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| لبنان الاجتماعي في عصره الذهبي تقديم الدكتور مسعود ضاهر ه                | تاريخ   |
| 10                                                                       | المقدمة |
| تاریخی                                                                   | مدخل    |
| الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان ما بين ١٩٥٢_ ١٩٥٨                  | تطور    |
| – سياسة الرئيس شمعون الداخلية وتعديل قانون الانتخابات لعام ١٩٥٢          | - 1     |
| الأحلاف الأميركية في الشرق الأوسط وأثرها على لبنان ١٩٥٤–١٩٥٥             | ظهور    |
| قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ٥٢                         |         |
| ، لبنان من مشروع أيزنهاور ١٩٥٧                                           |         |
| بات ١٩٥٧ وإبعاد المعارضين عن البرلمان                                    |         |
| ة التجديد للرئاسة تشعل فتيل الثورة عام ١٩٥٨٧٤                            | معر ک   |
| ىل العسكري الأميركي في لبنان عام ١٩٥٨                                    | التدخ   |
| لات الأساسية في المجتمع اللبناني في عهد الرئيس كميل شمعون ١٩٥٢ – ١٩٥٨ ٩٤ |         |
| وامل التي ساعدت على تحديد مسار الاقتصاد اللبناني                         |         |
| - ازدهار قطاع التجارة والخدمات                                           | ب       |
| ض الاستنتاجات                                                            | بعا     |
| الأول :تطور الأوضاع السياسية في لبنان ١٩٥٨ – ١٩٧٥                        | الباب   |
| ، الأول :بداية تشكل الدولة الحديثة على قاعدة الإصلاحات الشهابية ١٠٧      |         |
| ة المضادة والحكومة الرباعية ١٩٥٨                                         | الثورة  |
| غة الشهابية                                                              | الفلس   |
| ض الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطوير النظم الحديثة ١٩٥٨–١٩٥٩             | النهوا  |
| ض السياسي المتمثل بالقانون الجديد لانتخابات عام ١٩٦٠                     | النهوا  |
| لة الرئيس شهاب عام ١٩٦٠ والعودة عنها                                     | استقا   |
| الرئيس شهاب بالقوى السياسية والعسكرية في البلاد                          | علاقة   |
| اولة الانقلاب الفاشلة عام ١٩٦١                                           | محا     |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ١- دوافع محاولة الانقلاب                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨                                     | ٢ – خطة الانقلاب                                                                                                                                                              |
|                                         | ب- انتخابات ۱۹٦٤ و معركة التجديد                                                                                                                                              |
|                                         | الشهابية تؤسس لهوية لبنانية جديدة                                                                                                                                             |
| ١٤٧                                     | بعض الاستنتاجات                                                                                                                                                               |
| ل شارل حلو ۱۵۱                          | الفصل الثاني : تطور الأوضاع السياسية في عهد الرئيس                                                                                                                            |
| 107                                     | بروز الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية                                                                                                                                    |
| 107                                     | واستغلال روافد نهر الأردن ١٩٦٤–١٩٦٥                                                                                                                                           |
| عام ١٩٦٥                                | أزمة العلاقات مع ألمانيا الغربية والرئيس التونسي وانعكاسها على لبنان                                                                                                          |
| ٠, ٢٢                                   | انعکاسات حرب ۱۹۹۷ علمی لبنان                                                                                                                                                  |
| 177                                     | انتخابات ١٩٦٨ وابحراف الرئيس شارل حلو عن المسار الشهابي                                                                                                                       |
| ١٨٠                                     | أثر الاعتداء على مطار بيروت الدولي في ٣٠ كانون الأول ١٩٦٨                                                                                                                     |
| ١٨٧                                     | مواقف القوى السياسية والخزبية من اتفاق القاهرة ١٩٦٩                                                                                                                           |
| 19£                                     | الانتخابات الرئاسية عام ١٩٧٠                                                                                                                                                  |
| ١٩٨                                     | بعض الاستنتاجات                                                                                                                                                               |
| ٍ فرنجية                                | الفصل الثالث انفجار الصيغة اللبنانية في عهد الرئيس                                                                                                                            |
|                                         | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                        |
| ۲۰۳                                     | ضرب المقاومة الفلسطينية في الأردن ١٩٧٠ وأثرها في لبنان                                                                                                                        |
| ۲۰۷                                     |                                                                                                                                                                               |
|                                         | سياسة الرئيس فرنجية الداخلية والانتخابات النيابية ١٩٧٢                                                                                                                        |
| Y 1 Y                                   | سياسة الرئيس فرنجية الداخلية والانتخابات النيابية ١٩٧٢<br>الاعتداءات الإسرانيلية على لبنان ١٩٧٢ - ١٩٧٣                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                               |
| Y 1 Y                                   | الاعتداءات الإسرانيلية على لبنان ١٩٧٢ – ١٩٧٣                                                                                                                                  |
| *1*                                     | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ – ١٩٧٣<br>أ- الاعتداء الإسرائيلي على مخيّم لهر البارد في ٩ أيلول ١٩٧٢                                                                   |
| 717719<br>717                           | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ – ١٩٧٣<br>أ- الاعتداء الإسرائيلي على مخيّم لهر البارد في ٩ أيلول ١٩٧٢<br>ب- الإعتداء الإسرائيلي على مخيمي البداوي والبارد في ٢٦ شباط ٧٣ |
| 717                                     | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ - ١٩٧٣                                                                                                                                  |
| Y1Y                                     | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ - ١٩٧٣                                                                                                                                  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٢ - ١٩٧٣                                                                                                                                  |
| Y1Y                                     | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٧ - ١٩٧٣                                                                                                                                  |
| Y1Y                                     | الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ١٩٧٧ - ١٩٧٣                                                                                                                                  |

| Y 0 £        | بعض الاستنتاجات                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 1940 - 190   | الباب الثاني : تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان ٨ |
| لزراعيلزراعي | الفصل الأول : استمرار سياسة الإهمال في القطاع ا   |
| 777          | التركيب الاجتماعي للسكان                          |
| Y77          | أ– السكان                                         |
| Y7£          | ب– توزع العاملين على قطاعات الإنتاج في لبنان      |
| ۸۶۲۸۶۲       | ج– الدخل الوطني                                   |
|              | -<br>الوضع الزراعي                                |
|              | أ- قضية الريُّ في لبنان                           |
| ۲۷۳          | مشروع ريّ سهل الهرمل والقاع                       |
| YV8          | مشروع ريً الكورة – زغرتا                          |
| ٢٧٥          | مشروع ريّ سهل عكار                                |
| YV0,         | مشروع ريّ البقاع الجنوبي                          |
| ראַץ         | معامل توليد الطاقة الكهربائية                     |
| YVV          | شبكات الري                                        |
| 7 VV         | السدود                                            |
| 7 VA         | الصعوبات التي حالت دون إتمام مشروع الليطاني       |
| TYA          | العقبات الفنية                                    |
| ΥΥΑ          | العقبات المالية                                   |
| F V Y        | العقبات الإدارية                                  |
|              | العقبات السياسية                                  |
| ۲۸۱          | ب- قضية التسليف                                   |
|              | ج- التعاونيات                                     |
| Y A V        | د- الإرشاد الزراعي                                |
|              | المساحات المزروعة                                 |
|              | – تأثير المناخ في الإنتاج الزراعي                 |
|              | توزيع المساحات الزراعية                           |
|              | الملكية الزراعية                                  |
| Y 9 7        | المشروع الأخضر                                    |
| AFY          | أب المحكل المتبارية المطاقات النباء ق             |

| r             | ب- نتائج العملية الاستصلاحية                       |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ٣٠٤           | الإنتاج الزراعي                                    |
| ٣٠٦           | الإنتاج الحيواني                                   |
| ٣٠٩           | مشاكل المنتوجات اللبنانية الزراعية                 |
| ٣٠٩           | أ- أزمة تصريف الإنتاج النباتي                      |
| rır           | ب- أزمة مزارعي التبغ                               |
| <b>T19</b>    | ج- صعوبات إنماء الثروة الحيوانية                   |
| <b>**Y **</b> |                                                    |
|               | الفصل الثاني : تطور محدود في القطاع الصناعيّ       |
| ***           | مدخلمدخل                                           |
|               | تطور الصناعة اللبنانية                             |
| <b>TTO</b>    | التركيب الحالي للصناعة التحويلية                   |
| T£7           | الواقع القانوني للمؤسسات الصناعية وتوزعها الجغرافي |
| TEV           | الصادرات الصناعية                                  |
| ToT           | أسواق الصادرات الصناعية اللبنانية                  |
| Y00           | قضية التسويق في الإنماء الصناعي                    |
| ٣٥٨           | التمويل الصناعي                                    |
| ٣٦٢           | السياسة الحكومية للتنمية الصناعية                  |
|               | أزمة المرسوم ١٩٤٣                                  |
| ٣٧٥           | مشاكل الصناعة اللبنانية والإجراءات المقترحة        |
| TV4           | بعض الاستنتاجات                                    |
| والنقل        | الفصل الثالث: تبدّلات مهمة في قطاعي السياحة        |
| ٣٨٥           | القطاع السياحي                                     |
| ٣٨٥           | أ– مقدمة                                           |
| <b>ΥΛΥ</b>    | ب- المحلس الوطني لإنماء السياحة                    |
|               | ج- إنشاء وزارة السياحة                             |
| 777           | د- وضع القطاع السياحي وتطوّره                      |
| ٤٠٣           | هـــ – الدخل القومي                                |
| ٤٠٥           | قطاع النقل                                         |
| 1.0           | أ- تطور شكة الطقات الهربة                          |

| 113        | ب- شبكة الخطوط الحديدية                  |
|------------|------------------------------------------|
| ٤١٦        | ج- الإنشاءات المرفتية                    |
| ٤١٦        |                                          |
| ٤٢٢        |                                          |
| ٤٣٠.       | د- النقل الجوي                           |
| ٤٣١        | مطار بيروت الدولي                        |
| £٣A        | بعض الاستنتاجات                          |
| ي والتجاري | الفصل الرابع : التركيز على القطاع المالم |
| £ £ ₹      | قطاع المصارف                             |
| ٤٤٣        | أ- تطور القطاع المصرفي                   |
| ٤٤٥        |                                          |
| ٤٥٢        | ج- أسباب انحيار بنك "إنترا"              |
| ٤٥٩        | السيطرة الأجنبية على الجهاز المصرفي      |
| ٣٢٦        | قطاع التجارة                             |
| £77        | أ- مقدمة                                 |
| £ ٦.Y      | ب- الوضع التجاري                         |
| ٤٧٧        | ج- تركيب تجارة لبنان الخارجية            |
| £ V V      | المستوردات والمصدّرات <sup>0</sup>       |
| ٤٧٩        | تجارة الترانزيت وإعادة التصدير           |
| ٤٨٦        | بعض الاستنتاجات                          |
| ۴۸۹        | الخاتمـــــة                             |
| ٤٩٨        | الوثائق والملاحق                         |
| VYV        | مكتبة البحث                              |
| V٣9        | فهرس الكتاب                              |

يبرز المشكلات التي عانت منها الصيغة الطائفية بعد تداخل المسألة الوطنية مع المسألة القومية من خلال اتفاق القاهرة وإطلاق حرية العمل الفدائي في لبنان.

يناقش كذلك تطور بنى الاقتصاد اللبناني، وإهمال دور قطاعيْ الزراعة والصناعة، ويركز على دور قطاع الحدمات وهي كلّها سمات مأزومة، كان لها اثر كبير في انفجار الحرب الأهلية عام ١٩٧٥.